جهوُرية مصرالعَربية وزارة الأوقا ون المجلسُ لا على الشيون الإسلاميّة المجلسُ لا على السّرات الإسلاميّة المنذاحِياً والتراث الاسلامي

مينبل له أي والرّف إلى والرّف إلى والرّف إلى والرّف إلى والرّف إلى والرّف إلى والرّف المعلمة والمرابعة والمعلمة والمعلمة والمنام على المنام عل

الجزءالثالث

تحقيق الأستاذ عبد العزر عبد الحق لمي







## مقرمة

يتناول المؤلف شمس الدين محمد بن يوسف بن على الشاى الصالحى فى هذا الجزء من كتابه: « سُبُل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد» ، أو بما أساه الزرقانى: بالسيرة الشامية ستة موضوعات فى السيرة النبوية ، أولها: معراجه عليه الصلاة والسلام ، وقد عقد له عشرة أبواب ، وثانيها: الهجرة إلى المدينة فى ستة أبواب ، وثانيها: الهجرة إلى المدينة فى ستة أبواب ، وثانيها فى بعض أبواب ، وخامسها فى بعض حوادث من السنة الأولى والثانية للهجرة فى ستة أبواب ، وسادسها فيا جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود والمنافقين فى ثلاثة عشر باباً. فصارت جملة الأبواب فى هذا الجزء أربعة وخمسين باباً تستغرق من النسخة رقم ٥٠ المرموز لها بالحرف م ، الورقات من ٣٢٤ إلى ٣٢٩ ، وبعض هذه الموضوعات عكن أن يعد كتاباً كاملاً مثل المعراج الذى بستغرق ما يقرب من ثلثائة صحيفة .

ويتعرض المؤلف في هذا الجزء من كتابه لنواح من التفسير والأصول والفقه والكلام مع الاستشهاد بروايات المحدَّثين وأسانينهم ، وهو في هذا يزيد على ما صنعه السهيلي في شرحه لسيرة ابن هشام . كما لم ينس المؤلف أن يُدُيل كل باب بتنبيهات كثيرة يدلل فيها على ما يذهب إليه من آراء ، كما يختمها بشرح الغريب فيا سبق أن أورده من النصوص . وقد أكثر من التفسير وشرح الغريب عا جعل هذا الجزء من كتابه أقرب ما يكون كتاباً في التفسير واللغة .

والنقول التي يسوقها المؤلف بذكرها مسندةً إلى أصحابها أو إلى أساء كتبهم ، وقد يكتني بكلمة الحافظ التي يقصد بها ابن حجر العسقلاني ، وفيا يذكره من أساء قد يشترك فيها أكثر من واحد مثل عبد الله بن الحارث أو يسند قولاً لابن منده دون أن يذكر اسمه

كاملاً لتحديد من يقصده من بنى منده الذين أخرج بيتهم أكثر من حافظ وفقيه ، وينطبق هذا أيضاً على النَّسفيين المنتسبين إلى بلدة نَسف . وقد التزمنا ما وسعنا الجهد تحديد هؤلاء وكتابة حواش موجزة فى تراجمهم مع سياقة أنسابهم والإشارة إلى مآثرهم أو مؤلفاتهم زيادة فى تعريف القارئ بهم ، كما عُنينا بما يتطرق إليه المؤلف من ذكر الأماكن والبلدان ، فأدرجنا حواشى مستمدة مما كتبه عنها البُلْدانيون والرحالة العرب وغيرهم .

أما فيا يتعلق بشرح الغريب فكنا نتابع ما يذكره المؤلف ونقابله على ما ورد فى أمهات المعاجم ودواوين اللغة والأدب ومصنفات غريب القرآن والحديث ونضع من التعقيبات ما نستدركه بما يزيد فى شرح هذه الألفاظ وتبيانها . وقد يذكر المؤلف أحياناً فى شرحه لما يذيل به كل باب تحت عنوان : «بيان غربب ما سبق» ألفاظا لم يسبق له أن ذكرها ظناً منه أنه أوردها فى نقوله ، فنشير فى هذه الحالة إلى مواضعها من النصوص التى سها عزر إيرادها . وفى حالات غير قليلة ينقل المؤلف نصاً مبتوراً أو مختصراً بصورة تجعله أقل وضوحاً ، فنضطر إلى إثباته كاملا مع وضع الزيادة بين مُعَقّضَيْن ونشير فى الحواشي إلى مصدره وأن به يستقيم مراد المؤلف . كما نجد أحياناً فى نقل المؤلف ما يخالف لفظ المصدر الذى نقل عنه فنشير عند ذلك إلى هذا الخلاف . ومن المحتمل أن النسخ المطبوعة من كتابات المؤلفين الذين نقل عنهم الشاى قد تكون مختلفة عن النسخ الخطية التى رجع اليها لأن كثيراً من المصادر العربية المطبوعة لم تُنشر نشراً علمياً محققاً . ومع ذلك فقد وجدنا أن التنويه مهذا الخلاف عما يزيد فى فائدة كل من القراء والباحثين .

وقد كان العمل في تحقيق هذا الجزء من السيرة الشامية شاقاً نظراً للوائع الجديدة المعمول بها في دار الكتب بالقاهرة وذلك فيا يتعلق بالمخطوطات إذ صار النسخ محظوراً على بالنسبة للمكلفين رسمياً بتحقيق مخطوطات معينة ، ولا شك أن الباعث على إصدار هذه اللوائح هو صيانة التراث الثقافي العربي ولكن كيف يتفق هذا مع واجبنا في العمل على إحيائه ؟ ولقد وجدنا أن موظفي الدار لا يدخرون وسعاً في خدمة المترددين عليها ولكنهم مضطرون إلى تنفيذ هذه التعليات الجديدة في حدود الواجبات التي يضطلعون بأدائها . وقبل حظر النسخ كنت قد استنسخت جانباً من هذا الجزء ، وعند القابلة على

النسخ الخطية وجدت أن الناسخ ارتكب كثيرا من الأخطاء ، وعند قياى بتصحيحها كنت أكثر من الكتابة مما جعل مراقبي الدار يظلون أنى أقوم بالنسخ ، فأدفع عن نفسى هذه التهمة بإظهار النسخة الخطية المشوهة التي استنسختها .

هذا بالإضافة إلى مشقة العمل في المقابلة بين مخطوطات السيرة الشامية . ولم نجد القسم الذي قمنا بتحقيقه في نسخة مكرم رقم ٤٥١١ تاريخ ، المرموز لها بالحرفك. كما أن مخطوطة صنعاء المرموز لها بحرف ص ، وجدناها مليثة بالأخطاء بعد أن اشتغلنا بها لفترة من الزمن ، فتعذر علينا اتخاذها أصلاً . ولكنا وجدنا مخطوطة طلعت رقم ٢١٠٠ تاريخ ، المرموز لها بالحرف ط ، تفوق غيرها من حيث الدقة وقلة السقط ، فآثرنا جعلها أَصلاً نعتمد عليه . ويقع الجزء الذي كُلِّفنا بتحقيقه في أواخر المجلد الأول منها . ومما يؤسف له أن المجلد الثانى من هذه المخطوطة به نحو ثمانى عشرة ورقة فقط يتصل مضمونها بما سبق في المجلد الأول ، وبعد ذلك لا يستقيم الكلام في بقية أوراق المجلد الثاني على الرغم من الاتفاق في تسلسل الأرقام ، ولكن الكلام غير متصّل مع موضّوع الجزء الذي نحققه ، فاضطررنا إلى الاعتاد على مخطوطتي تيمور ، رقم ٩٣٥ تاريخ ، المرموز لها بحرف ت ، ومخطوطة مصطفى فاضل ، رقم ٥٠ تاريخ ، المرموز لها بحرف م . واتبعنا فى الترقيم أوراق ٥٠ م ، فيما عدا الأبواب الأخيرة التي أثبتنا فيها أرقام المخطوطة التيمورية لاشهالها على ما لم نجده في المخطوطة ٥٠ م . وقد تداركنا السقط في هاتين المخطوطتين من مخطوطة طلعت ومنه على سبيل المثال ، ثبت بأسام الصحابة الذين رووا قصة المعراج ويستغرق ما يقرب من ثلاث صفحات. أما ما عسى أن يوجد منها في المجلد الثاني من مخطوطة طلعت التي لم نعشر عليها ، فقد تداركتاه عقابلة نقول المؤلف عن المصادر التي تيسر لنا الرجوع إليها .

وكثيراً ما ساعدتنا هذه النقول هلى تقويم النص وتدارك أغلاط النساخ أو سهوهم وقد عارضناها بما هو مطبوع من مؤلفات أصحابها . ولم نشر إلى أنواع ظاهرة من التصحيف والتحريف ولكن أثبتنا الخلافات التى تعتبر وجها آخر للقراءة يتقارب من المعنى المراه ولا يناقضه ، هذا مع إثبات الاختلاف فى رواية الأشعار ونسبتها إلى قائليها ، وقد رجعنا فى ضبط أسهاء الأعلام ، وفيا كتبنا من حواش للتعريف بهم ، إلى معاجم تراجم الصحابة ورواة

الحديث وكتب الطبقات والأعلام وتراجم فقهاء الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم تنويهاً بما خلفوه من تراث وزيادة في فائدة القارئ.

ولا شك أن كتاب الشامى موسوعة زاخرة فى السيرة النبوية لا نظير لها ، تتصل بعصر تصنيف الموسوعات فى القرن التاسع الهجرى . وقد قال فيها الشعرانى المتوفى سنة ٩٧٣ ه ، وإن مؤلفها مشى فيها على أنموذج لم يسبق إليه أحد » . ففيها من صنوف العلوم الإسلامية والعربية علاوة على التاريخ مالا يوجد فى غيرها . ومن المرجح أنها كانت مصدراً رجع إليه من كتبوا فى السيرة بعده مثل الديار بكرى المتوفى سنة ٩٨٢ ه ، والحلى المتوفى سنة ١٠٤٤ ه ، والشهاب الخفاجى المتوفى سنة ١٠٢٦ ه ، وفى شرح والشهاب الخفاجى المتوفى سنة ١٠٦٩ ه ، والزرقانى المتوفى سنة ١١٢٧ ه ، وفى شرح الأخير على المواهب اللدنية للقسطلانى كثيراً ما يصرح بالنقل عن شمس الدين الصالحى والاستشهاد بحججه قائلا : «قال الشامى» ، «وجاء فى السيرة الشامية » . ونعتقد أن رفاعة رافع الطهطاوى وجع إليها عند تأليف كتابه : «نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز» (القاهرة سنة ١٢٩١ ه ) حيث نهج نهجه فى إيراد إشارات إلى الأصول والفقه واللغسة وغيرها .

هذا وقد نقل ابن العماد في شذرات الذهب (ح ٨ ص ٢٥٠ : ٢٥١) عند شرجمتنه للشامي في وقيات سنة ٩٤٦ ه ، ما كتبه عنه العلامة الشعراني في ذيله على كتابه : دلواقح الأنوار في طبقات الأخيار » ، بما يدل على تقدير الشعراني لكتابه وذيوع شهرته بين الباحثين . غير أن ضخامة الكتاب كانت تحول دون سهولة الانتفاع به حتى أن الشامي «سئل في اختصاره وترك ألفاظ الغريب وأن يحكى السيرة على وجهها كما فعل ابن سيد الناش » . وذكر ابن العماد في ترجمته للشامي ثبتاً بمؤلفاته ، ومنها ما أحال الشامي القارئ عليه في أول هذا الجزء مثل : «الآيات العظيمة الباهرة في معراج سيد أهل الدنيا والآخرة»، ومختصره المسمى : «بالآيات البينات في معراج سيد أهل الأرض والسموات » ، و «الجامغ الوجيز الخادم للغات القرآن العزيز».

إن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ليهنأ على عنايته بإخراج هذا السفر النفيس ، ونرجو أن يكون هذا حافزاً إلى تحقيق مالا يزال مخطوطا من المؤلفات المتعلقة بالسيرة

النبوية وإعادة نشر ما ظهر منها في طبعات سقيمة . فني إحيائها ما يحقق معنى العنوان الذي اختاره الشاي لموسوعته وهو ( سبل الهدى والرشاد ) .

ولا يفوتني أن أقدم جزيل الشكر للأستاذ محمد أبي الفضل إبراهيم الذي يسر لى العمل على تحقيق هذا الجزء وأعانني بتوجيهه وإرشاده .

عبد العزيز عبد الحق حلمي

19 من المحرم سنة ١٣٩٣ هـ٢٢ من فبراير سنة ١٩٧٣ م



٤٢٧ظ

## جُمَّاع أَبْوَابٌ مِعْلِجُهُ» صَلَّىٰ لِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم

قد كنتُ أفردتُ كتاباً حافلاً فى هذا الباب سَمَّيْتُه : « الآيات البَيِّنات فى معراج سيد أهل الأرض والسموات » ، ثم ظَفِرْتُ بأشياء لم يتيَسَّر الوقوف عليها إذ ذاك ، فجمعتُ كتاباً سَمَّيْتُه : « الفضل الفائق فى معراج خير الخلائق » ، فاجتمع فيه فوائد ونفائس لا توجد مجموعة إلا فيه ، فرأيتُ أن أذكر هنا خلاصته :

<sup>(</sup>۱) انظر فى الإسراء والمعراج سيرة ابن هشام ( ج۲ ص ۲ : ۱۰ ) والروض الأنف للسهيل ( ج۱ ص ۲٤۲ : ۲۵۷ ) وعيون الأثر لابن سيد الناس ( ج۱ ص ۱۶۰ : ۱۶۵ ) والبداية والنهاية لابن كثير ( ج ۳ ص ۱۰ ۱۸ : ۱۷ ) .

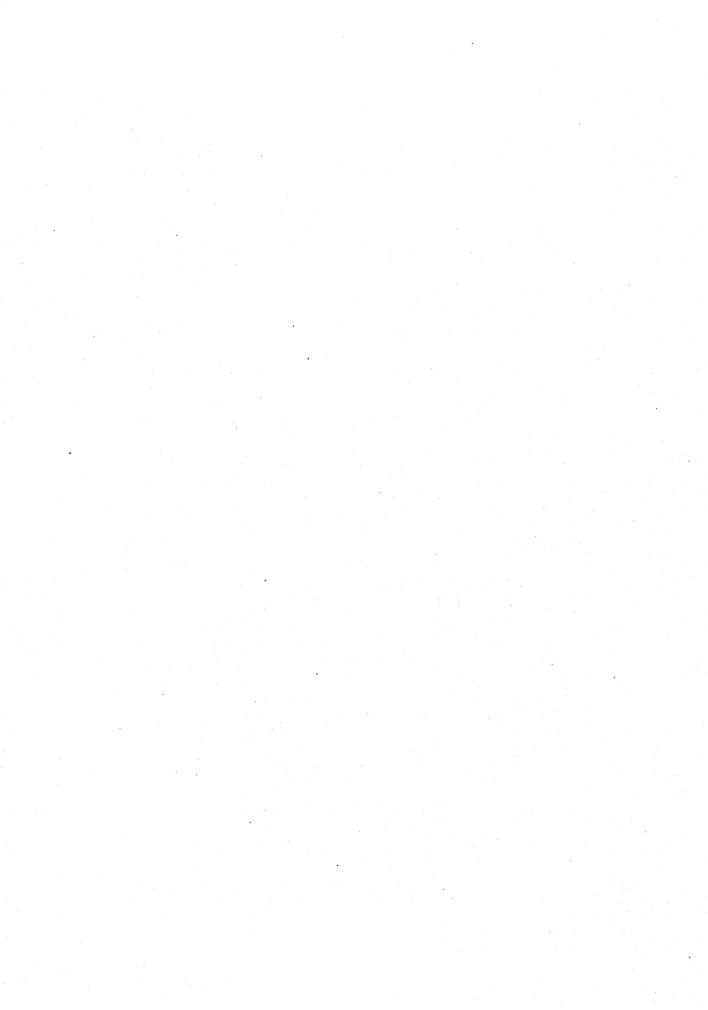

## الباب الأول

فى بعض فوائد قوله تعالى : ( سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلاً مِنَ المَسْجِد الحَرَّام إلى المَسْجِد الأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَه لِنُرِيَهُ من آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِير )(١)

الكلام على هذه الآية من وجوه :

الأول: في سبب نزولها: قال الإمام العالِم العَلاَّمة أَبوحَيَّان أَثير الدين محمد بن يوسف الغَرْنَاطِيِّ (٢) \_ بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالطاء المهملة \_ في تفسيره المسمى بالنهر (٣): « سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذَكر الإسراء به كَذَّبوه ، فأُنزلها الله تعالى » .

الثانى: فى وجه اتصال هذه السورة بما قبلها: قال الإمام فخر الدين الرازى ، والبرهان النسنى (أ) : « وجه الاتصال بما قبلها أن فى تلك السورة ذِكْرَ الخليل صلى الله عليه وسلم وذِكْرَ أوصافه الشريفة ، وتشريعاته العَلِيَّة من الحضرة الأزَّلية ، والأمر باتباع مِلَّة الحنيفية ، والاقتداء به فى العقافد الدينية ، وفى هذه السورة ذكر من اتَّبع مِلَّتُه بالصدق ، وأقام سُنتَّه على الحق ، فم فى آخر تلك السورة أمِر نَبِينا صلى الله عليه وسلم : ( ادَّعُ إلى سَبِيل

<sup>(</sup>١) الآية الأكولى من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>۲) هو أبوحيان اللغوى المفسر الأديب. توفى بالقاهرة سنة ۷۶ هـ ترجم له الكثيرون فى مقدمتهم تلميذه الصلاح الصفدى الذى ترجم له ترجمة مستفيضة فى كتابه : أعيان العصر وأعوان النصر ، وقد أوردها بطولهـــا المقرى فى نفح الطيب (بولاق سنة ۲۷۹ هـ . ج ۱ ص ۹۹ ه : ۲۱۳) .

<sup>(</sup>٣) أورد ابن الجزرى في كتابه غاية النهاية (ج ٢ ص ٢٨٦) ثبتاً بمؤلفات أبي حيان جاء فيه : « وله التفسير الذي لم يسبق إلى مثله «سماه البحر المحيط» في عشر مجلدات كبار واختصره في ثلاث مجلدات سماه «النهر» . هذا وقد طبع البحر المحيط في القاهرة في سُنة ١٣٧٨ هـ.

<sup>( ؛ )</sup> هو محمد بن محمد أبو الفضل المعروف بالبرهان النسى ، ترجم له أبو الحسنات اللكنُوى في كتابه : الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( مطبعة السعادة سنة ١٣٢٤ هـ ص ١٩٤ : ١٩٥ ) وقد ذكر أنه توفي سنة ١٨٦ هـ ;

رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنة )(١) . وأمره بعد ذلك بِالصَّبْرِ فقال : ( وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِم ولاتَكُ فى ضَيقٍ مِمَّا يَمْكُرُون (١) ) . والصَّبر هو التَّحَملُ للمكاره ، والتَّحَملُ من جملة ما يُودِّى إلى التَّجَملُ ، ومنه ما ذُكِر فى أول هذه السورة .

النَّهْر : لما أمره الله تعالى بالصبر ، ونهاه عن الحُزْن عليهم ، وأَن يَضِيقَ صَدْرُه من مَكْرِهم ، وكان من مكرهم نِسْبَتُه إلى الكذب والسِّحْر والشِّعْر وغير ذلك مما رَمَوْهُ به ، فأعقب الله تعالى ذلك بشرفه وفضله واحتفائه به وعلوّ منزلته عنده .

الشيخ (٣) رحمه الله تعالى فى مناسباته (٤) : « هذه السورة والأَربعة بعدها من قديم ما نزل، روى الشيخان عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال فى سورة بنى إسرائيل (٥) والكهف ومريم وطه والأنبياء : هُنَّ من العِتَاق الأُول وهُنَّ من تِلادى (٢) »..

التَّلاد - بكسر المُثَنَّاة الفوقية وتخفيف اللام أَى مما حُفِظ قديماً ، وهذا وجه في ترتيبها ، وهو اشتراكها في قِدَم النزول وكونها مُكِّيَّات ، وكلها مشتملة على القصص .

وظهر لى فى وجه اتصالها بسورة النحل أنه سبحانه وتعالى لما قال فى آخرها : ( إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ على الذين اخْتَلُفُوا فيه (٧) ) . فَسَّر فى هذه السورة شريعة أهل السبت وشأنهم ، فذكر فيها جميع ما شُرع لهم فى التوراة .

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ١٢٥ . (٢) سورة النحل آية ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) أشار المؤلف في مقدمته إلى أنه إذا أطلق كلمة « الشيخ » فإنه يقصد جلال الدين السيوطي .

<sup>(</sup> ٤ ) إذا كان المقصود من كلمة « مناسباته » كتاباً بهذا الاسم السيوطى فإنا لم نعثر عليه في الثبت المطول لتصانيفه الذي أورده السيوطى عندما ترجم لنفسه في كتابه حسن المحاضرة ( ج ١ ص ه ١٥ ؛ ١٦١ ) ولعل المؤلف يقصد من كتب السيوطى في فن التفسير و تعلقاته والقراءات كتاب : « تناسق الدر في تناسب السور » . وسماه اختصاراً : مناسبات .

<sup>(</sup> ٥ ) في الإتقان للسيوطي ( ج ١ ص ٤ ه ) أن سورة الإسراء تسمى أيضاً سورة سبحان ، وسورة بني إسرائيل .

<sup>(</sup>٦) إسناد هذا الحديث ولفظه فى البخارى كتاب التفسير (ج٦ ص ١٥٤ : ١٥٥) : حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبى إسحاق قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال : سمعت ابن مسمود – رضى الله عنه – قال فى بنى إسرائيل والكهف و مريم : إنهن من العتاق و هن من تلادى .

<sup>(</sup>٧) سُورة النحل آية ١٢٤ وجاء في تفسير القرطبي ( ج ١٠ ص ١٩٩ ) فيها يتعلق بهذه الآية : وكان السبب تغليظاً على اليهود في رفض الأعمال وترك التبسط في المعاش بسبب اختلافهم فيه .

كما روى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « التوراة كلها فى خمس عشرة آية من سورة بنى إسرائيل » . وذكر عصياتهم وفسادهم وتخريب مسجدهم ، ثم ذكر استفزازهم النبى صلى الله عليه وسلم وإرادتهم إخراجه من المدينة وسؤالهم / إياه عن الروح . ٣٧٥ ثم ختم السورة بآيات موسى النسع ، وخطابه مع فرعون . وأخبر أن فرعون أراد أن يستفزهم من الأرض فأهلك ، وأرَّث بنى إسرائيل الأرض من بعدهم . وفى ذلك تعريض بهم أنهم كما استفزوا النبى صلى الله عليه وسلم من المدينة ، فسيخرجون منها ويَرِثها هو وأصحابه كنظير ما وقع لهم مع فرعون لما استفزهم . وقد وقع ذلك أيضاً . ولما كانت السورة مصدرة بتخريب المسجد الأقصى افتتحت بذكر إسراء سيدنا محمد المصطفى إليه ، تشريفاً لحلول ركابه الشريف (و)(١) جَبْراً لما وقع من تخريبه . انتهى .

## الثالث: في حكمة استفتاحها بالتسبيح:

ابن الجوزى فى زاد المسير: الحكمة فى الإنيان به هنا وجهان: أحدهما: أن العرب تُسَبِّح عند الأَمر العجيب، فكأن الله تعالى عَجَّب خَلْقَه بما أسدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسراء به .

الثانى : أن يكون خرج مخرج الرد عليهم ، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حَدَّثهم عن الإسراء به كَذَّبوه ، فيكون المعنى تَنَزُّه الله تعالى أن يَتَّخذ رسولاً كَذَّاباً .

القاضى ثاج الدين السبكى فى ثذكرته سأَل الإمام : ما الحكمة فى افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح والكهف بالتحميد ؟ وأجاب بأَن التسبيح حيث جاء قُدَّم على التحميد نحو : ( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكُ(١) ) سبحان الله والحمد لله .

وأجاب ابن الزُّمْلَكانى (٣) \_ بفتح الزاى واللام \_ : [أن] (١) سورة سبحان لما اشتملت

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) سورة النصر آية ٣.

<sup>(</sup>٣) هو كمال الدين محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكانى الدمشق توفى سنة ٧٢٧ هـ ١/ ترجم له كثيرون نحص بالذكر منهم التاج السبكى فى طبقات الشافعية (ج ٥ ص ٢٥١ : ٢٥٩ ) والزملكانى نسبة إلى زملكا من قرى غوطة دمشق كما فى معجم البلدان لياقوت (ج ٤ ص ٣٠٠ : ٤٠٤ ) وقد أورد ياقوت وجوها محتلفة فى ضبطها .

<sup>(</sup> ٤ ) إضافة يقتضيها السياق .

على الإسراء [ و ] (١) كَذَّب المشركون به النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وتكذيبه تكذيب الله تعالى ، أُتِي « بِسُبْحَان » لتنزيه الله عز وجل عما يُنسَب إليه من الكذب ، وسورة الكهف لما نزلت مُبَيِّنةً أن الله تعالى لم يقطع نعمته على نبيّه ولا على المؤمنين ، بل أتم عليهم النعمة بإنزال الكتاب ، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة .

الرابع: في الكلام على « سبحان »:

محمود الكرمانى فى « برهانه » : « كلمة استأثر الله تعالى بها ، فبدأ بالمصدر فى بنى إسرائيل ثم بالماضى فى الصَّف والحَشْر ، ثم بالمضارع فى الجمعة والتغابن ، ثم بالأمر فى الأَعلى استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها » ، انتهى .

وقوله : « فبدأ بالمصدر » أي بالاسم الموضوع موضع المصدر .

وروى الحاكم أن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه ، سأَل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مغنى « سبحان الله » ، فقال : « تنزيه الله من كل سوء » .

وروى ابن أبي حاتم عن على رضى الله تعالى عنهما ، قال : « سبحان الله ، اسم يُعَظِّم الله تعالى به نفسه ويتحاشى به عن السوء » .

الماوردي رحمه الله تعالى : « هو ذِكُرٌ يُعَظُّم اللهُ تعالى به لا يصلح إلا له » .

وأما ذِكْرهُ في قول الشاعر(٢٠) : « سبحان من علقمة الفاخر » ، فعلي سبيل الشذوذ .

صاحب النَّظْم : « السَّبْع - فى اللغة - التباعد ، يدل عليه قوله تعالى : ( إِنَّ لَكَ فَى النَّهَارِ سَبْحًا طويلاً ، أَى تباعداً طويلاً . فمعنى سبح الله تعالى بعده عما لا ينبغى . وللتسبيح مَعَانِ أُخَر ذكرتُها فى كتاب : القول الجامع الوجيز الخادم للقرآن العزيز .

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) هو أعثى بنى ثعلبة وسيرد صدر البيت فيها يلى ، وقد قاله الأعشى لعلقمة بن علاثة الجعفرى فى منافرته لعامر بن الطفيل ، وكان الأعشى قد فضل عامراً وتبرأ من علقمة وفخره على عامر ، وأورد أبو الفرج أخبار هذه المنافرة (الأغانى جـ ١٦ ص ٢٨١ : ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل آية ٧. وذكر القرطبي في تفسيره (ج ١٩ ص ٤١) أن السبح هو الجرى والدوران ومنه السابح في المساء ، وقيل السبح الفراغ أي أن لك فراغاً للحاجات بالنهار . وقيل (إن لك في النهار سبحاً طويلا) يعني فراغاً طويلا لنومك وراحتك . . وقال الزجاج : إن فاتك في الليل شي فلك في النهار فراغ الاستدراك . وفي الكشاف للزمخشري (ج ٢ ص ٢٤٢) : إن سبحاً تعني تصرفاً وتقلباً في مهماتك وشواغلك ، ولا تفرغ إلا بالليل فعليك بمناجاة الله التي تقتضي فراغ البال وانتفاء الشواغل .

الإمام موفق الدين بن يعيش رحمه الله تعالى فى شرح المُفَصَّل : « اعلم أنهم قد عَلَقوا الأَعلام على المعانى فأطلقوها على الأَعيان ، فمن ذلك قولهم : سبحان ، وهو عندنا / عَلَمٌ واقِعٌ ٣٧٥ على معنى التسبيح ، وهو مصدر معناه البراءة والتنزيه وليس منه فِعْل ، وإنما هو واقع موقع التسبيح الذى هو المصدر فى الحقيقة ، جُعِل عَلَمًا على هذا المعنى فهو معرفة لذلك ، ولا ينصرف للتعريف وزيادة الأَلف والنون . وأما قول الشاعر(١) : « سُبْحَانَهُ ثم سُبْحَانًا يعودله » ، فنى تنوينه وجهان : أحبهما : أن يكون ضرورة ، والثانى : أن يكون أراد الفكرة» .

الضياء بن العِلْج رحمه الله ، في البسيط : « لفظ المصدر لأنه مصدر سَبَّح إذا قال : سبحان الله ، ومدلول سبحان التنزيه لا اللفظ » .

قلنا : التسبيخ بمعنى التنزيه أيضاً لأن معنى سَبَّحْتُ نَزَّهْتُ الله تعالى ، فتطابقا حينئذ على معنى التنزيه ، فصَحَّ تعليق سبحان على التسبيح ، واستعماله عَلَماً قليل ، وأكثر استعماله مُضَافاً إما إلى فاعله أو إلى مفعوله . فإذا أُضِيف فليس بعَلَم لأن الأعلام لا تُضَاف.

قال : وقيل «سبحان» في البيت مضاف حُذِف المضاف إليه للعلم به وليس بعلم» أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله تعالى في أماليه : «الدليل على أن سبحان عَلَم للتسبيح قول الشاعر :

قد قُلْتُ لما جماءني فَخْرُه سُبْحَمانَ من علقمة الفاخر

ولولا أنه عَلَم لوجب صَرْفُه لأَن الأَلف والنون في غير الصفات إنما تمنع مع العَلَمية .

الشهاب السمين رحمه الله تعالى فى إعرابه : «قيل هو مصدر لأنه سُمِع له فِعْلُ ثلاثى ، وهو من الأسماء اللازمة للإضافة . وقد يُفْرَد ، وإذا أُفْرِد منع [من] الصرف ، وزيادة الألف والنون كما فى البيت السابق . وقد جاء مُنوَّناً كقوله :

سُبْحَانَهُ ثم سُبْحَاناً يَعُـودُ لـه وقبلنا سَبَّح الجُودِيُّ والجُمُدِ")

<sup>(</sup>۱) هو أمية بن أبى العملت كما فى اللسان وتاج العروس وذكر ياقوت فى معجم البلدان ( ج ٣ ص ١٣٧ ) إنه ورقة بن نوفل . وفى تفسير القرطبي ( ج ٩ ص ٤٢ ) أنه زيد بن عمرو بن نفيل ، وسيرد البيت بتمامه فيما يلي .

<sup>(</sup>٢) الجودى في معجم البلدان لياقوت ( ج ٣ ص ١٦٢ : ١٦٣ ) جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل عليه استوت سفينة نوح – عليه السلام – لما نضب الماء . وأشار إلى ذلك القرطبي في تفسيره

فقيل ضرورة وقيل هو بمنزلة قبل وبعد ، إن نوى تعريفه بَقِي على حاله ، وإن نُكِّر أُعْرِب ، منصرفاً . وهذا البيت يساعد على كونه مصدراً لا اسم مصدر لوروده منصرفاً . ولهائل القول الأول أن يجيب عنه بأن هذا نكرة لا معرفة . وهو من الأسماء اللازمة النصب على المصدرية فلا تنصرف . والناصب له فِعْلُ مُقَدَّر لا يجوز إظهاره » .

أبو شامة رحمه الله : «حيث جاء منصوباً نصب المفعول المطلق اللازم إضار فعله ، وفعله إما فعل أمّر أو خَبَر . وهو فى هذه السورة مُحْتَمِلٌ للأَمرَيْن أَى سَبِّحوا الذى أَسرى بعبده أو سُبِّح الذى أسرى بعبده ، على أن يكون إبتداء ثناء الله تعالى على نفسه كقول (الحمد لله رب العالمين) » .

القرطبي رحمه الله تعالى : «العامل فيه على مذهب سيبويه الفِعْل الذي من معناه لا من لفظه إذ لم يجئ من لفظه فِعْل ، وذلك مثل قعد القُرْفُصَاء واشتمل الصَّمَّاء . فالتقدير [عنده](۱) أُنَزَّه الله تعالى تنزيها ، فوقع «سبحان [الله](۱) » مكان قولك تنزيها » . انتهى .

الزمخشرى رحمه الله تعالى : ([ سُبْحَانَ عَلَمٌ للتسبيح كعثمان لرجل (٢) و] انتصابه بنمِعْل مُضْمَر [متروك إظهاره ، تقديره (٢) ] أُسَبِّحُ الله سبحان . ثم نزل سبحان منزلة الفعل فَسَدَّ مَسَدَّه ودَلَّ على التنزيه البليغ [من جميع القبائح التي يضيفها إليه أُعداء الله (٢) ]».

الطيبى رحمه الله تعالى : «وذلك فى جلب هذا المصدر فى أصل هذا التركيب للتوكيد ، وهو أُسَبِّح تسبيحاً ثم أسبح سبحان ، ثم فى حذف العامل وإقامته مقامه للدلالة على أن المقصود بالذات هو المصدر ، والفعل تابع ، فيفيد الإخبار بسرعة وجود التنزيه » .

<sup>= (</sup> جه ص ۱ ۶ و ۲ ۶ ) لقوله تعالى : ( واستوت على الجودى ) ( سورة هود آية ۶۶ ) ثم أضاف قائلا: « ويقال إن الجودى من جبال الجنة فلهذا استوت عليه . ويقال أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر : الجودى بنوح ، وطور سيناء بموسى ، وحراء بمحمد – صلى الله عليه وسلم .

هذا «والجمد» بضمتين جبل لبنى نصر بنجد . انظر معجم البلدان لياقوت (ج٣ ص١٣٧) ومعجم ما استعجم للبكرى (ج٢ ص ٣٩١) .

<sup>(</sup>١) إضافة من تفسير القرطبي ( ج ١٠ ص ٢٠٤ ) وشرح القرطبي كلمة سبحان بقوله إنها اسم موضوع موضع المصدر ، وهو غير متمكن ، لأنه لا يجرى بوجوه الإعراب ، ولا تدخل عليه الألف واللام ، ولم يجر منه فعل ، ولم ينصر ف لأن في آخره زائدتين ، تقول : سبحت تسبيحاً وسبحاناً ، مثل كفرت اليمين تكفيراً وكفراناً ، ومعناه التنزيه والبراءة لله عزوجل من كل نقص . فهو ذكر عظيم لله تعالى لا يصلح لغيره .

<sup>(</sup>٢) إضافة من تفسير الكشاف للزمخشرى ( بولاق سنة ١٢٨١ ه. جـ ١ ص ٤٤٧ ) .

ورُوِى عن / الكسائي أنه جُعِل مُنَادَى تقديره باسبحانك ، وأباه الجمهور .

السفاقسى والسمين : «ورُدَّ بأنه لم يُسْمَع دخول حرف النداء عليه ، وزعم بعضهم أن لفظه لفظ التثنية ومعناه كذلك كلَبَيْك . وهو غريب . ويلزمه أن يكون مُفْرَدُه سُبْحاً وألا يكون منصوباً بل مرفوعاً ، وأن نونه لم تسقط بالإضافة وأن فتحها يلزم » .

,441

ومن الغرائب أيضاً ما حكاه الماوردى عن أبان بن تُغْلِب \_ بالمثناة الفوقية والغين المعجمة \_ أن سبحان كلمة أصلها بالنبطية «شبهانك(١) » فعُرِّبَت «سبحانك» . والذى أضيف إلى سبحان مفعول به لأنه المُسَبَّح ، ويجوز أن يكون فاعلاً لأن المعنى تنثره الذى أسرى بعبده .

الخامس: في الكلام على «أُسْرَى».

البرهان النسفى : قال أهل اللغة : أَسْرَى وسرى لغتان . زاد غيره : يختصان بسَيْر الليل السمين : فيكون سَرَى وأَسْرَى كَستَى وأستَى . والهمزة هنا ليست للتعدية ، خِلافاً لابن عطية (٢) ، وإنما المُعَدِّى الباء في «بعبده» . وتقدم في البقرة أنها [لا] (٣) تقتضى مصاحبة الفاعل للمفعول عند الجمهور ، خلافاً للمبرد . وبسط الكلام على ذلك هنا وفي البقرة .

السفاقسى : الباء للتعدية وترادف الهمزة عند الجمهور خلافاً للمبرد والسهيلى فى أنها تقتضى مصاحبة الفاعل للمفعول فى الفعل بخلاف الهمزة حتى قال السهيلى (؛) : إذ قلت قَعَدْتُ به فلابُدَّ من مشاركة ولو باليد . ورُدَّ عليهما بالآية : (ذَهَبَ اللهُ بنورهم (ه) ) ، لأن الله تعالى لا يوصف بالذهاب مع النور . ورُدَّ عليهما أيضاً بقول الشاعر :

دِيارُ التي كانت[ونحن] (١) على مِني تَحِيلُ بنا لولا نِجَاءُ الركائب

(٣) إضافة يقتضها السياق.

<sup>(1)</sup> لم يرد ما يدل على أن « سبحانك » من الألفاظ الدخيلة فى المعرب للجواليق ( القاهرة سنة ١٣٦١ ه. ) ولا شفاء الغليل للخفاجي ح القاهرة سنة ١٣٢٥ هـ) ولا الألفاظ الفارسية المعربة لإدى شير الكلداني ( بيروت سنة ١٩٠٨ م ) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عبد الحق بن أبى بكر بن غالب بن عطية الغرناطى له المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز توفى سنة إحدى وقيل ست وأربعين وخميائة ، انظر بغية الوعاة للسيوطى ( ص ٢٩٥) .

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف ج١ ص ٢٤٣٠.

<sup>(</sup>ه) سورة البقرة آية ١٧.

<sup>(</sup>٦) إضافة من شرح المواهب (ج٦ ص ١٠) .

أَى تحلنا فالباء هنا للتعدية ، ولم تَقْتَضِ المشاركة لأَن الديار لم تكن حراماً فتصير حلالاً ، ولكون الباء بمعنى الهمزة لا يُجْمَع بينهما ، فلا يُقال أَذْهَبْتُ بزيد .

وَجَزَمَ ابن دَحْيَة - بفتح الدال وكسرها - وابن المنير ، بما قاله المُبَرّد فقالا : «يُؤْخَذ بن قوله : «أَسْرَى بعبده» ما لا يُؤْخَذ إن قيل : بَعَث إلى عبده ، لأن الباء تفيد المصاحبة ، أى صَحِبَهُ فى مَسْرَاه بالإلطاف والعناية والإسعاف» . زاد ابن دحية : «ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «اللهم أنت الصاحب فى السفر(۱) » .

ويؤخذ من ذلك أن من قال: لله عَلَى أن أُحُجَّ بفلان ، يلزمه الحَجِّ معه ، بخلاف ما لو قال : لله على أنْ أُرِحج فلانا ، فإنه يلزمه أن يُجَهِّزه للحج من ماله . والفرق بين الصورتين ما تعطيه الباء من المصاحبة » . انتهى . وتقدم رَدُّ ذلك .

الحافظ (۲): «أَسْرَى مَأْخُوذُ مِنَ السُّرَى وهُو سَيْرِ الليل ، فقول العرب أُسرى وسرى إذا-سار ليلاً ، هذا قول الأكثر».

وقال الحوق : «أسرى سار ليلاً ، وسرى سار نهاراً » .

قال الحافظ فى موضع آخر : «وقيل أسرى سار من أول الليل ، وسرى سار من آخره» وهذا أقرب . ولم يختلف القراء فى أسرى ، بخلاف قوله تعلى فى قصة لوط : (فَأَسْرِ بِأَهْلِك)(٢٠). فقُرِئت بالوصل والقطع ، وفيه تعقيب على من قال من أهل اللغة : إن أسرى وسرى ممعنى .

قال السهيلى : «السُّرَى من سَرَيْتُ إِذَا سِرْتُ ليلاً ، يعنى فهو لازم . والإِسراء يتعدى في المعنى ، لكن حُذِف مفعوله حتى ظَنَّ من ظَنَّ أنهما بمعنى واحد ، وإنما معنى «أسرى بعبده» ، على البراق يُسْرِى به ، كما تقول : أَمْضَيْتُ كذا أَى جعلتُه يَمْضى ، لكن حُذِف المفعول لقوة الدلالة عليه ، والاستغناء عن ذِكْرِه ، إذ المقصود بالذكر المصطفى لا الدابة التي سارت

<sup>(</sup>١) عن مالك أنه بلغه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : كان إذا وضع رجله فى الفرز وهو يريد السفر يقول: « بسم الله اللهم أنت الصاحب فى السفر والحليفة فى الأهل ، اللهم أزولنا الأرض وهون علينا السفر ، اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن سوء المنظر فى المال والأهل » . ( تيسير الوصول ج ٢ ص ٢٠٠ و ٢١) .

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ ابن حجر العسقلاني كما أشار المؤلف إلى ذلك في مقدمته .

<sup>(</sup>٣) سورة هود آية ٨١.

به . وأما قصة لوط فالمعنى : سِرْ بهم على ما يتحملون عليه / من دابة ونحوها ، هذا معنى ٣٢٦ظ قراءة القطع . ومعنى الوصل : سِرْ بهم ليلاً ، ولم يأت مثل ذلك فى الإسراء ، إلا أنه لا يجوز أن يُقال : «سَرَى بعبده» بوجه من الوجوه (١) » .

قال الحافظ والنسفى : «الذى جزم به إنما هو من هذه الحيثية التى قَصَر فيها الإِشارة إلى أنه سار ليلاً على البُرَاق . والآن لوقال قائل : سِرْتُ بزيد بِمَعْنَى صاحبته لكان المعنى صحيحاً .

السادس: في الكلام على العبد:

أَجمع المسلمون على أَن المراد بالعبد هنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو لُغَةً المملوك من نوع مَنْ يَعْقِل . قال فى المُحْكَمُ (٢) : «العَبْدُ الإِنسانُ حُرِّاً كان أَو رقيقاً ، لأَنه مملوك لبارئه » . وقال غيره : «إِنه مُشْتَقُّ من التَّعَبُّد وهو التَّذَلُّل » .

قال ابن الأنبارى : «العبد الخاضع لله ، من قولهم : طريق مُعَبَّد إذا كان قد وَطِئَها الناس».

وللإِمام جمال الدين بن مالك بيتان في جموع عَبْد ، وذَيَّل الشيخ رحمة الله عليهما عثلهما ووَطَّأَ قبلهما ببيت ، فقال :

جُمُوعٌ لِعَبْد لابنِ مَالِك نَظْمُها عِبْد وَأَعْبُد عِبِد وَأَعْبُد عَبِد وَأَعْبُد كَاذُ عَبِيدً عَبْد وَأَعْبُد كَانُ وَعِبْدَانُ أَثْبِتَا وَقِد زِيدَ أَعْبَادُ عُبُدودٌ عِبِدَدً وَأَعْبِدَةً وَأَعْبِدَةً عَبْد وَدُ عِبِدَدًا وَأَعْبِدَةً عَبْدُونَ فُمَّتَ بَعْدَها وَأَعْبِدَةً عَبْدُونَ فُمَّتَ بَعْدَها وَأَعْبِدَةً عَبْدُونَ فُمَّتَ بَعْدَها

وَزِدْتُ عليها مِثْلَها فَاسْتَفِدْ وَجُدْ أَعَابِدُ مَعْبُودا مُعَبَّدة عُبُدِد كَذَاكَ العِبَدَّى وَامْدُدْ آنشِئْتَ أَن تَمُدْ وخَفِّف بِفَتْح والعِبِدَّانِ [إن] تَشُدْ عَبِيدُونَ مَعْبُودا بِقَصْرٍ فَخُذْ تَسُدْ

الإِسنوى رحمه الله تعالى : «قال سيبويه : العبد في الأصل صفة ، ولكنه استُعْمِل استعمال الأساء ».

<sup>(</sup>١) الروض الأنف (ج١ ص ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٢) من معاجم اللغة الهـامة وهو لعلى بن إسماعيل المعروف بابن سيده المتوفى سنة ٤٥٨ هـ. وفيات الأعيان ج١ ص ٣٤٢.

الشيخ زكريا رحمه الله تعالى فى فتح الرحمن «قال [تعالى(١)] : «بِعَبْدِه» دون نبيه أو حبيبه لئلا تُضِلَّ أُمته أو لأن وصفه بالعبودية المضافة إلى الله تعالى أشرف المقامات».

الأُستاذ أَبو على الدَّقَاق (٢) رحمه الله تعالى : «ليس للمؤمن صفة أَتَم ولا أَشرف من العبودية ، ولهذا أَطلقها الله تعالى على نبيه فى أَشرف المواطن ، كقوله : (سُبْحَانَ الذى أَسْرَى بِعَبْدِهِ (٣) ، (الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْزَلَ على عَبْدِهِ الكتاب (١) ) ، (فَأَ وْحَى إلى عَبْدِهِ أَسْرَى بِعَبْدِهِ (١) ) ، (فَأَ وْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (١) ) ، (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ على عَبْدِهِ (١) ) .

الشيخ عبد الباسط البلقيني (٧) رحمه الله : «ومن هنا يؤخذ الجواب عن وصفه صلى الله عليه وسلم بذلك ووصف يحيى عليه السلام بالسيادة في قوله [تعالى] : (وسَيِّداً ، وَحَصُّوراً (٨)) .

الأُستاذ أبو للقاسم القشيري(٩) رحمه الله: « في معناه أنشدوا:

يًا قَوْم قلبي عند زَهْرَاء يعرف السَّامع والسرَّائي لا تَدْعُنِي إلا بيا عَبْدها فإنه أشرف أسمائي (١٠٠)»

العَوْفِي رحمه الله : «والسبب في ذلك أن الإلهية والسيادة والربوبية إنما هي في الحقيقة لله عز وجل لا غير . والعبودية في الحقيقة لمن دونه . فإذا كان في مقام العبودية فهو في رتبته الحقيقية ، والرتبة الحقيقية أشرف المراتب ،/ إذ ليس بعد الحقيقة إلا المجاز ، ولا بعد الحق إلا الضلال » .

<sup>(1)</sup> إضافة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٢) هو أبو على الحسن بن على الدقاق النيسابوري من أعلام الصوفية توفى سنة ١١٢ هـ ترجم له ابن الجوزي في المنتظم
 (٣ م س ٧) وانظر أيضاً شذرات الذهب (٣٠ ص ١٨٠ : ١٨١).

<sup>(</sup> ٤ ) الآية الأولى من سورة الكهف ي

<sup>(</sup>٣) الآية الأولى من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من سُورة الفرقان.

<sup>(</sup> ه ) سورة النجم آية ١٠ .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الباسط بن محمد بن أحمد . البلقيني ترجم له السخاوي في الصو اللامع (ج٤٠ ، ٢٠١) وقال بأنه ولد سنة ٧٠٨ هـ ولم يذكر سنة وفاته لأنه عاش بعد وفاة السخاوي سنة ٩٠٢ هـ .

<sup>(</sup> ٨ ) سورة آل عمران آية ٣٩ .

<sup>(</sup> ۹ ) هو عبد الكريم بن هوازن القشيرى صاحب الرسالة القشيرية توفى سنة ٢٦٥ هـ ، انظر فى ترجمته ابن خلكان ( جـ ١ ص ٢٩٩ : ٣٠١ ) والتاج السبكي فى طبقات الشافعية ( جـ ٣ ص ٢٤٣ : ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) أورد القرطبي هذين البيتين في تفسيره ( ج ١ ص ٢٣٢ ) و ( ج ١٠ ص ٢٠٥ ) حيث نقل عن القشيري أنه قال : « لمسا رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية ، وأرقاه فوق الكواكب العلوية ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة » .

البرهان النسفي رحمه الله : «قيل لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المِعْراج ، أُوحى الله تعالى إليه : يا محمد أشرفك ؟ . قال : يارَبّ تنسبني إلى نفسك بالعبودية ، فانزل الله تعالى : «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَبْدِهِ) الآية.

وأَقُوالَ القوم في العبد والعبودية كثيرة ، والأَ لفاظ مختلفة معانيها ، وكل أحد يتكلم بلسان حاله على قدر مقامه ، فقال أُبو حفص النيسابوري رحمه الله : «العبد هو القائم إلى أوامر سيده على حَدّ النشاط حيث جعله محل أمره».

ابن عطاء رحمه الله : «العَبْد الذي لا مِلْك له » . ·

الجَريري ـ بفتح الجيم ـ : «حقيقة العبد هو الذي يَتَخَلَّقُ بأخلاق رَبِّه».

رُوَيْم رحمه الله تعالى : «يتحقق العبد بالعبودية إذا أسلم القياد من نفسه وتَبَرَّأُ من حوله وقوته ، وعلم أن الكل له وبه ».

عبد الله بن محمد رحمه الله : «حُزْتَ صِفَةَ العبودية إِن كنتَ لا ترى لنفسك مِلْكاً ، وتعلم أنك لا تملك لها نفعاً ولا ضرًا . ورحم الله من قال :

وكنتُ قدماً أطلب الوصل منهم فلما أتاني الحِلْمُ وارتفع الجَهْلُ تَيَقَّنْتُ أَن العبد لا مطلب لـــه وإن أظهروا لم يُظْهِروا غيروَصْفِهم وإن ستروا فالستر من أجلهم يحلو

فإِن قربوا فَضْلٌ وإِن أَبعدوا عَدْلُ

الامام الرازي رحمه الله ، دل قوله بعبده على أن الاسراء كان بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن العبد اسم للجسد والروح ، قال تعالى : (أَرَأَيْتُ الَّذِي يَنْهَى ، عَبْدًا إذا صَلَّى<sup>(١)</sup>) .

السابع : في الكلام على قوله تعالى : «لَيْلاً».

الحافظ رحمه الله تعالى : « ليلاً ظرف للإسراء وهو للتأكيد ، وفائدتُه رَفْع تَوَهُّم المجاز ، لأنه قد يُطْلَق على سَيْر النهار أيضاً ، ويُقَال بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع في بعض الليل لا في جميعه ، والعرب تقول : سَرَى فلان ليلاً إِذا سار بَعْضَه ، وَسَرَى فَي ليلة إِذا سار في

<sup>(</sup>١) سورة العلق آية ٩ و ١٠.

جميعها . ولا يقال أسرى ليلاً إلا إذا وقع سَيْرُه فى أثناءِ الليل ، وإذا وقع فى أوله يقال أَدْلَجَ ، ومن هذا قوله تعالى فى قصة موسى وبنى إسرائيل : (فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلاً(١)) ، أَى مَن وَسَط الليل » .

أَبو شامة رحمه الله تعالى : «إنما نُسِب السُّرَى إلى الليل لما كان السُّرَى واقعاً فيمه كقوله تعالى : (والنَّهَارَ مُبْصِراً (٢)) ، أَى يُبْصَر فيه ، فهو من باب قوله : لَيْلُ نائم وساهر ، وهذا باب من أَبواب المجاز معروف».

واستشكل كثير من الناس كون «ليلاً» ظرفاً للإسراء . ووجه الإشكال أنه قد تَقَدَّم أن الإسراء هو سَيْرُ الليل ، فإذا أُطْلِق الإسراء فُهِمَ أنه واقعٌ ليلاً ، فهو كُالصَّبُوح في شُرْب الصباح ، لا يحتاج إلى قوله : شَرِبْتُ الصَّبُوحَ صباحاً .

وجوابه أن الأمر وإن كان كذلك إلا أن العرب تفعل مثل ذلك في بعض الأوقات إذا أرادت تأكيد الأمور. والتأكيد نَوْعٌ من أنواع كلامهم وأسلوبٌ منه. والعرب تقول: أخذ بيده ، وقال بلسانه. وفي القرآن العزيز: (وَلَا طائِرٍ يَطِيرُ بِجِنَاحَيْهِ (٣)) ، (يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم (٤)) ، (فَخَرَّ عَلَيْهِم السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهم (٥)) ، وقال جرير:

سَرَى نحوها ليلاً كأن نجومَه قناديلُ فيهن الذُّبَال المُفَتَّل (١)

الذُّبَال : جمع ذُبَالة ــ بضمّ الذال المعجمة وهي الفتيلة .

الجوهرى : «وإنما قال ليلاً ، وإن كان السُّرَى لا يكون إلا بالليل للتأكيد ، كقولهم : ٣٢٧ ظ سِرْتُ أَمس/نهاراً والبارحة ليلاً .

الزمخشرى : [فإن قلتَ الإِسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذِكْرُ الليل ؟ قلت (١٠) : أراد بقوله ليلاً بلفظ التنكير تقليل مدة الإِسراء وأنه وقع السُّرَى به في بعض الليل من

<sup>(</sup>٢) سورة يونس آية ٦٧.

<sup>(</sup>١) سورة الدخان آية ٢٣. (٣) سورة الأنعام آية ٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية ١٦٧.

<sup>(</sup> ٥ ) سورة النحل آية ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : المفضل والتصويب من ديوان جرير ص ٤٥٦ ، وفى القاموس ذبال مفتل شدد للكثرة وصدر البيت فى الديوان : سرى نحوكم ليل كأن نجومه .

<sup>(</sup>٧) إضافة من الكشاف (ج١ ص ٤٤٧) يقتضيها السياق.

مَكَةَ إِلَى الشَّامِ مسيرة أَربعين ليلة ، وذلك أَن التنكير فيه قد دَلَّ على معنى البعضية ، ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحُنَريْفَة «من الليل» أَى بعض الليل كقوله تعالى : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ به نَافِلَةً لَكُ(١)) يعنى الأَمر بقيام الليل في بعض الليل(٢) .

قال أبو شامة : «وهذا الوجه لا بأس به ، وقد زاد شيخنا أبو الحسن - يعنى السخاوى (٣) في تفسيره أيضاً وتقريراً ، فقال : وإنما قال : «ليلاً» ، والإسراء لا يكون إلا بالليل ، لأن المدة التي أُسْرِي به فيها لا تُقطع في أقل من أربعين يوماً ، فقُطِعَت به في ليل واحد من كذا إلى كذا ، وهو موضع التعجب » . قال : «وإنما عُدِل عن لَيْلة إلى ليل ، لأنهم إذا قالوا : سرّى ليلةً ، كان ذلك في الغالب لاستيعاب الليلة ، فقيل : ليلاً أي في ليل» .

وَتَعَقَّب صاحب الفوائد كلام الزمخشرى بكلام تَعَقَّبه فيه الطيبى ، ثم قال الطيبى : «ويمكن أن يراد بالتنكير التعظيم والتفخيم ، والمقام يقتضيه ، ألا ترى كيف افتتيحت السورة بالكلمة المُنبَيئة عنه ؟ ثم وصف المُسْرى به بالعبودية ، ثم أردف تعظيم المكانين بالحرام وبالبركة لِمَا حَوْلَه ، يُعَظِّم الزمان ثم يُعَظِّم الآيات بإضافتها إلى صيغة التعظيم ، وجَمعَها لتشمل جميع أنواع الآيات ، وكُلُّ ذلك شاهِدُ صِدْق على ما نحن بصدده ، والمعنى ما أعظمَ شأن مَنْ أُسْرِى [به] مِمَّن خُقِّق له مقام العبودية ، وصُحِّح له استنهاله للعناية السرمدية ليلاً ، أي ليل له شأن جليل .

ابن المنير رحمه الله تعالى : «وإنما كان الإسراء ليلاً لأنه وقت الخَلْوَة والاختصاص

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٧٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول وفي الكشاف : بالقيام في بعض الليل .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: البخاري وقد تقرأ النجاري والتصويب أولا من ترجمة أبي شامة في فوات الوفيات ( ج ١ ص ٢٥٠: ٢٥ و جاء فيها إن أبا شامة ( المتوفى سنة ٥٦٥ ه ): جمع القراءات كلها سنة ست عشرة ( وسمّائة ) على الشيخ علم الدين السخاوى ، ثانياً ترجم أبو شامة لشيخه هذا في كتابه: الذيل على الروضتين ( القاهرة سنة ١٣٦٦ ه. ص ١٧٧ ) وذلك في وفيات سنة ٦٤٣ ه. وجاء فيها: « توفى شيخنا علم الدين أبو الحسن على بن محمد السخاوى رحمه الله ، علامة زمانه وشيخ عصره وأوانه ».

و هناك ترجمة أخرى لأبى الحسن السخاوى فى بغية الوعاة ( ص ٣٤٩ ) ، هذا ويشترك فى النسبة إلى سخا مع أبى الحسن ، علماء آخرون منهم محمد بن عبد الرحمن السخاوى صاحب الضوء اللامع المتوفى سنة ٩٠٢ ه .

عُرْفاً ، ولأَنه وقت الصلاة التي كانت مفروضة عليه في قوله تعالى : (قُم الَّليْلَ إِلَّا قَلِيلا)(١) وليَكون أَبْلَغَ للمؤمن في الإِيمان بالغيب ، وفِتْنَةً للكافر » .

ابن دحية رحمه الله : «أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلاً بأمور منها : انشقاق القمر، وإيمان الجنّ به ، ورَأَى أصحابُه نيرانهم ، كما في صحيح مسلم (٢) ، وخرج إلى الغار ليلاً . والليل أصل ، ولهذا كان أول الشهور ، وسوادُه يجمع ضَوْء البَصَر ، ويُحِد كليل النَّظُر ، ويُستَلَذُ فيه بالسَّمَر . وكان أكثر أسفاره ليلاً . وقال عليه الصلاة والسلام : «عليكم بالذُّلْجَة فإن الأرض تُطوى بالليل (٣) » . والليل وقت الاجتهاد للعبادة . وكان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورَّمت قدماه . وكان قيام الليل في حَقِّه واجباً ، فلما كانت عبادته ليلاً أكرم بالإسراء [به] فيه ليكون أَجْرُ المُصَدِّق به أكثر ، ليدخل فيمن آمن بالغَيْب دون من عاينه نهاراً ، وقدَّم الحَقُّ تبارك وتعالى اللَّيْلَ في كتابه على ذِكْر النهار ، فقال عز وجل : (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ والنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن بَالَيْلَ والنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن

وصَحَّ أَنه صلى الله عليه وسلم قال : «يَنْزِل رَبْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةً إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلْثُ اللَّيْلِ الآخِرُ ، يَقُول : مَنْ يَدْعُونِي فأستجيب له ، مَنْ يَسْأَلُنِي فأَعْطِيه ، ومن يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِر له » ، الحديث (١) .

وهذه الخَصِيصة لم تُجْعَل للنهار ، نَبَّه بها صلى الله عليه وسلم لِمَا فى ذلك الوقت من

(٤) سورة الإسراء آية ١٢.

مر( ۱ ) سورة المزمل آية r .

<sup>(</sup>٢) أحاديث انشقاق القمر أخرجها مسلم في صحيحه بشرح النووى (ج١٧ ص ١٤٦ : ١٤٦) مسندة إلى عبد الله ابن مسعود وأنس بن مالك . وعن الأول قال : « انشق القمر على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلقتين فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : اللهم اشهد » . وعن الثاني أن أهل مكة سألوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين » .

كما أخرج مسلم في صحيحه بشرح النووى ( ج ٤ ص ١٦٧ : ١٧٠ ) في باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن أحاديث في هذا الصدد مسندة إلى ابن عباس وابن مسعود .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الفرقان آية ٦٣ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى فى صحيحه (ج ٨ ص ١٢٧ : ١٢٨ ) فى كتاب الدعوات باب الدعاء نصف الليل ، مسنداً إلى أب هريرة ، كما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

الليل من سُعَة الرحمة ومضاعفة الأُجر وتعجيل الإِجابة ، ولإِبطال كلام الفلاسفة أن / ٣٢٨ و الظَّلْمَة من شأنها الإِهانة والشَّر ، لأن الله تعالى أكرم أقواماً فى الليل بأنواع الكرامات كقوله فى قصة إِبراهيم صلى الله عليه وسلم : (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ النَّلِيْلُ(١)) الآية . وفى لفظ بقوله : (فَأَسْرِ بِأَهْلِكِ بِقِطْع من النَّليْلِ(١)). وفى موسى : (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثلاثين لَيْلَةً(١)) وناجاه ليلاً ، وأمره بإخراج أهله ليلاً .

بعض أَهل الإِشارات<sup>(٤)</sup>: «لما محا الله آية الليل ، (وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً (٥) ) انكسر الليل ، فَجُبِر بأَن أُسْرِيَ فيه بمحمد صلى الله عليه وسلم». انتهى .

أبو أمامة بن النَّقَاش رحمه الله : «ليلة الإسراء أفضل من ليلة القَدْر في حق النبي صلى الله عليه وسلم ، وليلة القَدْر أفضل في حق الأمة ، لأنها لهم خَيْرٌ من عَمَلِ أكثر من ثمانين سنة ممن كان قبلهم . وأما ليلة الإسراء فلم يأتِ في أرجحية العمل فيها حديث صحيح ولا ضعيف ، ولذلك لم يُعَيِّنها النبي صلى الله عليه وسلم ».

أَوْلَاكَ رُوْيَتَه في لَيْلَةٍ فَضُلَتْ لَيَهالَي القَدْرِ فيها الرَّبُّ أَرْضَاكَا أَنْ لَيلة الإسراء أفضل من ليلة القَدْر .

قال فى الاصطفاء: «ولعل الحكمة فى ذلك اشتالها على رؤيته تعالى الني هى أَفضِل كل شيء ، ولذا لم يجعلها ثواباً عن عمل من الأَعمال مطلقاً ، بل مَنَّ بها على عباده المؤمنين يوم القيامة تَفَضَّلاً منه تعالى . .

<sup>(</sup>١) سُورَة الأنعام آية ٧٦. (٢) سورة هود آية ٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية ١٤٢.

<sup>(؛)</sup> أهل الإشارات هم المحققون من الصوفية والإشارات هي الحقائق التي يأخذونهــا من نص القرآن ولا يقصدون أن ما أخذوه تفسير صريح النص (شرح المواهب جـ ٣ ص ٨) .

<sup>(</sup> ه ) سورة الإسراء آية ١,٢ .

ثنبيه: اختُلِف هل الليل أفضل من النهار؟ فَرَجَّح كُلاً مُرَجِّحون (١). وقد أَلَف الإمام أبو الحسين بن فارس (٢) اللغوى كتاباً في التفضيل بينهما فذكر وجوهاً في تفضيل هذا أبو ووجوهاً في تفضيل هذا أووجوهاً في تفضيل هذا (٣)].

الثامن : في الكلام على قوله تعالى ( مِنَ المَسْجِدِ الحرام ) :

« مِنْ » ههنا لابتداء الغاية .

الزركشي رحمه الله في كتابه: «إعلام الساجد بأحكام المساجد»: «المَسْجِد لُغَـةً مُفْعِل بالكسر إسم لمكان السجود وبالفتح إسم للمصدر(٤)».

قال أبو زكريا الفرَّاء : «كل ما كان على فَعَل يَفْعُل كَدَخَل يَدْخُل ، فالمَفْعُل منِه بالفتح إسما كان أو مصدراً ، فلا يقع فيه الفرق مثل دَخَل مَدْخَلاً . ومن الأسماء ما ألزموها كَسْرَ العين منها : المَسْجِد والمَطْلِع والمَغْرِب والمَشْرِق وغيرها ، فجعلوا الكَسْر علامة للاسم ، وربما فتحه بعض العرب . وقد رُوِىَ المَسْجِد والمَطْلِع والمَطْلِع والمَطْلَع » . فال : «والفتح في كله جائز وإن لم نسمعه » .

قال في الصحاح : «والمَسْجَدَ بالفتح جُبهة الرجل حيث يصيبه السجود .

<sup>(</sup>١) لابن منظور صاحب اللسان كتاب في هذا الموضوع تعرض فيه لهذه المفاضلة أسماه نثار الأزهار في الليل والنهـــار ، طبعة الجوائب سنة ١٢٩٨هـ ص ٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) هو أحمد بن فارس بن زكريا الرازى اللغوى توفى سنة ٣٩٠ هـ ترجم له ابن خلكان جـ ١ ص ٣٥ : ٣٦ . وكتاب ابن فارس فى الليل والنهسار ذكره محب الدين الخطيب فى ثبت مؤلفات ابن فارس فى مقدمة كتاب الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامها ، (القاهرة سنة ١٩١٠م) .

<sup>(</sup>٣) إضافة يقتضيها السياق كما وردت في عبارة نقلها رفاعة رافع الطهطاوى في كتابه نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز (القاهرة سنة ١٢٩١ هـ ص ١٠٥) عن السيوطى جاء فيها : قال الحافظ السيوطى – رحمه الله – : « وقد وقفت على تأليف في التفضيل بين الليل والنهار لأبي الحسين بن فارس اللغوى صاحب المجمل ، فذكر فيه وجوها في تفضيل هذا ووجوها في تفضيل الليل . . . » .

وأورد رفاعة فى هذه المفاضلة أقوالا مختلفة ( ص ١٠٤ : ١٠٧ ) انتهى فيهـــا إلى أن الأزمان متكافئة فى حد ذاتهـــا والفضل إنما هو بالخصوصيات المنسوبة إليهــا .

<sup>(</sup>٤) هن ٢٦ من نسخة الإعلام التي نشرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتحقيق فضيلة الشيخ أبي الوفا المراغى (القاهرة سنة ١٣٨٥هـ).

وقال أبوحَفْص الصَّقَلَيُّ(١) \_ بفتحتين \_ في كتاب تثقيف اللسان « وية ال مسجد بفتح الميم ، حكاه غير واحد ، فتحصلنا فيه على ثلاث لغات » .

والمِسْجَد بكسر الميم الخُمْرة (٢) بضم الخاء المعجمة وهي الحصير (٣) الصغير ، قالمه العسكري (٤) .

وأما عرفاً فكل موضع من الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم: «جُعِلت لى الأرضُ مسْجِدًا وطَهُوراً (٥٠) ». قلتُ وسيأتى الكلام على هذا الحديث في الخصائص.

ولما كان السجود أفضل أفعال الصلاة لقُرْب العبد من رَبِّه اشتُقُّ اسم المكان منه ، فقيل مُسْجِد ، ولم يقولوا مُرْكِع . ثم إن العُرْف خَصَّص المَسْجِد بالمكان المُهَيَّأ للصلوات الخمس حتى يخرج المُصَلَّى المُجْتَمَع فيه للأعياد ونحوها ، فلا يُعْطَى حُكْمُه ، وكذلك الرُّبُط(١) والمدارس فإنها هُيِّبت لغير ذلك .

التاسع : في الكلام على قوله : الحرام /

أبو شامة : أصل الحرام المنع ، ومنه البيت الحرام ، وفلان حرام أى محرم وهو ضد الحلال ، وذلك لما مُنِع منه المُحْرِم مما يجوز لغيره ، ولِمَا مُنِع في الحرم مما يجوز في غيره من البلاد .

J TYA

الماوردي رحمه الله في كتاب الجزية من حاويه (٧): «كُلُّ مَوْضِع ذَكُر اللهُ تعالى [فيه] (٨)

<sup>(</sup>١) هو على بن جعفر بن على المعروف بابن القطاع ، السعدى الصقلى توفى سنة ١٥٥ ، ( ابن خلكان ج١ ص ٣٣٩ : ٣٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الحمرة بضم الحاء المعجمة الحصيرة أو السجادة تنسج من سعف النخل وترمل بالخيوط ، عن المعجم الوسيط .

<sup>(</sup>٣) من معانى الحصير البساط المنسوج . وفي تاج العروس : الحصير وجه الأرض ، وقيل : وبه سمى ما يفرش على الأرض حصيراً للكونه يلى وجهها والجمع أحصرة وحصر بضمتين .

<sup>(</sup>٤) قاله العسكرى فى كتابه الذى أسماه : « التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه » وقد نشر الجزء الأول منه فى القاهرة فى سنة ١٣٢٦ ه والعبارة التى نقلها عنه الصالحى تقع فى نهاية ص ١١٣ . والعسكرى هو الحسن بن عبد الله بن سعيد أحد أثمة الأدب توفى سنة ٣٨٢ ه ( ابن خلكان ج ١ ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup> ه ) طرف حديث خرجه البخارى ( ج ١ ص ١٤٩ ) فى كتاب التيمم عن جابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>٦) الربط جمع رباط ويطلق على ملجاً الفقراء من الصوفية .

<sup>(</sup>٧) كتاب الحاوى فى الفقه الشافعى لمؤلفه أبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى المـاوردى المتوفى سنة ٤٥٠ هـ. يقع فى نيف وعشرين جزءاً. انظر ترجمة مؤلفه فى طبقات الشافعية للتاج السبكى (ج٣ ص ٣٠٤ : ٣١٤).

<sup>(</sup> ٨ ) إضافة يقتضيهـــا السياق كما وردت فيها نقله الزركشي عن المــاوردي في كتابه إعلام الساجد ص ٩٠ .

المَسْجِدَ الحرام فالمراد به الحَرَم ، إلا في قوله تعالى : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِد الحَرَام (١) ) فإنه أراد به الكعبة .

الحافظ رحمه الله تعالى : «لفظ المسجد الحرام فى الأصل حقيقة الكعبة فقط ، وهو المعنى بقوله تعالى : (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِع للنَّاسِ لَلَّذِى ببكَّة مُبارَكاً وهُدًى لِلعَالَمِين (١) ، وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذرّ عن أول مسجد وُضِع فى الأرض فقال : «المسجد الحرام (٣)» . واستعمله بعد ذلك فى المسجد المحيط بالكعبة فى قوله : «صلاة فى المسجد الحرام بكذا وكذا صلاة (٤)» ، على وجه التغليب المجازى . وفى قوله تعالى : (سُبْحَانَ النَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً من المسجد الحرام (٥) على قول من يقول المراد به مكة ، الله كان فى بيت أم هائى . وفى دور مكة والحرم حولها فى قوله : « ذلك لمن لم يكن أهله كأنه كان فى بيت أم هائى . وفى دور مكة والحرم حولها فى قوله : « ذلك لمن لم يكن أهله كزم الاشتراك فى موضع لفظ المسجد الحرام ، والمجاز أولى منه ، وكيف يقال بالاشتراك ؟ لزم الاشتراك فى موضع لفظ المسجد الحرام ، والمجاز أولى منه ، وكيف يقال بالاشتراك ؟ كلها إلا بقرينة » . انتهى مُلَخَصاً .

العاشر: في الكلام على الأقصى:

البرهان النسفي رحمه الله : «اتفقوا على أن المراد به مسجد بيت المقدس ، وسُمِّى بالاً قصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) فى الصحيحين عن أبى ذر رضى الله عنه قال : سألت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن أول مسجد وضع على الأرض فقال : لا المسجد الحرام » . قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : وكم بينهما ؟ قال : أربعون عاماً ثم الأرض لك مسجد فحيثًا أدركتك الصلاة فصل فيه فإن الغضل فيه . خرجه فى ذكر الأنبياء .

<sup>(</sup>٤) روى النسائى فى سننه من حديث ميمونة – رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الكعبة ، وروى أيضاً من حديث أبى هريرة : « إلا الكعبة » . وأخرج ابن ماجه ( ج ١ ص ٥٤) عن جابر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : « صلاة في مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة أليف صلاة فيما سواه .

<sup>(</sup> ٥ ) الآية الأولي من سورة الإسراء.

الزمخشرى رحمه الله : «سُمِّي الأقصى لأنه لم يكن وراءه مسجد» .

الكفيل : فشبَتَ له هذا النَّعْت وإن كان وراءه بعد مساجد هي أقصى منه ، لأن العَلَمية إذا أُثْبِتَتْ لسبب لم يَضُرَّ زَوَالُ السبب».

ابن دحية رحمه الله : «وهو مَعْدِن الأَنبياء من لدن الخليل صلى الله عليه وسلم ، ولذا ' جُمِعُوا له هناك كلهم ، وأنهم فى محلتهم ودارهم ، ليدل ذلك على أنه الرئيس المُقَدَّم ، والإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم ».

أبو شامة : « هو بيت المقدس الذي عَمَرَهُ نَبِيَّ الله سليان صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل ، وما زال مُكَرَّماً مُحْتَرَماً ، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تُشَدُّ الرِّحالِ شرعاً إلا إليها (١) ، أي لا تقصد بالزيارة والتعظيم من جهة أمر الشارع إلا هذه الثلاثة . وكان أبعد مسجد عن أهل مكة أو من النبي صلى الله عليه وسلم ، والأقصى أفعل من القَصِنيّ والقاصى هو البعيد».

ابن أبى جَمْرة (٢) - بفتح الجيم وبالراء - رحمه الله: «والحكمة فى إسرائه صلى الله عليه وسلم أولاً إلى بيت المقدس ، لإظهار الحق على من عاند ، لأنه لو عُرِج به من مكة إلى الساء ، لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح . فلما ذكر أنه أشرى به إلى بيت المقدس سأ لوه عن أشياء من بيت المقدس كانوا رَأَوْها وعَلِموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك . فلما أخبرهم بها حصل التحقق بصدقه فيما ذكر من الإسراء به إلى بيت المقدس فى ليلة . وإذا صَحَّ خَبَرُه فى ذلك لَزِم تصديقه فى بقية ما ذُكرَى . انتهى .

وقيل: ليحصل له العروج مستوياً من غير تعويج لِمَا رُوِى عن كعب أَنْ باب الساء الذي يقال له مَضْعَد الملائكة يقابل باب بيت المقدس ، قال : وهو أقرب الأرض إلى الساء بثانية عشر ميلاً .

<sup>(</sup>١) أخرج البخارى فى صحيحه ( ج ٢ ص ١٣٦ ) عن أبي هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول – صلى الله عليه وسلم – ومسجد الأقصى » .

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة مؤلف مختصر البخارى وشرحه بهجة النفوس توفى سنة ١٩٩٩ هـ. ترجم له أحمد بابا التميكتي في نيل الابتهاج بتطريز الديباج على هامش الديباج المذهب لابن فرحون ، ( القاهرة سنة ١٩٩١ هـ صي ١٤٠) .

. 444

الحافظ / : «وفيه نظر . وقيل ليجمع بين القِبْلَتَيْن ، لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء فحصل له الرحيل إليه فى الجملة ليجمع بين أسباب الفضائل . وقيل لأنه محل الحَشْر ، فأراد الله تعالى أن تطأ ه قَدَمُه ليسهل على أمته يوم القيامة وقوفهم ببركة أثر قدميه . وقيل أراد الله سبحانه وتعالى أن يُرِيه القبلة التي صلى إليها مدة ، كما عُرِفت الكعبة التي صلى إليها ، وقيل لأنه مجمع أرواح الأنبياء فأراد الله تعالى أن يُشرّفهم بزيارته صلى الله عليه وسلم . وقيل لتفاؤل حصول التقدير له حِسًّا ومعنى .

ابن دحية : «ويحتمل أن يكون الحق سبحانه وتعالى أراد ألا يُخْلِي تربة فاضلة من مشهده وَوُطْءِ قَدَمَيْه ، فتَمَّم تقديس بيت المقدس بصلاة سيدنا محمد فيه . فلما تمم تقديسه به ، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه : لا تُشدّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام لأنه مولده ومسقط رأسه وموضع نُبُوَّته ، ومسجد المدينة ، لأنه محل هجرته وأرض تربته ، والمسجد الأقْصَى ، لأنه موضع معراجه صلى الله عليه وسلم».

رموز الكنوز: «فإن قيل الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة ، فَهَلَّ أخبرهم تعالى بعروجه إلى الساء ؟ قلت : استدرجهم إلى الإيمان بذكر الإسراء أولاً ، فلما ظهرت أمارات صدقه ، وصَحِت لهم براهين رسالته ، واستأنسوا بتلك الآية الخارقة ، أخبرهم بما هو أعظم منها وهو المعراج ، فحدرتهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنزل الله تعالى سورة النّجم ».

الإِمام الرازى والبرهان : « أعلم أن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية فمدلول قوله تعالى : (إِلَى المَسْجِد الأَقْصَى) أنه وَصَل إِلى حَدِّ ذلك المسجد ، ولا دلالة في اللفظ على أنه دَخَل».

قَلت : قال المحققون : إذا كانت «إلى» لانتهاء الغاية ، فإن دَلَّت قرينة على دخول ما بعدها عُمِل بها ، نحو قرأت القرآن من أوَّله إلى آخره . فالقرينة هنا ذِكْرُ الآخر وجَعْلُه غاية . وقيل القرينة هي كون الكلام مسبوقاً لحفظ القرآن كله ، وذلك مُنَافِ لخروج الغاية ، فَتَعَيَّن دخولُها ، أو دَلَّت القرينة على خروج ما بعدها عُمِل بها نحو : (أَتِمُّوا الصِّيامَ إلى اللَّيْل (۱)) . والقرينة في آية الإسراء العِلْمُ بأنه لا پُسْرَى به إلى البيت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ١٨٧.

المقدس ولا يدخله وصَرَّحَت السُّنَّة الصحيحة بما اقتضته القرينة من دخوله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس.

الحادى عشر : معنى قوله : (بَارَكْنَا حَوْلُه ) :

الراغب رحمه الله : « البَرَكة ثبوت الخير الإلهى في الشيء ، والمُبَارَك ما فيه ذلك الخير » .

المصباح : «البركة الزيادة والنَّمَاء ، وبَارَكَ اللهُ تعالى فيه فهو مُبَارَك ، والأَصل مُبَارَك فيه فهو مُبَارَك ، والأَصل مُبَارَك فيه » .

الأنموذج: فإن قيل: كيف قال: (بَارَكْنَا حَوْلَهُ) ، ولم يَقُل باركنا عليه أو فيه ، مع أن البركة في المسجد تكون أكثر من خارج المَسْجِد وحَوْله ، خصوصاً المسجد الأَقْصَى ؟ قلنا أراد البركة الدنيوية كالأَنهار الجارية والأَشجار المُثْمِرة ، وذلك حوله لا فيه . وقيل أَراد البركة الدينية فإنه مقر الأَنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ومُتَعَبَّدهم ومهبط الوحى والملائكة . وإنما قال : (بَارَكْنَا حَوْلَهُ) لتكون بركته أَعَم وأَشمل ، فإنه أراد بما حوله ما أحاط به من أرض الشام وما قاربه منها ، وذلك أوسع من مقدار بيت المقدس ، ولا نه إذا كان هو الأصل ، وقد بَارَكَ في لواحقه وتوابعه من البقاع كان هو مُبَارَكاً فيه بالطريق الأَوْلى بخلاف العكس . وقيل أراد بالبركة : الدينية والدنيوية وَوَجْهُهُما ما مَر . وقيل الراد : باركنا ما حوله من بَرَكَة نشأت / منه ، فَعَمَّت جميع الأَرض ، لأَن مياه هم والأَرض ، لأَن مياه هم الأَرض . النه أصل انفجارها من تحت صخرة بيت المقدس الله . انتهى .

الكفيل : «فإن قيل إذا كانت البركة حول المسجد الأقصى فباذا يتميز عليه المسجد المحرام ؟ قلت : البركة حول المسجد الأقصى باعتبار الدنيا ورفاهيتها وخصبها ، والبركة

<sup>(</sup>۱) لسنا فى حاجة إلى التعليق على هذا التعليل العجيب الذى أورده المؤلف وهو أن مياه الأرض كلها أصل انفجارها من تحت صخرة بيت المقدس لأنه يتناقض مع حقائق العلوم الجغرافية فأنهار العالم فى القارات الست تستمد مياهها من مناطق سقوط الأمطار فى الكرة الأرضية ، وهى مناطق لا علاقة لها البتة بصخرة بيت المقدس . وإيراد المؤلف لهذا التعليل إنما يدل على تدهور العلوم الجغرافية عند المسلمين ابتداء من القرن العاشر الهجرى تلك العلوم التي عنى بها المسلمين في التعلق وبهضوا بها نهضة عظيمة . ومن العجيب أن يقول المؤلف هذا فى وقت كان معاصراً فيه لحركة الكشف الجغرافي التي كشف فيها المؤوروبيون طريق رأس الرجاء الصالح وقارتي أمريكا الشهالية و الجنوبية .

حول المسجد الحرام باعتبار الدين والفضل وتضعيف الحسنات فيه للطائفين والعاكفين والمتوطنين والوافدين ، لأن الأجر يكون على قدر النَّصَب ، وهو واد غير ذى زَرْع ، نَزَّهه الله عن خصب الدنيا وسعتها ، لئلا يكون القصد إليه ممزوجاً بقصد الدنيا ، فهذه البَركة الدينية أفضل من تلك البركة الدنيوية » . انتهى .

«وحَوْلَهُ » منصوب على الظرف أى أوقعنا البَرَكَة حَوْلَه ، وقيل تقديره : بَارَكْنَا ما حوله .

أَبُو عبيد الهَرَوِى رحمه الله تعالى : «رَأَيْتُ الناس حَوْلَهُ وحوالَيْه وحَوْلَيْه وحَوَاله وحَوَاله وحَوَاله وبُحْمَع أَحوالا».

الراغب : حَوْلَ الشيء جانِبُه الذي يمكن أَن يَتَحَوَّل إليه والضمير راجع إلى المسجد الأَقصى ».

الثاني عشر : في الكلام على قوله تعالى : ( لِنُرِيَّهُ من آيَاتِنَا ) .

السَّمِين وابن عادل : «قرأ العامة بنون العَظَمة ، جَرْياً على «بَارَكْنَا» ، وفيه التفات من الغيبة في قوله : (أَسْرَى بِعَبْدِه) إلى التكلم في «باركنا» و «لنُرِيَه» ، وقرأ الحسن (لِيُرِيَه» بالمثناة التحتية أَى الله تعالى » .

وعلى هذه القراءة فى الآية أربع التفاتات ، لأنه التفت أولاً من الغيبة فى «أَسْرَى» إلى التكلم فى «باركنا» إلى الغيبة «لِيُرِيّه». إلى التكلم فى «باركنا» إلى الغيبة «لِيُرِيّه» شم التفت ثالثاً إلى التكلم فى «آياتِنا». ثم التفت رابعا إلى الغيبة فى (إنَّهُ هُوَ السَّمِيسعُ البَصِير).

الزمخشرى : «وطريقة الالتفات من طرق البلاغة » .

الطيبى : «وذكرك أن قوله : «سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِه » يدل على مَسْرَاه من عالَم الشهادة إلى عالم الغيب ، فهو بالغيب أنسب . وقوله : (الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ) دال على إنزال الشهادة إلى عالم الغيب شأن المُنْزِل ، فهو بالحكاية على التفخيم أَحْرَى . وقوله : «لِيُرِيّهُ » بالياء البركات وتعظيم شأن المُنْزِل ، فهو بالحكاية على التفخيم أَحْرَى . وقوله : «مِنْ آباتِنَا » إعادة إلى مقام السِّر والغيبوبة من هذا العَالَم، فالغيبوبة بهما أَلْيَقِ . وقوله : «مِنْ آباتِنَا »

عَوْدٌ إلى التعظيم على ما سَبَق . وقوله : (إنَّه هُوَ السَّمِيعُ البَصِير) إشارة إلى مقام اختصاصه بالمَنْع والزُّلْفَى وغَيْبَة شهوده فى عين «بى يسمع وبى يُبْصر» فالعود إلى الغيبة أوْلَى» انتهى . ومعنى الرؤية هو ما أُرِى تلك الليلة من العجائب والآيات الدَّالَة على قُدْرَة الله تعالى ومنها ما ذكره فى القصة .

أبو شامة : «مِنْ » هنا للتبعيض ، وإنما أتى بها هنا تعظيماً لآيات الله ، فإن هذا الذى رآه محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان جليلاً عظيماً إنهو بعض بالنسبة إلى جملة آيات الله وعجائب قدرته وجليل حكمته . والآية العلامة الظاهرة على ما يلازمها ، فمن عليم ملازه العلم العلم العلم على أنه وجد الطريق ، وكذا إذا وجد شيئاً مصنوعاً ، فإنه يعلم أنه لابُد له من صانع ، فآية الشيء علامته الظاهرة ، ثم غلب ذلك على صدق الرسل ، وعلى الإلهية وكرامات الأولياء وما أشبه ذلك » .

البرهان النسق : «فإن قبل الآية تدل على أنه تبارك وتعالى ما أراه إلا بعض الآيات وقال فى حق إبراهيم صلى الله عليه وسلم ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السّموات والأرض »(۱) ، يدل على أنه تعالى أراه جميع الآيات ، فيلزم أن يكون مِعْراج إبراهيم أفضل من معراج محمد صلى الله عليه وسلم ، فنقول : ملكوت السموات والأرض بعض آيات الله أيضاً مخصوصا ، والبعض المطلق أفضل من البعض المخصوص ، إذ المطلق يُصْرَف إلى الكامل/. والجواب المشهور عنه هو أن بعض آيات الله أفضل من ملكوت السموات والأرض . انتهى .

۳۳۰ و

الثالث عشر: في الكلام على قوله تعالى: (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِير). السمين: «الصحيح أن الضمير في «إِنَّه» لله تبارك وتعالى».

الطيبى : «ولا يبعد أن يرجع الضمير إلى العبد ، كما نقله أبو البقاء عن بعضهم ، قال : «إنه السميع» ، لكلامنا ، «البصير» لذاتنا . وأما تَوسُّط ضمير الفعل فللإشعار باختصاصه بهذه الكرامة وَحْدَهُ ، ولعل السِّر في مجيء الضمير مُحْتَمِلاً للأَمرَيْن الإِشارة إلى المطلوب وأنه صلى الله عليه وسلم إنما رأى رب العِزَّة وسمع كلامه به» .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ه٧.

الماوردى : «فى الحكمة بالإتيان بالسميع والبصير هنا وجهان : أحدهما : أنه تعالى وصف نفسه بهما ، وإن كانا من صفاته اللازمة لذاته فى الأحوال كلها ، لأنه حِفْظُ لرسوله عند الإسراء به فى ظلمة الليل ، فلم يَضُرّه ألّا يُبْصِر فيها ، وسمع دُعَاءه فأجابه إلى ماسأً ل. الثانى : أن قومه لما كذّبوه حين أخبرهم بإسرائه ، فقال : السميع ، يعنى لما يقولونه من تصديق أو تكذيب (و) . البصير ، فيا يفعله من الإسراء والمعراج .

الزمخشرى : «إنه هو السميع» لأقوال محمد ، «البصير» بأَ فعاله (١) ، العالِم بتَهَادُّيِها وخلوصها فيُكْر مِه ويُقَرِّبه على حسب ذلك .

ولم يَتَعَقَّب ذلك الطيبي ولا السَّكُوني \_ بالفتح والضمّ \_ في التمييز مع مبالغته في التنكيب (٢) والاعتراض عليه . وقال صاحب الكفيل : «ذَكر صِفَتَيْ السمع والبصر تنبيها على أنه عَلِم حيث يجعل رسالاته وكراماته ، والبصير بآيناته ، وكما أنه أعلم فهو أسمع وأبصر . والمراد أنه السميع لمن صَدَّق بالإسراء البصير بمن كَذَّب به » ، ثم ذكر كلام الزمخشري السابق ، ثم قال : «وفي كلامه هذا إيماء إلى القول بإيجاب الجزاء وتلويح إلى اعتقاد (٣) أن فضائل النبوة مكتسبة ، فاحذر هذه العقيدة . انتهى .

الغزالى رحمه الله : المقصد الأسنى : « السميع هو الذى لا يعزُب عن إدراكه مسموع وإن خَفِى ، فيسمع السَّرَّ والنجوى ، بل ما هو أدق وأخنى ، ويدرك دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصَّمَّاء ، يسمع بغير أَصْمِخَة وآذان ، وسَمْعُهُ مُنَزَّه [عن] (ئ) أن يتطرَّق إليه الحَدثان . ومهما نَزَّهْت السمع عن تغير المسموعات وقَدَّسْتَه عن أن يسمع بأذن وآلة عَلِمْت أن السمع في حقه عبارة عن صفة ينكشف بها كمال صفات المسموعات . و [مَنْ] لم يدقق نظره فيه وقع بالضرورة في بحر (٥) التشبيه فخُذُ حِذْرَك (٢) ودَقِّق فيه نظرك » .

<sup>(</sup>١) في الأصول: لأفعاله والتصويب من الكشاف. (٢) التنكيب التنحيه نكبه تنكيباً نحاه ، عن القاموس.

<sup>(</sup>٣) الأفضل أن تكون العبارة : وتلويح إلى الشهة في اعتقاد أن فضائل النبوة مكتسبة .

<sup>(</sup> ٤ ) إضافة من المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي ص ٤١ طبع القاهرة دون تاريخ .

<sup>(</sup> ٥ ) في المقصد : في محض التشبيه . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ في المقصد : قخذ منه حذرك ,

وقال أيضاً: «البصير هو الذي يُشاهد ويرَى ولا يعزُب عنه ما تحت النَّرى ، وإبصاره مُنزَّهُ عن أن يكون بحَدَقَة وأجفان ، مُقَدَّس عن أن يرجع عن انطباع الصور والألوان في ذاته تعالى ، كما تنطبع في حَدَقة الإنسان ، وإن ذلك من التغير والتأثير المقتضى للحَدَثان . وإذا نُزِّه عن ذلك كان [البَصَر](۱) في حقه عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المصنوعات ، والله تعالى أعلم بالصواب » .

<sup>(</sup>١) إضافة من المقصد الأسنى .

## الباب الثابى

## فى تفسير أول سورة النجم

قال الله سبحانه وتعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم. والنَّجْم إِذَا هَوَى. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. وَمَا يَنْطِق عَن الهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَى. عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى. ذُو مِرَّة فَاستُوىَ. وَهُو بِالأَفْقِ الأَعْلَى. ثُمَّ دَنَا فَتَدَكَّى. فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. فَأَوْحَى إِلَّى فَاستُوىَ. وَهُو بِالأَفْقِ الأَعْلَى. ثُمَّ دَنَا فَتَدَكَّى. فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. مَا كَذَبَ الفُوَّادُ مَا رَأَى أَفْتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. عَنْده سِدْرة المُنْتَهَى. عَنْدها جَنَّةُ المَأْوَى. إِذْ يَغْشَى السِّدْرة مَا يَغْشَى. مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَنَى. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّه الكُبْرَى).

الكلام على هذه الآيات من وجوه : الأول : في سبب نزولها .

النهر : « سَبَبُه قول المشركين إن محمداً يختلق القرآن » .

الثانى : في مناسبة هذه السورة لما قبلها :

قال الإمام الرازى والبرهان النسفى رحمهما الله ، قد قيل : إن السُّور التى تقدمت وهى الني أقسم [ الله تعالى ] (۱) فيها بالأَماء دون الحروف : الصَّافًات والذاريات والطور ، وهذه السورة (۲) بعدها ، فالقسم في الأُولى لإثبات الوحدانية ، كما قال : ( إنَّ إلهكُم لَوَاحِدُ (۱) وفي الثانية لوقوع الحَشْر والجزاء ، كما قال تعالى : ( إنَّما تُوعدُون لَصَادِقٌ . وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (۱) ) . وفي الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعه كما قال تعالى : ( إنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ . وَاللهُ مِنْ دَافِع (۱) وفي هذه السورة (۱) لبيان النبوة كما قال تعالى ( والنَّجْم إذا هَوَى ) إلخ لتكل الأصول الثلاثة : الوحدانية والحشر والنبوة » .

والوجه الآخر في المناسبة لمــا قبلها هو أن الكفرة بالغوا في المكابرة والمعاندة في حق النبي

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق . (٢) أي سورة النجم .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات آية ٤. (٤) سورة الذرايات آية ٥ و ٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الطور آية ٧ و ٨ . ( ٦ ) أي سورة النجم .

صلى الله عليه وسلم ، وطعنوا فيما نطق به من الكلام ، كما مَرَّ بيانُه في تلك السورة ، فقال في هذه ما يَدُلُ على صدقه في دعواه ، وصِدْق ما نطق به وأَجراه مُوَّكِّدًا بالقَسَم .

وأما مناسبة أول هذه السورة إلى آخر ماقبلها فمن وجوه : أحدها : أن اختتام تلك السورة بالنجم وافتتاح هذه السورة بالنجم (۱) مع القَسَم . ثانيها : أنه تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر في آخر تلك السورة ، كما قال تعالى ( واصبر و لحكم ربك (۱) )، والصّبر أمر صعب ، فذكر في أول هذه السورة ما يدل على علق منزلته وعظم شأنه ليسهل عليه دلك الأمر .

ثالثها: لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحْه وَإِذْبَارَ النَّجُومِ (٣) ) ، بَيّن له أَنه جَزَاهُ بخير ، فقال: ( مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ) (٤) وزاد الشيخ رحمه الله تعالى ، في مناسبته وجها آخر ، وهو أن [سورة] الطور فيها ذِكْر ذُرِّية المؤمنين وأنهم تَبَعُ لآبائهم (٥) ، وهذه فيها ذِكْر ذُرِّية اليهود في قوله تعالى : ( هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ في بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ (٢) ).

فقد رَوَى ابنُ المُنْذِر وابن حِبَّان (\*) عن ثابت بن الحرث الأنصارى قال : « كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صَبِيّ صغير هو صِدِّيق ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « كَذَبَتْ يهود ، ما من نَسَمة يخلقها الله في بطن أُمَّه إلا أَنه شقى أَو سعيد » . فأنزل الله تعالى عند ذلك : ( هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ) الآية . ولما قال الله تعالى هناك في

<sup>(</sup>١) الآية الأخيرة في سورة الطور السابقة لسورة النجم تختتم بكلمة النجوم والأخيرة تبدأ بالقسم بالنجم .

<sup>(</sup>٢) سورة الطورآية ٤٨. (٣) سورة الطور آية ٤٩.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة النجم آية ٢ .

<sup>(</sup> o ) وذلك فى الآية ٢١ من سورة الطور « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شقه كل امرئ بما كسب رهين .

<sup>(</sup> ٦ ) سورة النجم آية ٣٢ .

<sup>(</sup>۷) ابن حبان فی ت و م ، و أبو حاتم فی ط غیر أن : إسناد هذا الحدیث فی كل من أسهاب النزول للواحدی (ص ۲۹۸ ، طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۵ه) و تفسیر القرطبی ( ج ۱۷ ص ۱۱۰ ( جاه فیه : روی ابن لهیعة عن الحرث بن یزید عن ثابت بن الحرث الانصاری .

المؤمنين : « أَلْحَقنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِم من شيء (١١) أَى مانقصنا الآباء مما أعطينا البَنِين مع نفعهم بعمل آبائهم ، قال هناك في الكفار أو في الكبار : ( وَأَن ليْسَ للْإِنْسَان إِلَّا مَا سَعَى (٢) ) ، خلاف ما ذكر في المؤمنين الصغار » . انتهى .

أَبُو حَيَّانَ رحمه الله : « هذه السورة مكية ، ومناسبتها لآخر ما قبلها ظاهر ، لأَنه تعالى فَالَ : ﴿ أَمْ يُقُولُونَ تَقَوَّلُهُ (٣) ﴾ أَى اختلق القرآن ، ونسبوه إلى الشِّعر ، وقالوا هو كاهن ، هو مجنون ، فأَقسم تعالى أَنه صلى الله عليه وسلم ما ضَلَّ ، وأَن ما أَتى به هو الوَحْي من الله . ٣٣١ و وهي / أول سورة أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراعتها في الحرم ، والمشركون يسمعون ، وفيها سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن والإنس غير أبى لهب فإنه رفع حفنة من تراب إلى جبهته وقال يكفي هذا » . قلت : ذكر أبي لهب هنا غريب .

روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال : أول سورة نزلت فيها سجدة ، النجم ، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسجد الناس كلهم إلا رجلاً رأيته أُخذ كفًا من تراب فسجد عليه ، فرأيته قُتِل كافرًا وهو أمية بن خلف (٤). وروى ابن مردويه وابن خلف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد من حضر من الجن والإنس والشجر ، زاد ابن أبي شيبة إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة ، وسمى أحد الرجلين المُبهّمين في الرواية السابقة ، والثاني الوليد بن المغيرة كما عند ابن سعد(٥) . وروى البخارى عن ابن عباس قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم آية ٣٩. (٣) سورة العلور آية ٣٣. (١) سورة الطور آية ٢١.

<sup>(</sup> ٤ ) هذه القصة ذكرها كل من ابن سعد في الطبقات الكبرى ( طبعة القاهرة سنة ١٣٥٨ هـ ج ٢ ص ١٨٩ و ١٩٠ ) والطبرى فى تاريخه (طبعة الحسينية بالقاهرة سنة ١٣٢٦ هـ ج ٢ ص ٢٢٦ و٢٢٧ ) والسهيلى فى الروض الأنف ( طبعة القاهرة سنة ١٩١٤ م حاص ٢٢٩) والقرطبي في تفسيره ( ج١٢ ص ٧٩ : ٨٦ ) .

<sup>(</sup> o ) جاء في طبقات أبن سعد ( ج ۲ ص ١٩٠ ) : « ثم مضى ( النبي – صلى الله عليه وسلم – فقرأ السورة كلها ( سورة النجم ) وسجد القوم جميماً ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته فسجد عليه ، وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود ، ويقال إن أبا أحيحة سعيد بن العاص أخذ تراباً فسجد عليه ورفعه إلى جبهته وكان شيخاً كبيراً . فبعض الناس يقول إنما الذي رفع التراب الوليد وبعضهم يقول أبو أحيحة وبعضهم يقول كلاهما جميعاً فعل ذلك » . وفى تاريخ الطبرى ( ج ٢ ص ٢٢٦ ) وسمجد من فى المسجد من المشركين من قريش وغيرهم . . . فلم يبق فى المسجد مؤمن و لا كافر إلا سمجد إلا الوليد بن المغيرة وكان شيخاً كبيراً فلم يستطع السجود فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليهــا » . وناقش القرطبي في تفسيره ما جاء في هذه

الثالث: في الكلام على القَّسَم الواقع هنا.

الشيخ رحمه الله تعالى فى الإِتقان (١) : [ وقد قيل مامعنى القسم منه تعالى ؟ فإنه إن كان لأَجل الكافر كان لأَجل الكافر كان لأَجل الكافر فلا يفيده ، وأُجِيبَ بأن القرآن نزل بلغة العرب ، ومن عادتها القسَم إذا أرادت أن بتؤكد أمرًا » .

وأجاب الأستاذ \_ بضم الهمزة وبالذال المعجمة \_ أبو القاسم القُشيْرى رحمه الله تعالى [بأن الله] (٢) ذكر القسَم لكمال الحجة وتأكيدها وذلك أن الحكم يفصل باثنين إما بالشهادة وإما بالقسَم ، فذكر تعالى في كتابه النوعَيْن حتى لا يبقى لهم حُجَّة فقال : (شهدَ الله أنّه أنّه لا إله إلا هُو وَالْمَلائِكة وأولوا العِلْم (٢) ) وقال : (قُلْ إِي وَرَبِّي إِنّهُ لَحَقُ )(٤) وعن بعض الأعراب (٥) أنه لما سمع قوله تعالى : (وفي السَّماء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُون (١) ) (فَوَرَبِّ السَّماء وَالأَرْضِ إِنّه لَحَقُ (١) ) ، صاح وقال : مَنْ [ذا] الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى البمين ؟ ولا يكون القسَم إلا باسم مُعَظَم ، وقد أقسم الله تعالى بنفسه ، في القرآن في سبعة مواضع ، بقوله : (قُلْ إِي وَرَبِّي) (١) ، (قُلْ بَلَي وَرَبِّي لتُبْعَثُنَ (١) ، (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُوْمِنُون (١١١) ) ، (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُوْمِنُون (١١١) ) ، (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُوْمِنُون قيل: كيف أقسِم بنير الله تعالى ؟ قلنا أجيبَ عنه بأوجه : الأول أقسم بالخَلْق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله تعالى ؟ قلنا أجيبَ عنه بأوجه : الأول

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي (ج٢ ص١٣٣) . (٢) زيادة من الإتقان لضبط السياق .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ١٨.

<sup>(</sup>ه) فى الأصول: العرب وفى الإتقان: الأعراب. والأعراب سكان البادية أما العرب فهم سكان القرى والمدن والمدن والمدن والمدن والمدن بغاء وغلظة وفى المسان إذا قيل للأعرابي يا عربي فرح بذلك وهش والعربي إذا قيل له يا أعرابي غضب وكان التعرب بعد الهجرة يعدل الردة، والأقرب أن يصدر هذا السؤال من أعرابي.. وفى التنزيل: الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله (التوبة آية ٩٧).

<sup>(</sup>٦) سورة الذاريات آية ٢٢.

<sup>(</sup> ٨ ) سورة يونس آية ٣ ه . ( ٩ ) سورة التغابن آية ٧ .

<sup>(</sup>١٠) سورة مريم آية ٦٨.

<sup>(</sup>١٢) سورة النساء آية ٥٠ . (١٣) سورة المعارج آية ٤٠ .

<sup>(</sup>١٤) مثل السيوطى فى الإتقان لذلك بقوله تعالى والتين، والزينون ،والصافات، والشمس، والليل والضحى ، فلا أقسم بالخنس.

أنه على حذف مضاف أى ورب النَّجْم ، وكذا الباقى . الثانى : أن العرب كانت تُعَظِّم هذه الأَشياء وتُقْسِم بها فنزل القرآن على مايعرفونه . الثالث : أن الأَقسام إِنما تكون بما يُعَظِّمه المُقْسِم [و] يُجِلُّه وهو فوقه . والله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء ، فأَقسم تارة بنفسه وتارة بموضوعاته لأَنها تدل على بادئ وصانع .

ابن أبى الإصبع رحمه الله تعالى فى كتابه أسرار الفواتح: « القَسَم بالمصنوعات يستلزم القَسَم بالمصنوعات يستلزم القَسَم بالصانع لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل.

وروى ابن حاتم عن الحسن قال : « إِن الله تعالى يُقْسِم بِما شاء من خَلْقِه وليس لأَحد أَن يُقْسِم إِلا بالله تعالى . والقَسَم إِما ظاهر وإِما مُضْمَر وهو قسمان : قِسْمٌ ذَلَّت عليه اللام نحو (لَتُبْلُونٌ فِي أَمْوَالِكُمْ (١)) وقِسْمٌ دَلَّ عليه المعنى نحو : (وإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا(٢)) اللام نحو (لَتُبْلُونٌ فِي أَمْوَالِكُمْ (١)) وقِسْمٌ دَلَّ عليه المعنى نحو : (وإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا(٢)) اللام نحو (والله . . . وأكثر الأقسام / في القرآن المحذوفة الفِعْل لا تكون إلا بالواو ، فإذا ذُكِرت الباء أتني بالفِعْل كقوله تعالى (وأقسَمُوا بِاللهِ (٣)) (يَحْلِفُونَ بِاللهِ (١)) ولا تجد ذُكِرت الباء أتني بالفِعْل كقوله تعالى (وأقسَمُوا بِاللهِ (١)) (يَحْلِفُونَ بِاللهِ (١)) ولا تجد الباء مع حذف الفِعْل ، ومن ثم أخطأ من جعل قسماً بالله : (إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمُ إِنْ كُنْتُ اللهُ عَلِمَ عَيْدَ عِنْدَكَ (١)) . (قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ وَلُلُهُ فَقَد عَلَمْتِه (٧)) .

ابن القيم : « اعلم أن الله سبحانه وتعالى يُقْسِم بأمور على أمور وإنما يُقْسِم بنفسه المَوْصُوفَة بصفاته و آياته المستلزمة لذاته وصفاته . وأقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته ، فالقسَم إما على جملة خبرية وهو الغالب كقولة تعالى : ( فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّه لَحَقُّ (١) وإما على جملة طلبية كقوله تعالى : ( فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِين ، وَالْأَرْضِ إِنَّه لَحَقُّ (١) ) ، مع أن هذا القسَم قد يُراد به تحقيق المُقْسَم عليه ، فيكون من من باب الخَبر ، وقد يُراد به تحقيق القَسَم قالمُقْسَم عليه يُراد بالقسَم توكيده وتحقيقه ، فلابُد أن [ يكون مما أن هذا كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسِم على ثبوتها فلابُد أن [ يكون مما أقسِم على فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسِم على ثبوتها

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ١٨٦. (٢) سورة مريم آية ٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية ١٠٩. . . . . (٤) سورة النساء آية ٦٢.

<sup>(</sup> ٥ ) سُورَة لقَهَانَ آيَة ١٣٤ . ﴿ ( ٥ ) سُورَة الأعراف آيَة ١٣٤ والزخرف آية ٤٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ١١٦. (٨) سورة الذاريات آية ٢٣.

<sup>(</sup>٩) سورة الحجر آية ٩٢ و ٩٣. (١٠) زيادة من الإتقان .

فأُما الأُمور المشهورة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسهاء والأَرض ، فهذه يُقْسَم بها ولا يُقْسَم عليها . وأما ما أَقْسَمَ عليه الرَّبُّ فهو من آياته ، فيجوز أن يكون مُقْسِمًا به ولا ينعكس » .

الإمام الرازى رحمه الله تعالى : « أقسم تعالى فى بعض السور بمجموع كقوله تعالى : (والنَّاريَاتِ(١)) ، وفى بعضها بإفراد كقوله (والطُّورِ(١)) ، ولم يقل والأطوار والبحار ، والكلمة فيه أن أكثر الجموع أقسم عليها بالمتحركات . والريح الواحدة ليست بثابتة مستمرة حيث يقع القسم عليها ، بل هى مُتَبَدِّلة بأَفرادها ، مستمرة بأنواعها ، والمقصود منها لا يحصل إلا بالتبدُّل والتغيَّر ، فقال : (والذَّارِيَاتِ) إشارة إلى النوع المستمر لا إلى الفردغير المستقر. وأماالجبل فهو ثابت غير متغيِّر عادةً ، فالواحد من الجبال قائم زمانًا ودهرا فأقسم فى ذلك بالواحد . وكذلك قوله : «والنجم » ، ولو قال : والريح ، لَما عُلِم المُقْسَم بهوف الطور عُلِم. والسُّور التي افتتاحها القسَم بالأُسهاء دون الحروف ، كان القسَم فيها بهوف الطور عُلِم. والسُّور التي افتتاحها القسَم بالأُسهاء دون الحروف ، كان القسَم فيها بهوف الطور عُلِم. والسُّور التي افتتاحها القسَم بالأُسهاء دون الحروف ، كان القسَم فيها بهوف الطور عُلِم. والسُّور التي افتتاحها القسَم بالأُسهاء دون الحروف ، كان القسَم فيها بهوف الطور عُلِم. والسُّور التي افتاحها القسَم بالأُسهاء دون الحروف ، كان القسَم فيها بهوف الطور عُلِم. والسُّور التي افتاحها القسَم بالأُسهاء دون الحروف ، كان القسَم الإثبات أحد الأصول الثلاثة وهي : الوحدانية والرسالة والحَشْر وهي التي يتم بها الإيمان .

ثم إنه تعالى لم يُقْسِم الإثبات الوحدانية إلا في سورة واحدة من تلك السُّور وهي : « الصَّافَّات » ، حيث قال تعالى فيها : ( إنَّ إلهَكُم لَوَاحِدُ (٣) ) ، وذلك لأَنهم وإن كانوا يقولون : أَجَعَلَ الآلهَةَ إِلهًا واحداً ، على سبيل الإنكار فقد كانوا يبالغون في الشرك ، لكنهم في تضاعيف أقوالهم وتصاريف أحوالهم كانوا يُصرِّجون بالتوحيد ، وكانوا يقولون : ( مَا نَعْبِدُهُم اللهُ وَاللهُ وَلللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَلِللللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

فلم يبالغوا فى الحقيقة والإِنكار المطلوب الأوّل ، فاكتنى بالبرهان ولم يُكْثِر من الأَيْمان في سورتين منها أَقسم لإِثبات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكونه رسولاً فى الله عليه وسلم ، وكونه رسولاً فى إحداهما بأَمر ، وهو قوله تعالى : ( والنَّجْم إِذَا هَوَى ، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَاغَوَى (١) ) .

يات. (٢) الآية الأولى من سورة الطور .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر آية ٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النجم آية ١ و٢.

<sup>(</sup>١) من الآية الأولى من سورة الذاريات .

 <sup>(</sup>٣) سورة الصافات آية ٤.
 (٥) سورة العنكبوت آية ٦١.

وفي الثانية بأَمْرُين وهو قوله تبارك وتعالى : ( والضَّحَى وَالْلَيْل إِذَا سَجَى ، مَاودَّعَكَ رَبُكُ وَمَا قَلَى(١) وذلك لأَن القَسَم على إثبات رسالته قد كَثُر بالحروف والقرآن العظيم ، وما في قوله تعالى : ( يَس وَالْقُرآنِ الحكيم ، إِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِين(١) ) / . وقد ذكرنا الحكيم فيه أَن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ، فأقسم به ليكون في القسَم المحتم فيه أَن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ، فأقسم به ليكون في القسَم إشارة واقعة إلى البرهان . وفي باقي السُّورَ كان المُقْسَم عليه الحشر والجزاء ، وما يتعلق به يكون إنكارهم في ذلك خارجاً عن الحد ، وعدم استيفاء ذلك في سور القسَم بالحروف . وأقسم تعالى بمجموع السلامة المؤنثة في خمس سُور ، ولم يُقْسِم بمجموع السلامة المُذَكَّرة في سورة أصلاً . فقال : ( والصَّاقَاتِ(٢) ) ، ( والذَّارِيَات (٤) ) ، ولم يقل « والصالحين من عبادي » ، ولا المقربين ، إلى غير ذلك ، مع أَن الذكور أَشرف وذلك لأَن المجموع بالواو والنون في الأَمر الغالب ، لمن يعقل .

وقد ذكرنا أن القسم بهذه الأشياء ليس لبيان التوحيد إلا في صورة ظهر الأمر فيه ، وحصل الاعتراف منهم ، ولا للرسالة لحصول ذلك في سورة القسم بالحروف والقرآن ، بني أن يكون المقصود إثبات الحشر والجزاء ، لكن إثبات الحشر لثواب الصالح وعقاب الطالح ، ففائدة ذلك راجعة إلى من يعقل فيلزم أن يكون القسم بغيرهم . والسور التي أقسم فيها لإثبات الوحدانية أقسم في أول الأمر بالساكنات حيث قال : (والصَّافَّاتِ) وفي السور الأربع الباقية أقسم بالمتحركات فقال : (والذَّارِيَاتِ) ، (والمُرْسَلاَتِ (٥) ) ، (والنَّازِعَاتِ (١) ) (والمُرْسَلاَتِ (٥) ) ، (والنَّازِعَاتِ (١) ) المؤرب أقسم بالمتحركات فقال : (والذَّارِيَاتِ) ، (والمُرْسَلاَتِ (٥) ) ، (والنَّازِعَاتِ (١) ) المشور (والمُعادِيَاتِ (١٠) ) ، وذلك لأن الحشر فيه جمع وتفريق ، وذلك بالحركة أليق . وفي السور الأربع أقسم بالرياح على ما بين ، وهي التي تجمع وتُفريق ، فالقادر على تأليف السحاب المتفرق بالرياح الذارية والمرسلة قَادِرٌ على تأليف الأَجزاء المتفرقة بطريق من الطرق التي يختارها عشيئته تبارك وتعالى » .

وقال الإمام أيضاً في موضع آخر : « اعلم أنه تعالى لم يُقْسِم على الوحدانية ولا على

<sup>(</sup>٢) سورة يس آية ١ و٢ و٣.

<sup>( ؛ )</sup> من الآية الأولى من سورة الذاريات .

<sup>(</sup>٦) من الآية الأولى من سورة النازعات.

<sup>(</sup>۱) سورة الضحى آية ۱و۲و۳.

<sup>(</sup>٣) من الآية الأولى من سورة الصافات.

<sup>(</sup>ه) من الآية الأولى من سورة المرسلات.

<sup>(</sup>٧) من الآية الأولى من سورة العاديات .

النبوة كثيراً ، لأنه أقسم على الوحدانية في سورة الصافات ، وأما النبوة فأقسم عليها بأمر واحد في هذه السورة ، وبأمرين في سورة « والضحى » ، وأكثر من القسم على الحشر وما يتعلق به . فإن قوله تعالى : ( واللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) ) وقوله : ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (٢) ) وقوله تعالى : ( وَالسَّمْسِ وَضُحَاهَا به ) وقوله تعالى : ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُروج (٣) ) ، إلى غير ذلك ، كلها في الحشر وما يتعلق به ، وذلك لأن دلائل الوحدانية كثيرة ، كلها عقلية كما قيل :

وفي كل شيِّ له آيةٌ لله على أنَّهُ وَاحِدُ (١)

ودلائل النبوة أيضاً كثيرة ، وهي المعجزات المشهورة المتواترة ، وأما الحشر فإمكانه يشبت بالعقل ، وهذا أظهر ، وأما وقوعه فلا يمكن إثباته إلا بالسمع ، فأكثر فيه القَسَم ليقطع به المُكَلَّف ويعتقده اعتقاداً جازماً .

الرابع: في الكلام على النَّجْم:

صاحب القاموس: « فى المطلع النَّجْم الكوكب الطالع والجمع أَنْجُم وأَنْجَام ونُجوم ونُجوم ونُجُم ، والنَّجْم أيضاً الثُّريَّا ، والنَّجْم من النبات ما نجَمَ على غير ساق ، والنَّجْم الوقت المضروب » .

اللباب لابن عادل : « سُمِّى الكوكب نَجْمًا لطلوعه ، وكلُ طالع نَجْمًا ، يقال : نَجْمَ السِّنُ والقَرْنُ والنَّبْتُ إِذَا طَلَع ، زاد القرطبي : « ونَجَمَ فلان ببلد كذا أَى خرج على السلطان (٠٠) .

ابن القيِّم : « اختلف الناس في المراد بالنَّجْم ، فقال الكلبي عن ابن عباس : أَقْسَمَ بالقرآن إِذَ أُنْزِل نجوماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع آيات وثلاث آيات والسورة ، وكان بين أوله وآخره عشرون سنة ، وكذلك روى عطاء عنه ، وهو قول مقاتل / ٣٣٧ ظ والضحاك ومجاهد ، واختاره الفَرَّاء » .

<sup>(</sup>١) سورة الليل آية ١. (٢) سورة الشمس آية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة البروج آية ١ .

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي العتاهية وهو أحد أبيات أربعة أوردها أبو الفرج في الأغانى ج ٤ ص ٣٥ طبعة دار الكتب بالقاهرة سنة ١٩٣١م.

والهُوِى على هذا القول النزول من أعلى إلى أسفل ، وعلى هذا سُمِّى القرآن نجمًا لتفرقه في النزول . والعرب تسمى التفرق تَنَجُّمًا والمتفرق مُنَجَّمًا . ونُجُوم الكتابة أقساطها ، وتقول جعلتُ مالى على فلان نجوماً مُنَجَّمة ، كلُ نجم كذا وكذا . وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وآجالها ، فيقولون : إذا طلع النجم \_ يريدون الثُّريَّا \_ حَلَّ عليك كذا ، ثم جُعِل كل نجم تفريقًا وإن لم يكن مُوقَّتًا بطاوع نَجْم .

قال الإمام الرازى : « فنى هذا القسَم استدلال بمعجزات النبى صلى الله عليه وسلم على صدقه ، وهو كقوله [تعالى] : ( يس وَالْقُرآنِ الحَكِيمِ ، إِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِين (١) ) وقال ابن عباس فى رواية على بن أبى طلحة وعطية : يعنى الثُّريَّا إذا سقطت وغابت ، وهُوِيَّها مغيبُها ، وهو الرواية الأخرى عن مجاهد ، والعربَ إذا أطلقت النَّجْم تعنى به الثريا ، قال الشاعر :

## إذا طلع النجم عِشاءً ابتغى الراعي كساءً

وفى الحديث : « ما طلع نَجْمٌ قط وفى الأرض من العاهة شيء إلا ارتفع » ، رواه الإمام أحمد ، وأراد بالنجم الثريا . وهذا القول اختاره ابن جرير والزمخشرى . وقال السمين إنه الصحيح ، لأن هذا صار عَلَمًا بالغَلَبة » ، وقال عُمَر بن أبى ربيعة :

« أَحْسَنُ النَّجْمِ فِي السَّاءِ الثَّرِيَّا والثُّرِيَّا فِي الأَرْضِ زَيْنُ النِّسَاءِ »

قال الإمام الرازى: « ومناسبة هذا القول إن الثريا أظهر النجوم عند الرائى لأن له علامة لا تلتبس بغيره فى السهاء ويظهر لكل أحد. والنبى صلى الله عليه وسلم يتميز عن الكل بآيات بينات ، فأقسم به ، ولأن الثريا إذا ظهرت من المشرق بالبلد حان إدراك الثمار ، وإذا ظهرت بالشتاء أو الخريف تقل الأمراض . والنبى صلى الله عليه وسلم إذا ظهر ، وَقَلَّ الشك والأمراض القلبية وأُدْرِكَتْ الثمار الحكمية » .

وقال أَبو حَمْزَة ، بالحاء المهملة والزاى ، « والثمالَى – بضم المثلثة وتخفيف الميم وباللام : يَعْنِى النجوم إذا انتثرت يوم القيامة . وقيل أراد به الشَّعْرَى . وقال السدِّى والثورى ;

<sup>(</sup>١) سورة يس آية (و٢و٣ .

« أَراد به الزُّهْرَة » . وقال الأَخفش : « أَراد به النَّبْت الذي لا ساق له ، ومنه قوله تعالى : (والنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدَان (١) ) وهُويَّهُ سقوطه .

قال الإمام الرازى : « لِأَنَّ النَّبَاتَ به نباتُ القوى الجسمانية وصلاحها ، والقوة العقلية أولى بالإصلاح ، وذلك بالرسُل ، وإصلاح السُبُل ، ومن هذا يظهر أن المختار هو النجوم التى فى السماء لأَنها أظهر عند السامع . وقوله تعالى : ( إذا هَوىَ ) أدلُّ عليه ، ثم بعد ذلك القرآن لما فيه من الظهور ، ثم الثريا .

وقال جعفر بن محمد \_ رضى الله عنهما \_ ، كما نقله القاضى : « أَراد به النبى \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ إذ نزل ليلة المِعْراج والهُوِيّ النزول » .

صاحب السراج : « ويعجبني هذا التفسير لملاءمته من وجوه ، فإنه صلى الله عليه وسلم ، نَجْمُ هداية ، خصوصًا لما هُدِى إليه من فَرْض الصلاة تلك الليلة ، وقد عَلِمْتَ منزلة الصلاة من الدين ، ومنها أنه أضاء في السماء / والأرض. ومنها التشبيه بسرعة السَّيْر ، ومنها أنه كان ليلاً ، وهو وقت ظهور النَّجْم ، فهو لا يَخْفَى على ذى بَصَر وأَما أرباب البصائر فلا يمترون كأبي بكر الصِّدِيق – رضى الله عنه – » . انتهى .

وقال مجاهد في رواية عنه : « نجوم السهاءِ كلها » . وجزم أَبو عُبَيْدة وقال : ذهب إلى لفظ الواحد بمعنى الجمع ، قال الشاعر :

فبانَتْ تَعُد النَّجْمَ في مُسْتَحِيرة (١)

أَى تَعُدّ النجوم . قال ابن جرير : « وهذا القول له وجه ، ولكن لا أَعلم أَحداً من أَهل التأويل قاله » . انتهى .

قلت : قد تقدم نقله عن مجاهد ، ونقله الماوردي عن الحسن أيضاً . وقال الإمام الرازى : « ومناسبة ذلك أن النجوم يُهْتَدَى بها فأقسم بها لما بينهما من المشابهة والمناسبة » .

وقال ابن عباس في رواية عِكْرمة : أراد التي تُرْمَى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن آية ٦.

<sup>(</sup>٢) عجر البيت : سريع بأيدي الآكلين جمودها ، وقائله الراعي ، انظر تفسير القرطبي ( ج ١٧ ص ٨٣ ) ,

عند استراق السمع . وهذا قول [ أبي (١) ] الحسن الماوردى . وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً ، كثر انقضاض الكواكب قبل مولده ، فذُعِر أكثر العرب منها وفزعوا إلى كاهن ، كان يُخبرهم بالحوادث ، فسألوه عنها فقال : انظروا إلى البروج الاثنى عشر فإن انقض منها شيء فهو ذهاب الدنيا ، وإن لم ينقض منها شيء فسيحدث في الدنيا أمْرٌ عظيم ، فاستشعروا ذلك ، فلما بُعِث النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأمر العظيم الذي استشعروه ، فأنزل الله تعالى : ( وَالنَّجْم إِذَا هَوَى ) ، [ أي ذلك النجم الذي هوى (١) ] هوى لهذه النبوة التي حدثت .

الإِمام الرازى : « إِن الرجوم تبعد الشياطين عن أهل السماء والأنبياء يبعدون الشياطين عن أهل الأرض .

ابن القيم : « وهذه الراوية عن ابن عباس أظهر الأقوال ، ويكون الحق سبحانه وتعالى قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المُشاهدَة التى نصبها آية وحفظاً للوحى من استراق الشياطين له ، على أن ما أتى به رسوله حق وصدق لا سبيل للشياطين ولا طريق لهم إليه ، بل قد حرس بالنجم إذا هوى رصدًا بين يدى الوحى وحَرَسًا له ، وعلى هذا فالارتباط بين المُقسَم به دليلً على المُقسَم عليه ، بين المُقسَم به دليلً على المُقسَم عليه ، فإن النجوم التى تُرْعى بها الشياطين آيات من آيات الله تعالى ، يحفظ بها دينه ووَحْيه ، وآياته المُنزَلة على رُسله ، بها ظهر دينه وشرَعه ، وأساؤه وصفاته . وجُولت هذه النجوم المشاهدة خدمًا وحَرَسًا لهذه النجوم الهادية . وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى ولا تسمية نزوله هُويًا ، ولا عهد في القرآن بذلك فيُحْمَل هذا اللفظ عليه وليس بالبين أيضًا تخصيص هذا القسم بالتُريًا وحدها إذا غابت ، وليس بالبين القسَم بالنجوم عند تناثرها يوم القيامة ، بل هذا عم يُقْسِم الرب عليه ، ويدل عليه بآياته ، فلا يجعله نفسه دليلاً لعدم ظهوره للمُخَاطِين ولاسيا منكرو البَعْث . فإنه سبحانه وتعالى إنما يستدل نفسه دليلاً لعدم ظهوره للمُخَاطِين ولاسيا منكرو البَعْث . فإنه سبحانه وتعالى إنما يستدل القول له اتجاه » .

<sup>(</sup>١) الماوردي هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب .

<sup>(</sup>٢) إضافة من تفسير القرطبي (ج١٧ ص ٨٣) لضبط السياق . ﴿ ٣) إضافة لا يستقيم المعني بدونهما ,

الخامس: في الكَلام على « هَوَى »:

السمين : « العامل في « إِذَا » إِما فِعْل القَسَم المحذوف وتقديره : أُفْسِم بالنجم وقت هُويِّه » . قال أَبو البقاءِ وغيره : « وهو مُشْكِل ، فإِن فِعْل القَسَم إِنشاء ، والإِنشاء حال . و « إِذَا » لِمَا يُسْتَقْبَل من الزمان ، فكيف يتلاقيان ؟

الطيبي نقلاً عن المقتبس: « الوجه أن « إِذَا » قد انسلخ عنها معنى الاستقبال ، وصار / للوقت المجرد ، ونحوه : آتيك إِذَا احْمَرَ البُسْر ، أَى وقت إِحمراره ، فقد عُرِّى عن ٣٣٣ طمعنى الاستقبال لأَنه وقت الغيبة عنه ، بقوله : آتيك . .

قال الشيخ عبد القاهر: « إخبار الله تعالى بالمتوقع يقوم مقام الإخبار بالواقع ، إذ لا تكلف فيه ، فيجرى المستقبل مجرى المُحَقَّق الماضي ».

السمين : « وإما مُقَدَّرٌ على أنه حال من النَّجْم ، إذ أقسم به حال كونه مُسْتَقِرًّا فى زمان هُوِيِّه . وهو مُشْكِل من وَجْهَيْن : أحدهما : أن النَّجْم جُثَّة (١) والزمان لا يكون حالاً عنها ، كما لا يكون خبراً . الثانى : « إذا » للمستقبل ، فكيف تكون حالاً ؟

وأجيب عن الأول: المراد بالنجم القطعة من القرآن ، والقرآن ، نزل مُنَجَّمًا في عشربن سنة . وهذا تفسير ابن عباس وغيره . وعن الثانى : بأنها حال مُقَدَّرة ، وأما العامل [ فهو ] نفس النجم الذي أريد به القرآن ، قاله أبو البقاء . وفيه نظر لأن القرآن لا يعمل في الظَّرف ، إذا أريد به أنه اسم لهذا الكتاب المخصوص . وقد يقال إن النَّجْم بمعنى المُنجَّم كأنه قيل : والقرآن المُنجَّم في هذا الوقت » .

<sup>(</sup>١) هذه القاهدة ذكرها ابن مالك في ألفيته قائلا : ولا يكون اسم زمان خبراً عن جثة وإن يفد فأخبرا . وقال ابن عقيل في شرح هذا البيت : ظرف المكان يقيم خبراً عن الجثة نحو : زيد عندك . وعن الممني نحبو ، القتال هندك . وأما ظرف الزمان فيقيم خبراً هن الممني منصوباً أو مجروراً بني ، نحبو : القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ، ولا يقيم خبراً عن الجثة ، قل قال المصنف : إلا إن أفاد كقولم ؛ الليلة الحلال ، والرطب شهرى ربيع . فإن الم يقد لم يقد لم يقد لم يقد الله أول ، نحو قولم : الليلة الحلال ، والرطب شهرى ربيع ، فإن التقدير طلوع الحلال الليلة ووجود الرطب شهرى ربيع . هذا مذهب جمهور البصريين ، وذهب قوم ، مهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن ينيد كقولك : نحن في يوم طيب وفي البصريين ، وذهب قوم ، مهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن ينيد كقولك : نحن في يوم طيب وفي شهر كذا ، وإلى هذا أشار بقوله : وإن يفد فأخبرا ، فإن لم يفد امتنع نحو : زيد يوم الجمعة . انظر هامش حاشية الحضرى على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج 1 ص ١١٧ ، بولاق سنة ١٢٩١ ه .

المصباح: هَوَى يَهْوِى [ من باب ضَرَب (١) ] هُوِيًّا بضم الهاء وفتحها ، وزاد ابن القوطية (٢) هواءً بالمَد (٣) ، سقط [من أعلى (١) ] إلى أسفل قاله أبو زيد وغيره ». قال الشاعر (١): فَشَجٌ (٥) بها الأَماعِزَ وهي تَهْ وي كُوّي الدَّلُو أَسْلَمَهَا الرِّشَاءُ (١) يُرْوَى بالفتح والضَّمِّ (٧) .

الراغب: « الهوى سقوط من علو ». ثم قال: « والهُوى ذهاب فى إنحدار والهَوى ذهاب فى المحدار والهَوى ذهاب فى ارتفاع ». وقيل: « هوى فى اللغة مَقْصِدُه السفل أو مصيره إليه وإن لم يقصده ». وقال أهل اللغة: هَوى بفتح الواو يَهْوى هويًا سقط من علو، وهَوَى يَهْوَى هوًى أى صَباً.

القرطبي : هَوَى وانهوى [ فيه (^)] لغتان بمعنى وقد جمعهما الشاعر (١) في قوله :

[ وكم منزل (١٠٠] الولاي طِحْتَ كماهَوَى بأَجْرَامِــه من قُدَّــةِ النِّيقَ مُنْهَـــوِي

النِّيق بكسر النون المُشَدَّدة أرفع موضع قى الجبل.

الإِمام الرازى: « الفائدة فى تقييد القَسَم بالنجم بوقت هَوِيِّه أَنه إِذَا كَانَ فى وسط الساء بعيدًا عن الأَرض لا يهتدى به السَّارى ، لأنه لا يعلم به المشرق من المغرب ولا الجنوب من الشمال: فإذا زال تَبَيَّن بزواله ، وتَميَّز جانبُ عن جانب ، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم خفض جناحه للؤمنين، وكان على خلق عظيم وخُصَّ الْهُوِيُّدون الطلوع لعموم الاهتداء به فى الدين

<sup>(</sup>١) التكملة من المصباح المنير للفيومى .

<sup>(</sup> ٢ ) نص عبارة أبن القوطية في كتابه الأفعال ( ص ١٤ طبعة القاهرة سنة ١٥٥٢ م ) : هوى الشيُّ مات أو سقط في مهواة من شرف هواء ممدود وهوياً .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: سراً وهو تحريف. ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ الشاعر هو زهير بن أبي سلمي.

<sup>(</sup>٥) في الأصول : تسيح وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) جَاءً في شرح ثعلب لهذا البيت : شج : علا ، بهما : بالآت ، والأمعز والمعزاء والجمع الأماعز : المكان العليظ الكثير الحصى ، وأسلمها : خذلهما ، والرشاء : الحبل وخذله انقطاعه ، ويقال : هوى الثي يهوى هوياً إذا أسرع ، فشبه هوى الحبل إذا انقطع بهوى الآتن . وزاد محقق الشرح بقوله : الذي في البيت أنه شبه الآتن في سرعهما وانقضاضهما في عدوها بالدلو إذا انقطع حبلها . وقال الأعلم : وإنما ضرب المثل بالدلو لكثرة استعالهم لهما ، وهم يضربون المثل كثيراً بما يعرفونه ويستعملونه . راجع شرح ديوان زهير لثملب طبعة القاهرة سنة ١٩٤٤م ص ١٧٠.

<sup>(</sup>۷) أي هوي وهوي . (۸) زيادة من تفسير القرطبي ج ۱۷ ص ۸۶ ,

<sup>(</sup>٩) الشاعر هو يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقلي .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من الأصول و التكلة من الكشاف وتفسير القرطى .

والدنيا . أما الدنيوي فلِمَا ذُكِر ، وأما الديني فكما قال الخليل صلى الله عليه وسلم ( لَا أُحِبُّ الآفِلِين(١) ) وفيه لطيفة وهي أن القَسَم بالنجم يقتضي تعظيمه ، وقد كان من المشركين من يعبده ، فنَبُّه بهُويِّه على عدم صلاحيته للإلهية ، وهُويُّه أَفُولُهُ .

السادس : في الكلام على قوله : « ما ضَلَّ صاحِبكُم وما غَوَى » :

السمين : « هذا جواب القُسَم » .

الإِمام الرازى والبرهان النسني : « أَكثر المُفَسِّرين قالوا : لا نُفَرِّق بين الضلال والغَيِّ . وقال بعضهم : إِن الضلال في مقابله الهُدَى ، والغَىّ في مقابله الرُّشْد ، قال تعالى : ( وَإِنْ يُرَوْا سَبِيلَ الرَّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً (١) ، وتحقيق الفَرْق فيه أن الضلال أَعَمّ استعمالاً / في المواضع ، [ تقول(٣) ] : ضَلَّ بعيري ورَحْلي ٣٣٤و ولا تقول : غَوَى ، فالمراد من الضلال ألا يجد السالك إلى مَقْصِده طريقًا مستقياً . والغواية ألا يكون له إلى القصد طريق مستقم ، ويدل على هذا أنك تقول للمؤمن الذي ليس على طريق السَّداد : إِنْ سَعْيَه غَيْرُ رشيد ، ولا تقول : إنه ضالٌ . فالضَّالُ كالكافر ، والغاوى كالفاسق ، فكأنه تعالى قال : : « ما ضَلَّ » أي ما كفر ، ولا أقل من ذلك ، فما فَسَق ، ويؤيد ما ذكرنا قَوْلُه تعالى : ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُم رُشْدًا(٤) ) الآية . أو يقال : الضلال كالعدم والغواية كالوجود الفاسد في الدرجة والمرتبة . ويحتمل أن يكون معنى « ما ضَلَّ » أي مَا جُنَّ ، فَإِن المَجنون ضَالٌ ، وعلى هذا فهو كقوله تَعَالَى ﴿ مَاأَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون (٠٠٠ ) الآية . فقوله : ( وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ كَمْنُونِ (١٠ ) ، إِشارة إِلَى أَنه ما غَوَى بِل هو رشيد مُرْشِد إِلَى حَضْرَةَ اللهُ تَعَالَى . وقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۚ ۗ ﴾ ، إشارة إلى قوله هنا : ( وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْمُوَى (٨) ، فإن هذا خُلُقُ عظيم . وقد أشار قوله تعالى « ما ضَلَّ » إلى أنه على الطريق ، « وما غَوَى » إشارة إلى أنه على الطريق المستقيم ( وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ) إلى أنه مسلك الجادَّة "، ركب من الطريق ، فإنه إذا ركب متنه كان أسرع وصولاً إلى

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ٧٦ . (٢) سورة الأعراف آية ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) إضافة لضبط السياق. ( ؛ ) سورة النساء آية ٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة القلم آية ٣. ( ٥ ) سورة القلم آية ٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة القلم آية ۽ , ( ٨ ) سورة النجم آية ٣ ,

المَقْصِد ، ويمكن أن يقال إن قوله ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ) دليلٌ على أنه ما ضَلَّ وما غَوَى ، وتقديره : كيف يَضِلٌ أو يَغْوِى وهو لا يَنْطِق عن الهوى ؟ وإنما يضل من يتبع هواه ، ويدل عليه قوله نبارك وتعالى : ( ولاتَتَّبِع الهَوَى فيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ (١) ) .

القرطبي : وقيل ما غوى ما خاب مما طلب [ والغَيّ الْخَيْبة (٢) ] قال الشاعر (٣) : فَمَنْ يَلْق خيرًا يَحْمَدِ الناسُ أَمْسِرَه ومن يَغْوِ لا يَعْدَمُ على الغَيِّ لائما

أى من خاب فى طلبه لامه الناس ، ثم يجوز أن يكون إخبارًا عما بعد الوحى ، ويجوز أن يكون إخبارًا عن أحواله على التعميم ، أى كان أبدًا مُوَحَّدًا لله . وهو الصحيح .

ابن القيم : ننى الله سبحانه وتعالى عن رسوله الضلال المُنَافى للهدى والغَى المنافى للرشد ، فغى ضمن هذا الننى الشهادة له بأنه على الهدى والرشد ، فالهدى فى علمه والرشد فى عمله ، وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد ، وهما سعادته وصلاحه ، وبهما وصف النبى صلى الله عليه وسلم خلفاءه ، فقال : « عليكم بسُنتِي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى (٤) » .

« فالرَّاشد ضد الغاوى ، والمهدى ضد الضال وهو الذى زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو صاحب الهدى ودين الحق ، لا يشتبه الراشد المهدى بالضال الغاوى ، إلا علم أجهل الخُلْق وأعماهم قلبًا وأبعدهم من حقيقة الإنسانية ، ورحم الله القائل<sup>(ه)</sup> :

وما انتفاعُ أخى الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنسوار والظُّلُمُ

والناس أربعة أقسام : الأول: ضالٌ في علمه ، غاو في قصده وعمله ، وهؤلاء سواد الخَلْق ، وهم مخالفو الرسل . الثاني : مهتد في علمه غاو في قصده وعمله ، وهؤلاء هم الأمة العَصِية ومَنْ تَسْبّه بهم ، وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به . الثالث : ضال في علمه (١) ولكن قصده الخير وهو لا يشعر، الرابع : مهتد في علمه راشدٌ في قصده / وهم ورثة الأنبياء ، وهم وإن كانوا الأقلين عدداً فهم الأكثرون عند الله قدراً ، وهم صفوة الله تعالى من خَلْقه .

<sup>(</sup>١) سورة ص آية ٢٦. (٢) إضافة من تفسير القرطبي. (٣) قائله المرقش.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود وابن ماجه و الدارى فى سننه و الإمام أحمد فى مسنده .

<sup>(</sup> ه ) قائله المتنى .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: في عمله والسياق يقتضي أن يكون: في علمه .

وتَأَمَّلُ كيف قال تعالى : ( مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ) ، ولم يقل : محمدًا ، تاكيدًا لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم ، وهم أعلم الخَلْقِ به وبحاله وأقواله وأعماله ، وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غَيٍّ ولا ضلال ، ولا ينقمون عليه أمرًا واحدًا قط . وقد نَبّه تعالى على ذلك بقوله : ( أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ (١) ) ، وبقوله : ( وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ (١) ) .

السابع : في الكلام على قوله : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى) :

قال [ تعالى ] أُولاً : « ما ضَلَّ » و « وماغوى » ، بصيغة الماضى ، وعَبَّر هنا بصيغة المستقبل ، وهو ترتيب فى غاية الحُسْن ، أَى ما ضَلَّ حين اعتزلكم وما تعبدون حين اختلى بنفسه . وما ينطق عن الهوى الآن حيث أُرْسِل إليكم وجُعِل شاهدًا عليكم ، فلم يَكُنْ أُولاً ضالاً ولا غاوياً ، وصار الآن مُنْقِذًا من الضلالة وُمْرشِدًا وهادياً ، والله سبحانه وتعالى يصون من يريد إرساله فى صِغَره عن الكفر والمعايب ، فقال تعالى : « ما ضَلَّ » فى صغره لأنه لا ينطق عن الهوى .

ابن عادل : « فاعل ينطق إما ضمير النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وهو الظاهر ، وإما ضمير القرآن كقوله تعالى : ( هَذَا كَتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ (٢٠٠٠) .

ابن القيِّم: تَنَزَّه تعالى عن نُطْق رسوله صلى الله عليه وسلم عن أَن يَصْدُر عن هوى ، وبهذا الكمال هداه وأرشده ، ولم يَقُل: وما ينطق بالهوى ، لأَن نَفْى نُطْقِه عن الهوى أَبلغ ، فإنه يتضَمَّن أَن نُطْقَه لا يصدر عن هوى ، وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به ؟ فتضَمَّن نَفْى الأَمْرَيْن : نَفْى الهوى عن مصدر النُّطْق ، ونَفْيَه عن النطق نفسه ، فَنُطْقُه بالحق ، ومصدره الهُدَى والرشاد ، لا الغَيِّ والضلال

اللباب : قال النحاس : « قول قتادة أَوْلَى وَتكون » «عن» على بَابِها أَى ما يَخْرُج نُطْقُه عن رأْيه ، إنما هو بِوَحْى من الله تعالى ، لأَن بَعْدَه ( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَى ( ) . وقيل ؟ هو بمعنى الباء ، أَى ما ينطق بالهوى ، أَى ما يتكلم بالباطل ، وذلك أنهم قالوا : إن محمدًا يقول من تلقاء نفسه » . المصباح : الهوى مقصور مصدر هَوِيتُه من باب تَعِب إذا أَحْبَبْتَه

(١) سورة المؤمنين آية ٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير آية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية آية ٢٩. (٤) سورة النجم آية ٤.

وعَلِقُتُ به ، ثم أُطْلِق على ميل النفس وانحرافها عن الشيء ثم استُعْمِل في ميل مذموم فيقال اتَّبعَ هواه » .

الإِمام البيهة : « وأحسن ما يقال فى تفسير الهَوَى أنه المحبة ، لكن من النفس ، يقال هُويتُهُ بمعنى أحببتُه . والحروف التي فى هَوِى (١) تدل على الدُّنو والنزول والسقوط ومنه الحاوية ، فالنفس إذا كانت دَنِيَّة وتركت المعالى وتَعَلَّقت بالسفاسف فقد هَوَت فاختص الحرى بالنفس الأَمَّارة بالسوء » .

الشعبى : « إنما سُمِّى الحوى هَوَّى لأَنه يَهْوِى بصاحبه » . وقال بعض الحكماء : « الحوى إله معبود ، له شيطان شديد ، يخدمه شيطان مَريد ، فمن عَبَد أُوثانه ، وأطاع سلطانه ، واتَّبَع شيطانه ، خَتَم اللهُ تعالى على قلبه ، وحُرِم الرَّشَادَ من رَبِّه ، فأَصبح صريع غَيِّه ، غريقَ ذنبه ، وقال عَزَّ من قائل ( أَفَرَأَيتَ مَن اتَّخَذَ إِلَههُ هَوَاهُ وأَضَلَّهُ اللهُ على عِلْم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وجَعَل عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوةً ، فمن يَهْدِيه مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ (٢) وقال عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وجَعَل عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوةً ، فمن يَهْدِيه مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ (٢) وقال تَعالى : ( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِى القَوْمَ الظَّالِمينَ (٣) » .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: « ثلاث مُنْجِيات وثلاث مُهْلِكات ، فالمنجيات : خشية الله فى السِّر والعلانية ، والحكم بالعدل فى الرضا والغضب ، والاقتصاد فى الفقر والغنى ، والمهلكات : شُحُّ مُطاع ، وهوى مُتَّبَع ، وإعجاب المرء برأيه (٤) ». رواه البَرَّار عن أنس.

وقال صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السهاء من إله يُعْبَد من دون الله ، أعظم عند الله من هوَّى مُتَّبع (٥) » . رواه الطبراني عن أبي أمَامة . وقال بعض الحكماء : « الهوى خادع الألباب ، صادّ عن الصواب ، يُخْرِج صاحبه من الصَّحِيح إلى المعتلّ ، ومن الصريح إلى المُخْتَلّ، فهو أَعْمَى يُبْصِر ، أصم يسمع » . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « حُبُّك الشيء يعمى

<sup>(</sup>۱) لتحدید الفرق فی مادة هوی بین معی السقوط و الحبة نقول : هوی یهوی من باب ضرب هویاً أی سقط من أعلى إلى أسفل بفتح الهاء وضمها فی هویاً . وهوی یهوی من باب تعب و فرح هوی أی أحب .

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية آية ٢٣.

<sup>( ؛ )</sup> روى وأعجاب المرء بنفسه . انظر الجامع الصغير للسيوطي (حـ١٣٨) القاهرة سنة ١٣٧٣ ﻫـ

<sup>( ° )</sup> فى رواية أبى أمامة قال : سمعت الذبى — إلى الله عليه وسلم — يقول : ما عبد تحت الساء إله أبغض إلى الله من الهوى . وفى هذا المعنى روى شداد بن أوس عن الذبى — صلى الله عليه وسلم — أنه قال : الكيس من دان نفسه وعمل لمسا بعد الموت ، والفاجر من اتبع هواها وتمنى على الله .

ويُصِم (١) ». وقال آخر: «على قدر بصيرة العقل يرى الإِنسان الأَشياء ، فمن سلم عَقْلُه من الهوى يراها على حقيقتها ، والنفس الكَدِرَة المتبعة لهواها ترى الأَشياء على طبعها . وقيل كان على خاتَم بعض الحكاء : « من غلب هواه على عقله افتُضِح » . وقال ابن دُريْد فى مقصورته :

و آفةُ العَقْلِ الهوى فَمَنْ عَلاَ على هـواه عَقْلُه فقد نَجَا الثامن: في الكلام على قوله تعالى: ( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ).

الإِمام الرازى : « هذا تكملة للبيان ، وذلك أن الله تعالى لما قال : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ) كَأَنَّ قائلا يقول فَعَمَّ ذا ينطِق ، أَعَن الدليل والاجتهاد ؟ فقال : لا ، إنما ينطق عن حضرته تعالى بالوحى ، وهذا اللفظ أبلغ من أن لو قيل : هو وَحْيُّ يُوحَى . وكلمة « إِنْ » استُغْمِلَت « ما » للنَّفْى ، كما استُعْمِلت « ما » للشرط مكان « إِنْ » .

اللباب: « يُوحَى صِفَةُ لِوَحْى ، وفائدة المجيء لهذا الوصف أنه يَنْفِي المجاز ، أي هو وَحْيُّ حقيقةً لا مُجَرَّد تسمية كقولك : هذا قَوْلُ يُقَال . وقيل تقديره : يُوحَى إليه ، ففيه مزيد فائدة » . ونقل القرطبي عن السجستاني أنه قال : « إِن شِئْتَ أَبْدَلْتَ ( إِن هو إلا وَحْيُّ يُوحَى ) من ( ما ضَلَّ صاحبكُم ) قال ابن الأنباري : وهذا غلط لأن إِنْ الخفيفة . لا تكون مُبْدَلة من « ما » بدليل أنك لا تقول : والله ما قُمْتُ إِنْ أَنا لقاعد » .

ابن القَيِّم : « أعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل ، أى ما نطقه إلا وَحْيُ يُوحَى ، وهذا أحسن من قول مَنْ جعل الضمير عائداً إلى القرآن فإنه يَعُمُّ نُطْقَهُ بالقرآن والسُّنَة ، وأن كليهما وَحْيُّ . قال الله تعالى : ( وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ وَالْحِكَمَة (٢) ) وهما القرآن والسُّنَة .

وروى الدارى عن يحيى بن أبى كثير قال : « كان جبريل ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم بالسُنَّة كما ينزل عليه بالقرآن » . قلتُ وفى الصحيحيْن أن رجلاً سأَل النبى صلى الله عليه وسلم وهو بالجِعْرَانة (٣) [ فقال : يا رسول الله(١٠) ] كيف ترى في رجل أَحْرَم

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده . (٢) سورة النساء آية ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) ضبطها ياقوت في معجم البلدان (ج٣ ص ١٠٩) قائلا : بكسر أوله إجهاعاً ، ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه ، وأهل الإيقان والأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء .

<sup>( ؛ )</sup> زيادة من صحيح البخاري كتاب الحج باب غسل الخلوق ج ٢ ص ٢٦٩ .

بِعُمْرَة بعد ما تَضَمَّخ بالخَلُوق(١) ؟ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت(٢). فجاءه الوَحْي ، ثم سُرِّيَ عنه ، فقال : أين السائل ؟ فجيء به فقال : انزع عنك الجُبَّة واغسل أثر الطِّيب (٣) واصنع في عُمْرَتِك ما تصنع في حِجَّتِك .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو [ بن العاص ) رضي الله عنهما قال : كنتُ أَكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أريد حِفْظَه ، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم [ بَشَر (٤) ] يتكلم في [ الرضا(٤) و] الغضب. فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، [ فأومأ بأصبعه إلى فيه (١) ] وقال : ۳۳۵ظ « اکتب فوالذی نفسی بیده / ما یخرج منی إلاحقاً » .

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنى لا أُقول إِلا حقاً » . وقال بعض أُصحابه : « إِنك تداعبنا يا رسول الله ، قال : إنى لا أَقول إلا حقاً » .

وروى الإمام أحمد والطبراني والضياء (٥) في صحيحه عن أني أمّامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيَدْ خُلَنَ الجَنَّة بشفاعة رجل مثل الْحَيَّيْن أومثل أحد الحيَّيْن ربيعة ومُضَر. فقال رجل: يا رسول الله وما ربيعة ومُضَر ؟ قال : إنى ما أَقول إلا ما أُقوَّلُه ـ الثانى بضم الهمزة وفتح القاف والواو المُشَدَّدَة \_ أَى ما يُقَوِّلُه الله لى من الوَحْي ، ولهذا مزيد بيان في أَبواب عِصْمَتِه .

الإمام الرازى : « هو ضمير معلوم أو ضمير مذكور ، فيه وجهان : أَشِهرهما أَنه ضمير معلوم ، وهو القرآن ، كأنه تعالى يقول « ما القرآن إلا وحي » ، وهذا على قول من قال : ليسى المراد بالنجم القرآن ، وأما على قول من قال : هو الوحى فضمير مذكور . والوجه

<sup>(</sup>٢) رواية اليخارى: فسكت الذي ساعة. (١) الحلوق ضرب من الطيب .

<sup>(</sup>٣) نص الحديث كما أخرجه البخارى : اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات . . . إلخ . وفي تمامه : قلت لعطاء : أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مراتي قال نعم .

<sup>( ؛ )</sup> زيادة من سنن أبي داود نقلا عن تيسير الوصول لابن الديبع الشيباني ( ج ٣ ص ٦ القاهرة سنة ١٣٣١هـ ) .

<sup>(</sup> د ) هو الضياء المقدسي .

الثانى: أنه عائد إلى مذكور ضِمْنًا ، وهو قولُ النبى صلى الله عليه وسلم وكلامُه ، وذلك لأن قوله تعالى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى ) فى ضمنه النطق وهو كلامٌ وقولٌ ، فكأنه تعالى يقول : وما كلامُه ولا نُطْقُه إلا وَحْى . وفيه وجه آخر ، وهو أن قوله تعالى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى ) رَدُّ على الكفرة حيث قالوا : قَوْلُه قَوْلُ كاهن ، وقالوا : قَوْلُه قَوْلُ شاعر ، فقال تعالى : ( إِنْ هُوَ إِلا وَحْى يُوحَى ) ، وليس بقول شاعر كما قال تعالى : ( وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِر قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُون (١٠) » .

وقوله تعالى : « إِنْ هو إِلا وَحْىُ يُوحَى » ، أَبلغ من قول القائل : هو وَحْىُ ، وفيه فائدة غير المبالغة ، وهى أنهم كانوا يقولون : هو قول كاهن ، هو قول شاعر . والمراد نَفْى قولهم وذلك يحصل بصيغة الننى فقال : ما هو كما تقولون ، وزاد فقال : بل هو وَحْى .

أَنوار التنزيل : « احْتَجَّ بهذه الآية مَنْ لم يَرَ الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم . وأُجِيبَ عنه بأنه إذا أُوحِيَ إليه أَنْ يجتهد كان اجتهاده وما يُسْنَد إليه واجباً وفيه نظر لأَن ذلك حينئذ بالوحى » .

الطيبى : « هذه الاية واردة فى أمر التنزيل وليس فيها لمُسْتَدِل أن يَسْتَدِل سيئًا من أمر الاجتهاد نفياً ولا إثباتاً ، لأن الضمير فى « هو » للقرآن ، بدليل من فَسَّر النجم بنجوم القرآن » . وبَسَط الكلام على ذلك ، ثم أورد حديث طلحة بن عبيد الله فى تأبير (٢) النخل ، وسيأنى مع الكلام عليه فى أبواب عصمته صلى الله عليه وسلم .

وقال الإمام الرازى : « القول بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يجتهد خلاف الظاهر ، فإنه في الحرب اجتهد وحَرَّم ، قال الله تعالى : ( لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ (٣) ) ، وأذِنَ ، قال الله تعالى : ( عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ )(٤) .

التاسع: في الكلام على قوله تعالى: « عَلَّمه شديدُ القُوَى » .

التِّبْيَان : « أُخبر تعالى عن وصف من عَلَّمَه بالوحى أَنه مضادّ الأُوصاف الشيطان

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة آية ١١ و ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) من أبر النخل يأبره أبراً وإباراً وإبارة لقحه ، وكذلك أبر النخل تأبيراً .

<sup>(</sup>٣) من الآية الأولى منسورة التحريم . ﴿ وَ ﴾ سورة التوبة آية ٣٠ .

مُعَلِّمُ الضَّلَالَةَ وَالغَوَاية ، وهذا نظير قوله تعالى ( ذِي قُوَّة عِنْدَ ذِي العُرْشِ مَكِين (١) ) وفي وصفه بذلك تنبيه على أمور :

الأُول : أنه بقوته بمنع الشياطين أن تَدْنُو منه وأن ينالوا منه شيئاً أو يزيدوا فيه أو ينقصوا منه ، بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يَقْرَبُه .

الثانى : أَنه مُوال لهذا الرسول الذى كَذَّبتموه ومعاضِدٌ له ومُوَادُّ له وَنَاصِرٌ ، كما قال تعالى : ( فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلًاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمؤْمِنين (٢) ) الآية . ومن كان هذا القَوِيُّ وَلِيَّه ومن أَنصاره وأَعوانه ومُعَلِّمَه ، فهو المَهْدِيُّ المنصورُ ، واللهُ هاديه وناصِرُه .

الثالث : أن من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبَه ووَلِيَّه / جبريل ، ومن عادى ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك .

الرابع : أنه قادر على تنفيذ ما أُمِر به بقوته فلا يعجز عن ذلك مُوَادٍّ له كما أُمِر » .

السمين : « فاعل عَلَّمه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر . قال الماوردى والقرطبى إنه قول الجميع إلا الحَسَن ، فإنه فاعل ، قال هو البارى تعالى لقوله عَزَّ وجَلَّ : ( الرَّحْمنُ ، عَلَّمَ القُرآنَ (٣) ) ويكون « ذو مِرَّة » تمام الكلام » .

اللباب: «يجوز أن تكون هذه الهاء للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الظاهر ، فيكون المفعول الثانى محذوفاً أى علمه النبي صلى الله عليه وسلم الوحى أى المُوحَى ، ويجوز أن يكون للقرآن والوحى ، فيكون المفعول الأول محذوفاً أى علمه النبي .

الإمام الرازى : « الأولى أن يقال الضمير للنبى صلى الله عليه وسلم ، تقديره علم محمداً شديد القُوى جبربل ، وحينئذ يكون عائداً إلى صاحبكم ، تَقْدِيرُه : ما ضَلَّ صاحبكم ، وشديد القُوى هو جبريل ، أى قواه العلمية والعملية كلها شديدة ، ثم فى قوله : ( شَدِيدُ القُوى » فوائد :

الأُولى: أَن مدح المُعَلِّم مَدْحٌ للمُتَعَلِّم ، فلو قال : عَلَّمه جبريل ولم يصفه ما كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم فضيلة ظاهرة .

٦٣٣٠

<sup>(</sup>١) سورة التكوير آية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم آية ٤ . (٣) سورة الرحمن آية ١ و ٢ .

الثانية: أَن فيه رَدًّا عليهم بحيث قالوا: أُساطير الأُوَّلين ، فقال: لم يُعَلِّمه أُحَدُّ من الناس بل عَلَّمه شديدُ القُوَى .

الثالثة: فيه الوثوق بقول جبريل صلى الله عليه وسلم ، فنى قوله تعالى: «شديدُ القُوى » جميع ما يوجب الوثوق لأن قوة الإدراك شرط الوثوق بقول القائل على ما عرف ، وكذلك قوة الحفظ ، فقال : (شَديدُ القُوى) ليجمع هذه الشرائط ، فيصير كقوله تعالى : « ذي تُوّةً عِنْدَ ذِي العَرْشِ مُكِين ، مُطاعٍ ثَمَّ أَمِين (١) » .

اللباب: « شَدِيدُ القُوى من كافة الصفة المشبهة لمرفوعها فهى غير حقيقية (٢) ، هذا ما جزم به الزمخشرى وتابعوه » . وقال صاحب الكفيل : « بل هى مضافة إلى مفعولها ، وبسط الكلام على ذلك ، والشديد البَيِّن القوة » .

روی ابن عساکر عن معاویة بن قُرَّة - بضم القاف وتشدید الراء - رضی الله تعالی عنه ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لجبریل : « مَا أَحَسْنَ مَا أَثْنَی علیك رَبُك : « ذِی قُورٌ عِنْدَ ذِی العَرْشِ مَكِین ، مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِین » ما كانت قُوتُكَ وما كانت أَمانتُكَ ؟ قال : أما قُورِّی فانی بُعِشْتُ إلی مدائن لوط وهی أربع مدائن ، وفی كل مدینة أربع مائة ألف مقاتل سوی الذراری ، فحملتهم من الأرض السفلی حتی سمع أهلُ الساء أصوات اللجاح ونباح الكلاب ، شم هَوَیْتُ بِن فقلبتُهن . وأما أمانتی فلم أؤمر بشیء فَعَدَوْتُه إلی غیره » . وقال محمد بن السائب : « من قوة جبریل أنه اقتلع مدائن قوم لوط من الماء (۳) الأسود فحملها علی جناحه حتی رفعها إلی الساء حتی أسمع أهل الساء نُبَاح كلابهم وصیاح دیكتهم ، شم قلبها ، ومن قوته أیضاً أنه أبصر إبلیس یكلم عیسی بن مریم صلی الله علیه دیكتهم ، شم قلبها ، ومن قوته أیضاً أنه أبصر إبلیس یكلم عیسی بن مریم صلی الله علیه وسلم علی بعض عُقاب الأرض المقدسة فنفحه (۵) بجناحه نفحة فألقاه فی أقصی جبل

<sup>(</sup>١) سورة التكوير آية ٢٠ و ٢١.

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في الأصول ويوضح هذه العبارة ما ذكره الزمخشري في الكشاف ( ج ٢ ص ٣٦٠ ) في تفسير « شديد القوى » إذ قال : ملك شديد قواه و الإضافة غير حقيقية لأنهــا إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها وهو جبريل عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية من الأرض السفل بدلا من المـــاء الأسود .

<sup>(</sup>٤) فنفحه بالحاء المهملة ، نفح ينفح نفحاً من باب فتح ومن معانيها : ضرب تقول نفحت الدابة الرجل ضربته بحد حافرها ، ونفح فلاناً بالسيف ضربه به ضربة خفيفة .

بالهند . ومن قوته هبوطه من السماء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ، وصعوده إليها في أسرع من طرفة عين » .

العاشر : في الكلام على قوله تعالى : « ذو مِرَّةٍ » .

القرطبي : قال قطرب : تقول العرب لكل جَزْل الرأى حصيف العقل ذو مِرّة ، قال الشاعر :

قد كُنْتُ قبل لِقَسَاكُمُ ذا مِرَّةٍ عندى لكل مُخاصِم ميزانُسهُ وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله أن الله تعالى ائتمنه على وحيه إلى جميع رُسُله. الجوهرى: « والمِرَّة القوة وشدة العقل ، ورجل مرير أى قوى ذو مِرَّة . قال(١) يَ ترى الرجل النحيف فتزدريه وحَشْهُ ثيابِهِ أَسَدُ مَريرُ

ابن القَيِّم: «أى جميل المنظر، حسن الصورة، ذو جلالة، ليس شيطانًا، أقبح خلق الله تعالى وأشوههم صورة، بل هو من أجمل الخَلْق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله، وهذا تعديل لسند الوحى والنبوة، وتزكية له، كما ذُكِر نظيرُه فى سورة التكوير، فَوصَفَه بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلالته. وهذه كانت أوصاف الرسول البشرى والملكى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأصفاهم نفساً.

الإمام: «فى قوله: « ذو مِرَّة » وجوه: الأول: ذو قوة ، قلت ورواه الفَرْيَابِي عن مجاهد ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تَحِل الصدقةُ لغَنِيّ ولا لذى مِرَّةٍ سَوِيّ (٢) ». رواه الإمام أحمد (٣). الثانى: ذو كمال فى العقل وفى الدين جميعاً. الثالث: ذو منظرٍ وهيبةِ عظيمة. الرابع: ذو خُلُقٍ حَسَن ». قلت زاد الماوردى خامساً: ذو غَنَاءِ.

<sup>(</sup>١) قائله هو العباس بن مرداس السلمي .

<sup>(</sup>٢) في النهاية لابن الأثير (ج ؛ ص ٨٨) المرة القوة والشدة والسوى الصحيح الأعضاء .

<sup>(</sup> ٣) ميكذلك رواه الترمذي .

قلت : ولا تنافى بين هذه الأقوال ، فإنه صلى الله عليه وسلم متصف بها . فإن قيل : على قولنا ذو مِرَّة ، قد تقدم بيان كونه شديد القُوى ، فكيف تقول قواه شديدة وله قوة ؟ فالجواب من وَجْهَيْن : أحدهما : أن ذلك لا يحسن إذا كان وصفاً بعد وصف ، وأما إذا جاء بدلاً فبجوز ، كأنه قال : علَّمه ذو قوة ، ونزل شديد القوى فليس وصفاً له وتقديره ذو قوة عظيمة أو كاملة . الثانى : أن إفراد « مِرَّة » بالذكر ربما بكون لبيان أن قواه المشهورة شديدة وله قوة أخرى خَصَّه الله تعالى بها .

على أنّا نقول المراد ذو شدة وهى غير القوة ، وتقديره عَلَّمه مَنْ قَوَاه الشديدة ، وفى ذاته أيضاً شِدّة ، فإن الإنسان ربما يكون كثير القوة صغير الجُثّة . وفيه لطيفة وهى أنه تعالى أراد بقوله : « شديد القوى » ، أى قوة العلم ، وبقوله : « ذو مِرَّة » ، أى شدة فى الجسم ، قَدَّم العِلْمِيَّة على الجِسْمِيَّة ، كما قال تعالى : « وَزَادَهُ بَسْطةً فِي العِلْمِ وَالْجِسْمِ (۱) » ، وتقدم الكلام على « ذو » فى اسمه صلى الله عليه وسلم : « ذو الوسيلة » ، فراجعه .

المحادى عشر : في الكلام على قوله تعالى : « فاستوى ، وهو بالأَفْق الأَعلى » .

اللباب : «قال مكى : استوى يقع للواحد وأكثر مايقع من اثنين ولذلك جعل الفَرَّاء الضمير لاثنين ».

الماوردى والقرطبي : « فاستوى » يعنى جبريل أى ارتفع وعلا إلى مكانه في الساء ، بعد أن عَلَم محمداً صلى الله عليه وسلم ، قاله ابن المُسَيَّب وابن جُبَيْر . وقال الإمام : « إنه المشهور » ، وقبل « فاستوى » أى ظهر في صورته التي خلقه الله تعالى عليها ، لأنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الآدميين كما كان يأتي [ إلى ] الأنبياء ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُريّه نفسه التي خلقه الله عليها ، فأراه نَفْسه مَرَّتَيْن : مَرَّة في الأرض ومَرَّة في السماء ، فأما في الأرض فني الأفي الأمل ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحراء ، فطلع له جبريل من المشرق ، فسد الأرض إلى المَعْرب ، فَخَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم مَعْشِيًّا عليه ، فنزل إليه في صورة الآدميين وضَمَّه إلى / نفسه وجعل بمسح ٣٧٧و

<sup>(</sup> ١ ) سورة البقرة آية ٧٤٧ .

الغُبَار عن وجهه ، فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يا جبريل ما ظننت أن الله تعالى خلق أحدًا على مثل هذه الصورة ؛ . فقال : يا محمد إنما نشرتُ (۱) جَنَاحَيْن من أجنحتى وأن في سيّائة جَنَاح سعة كل جَنَاح ما بين المشرق والمغرب . فقال : « إن هذا لعظيم » . فقال له : وما أنا في جَنْب ما خلقه الله إلا يسيراً ، ولقد خلق الله تعالى إسرافيل له سيّائة جَنَاح ، كل جناح قَدْر أجنحتى ، وإنه ليتضاءل أحياناً \_ يتضاءل بالضاد المعجمة والممز \_ من مخافة الله تعالى حتى يكون بقدر الوصّع \_ بفتح الواو والصاد وبالعَيْن المهملتين (۱) ، يعنى العصفور الصغير ، دليله قوله تعالى : ( وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ المُبين (۱) ) .

وأما في السهاء فعند سِدْرة المنتهى ، ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم .

ابن كثير: « وهذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء ، بل قبلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض في أوائل البعث بعد فترة الوحى ».

اللباب: «في الضمير وجهان: أحدهما: وهو الأظهر أنه مبتدأ ، «وبالأفق » خَبرُه ، والضمير لجبريل أو للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم في هذه الجملة وجهان: الأول: أنها حال من فاعل «فاستوى » قاله مكى . قال القرطبي : والمعنى فاستوى جبريل عالياً على صورته ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك رآه عليها حتى سأله إياها على ما ذكرنا » ، انتهى .

« الثانى : أنها مستأنفة ، أخبر الله تعالى بذلك ، ثانيهما : أن « وهو » معطوف على الضمير المستتر فى استوى . وضمير استوى إما أن يكون لله تعالى وهو قول الحَسَن أو لجبربل أو لمحمد ، وهذا ضعيف ، لأنه يقال استوى هو وفلان ولا يقال استوى وفلان إلا فى ضرورة الشّعر ، والصحيح استوى جبريل وجبريل بالأفق الأعلى [ على صورته الأصلية (٤) ] لأنه كان يتمثّل للنبى صلى الله عليه وسلم [ إذا نزل بالوَحْى (٤) ] فى صورة رجل ، فأحب النبى

<sup>(</sup>١) في الأصول: نثرت، ولا يقال نثر الجناح وإنما يقال نشره وهذه عبارة القرطبي التي نقلها المؤلف.

<sup>(</sup>٢) جاء فى النهاية لابن الأثير (ج ۽ ص ٢١٣) : إن العرش على منكب إسرافيل وإنه ليتواضع لله تعالى حتى يصير مثل الوصع ، يروى بفتح الصاد وسكونهــا وهو طائر أصغر من العصفور والجمع وصعان ,

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير آية ٢٣.

<sup>( ؛ )</sup> زيادة من تفسير القرطبي .

صلى الله عايه وسلم أن يراه على صورته الحقيقية فاستوى جبريل في أُفُق المشرق فمالًّا الأُفق ».

وروى الإمام أحمد ، وعَبْد بن حُمَيْد ، وابن المنذر ، والبيهتى ، وأبو نُعَيمْ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فى صورته ، له ستائة جَنَاح ، كل جَنَاح منها قد سَدَّ الأُفُق وتسقط من أجنحته التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم .

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس فى الآية قال : سأَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم جبريل أن يراه فى صورته ، فقال : ادع ُ رَبَّك ، فدعا رَبَّه عزَّ وجلّ ، فطلع عليه سَوَادُ من قِبل المشرق ، فجعل يرتفع وينتشر ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم صُعِق ، فأتاه فَقُرُبَ منه ومَسَحَ الغُبار عن وجهه .

المصباح : و الأُفْق بضمتين الناحية من الأَرض ومن السماء والجمع آفاق ، زاد في الصحاح : والأُفْق بضمة فسكون مثل عُسْر وعُسُر » .

الماوردى : « فى الأُفق الأُعلى ثلاثة أقوال : أحدها : مطلع الشمس قاله مجاهد ، الثانى : هو بالأُفق الذى يأتى منه النهار قاله قتادة يعنى طلوع الفجر ، الثالث : هو أُفُق السهاء وهو جانب من جوانبها ، قاله ابن زيد ، ومنه قول الشاعر :

أَخذَذَا بِآفَاقِ السَّمَاءِ عَلَيْكُمُ لَنَا قَمَرَاهَا وَالنَجُومُ الطَّوَالِعُ الثَّانِي عَشَر : في الكلام على قوله تعالى : ( ثُمَّ دَنَا فَتَدَكَّى ) .

الإِمام الرازى : « فيه وجوه : الأَول : وهو أَشهرها أَن جبريل دنا من النبي صلى الله عليه وسلم / ، أَى بعد ما مَدَّ جناحه وهو بالأُفُق الأَعلى عاد إلى الصورة التي كان يعتاد ٢٣٧٧ النزول عليها ، وقَرُب من النبي صلى الله عليه وسلم » .

القرطبي : « أي دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى « فَتَدَلَّى » على النبي صلى الله عليه وسلم ، المعنى أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة جبريل ما رأى وهاله ذلك ، رَدَّه الله تعالى إلى صورة آدمى حين قرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحى . هذا قول الجمهور ، انتهى . وعليه فني تَدَلَّى ثلاثة أقوال : الأول أن الدنو والتدلى بمعنى واحد كأنه قال : دنا فَقُرُب .

- 77 -

اللباب: « ذهب الفرَّاء إلى أن الفاء في « فَتَدَلَّل » بمعنى الواو ، والتقدير: ثم تللى عليه الصلاة والسلام ودنا. ولكنه جائز إذا كان معنى الفيعْلَيْن واحداً قَدَّمْتَ أَيهما شئت ، تقول دنا فَقرُب ، وقرُب فدنا ، وشَتَمنِي فأساء وأساء فشتمني لأن الشتم والإساءة شيء واحد ، وكذلك قوله تعالى : ( اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وانشَقَّ القَمَرُ (١) ) ، أي انشق القمر واقتربت الساعة . القول الثاني : في الكلام تقديم وتأخير ، تقديره : ثم تذلّى من الأفق فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك الله عليه وسلم . القول الثالث : أن دنا بمعنى قصد القروب من النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك عن المكان الذي فيه فتكلّى فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

الوجه الثانى : أن المراد دنا من ربه تبارك وتعالى ، والمراد بالدنو هنا المنزلة كما فى قوله صلى الله عليه وسلم حاكياً عن ربه عز وجل : من تَقَرَّب منى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ منه ذراعاً ومن أتانى بمشى أتيتُه هرولة (٢) وهذا إشارة إلى المعنى ، ولهذا مزيد بيان فى شرح القصة .

الوجه الثالث: دنا جبريل من ربه ، قاله مجاهد.

الوجه الرابع : أنه النبي صلى الله عليه وسلم ، دنا من ربه ، ويُحْمَل هو والذي قبله كما قال الإمام الرازي على القُرْب من المنزلة . والذي عليه الجَمَّ الغفير هو دنو جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم » .

الثالث عشر : في الكلام على قوله تعالى : «فكان قابَ قَوْسَيْنِ أَو أَدْنَى » .

اللباب : «هاهنا مضافان محذوفان نضطر لتقديرهما ، أى فكان مقدار مسافة قربه منه مقدار مسافة قاب».

الإمام الرازى: «أى فكان بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم مقدار قوسين أو الإمام الرازى: «أى فكان بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم مقدار قوسين أو الكبيرين إذا اصطلحا وتعاقدا خرجا بقوسيهما ، جعل كل واحد منهما قوسه بطرف قوس صاحبه ، ومن دونهما من الرعية يكون كفه بكف صاحبه فيتمدان باعيهما ، لذلك فسمى مبايعة . وعلى هذا ففيه مقدار قوسين أو كان جبريل سفيراً بين حضرة الله تعالى عنه ومحمد صلى الله عليه وسلم فكان كالتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم ، فصار كالمبايع الذى يَمُد الباع لا القوس » .

<sup>(</sup>١) الآية الأولى منسورة القمر . (٢) طرف حديث أخرجه مسلم في صحيحه (بشرح النووي ٢٧٠ ص٢) عن أب هريرة .

اللباب : القاب : القدر تقول : هذا قاب هذا ، أَى قَدْرُه ومثله : القِيب والقاد والقِيد والقِيد والقِيد والقِيس .

الجوهرى: «وقال بعضهم فى الآية أراد قابَىْ قَوْس فقلبه. وفى الحديث الصحيح: لقابُ قَوْس أحدكم [أو موضع قِدِّه(۱)] من الجنة خَيْرٌ من الدنيا وما فيها». والقوس معروفة ، وهى ما يُرْمَى بها وهى مؤنثة (۲) وشَذُوا فى تصغيرها ، فقااوا قويس من غير تأنيث ، وإنما ضُرب المَثَل بالقوس لأنها / لا تختلف بالقاب وإن لم يَجْر لها ذكر لعدم ١٣٨٨ اللَّبْس ».

الواحدى : «المراد بالقوس التي يُرْمَى بها عند الجمهور ، قال : وقيل المراد الذراع لأنها يُقاس بها ».

القرطبى : «وقال سعيد بن جبير ، وعطاء ، وأبو إسحق الهَمْدانى ، وأبو وائل شقيق ابن سلمة «فكَانَ قَابَ قَوْسَيْن» أى قَدْر ذراعين ، والقوس الذراع يُقاس بها كل شيء ، وهي لغة بعض الحجازيين ، وقيل هي لغة أزد شنوءة أيضاً » . قلت : ورواه ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود أيضاً .

قال الحافظ : وينبغى أن يكون هذا القول هو الراجح ، فقد روى الطبرانى وابن مَرْدُويه والضياء بسند صحيح عن ابن عباس قال : القاب والقيد والقوسان الذراعان .

اللباب : «أو » هنا كهى فى قوله تعالى : (أوْ يَزِيدُون) لأَن المعنى ـ بأَ حد هذين المقدارين فى دأى الرائى أَى لتقارب ما بينهما [لا<sup>(٣)</sup>] يشك الرائى فى ذلك . [وقال] ابن القيِّم : «أو » هنا ليست للشك بل لتحقيق قدر المسافة ، وأنها لا تزيد على قوسين البتة ، كما قال تعالى : (وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مائة أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُون(٤) ) ، تحقيقاً لهذا القدر وأنهم لا ينقصون تعالى : (وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مائة أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُون(٤) ) ، تحقيقاً لهذا القدر وأنهم لا ينقصون

<sup>(</sup>١) تكلة نص الحديث من النهاية لابن الأثير (ج٣ ص ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) جاء فى صحاح الجوهرى : القوس يذكر ويؤنث فن أنث قال فى تصغيرها قويسة ومن ذكره قال قويس . ونقل الزبيدى فى تاج العروس عبارة الصحاح ولكنه زاد قائلا : وفى المحكم ( لابن سيده ) القوس التى يرمى عنها أنثى وتصغيرها قويس بغيرها شذت عن القياس ولها نظائر حكاها سيبويه .

<sup>(</sup>٣) إضافة يقتضيها السياق . (٤) سورة الصافات آية ١٤٧ .

عن مائة ألف أو يزيدون رجلاً واحداً ، ونظيره قَوْلُه تعالى (ثم قَسَت قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة (١) أى لا تنقص قسوتها(٢) عن قسوة الحجارة ، بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها . وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جَعَل «أو» في هذا الموضع بمعنى بل ، ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الراثى ، وقول من جعلها بمعنى الواو فتاً مَّلُه ، وجزم بذلك ابن كثير .

اللباب : «أدنى أفعل تفضيل ، والمُفَضَّل عليه محذوف أو أدنى من قاب قوسين ، فمعنى الآية : ثم دنا جبريل بعد استوائه فى الأفق الأعلى من الأرض ، فتدَلَّل ، فنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، فكان قاب قوسين أو أدنى بل أدنى .

تنبيه : هذا الذى قلناه من المُقْتَرِب الدَّانى الذى صار بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى ، إنما هو جبريل ، نقله القاضى عن الجمهور . وقال الحافظ عماد الدين بن كثير : إنه هو الصحيح فى التفسير ، كما دَلَّ عليه كلام أكابر الصحابة . قال ابن القيَّم : لأن جبريل هو الموصوف بما ذُكر من أول السورة إلى قوله : (ولقد رآه نزُلَة أُخْرَى ، عنْدَ سدْرَة المُنْتَهَى (٣)) هكذا فَسَره النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لعائشة ، قالت عائشة رضى الله عنها : سَأَلْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ، فقال : «ذاك جبريل لم أره فى صورته التى خُلق عليها إلا مَرَّتَيْن » ، رواه مسلم ، ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه :

الأول: أنه قال: (عَلَّمهُ شَديدُ القُوى) وهذا جبريل الذى وصفه بالقوة في سورة التكوير<sup>(3)</sup>.

الثانى : أنه قال : « ذو مرَّةٍ » أى حسن خُلُق ، وهو الكريم في سورة التكوير (٥) .

الثالث: أنه قال: «فاستوى وهو بالأُفُق الأَعلى» وهى ناحية السهاء العليا وهذا استواء جبريل.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٧٤. (٢) في الأصول : قويهـــا والسياق يقتضي قسوتهـــا .

<sup>(</sup>٣) سورة النجم آية ١٣ و ١٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) الإشارة هنا إلى الآية العشرين من سورة التكوير : ﴿ ذَى قَوْةُ عَنْدُ ذَى العَرْشُ مَكَيْنَ ﴾ . (٥) سورة التكوير آية ١

الرابع: أنه قال : «ثم دنا فتدكًى ، فكان قاب قوسين أو أدنى» ، فهذا دنو جبريل ، وقد نزل إلى الأرض حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بها . وأما الدنو والتَدَكِّ في حديث المغراج فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق سبع سموات .

الخامس : أنه قال : «ولقد رآه نَزْلَةً أخرى ، عند سدْرَة المنتهى » . والذي عند السَّدْرة قطعاً هو جبريل ، وبهذا فَسَّره النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : «ذاك جبريل» .

السادس: أن الضمير في قوله /: «ولقد رآه» ، وقوله: «دنا فَتدلَّى» ، وقوله: «فاستوى»، ٣٣٨ وقوله: «وهو بالأُفق الأَعلى» واحد، فلا يجوز أن يُخَالَف بين المُفَسِّرين من غير دليل.

السابع: أنه سبحانه وتعالى أخبر أن هذا الذى «دنا فَتَدَلَّى» كان بالأُفق الأَعلى ، وهو أُفق السباء ، فدنا من الأَرض فتدلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والدنو والتدلى الذى أفق السباء ، فدنا من الأَرض فتدلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والدنو والتدلى الذى قى حديث شريك في حديث شريك غير الذى فى الآية .

وروى مسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، فى هذه الآية قال : «رأَى بفؤاده مرتين (۱) » ، فجعل هذا إحداها ، ولهذا مزيد بيان فى الباب الثالث .

الرابع عشر: في الكلام على قوله تعالى: (فَأَوْحَى إِلَى عَبْده مَا أَوْحَى)(٢).

ابن عادل مُتَابعا الإمام الرازى: «فى فاعل أوسى وجهان: الأول: أن الله تعالى أوسى، وعلى هذا فنى «عَبْده» وجهان: أحدهما: أنه جبريل، أى أوسى الله تعالى إلى جبريل، وعلى هذا فنى فاعل أوسى الأخير وجهان: أحدهما: أنه الله تبارك وتعالى أيضاً. والمعنى حينشذ: فأوسى الله تعالى أيما [أكثر] تفخيماً وتعظيماً حينشذ: فأوسى الله تعالى أيما [أكثر] تفخيماً وتعظيماً للموحى، ثانيهما: فاعل أوحى الثانى جبريل، أى أوحى الله تبارك وتعالى إلى جبريل ما أوسى جبريل، وعلى هذا فالمراد من الذي أوسى إليه جبريل يحتمل وجهين: أولهما أن يكون مُبَيِّناً، وهو الذي أوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيهماً أن يكون عامًاً. أوحى الله تعالى إلى جبريل ما أوحى إلى كل رسول. وفيه بيان أن جبريل أمين لم

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووى ( - ٣ ص ٧ ) .

٢) سوره النجم اية ١٠

يَخُنْ في شيءٍ مما أُوحىَ إِليه ، وهذا كقوله تعالى (نَزَلَ بِه الرُّوحُ الأَمين (١١) وقوله (مُطَاعِ, ثَمَّ أَمين (٢)).

الوجه الثانى : فى «عَبْده» ، على قولنا هو الله تعالى ، أنه محمد صلى الله عليه وسلم ، أى أوحى الله تعالى إلى محمد ما أوحى إليه به أَبْهَمَهُ للتفخيم والتعظيم .

الوجه الثانى فى فاعل أوحى الأول: هو أنه جبريل أوحى إلى عبده أى إلى عبد الله بعنى محمداً صلى الله عليه وسلم ، ما أوحى إليه رَبّه عز وجل ، قاله ابن عباس فى رواية عطاء ، والكلبي ، والحسن ، والربيع ، وابن زيد . وعلى هذا فنى فاعل أوحى الثانى وجهان : أحدهما : أنه جبريل أى أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى جبريل للتفخيم ، وثانيهما : أن يكون هو الله تعالى أى أوحى جبريل إلى محمد ما أوحى الله تعالى إليه .

وفى «ما أوحى » وجوه: الأول: فضل الصلاة ، الثانى: أنّ أحداً من الأنبياء لايدخل الجَنّة قبلك ولا قبل أُمّتك. الثالث: أن «ما» للعموم ، والمراد كل ما جاء به جبريل».

الخامس عشر : في الكلام على قوله تعالى : «مَا كَذَبَ الفَوَّاد مَا رأَى » .

ابن القَيِّم: «أخبر اللهُ تعالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه، وأن القلب صَدَّق العين ، وليس كمن رأى شيئاً على خلاف ما هو به ، فكذَبَ فؤادُه بَصَرَهُ ، بل ما رآه ببصره صَدَّقه الفؤاد وعلِمَ أنه كذلك. يُقال كَذَبَتْه عَيْنُه وكَذَبَهُ قَلْبُه وكَذَبَهُ جَسَدُه إذا أُخلف ما ظَنَّه وحَدَسَهُ . قال الشاعر:

كَذَبَتْكَ (٣) عَيْنُك أَم رَأَيْتَ بواسطٍ غَلَسَ الظلامِ من الرَّبابِ خَيَالاً أَى أَرَتْكَ ما لا حقيقة له . فنَفَى الله تعالى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأَخْبَر أَن فؤاده لم يَكُذَب ما رآه».

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء آية ١٩٣. (٢) سورة التكوير آية ٢١.

<sup>(</sup>٣) فى الأصول: كذبت. ورواية الأغانى (ج٧ ص ٨١ دار الكتب بالقاهرة سنة ١٩٣٥م) كذبتك نفسك. وقائل البيت الأخطل من قصيدة يهجو فيهما جريراً ويفتخر على قيس (ديوان الأخطل طبعة صالحانى ، بيروت سنة ١٨٩٠م ص ٣١). وفى تاج العروس الغلس محركة ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح ومنه الحديث كان يصلى الصبح بغلس. وقال الأزهرى الغلس أول الصبح حتى ينتشر فى الآفاق وكذلك الغبس وهما سواد مختلط ببياض و حمرة مثل الصبح سواء.

الماوردى : « فى الفؤاد قولان : أحدهما : أنه أراد صاحب الفؤاد ، فعَبَّر عنه بالفؤاد ، لأنه قُطْب الجسد وبه قوام الحياة . الثانى: أنه أراد نفس الفؤاد لأنه محل الاعتقاد » .

اللباب: «قرأ هشام وأبو جعفر بتشدید/الذال من «كذَبَ» ، والباقون بتخفیفها . ۱۳۳و فأما الأولى فإن معناها أن ما رآه محمد صلى الله علیه وسلم بعینه صَدَّقه قلبه ، ولم ینكر الداری «أل» لتعریف ما عُلم حاله لسَبْق ذكر محمد صلى الله علیه وسلم فی قوله : «إلی عَبْده» » وفی قوله (وهُوَ بالأُفُقِ الأَعلی) وقوله (ما ضَلَّ صَاحبُكُمْ) ، أی لم یَقُل إنه خیال لاحقیقة . و «ما» الثانیة مفعول له موصولة ، والعائد محذوف ، ففاعل «رأی» ضمیر یعود علی النبی صلی الله علیه وسلم » .

وأَما قراءة التخفيف فقيل فيها كذلك . وكَذَبَ يتعدى بنفسه . وقيل هو على إسقاط الخافض أَى فيا رآه ، قاله مكى وغيره . قال حَسَّان بن ثابت رضى الله تعالى عنه :

لو كُنْتِ صادقة الذي حَدَّثْتِني (١) لنَجَوْتِ مَنْجَا الحارثِ بن هشام

أَى فَى الذَى حَدَّثْتنَى ، وجَوَّز «ما» فَى وَجْهَيْن : أَحدهما: أَن تكون بمعنى «الذَى» ، فيكون المعنى : مَا كَذَبَ الفؤاد الذي رأَى بعينه ، والثانى : أَن تكون مصدرية .

ابن القَيِّم: فيكون المعنى: ما كَذَّبَ فؤادُه رُوْيَتَه، وعلى التقديريَّن فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر وتوافقهما، وتصديق كل واحد منهما لصاحبه، وهذا ظاهر فى قراءة التشديد. وقد استشكلها طائفة منهم المُبَرِّد، وقال فى هذه القراءة بُعْد، لأنه إذا رأى بقلبه فقد عَلمَه أيضاً بقلبه، وإذا وقع العلم فلا كذب معه، فإذا كان الشىء فى القلب معلوماً فكيف يكون معه تكذيب؟

والجواب عن هذا من وَجْهَيْن : أحدهما : أن الرجل قد يتخيل الشيء على خلاف ما هو به فيُكَذِّبه قلبُه ، إذ يُرِيه صورة المعلوم على خلاف ما هي عليه كما تَكْذِبُه عينُه ، فيقال كَذَبه قلبُه وكذّبه ظنُّه وكذَّبتُهُ عَيْنُه ، فنفي ذلك سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) صدر البيت في ديوان حسان بشرح البرقوق ( القاهرة سنة ١٩٢٩ م ص ٣٦٣ ) : إن كنت كاذبة الذي حدثتني ، وكذلك في الأغاني (ج ۽ ص ١٦٩ دار الكتب بالقاهرة سنة ١٩٣١ م ) .

عليه وسلم ، وأخبر أن ما رآه الفؤاد كما رآه ، كمن يرى الشيء على حقيقة ما هو به ، فإنه يصح أن يقال لم تكذبه عينه . الثانى : أن يكون الضمير في «رأى» عائد إلى الرائى لا إلى الفؤاد ، ويكون المعنى : ما كذب الفؤاد ما رآه البصر ، وهذا بحمد الله لا إشكال فيه ، والمعنى : ما كذب الفؤاد بل صدَّقه ، وعلى القراءتين فالمعنى : ما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم يَرَ وَلَا اتَّهَم بَصَرَه». انتهى .

اللباب تبعاً للإمام الرازى: «ويجوز أن يكون فاعل «رأى» ضميراً يعود على الفؤاد [أى] لم يشك قلبه فيا رأى بعينه». قال الزمخشرى: «[ما كذَب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام ، أى ما قال فؤاده ، لما رآه : لم أعرفه ولو قال ذلك لكان كاذباً ، لأنه عرفه ، يعنى أنه رآه بعينه وعرفه بقلبه ولم يشك في أن ما رآه حق(۱)].

فما كذّب الفؤاد ، هذا على قراءة التخفيف ، يقال كذّبه إذا قال له الكذب ، وأما على قراءة التشديد فمعناه : ما قال إن الذي [رآه كان (۱)] خفياً لا حقيقة له . وأما الرائي فقيل هو الفؤاد كأنه تعالى قال : ما كذب الفؤاد ما رآه الفؤاد ، أى لم يقل إنه جن أو شيطان ، بل تيكن أن ما رآه بفؤاده صدق صحيح . وقيل الرائي هو البَصَر أي ما كذب الفؤاد ما رآه البصر خيال . ويُختَمَل أن ما كذب الفؤاد ما رآه البعسر خيال . ويُختَمَل أن تكون «أل» للجنس أي جنس الفؤاد ، ويكون المعنى : ما كذب الفؤاد ما رأى محمد صلى الله عليه وسلم ، أي شهدت القلوب بصحة ما رآه محمد صلى الله عليه وسلم .

واختلفوا في المرئى ماهو ؟ فقال ابن مسعود (٢٦) رضي الله تعالى عنه : رأى [رسول الله

<sup>(</sup>۱) ورد النقل فى الأصول عن الزمخشرى هكذا : قال معناه إن قلبه لم يكذب وما قال إن ما ير اه بصرك ليس بصحيح ( و لو ) قال نؤاده ذلك لكان كاذباً فيها قاله . وبالرجوع إلى الكشاف ( ج ٢ ص ٣٦١ بولاق سنة ١٣٨١ ه ) اتضح أن عبارة الزمخشرى مخالفة لما نقله المؤلف عنه فيها عدا جملة واحدة سقطت منهما كلمة « لو » . لذلك آثرنا إثبات نص عبارة الزمخشرى .

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) ورد حديث ابن مسعود في النهاية لابن الأثير هكذا : « رأى رفرقاً أغضر سد الأفق » وجاء في شرحه أي رأى بساطاً وقيل فراشاً . ومهم من يجعل الرفرف جمعاً واحده رفرفة وجمع الرفرف رفارف ، وقد قرئ به متكتين على رفاف خضر . وقد خرج الترمذي هذا الحديث عن عبد الله قال : رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبريل عليه السلام في حلة من رفرف قد ملاً ما بين السهاء والأرض قال هذا حديث حسن صحيح . وهناك روايات أخرى لحذا الحديث عن ابن عباس مع المتلاف يسير في اللفظ خرجها البهتي .

صلى الله عليه وسلم ]<sup>(۱)</sup> جبريلَ عليه حُلَّنا رفرف أخضر قد ملا ما بين الساء والأرض. رواه الفَرْيَابِي/ والترمذي وصححه . وقيل رأى الآيات العجيبة . وقال ابن عباس رضى الله ٣٩٣ ظ تعالى عنهما : رأى رَبَّه بفؤاده مَرَّتَيْن ، رواه مسلم وغيره . وسيأتى الكلام على رؤية الله تعالى في الباب الثالث .

السادس عشر : في الكلام على قوله تعالى : «أَفَتُمَارُونَه على ما يرى».

ابن القَيِّم: «أَنكر عليهم سبحانه وتعالى مكابرتَهم وجَحْدَهم له على ما رآه مما يُنْكَر على البناهل مكابرته له على ما عَلِمَه».

اللباب : «قرأ الأُخوان (٢) : «أَفَتَمْرُونَه » بفتح التاء وسكون الميم ، والباقون «تمارونه » ، وعبد الله بن مسعود والشعبى : «أَفَتُمْرُونه » بضم التاء وسكون الميم . فأما الأُولى ففيها وجهان : أحدهما : أنه من مَرَيْتُهُ حَقَّه إذا غَلَبْتُه عليه وجَحَدْتُه إياه ، وعُدِّى بعَلَى لتَضَمَّنه معنى الغَلَبة ، وأنشدوا :

لثن هَجَرْتُ أَخَا صَدْقِ وَمَكْرُمَةٍ لقد مَرَيْتَ أَخَا مَا كَانَ يَمْرِيسَكَا لَانَ هَجَرْتُ أَخَا مَا كَانَ يَمْرِيسَكَا لَانَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىكُ أَى [رضى] (أ) عنك » .

ابن القيم : «على بابها ليست بمعنى «عن» كما قاله المُمبَرَّد، بل الفعْل مُتَضَمَّن معنى المكابرة ، وهذا في قراءة الألف أظهر .

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) هكذا في الأصول. وفي تفسير القرطبي (ج ۱۷ ص ۹۳): قرأ حمزة والكسائى، وهذان ليسا بأخوين فالأول: هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات المتوفى سنة ١٥٦ ه أحد القراء السبعة . والثانى: هو على بن حمزة بن عبد الله الكسائى الكوفى المتوفى سنة ١٨٩ ه من أثمة النحو واللنة وهو أيضاً أحد القراء السبعة ولعل الأخوة بينهما ترجع إلى اشتفالهما بالقراءات. وقد أخذ الكسائى من قراءة حمزة . انظر ترجمة حمزة في غاية النهاية لابن الجزري (طبعة القاهرة سنة ١٩٣٧ ج ١ مس ١٩٣٠ : ١٤٥، مرقم ٢١١٠) .

<sup>(</sup>٣) وروى هجوت ، نقلا عن محقق تفسير القرطبي . وجاء في شرح هذا البيت في شرح شواهد الكشاف للحب الدين ( ص ٢١٠ بولاق سنة ١٢٨١ هـ ) يقول : لئن هجرتني وأنا أخو صدق ومكرمة لقد هجرت حق أخ و في ما كان مجمد حقك .

<sup>(</sup>٤) إضافة يقتضيهما السياق.

الثانى : أنه من مراه كذا على كذا أى غلبه فهو من المراء وهو الجِدال(١) ».

وأما الثانية فهى من ماراه يماريه ، جادله واشتقاقه من مَرَى الناقة ، لأن كل واحد من المتجادلين يَمْرِى ما عند صاحبه . وكان من حقه أن يَتَعَدَّى [بني] كقولك : جادله في كذا . وإنما ضُمِّن الغَلَبة فعُدِّى تعديتها . وأما قراءة عبد الله فمن «ماراه» رباعياً ، والمعنى : «أفتجادلونه» ، أى كيف تجادلونه على ما يرى مع أنه رأى ما رأى عَيْن اليقين ؟ ولاشك بعد الرؤية .

القرطبي : «والمعنيان متداخلان لأن مجادلتهم جحود ، وقيل : إن الجحود كان دائماً منهم وهذا جدال جديد».

ابن القَيِّم: «القوم جمعوا بين الجدال والدَّفع في الإِنكار، فكان جدالهم جدال جحود ودفع لا جدال استرشاد وتبيين للحق. وإثبات الألف يدل على المجادلة، والإتيان بعلى يدل على المكابرة، فكانت قراءة الألف مُتضَمَّنةً للْمَعْنَيَيْن جميعاً، وذلك أنهم جادلوا حين أسْرِى به، فقالوا صفْ لنا بيت المَقْدِس، وأخبِرْنَا عن عِيرنا في الطريق، وغير ذلك آما جادلوه به. والمعنى: أفتجادلونه جدالاً ترمون به دَفْعَه عَمَّا رآه وعَلمَه وتَبَقَّنه ؟ فإن قيل: هَلا قيل: أفتارونه على ما رأى ؟ بصيغة الماضى، لأنهم إنما جادلوه حين أسْرِى به كما تقدم، وما الحكمة في إبرازه بصيغة المضارع ؟ فالجواب أن التقدير: أفتارونه على ما يرى ؟ فكيف وهو قد رآه في الساء، فماذا تقولون فيه » ؟

السابع عشر : في الكلام على قوله تعالى : (ولقد رآه نَزْلةً أُخْرَى) .

ابن القَيِّم : «أخبر تعالى عن رؤيته لجبريل مرة أخرى . فالمرة الأولى كانت دون السماء بالأُفُق الأعلى والثانية كانت فوق السماء عند سدْرَة المنتهى».

<sup>(</sup>۱) فرق الفيومى فى المصباح المنير بين المراء والجدال بقوله : يقال ماريته إذا طعنت فى قوله تزييفاً للقول وتصغيراً للقائل ، ولا يكون المراء إلا اعتراضاً بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضاً . وفى التعريفات للجرجانى (طبعة القاهرة سنة ١٢٨٣ ه ص ١٤٠) المراء طعن فى كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير . وفى فرائد اللغة فى الفروق (بيروت سنة ١٨٨٩ م ص ٤٥) : الجدال والمراء قيل هما بمعنى غير أن المراء مذموم لأنه مخاصمة فى الحق بعد ظهوره وليس كذلك الجدال .

ابن كثير: «هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وكانت ليلة الإسراء.. وتقدم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد بهذه الآية، وتابعه /جماعة من السلف ٣٤٠ والخلف، وقد خالفه جماعات من الصحابة والتابعين». قلتُ وسيأتي تحقيق ذلك في بابه.

اللباب: «الواو في «ولقد» يُحْتَمَل أن تكون عاطفة ، ويُحْتَمل أن تكون للحال ، أي كيف تجادلونه فيا رآه ، وهو قد رآه على وجه لا شك فيه ؟ والنَّزْلَة فَعْلَة من النزول كجلسة من الجلوس ، وفي نَصْبِها ثلاثة أوجه : أحدها : أنها منصوبة على الظَّرْف الذي هو مَرَّة ، لأن الفَعْلَة إسم للمَرَّة من الفعْل ، فكانت في حكمها . قال الشهاب الحلبي : وهذا ليس مذهب البصريين ، وإنما هو مذهب القرَّاء ، نقله عنه مكي . الثاني : أنها منصوبة نصب المصدر الواقع موقع الحال ، أي رآه نازلاً ذَرْلَة أخرى ، وإليه ذهب الحوفي وابن عطيسة الثالث : أنها منصوبة على المصدر المؤكد ، فقدر أبو البقاء مرة أخرى أو رؤية أخرى . قال الشهاب الحلبي : وفي تأويل نَزْلة برؤية ، نَظَر ، وأخرى تدل على سبق رؤية قبلها ، وعند الشهاب الحلبي : وفي تأويل نَزْلة برؤية ، نَظَر ، وأخرى تدل على سبق رؤية قبلها ، وعند سدرة ظرف مكان لرأى » .

الثامن عشر: في الكلام على السُّدْرَة وإضافتها إلى المنتهى.

قال الإمام الرازى: «يَحْتَمل وجوهاً: أحدها: إضافة الشيء إلى مكانه كقولك: أشجار بلدة كذا ، فالمنتهى حينئذ موضع لا يتعداه مَلَك أو روح من الأرواح. قال كعب الأحبار: هي في أصل العَرْش على رءُوس حَمَلة العَرْش ، وإليها ينقضي علم الخلائق وما خَلْفها بحيث لا يعلمه إلا الله تعالى. ثانيها: إضافة المَحَل إلى الحَال فيه ، كقولك: كتاب الفقه ، وعلى هذا فالتقدير: سدرة عندها منتهى العلوم. ثالثها: إضافة المِلْك إلى مالكه كقولك: دَارُ زَيْد أو شجرة زيد ، وحينئذ المنتهى إليه محذوف تقديره: سدرة المنتهى إليه . قال الله تعالى : (وأن إلى رببًك المُنتهى إليه هو الله تعالى ،

<sup>(</sup>١) سورة النجم آية ٢ ۽ .

وإضافة السَّدْرَة إليه حينئذ كإضافة البَيِّنة للتشريف والتعظيم ، كما يقال في التسبيح : يا غاية رُغْبَاه ويا منتهى أَمَلاه » .

القرطبى : «اختُلف لم سُمِّيت سدْرة المنتهى على أقوال تسعة : الأول : لأنه ينتهى إليها ما ببيط من فوقها فيُقبَض (١) منها وإليها ينتهى ما يَعْرُج من الأرض ، رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود . الثانى : علم الأنبياء ينتهى إليها ويَعْزُب عما وراءها ، قاله ابن عباس . الثالث : أن الأعمال تنتهى إليها وتُقبض منها ، قاله الضَّحّاك . الرابع : لانتهاء عباس . الثالث : أن الأعمال تنتهى إليها وتقوفهم عندها . الخامس : لأن أرواح الشهداء تنتهى إليها ، قاله الربيع بن أنس . السادس : لأنه تأوى إليها أرواح المؤمنين ، قاله قتادة . السابع : لأنه ينتهى إليها كل من كان على سُنَّة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاجه ، قاله على بن أبي طالب رضي الله تعلى عنه ، والربيع بن أنس أيضاً . الثامن : [هي شجرة على رئوس حَمَلة العَرْش (٢) ] إليها ينتهى علم الخلائق . التاسع : لأن من رُفع إليها فقد انتهى فى الكرامة ه .

الماوردى : وفإن قيل : لم الحتيرَتُ السَّدْرَة دون غيرها ؟ قيل لأَن السدْرة تختص بثلاثة أوصاف : ظلَّ مديد ، وطَعْمُ لذيذ ، ورائحة ذَكيَّة ، فشاست الإيمان الذي يجمع قولاً ونيَّة وعملاً ، فظلُّها من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه، وطعمها بمنزلة النَّيَّة لكمونه أي استتاره ، ورائحتها بمنزلة القول لظهوره».

الصحاح : «السَّدْر شجر النبق الواحدة سدّرة والجمع سِدْرَات أَى بكسر فسكون وسدرات بكسر تَيْن ، وسِدَرات بكسر ففتح ، وسِدر بكسر ففتح » ، وسيأتى فى شرح القصَّة الكلام على أصلها .

• ٣٤ ظ تنبيه : جاء في النَّهْي / عن قطع السَّدْر أَحاديث . فروى أَبو داود والطبراني والبيهتي والضياء في صحيحه عن عبد الله بن حُبشيّ بضم المهملة ثم مُوَحَّدة ساكنة ، ثم معجمة

 <sup>(</sup>٣) فى تفسير القرطبي (ج١٧ ص ٩٥): الأول: ما تقدم عن ابن مسمود أنه ينتهى إليها كل ما يهبط من فوقها
 ويصعد من تحتها.

<sup>(</sup>٢) إضافة من تفسير القرطبي .

بعدها یاء ثقیلة ، ابن جُنَادة ، بضم الجیم وبالنون والدال المهملة ، السَّلُولى ، بفتح السین المهملة ولامَیْن ، رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : «مَن قطع سدرة صوّب الله رأسه فی النار(۱) » ، زاد الطبرانی یعنی من سِدْر الحَرَم . وقال أبو داود رحمه الله تعالی : یعنی من قطع السَّدْر فی فلاة یستظل بها ابن السبیل والبهائم عَبَثاً وظلماً بغیر حق یکون له فیها . وروی البیهی عن أبی ثور أنه سأل الشافعی عن قطع السَّدْر فقال : لا بأس به . وقد رُوی أن النبی صلی الله علیه وسلم قال : « اغسلها عاء وسِدْر » ، فیکون محمولاً علی ما حمله علیه أبو داود . وقال البیهتی : وروینا عن عُرُوة أنه کان یقطعه وهو أحد رواة النهی ، فیشبه أن یکون النهی خاصاً کما قال أبو داود .

وقال الخَطَّابى: سُئل المُزَنى عن هذا فقال: وجهه أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم سئل عَمَّن هجم على قطع سِدْرٍ لقوم أو يتيم أو لمن حَرَّم الله تعالى أن يُقطع عليه، فتحامل عليه فقطعه فاستحق ما قاله، فتكون المسألة سبقت لسامع فسمع الجواب ولم يسمع المسألة وجُعل نظيره حديث أسامه بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الربا فى النسيئة»، فسمع الجواب ولم يسمع المسألة وقد قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل يدا بيد». واحتج المزنى بما احتج به الشافعي من إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أن يُخسَل الميت بالسدر، ولو كان حراماً لم يَجُز الانتفاع به. قال: والورق من السدر كالغُمْن . قال: وقد سَوَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيا حَرَّم قَطْعَه من شجر الحرم بين ورقه وغيره ، فلما لم يَمْنَع من ورق السدر ، دلً على جواز قطع السدر .

قال الشيخ رحمه الله تعالى فى فتاويه: « والأولى عندى فى تأويل الحديث أنه محمول على سِدْر الحرم ، كما وقع فى رواية الطبرانى . قال ابن الأثير فى النهاية : «قيل أراد به سِدْرَ مكة لأنها حَرَم وقيل سِدر المدينة ، نهى عن قطعه ليكون أنساً وظلاً لمن يهاجر إليها ، وقيل أراد السَّدْر الذى يكون فى الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان أو فى مِلْك إنسان ، فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق ، ومع هذا فالحديث مضطرب الرواية فإن أكثر ما يُروّى عن عروة بن الزبير ، وكان هو يقطع السدر ويتخذ منه أبواباً . قال هشام : وهذه أبواب من سدر قطعه أبى ، وأهل العلم مُجْمعون على إباحة قطعه (٢) » .

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير (ح٣ ص ١٧٩) .

<sup>(</sup>٢) يقع هذا النص في ج٢ ص ١٠٤ من كتاب النهاية لابن الأثير طبعة القاهرة سنة ١٣١١ ه.

وروى أبو داود عن حَسَّان بن إبراهيم قال : «ساَّ لتُ هشام بن عروة عن قطع السِّدر ، وهو مُسْند ظهْره إلى قصر عروة ، قال : ترىهذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر قطعه أبي من أرضه .

التاسع عشر: في الكلام على قوله تعالى : « عندها جُنَّة المأوى » : [قال] القرطبي : هذا تعريف بموضع جنة المأوى وأنها عند سدرة المنتهى ، وهي عن يمين العرش ، وقيل أوى إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرِج منها . وقيل : إن أرواح المؤمنين كلهم في جنة المأوى ، وهي تحت العرش فيتنعمون [بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها(۱)] . وقيل : لأن جبريل وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها [والله أعلم] (۱):

اللباب: «جملة إبتدائية في موضع الحال ، والأحسن أن يكون الحال الظرف ، وجنة اللباب: «جملة إبتدائية في موضع الحال ، والأحسن أن يكون الحال الظرف ، وأبو الدرداء ، وأبو الدرداء ، وأبو المردة ، وابن الزبير ، وأنس من الصحابة رضى الله تعالى عنهم وزرّ بن حُبيش ، ومحمد ابن كعب من التابعين : جَنَّهُ فعْلاً ماضياً ، والهاء ضمير المفعول يعود للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمأوى فاعل بمعنى سَتَرَةُ إيواءُ الله إياه . ويقال ضَمَّه البيت والليل ، وقيل جَنَّهُ بظلامه ودخل فيه » .

قال الإمام الرازى: «ويحتمل أن يكون الضمير فى «عندها» على هذه القراءة عائداً إلى النَّزْلَة ، أى عند النَّزْلَة جَنَّ محمداً المُأْوى ، أَى سَتَرَهُ ، والصحيح أَنه عائد إلى ، السَّدْرَة».

اللباب : «وهذا قول الجمهور ، وقد أنكرت عائشة رضى الله تعالى عنها هذه القراءة ، وتَبِعَها جماعة وقالوا : «أَجَنَّ الله من قرأها» . فإذا ثبتت قراءة عن مثل هؤلاء فلا سبيل إلى ردها . ولكن المستعمل إنما هو «أَجَنَّه» رباعياً ، فإن استُعمل ثلاثياً تَعَدَّى «بعلى» ، كقوله تعالى : (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْه اللَّيْل)(٢) . وقال أبو البقاء : هو شاذ والمستَعْمَل : أَجَنَّهُ » .

العشرون : في الكلام على قوله تعالى : (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (٣) :

<sup>(</sup>١) إضافة من تفسير القرطبي (ج١٧ ص ٩٦) .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧٦ من سورة الأنعام . (٣) سورة النجم آية ١٦ .

ابن القَيِّم: «لما ذكر سبحانه رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى ، استطرد منها وذكر أن جَنَّة المأوى عندها وأنه يغشاها من أمْرِه وخَلْقه ما يغشى ، وهذا من أحسن الاستطراد ، وهو أُسلوب لطيف جداً فى القرآن».

اللباب : « إذ » منصوب يراه » .

الإمام: «العامل فى «إذ» ما قبلها أو ما بعدها ، فيه وجهان . فإن قلنا ما قبلها ففيه احتمالان : أظهرهما رآه أى رأى وقت ما يَغْشَى السِّدْرَة الذى يَغْشَى . والاحتمال الثانى العامل فيه الفعل الذى فى النزلة أى رآه نزلة أخرى ، تلك النزلة وقت ما يغشى السدرة ما يغشى ، أى نزوله لم يكن إلا بعد ما ظهرت العجائب عند السِّدْرة وغَشيها ما غَشيها ، فحينئذ نزل محمد نَزْلَةً ، إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فائدة . وإن قلنا العامل فيه ما بعدها فالعامل : ما زاغ البصر ، أى ما زاغ بصَرُه وقت غشيان السدرة ما غشيها .

واختلفوا فيم يغشى السدرة فقيل فَرَاشٌ أو جرادٌ من ذهب وهو قول ابن عباس وابن مسعود والضَّحَّاك . قال القرطبي : ورواه ابن مسعود وابن عباس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : «رأيتُ السِّدْرَة يغشاها فَرَاشٌ من ذهب ورأيتُ على كل ورقة ملكاً يُسَبِّح الله تعالى» .

قلتُ وقال الإمام: «إن هذا ضعيف ، لأن ذلك لا يثبت إلا بدليل سمعى ، فإن صَحَ فيه خَبَر وإلا فلا وجه له ، قصور شديد (۱) ، فإن الحديث في صحيح مسلم (۱) وغيره . ومثلُه لا يقال [فيه] بالرأى . وقيل : ملائكة يَغْشَونها كأنهم طيور يرتقون إليها مُتَشوِّقين مُتَبرِّكين بها زائرين كما يزور الناس الكعبة ، وقيل يغشاها أنوار الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى السِّدرة تجلى لها ربه تبارك وتعالى كما تجلى للجبل ، فظهرت الأنوار ، ولكن السِّدرة كانت أقوى من الجبل وأثبت ، فجُعل الجبل دكًا ، ولم تتحرك الشجرة وخرَّ موسى صعقاً ، ولم يتزلزل محمد صلى الله عليه وسلم » .

قلتُ : ولا منافاة بين هذه الأَّقوال ، فقد ورد أن كلاٌّ منها يغشاها كما سيأتى ذلك

<sup>(</sup>١) لم نهتد لوجه الصواب في عبارة : « قصور شديد » التي وردت في الأصول .

<sup>(</sup> ٢ ) أخرج مسلم عدة أحاديث في هذا الصدد مسندة إلى أبي هريرة وابن عباس وأبيي ذر ، انظر صحيح مسلم بشرح النووي ( ج ٣ ص ٤ وما بعدها ) .

فى القصة . وقيل أبهمه تعظيماً له كأنه قال : إذ يَغْشَى السلارَة ما الله أعلم به من دلائل ملكوته وعجائب قدرته .

الإِمام : «يغشى يستر ، ومنه الغواشى أو من معنى الإِتيان ، يقال فلان يَغْشَانا كل وقت أَى يأتينا ، الوجهان محتملان » .

الحادي والعشرون: في الكلام /على قوله تعالى: «ما زاغ البَصَر»:

١٤٧ظ

الصحاح : « الزَّيْغ المَيْل ، وقد زاغ يَزِيغ وزاغ البَصَر أَى مال » .

ابن القيّم: «قال ابن عباس: «ما زاغ البَصَر عيناً ولا شِمالا ، ولا جاوز ما أُمرَ به » . وعلى هذا المُفَسَّرون ، فَنَفَى تعالى عن نَبِيّه صلى الله عليه وسلم ما يَعْرِض للرائى الذى لا أدب له بين أيدى الملوك والعظماء من التفاته عيناً وشمالاً لما بين يديه ، وأخبر عنه بكال الأدب فى ذلك المقام ، وفى تلك الحضرة ، إذ لم يلتفت جانباً ، ولم يَمُدّ بَصَرَه إلى غير ما أرى من الآيات وما هناك من العجائب ، بل قام مقام العَبْد الذى أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أريد [له] دون التفاته إلى غيره، ودون تطلعه إلى ما لم يَرَه ، مع ما فى ذلك من ثبات الجأش وسكون القلب وطمأنينته . وهذا غاية الكمال . فزينغ البَصَر التفاته جانباً ، وطغيانُه مَدّه أمامه إلى حيث ينتهى . فَنُزّه فى هذه السورة عَملُه عن الضّلال وقصده عن الغيّ ونُطْقُه عن الحوى وفؤادُه عن تكذيب بَصَره ، وبصره عن الزيغ والطغيان . وهكذا يكون المدح :

تلك المَكَارِمُ لا قَعْبانِ من لَبَنِ شِيبًا عاءٍ فعادًا بَعْبدُ أَبْوَالاً(١)

<sup>(</sup>۱) هذا البيت من قصيدة نسبها ابن إسحق لأبي الصلت والدأمية بن أبي الصلت ونسبها ابن هشام للأخير (سيرة ابن هشام الطبعة البيت من قصيدة نسبها ابن إسحق لأبي الصلت أبو الفرج للنابغة الجعدى (الأغانى ج ه ص ١٤: ١٦ دار الكتب سنة ١٩٣٧ م) ولكنه عاد إلى نسبها إلى أمية بن أبي الصلت في ج ١٧ ص ٣١٣: ٣١٣ القاهرة سنة ١٩٧٠ م ونسب القصيدة لأبي الصلت كل من ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج ٣ ص ٣٣: ٢٤ طبعة لجنة التأليف بالقاهرة سنة ١٩٤٠ م) والطبرى في تاريخه (ج ٣ ص ١٧٠ طبعة الحسينية بالقاهرة سنة ١٩٣٦هم) والوق قتيبة في الشعر والشعراء (ص ٢٨١: ٢٨٢ طبعة دى غوى بليدن سنة ١٩٠٤) وياقوت في معجم البلدان مادة تحدان (ج ٣ ص ٣٠٠ طبعة القاهرة سنة ١٩٠٠ م) والقعبان مثني قعب والقعب قدح يحلب فيه ، وشيبا مزجا

اللباب تبعاً للإمام الرازى: « اللام فى البَصَر تَحْتَيل وَجْهَيْن : أحدهما : المعروف وهو بَصَر محمد صلى الله عليه وسلم ، أى ما زاغ بَصَر محمد ، وعلى هذا فعدم الزَّيْغ لوجوه : إن قلنا الغاشى للسَّدْرة هو الجراد أو الفَرَاش ، فمعناه لم يلتفت محمد إليه ولم يَشْتَغِل به ، ولم يقطع نظره عن مقصوده . وعلى هذا فَغَشيان الجراد والفَرَاش يكون ابتلاء وامتحاناً للنبى صلى الله عليه وسلم . وإن قلنا أنوار الله تعالى ففيه وجهان : أحدهما : لم يلتفت يُمْنَة ويُسْرة ، بل اشتغل بمطالعتها ، وثانيهما : ما زاغ البصر بضعفه (۱) ، فنى الأول بيان أدب محمد صلى الله عليه وسلم ، وفى الثانى بيان قوته . الوجه الثانى فى اللام : أنها لتعريف الجنس ، أى ما زاغ بَصَرُه أصلاً فى ذلك الموضع لعِظَم الهيبة . فإن قيل : لو كان كذلك لقال : ما زاغ بَصَرُه أصلاً فى ذلك الموضع لعِظَم الهيبة . فإن قيل : لو كان كذلك لقال : ما زاغ بَصَرُ ، فإنه أدل على العموم لأن النَّكِرة فى مَعْرِض النَّفْى تَعُمّ . فالجواب هو كقوله ما زاغ بَصَرُ ، فإنه أدلٌ على العموم لأن النَّكِرة فى مَعْرِض النَّفْى تَعُمّ . فالجواب هو كقوله تعالى : ( لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ (۱) ) ولم يَقُل لم يدركه بَصَر .

الثانى والعشرون : في الكلام على قوله تعالى : « وما طغي » :

اللباب تبعاً للإمام الرازى: « فيه وجهان : أحدهما : أنه عطف جملة مستقلة على جملة أخرى . الثانى : أنه عطف جملة تقديره مُقدَّرةً على جملة . فمثال المستقلة : خرج زيد ودخل عمرو ، ومثال المُقدَّرة : خرج زيد ودخل ، الوجهان جائزان هنا . أما الأول فكأنه تعالى قال عند ظهور النور : ما زاغ بَصَرُ مُحَمَّد وما طغى محمد بسبب الالتفات ، ولو التفت لكان طاغياً . وأما الثانى فظاهر . فإن قبل بأن الغاشي للسِّدْرَة جراد ، فالمعنى لم يلتفت إليه وما طغى ، أى ما التفت إلى غير الله تعالى ، ولم يلتفت إلى الجراد ولا إلى غير الجراد ، بل إلى الله سبحانه وتعالى . أما على قول من قال غَشِيها نور ، فقوله تعالى : «ما زاغ » أى ما مال عن الأنوار وما طغى ، أى ما طلب شيئاً وراءه . وفيه لطيفة وهي أن الله تعالى قال : ما زاغ وما طغى ولم يَقُل ما مال وما جاوز ، لأن الميل فى ذلك الموضع والتجاوز مذمومان ، فاستعمل الزَّيْغ والطغيان فيه . وفيه وجه آخر ، وهو أن يكون ذلك بياناً لوصول النبي صلى الله فاستعمل الزَّيْغ والطغيان فيه . وفيه وجه آخر ، وهو أن يكون ذلك أبياناً لوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى شدة اليقين الذي لا يقين فوقه ، ووجه ذلك أن بصره صلى الله عليه وسلم إلى شدة اليقين الذي لا يقين فوقه ، ووجه ذلك أن بصره صلى الله عليه وسلم إلى شدة اليقين الذي لا يقين فوقه ، ووجه ذلك أن بصره صلى الله عليه وسلم إلى شدة اليقين الذي لا يقين فوقه ، ووجه ذلك أن بصره صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) أي بسبب ضعفه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ١٠٣ .

٣٤٢ و ما زاغ أى ما مال عن الطريق ، فلم يَرَ الشيء على خلاف ما هو عليه بخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلاً ، ثم ينظر إلى شيء أبيض فإنه يراه أصفر وأخضر ، يزيغ بَصَرُه عن جادَّة الإِبصار . وقوله : « وما طغى » أى ما تَخَيَّل المعدوم موجوداً ، وقيل : « وما طغى » أى ما تَخَيَّل المعدوم موجوداً ، وقيل : « وما طغى » أى ما جاوز ما أمر به » .

الثالث والعشرون: في الكلام على قوله تعالى : ( لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَات رَبِّهِ الكُبْرَى(١)).

اللباب « فى الكبرى وجهان ؛ أظهرهما أنه مفعول رأى من آيات ربه حال مَقْدَمِه ، والتقدير : لقد رأى الآيات الكبرى من آيات ربه ، والثانى أن « من آيات ربه » هو مفعول الرؤية ، والكبرى صفة لآيات ربه ، وهذا الجمع يجوز وصفه بوصف المؤنثة الواحدة ، وحسنه هنا كونها فاصلة » .

الإمام الرازى : « فى الكبرى وجهان : أحدهما : أنها صفة لمحذوف تقديره لقد رأى من آيات ربه ، فيكون مفعول رأى محذوفاً تقديره : رأى من آيات ربه الكبرى آيةً أو شيئاً .

القرطبي : « ويجوز أن تكون « من » زائدة ، أى رأى آيات ربه الكبرى . وقال بعضهم (٢) : آيات ربه الكبرى هي أنه رأى جبريل عليه السلام في صورته » .

قال الإمام : « والظاهر أن هذه الآيات غير تلك لأن جبريل وإن كان عظيماً لكن ورد في الأخبار أن لله ملائكة أعظم منه . والكبرى تأنيث الأكبر ، فكأنه تعالى قال : رأى من آيات ربه آيات هي أكبر الآيات . وروى الإمام أحمد والترمذي وصَحَّحه ، عن عبد الله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : « رأى جبريل في حُلَّة من رَفْرَف قد ملاً ما بين السهاء والأرض » .

<sup>(</sup>١) سورة النجم آية ١٨.

<sup>(</sup>٢) قائل هذا عبد الرحمن بن زيد ومقاتل بن حيان نقلا عن تفسير القرطبي ( ج ١٧ ص ٩٩ ) .

قال الحافظ: « وبهذه الرواية يُعْرَف المراد بالرفرف وأنه حُلَّة ، ويُويِّده قَوْلُه تعالى : ( مُتَّكِئينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ )(١). وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقاً حَسَن الصفة ، شم اشتهر استعماله في الستر ، وكل ما فضل من شيء وعُطِف وثُنِّي فهو رفرف » .

القرطبي : « هو ما رأى تلك الليلة في مسراه في عوده وبدئه وهذا أحسن » .

قال الإمام: « وهذه الآية تدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يَرَ الله تعالى ليلة المعراج وإنما رأى آيات الله تعالى وفيه خلاف ، ووجه الدلالة أنه تعالى ختم قصة المعراج ها هنا برؤية الآيات وقال سبحانه وتعالى : ( سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بعَبْدِهِ لَيْلاً ) إلى أن قال ( لِنُرِينَهُ مِنْ آيَاتِنَا ) ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما يمكن، فكانت الآية للرؤية، وكان أكبر شيء هو الرؤية ».

ابن كثير: « وبهاتَيْن الآيتين استدل من ذهب من أهل السُّنَّة إلى أن الرؤية تلك اللهلة لم تقع لأَنه قال ( لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّه الكُبْرِى ) ولو كان رأَى ربه لأَخبر بذلك ولقال ذلك للناس ».

خاتمة : اشتملت هذه الآيات على قَسَمِه تعالى على هداية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وتنزيه عن الهوى وصدقه فيما تلا ، وأنه وَحْيُّ يُوحَى ، يُوصِّله إليه جبريل الشديد القوى عن الله تبارك وتعالى العَلى الأعلى ، واحتوت أيضاً على تزكية جملته صلى الله عليه وسلم وعصمته من الارتياب في هذا المَسْرَى ، ثم أخبر تعالى فيها عن فضيلته بقصة الإسراء وانتهائه إلى سِدْرة المنتهى ، وتصديق بصره فيما رُوى أنه رأى من آيات ربه الكبرى .

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن آية ٧٦

## البابالثالث

#### في اختلاف العلماء

في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى ليلة المِعْراج /

٣٤٢ ظ

اعلم أن الصواب الذي عليه أهل الحق [ أن ] (١) رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة غير مستحيلة عدلاً ، وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة ، وأن المؤمنين يَرَوْن الله تعالى . وزعمت طوائف من أهل البدع أن الله تعالى لا يراه أحَدُّ من خَلْقه ، وأن رؤيته مستحيلة عقلاً . وهذا الذي قالوه خطأً صريح وجهل قبيح .

وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسُّنَّة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من سَلَف الأُمَّة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى فى الآخرة للمؤمنين . ورواها أحد وعشرون صحابياً عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وآيات القرآن العظيم فيها مشهورة ، واعتراضات المبتدعة عليها ، لها أجوبة مذكورة فى كتب المتكلمين من أهل السُّنَّة .

وأما رؤية الله تعالى فى الدنيا فممكنة عقلاً وسَمْعاً ، ومذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى فى خَلْقه ، ولا يُشْتَرَط فيهااتصال الأشِعَّة ولا مقابلة المرئى ولا غير ذلك . ولكن جرت العادة فى رؤية بعضنا بعضاً بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط .

وقد قَرَّر أَئمتنا المتكلمون ذلك بالدلائل الجَلِيَّة ، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة الله ـ تَنَزَّه تعالى عن ذلك ـ بل يراه المؤمنون لا في جهة ، كما يعلمون أنه لا في جهة . وبيان الدليل العقلى على جوازها بطريق الاختصار أن البارى سبحانه وتعالى موجود ، وكل

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق

موجود يَصِحُّ أَن يُرَى ، فالبارى عَزَّ وجَلَّ يَصِحُ أَن يُرَى . أَمَا [المقدمة (١)] الصغرى فظاهرة ، وأما [المقدمة] (١) الكبرى ، فلأن الحكم يدور مع عِلَّته [وجوداً وعدماً] (١) . وقد تَبَيَّن أَن الموجود هو العِلَّة لصحة الروئية ، ولا يلزم من جوازها وقوعُها وعَدَمُ تَعَلُّقِها ، إنما هو لِحَرْى عادته تعالى بعَدَم خَلْقِها فينا الآن ، مع جواز خَلْقها فينا ، إذ هي غير مستحيلة . وهنا أبحاث مَحَلُها الكتب الكلامية .

وبيان الدليل الشّرعى على جوازها فى الدنيا أن موسى بن عمران ، رسول الله وكليمه ، العارف به سأل الله سبحانه وتعالى الرؤية ، فقال : (رَبِّ أَرِنِى أَنْظُرْ إِلَيْكُ(٢)) مع اعتقاده أنه تعالى يُرَى ، فسألها . وفى هذه الآية دليلان . الأول: مُحَال أن يجهل نَبي ما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز عليه ، بل لم يسأل إلا جائزاً غَيْرَ مُحَال ، لاستحالة سؤال المُحَال من الأنبياء ، ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذى لا يعلمه إلا الله ، ومن أعلمه إياه وأطلعه عليه ، فقال له تعالى غَيْرُ ناف للجواز : « لن ترانى » ، دون لن أرَى المُؤذنة بنفيه أى لن تُطيق ولا تَحْتَمل رؤيتي الآن لتَوَقَّفها على مُعَدِّ لها فى الرائى لم يوجد فيك بعد . ومَثَّل له مثالاً بما هو أقوى من نَبِيّه موسى صلى الله عليه وسلم وأثبت ، وهو الجَبَل فى قوله : (وَلَكُن انْظُرْ إِلَى الجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانَى (٣) ) .

وهذا هو الدليل الثانى : وبيانه أنه تعالى عَلَّق رؤية موسى إياه تعالى باستقرار جبل المناجاة فى مكانه وقت التجلى له ، والشيء المُعَلَّق بالمكن ممكن ، إذ معنى التعليق الإخبار بثبوت المُعَلَّق عند ثبوت المُعَلَّق به . وعلى هذا فالشرطية خبرية إذا كان الجزاء فى الأصل خبريًا كما ههنا . فتُبَت إمكان الرؤية ضرورة أن الله تعالى أخبر بوقوعها على بعض التقادير ، والمُحال لا يقع على شيء من التقادير أصلاً ، وإذا ثبَت الإمكان انتنى الامتناع وبالعكس وهنا أبحاث محلها الكتب الكلامية . وقول موسى صلى الله عليه وسلم : « تُبْتُ إليك (٤) » ، وهنا أبحاث معلها الكتب الكلامية . وقول موسى صلى الله عليه وسلم : « تُبْتُ إليك (٤) )

<sup>(</sup>١٠) إضافة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية ١٤٣

<sup>(</sup>٣) تكلة الآية القرآنية السابقة .

<sup>﴿</sup> ٤ ) من الآية ١٤٣ من سورة الأعراف .

إِنْمَا كَانَ لَمَا غَشَيَه مِن شَدَّة مَا أَفْضَى بِهِ إِلَى أَنْ صُعِق ، كَمَا تَقُول مِن فَعَلَ جَائْرٍ عَرَاكَ مِنهِ ٢٤٣ وَ مَشَقَّة : تُبْتُ / عِن فعل مثله .

وقال القاضى أبو بكر الهُذَل ، فى قوله تعالى : ( لَنْ تَرَانى )(١) أى ليس لبَشَرٍ أَن يُطيق النَّظَر إِلَى فى الدنيا وأن من نظر إِلَى فى الدنيا مات ، أى فى الحال ، بشهادة صَعْق موسى إِذ رأى الجَبَل » وقال القاضى : « وقد رأيتُ لبعض السلف والمتأخرين أن رؤيته تعالى فى الدنيا ممتنعة ، لا من حيث ذاتها ، لثبوت جوازها فيها بما مَرَّ ، وإنما امتنعت فيها لضعف تراكيب أهل الدنيا وقواهم ، وكونها مُتَغَيِّرة عُرْضة للآفات من نوائب مقلقلة ونواكب للأكباد معلقة تنذر بالموت والفنّاء ، فلم تكن لهم قوة على الرؤية فى الدنيا . فإذا كان فى الآخرة ورُكِبُوا تركيباً آخر ورُزقوا قُوى ثابتة باقية وأتيمَّت أنوار أبصارهم وقلوبهم حَصَل بذلك قُوَّة على الرؤية فى الآخرة » .

وقد رأيت نحو هذا للإمام مالك بن أنس رحمه الله قال : « لم يُرَ في الدنيا لأنه باق ولا يُرى الباقى بالفانى . فإذا كان في الآخرة ورُزقوا أبصاراً باقية رُؤي الباقى بالباقى » وهذا الذي قاله الإمام مالك كلام حسن مليح ، وليس فيه دلالة على الاستحالة إلا من حيث ضعف القُدْرة ، فإذا قَوَّى اللهُ تعالى مَنْ شاءَ أقدره على حَمْل أعباء الرؤية في حقه في أى وقت كان .

قال الحافظ: « ووقع فى صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة فى حديث مرفوع فيه: « واعلموا أَنكم لن تَرَوْا رَبَّكم حَتَّى تموتوا » . وأخرجه ابن خُزيْمَة – بخاء معجمة مضمومة فزاى مفتوحة – من حديث أبى أُمَامة ، ومن حديث عُبَادة بن الصامت . فإذا جازت الرؤية فى الدنيا عقلاً ، فقد امتنعت سمعاً . لكن من أثبتها للنبى صلى الله عليه وسلم له أن يقول إن المتكلم لا يدخل فى عموم خطابه » .

قال القاضى : « ولا حُجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى : ( لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ (٢)) لاختلاف التأويلات في الآية ، فقد قيل : المراد بالإدراك الإحاطة ، فلا نَفْيَ فيها لمطلق

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤٣ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ١٠٣ .

الرؤية ، وقيل : لا تدركه أبصار الكُفّار ، وقيل غير ذلك . والجواب الصحيح أنه لا دلالة في هذا النفي على عموم الأوقات ولا حال من الأحوال لانه مَسْكُوتٌ عنه . فمن أين أن المراد لا تدركه الأبصار في وقت من الأوقات ولا حال من الأحوال ؟ بل يَتَعَيَّن الحمل على النفي بالنسبة إلى دار الدنيا جمعاً بين الأدلة السمعية » .

قال أبو العباس [ أحمد بن عمر (۱)] القرطبي في المُفْهِم [ في شرح صحيح مسلم ] (۲) : « الأبصار » جَمْع مُحَلَّى بالأَلف واللام ، فيقبل التخصيص ، وقد ثبَت ذلك سَمْعاً في قوله تعالى : ( كَلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهم يَوْمَئذ لَمَحجُوبُون (۱) ) فيكون المراد الكُفَّار ، بدليل قوله تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئذٍ نَاضَرَةٌ ، إِلَى ربِّها نَاظرةٌ (۱) قال : فإذا جازت في الآخرة جازت في الدنيا لتساوى الوقتين بالنسبة إلى الرائي » . انتهى .

قال الحافظ : « وهو استدلال جيد » .

وقد يُسْتَدُل بهذه الآية على جواز إمكان الرؤية ، إذ لو امتنعت الرؤية لما حصل التَّمَدُّ في الآية بنني الرؤية ، ووجه المُلازَمة أن الممتنع مُنْتَفِ في حد ذاته ، فلا يكون نَفْيُه صفة مدح ، لأنه ضرورى كالمعدوم الممتنع الرؤية ، لا يُمْدَح بعدم رؤيته ، إذ لا يكون : «المعدوم لا يُركى» تمدحاً ، لامتناع رؤية المعدوم . وقد ثبت التمدح بنني عدم رؤيته تعالى فتكون رؤيته ممكنة ، والحاصل أن التمدح بنني عدم الرؤية إنما يكون في إمكان رؤيته تعالى لكنه لا يُركى للامتناع وتعذر الإبصار والتحجب بحجاب الكبرياء والجلال لا في أنه لا يُركى لامتناع رؤيته تعالى . لكن الصفات السلبية على هذا ، صفات تَمَدُّح ، وإن جعلنا الإدراك في الآية عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرثي وحدوده . فدلالة الآية حينئذ على جواز الرؤية بل على تحققها بالوقوع ، أظهر من دلالتها على الجواز بما ذُكِر من التَّمَدُّح . إذ المغنى على هذا لا تدركه الأبصار ، إذا نظرت إليه على وجه الإحاطة ، لأنه من التَّمَدُّح . إذ المغنى على هذا لا تدركه الأبصار ، إذا نظرت إليه على وجه الإحاطة ، لأنه

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول والتكلة من الديباج المذهب لابن فرحون ( القاهرة سنة ١٣٥١ هـ ص ٣١٧ )

<sup>(</sup> ٢ ) تكلة عنوان الكتاب الذي رجع إليه المؤلف . نقلا عن الديباج وقد ذكر ابن فرحون أن القرطبي المفسر سمع من الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي مؤلف المفهم في شرح صحيح مسلم بعض هذا الشرح .

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين آية ١٥.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة القيامة آية ٢٢ و ٢٣ .

٣٤٣ ظ تبارك وتعالى ، مع كونه مرئياً بالأبصار / لا تدركه الأبصار على وجه الإحاطة ، لتعاليه قطعاً عن التناهى وعن الاتصاف بالحدود التي هي النهايات والجوانب على ما تَبيَّن في كتب الكلام .

والإحاطة بما لا يتناهى مُحال . ولهذا مزيد بيان يأتى فى الكلام على حديث عائشة رضى الله عنها . ومع القول بجوازها فى الدنيا ، لم يحصل لبشر غير نبينا صلى الله عليه وسلم ، على ما فى ذلك من الخلاف ، ومن ادّعاها غيره فهو ضال . كما جزم بكفره الإمام موفق الدين الكواشى – بالفتح والتخفيف وبالمعجمة – والإمام المهدوى فى تفسيريهما ، والإمام جمال الدين الأردُبيلى – بالفتح وسكون الراء وضم الدال المهملة وكسر الموحدة وسكون التحتية – فى الأنوار ، إذ قد سألها نبى الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران ، ولم تحصل له ، أفتحصل لآحاد الناس ؟ هذا مما يُتوقف فيه .

فصل : وإذا عُلِم ما تقرر فنى رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى ليلة المعراج مذهبان : فنفتها عائشة وهو المشهور عن ابن مسعود ، وجاء مثله عن أبى هريرة ، وإليه ذهب كثيرون من المُحدِّثين والمتكلمين . وبالغ الحافظ عثمان عن سعيد الدارى ، فنقل فيه الإجماع ، والثانى أنه رآه . وروى عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الحسن أنه كان يحلف بالله أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه . وروى ابن خُزيْمة عن عروة بن الزبير إثباتها ، وكان يشتد عليه إنكار عائشة لها . وبه قال سائر أصحاب ابن عباس ، وبه جزم كعب الأحبار والزهرى ومعمر و آخرون . وبه قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى وغالب أتباعه . وجنح ابن خُزيْمة إلى ترجيحه بما يطول ذِكْرُه . ثم اختلفوا : هل رآه بعينه أو بقلبه ؟ والقَوْلان رُويا عن الإمام أحمد . وقال الإمام النووى : الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربّه بِعَيْنَىْ رأسه ليلة المعراج ، وبسط الكلام على ذلك واستدل بأشياء نوزع في بعضها كما سيأتي بيانه في ذكر أدلة المذهب الأول .

وذهب جماعة إلى الوقف فى هذه المسأّلة ولم يجزموا بننى ولا إثبات لتعارض الأّدلة ، ورَجَّح ذلك الإمام أبو العباس القرطبى فى المُفهم ، وعَزَاه لجماعة من المحققين ، وقواه بأنه ليس فى الباب دليل قاطع . وغالب ما استدلت به الطائفتان ظواهر متعارضة قابلة

المتأويل. قال: وليست المسألة من التعظيات فيُكُتنفَى فيها بالدلالة الظُّنيَّة ، فإنما هي من المعتقدات فلا يُكْتَفَى فيها إلا بالدليل القطعي.

وقال السبكى (١) رحمه الله فى السيف المسلول: «ليس من شرطه أَن يكون قاطعاً متواتراً بل متى كان حديثاً صحيحاً ولو ظاهراً وهو من رواية الآحاد، جاز أَن يُعْتَمدَ عليه فى ذلك لأَن ذلك من مسائل الاعتقاد التى يُشْتَرَط فيها القَطْع، على أَنَّا لسنا مُكَلَّفين بذلك». انتهى.

وقال القاضى فى الشفاء وغيره: «لا مِرْيَة فى الجواز ، إذ ليس فى الآيات: (لاتُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ (١)) ، (لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسُوْفَ تَرَانِي (١)) نَصّ فى المنع للرؤية ، بل هى مشيرة للجواز كما تَقَرَّ ذلك . وأما وجوب وقوعها لنبينا صلى الله عليه وسلم ، والقول / باأنه رآه بعينه، فليس فيه قاطع أيضاً ولا نَصّ يُعَوَّل عليه ، إِذ المُعوَّل عليه فيه على آيَتَى النَّجْم : (مَا كَذَبَ الفُوَّادُ مَا رَأَى (١)) و (مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَنَى (٥) ) . والتنازع بين الأَنمة فيهما مأثور ، والاحتمال لهما من حيث دلالتهما على الرؤية وعدمها ممكن ، لعدم صراحتهما بها ،ولا أَثَر قاطع متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . وحديث ابن عباس (١) أنه رآه بعينه أو بفؤاده إنما نشأً عن اعتقاد لم يُسْنِدُهُ إلى بذلك . وحديث ابن عباس (١) أنه رآه بعينه أو بفؤاده إنما نشأ عن اعتقاد لم يُسْنِدُهُ إلى حديث شريك عن أبى ذَرّ (١) فى تفسير الآية بأن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رَبَّه ، ومِثْلُه حديث شريك عن أبى ذَرّ (١) فى تفسير الآية بأن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رَبَّه ، وحديث أبى وحديث مُعَاذ : « رَأَيْتُ رَبِّى فى أَحْسَن صورة » ، مضطرب الإسناد والمتن . وحديث أبى في أَوْسَ صورة » ، مضطرب الإسناد والمتن . وحديث أبى وحديث أبي وحديث أبى وحديث أبى وحديث أبي وحديث أبي وحديث أبي وحديث أبي وحديث أبى وحديث أبي و

<sup>(</sup>۱) يقصد المؤلف هنا تقى الدين أبا الحسن على بن عبد الكانى السبكى ( ۱۸۳ – ۲۵۷ هـ) وكتابه الذى يشير إليه المؤلف هو السيف المسلول على من سب الرسول. وقد ترجم له ولده تاج الدين عبد الوهاب السبكى ( ۷۲۷ – ۷۷۱ هـ) ترجمة مستفيضة فى كتابه : طبقات الشافعية الكبرى (طبعة الحسينية بالقاهرة سنة ۱۳۲۴ هـ ج 7 ص ۱۶۹ : ۲۲۷) وذكر فى ص ۲۱۶ أن كتاب السيف المسلول من بين مصنفات والده .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠٣ من سورة الأنعام

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٤٣ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٤) سورة النجم آية ١١

<sup>(</sup> ه ) سورة النجم آية ١٧

<sup>(</sup>٦) فى رواية مسلم عن ابن عباس : رآه بفؤاده مرتين (صحيح مسلم بشرح النووى جـ٣ ص ٧) وفى رواية الترمذى عن ابن عباس : وقد رأى ربه تعالى مرتين (تيسير الوصول جـ١ ص ١٦٦) .

<sup>(</sup> ٧ ) أخرج مسلم حديثين ينتهى إسنادهما إلى عبد الله بن شقيق عن أبى ذر جاء فى أو لهما : نور أنى أراه وفى الثانى قال : رأيت نوراً ( صحيح مسلم بشرح النووى ج ٣ ص ١٢ ) .

ذُرّ مُخْتَلِفٌ من حيث اللفظ مُحْتَمِلٌ لأَن يكون رآه أَو لَم يَرَه ، مُشْكِلٌ من حيث جَعَل ذاتُه نوراً ، فرُوِى : «نوراً أنّى أَرَاه » – بفتح أوله وتشديد النون – أَى نوراً لن أَراه ، أَىلِجَرْى العادة بأَن النور إذا غشى البَصَر حجبه فى رؤيته لما وراءه ، ورُوِى : «نورانِي ّ ؛ أَى بكسر النون الثانية وتشديد التحتية » .

قال القاضى : «وهذه الرواية لم تقع لنا ، ولا رأيتُها فى أصل من الأُصول ، ومُحَالُ أن تكون ذاته تعالى نوراً ، إذ النور جسم يتعالى الله عَزَّ وَجَلَّ عنه ، ومن ثَمَّ كانت تسميته نوراً بمعنى ذى النور أو خالقه . وفى حديثه الآخر : سأَلتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتُ ربك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رَأَيْتُ نُورًا» . وليس يمكن الاحتجاج بواحد منهما لإفصاحهما بأنه لم يرَه ، فإن كان الصحيح «رأيتُ نوراً» ، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يرَ الله تعالى ، وإنما رأى نوراً منعه وحجبه عن رؤية الله تعالى . وإلى قوله : « رأيتُ نوراً » ، أى كيف أراه مع كون حجابه النور المُغشّى للبصر ، وهذا الحديث مثل الحديث الآخر من حيث المعنى : حجابه النور ، كما رواه مسلم وغيره . وقال أيضاً فى الإكمال : وقف بعض مشايخنا فى هذا . وقال : ليس هذا عليه دليل واضح ، ولكنه جائز ، ورؤية الله تعالى فى الدنيا جائزة .

#### ذكر أدلة القول الأول

زاد الشيخان وعبد الرَّزَّاق وعَبْد بن حُمَيْد والترمذى وابن جرير وغيرهم عن مسروق ، زاد عبد الرَّزَّاق ومن بعده عنه ، قال : لتى ابن عباس كعباً بعرفة فسأً له عن شيء فقال ابن عباس : إنَّا بنو هاشم نَزْعُم ، وفى لفظ نقول : إن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربَّه مَرَّتَيْن . فكَبَّر كعب حتى جاوبته الجبال . ثم قال : «إن الله قَسَّم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى عليهما السلام [فكلم موسى (۱) مرتين] ورآه محمد صلى الله عليه وسلمرتين». ثم اتفقوا . قال مسروق : فدخلت على عائشة (۲) فقلت يا أمتاه ، هل رأى محمد ربَّه ؟ فقالت : لقد قَفَّ شَعْرى عا قُلْتَ ، أَيْنَ أنت من ثلاث من حَدَّنْكَهُن فقد كذَب ، وفى لفظ :

<sup>(</sup>١) تكلة الحديث من تيسير الوصول (ج١ ص ١٦٦).

<sup>(</sup> ۲ ) رو ایات حدیث مسروق عن السیدة عائشة أخرجها مسلم نی صحیحه بشرح النووی ( ج ۳ ص ۸ : ۱۱ ) .

فقد أعْظُمَ على الله الفِرْيَة ، مَنْ حَدَّثك أَن محمدًا رأى رَبَّه فقد كَذَب وفي لفظ فقد أعظم على الله الفِرْيَة ، ثم قَرَأَت (لا تُدْرِكُه الأَبْصَارُ وهو يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُو اللَّطِيفُ الخَبِير(۱))، (وَمَنْ حَدَّثك أَنه يعلم (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكلِّمَه اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب) (٢) ، ومَنْ حَدَّثك أَنه يعلم ما في غَد فقد كَذَب ، وفي لفظ : فقد أعظمَ على الله الفِرْيَة ، ثم قرأت : ( وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَكُسِب غَداً (٣)) ومن حَدَّثك أَنه قد كَتَم فقد كَذَب ، وفي لفظ فقد أعْظمَ على الله الفِرْيَة ، ثم قرأت : ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَم تَفْعَل فما الله الفِرْيَة ، ثم قرأت : ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَم تَفْعَل فما بَلَّغْتَ رسالته (٤)) ولكنه رأى جبريل في صورته مَرَّتَيْن . . زاد الإمام أحمد ومسلم قبال مسروق : وكنتُ متكئاً فجلستُ فقلت : ألم يَقُلُ اللهُ تعالى : (وَلَقَدْ رَآهُ نَزُلَةً أُخْرَى (٥)) . مسروق : وكنتُ متكئاً فجلستُ فقلت : ألم يَقُلُ اللهُ تعالى : (وَلَقَدْ رَآهُ نَزُلَةً أُخْرَى (٥)) . إن أول هذه الأُمة سأَل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت : يارسول الله هل رأيتُ جبريل مُنْهَبطاً » .

وروى الإمام أحمد عن طريق هَمَّام ، ومسلم عن طريق مُعَاذ بن هشام عن أبيه ، ومن طريق يُعَاذ بن هشام عن أبيه ، ومن طريق يزيد بن إبراهيم ، ثلاثتهم عن قَتَادة عن عبد الله بن شقيق ، قال : قلتُ لأبي ذر : لو رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لساً لتُه ، فقال : عن أي شيء كنت تساًله ، قال : كنتُ أساًله : هل رأى ربه تبارك وتعالى . قال : إنى قد ساً لتُه قلت : يارسول الله : هل رأيت ربك ؟ فقال : نُورٌ أنّى أراهُ ، وفي رواية : رأيت نوراً(١) .

# تَبْيَهَاتُ

الأول: قال جماعة: لم تَنْفِ عائشة وقوع الرؤية بحديث موفوع ، ولو كان معها لذكرته ، وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرت من ظاهر الآية وما قالوه غفلة عن قولها: إنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت: يارسول الله هل رأيت ربك ؟ فقال: «لا إنما رأيتُ جبريل منهبطاً».

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام آية ٢٠١

<sup>(</sup>۲) سورة الشوري آية ۱ ه

<sup>(</sup>٣) سورة لقان آية ٢٤

<sup>(</sup> ٤ ) سورة المائدة آية ٧٧

<sup>(</sup> ٥ ) سورة النجم آية ١٣

<sup>( 1 )</sup> انظر صمیح مسلم بشرح النووی + ۲ می ۱۳

الثانى: أَن من قال : إِن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبها على قُدْر عقلها ، ومن حاول شخطئتها فما ذَهَبَتْ إِليه فهو مخطئ قليل الأدب .

الثالث: قول ابن الجوزى: «إِن أَبا ذُرِّ سأَل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء، فأُجابه بما أُجابه به ، ولو سأَله بعد الإسراء لأَجابه بالإِثبات ، ضعيف جداً ، فإن عائشة رضى الله عنها سأَلته بعد الإسراء ولم تثبت لها الرؤية » .

الرابع: احتجاج عائشة بالآية خالفها فيه ابن عباس ، فروى الترمذى وحَسَّنه من طريق الحَكَم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : محمد رأى ربه . قلت : أليس الله تعالى يقول : «لا تدركه الأبصار» ؟ قال : «وَيْحَك ، ذلك نوره إذا تَجَلَّى بنوره الذى هو نوره ، وقد رأى ربَّه مَرَّتَيْن (۱)» . والحاصل أن المراد بالآية الإحاطة به عند رؤيته ، لا نفى أصل رؤيته . وقال النووى : المراد بالإدراك الإحاطة ، والله تعالى لا يُحاط به ، وإذا ورد النص بننى الإحاطة لا يلزم منه نفى الرؤية بغير إحاطة ، وأما احتجاجها بقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكلِّمه الله إلاّ وَحْياً (۱)) فالجواب عنه من أوجه : أحدها : أنه لايلزم مع الرؤية وجود الكلام حال الرؤية ، فيجوز وجود الرؤية من غير كلام ، الثانى : أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة ، الثالث : ما قال بعض العلماء إن المراد بالوحى هنا الكلام من غير واسطة ، وأن القول وإن كان مُحْتَمَلًا لكن الجمهور على أن المراد بالوحى هنا الإلهام والرؤيا فى المنام وكلاهما يسمى وَحْياً . وأما قوله تعالى (أوْ مِنْ وَرَاء حِجَاب (۱)) . فقل الواحدى وغيره بمعناه غير مجاهر لهم بالكلام بل يسمعون كلامه تعالى من حيث فقال الواحدى وغيره بمعناه غير مجاهر لهم بالكلام بل يسمعون كلامه تعالى من حيث تحديد المحجوب ، فهو بمنزلة ما يُسْمَع من وراء حجاب حيث لم يُر المُتكلِّم .

الخامس: قول كعب: «وكلَّمه موسى مرتين»، فيه نظر. والحق أنه كلَّمه أكثر منهما، كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى: (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (٣))، وقوله عز وجل:

۵ ۲۴ و

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي عن ابن عباس (تيسير الوصول ج١ ص ١٦٦) .

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى آية ۱ه

<sup>(</sup>٣) سورة طه آية ١٧

(وَمُّا أَعْجَلُكُ عَنْ قُوْمِكُ يَامُوسَى (١) . وقوله تبارك وتعالى : (فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكُ مِنْ بَعْدِكُ) (١) وقوله تقالى : (اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْن (١) ، وقوله عز وقوله تقلى : (اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْن (١) ، وقوله عز وجل : (وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ (٥) ، إِلى غير ذلك من الآيات .

السادس: في غريب ما سبق «يا أمتاه»: أصله يا أمَه والهاء للسّكُت فأضيفت إليها ألف الاستغاثة فأبدلت تاء ، ثم زيدت هاء السّكُت بعد الألف. ووقع في كلام الخطّابي إذا نادوا قالوا يا أمَه عند السّكُت وعند الوصل «يا أمتا». فإذا تَفَجّعُوا للنُّدبَة قالوا: «يا أمتاه» ليس للنُّدبة ، «يا أمتاه» ليس للنُّدبة ، إذ ليس هو تَفَجُّعاً عليها. قال الحافظ: وهو كما قال. قَفَّ شَعْرِي: قام من الفَزَع لِمَا وليس هو تَفَجُّعاً عليها. قال الحافظ: وهو كما قال. قَفَّ شَعْرِي: قام من الفَزَع لِمَا حصل عندها من هيبة الله واعتقدته من تنزيه واستحالة وقوع ذلك. قال النَّضر بالنون والضاد المعجمة بن ابن شُميُّل بيضم الشين المعجمة وفتح الميم وسكون التحتية وباللام: القَفَّ بفتح القاف وتشديد الفاء كالقشعريرة ، وأصله القبض والاجتاع لأن الجلدينقبض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك. وأين أنت من ثلاث» ، أي كيف يغيب فَهْمُك عن هذه الثلاث وكان ينبغي أن يكون مُسْتَحْضِرَها ومعتقِدَ الكَذِبَ مِمَّن يَدَّعي وقوعها و الفِرْيَة » الثكلاث وكان ينبغي أن يكون مُسْتَحْضِرَها ومعتقِدَ الكَذِبَ مِمَّن يَدَّعي وقوعها و الفِرْيَة » بالكسر: الكذب وجمعها فرى كعنَب

#### ذكر أدلة القول الثاني

تقدم حديث مسروق عن ابن عباس وكعب . وروى النَّسائى بإسناد صحيج عن طريق عِكْرِمة عن ابن عباس قال : أَتعجبون أَن الخَلَّةَ تكون لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم ؟ ورواه ابن خزيمة : «إِن الله اصطفى إبراهيم بالخَلَّة » . إلى آخره . وروى ابن إسحق عن عبد الله بن أَبي سَلَمة أَن ابن عُمَر أُرسل إلى ابن عباس رضى الله عنهم يسأً له : هل رأى محمد ربَّه ؟ فأَرسل إليه أَن نَعَم .

<sup>(</sup>١) سورة طه آية ٨٣

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية ٥٨

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية ١٤٥

<sup>(</sup> ٤ ) سورة طه آية ٣ ۽

<sup>(</sup> ۵ ) سورة طه آية ۳۹ و ۴۰ .

# تُنْهَاتُ

الأُول : قال الحافظ ابن كثير وابن حجر وغيرهما : جاءت عن ابن عباس أَخبار مُطْلَقة كما تقدم وأخبار مُقَيَّدة ، فيجب حَمْلُ مُطْلَقِها على مُقَيَّدِها . فمن المُقَيَّدة ما رواه مسلم عن أبى العالية في قوله تعالى : ( مَا كَذَبُ الفُؤادُ مَا رَأَى(١) ) ، ( وَلَقَدُ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (٢) ) ، قال : «رآه بفؤاده مَرَّتَيْن » . ورَوَى أيضاً عن طريق عطاء عنه قال : «رآه بقلبه». ورَوَى ابن مَرْدَويه من طريق عطاء عنه أيضاً في الآية قال: «لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه إنما رآه بقلبه». وروى النَّسائي وابن خُزَيْمة عن أبي ذَرّ في ٣٤٥ ظـ الآية / قال : «رآه بقلبه ولم يَرَه بعينه » . ورَوَى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق موسى ابن عبيد عن محمد بن كعب القُرَظي \_ بالظاء المعجمة المشالة وبالتحتية \_ قال ابن جرير عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قلنا : يارسول الله ، هل رأيتَ رَبُّك ؟ قال : لم أَره بعيني ، رأيتُه بفؤادي مَرَّتَيْن » ، ثم تلا (ثُمَّ دَنَا فَتَكَلَّلُ<sup>٣)</sup>) وموسى ضعيف .

الثانى : قال الحافظ : المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب ، لا مجرد حصول العِلْم لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالماً بالله تعالى على الدوام . بل مراد من أنه أثبت له أنه رآه بقلبه أَنْ الرؤية التي حصلت له خُلِقَت في قلبه كما تُخْلَق الرؤية بالعين لغيره ، زاد صاحب السراج : «بخلاف غيره من الأولياء ، فإنهم إذا أطلقوا الرؤية والمشاهدة لأنفسهم ، فإنهم إنما يريدون «المعرفة» فاعْلَمْه ، فإنه من الأمور المهمة التي يغلط فيها كثير من الناس». انتهى . والرؤية لا يُشْتَرَط لها شيءُ مخصوص عقلاً ولو جرت العادة بخَلْقها في العين . قال الواحدى : «وعلى القول بأنه رآه بقلبه جعل الله تعالى بَصَرَه في فؤاده ، أو خَلَق لفؤاده بَصَراً حتى رأى رَبُّه رؤية صحيحة كما يُرَى بالعين » .

الثالث: على هذه الآثار المُقَيَّدة عن ابن عباس يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونَفْي عائشة ، بأن يُحْمَل نَفْيُها على رؤية البصر وإثباتُها على رؤية القلب.

<sup>(</sup>١) سورة النجم آية ١١

<sup>(</sup>٢) سورة النجم آية ١٣

<sup>(</sup>٣) سورة النجم آية ٨

الرابع: قال ابن كثير: [فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر حدثنا حَمَّاد بن سلمة عن قتادة عن عِكْرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما(١)] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيتُ ربي عَزَّ وجَلَّ»، فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح لكنه مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس.

الخامس: قال ابن كثير: من روى عن ابن عباس أنه رآه ببصره فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة. وقول البغوى: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعِكْرِمة فيه نظر. قلت: سبق البغوى إلى ذلك الإمام أبو الحسن الواحدى وقول ابن كثير: إنه لم يصح في ذلك شيء عن الصحابة فليس بِجَيِّد، قال: فقد روى الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: نظر محمد إلى رَبِّه مَرتَيْن: مَرة ببصره ومَرة بفؤاده.

<sup>(</sup>١) إضافة من تفسير ابن كثير (ج٤ ص ٢٥٠).

# البابالرابع

### فى أَى زمان ومكان وقع الإِسراء

وفيه فصلان: الاول في مكانه. فني رواية أنه كان عند البيت كما عند البخارى في باب بدء الخُلْق وفي باب المِعْراج في الحطيم، وربما قال في الحِجْر، والشك من قتادة كما بَينه الإمام أحمد في روايته عن عَفان عن همام ولَفْظُه: « بينا أنا في الحطيم »، وربما قال قتادة في الحِجْر، قال الحافظ: والمراد بالحطيم هنا الحِجْر، وأَبْعَدَ مَنْ قال: المراد به ما بين الركن والمقام، أو ما بين زمزم والحجر. قال: وهو وإن كان مختلفا في الحطيم بل هو الحجر أم لا فالمراد به هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيها لأنها لم تتعدد لأن القصة متحدة باتحاد مخرجها.

وفي رواية الزهرى عن أنس: « فُرِج سقف بيتى وأنا بمكة » ، وفي رواية الواقدى أنه: « أُسْرِى به من شِعْب أبي طالب » ، وفي حديث أم هائئ عند الطبراني أنه « بات في بيتها » ، قالت: ففقدتُه من الليل / فقال: إن جبريل أتاني » . قال الحافظ: والجمع بين هذه الأقوال أنه بات في بيت أم هائئ ، وَبيْتُها عند شِعْب أبي طالب ، ففُرِج عن سقف بيته ، وأضاف البيت إليه لأنه كان يسكنه ، فنزل منه منزاة المالك ، وأخرجه إلى المسجد ، وكان به أثر النعاس ، ثم أخرجه إلى باب المسجد ، فأركبه البراق . قال: وقد وقع في مُرْسَل الحَسَن عند ابن إسحق فأتاه فأخرجه إلى المسجد ، وهو يؤيد هذا الجمع » . انتهى .

وقال بعضهم : ليس بين قوله : « بينا أنا في المسجد الحرام » وبين قوله : « في بيتي » وبين أم هانئ ، تناف لأنه قد يكون المراد بالمسجد الحرام .

الفصل الثانى : فى زمانه : الصواب الذى اتفق عليه العلماء : أن الإسراء كان بعد البعثة . أما ما وقع فى رواية شريك من قوله : « جاءه ثلاثة نَفَر قبل أَن يُوحَى إليه » ، وفيه « فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أَتَوْه ليلة أخرى » ، ولم يُعَيِّن المدة التى بين المجيئين ، فيُحْمَل تلك الليلة فلم يرهم حتى أَتَوْه ليلة أخرى » ، ولم يُعَيِّن المدة التى بين المجيئين ، فيُحْمَل

۳٤٦ و

على أن المجئ الثانى كان بعد أن أُوحِى إليه ، وحينئذ وقع الإسراء والمعراج ، وإذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق بين أن تكون المدة ليلة واحدة أو ليال كثيرة أو عدة سنين .

قال ابن كثير: « وهذا الحمل هو الأظهر » ، وجزم به ابن القيم ، وجرى عليه الحافظ ، قال : « وبهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك ، ويحصل به الاتفاق بأن الإسراء كان فى اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة ، ويسقط تشنيع الخطابى وابن حزم بأن شريكا خالف الإجماع فى دعواه أن المعراج كان قبل البعثة » . قال الحافظ : « وأما ما ذكره بعض الشراح أنه كان بين الليلتين اللتين أتاه فيهما الملائكة سبع وقيل تسع وقيل ثلاثة عشر ، فيُحمَل على إرادة السنين كما فهمه الشارح المذكور ، وأجاب بعضهم بأن القبالية هنا هى في أمر مخصوص وليست مطلقة ، واحْتُمِل أن يكون المعنى قبل أن يُوحَى إليه فى شأن الإسراء والمعراج مثلا ، أى أن ذلك وقع بَغْتَة قبل أن يُنذرَ به . ويؤيده قوله فى حديث الزهرى : فُرِج سقف بيتى . انتهى .

واختلفوا فى أى سنة كان ، فجَزَم جَمْعٌ بأنه كان قبل الهجرة بسنة ، وجرى عليه الإمام النووى ، وبالغ ابن حَزَّم فنقل فيه الإجماع . وقال القاضى : قبل الهجرة بخمس سنين لأنه لا خلاف أن خديجة صلَّت معه بعد فَرْض الصلاة ، ولاخلاف أنها توفيت قبل الهجرة ، ولا خلاف أن فرْض الصلاة كان ليلة الإسراء ، وتعقبه ابن دِحْية بأن المراد بالصلاة التي صلَّتها معه هي التي كانت من أول البعثة ، وكانت ركعتيْن بالغداة وركعتيْن بالعشي ، وإنما الذي فُرِض ليلة الإسراء الصلوات الخَمْس. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: « إن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل أن تُفْرض الصلاة » ، رواه ابن سعد ، ويعقوب بن سفيان . والمُعْتَمَد أن مراد من قال : بعد أن فُرضَتْ الصلاة ، ما فُرض قبل الصلوات الخمس ، فيجمع إن ثبت ذلك . ومراد عائشة بقولها : ماتت قبل أن تُفْرض الصلاة ، أي الخمس ، فيجمع بين القوليْن بذلك ، ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء وقد حكى العسكري أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين وسيأتي تحقيق ذلك في ترجمتها .

واختلفوا في أى الشهور كان [ الإسراء] فجزم ابن الأثنير وجَمْعٌ ، منهم النووى في فتاويه كما في النُّسَخِ المُعْتَمَدة، بِأَنه كان في ربيع الأول ، قال النووي : « ليلة سبع وعشرين » ,

٣٤٦ ظـ وجرى عليه جَمْعٌ ، / وهكذا نقله عن الفتاوى الإسنوى فى المهمات ، والأذرَعى – بفتح أوله والراء وسكون الذال المعجمة بينهما – فى التوسط ، والزركشى فى الخادم ، والدميرى فى حياة الحيوان (١) ، وغيرهم . وكذا رأيتُه فى عدة نسخ من الفتاوى وفى بَعض النسخ من شرح مسلم كذلك ، وفى أكثرها ربيع الآخر كما فى نسخ الفتاوى . ونقله ابن دحية فى الابتهاج ، والحافظ فى الفتح ، وجَمْعٌ عن الحربي . والذي نقله عنه ابن دِحْية فى كتابيه : التنوير والمعراج الصغير ، وأبو شامة فى الباعث ، والحافظ فى فضائل رجب ، ربيع الأول . وقيل فى رجب ، وجزم به النووى فى الروضة تَبَعاً للرافعى ، وقيل فى رمضان ، وقيل فى شوال .

قال ابن عطية بعد أن حكى الخِلاف والتحقيق : « إنه كان بعد شَق الصحيفة وقبل بيعة العقبة ؛ . قال ابن دِحْية : « ويمكن أن يُعين اليوم الذى أسفرت عنه تلك الليلة ، ويكون يوم الاثنين » . وذكر الدليل على ذلك بمقدمات حساب من تاريخ الهجرة ، وحاصل الأمر أنه استنبطه ، وحاول موافقة كون المولد يوم الاثنين وكون المبعث يوم الاثنين وكون المعراج يوم الاثنين وكون المعراج يوم الاثنين . قال : فإن هذه أطوار الانتقالات النبوية وجوداً ونبوة ومِعْراجاً وهِجْرة ووفاة ، فهذه خمسة أطوار ، فيكون يوم الاثنين في حقه صلى الله عليه وسلم كيوم الجمعة في حق آدم عليه الصلاة والسلام فيه خُلِق وفيه أنزل إلى الأرض وفيه تاب الله عليه وفيه مات ، وكانت أطواره الوجودية والدينية خاصة بيوم واحد . انتهى .

وروى ابن أبى شيبة عن جابر وابن عباس رضى الله عنهما قالا : « وُلِد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وفيه بُعِث وفيه عرج إلى الساء وفيه مات » . وقولهما : « وفيه عرج إلى الساء » أراد الليلة لأن الإسراء كان بالليل اتفاقاً .

<sup>(</sup>١) جاء في حياة الحيوان الكبرى للمعيرى مادة براق (ج١ ص ١٠٥ : ١٠٩ طبعة القاهرة سنة ١٣٠٥ ه) . واختلف الناس في تاريخ الإسراء فقال ابن الأثير : الصحيح عندى أنه كان ليلة الاثنين لسبع وعشرين من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة . وبهذا جزم شيخ الإسلام محيى الدين النووى في شرح مسلم وجزم في فتاويه في كتاب الصلاة بأنه كان في شهر دبيع الآخر وفي سير الروضة أنه كان في رجب ، وإنما كان ليلا لتظهر الخصوصية بين جليس الملك نهاراً وجليمه ليلا » .

تنبيه: ذكر أبو الخطّاب بن دحية (١) أن الإسراء كان في الليلة التي بين الأحد والاثنين على القول بأن الليلة تَتْبَع اليوم الذي قبلها . ثم قال : « ويدل على أن الليلة تَتْبَع اليوم الذي قبلها أن ليلة عَرَفة هي التي قبلها بإجماع ، وكان بعضهم يقول : ليلة السبت في ظَنّ الناس هي ليلة الجمعة » . انتهى . والذي ذكره النحاة في باب التأريخ أن ليلة كل يوم هي التي قبله ، لأن أول الشهر ليلة ، وآخره يوم . وبذلك صَرَّح أثمتنا الشافعية في غير موضع من كتبهم . وليلة عرفة وإن تأخرت عن يومها شَرْعاً فذلك في الحُكْم ، وهو مشروعية الوقوف في هذا الوقت المخصوص ، ولا يُعْتَرَض على ما سبق بقوله تعالى : ( وَلَا اللّيلُ سَابِقُ النّهَارِ (٢) ) لأن المُفَسِّرين ذكروا فيه مَعْنَى غير هذا ، فقال مجاهد (٣) : « في قضاء الله تعالى وعلمه لا يفوت النّهار حتى يدركه فيذهب بظُلْمَتِه ، وفي قضاء الله وعلمه لا يفوت النّهار الليلُ حتى يدركه فيذهب بضَوْقِه » . رواه ابن المنذر .

وقال الضَّحَّاك : « لا يذهب الليل من ههنا حتى يجيءَ النهار من ههنا » . رواه ابن أبي حاتم . وقال البغوى : « أَى هما يتعاقبان بحساب معلوم لا يجيءُ أَحَدُهما قبل وقته » . وقال البغوى الله سلطان الآخر ، فلا تطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار وله ضوء . فإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة ، وقيل : لا يتصل لينل ولا يكون بينهما نهار فاصل . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ أبو الحطاب عمر بن الحسين بن دحية من كبار المحدثين والحفاظ الأثبات الثقات توفى سنة ٣٣٣ هـ ترجم له المقرى فى نفح الطيب ( بولاق سنة ١٢٧٩ هـ ج ١ ص ٣٧٤ : ٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٠ من سورة يس .

<sup>(</sup>٣) فى تفسير ابن كثير (ج٤ ص ٥٧٣) : قال مجاهد : «ولا الليل سابق النهار » يطلبان-ثيثين يسلخ أحدهما من الآخر والمعنى فى هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار، بل كل منهما يعقب الآخر بلامهلة ولا تراخ لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلبا حثيثا ».

# الباب الخامس

## فى كيفية الإسراء / برسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تكرر أم لا .

وفيه فصلان : الأول : اعلم أنه لا خِلاف في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم . إذ هو نَصّ القرآن على شبيل الإجمال ، وجاءت بتفصيله وشرح عجائبه أحاديث كثيرة منتشرة عن جماعة من الصحابة يأتى ذكرهم بعد في باب مُفْرَد ، وإنما الخِلاف في كيفية الإسراء ، فاختلف العلماء في ذلك على أقوال : الأول وهو قول الأكثر إنه كان بالروح والجَسَد معا يقظة لا مناماً ، من مكة إلى بيت المقدس ، إلى السموات العُلا إلى سِدْرة المنتهى إلى حبث شاء العَلِيّ الأعلى .

قال القاضى وغيره: « وهو الحق وعليه تدل الآية نَصًّا وصحيح الأُخبار إلى السموات استفاضة ولا يُعْدَل عن الظاهر من الآية والأُخبار الواردة فيه ، ولا عن الحقيقة المتبادرة إلى الأَذهان من أَلفاظهما ، إلى التأويل ، إلا عند الاستحالة وتَعَدُّر حَمْل اللفظ على حقيقته ، وليس فى الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة تُوذِن بتأويل ، إذ لو كان مناماً لقال : سبحان الذى أسرى بروح عبده ، ولم يقل : بِعَبْدِه ، والعبد حقيقة هو الروح والجسد ، ويدل عليه قوله تعالى ( مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى (١) ) أى ما عَدَل عن رؤية ما أمر برؤيته من عجائب الملكوت وما جَاورَها لصراحة ظاهرة فى كونه بجسده يقظة لأنه أضاف الأمر في المنصر ، وهو لا يكون إلا يَقَظَة بجسده بشهادة: ( لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّه الكُبْرَى (٢)) . ولو كان مناماً لَمَا كانت فيه آية ولا معجزة خارقة للعادة تُورث [ عدم ] (٣) صِدْقِه ،

<sup>(</sup>١) سورة النجم آية ١٧

<sup>(</sup> ۲ ) سورة النجم آية ۱۸

<sup>(</sup>٣) إضافة يقتضيها السياق.

وإن كانت رؤيا الأنبياء وحياً ، إذ ليس فيها من الأبلغية وخَرْق العادة ما فيه يقظة (١) . وأيضاً لو كان مناماً لما استبعده الكُفَّار ولا كَذَّبوه ، ولا ارْتَدَّ به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به ، لبُعْدِه عن ساحة العادة ، ووقوعه فى زمن يُسْتَبْعَد فيه جداً ، إذ مثل هذه المنامات لايُنْكر، بل لم يكن منهم ذلك الاستبعاد والتكذيب ، والارتداد والافتتان إلا وقد علموا أن خَبره إنما هو عن جسمه وحال يقظته » .

وقد روى البخارى فى باب الإسراء من صحيحه (٢) ، وسعيد بن منصور فى سننه عن ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى : « وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ) (٣) هى رُوْيا عَيْن أُريَها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء » . زاد سعيذ : « وليست رؤيا منام » .

قال الحافظ: « إضافة الرؤية للعين للاحتراز عن رؤيا القلب. وقد أثبت الله تعالى رؤيا القلب في القرآن بقوله: ( مَا كَذَبَ الفُوَّادُ مَا رَأَى )(٤)، ورؤية العين بقوله: ( مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى )(٥). وأما ما رواه ابن مَرْدَويه عن طريق العَوْفي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في الآية قال: « رأى أنه وصل مكة وأصحابه . فلما ردَّه المشركون كان لبعض الناس في ذلك فِتْنَة » . وما رواه ابن مردويه عن الحسن بن على رضى الله عنهما ، رفعه قال: رأيتُ كأن بني أمية يتعاورون مِنْبرى هذا » ، فقال : هي « دنيا تنالم » ، ونزلت هذه الآية ، فكلاهما إسناد ضعيف والصحيح ما تَقَدَّم ، وجزم بما قاله ابن عباس إنها مؤيا عَيْن ليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جُبَيْر والحَسَن ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبدالرحمن ابن زيد وغير واحد .

تنبيه : قال ابن دحية : « جنح البخارى إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة المعراج لأنه أفرد لكل منهما ترجمة » / قال الحافظ : « ولا دلالة في ذلك على التغاير عنده ، ٣٤٧ ظ

<sup>(</sup>١) زاد القاضى عياض فيها نقله المؤلف عنه : « على أن ذلك إنما يعرفه من صدقه وصدق خبره » . وقد نقله بدوره الزرقاني في شرحه على المواهب ( جـ ٦ ص ٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير (ج٦ ص ١٦٠)

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية ٦٠

<sup>(</sup> ٤ ) سورة النجم آية ١١

<sup>(</sup> ٥ ) سورة النجم آية ١٧

بل كلامه فى أول الصلاة ظاهر فى اتحادهما ، وذلك أنه ترجم باب : كيف فُرِضت الصلاة ليلة الإسراء ، والصلاة إنما فُرِضت فى المعراج ، فدَلَّ على اتحادهما عنده ، وإنما أفرد كُلَّ منهما بترجمة لأَن كُلًا منهما يشتمل على قصة منفردة وإن كانا وقعا معاً .

القول الثانى : إن الإسراء كان بالجَسَد يقظةً إلى بيت المقدس وإلى الساء بالروح ، ذَهَب إلى هذا طائفة واحْتَجُوا بقوله تعالى : ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الْمَصْجِدِ الأَقْصَى ) فجعل المسجد الأَقصى غاية للإسراء الذي وقع التَّعجُّب فيه من حيث أنه كان في بعض ليلة . والتَّعجُّب فيه من الكُفَّار تَعَجُّب استحالة ، ومن المؤمنين تعجُّب تعظيم القُدْرَة الباهرة . ووقع التَّمَدُّح بتشريف النبي صلى الله عليه وسلم ، وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه . ولو كان الإسراء إلى مكانٍ زائدٍ على المسجد الأَقصى لذكره تعالى فيكون ذِكْرُه أبلغ في المدح من عدم ذكره فيه .

وأجاب الأئمة عن ذلك بأن استدرجهم إلى الإيمان بذكر الإسراء أولاً ، فلما ظهرت أمارات صِدْقِه ، وصَحَّت لهم براهينُ رسالتِه ، واستأنسوا بتلك الآية الخارقة ، أخبرهم عاهو أعظم منها ، وهو المعفراج ، فَحَدَّتُهم النبي صلى الله عليه وسلم به ، وأنزله الله تعالى في سورة النَّجْم . ويُويِّد وقوع المعفراج عَقِب الإسراء في ليلة واحدة رواية ثابت عن أنس رضى الله عنه عند مسلم(۱) : « أتيتُ بالبُراق فَرَكِبْتُهُ حتى أتيتُ بيت المقدس » ، فذكر القصة إلى أن قال : « ثُمَّ عُرِجَ بنا إلى السهاء الدنيا » وحديث أبي سعيد الخُدْرِي : بالخاء المعجمة المضمومة وبالدال المهملة – عند ابن إسحق : « فلما فَرَغْتُ مما كان في بيت المقدس أتي بالبُوعْراج » . فذكر الحديث .

القول الثالث : إِن الإِسراء كان بالروح وإنه رؤيا منام ، مع اتفاقهم أَن رؤيا الأَنبياء وَحَى بشهادة : ( يا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى في المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ )(٢) ، وقوله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup> ۱ ) الحديث بطوله عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك فى صحيح مسلم بشرح النووى ( ج ۲ ص ۲۰۹ وما بعدها )

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠٢ من سورة الصافات .

« الأنبياء تَنَامُ أَعْيُنُهم ولا تَنَامُ قُلُوبُهم (١) ». واحتج من قال بهذا القول بقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً للنَّاسِ )(٢) ولو كان يقظةً لقال : ( الرؤية » بالتاء ، وقول أنس في حديثه في رواية شريك : ( وهو نائم بالمسجد الحرام ». وذكر القصة الواردة ليلة الإسراء ، ثم قال في آخرها : ( استيقظت – أي انتبهت – من منامي وأنا في المسجد الحرام » . وهذا المذهب يُعْزَى لمعاوية بن أَبي سفيان رضي الله عنه فإن ابن إسحق (٣) قال : ( حَدَّثني يعقوب بن عُتْبَة بن المُغِيرة بن الأَخْنَس أَن معلوية بن أَبي سفيان كان إذا سُئِل عن مَسْرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كانت رُوْيَا من الله تعالى صادقة » . ويعقوب وإن كان ثقة إلا أنه لم يُدْرِك معاوية (١٤) فالحجة منقطعة .

ويُعْزَى أيضاً إلى عائشة رضى الله عنها ، قال ابن إسحق : « حَدَّثنى بعض آل أبى بكر أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم كانت تقول : « ما فُقِد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ولكن أُسْرِى بروحه (٥) » . كذا فيما وقفت عليه من نُسَخ السيرة « فُقِد » بالبناء / ٣٤٨ وللمفعول . وفي الذي وقفت عليه من نسخ الشِّفا للقاضي « ما فَقَدْتُ » بالبناء للفاعل وإسناد الفعل إلى تاء المُتَكلِّم .

وأجيب عن الأول بأن « الرؤيا » قد تكون بمعنى « الرؤية » فى اليقظة كما نقله أبو الخَطَّاب ابن دحية عن ابن عباس . قال الشيخ السهيلي فى الروض (٢٠) : « وأنشدوا للراعى يصف صائداً :

### وكَبَّرَ للرؤيا وَهَشَّ فُوَّادُه وَبَشَّر قلباً كان جَمَّا بَلاَبلُه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى كتاب المناقب (ج ۲ ص ۳۳ : ۳۴) فى حديث عن أنس بن مالك جاء فى ختامه : « وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم » ويماثله ما جاء فى طبقات ابن سعد « ج ۱ ق ۱ ص ۱۱۲ ) ومسند أحمد (ج ۱ ص ۲۷٤) ومسند ابن أبى داود الطيالسي ( رقم ۲۷۳۱ ) .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٠ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ( ج٢ ص ٦)

<sup>( ؛ )</sup> يؤيد رأى المؤلف أن يعقوب بن عتبة كما جاء فى خلاصة الخزرجى ( ص ٣٧٥ ) توفى سنة ١٢٨ ه بينها توفى معاوية سنة ٢٠ ه .

<sup>(</sup> ه ) سيرة ابن هشام ( ج ۲ ص ه ) .

<sup>(</sup>٦) الروض الأنف (ج١ ص ٢٤٣) .

وقوله : (إلا فِتْنَةً لِلنَّاسِ) يدل على أنها رؤية عَيْن ، وإسراء شخص ، إذ نيس فى الحُلْم فتنة للناس من تَعَجبُهم تَعجبُ استحالة ، حتى ارتدَّ كثيرٌ ممن آمن . وقال الكفّار : «يَزْعُم محمد أنه أنى بيت المقدس وَرَجَعَ إلى مكة فى لَيْلَتِه ، والعِيرُ تَطَّرِد إليها شهراً مُقْيلة وشهراً مُدْيرة . ولو كانت رؤيا نوم لم يَسْتَبْعِد أَحَدٌ منهم هذا ، فمعلوم أن النائم قد يرى نفسه فى السهاء وفى المَشْرِق وفى المَعْرِب فلا يُستَبْعَد منه ذلك ، ويؤيد كونها يَقظَةً ما ورد من شربه تلك الليلة الماء الذى كان لسُفّار قريش ، وضعوه فى بعض مراحلهم فى قَدَح وغطّوه ، فأصبحوا ولاماء فيه ، فعَجِبُوا لذلك . وإرشاد أصحاب العِير الذين نَدَّ بعيرُهم حين أنفره وأصبحوا ولاماء فيه ، فعَجِبُوا لذلك . وإرشاد أصحاب العِير الذين نَدَّ بعيرُهم حين أنفره والبَرْقاء ، وَوَعْدُهُ لقريش بقدوم العِير التي أرشد أصحابها إلى بعيرهم وشرب مائهم أن والبَرْقاء ، وَوَعْدُهُ لقريش بقدوم العِير التي أرشد أصحابَها إلى بعيرهم وشرب مائهم أن يقدّموا يوم الأربعاء » . كما سيأتى بيان ذلك مبسوطاً فى القصة . وهذا كله لا يكون إلا يقظة وقد تقدم فى القول الأول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى الآية : هذه رؤيا عين (أ) أربيّها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فراجِعْهُ .

وأجيب عن الثانى وهو قوله: « بينا أنا بين النائم واليقظان ، ثم استيقظت » بأنه لا حجة فى ذلك إذ يَحْتَول قَوْلُه « بين النائم واليقظان » إلى آخره أنه أول وصول الملك كان وهو نائم بشهادة حديث الحَسَن : « بينا أنا نائم فى الحِجْر جاءنى جبريل فَهَزَّنى بعقِبه ، فجلستُ فلم أرَ شيئًا فَعُدتُ لمضجعى » ، إلى أن قال : « فَجرَّنى إلى باب المسجد فإذا أنا بدابة » أو أنه محمول على ابتداء الحال ، ثم لما خرج إلى باب المسجد ، فأركبه البراق فاستمر فى يقظته . وليس فى الحديث أنه كان نائماً فى القصة كلها . وأما قوله : « ثم استيقظتُ وأنا بالمسجد الحرام » ، فقد قال الحافظ : « إن قيل بالتَّعدُّد فلا إشكال وإلا حُمِل على أن معناه أفقتُ أى أفاق مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة عجائب الملكوت ورجع إلى العالم الدنيوى فلم يرجع إلى عالم البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام » .

<sup>(</sup>١) انظر أيضا شرح المواهب جـ ٩ ص ٣ .

قال ابن كثير: « ويؤيد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أُوحِى إليه يستغرق فيه فإذا انتهى رجع إلى حالته الأولى ، فَكُنِّى عنه بالاستيقاظ كما فى حديث عائشة ، حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فكذَّبوه ، قال : « فرجعت وأنا مهموم فلم أستُفِق إلا بقرن الثعالب » أى وهو مكان . وفى حديث أبى أُسَيْد - بضم الهمزة وفتح المهملة - حين جاء بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُحنِّكه ، فوضعه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث / مع الناس . فرفع ٣٤٨ ظ أبو أُسَيْد ابنه ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث / مع الناس . فرفع ٣٤٨ ظ أبو أُسَيْد ابنه ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يجد الصبى فسأل عنه فقالوا « رُفِع » ، فسماه المُنْذِر أحد رواته استيقاظاً . وهذا الحَمْل أَحْسَن من تغليط شريك .

تنبيه : قال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم كان تلك الليلة نائم العَيْن حاضر القلب ، غَمَّض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله . قال القاضى : « وهذا غير صحيح لأن المقام مشاهدة عجائب الملكوت بشهادة قوله تعالى: ( لِنُرِيَه مِنْ آيَاتِنا )(۱)، ( لَقَدْ رأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّه الكُبْرَى)(١)، إذْ المتبادر منه رؤية العَيْن ، ولا يصح أيضاً أن تكون في وقت صلاته بالأنبياء .

وأما ما يُعْزى لعائشة رضى الله عنها، فلم يرد بَسَند يصلح للحجة بل فى سَنَده انقطاع وارد مجهول كما تقدم . وقال أبو الخَطَّاب بن دِحْية فى التنوير (٣) : إنه حديث موضوع عليها . وقال فى مِعْراجه الصغير : « قال إمام الشافعية القاضى أبو العباس بن سُرَيْج : هذا حديث لا يصح وإنما وُضِع رَدًّا للحديث الصحيح » . انتهى .

وعلى تقدير أن يكون صحيحاً ورد بالبناء للمفعول فعائشة رضى الله عنها لم تُحدِّث عن مشاهدة لأنها لم تكن زوجة إذ ذاك ، أو بالبناء للفاعل : « ما فَقَدْتُ جسده الشريف » فعائشة لم يدخل بها إلا بالمدينة بالإجماع ، ولا كانت وقت الإسراء في سِن من يَضْبطُ الأُمور ، لأنها في سنة الهجرة كانت بنت ثمان سنين . فعلى القول بأن الإسراء كان قبلها

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء من الآية الأولى

<sup>(</sup>٢) سورة النجم آية ١٨

<sup>(</sup>٣) هو التنوير في مولد السراج المنير نقلا عن ترجمة مؤلفه في نفح الطيب ( ج ١ ص ٣٧٤ : ٣٧٧ )

بسنة تكون بنت سبع ، وعلى القول بأكثر من ذلك تكون أصغر من ذلك ، وعلى قول من قال : إن الإسراء كان بعد البعث بعام لم تكن وُلِدت .

تنبيه : قال فى زاد المعاد (۱۱) : « ينبغى أن يُعْلَم الفرق بين أن يقال : كان الإسراء مناما وبين أن يقال : كان بروحه دون جسده ، وبينهما فرق عظيم . وعائشة ومعاوية لم يقولا : كان مناما ، وإنما قالا : الإسراء بروحه ولم يُفقد جَسَدُه . وفَرْق بين الأَمرين ، فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم فى الصُّور المحسوسة ، فيرَى كأنه عُرِج به إلى السهاء ، أو ذُهِب به إلى مكة أو أقطار الأَرض ، وروحه لم تصعد ولم تذهب ، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال ، والذين قالوا : عُرِج برسول الله صلى الله غليه وسلم طائفتان : طائفة قالت عُرِج بروحه ولم يُفقد بكنه . وهولاء طائفة قالت عُرِج بروحه ولم يُفقد بكنه . وهولاء لم يريدوا أن المعراج كان مناماً وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أُسرِى وعُرِج بها حقيقة وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة . وكان حالها فى ذلك كحالها بعد المفارقة فى صعودها إلى السموات ساء ساء ساء ساء ، ثم تنزل إلى الأرض » .

« والذي كان برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة . ومعلوم أن هذا أمْرٌ فوق ما يراه النائم . لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد ، حتى شُقَّ بَطْنُه وهو حَى لا يتألم بذلك ، عُرِج بذات روحه المقدسة حقيقةً من غير إمانة . ومَنْ سواه : لا يَنَالُ بذات رُوحه الصَّعُودَ إلى السموات إلا بعد الموت والمفارقة (۱) ، إلى آخر كلامه ، وسيأتى بهامه في باب حياته صلى الله عليه وسلم في قبره .

الفصل الثاني : في تكوره / :

ذهب جماعة منهم الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إساعيل الشهير بأبي شامة رحمه الله تعالى إلى أن الإسراء وقع مراراً ، واخْتَجَّ بما رواه سعيد بن منصور ، والبَزَّار ، والبيهتي ، وابن عساكر عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بينا أنا

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١ هـ.

<sup>(</sup>٢) يقع هذا النص في ج ٣ ص ٣٠٤ : ٣٠٦ على هامش شرح الزرقاني على المواهب.

نائم إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كَتِفَى ، فقُمْتُ إِلَى شجرة فيها مثل وَكُرَى ، الطَّيْر ، فقعد جبريل في أحدهما وقعَدْتُ في الآخر ، فسمَتْ وارْتَفَعَتْ حتى سَدَّتْ الخافقَيْن ، وأنا أُقلِّب طَرْفي ، فلو شِفْتُ أن أمس الساء لمسست وفُتِح لى بابٌ من أبواب السماء فرأيتُ النور الأعظم ، وإذا دون الحجاب رَفْرَف الدُّر والياقوت ، وفي رواية فَدُلِّل بسبب وهبط إلى النور فوقع جبريل مَغْشِيًّا عليه كأنه حِلْس ، فعرفتُ فَضْلَ خشيته على خشيتى ، فأوحى الله تعالى إلى ما شاء أن يُوحِي ، وفي رواية : فأوْحَى إلى نبياً ملكاً أو نبياً عبداً وإلى الجنَّة ما أنت ، فأوماً إلى جبريل وهو مضطجع : أن تَواضَعْ . قال : قلتُ : لا بل نبياً عبْداً ما أنت ، فأوماً إلى جبريل وهو مضطجع : أن تَواضَعْ . قال : قلتُ : لا بل نبياً عبْداً

#### شرح غریب ما سبق

« و كُزَ » ضرب برفق . « و كُرَى الطائر » تثنية و كُر بفتح الواو وهو عُشّ الطائر . و كُنَ كان في جبل أو شجر ، والمراد هنا بيتان شبيهان بعُشّه في الهيئة والوضع لا في المقدار . « نَمَتْ » زادت . « الخافقان » طرفا السهاء والأرض أو المشرق والمغرب وخوافق السهاء جهاتها التي تهب منها الرياح الأربع . « لمسِسْتُ » بكسر أول سينيه وفتحها وقد يُخفَّف وتُنقَل حركتها إلى الميم وقد تُتْرَك الميم مفتوحة « أُقلِّبُ طَرْفي » حال من الضمير قبله أي مُقلِّباً بصَرى في آيات الله في الآفاق . « حِلْس » بكسر الحاء والسين المُهْمَلَتَيْن: كِسَاءُ يلى ظهر الدابَّة تحت الرَّحْل يُشَبَّه به من لَزِمَ شيئاً من خَشْيَة أو نحو ذلك . « السَّبَبُ » في الأَصَل الذي يُتَوصَّل به إلى شيء .

قال الحافظ: « وحديث أنس السابق رجاله لا بأس بهم إلا أن الدارقُطني ذكر له عِلَّة تقتضي إرساله (۱). وعلى كل حال فهي قصة أُخرى ، الظاهر أنها وقعت بالمدينة ، قال ولا بُعْد في وقوع مثل ذلك في المنام ، وإنما المُسْتَغْرَب وقوع التعدد في قصة المعراج التي وقع فيها السؤال عن كل نبي وسؤال أهل كل ساء: هل بُعِث إليه ؟ وفَرْض الصلوات الخَمْس وغير ذلك ، فإن تَعَدُّدَ مِثْل ذلك في اليقظة لا يتجه ، فيتعَيَّن رَدِّ بعض الروايات

<sup>(</sup>١) أى علة تجعل الحديث فى حكم المرسل والحديث المرسل فى علم مصطلح الحديث هو ما سقط من رواته الصحابى سواء أكان الراوى المرسل تابعيا كبيرا أم صغيرا وهو ضعيف عند الشافعى فلا يحتج به صحيح عند أبى حنيفة ومالك . انظر الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير (طبعة القاهرة سنة ١٩٣٦م ص ٣٧ : ٤٠)

المختلفة إلى بعض والترجيح ، إلا أنه لا بُعْد فى وقوع جميع ذلك فى المنام ، ثم وقوعه فى المقطة على وَفْقِه ولهذا مزيد بيان فى الباب الثامن .

وذهب جماعة منهم المُهلَّب شارح البخارى ، وحكاه عن طَائفة ، وأبو نصر القشيرى ، والبغوى ، والسهيلى ، ونقل تصحيحه عن شيخه القاضى أبى بكر العربى ، وجزم به النووى في فتاويه إلى أن الإسراء وقع مَرَّتَيْن : مَرَّة في النوم ومَرَّة في البقظة . قالوا : « وكانت مرة النوم توطئة له وتيسيراً عليه ، كما كان في بدء نُبُوَّته الرؤيا الصادقة ، ليسهل عليه أمر النبوة ، فإنه أمر عظيم تضعف عنه القوى البشرية ، وكذلك الإسراء سَهله عليه الرؤيا لأن هَوْله عظيم ، فجاء في اليقظة على توطئة وتَقْدِمة رِفْقًا من الله تعالى بعبده وتسهيلاً عليه » .

قال الحافظ: « ومن المستغرب قول ابن عبد السلام في تفسيره: إن الإسراء كان في ٣٤٩ النوم واليقظة ووقع بمكة والمدينة ، فإن كان يريد تخصيص المدينة بالنوم ويكون / كلامه على طريق اللَّف والنَّشر غير المُرتَّب فيُحْتَمَل ، ويكون الإسراء الذي اتصل بالمِعْراج وفرضت فيه الصلاة بمكة ، والآخر في المنام بالمدينة ، وينبغي أن يُزَاد فيه أن الإسراء في المنام تكرر بالمدينة النبوية . فني الصحيح في الجنائز حديث سَمُرة الطويل ، وفي غيره حديث عبد الرحمن بن سَمُرة الطويل ، وفي الصحيح حديث ابن عباس رضى الله عنهما في رؤيا الأنبياء ، وحديث ابن عُمَر في ذلك .

قلت وسيأتي في باب مناماتُه صلى الله عليه وسلم ما فيه مَقْنَع ال

## الياب السايس

## في دفع شُبْهَة أَهل الزَّيْغ في استحالة المِعْراج

اعلم أن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُخالِف في وقوعه أَحَدٌ من المسلمين ، وإنما طَعَن فيه أهلُ الزَّيْغ بِشُبَه باطلة . وقد تَصَدَّى الإِمام الرازى وغيره للرد عليهم ، وأنا مورد تلك الشَّبة ثم أُتْبِعها بالرد . قال أهل الزيغ والضلالة قَبَّحَهُم الله تبارك وتعالى : «الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد غير معقولة ، ولو صَعَد إلى السموات لوجب خَرْق الأفلاك ، وذلك مُحَال ، وصعود الجِرْم الثقيل إلى السموات غير مقبول ، ولأن هذا المعنى لو صَحّ لكان أعظم من سائر معجزاته ، وكان يجب أن يظهر ذلك عند اجتماع الناس حتى يستدلوا به على صدقه من ادّعاء النبوّة ، فأما أن يحصل ذلك في وقت لا يراه [فيه] (١) أحد ولا يشاهده فإن ذلك يكون عَبَثًا لا يليق بالحكيم » .

وأجيب عن الأول أن الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد ممكنة في نفسها ، والله قادر على ذلك ، ويدل على صحته أن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يَقُرُب من نصف الدور ، وثبت في الهندسة أن نسبة القطر إلى الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسُبْع (٢). فبتقدير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع من مكة إلى ما فوق الفلك الأعظم فهو لم يتحرك [إلا] (٣) إلى مقدار نصف القطر . فلما حصل في ذلك القدر من الزمان نصف اللور كان حصول الحركة بمقدار نصف القطر أوْلى بالإمكان ، فهذا برهان قاطع على الارتفاع من مكة إلى ما فوق العَرْش في مقدار ثلث الليل [ وأنه ] (٣) أمْرٌ ممكن في نفسه . وإذا كان كذلك كان حصوله في كل الليل أوْلى بالإمكان .

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup> ٢ ) يقصد المؤلف النُّسبة التقريبية بين قطر الدائرة و محيطها .

<sup>(</sup> ٣ ) إضافة يقتضيها السياق.

وأيضا ثبت في الهندسة أن ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائة ونيفا وستين مرة ، ثم أنّا نشاهد طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع ، فَدَلّ على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى هذا الحد أمْرٌ ممكن في نفسه . فإن كان الكلام مع من لا يعرف الهندسة فنقول له : أنت تشاهد الشمس والقمر والنجوم تقطع من الشروق إلى الغروب مسافة لا يُقدر على قطعها في أعوام كثيرة .

وأيضاً كانت الرياح تُسيَّر لسليان بن داود عليهما السلام إلى المواضع البعيدة فى الأوقات اليسيرة ، قال الله تعالى : ( غُدُوَّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ )(١) ، والحِسُّ يدل على ذلك وهو أن الرياح تنفذ عند شدة هبوبها من مكان إلى مكان آخر فى غاية البُعْد فى اللحظة الواحدة . وقد أحضر الذى عنده عِلْمٌ من الكتاب كرسى بلقيس من / أقصى اليمن إلى أرض الشام فى أقل من لمح البصر . والأجسام متماثلة فى تمام ماهياتها ، فلما حصل مثل هذه الحركة فى حتى بعض الأجسام وجب إمكان حصولها فى سائر الأجسام ، فهى ممكنة والله تعالى قادر على حصولها فى جسد النبى صلى الله عليه وسلم .

والجواب عن الثانى: وهو خَرْق الأَفلاك فليس بِمُحَال وقد منعه النُّفاة للجنة والنار . قال الشيخ سعد الدين (٢) : « ادّعاء استحالة المعراج باطل لأَنه إنما ينبنى على أصول الفلاسفة من امتناع الخَرْق والالتئام على السموات ، وإلا فالخَرْق والالتئام على السموات واقع عند أهل الحق ، والأجسام العلوية والسفلية متاثلة مُركَّبة من الجواهر الفردة المتاثلة ، يصح على كل من الأجسام ما يصح على الآخر ضرورة التاثل المذكور ، فإن أمكن خرق الأجسام العلوية والله قادر على المكنات كلها ، فهو قادر على خَرْق السموات وقد ورد به السمع فيجب تصديقه » .

والجواب عن الثالث: فكما أنه يُسْتَبْعَد صعود الجسم الكثيف يُسْتَبعد نزول الجسم اللطيف الروحاني من العَرْش إلى مركز العالم. فإن كان القول بمعراج النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢ من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٢) يقصد المؤلف سعد الدين التفتازانى مسعود بن عمر المتوفى سنة ٧٩١ هـ اشتهر بمؤلفاته فى الأصول وعلم الكلام والمنطق والتفسير وعلوم اللغة ومن كتبه المتداولة شرحه للعقائد النسفية لنجم الدين عمر النسنى ، ترجم له ابن حجر فى الدرر الكامنة والسيوطى فى بغية الوعاة (ص ٣٩١) وابن العاد فى شذرات الذهب (ج٦ ص ٣١٩ : ٣٢٢) ،

وسلم فى الليلة الواحدة ممتنعاً كان القول بنزول جبريل عليه السلام من العَرْس إلى مكة فى اللحظة الواحدة ممتنعاً كذلك ، ولو حكمنا بهذا الامتناع كان ذلك طعناً فى نُبُوَّة جميع الأَنبياء عليهم الصلاة والسلام والقول بشبوت المعراج فَرْعٌ على تسليم جواز أصل النبوة ، فيازم القائل بامتناع حصول هذه الحركة امتناع نزول جبريل عليه السلام . ولما كان ذلك باطلاً ، كان ما ذكروه باطلا .

والجواب عن الرابع: أن كونه ليلاً [ له ] (١) فوائد منها: ليزداد الذين آمنو إمماناً بالغَيْب، ويفتتن الذين كفروا زيادة على فتنتهم، وقد قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا اللهُ يُكْبُ ، ويفتتن الذين كفروا زيادة على فتنتهم ، وقد قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا اللَّهِ فَرْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ )(٢) ، ومنها أنه وقت الخَلْوَة والاختصاص عُرْفاً ، فإن بين جليس الملك نهاراً وجليسه ليلاً فَرْقاً واضحاً ، والخصوصية الليل ، ورحم الله القائل:

اللَّيْلُ لَى وَلِأَحِبَّائِي أَنَادِمُهم قَد اصْطَفَيْتُهُمُ كَي يَسْمَعُوا وَيَعُوا

وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بالعلامات التى تفيد اليقين من وصف بيت المقدس ووصف العير التى مَرَّ بها فى طريقه ، وأنها تصل إليهم فى وقت كذا ، فكان كما ذكر كما سيأتى مُفَصَّلاً. ومع ذلك قالوا: ( هَذَا سِحْرٌ مُبِين) (٣). فلا فَرْق بين أن يُريَهم ذلك نهاراً وأن يُخْبِرهم بِخَبَرٍ يُفيد اليقين ، وقد أراهم انشقاق القمر فقالوا : هذا : ( سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ )(١) .

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٠ من سورة الإسراء

<sup>(</sup> ٣ ) في الآية السابعة من سورة الأحقاف : «قال الذين كفرو ا للحق لما جامهم هذا سحر مبين » .

<sup>(</sup> ٤ ) من الآية الثانية من سورة القمر .

## الياب السابع

### ف أساء الصحابة الذين رَوَوْا القِصَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم

أَنَّ بِن كَعِبِ رَضِي اللَّهِ عَنِهِ ، رواه عنه ابن مَرْدَوَيِهِ مِن طريق عُبَيْد بن عُمَيْر ، ومن طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصرا ، وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المُسْنَد ، وابن مَرْدَوِيه وابن عساكر بلفظ حديث أنس عن أبي ذَرّ حرفاً بحرف. قال الحافظ في أطراف المُسْنَد : « إنه وقع تحريف وكان في الأُصل : « عن أبي ذَرّ » فسقط • ٣٥٠ ظ من النسخة / لفظة « ذرّ » ، فظُنَّ أَن « أَبِي » [ هي ] (١) « أُبَيّ » ، فأُدْرِج في مُسْنَد أُبَيّ ابن كعب غَلَطاً ».

قلتُ : نَبُّه الدَّارِقُطْنِي في العِلَلِ على أن الوهم فيه من أبي ضَمْرَة أَنَس بن عياض .

وأُسَامة بن زيد ، ذكره أبو حفص النسني في تفسيره ولم أَقف على حديثه . وأَنُس بن مالك فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة رواه عنه الإمام أَحمد ومسلم من طريق ثابت البُنَانِي . والشيخان من طريق شريك بن عبد الله ، وابن مَرْدَوَيه من طريق كثير بن خُنيس - بضم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون المُثَنَّاة التحتية فسين مهملة - والنسائي ، وابن مردويه من طريق يزيد بن أبي مالك وابن أبي حاتم من وجه آخر .

وابن جرير وابن مردويه والبيهتي من طريق عبد الرحمن بن هاشم ، ورُوى من طريق عبد العزيز بن صهيب ، والطبراني من طريق ميمون بن سِياه - بكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتية \_ وابن جرير من طريق أبى سلمة بن سليم وابن مَرْدُوَيه [ من (٢) طريق أبي هاشم عن على بن زيد وعن ثُمَامة \_ بضم المثلثة أوله ، وابن سعد وسعيد بن منصور ، والبزار عن أبي عمران الجَوْني ـ بفتح الجيم ـ وعند بعض هؤلاء ما ليس عند الآخر .

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup> ٢ ) ابتداء من هذا المعقف حتى المعقف الآخر بعد أكثر من صحيفة ساقط من ت و م .

وبُرَيْدة ـ بضم أُوله وفتح الراء وسكون المثناة التحتية ـ ابن الحُصَيْب ـ بحاء مضمومة فصاد مفتوحة مهملتين ـ رضى الله عنه ، ورواه الترمذى والحاكم وصَحَّحه ، وبلال بن حمامة ، وبلال بن سعد ذكرهما أبو حَفْص النسنى . وجابر بن عبد الله رضى الله عنهما رواه الشيخان ورواه الطبرانى وابن مردويه بلفظ آخر بسند صحيح . وحُذَيْفَة بن اليان رضى الله عنه رضى الله عنه رواه ابن أبى شَيْبَة وأحمد والترمذى وصَحَّحه / وسَمُرَة بن جُنْدُب رضى الله عنه طلاح وابن مردويه .

وسهل بن سعد رضى الله عنه رواه ابن عساكر ، وشدًّاد بن أوْس رضى الله عنه رواه البَزَّار والطبرانى والبيهتى وصَحَحه . وصُهَيْب بن سِنان رضى الله عنه رواه الطبرانى وابن مردويه وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما رواه الإمام أحمد وأبو نُعيْم وابن مردويه من طريق قابوس – بالقاف والمُوحَّدة – عن أبيه بسند صحيح . والإمام أحمد وأبو يَعْلَى من طريق عِكْرِمة . والشيخان من طريق أبى العالية ومن طريق عِكْرِمة . والإمام أحمد والنسائى والبَزَّار بسند صحيح عن طريق سعيد بن جُبَيْر . والإمام أحمد وابن أبى شيبة والبزار بسند صحيح من طريق زُرَارة بن أوْفَى ، وهذه الطرق كلها مُخْتَصَرة .

وعبد الله بن عمر بن الخَطَّاب رضى الله عنهما رواه أبو داود والبيهةى . وعبد الله بن عَمْرو رضى الله عنهما . وعبد الله بن الزُّبيْر رضى الله عنهما . وعبد الله بن أبى أَوْفَى رضى الله عنهما ذكرهما أبو حَفْص النَّسَنى . وعبد الله بن أسعد بن زُرَارة رضى الله عنهما رواه البَزَّار والبغوى وابن قانع كلاهما فى معجم الصحابة . وعبد الله ابن مسعود رضى الله عنه رواه مسلم من طريق مُرَّة ، وابن عَرَّفة من طريق أبيه عن عُبَيْد الله . والإمام أحمد وابن ماجه من طريق مُوثِر – بضم الميم وسكون الواو وكسر المثلثة – ابن عَفَازَة بفتح المهملة والفاء ثم زاى – الكوفى .

والبَزَّار وأَبُو يَعْلَى والطبرانى من طريق عَلْقَمة ، والبيهق من طريق زِرِّ – بكسر الزاى وبالراء – ابن حُبَيْش – بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالشين المعجمة . وعبد الرحمن بن عابس، ذكره ابن دِحْية في التنوير . والعباس بن عبد المطلب، وعنان ابن عَفَّان رضى الله عنه ذكره أبو حَمْص النسني . وعلى بن أبي طالب رضى الله عنه رواه الإمام أحمد وابن مردويه . وعمر بن الخطاب رضى الله عنه رواه الإمام أحمد وابن مردويه .

وأنَّس بن عياض ذكره ابن دحية . ومالك بن صعصعة رضي الله عنه رواه عنه الإمام أحمد والشيخان وابن جرير والبيهتي وغيرهم . وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ذكره ابن دحية . وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رواه الشيخان في أثناء حديث أُبَيّ ( بن كعب ) .

وأُبو الحمراء رضي الله عنه رواه الطبراني . وأبو الدرداء رضي الله عنه ذكره أبو حفص النسفي . وأَبو ذَرّ الْغِفَارِي رضي الله عنه رواه الشيخان . وأَبو سعيد الخُدْري ــ بضم الخاء المعجمة والدال المهملة \_ رضى الله عنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهتي من طريق أَبي هارون العبدى وهو مُتَكَلَّم فيه .

وقد روى البيهتي عن أبي الأَزهر قال : حدثنا زيد بن أبي حكيم قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم ، فقلت : يا رسول الله أين رجل من أُمتك يقال له سفيان ۲۹۸ ظـ الثورى / لا بأس به ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا بأس به . خُدِّثنا عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخُدْرِيّ عنك أنك ليلة أُسْرِي بك قُلْتَ ؛ رأيتُ في الساء ، فَحَدَّثْتُه بالحديث ، فقال : نعم . فقلت : يا رسول الله إن ناساً من أُمتك يُحَدِّثون عنك في الإسراء العجائب . فقال : ذاك حديث القُصَّاص » .

وأبو سفيان بن حرب رضى الله عنه ذكره أبو حفص النسني . وأبو سلمة بن دحية وأبو سلمي راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره أبو حفص النسني . وأبو ليلي الأنصاري رضي الله عنه رواه الطبراني وابن مردويه . وأبو هريرة رضي الله عنه رواه مُطَوَّلا ابن جرير وابن أبي حاتم والببهتي والحاكم وصححه من طريق أبي العالية ، وفي سنده أبوجعفر الرازي وهو صدوق الحفظ ، ومختصراً الشيخان من طريق سعيد بن المُسيَّب ، والإمام أحمد ومسلم من طريق أبي سلمة . والإمام أحمد وابن ماجه عن طريق أبي الصلت . وابن مردويه عن طريق سليان التينيي . وابن سعد وسعيد بن منصور والطبراني من طريق مولاه . وأسماء بنت أبي بكر رضى الله عنها رواه ابن مردويه . وأم المؤمنين عائشةرضي الله عنها رواه الحاكم وصححه والبيهقي وابن مردويه من طريق الزهرى عن عروة عنها . وابن مردويه من طريق هشام [ ابن عروة ] عن أبيه عنها .

وأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها ذكره أبو حفص النسنى . وأم سامة أم المؤمنين رضي الله عنها رواه أبو سعيد وابن عساكر . وأم هانئ رضي الله عنها رواه الطبراني وأبو يَعْلَى وابن عساكر عن طريق أنى صالح وابن إسحق بلفظ آخر .

## الباب الشامن

#### فى سياق القصة

اعلم رحمني الله وإياك أن في حديث كل من الصحابة السابق ذكرهم في الباب السابع ما ليس في الآخر ، فاستخرتُ الله تعالى وأَدخلتُ حديث بعضهم في بعض ورَتَّبْتُ القصة على نُسَقِ واحد ، لتكون أُحلى في الآذان الواعيات ، وليَعُمّ النفع مها ](١) في جميع الحالات. فإن قلت إن أحاديث المعراج كل حديث منها مخالف للآخر ، فقد يكون المعراج تَعَدُّد بعددها فلِمَ جَعَلْتَ الكُلُّ قِصّةً واحدة ؟

فأُقول : قال في « زاد المعاد »(٢) : « هذه طريقة ضُعَفاء الظاهرية من أرباب النَّقْل الذين إِذا رأُوا في القصة لفظةً تخالف سياق بعض الرواة جعلوه مَرَّةً أُخرى فكلما اختلفت عليهم الرواة عَدَّدُوا هم الوقائع والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مَرّة واحدة بمكة بعد البعثة ، وياعَجَباً لهؤلاء الذين زعموا أنه وقع مِراراً كيف ساغ لهم أن يَظُنُّوا أنه في كل مرة تُفْرَض عليه الصلاة خمسين ، ثم يتردُّد بين رَبِّه وبين موسى حتى تصير خمسًا ، ثم يقول : « أَمَضَيْتُ فريضتي وخَفَّفْتُ عن عبادي » ، ثم يعيدها في المرة الثانية خمسين ثم يحطها عشراً عشراً ؟

قال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه ، بعد أن ذكر أنه لم يقع في سياق مالك بن صعصعة ذِكْرُ بيت المقدس : « وكان بعض الرواة يحذف بعض الخَبَر للعلم به ، أو ينساه ، أو يذكر ما هو الأهم عنده ، أو ينشط تارةً فيسوقه كُلُّه ، 

<sup>( 1 )</sup> هذه هي نهاية ما سقط من م وقد ذكر في م عنوان الباب السابع في أسماء رواة القصة ولكنها لم تدرج به .

<sup>(</sup>٢) يقع النص التالى في نسخة زاد المعاد المطبوعة على هامش شرح الزرقاني على المواهب جـ ٣ ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) يقع هذا النص في البداية والنهاية لابن كثير ج٣ ص ١١٧ وفي المطبوعة يبسط بدلا من ينشط وعبارة : يحدث مجاطبه وردت في المطبوعة : يحذف عن مخاطبة . والنص الذي نقله المؤلف أصح .

على حِدة ، فأَثْبَتَ إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مَهْرَب ولم يحصل على مطلب (١) » ، « وذلك أن كل السياقات فيها تعريفه بالأنبياء ، وفي كلها تُفْرَض عليه الصلوات ، فكيف يُدَّعَى تعدد ذلك ؟ هذا في غاية البُعْد » ، « ولم يُنْقَل ذلك عن أَحَد من السلف ولو تَعَدَّد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أُمَّتَه ولنقله الناس على التكرار » . انتهى .

وقال الحافظ فى الفتح نحوه وزاد: « ويلزم أيضاً وقوع التعدد فى سؤاله صلى الله عليه وسلم عن كل نبى وسؤال أهل كل باب: هل بُعِث إليه ؟ وفَرْض الصلوات الخَمْس وغير ذلك ، فإن تعدد مثل ذلك فى القصة لا يَتَّجِه ، فيتعيَّن رَدِّ بعض الروايات المختلفة إلى بعض أو الترجيح إلا أنه لا يُعَدِّ وقوع مثل ذلك فى المنام توطئة ثم وقوعه يَقَظة ». انتهى مُلَخَّصًا .

إذا عُلِم ما تقرر فأقول: «بينها النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت في الحِجْر، إذ أتاه جبريل وميكائيل ومعهما مكك آخر/، فقال أولهم: أيّهم ؟ فقال أوسطهم هو خيرهم. فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى ليلة أخرى. فقال الأول: هو هو. فقال الأوسط: نعم، وقال الآخر: خذوا سيّد القوم الأوسط بين الرجلين. فرجعوا عنه حتى إذا كانت الليلة الثالثة، رآهم، فقال الأول: هو هو، فقال الأوسط: نعم، وقال الآخر: خذوا سيد القوم الأوسط بين الرجلين. فاحتملوه حتى جاءوا به زمزم، فألْقُوه على ظهره فَتَولّاه منهم جبريل».

وفى رواية : « فُرِج سقف بيتى ، فنزل جبريل ، فشَقَّ من ثُغْرَة نَحْره إلى أسفل بطنه ، ثم قال جبريل لميكائيل : ائتينى بطست من ماء زمزم كيما أُطَهِّر قلبه وأشرح صدره ، فاستخرج قلبه ، فغسكه ثلاث مرات ، ونزع ما كان فيه من أذى ، واختلف إليه ميكائيل بثلاث طسوت من ماء زمزم ، ثم أتى بطست من ذهب ممتلئ حكمةً وإيماناً ، فأفرغه في صدره ، وملأه حِلْمًا وعِلْمًا ويقيناً وإسلاماً . ثم أطبقه ثم خَتَم بين كتفيه بخاتم النبوة ، ثم

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة لم ترد في البداية والنهاية لابن كثير إنما وردت في تفسيره جـ ٣ ص ٢٢ .

أُتِى بِالبُرَاقِ مُسْرَجاً مُلْجَمًا ، وهو دابة أبيض ، طويل فوق الحمار ودون البغل ، يضع حافره عند منتهى طرفه ، مضطرب الأُذنين ، إذا أَتى على جَبَل ارتفعت رجلاه ، وإذا هبط ارتفعت يداه ، له جناحان في فخذيه يحفز مهما رجليه ».

وعند الثعلبي بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما : « له خَدّ كخد الإنسان وعُرْف كعُرْف الفرَس وقوائم كالإبل وأظلاف وذنب كالبقر » . انتهى . « فاستصعب عليه » وفي رواية « فشمَس (۱) ، وفي رواية كأنها صَرَّت (۲) أُذنيها فَرَزَّها (۱۳) جبريل وقال : مَهْ أعجمد تفعلين هذا ؟ » وفي رواية : « فوضع جبريل يده على مَعْرَفته ثم قال : « ألا تستحى يا بُرَاق ؟ فوالله ما ركبك خلق » \_ وفي رواية \_ « عَبْدُ للهِ قط أكرم على الله منه . فاستحى حتى ارْفَضَ عَرَقًا ، وقرَّ حتى ركبها » \_ وفي رواية \_ « ركبه . وكانت الأنبياء تركبها قبله » . وقال شعيد بن المُسيَّب ، وأبو سَلَمة وقال أنس بن مالك : « كانت الأنبياء تركبها قبله » . وقال سعيد بن المُسيَّب ، وأبو سَلَمة ابن عبد الرحمن : « وهي دابة إبراهم التي كان يزور عليها البيت الحرام » .

فانطلق به جبریل – وفی روایة – فانطلقت مع جبریل ، وعند أبی سعید النیسابوری فی الشرف (۱) : فكان الآخذ بركابه جبریل ، وبزمام البُراق میكائیل – وفی روایة : جبریل عن یمینه ، ومیكائیل عن یساره . فساروا حتی بلغوا أرضاً ذات نخل . فقال له جبریل : انزل فَصَلِّ ههنا ، ففعل ، ثم ركب . فقال له جبریل : أتدری أین صَلَیْت ؟ قال : لا . قال : صَلَیْت بطیب و إلیها المهاجر . فانطلق البُراق یَهْوی به ، یضع حافره حیث أدرك طرفه . فقال جبریل : أتدری أین صَلَیْت ؟ قال : لا . قال : بمدیل : أتدری أین صَلَیْت ؟ قال : لا . قال : بمدیل : انزل فَصَلِّ ، ففعل . ثم ركب . فقال جبریل : أتدری أین صَلَیْت ؟ قال : لا . قال : صَلَیْت بمدین عند شجرة موسی . ثم ركب . فانطلق البُراق یهوی . ثم

<sup>(</sup>١) شمست الدابة تشمس شموسا وشماسا جمحت ونفرت . وفي هامش ط شمس الفرس منع ظهره فهو شامس وشموس .

<sup>(</sup>٢) صر يصر صريراً ، صر الفرس ، أو الحار أذنه وبأذنه نصبها للاستاع .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : فأدارها جبريل بأذنيها . وفى تفسير ابن كثير فرزها من رز يرز رزا رزها بالراء ثم بالزاى أى أثبتها .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل بالسين المهملة وصوابه المعجمة واسم الكتاب : شرف المصطنى ، ومؤلفه هو أبو سعيد عبد الملك ابن أبى عثمان محمد بن إبراهيم ، النيسابورى من علماء نيسابور ووعاظها وقد صنف أيضا كتاب الزهد وكتاب دلائل النبوة وغير ذلك ترجم له ابن الجوزى فى المنتظم ( ج ٧ ص ٢٧٩ ) فى وفيات سنة ٢٠١ ه . وكما ترجم له ابن العماد فى شذرات الذهب ( ج ٣ ص ١٨٤ و ١٨٥ ) غير أنه ذكره فى وفيات سنة ٤٠١ ه .

قال : انزل فَصَلِّ . ففعل . ثم ركب . فقال : أندرى أين صَلَّيْت ؟ قال : لا . قال : صَلَّيْتَ كَالِّ الله موسى .

ثم بلغ أرضاً بدت له قصوراً . فقال له جبريل : انزل فَصَل ً . ففعل ، ثم ركب وانطلق البُرَاق يهوى . فقال له جبريل : أتدرى أين صَلَّيْتُ ؟ قال : لا . قال : صَلَّيْت ببیت لحم ، حیث وُلِد عیسی . وبینا هو یسیر علی البُرَاق إِذ رأَی عِفْریتاً من الحِن ، یطلبه بشعلة من نار ، كلما التفت رآه . فقال له جبریل : ألا أُعَلِّمك كلمات تقولحن ، فإذا قلتهن طَفِئت شُعْلَتُه وخَرَّ لِفیه ؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : بلی ، فقال جبریل : «قُل أعوذ بوجه الله الكریم ، وبكلمات الله التامات التی لا یجاوزهُن بر ولا فاجر ، من شر ما ینزل من الساء ، ومن شر ما یعرُج فیها ، ومن شر ما ذرا فی الأرض ، ومن شر ما یخرج منها ، ومن شر فیتن اللیل والنهار ، ومن طوارق اللیل والنهار إلا طارقاً بطرق بخیر یا رَحْمٰن » . / فانكب فیه وانطفاًت شعلته .

فساروا حتى أَتُوا على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم ، كلما حصدوا عاد كما كان فقال : يا جبريل ما هذا ؟ قال : هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تُضَاعَف لهم الحَسنة بسبعمائة ضعف ، وما أَنفقوا من شيء فهو يُخْلِفُه . ووجد ريحًا طيبة ، فقال : يا جبريل ما هذه الرائحة ؟ قال : هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولا دها ، بينا هي تَمْشُط بنت فرعون إذ سقط المشْط ، فقالت : بسم الله ، تَعِسَ فرعون . فقالت ابنة فرعون : أولك ربً غير أبي ؟ قالت : نعم ، ربي وربيك الله . وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما ، فقال : إنى قاتلكما ، فقالا : إحساناً منك إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت \_ وفي رواية قالت : إن لي إليك حاجة . قال : وما هي ؟ قالت : تجمع عظامي وعظام ولدي ، فتدفيًا جميعا . قال : ذلك لك علينا من الحق ، فأمر بنقرة من نُحاس فأخبيت ، ثم أمر بها لتُلقّي فيها هي وأولادُها ، فألتُوا واحداً واحداً ، حتى بلغوا أصغر رضيع فيهم ، فقال : يا أمّه قَعي ولا تقاعسي فإنك على الحق . قال : وتكلم أربعة أصغر رضيع فيهم ، فقال : يا أمّه قَعي ولا تقاعسي فإنك على الحق . قال : وتكلم أربعة الها اللهد] (١)

<sup>(</sup>١) إضافة نقلا عن ابن كثير في تفسيره ( ٣ ص ١٥)

ثم أتى على قَوْم تُرْضَخ رءوسُهم ، كلما رُضِخَتْ عادت كما كانت . ولا يفتر عنهم من ذلك شيء . فقال : يا جبريل مَنْ هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين تتشاغل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة . ثم أتى على قوم على أقبالم رقاع وعلى أدبارهم رقاع ، يَسْرَحُون كما تَسْرَح الإبل والغَنَم ، ويأكلون الضَّريع (۱) والزَّقُوم (۱) ورَضْف جهم وحجارتها . فقال : مَنْ هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين لا يُودُون صَدَقات أموالم ، وما ظلمهم الله شيئاً .

وأتى على قوم بين أيديهم لَحْمُ نضيج في قدور ، ولَحْمُ آخر نَيِّي خبيث ، فجلعوا يأكلون من النَّيِّيُ الخبيث ويَدَعُون النضيج . فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل من أُمَّتِك تكون عنده المرأة الحلال الطَّيِّب ، فيأتى امرأةً خبيثة ، فيبيت عندها حتى يُصْبِح ، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالاً طَيِّبًا ، فتأتى رجلاً خبيثاً فتبيت معه حتى تُصْبِح .

ثم أنى على خَشَبة على الطريق لا يَمُرّ بها ثَوْبُ ولا شيء إلا خَرَقَتْه. فقال: ما هذا ياجبريل؟ فقال: هذا مثل أقوام من أُمَّتِك يقعدون على الطريق فيقطعونه ، وتلا: (ولا تَقْعُدوا بكلِّ صِراطٍ تُوعِدُون (٣) ) ورأى رجلاً يَسْبَح في نهرٍ من دَم ، يُلْقَمُ الحجارة ، فقال: مَنْ هذا ؟ قال: آكِلُ الرِّبا. وأَتى على قوم قد جمع الرجل منهم حِزْمَةً عظيمة لا يستطيع حَمْلَها ، وهو يزيد عليها ، فقال: ما هذا يا جبريل ؟ قال: هذا الرجل من أُمَّتِك تكون عنده أَمانات الناس لا يَقْدِر على أَدائها ، ويريد أَن يَتَحَمَّل عليها .

ثم أتى على قوم تُقْرَض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قُرِضت عاد ، لا يَفْتُر عنهم من ذلك شيء ، فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء خُطَباء الفتنة من أمتك يقولون ما لا يفعلون . ومَرَّ بقوم لحم أظفار من نحاس يَخْوِشون وجوههم وصدورهم ، فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويَقَعُون في أعراضهم .

<sup>(</sup>۱) فى تفسير القرطبى للآية السادسة من سورة الغاشية : « ليس لهم طعام إلا من ضريع » (ج ۲۰ ص ۲۹ : ۳۰) إن الضريع نبت ذو شوك لاصق بالأرض تسميه قريش الشبرق إذا كان رطبا فإذا يبس فهو الضريع لا تقربه دابة و لا بهيمة ولا ترعاه وهو سم قاتل وهو أخبث الطعام وأشنعه . وعلى هذا عامة المفسرين . ثم أورد القرطبي أقوالا أخرى .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت فى التنزيل فى سورة الواقعة والصافات والدخان . وقال القرطبى فى تفسيرها ( جـ ١٥ ص ٨٥ ) إنها مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنها .. وأنها تحيا بلهب النار كما تحيا الشجرة ببرد الماء ، فلابد لأهل النار من أن ينحدر إليها من كان فوقها ، فيأكلون منها وكذلك يصعد إليها من كان أسفل .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية ٨٦.

وأتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم ، فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع ، فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها/ فلا يستطيع أن يردها . وأتى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة كريح المسك ، وسمع صوتاً ، فقال : يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا صوت الجنة تقول : يا رب إيتنى بما وعدتنى ، فقد كثرت غُرَق واستبرق وحريرى وسندسى ، وعبقرى (۱) ولؤلؤى ومَرْجانى وفضى وذهبى ، وأكوابى وصِحافى وأباريتى ومراكبى وعسلى ومائى ، ولبنى وخَمْرى . قال : لك كُلُّ مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ، ومَن آمن بى وبرسلى ، وعمل صالحاً ، ولم يُشرِك بى ، ولم يتخذ من دونى أنداداً ، ومن خشينى فهو آمن ، ومن سألنى أعطينته ، ومن أنا الله لا إله إلا أنا ، لا أخليف ومن أقيرضني جَزيْتُه ، ومن توكل عَلَى كفيتُه ، إنى أنا الله لا إله إلا أنا ، لا أخليف الميعاد ، وقد أفلح المؤمنون ، وتبارك الله أحسَن الخالقين . قالت : قد رَضِيت .

وأتى على واد فسمع صوتًا مُنكرًا ووجد ريحًا مُنتِنة ، فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا صوت جهنم تقول : يارب إيتنى بما وعدتنى ، فقد كثرت سلاسلى وأغلالى وسَعيرى وحَميمى وضريعى وغسَّاقى وعذابى ، وقد بَعُدَ قعْرِى واشتد حَرِّى ، فاتِنى بما وعدتنى . فقال : لكِ كُلُّ مُشرِك ومُشرِكة ، وكافر وكافرة ، وخبيث وخبيثة ، وكلُّ جَبَّاد لا يؤمن بيوم الحساب : قالت : قد رَضِيت .

ورأى الدَّجَّال فى صورته رؤية عين لا رؤيا منام ، فقيل : يا رسول الله كيف رأيته ؟ فقال : « رأيته فيلمانيًا(٢) أقمر هجان إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دُرِّى ، كأن شغر رأسه أغصان شجرة ، أُشبِّهُ بعبد العُزَّى بن قطن (٣) » . ورأى عمودًا أبيض كأنه لؤلؤة ، تحمله الملائكة ، فقال : ما تحملون ؟ قالوا : عمود الإسلام ، أمرنا أن نضعه بالشام . وبينا يسير إذ دعاه داع عن يمينه : يا محمد ، أنظر في أسألك . فلم يُجبه . فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا داعى اليهود ، أما إنك لو أَجَبْته لتهوَّدت أُمَّتُك . وبينا

<sup>(</sup>١) جاء فى النهاية لابن الأثير (ج٣ ص ٦٣) العبقرى هو الديباج وقيل البسط الموشية وقيل الطنافس الثخان . وفى التنزيل : « متكثين على رفرف خضر وعبقرى حسان » (سورة الرحمن آية ٧٦) .

<sup>(</sup> ٢ ) الفيلم كحيدر الرجل العظيم والحبان والعظيم الحمة ، عن القاموس المحيط .

<sup>(</sup> ٣ ) هذا الحديث أخرجه مسلم مطولا عن النواس بن سمعان ، برواية مختلفة ، انظر النووى على مسلم ج ١٨ ص ٢٠ : ٧٠ .

هو يسير إذ دعاه داع عن شاله : يا محمد أُنظِرْنى أُسأَلك ، فلم يُجْبه ، فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا داعى النصاري ، أَمَا إِنك لو أَجَبْته لتنصَّرت أُمَّتُك .

وبينا هو يسير ، إذا بامرأة حاسرة عن ذراعها وعليها من كل زينة خلقها الله تعالى . فقالت : يا محمد أنظرنى أسألك ، فلم يلتفت إليها ، فقال : ما هذه يا جبريل ؟ قال : تلك الدنيا ، أمّا إنك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة . وبينا هو يسير فإذا هو بشيء يدعوه متنحبًا عن الطريق ، يقول : هَلُم يا محمد ، فقال جبريل ، سِر يا محمد ، فقال : من هذا ؟ قال : هذا عدو الله إبليس ، أراد أن تميل إليه . وسار فإذا هو بعجوز على جانب الطريق ، فقالت : يا محمد أنظرنى أسألك ، فلم يلتفت إليها ، فقال : من هذه يا جبريل ؟ قال : إنه لم يبق من الدنيا إلا ما بقى من عُمر هذه العجوز . وبينا هو يسير إذ لقيه خلق من خلق الله ، فقالوا : السلام عليك يا أوّل ، السلام عليك يا آخر ، السلام عليك يا حاشر ، فقال جبريل : اردُد السلام ، فرد ، ثم لقيه الثانية فقال له مثل ذلك ، ثم لقيه الثائثة فقال له مثل ذلك ، ثم لقيه الثائثة فقال له مثل ذلك . فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : إبراهيم وموسى وعيسى .

ومَرَّ على موسى وهو يصلى فى قبره عند الكثيب الأحمر ، رجل طوال سبط آدم كأنه من رجال شنوءة ، وهو يقول يرفع صوته : أكرمته وفَضَّلْته ، فُدِفع إليه ، فسلَّم عليه فَردّ عليه السلام ، وقال : من هذا معك يا جبريل ؟ فقال : هذا أحمد ، فقال : مرحبًا بالنبى العربى الذى نصح لأمته ودعا له بالبركة / وقال : سَلْ لأَمتك اليسر .

۲۵۲ ظ

فساروا فقال : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا موسى بن عمران ، قال : ومن يُعَاتِب ؟ قال : يُعَاتِب رَبّه . قال : أو يرفع صوته على ربه ؟ قال جبريل : إن الله تعالى قد عرف له حِدَّته . ومَرَّ على شجرة كان ثمرها السرح ، تحتها شيخٌ وعياله ، فرأى مَصَابِيحَ وَضَوْءًا . فقال : من هذا يا جبريل ؟ قال : أبوك إبراهيم . فسلَّم عليه فَردَّ عليه السلام . وقال : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا ابنك أحمد. فقال : مرحبا بالنبي العربي الذي بَلّغ من هذا معك يا جبريل ؟ قال : هذا ابنك أحمد . فقال : مرحبا بالنبي العربي الذي بَلّغ رسالة ربه ونصَح لأُمّته ، يا بُنيَّ إنك لاق رَبَّك الليلة ، وإن أُمتك آخر الأُمم وأضعفها ، فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جُلَّها في أُمتك فافعل . ودعا له بالبركة .

فسار حتى أتى الوادى الذى فى المدينة يعنى بيت المقدس ، فإذا جهنم تنكشف عن مثل الروابى . فقيل : يا رسول الله كيف وجدتها ؟ قال : " مثل الحُمَم » ثم سار حتى انتهى إلى المدينة ، فدخلها من بابها اليانى ، وإذا عن يمين المسجد وعن يساره نوران ساطعان . فقال : يا جبريل ما هذان النوران ؟ قال : أما الذى عن يمينك فإنه محراب أخيك داود ، وأما الذى عن يسارك فعلى قبر أختك مريم . فدخل المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر ، فأتى جبريل الصخرة التى ببيت المقدس ، فوضع أصبعه فيها فخرقها ، فشد بها البرراق ، وفى رواية مسلم ، فربطه بالحَلْقَة التى تَرْبُط بها الأنبياء . فلما استوى بها النبي صلى الله عليه وسلم فى صخرة المسجد ، قال جبريل : يا محمد هل سألت ربك أن يُريك الحور العين ؟ قال : نعم ، قال جبريل : فانطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن ، وهُنَ المحور العين ؟ قال : نعم ، قال جبريل : فانطيق إلى أولئك النسوة فسلم عليها السلام . فقال : جلوس عن يسار الصخرة ، فانتهى إليهن ، فسلم عليهن ، ورَدَدْنَ عليه السلام . فقال : من أنتُنَ ؟ فقُلْنَ : « خَيْرات حسان(١) » ، نساء قوم أبرار ، نقوا فلم يَدْرُنوا ، وأقاموا فلم يندرنوا ، وأقاموا .

ثم صَلَّى هو وجبريل كل واحد ركعتين فلم يلبث إلا يسيرًا حتى اجتمع ناس كثيرون ، فعرف النبيين من بين قائم وراكع وساجد ، ثم أَذَّن مُؤَذِّن وأقيمت الصلاة ، فقاموا ينتظرون من يَوُمُّهم ، فأخذ جبريل بيده فقدَّمه فصَلَّى بهم ركعتين . وفى رواية : ثم أقيمت الصلاة ، فتدافعوا حتى قدَّموا مُحمدًا . وعند الواسطى عن كعب : فَأَذَّن جبريل ونزلت الملائكة من الساء وحشر الله له المرسلين ، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة والمرسلين ، فلما انصرف ، قال جبريل : يا محمد ، أتدرى من صَلَّى خَلْفَك ؟ قال : لا . قال : كُلُّ نبيِّ بعثه الله تعالى .

وفى حديث أبى هُرَيْرة رضى الله عنه ، عند الحاكم وصَحَّحَه البيهتى : فلتى أرواح الأنبياء ، فأَثْنُوا على ربهم . فقال إبراهيم : « الحمد لله الذى اتخذى خليلاً وأعطانى مُلكاً عظياً وجعلنى أُمَّةً قانتا يُؤْتَمَّ بى ، وأنقذنى من النار ، وجعلها علىّ بَرْدًا وسلامًا . ثم إن موسى أثنى على ربه تبارك وتعالى فقال : « الحمد لله الذى كَلَّمنى تكلياً وجعل هلاك فرعون ونجاة بنى

<sup>(</sup>١) دقتبسة من الآية السبعين في سورة الرحمن : « فيهن خير ات حسان » .

إسرائيل على يدى ، وجعل من أُمّتى قومًا يهدون بالحق وبه يعدلون » . ثم إن داود أثنى على ربه فقال : « الحمد لله الذى جعل لى مُلْكًا عظياً ، وعَلَّمنى الزبور ، وألان لى الحديد ، وسَخَّر لى الجبال يُسَبِّحْن والطير ، وأعطانى الحكمة وفصل الخطاب » .

ثم إن سليان أثنى على ربه فقال: « الحمد لله الذى سَخَّر لى الريّاح وسَخَّر لى الشياطين والإنس يعملون لى ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابى وقدور راسيات، وعَلَّمنى / منطق الطير وأتانى من كل شئ فضلاً، وسَخَّر لى جنود الشياطين والإنس والطير، ومع وفَضَّلنى على كثير من عباده المؤمنين، وأتانى ملكًا عظياً لا ينبغى لأَّحد من بعدى وجعل مُلْكى مُلْكًا طيبًا ليس فيه حساب ولا عقاب».

ثم إن عيسى بن مريم أثنى على ربه تبارك وتعالى فقال : « الحمد لله الذى جعلنى كلمته وجعل مَثَلَى مَثَل آدم خلقه من تراب ، ثم قال له : كن فيكون ، وعَلَّمنى الكتاب والحكمة ، والتوراة والإنجيل ، وجعانى أُبْرِئ الأَكمه والأَبرص وأُحْيِي الموتى بإذن الله ، ورفعنى وطَّهرنى ، وأعاذنى وأُمى من الشيطان الرجيم ، فلم يكن للشيطان علينا سبيل » .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم أثنى على ربه وإنى مُثْنِ على ربّ »، فقال: « الحمد لله الذي أرسلني رحمةً للعالمين وكافّةً للناس بشيرًا ونذيرًا ، وأُنزل عَلَى الفُرْقَان فيه تِبْيَان كل شيء ، وجعل أمنى خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجت للناس ، وجعل أُمّتى وَسَطًا ، وجعل أُمّتى فاتحاً هم الأولون والآخرون ، وشرح لى صدرى ووضع عنى وِزْرى ورفع لى ذِكْرِي وجعلني فاتحاً وخاتماً ». فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم : « بهذا فَضَلَكَمُ محمد صلى الله عليه وسلم ».

ثم تذاكروا أمْرَ الساعة ، فَردُّوا أَمْرَهم إلى إبراهيم فقال : « لا عِلْم لى بها » . فردوا أمرهم إلى عيسى فقال : « أما وَجْبَتُها(١) أمرهم إلى عيسى فقال : « أما وَجْبَتُها(١) فلا يعلمها إلا الله ، وفيا عهد إلى ربىأن الدَّجَّال خارج ، ومعى قضيبان ، فإذا رآنى فلا يعلمها إلا الله ، وفيا عهد إلى ربيأن الدَّجَّال خارج ، ومعى قضيبان ، فإذا رآنى ذابَ كما يذوب الرصاص ، فيهلكه الله تعالى إذا رآنى ، حتى أن الحجر ليقول : يا مسلم إن تحتى كافراً فتعالى فاقتله ، فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم فَعِنْدَ

<sup>(</sup>١) من وجب الشيء بجب وجوبا وجبة ووجبة ، لزم وثبت .

ذلك يخرج يأجوج ومأجوج ، وهم من كل حُدْب يَنْسِلون فيطأُون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ، ولايمرون على ماء إلا شربوه ، ثم يرجع الناس فيشكونهم إلى ، فأدعو الله ثعالى عليهم ، فينزل الله تعالى المطر ، ثعالى عليهم ، فينزل الله تعالى المطر ، فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر . ففيا عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المُتِم لا يدرى أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلاً أو نهارًا » .

وأَخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العطش أشد ما أُخذه ، فأُتِي بقدحَيْن أُحدهما عن اليمين والآخر عن الشِّمال في أحدهما لبن والآخرعَسَل ـ وفي روايةٍ أَتِي بـآنية ثلاث مُغَطَّاةً أَفُواهِها ، فأتِي بإِناءٍ منها فيه ماء فشرب منه قليلاً ، وفي لفظ أنه لم يشرب منه شيئًا ، ثم دُفِع إليه إناءٌ آخر فشرب منه حتى رَوِىَ منه ، ثم دُفِع إليه إناءٌ آخر فيه خمر ، فقيل له : اشرب فقال : « لا أريده قد رَوِيتُ » . فقال جبريل : « إِنها سَتُحَرَّم على أُمَّتك » . وفى رواية : فعرض عليه الماء والخمر واللبن ، وفى رواية العسل بدل الماء فشرب من العسل قليلاً ، وتناول اللبن فشرب منه حتى رَوىَ ، فضرب جبريل منكبيه وقال : ﴿ أَصَبْتَ الفِطْرة ، ولو شَرِبْتَ الخمر لغَوَت أُمَّتُكَ ولم يتبعك منهم إلا القليل ، ولوشَرِبْتَ الماء لغرقت أُمَّتك »، وفي رواية فقال شيخ « مُتَّكِئ على مِنْبَر له لجبريل : « أَخذ صاحِبُك الفيطْرَة ، وإنه لمُهْتَدِ » . ثم أُتِي بالمعراج الذي تَعْرُجُ عليه أرواح بني آدم ، فلم ير الخلق أحسن من المعراج ، له مَرْقاةٌ من فضة ومَرْقَاة من ذهب . وفي رواية لأَبي سعيد في شرف المصطفى أنه أُتِي بِالْمُعِرَاجِ مِن جَنَّةَ الفردوس مُنَضَّدِ بِاللؤلؤ ، عن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة ، فصعد هو وجبريل حتى انتهيا إلى باب / من أبواب السهاء الدنيائيقال له باب الحَفَظَة وعليه مَلَك يقال له إسماعيل ، وهو صاحب السماء الدنيا \_ وفي حديث جعفر بن محمد عند البيهتي : « يسكن الهواء فلم يصعد إلى الساء قط ولم يهبط إلى الأَرض قط إلا يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم » ، انتهى - وبين يديه سبعون ألف مَلَك مع كل مَلَك جنده مائة ألف.

فاستفتح جبريل باب الساء: قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: أَوَ قد أُرْسِل إليه؟ - وفي رواية: بُعِث إليه؟ قال: نَعَم، قيل: مَرْحَبًا به وأهلاً، حَيَّاه الله من أخ ومن خليفة، فنِعْمَ الأَخ ونِعْمَ الخليفة، ونعْمَ المجئ

۳۵۳ ظ

جاء . فلما خلصا إلى السماء ، فإذا فيها آدم كهيئته يوم خلقه الله على صورته ، تُعْرضُ عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول : رُوحٌ طَيِّبة ونَفْسٌ طَيِّبة ، إجعلوها في عليِّين ، ثم تُعْرضَ عليه أرواح ذريته الكُفَّار ، فيقول : رُوحٌ خبيثة ونَفْسٌ خبيثة ، اجعلوها في سِجّين وعن يمينه أسودة وباب تخرج منه ريح طيبة وعن شماله أسودة وباب تخرج منه ريح خبيثة ، فإذا نظر عن يمينه ضَحِك واستبشر ، وإذا نظر عن شِماله حزن وبكي .

فسكم عليه النبى صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه السلام ، ثم قال : مَرْحباً بالابن الصالح والنبى الصالح ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا أبوك آدم ، وهذه الأسودة نسَم بنيه ، فأهل اليمين منهم أهل الجنة ، وأهل الشال منهم أهل النار ، فإذا نظر عن يمينه ضَحِك ، وإذا نظر عن شاله بكى ، وهذا الباب الذى عن أهل النار ، فإذا نظر من يدخله من ذُريته ضحك واستبشر، والباب الذى عن شاله بكى باب جهنم ، إذا نظر من يدخله من ذريته بكى وحزن .

ثم مضى صلى الله عليه وسلم هنيهة ، فإذا هو بأُخُونَة عليها لحم مشرح ليس يقربه أحد ، وإذا بأُخونة عليها لَحْمٌ قد أَرْوَحَ وأَنْتَن ، عنده ناس يأ كلون منه . فقال : يا جبريل مَنْ هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أُمَّتك يتركون الحلال ويأتون الحرام . وفى لفظ : وإذا هو بأقوام على مائدة عليها لحم مَشْوِى كأحسن ما رُؤى من اللحم ، وإذا حوله جِيَف ، فجعلوا يُقْبِلون على الجِيَف يأكلون منها ويَدَعُونَ اللحم . فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الزناة يُحِلّون ما حَرَّم الله عليهم ويتركون ما أَحَلَّ الله لهم .

ثم مضى هنيهة فإذا هو بأقوام بطونُهم أمثال البيوت فيها الحياة تُرَى من خارج بطونهم ، كلما نهض أحدُهم خَرَّ ، فيقول : اللهم لا تقم الساعة ، قال : وهم على سابلة آل فرعون ، فتجئ السابلة فتطوهم فسمعتهم يَضِجون إلى الله تعالى . فقال : أيا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسَّ(١))

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٧٥

ثُم مضى هنيهة فإذًا هو بأقوام مَشَافِرُهم كَمَشَافِر الإِبل ، فَتُفْتُح أَفواههم ويُلْقُمُون حَجِرًا ، وفي رواية : يُجْعَل في أفواههم صَخْرٌ من جهنم ، ثم يخرج من أسافلهم ، فسمعهم يَضِجُونَ إِلَى الله تعالى . فقال : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَّتَامَى ظُلْمًا إِنَّما يَأْكلون في بُطونِهم نَارًا وسَيَصْلَوْن سَعِيراً )(١) ثم مضى هنيهة فإذا هُو بنساء مُعَلَّقَات بِثُدِيِّهِنَّ وُنساء مُنكَّسات بِأَرجِلهِن ، فَسَمِعَهُنَّ يَضْجِجْنَ إِلَى الله تعالى ، هَال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتي يزنين ويَقْتُلُنَّ أُولادهن . ثم مضى هنيهة إِذَا هُو بِأَقُوام يُقْطَعِ مِن جِنُوبِهِم اللحم فيُلْقَمُونَه ، فيقال له : كُلُ كما كنتِ تأْكل ٣٠٤ و من لحم أخيك . فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الهَمَّازون / من أُمَّتك اللَّمَّازون .

ثم صعدا إلى السماء الثانية ، فاستفتح جبريل . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أَوَقد أُرْسِل إِليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبًا به وأهلًا ، حَيَّاه الله من أخ ومن خليفة ، فنِعْمَ الاخ ونِعْمَ الخليفة ونِعْمَ المجيُّ جاء . ففتح لهما . فلما خَلَصا فإذا هو بابْنَيْ الخالة : عيسى بن مريم ، ويحيى بن زكريا ، شبيه أحدهما بصاحبه : ثيابُهما وشَعْرُهما ومعهما نَفَرُ من قومهما . وإذا بعيسي جَعْدٌ مربوع الخَلْق إِلَى الخُمْرَة والبياض سبط الشُّغر كَأَنَمَا أُخْرِج من ديماس أَى حَمَّامُ شَبَهُهُ بِعُرْوَة بن مسعود

فسَلَّم عليهما فردًّا عليه السلام ، ثم قالا : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ودَعَوَا

ثم صعدا إلى السهاء الثالثة ، فاستفتح جبريل ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ . قال : محمد . قيل : أُوقد أُرْسِل إِليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به وأَهلًا ، حَيَّاه الله من أخرٍ ومن خليفة فنِعْمَ الأَخ ونِعْمَ الخليفة ونِعْمَ المجيُّ جاء . ففتح لهما فلما لَحُلَصًا فإذا هو بيوسف ومعه نَفَرٌ من قومه فسَلَّم عليه ، فَردَّ عليه السلام ، ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا له بخير ،وإذا هو قد أُعْطِيَ شطر الحُسْن ، وفي

<sup>(</sup>١) سورة النساءَ آية ١٠

رواية أَحْسَن مَا خَلَق الله ، قد فضل الناس بالحُسْن كالقمر ليلة البدر على سَائر الكواكب . قال : من هذا يا جبريل ؟ قال : أخوك يوسف .

ثم صعدا إلى الساء الرابعة ، فاستفتح جبريل ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أوقد أُرْسِل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به وأهلاً حَيَّاه الله من أخ ومن خليفة ، فنِعْمَ الأَخ ونِعْمَ الخليفة ونِعْمَ المجئ جاء . فلما خَلَصا فإذا هو بإدريس فقد رفعه الله مكاناً عَلِيًّا ، فسَلَّم عليه فردَّ عليه السلام ، ثم قال : مرحباً بالأَخ الصالح والنبي الصالح ثم دعا له بخير .

ثم صعدا إلى الساء الخامسة ، فاستفتح جبريل ، فقيل : من هذا ؟ فقال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أَوَقَدْ أُرْسِل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به وأهلاً ، حَيَّاه الله من أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجئ جاء . ففتح لهما ، فلما خلصا فإذا هو بهارون ، ونصف لحيته بيضاء ونصف لحيته سوداء ، تكاد تضرب إلى سُرَّته من طولها ، وحوله قوم من بنى إسرائيل ، وهو يقص عليهم فسلم عليه فردَّ عليه السلام ، ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح ، ثم دعا له . فقال : يا جبريل من هذا ؟ فقال : الرجل المُحَبَّبُ في قومه هارون بن عمران .

ثم صعدا إلى الساء السادسة ، فاستفتح جبريل . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أَوقد أُرْسِل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به وأهلاً ، حَيَّاه الله من أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجئ جاء ، ففتح لهما ، فجعل يَمُر بالنبي والنبيين معهم الرهط ، والنبي والنبيين معهم القوم ، والنبي والنبيين ليس معهم أحد . ثم مر بواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب فقيل له : هؤلاء أمتك وسوى هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب . فلما خلصا فإذا بموسى بن عمران ، رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة ، كثير الشَّعْر ، لو كان عليه قميصان لنَفَذَ شَعْرُه دونهما .

فَسَلَّمَ عَلَيْهِ النّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسِلْمٍ فَردَّ عَلَيْهِ السّلامِ ، ثم قال : مرجباً بالأَخ الصالح والنبي الصالح ، ثم دعا له بخير ، وقال : يَزْعُم الناس أَني أَكرم على الله من هذا ، بل هذا

٢٠٥٤ أكرم على الله مني . / فلما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكي . فقال له : ما يُبكيك ؟ قال : أبكى لأَن غلاماً بُعِث من بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل الجنة من أمتى ، ويَزْعُم بنو إِسرائيل أَني أَكرم بني آدم على الله . وهذا رجل من بني آدم خَلَفِي في دنيا وأَنَا فِي أُخْرَى ، فلو أَنه بنفسه لم أَبَالِ ، ولكن معه كل أُمته . ثم صعا. .

فلما انتهينا إلى السهاء السابعة رأى فوقه رعداً وبرقاً وصواعق ، فاستفتح جبريل ، فقيل : من هذا ؟ فقال : جبريل . فقيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أُوقد أُرْسِل إِلَيه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به وأهلاً ، حَيَّاه الله من أخ ٍ ومن خليفة ، فنِعْمَ الأَخ ونعم الخليفة ونعم المجيُّ جاء. ففُتِح لهما فسمع تسبيحاً في السموات العُلا مع تسبيح كثير: سَبُّحت السموات من ذي المهابة مشفقات ؛ سبحان العَلِيِّ الأَعلى ، سبحانه وتعالى . فلما خلصا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم رَجُلٌ أَشمط ، جالسٌ عند باب الجنة ، على كُرْسَيٍّ مُسْنِدًا ظَهْرَه إِلَى البيت المعمور ، ومعه نَفَرٌ من ةومه ، فَسلَّم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فَردَّ عليه السلام ، فقال : مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح وقال : مُوْ أُمَّتَكَ فَلُيكُثْرِوا مِن غِراسِ الجنة فإِن تُرْبِتها طَيِّبة وأَرضها واسعة . فقال له : وما غِراسُ الجَنَّة ؟ قال « لا حول ولا قوة إلا بالله العَلِيّ العظيم " . وفي رواية : ﴿ أَقْرِىء أُمَّتَكَ مَنَى السَّلَام ، وأَخْبِرْهُم أَن الجنة طيبة التُّرْبة عَذْبة الماء وأَن غِرَاسَها ؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». وهو أشبه ولده به، وعنده قَوْمٌ جلوس بيض الوجوه أَمْثَالَ القَرَاطِيسَ ، وقومٌ في أَلُوانَهُم شيء ، فقال هؤلاء الذين في أَلُوانَهُم شيء ، فدخلوا نهرأ ، فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خَلَصَتْ أَلوانُهم فصارت مثل أَلوان أَصحابهم. فجاءوا فجلسوا إِلَى أَصحابِهم فقال : يا جبريل مَنْ هؤلاء البيض الوجوه ومَنْ هؤلاء الذين في أَلوانهم شيء وما هذه الأَنهاز التي دخلوها ؟ فقال : أما هؤلاء البيض الوجوه فقومٌ لم يَلْبِسوا إيمانَهم بظلم ، وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملاً صالحاً و آخَرَ سيئاً فتابوا فتاب الله عليهم ، وأَما هذه الأَنهار فأُولِما رحمة الله والثانى نعمة الله والثالث ( وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان آية ٢١.

وقيل له : هذا مكانك ومكان أمتك ، وإذا هو بأُمَّتِه شطرين : [شطر] عليهم ثياب كأنها القراطيس ، وشطر عليه ثياب رُمُد<sup>(۱)</sup> ، فدخل البيت المعمور ، ودخل معه الذين عليهم الثياب الرُّمْد وهم على خير ، فصَلَّى ومَنْ معه من المؤمنين في البيت المعمور ، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف مَلك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة ، آخر ما عليهم ، ثم خرج ومن معه .

وفي حديث عند الطبراني بسند صحيح : « مَرَرْتُ ليلة أُسْرِي بي على الملاَّ الأَعلى فإذا جبريل كالحِلْس البالى من خشية الله ، وفي رواية عند البزار « كأنه حِلْس لاطيء(٢)». انتهى ، ثم أُتِي بإناءٍ من خَرْ وإناءٍ من لبن وإناءٍ من عسل ، فشرِب اللبن ، فقال جبريل : اختارت أُمَّتُك الفِطْرة(٢) ، وفي رواية : هذه الفطرة التي أنت عليها وأُمَّتُك . ثم رُفِع إلى سِدْرة المنتهى ، وإليها ينتهى ما يعرض من الأَرض فيقبض منها ، وإليها ينتهى ما يبط من فوق فيقبض منها ، وإليها ينتهى ما يبط من فوق فيقبض منها . وإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماءٍ غَيْر آسِن ، وأنهار من عسل مُصفَى ، يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً من خَمْر لَذَةً للشاربين ، وأنهار من عسل مُصفَى ، يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها . وإذا نبِقُها / مِثْلُ قِلال هَجَر ، وإذا ورقها كآذان الفيلة ، تكاد الورقة تُغَطِّى ٣٠٥ هذه الأَمة كلها . وفي لفظ عند الطبراني : الورقة منها مُغَطِّيةٌ للأَمة كلها . وفي لفظ عند الطبراني : الورقة منها مُغَطِّيةٌ للأَمة كلها . وفي لفظ عند الطبراني : الورقة منها مُعَطِّية تعشيها تغيرت ، وفي رواية : تحوَّلت ياقوتًا وزبرجداً فما يستطيع أَحدُ أَن ينعتها من خُسْنها ، فيها فَرَاشُ من ذهب ، وفي رواية يلوذ بها جرادٌ من ذهب .

فقيل له : هذه السدرة ينتهى إليها كل أحد من أمتك خلا<sup>(١)</sup> على سبيلك ، وإذا فى أصلها أربعة أنهار : نهران باطنان ونهران ظاهران ، فقال : ما هذه يا جبريل ؟ قال : أما

<sup>(</sup>١) فى الأصول « رمة » وصوابها رمد ، جاء فى النهاية لابن الأثير ( جـ ٢ ص ١٠٢ ) : وفى حديث المعراج : وعليهم ثياب رمد ، أى غبر فيها كدورة كلون الرماد ، واحدها أرمد .

<sup>(</sup> ٢ ) الحلس هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب ، ومنه الحديث : كن حلسا من أحلاس بيتك » أي ملازماً له في الفتنة . و لا طيء من لطي يلطي لطيا كسعى لزق بالأرض ولم يكد يبرح .

<sup>(</sup>٣) يلى ذلك فى رواية للحديث : هديت وهديت أمتك .

<sup>(</sup>٤) من خلا عليه أى اعتمد عليه كما فى النهاية (ج١ ص ٣٢٠) ولكن شرحها محققو نهاية الأرب (ج١٦ ص ٢٨٩) : خلا على سبيلك أى مضى على طريقتك وسنتك .

الباطنان فنهران فى الجنة ، وأما الظاهران فالنيل والفُرات . وفى رواية : فإذا فى أصلها عَيْنٌ تجرى يقال لها السلسبيل ، ينشق منها نهران : أحدهما الكوثر ، يَطَّرِد عَجَاحاً مثل السَّهْم ، عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعليه طيورٌ خُضْر أنعم طير ، رأى فيه آنية الذهب والفضة ، تجرى على رضراض من الياقوت والزمرد ، ماؤه أشد بياضاً من اللبن ، فأخذ من آنية ، فاغترف من ذلك الماء ، فشرِب فإذا هو أحلى من العسل ، وأشد ريحاً من المسك ، فقال له جبريل : هذا هو النهر الذى حباك به رَبُّك ، والنهر الآخر نهر الرحمة فاغتسِل فيه ، فغُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

وفى حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عند السدرة له ستائة جناح ، جناح منها قد سد الأفنى ، تتناثر من أجنحته التهاويل : الدر والياقوت مما لا يعلمه إلا الله تعالى . انتهى . ثم أخذ على الكوثر حتى إذا دخل الجنة فإذا فيها ما لا عَيْنٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بَشر ، فرأى على بابها مكتوبا : الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر . فقال : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده ، والمُستقرض لا يسأل إلا من حاجة . فاستقبلته جارية فقال : لمن أنت يا جارية ؟ فقالت : لزيد بن حارثة .

ورأًى الجنّة من دُرَّة بيضاء وإذا فيها جنابذ (١) اللؤلؤ. فقال : يا جبريل ، إنهم يسأَلونى عن الجنة . فقال : أخبِرهم أنها قيعان تُرَابُها المسك ، وسمع فى خارجها وَجْساً (١) ، فقال : يا جبريل ما هذا ؟ قال : بلال المؤذن . فسار فإذا هو بأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خَمْر لَّذَةً للشاربين ، وأنهار من عَسَل مُصَفَّى ، وإذا رُمَّانها كالدِّلاء ، وفى رواية : وإذا

<sup>(</sup>۱) فى النهاية : جنابذ من لؤلؤ وهى جمع جنبذة وهى القبة . وفى شرح الزرقانى على المواهب (ج ٦ ص ٩٠) : الحنبذة ما ارتفع من البناء فارسى معرب والجنابذ القباب ويؤيده ما فى التفسير لسورة الكوثر عن البخارى من طريق قتادة عن أنس لما عرج بالنبى صلى الله عليه وسلم قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ . وفى تاج العروس . الجنبذة وقد تفتح بالباء ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة وهو فارسى معرب . ومع ذلك لم نعثر عليه فى المعرب للجواليقى و لا فى شفاء الغليل للخفاجي و لا فى الألفاظ الفارسية المعربة لإدى شير الكلدانى .

<sup>(</sup> ٢ ) الوجس : الصوت الخي وفي النهاية : دخلت الجنة فسمعت في جانبها وجسا فقيل : هذا بلال ,

فيها رُمَّان كأنه جلود الإبل المُقتَبَّة ، وإذا بطيرها كالبَخَاتَى(١) . فقال أبو بكر : يا رسول الله إن تلك الطير لناعمة . قال : أَكْلَتُها أَنعم منها وإنى لأَرجو أَن تأكل منها(١) . وبينا هو يسير بنهر على حافتيه الدرَّ المُجَوَّف ، وإذا طينة مسك أَذفر فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هو الكوثر .

ثم عُرِضت عليه النار فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته ، ولو طُرِح فيها الحجارة والحديد لا كلتها ، فإذا قوم يأكلون الجِيَف ، فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس . ورأى رجلا أحمر أزرق فقال : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا عاقر الناقة . ورأى مالك خازن النار ، فإذا رجل عابِس يُعْرَف الغضب فى وجهه ، فبدأ النبى صلى الله عليه وسلم بالسلام ، ثم أغلِقت دونه ، ثم رُفِع إلى سدرة المنتهى ، فغشيها / من أنوار الخلائق ومن أنوار الملائكة أمثال الغربان حين يَقُض على الشجرة وينزل ٣٥٥ ظ على كل ورقة مَلَك من الملائكة فغشيها سحابة من كل لون .

وفي حديث أن جبريل قال له : إن رَبَّك يُسَبِّح . قال : وما يقول ؟ قال : يقول : « سُبوح قُدوس ، رَب الملائكة والروح ، سبقت رحمتي غضبي » . فتأخر جبريل ، ثم عَرَج به حتى ظهر لمستوى سمع فيه صريف (٣) الأقلام . ورأى رجلاً مُغَبَّباً في نور العَرْش ، فقال : مَنْ هذا ؟ مَلَك ، قيل : لا ، قال : بني ، قيل : لا ، قال : من هو ؟ قيل : هذا رجل كان في الدنيا لسانه رَطْبٌ من ذِكْر الله ، وقلبه مُعلَّق بالمساجد ، ولم ينتسب لوالديه قط ، فرأى ربه سبحانه وتعالى ، فَخَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً ، وكلَّمه ربه تعالى عندذلك . فقال له : يا محمد . قال : لَبَيْك يا رب . قال : سَلْ . فقال : إنك اتخذت إبراهيم فقال له : يا محمد . قال : لَبَيْك يا رب . قال : سَلْ . فقال : إنك اتخذت إبراهيم

<sup>(</sup>١) البخاق والبخت كما فى المصباح نوع من الإبل الواحد بختى مثل روم ورومى والأنثى من الإبل بختية والحمع بخت وبخاق ويخفف ويثقل وفى التهذيب وهو أعجمى معرب . وفى النهاية البختية الأنثى من الحمال البخت والذكر بختى وهى جمال طوال الأعناق وتجمع على بخت وبخاتى واللفظة معربة .

<sup>(</sup> ۲ ) أضاف الزرقانى ( ج ٦ ص ٩٠ و ٩١ ) فى شرحه لهذا الحديث : وفى عرضها عليه كرامة عظيمة لأنه كان يعرضها على أمته ليشتروها كما قال تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة » ( التوبة آية ١١١ ) فأراد الله أن يعاين نبيه ما يعرضه على أمته ليكون وصفه لها عن مشاهدة .

<sup>(</sup> ٣ ) فى النهاية لابن الأثير : أسمع صريف الأقلام أى صوت جريانها بما تكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه و ما ينتسخونه من اللوح المحفوظ ( ج ٢ ص ٢٦٠ )

خليلاً ، وأَعْطَيْتُه مُلْكًا عظياً وكَلَّمْتَ موسى تكلياً ، وأَعْطَيْتَ داود مُلْكًا عظياً وسَخَّرْتَ له الرياح وأعطيته مُلْكًا لا ينبغى لأَحد من بعده . وعَلَّمْتَ عيسى التوراة والإنجيل ، وجعلته يُبْرِئ الأَكمه والأَبرص ويحيى الموتى بإذنك ، وأَعَذْتَه وأمَّه من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان عليهما سبيل .

فقال الله سبحانه وتعالى : قد اتخذتك حبيبًا . قال الراوى : وهو مكتوب فى التوراة : حبيب الله . وأرسلتك للناس كافة بشيراً ونذيراً ، وشرحت لك صدرك ، ووضعت عنك وزرك ، ورفعت لك ذكرك ، لا أذ كر إلا وذكرت معى ، وجعلت أمتك أمّة وسَطًا ، وجعلت أمتك هم الأولون والآخرون ، وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى ، وجعلت من أمتك أقوامًا قلوبهم أناجيلهم ، وجعلتك أوّل النبيين خلقًا و آخِرَهم بعثًا ، وأوّلهم يُقضَى له ، وأعطيتك سبعاً من المثانى لم أعطها نبيًا قبلك ، وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرشى لم أعطها نبيًا قبلك ، وأعطيتك الكوثر ، وأعطيتك ثمانية أسهم : الإسلام والهجرة والجهاد والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأنى يوم خلقت السموات والأرض ، فَرَضْتُ عليك وعلى أمتك خمسين صلاة ، فقم با

قال أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فَضَّلَنى ربى : أرسلنى رحمةً للعالمين ، وكافَّةً للناس بشيراً ونذيراً ، وألتى فى قلوب عَدُوِّى الرُّعْبَ من مسيرة شهر ، وأحلَّ لى الغنائم ، ولم تَحِلِّ لأَحد قبلى ، وجُعِلت لى الأَرض مسجداً وطهوراً ، وأعطيت فواتح الكليم وخواتمه وجوامعه ، وعُرِضْتُ على أمتى فلم يَخْفَ على التابع والمتبوع ورأيتهم على قوم عِراض الوجوه صِغار الأَعين ورأيتهم على قوم ينتعلون بالشَّعْر ، ورأيتهم أتوا على قوْم عِراض الوجوه صِغار الأَعين كأنما أخْرِمَت أَعْيُنهم بالمَخِيط فلم يَخْف عَلى ما هم ، لا قوى من بعدى ، وأمر ت بخمسين صلاة » . انتهى . وأعظى ثلاثاً : أنه سَيِّد المُرْسَلين وإمام المُتَّقين وقائد الغُرِّ المُحَجَّلين .

وفى حديث ابن مسعود: أُعْطِى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ، وخواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن لم يُشْرِك بالله من أُمته شيئاً المُقْحِمَات (٢)

<sup>(</sup>١) لعل هذه العبارة فى الأصل: وسخرت لسليمان، حيث أن تسخير الجن والرياح كان لسليمان عليه السلام. (٢) فى رواية لحديث عبد الله بن مسعود: « من لتى الله لا يشرك به شيئا غفر له المقحمات؛ أى الذنوب العظام التى تقحم أصحابها فى النار أى تلقيهم فيها، نقلا عن النهاية لابن الأثير ج٣ ص ٢٣١.

ثم انجلت عنه السحابة وأخذ بيده / جبريل ، فانصرف سريعاً ، فأتى على إبراهيم ، ١٥٥ فلم يقل شيئاً ، ثم أتى على موسى ، قال : ونعم الصاحب كان لكم ، فقال : « ما صنعت يا محمد ؟ ما فَرضَ عليك رَبُّك وعلى أمتك ؟ » قال : « فَرضَ عَلَى وعلى أمتك ، فإن صلاة كل يوم وليلة » . قال : « فارْجع إلى ربك فاسأله التخفيف عنك وعن أمتك ، فإن أمتك لا تُطيق ذلك ، فإنى قد خَبَرْتُ الناسَ قبلك وبَلَوْتُ بنى إسرائيل وعالجتُهم أشد أمتك لا تُطيق ذلك ، فإنى قد خَبَرْتُ الناسَ قبلك وبَلَوْتُ بنى إسرائيل وعالجتُهم أشد المعالجة على أدنى من هذا فضَعُفوا وتركوه ، فأمتك أضعف أجساداً وأبداناً وقلوباً وأبصاراً وأساعاً » . فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يستشيره ، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت ، فرجع سريعاً حتى انتهى إلى الشجرة ، فغشيته السحابة ، وخَرَّ ساجداً .

وقال : « رَبِّ خَفِّف عنا » ، وفي لفظ : « عن أمتى فإنها أضعف الأُمم » . قال : « قد وضعت عنك حمساً » ، ثم انجلت السحابة ، ثم رجع إلى موسى فقال : « وضع عنى خمساً » . قال : « ارجع إلى ربك فاسأَله التخفيف فإن أُمتك لا تُطِيق ذلك » . فلم يزل يرجع بين موسى وبين ربه ، يَحُطُّ عنه خمساً خمساً ، حتى قال : « يا محمد » ، قال : « لبَّيْك وسَعْدَيْك » قال : « هُنّ خمس صلوات كل يوم وليلة ، لكل صلاة عَشْ ، فتلك خمسون صلاة لا يُبدَّلُ القولُ لدى ولا ينسخُ كِتَابِي تَخْفِيفَها عنك كتخفيف خمس صلوات ، ومن هم جمسنة فلم يعملها كُتِبت فيملها كُتِبت شيئا فإن عملها كُتِبت فلم يعملها كُتِبت شيئا فإن عملها كُتِبت سيئة واحدة » . فنزل حتى انتهى إلى موسى ، فأخبره فقال : « ارجع إلى ربك فاسأَله التخفيف فإن أمتك لا تُطيق ذلك » . قال له : « قد راجعتُ ربى حتى استحييتُ منه ولكن التخفيف فإن أمتك لا تُطيق ذلك » . قال له : « قد راجعتُ ربى حتى استحييتُ منه ولكن أرضى وأسَلِم » . فناداه مناد أن « قد أمضيتُ فريضتى وخَفَّفْتُ عن عبادى » (۱) .

و ال له موسى : « اهبط بسم الله » . ولم يَمُر على الملائمة إلا قالوا له : « عليك بالحِجَامة (٢) » . وفى لفظ : « مُر أُمَّتَك بالحِجَامة » . ثم انحدر ، فقال جبريل : « مالى لم آت لأهل الساء إلا رَحَّبوا بى وضحكوا إلى ، غير واحد سَلَّمْتُ عليه فرد السلام ورَحَّب بى ودعا لى ، ولم يضحك إلى . قال : « مالك خازن النار ، لم يضحك منذ خُلِق ،

<sup>(</sup>۱) الحديث بطوله في صحيح البخارى كتاب المناقب باب المعراج جـ ه ص ١٤٥ : ١٤٨ رقم ٣٧٠ ) عن أنس ابن مالك عن مالك بن صعصعة .

<sup>(</sup> ۲ ) أخرج البخارى في صحيحه عن أنس رضى الله عنه : إن أمثل ماتداويتم به الحجامة ، كتاب الطب باب الحجامة من الداء حديث رقم ١٨٨ . صحيح البخارى ج ٧ ص ٢٢٧ .

ولو ضحك لأحد لضحك إليك ». فلما نزل إلى الساء الدنيا نظر أسفل منه ، فإذا هو يركم ودُخَان ، فقال ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذه الشياطين يحومون على أعين بنى آدم ، لا يتفكرون في ملكوت السموات والارض ، ولولا ذلك لَرَأُوْا العجائب .

ثم ركب منصرفاً ، فمرَّ بِعير لقريش بمكان كذا وكذا ، منها جَمَلُ عليه غرارتان . غرارة سوداء وغرارة بيضاء ، فلما حاذى العير نَفَرت واستدارت وصرخ ذلك البعير وانكسر ، ومَرَّ بعِيرٍ قد ضَلُّوا بَعيراً لهم قد جمعه فلان ، فسَلَّم عليهم ، فقال بعضهم : هذا صوت محمد .

ثم أتى أصحابه قبيل الصبح بمكة ، فلما أصبح قطع وعرف أن الناس تُكذّبه ، فقعد حزيناً ، فمرَّ عليه عدو الله أبو جهل ، فجاء حتى جلس إليه ، فقال له كالمستهزئ : هل كان من شئ ؟ قال : نعم . قال : ما هو ؟ قال : أُسْرِى بى الليلة . قال : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس . قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم . فلم يَرَ أنه يُكذّبه مَخافة أن يَجْحَدَه الحديث إن دعا قومه إليه . قال : أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتنى ؟ قال : نعم ، قال يا معشر بنى كعب بن لؤى .

فانفضت إليه المجالس ، وجاءوا حتى جلسوا إليهما . فقال : حَدَّث قومك بما حَدَّث تنى . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « إنى أُسْرِى الليلة بى » . قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « إنى أُسْرِى الليلة بى » . قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بين مُصَفِّق ومن بين المقدس / ، قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم ، فمن بين مُصَفِّق ومن بين واضع يده على رأسه مُتَعَجِّبًا ، وضَجُّوا وأعظموا ذلك . فقال المُطْعِم بن عدِى : كُلُّ أَمْرِك قبل اليوم كان أممًا(١) غير قولك اليوم ، أنا أشهد أنك كاذب ، نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مُضعِدًا شهرًا ومنحدرًا شهرًا(١) ، أتَدَّعى أنت أنك أتيتَه في ليلة ؟ واللات والعُزَّى لا أصدقك .

<sup>(</sup> ١ ) الأم محركة . القرب واليسير والبين من الأمر ، عن القاموس المحيط .

<sup>(</sup> ۲ ) وفى رواية : فقال أبو جهل : ألا تعجبون مما قال محمد ؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس ، ثم أصبح فينا ، وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهرا ومقفلة شهرا فهذه مسيرة شهرين فى ليلة واحدة . عن أبى سعيد الحدرى فى تفسير ابن كثير ج ٣ ص ١٣ .

فقال أبو بكر لمُطْعِم : بِئْسَ ما قلت لابن أخيك ، جَبَهْتَه وكَذَبْتَه ، اما أنا فأشهد أنه صادق . فقالوا : يا محمد صِفْ لنا بيت المقدس ، كيف بناؤه وكيف هيئته ؟ وكيف قُرْبُه من الجبل ؟ وفي القوم من سافر إليه . فذهب ينعت لهم بناءه كذا وهيئتَه كذا ، وقرربُه من الجبل كذا ، فما زال ينعته لهم حتى النبس عليه النَّعْت فكُرِب كَرْباً ما كُرِب مثله ، فجئ بالمسجد وهو ينظر إليه حتى وُضِع دون دار عقيل أو عُقال ، فقالوا : كم للمسجد من باب ؟ ولم يكن عَدَّها ، فجعل ينظر إليه ويَعُدَّها باباً باباً ، ويُعْلِمهُم ، وأبو بكر يقول : صَدَقْتَ صَدَقْتَ ، أشهد أنك رسول الله . فقال القوم : أمّا النعت فوالله لقد أصاب .

ثم قالوا لأبي بكر : أفتُصَدِّقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يُصْبح ؟ قال : نعم إنى لأصدِّقه فيا هو أبعد من ذلك ، أصدُّقه بخبر الساء فى عُدُوةٍ أو رَوْحة . فبذلك سُمِّى أبو بكر الصديق . ثم قالوا : يا محمد أخبرْنا عن عيرِنا . فقال : « أتبت على عير بنى فلان بالرَّوْحاء قد صَلُّوا ناقة لم ، فانطلقوا فى طلبها ، فانتهيت إلى رحالم ، فليس با منهم أحد ، وإذا قدّحُ ماء فشربت منه ، ثم انتهيت إلى عير بنى فلان فى التنعيم يقدمها جمل أوْرَق عليه مِسْح أسود وغرارتان سوداوان وها هى ذه تطلع عليكم من الثّنيّة » . قالوا : فمنى تجيء ؟ قال : يوم الأربعاء . فلما كان ذلك اليوم ، انصرفت قريش ينظرون وقد وكَى النهار ، ولم تجيء . فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ، فزيد له فى النهار ساعة ، وحُبِست عليه الشمس ، حتى دخلت العير ، فاستقبلوا الليل . فقالوا : هل ضَلَّ لكم بعير ؟ وحُبِست عليه الشمس ، حتى دخلت العير ، فاستقبلوا الليل . فقالوا : هل ضَلَّ لكم بعير ؟ قالوا : نعم . فالوا : فهل كان عندكم قصعة من ماء ؟ فقال رجل : أنا والله وضعتُها فما شربها أحد ، متأوِّلًا فيويقت فى الأرض . فرمَوْه بالسحر ، وقالوا : صَدَق الوليد ، فأنزل الله تعالى : ( وَمَا جَعَلْنَا اللَّ قَعَلَى : ( وَمَا جَعَلْنَا النَّ عَلَى النَّعِي أَرْبُنَاكَ إلَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ ) .

فائدة : أخرج ابن مَرْدَوِيه عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منذ أُسْرى به ريحُه ريحُ عروس وأطيب من ريح عروس . شعر :

۲۵۳و

ساد الأنامَ محمدٌ خَيْرُ الورى وجوامع الكَلِم التي ما نالهـــا وإلى الخلائق كُلُّهم إرسالُه وله الشفاعةُ والوسيلةُ في غـد ويجيءُ يومئذ كما قِلَد قسالَهُ ولقد دنيا من رَبِّه لميا دنيا سَمِع الخِطَابَ بحَضْرة قُدْسية وبرؤية الجَبُّار فازَ ويالَها ما نال موسى والخليلُ ومُجْتَى أَنْتَ الوَسيلةُ للإله فَسَلْ لنا ودخولِنا الجَنَّاتِ أُوَّلَ وَهْلَـة بكَ نَسْتَغِيثُ ونَسْتَجِيرُ ونَلْتَجِي ونَرُومُ فَضُلاً من جنَابِكَ سَيِّدى فإليك سَاقَ [اللهُ] سُحْبَ صِلاَتِهِ وعلى صحابَتِكَ الرُّضَى مُتَعَدُّداً

بفضائل جَلَّتْ عن الإحصاء أَحَــدُ من الفُصَحاءِ والبُلَغـــاء فشَفَى القلوبَ الجَمَّسةَ الأَدواءِ ومَقَامُه السَّامِي عَلَى الشُّفَعَسَاءِ أنا راكبٌ والرُّسْلُ تحت لِوَاتَى فى ليسلة المِعْسراج والإسسراء ما حَلُّهما بَشَرٌ من العظمماء / من نِعْمَة عَظُمت عسلى النَّعْمَاء ما نِلْتَــهُ يا سَــيِّدَ الشُّفَعَــاءِ يا أَفْضَ لَ الأَج ـ وادِ والكُرَاء عَفُواً عن الزَّلاَّتِ والأَهْسواءِ وشفاعةً للمُفْسِدِ الخَطَّاء من ذى البلاءِ وفتنةِ الأَهــواءِ وشَفَاعةً يا سَلِيدَ الشُّفَعَاءِ وجزاكَ رَبُّ النَّسَاسِ خيرَ جزاءِ والآل والأُتباع والعُلَمَــاء .

ولله دَرُّ البوصيري حيث قال مخاطباً للذات الشريفة :

كما سَرَى البَدْرُ فى داج من الظُّلَم من قابَ قَوْسَيْنِ لِم تُدْرَك ولم تُرَم والرُّسُلُ تَقْدِيمَ مَخْدُوم على خَدَم فى مَوْكِب كُنْتَ فيه صَاحِبَ العَلَم من الدُّنُو ولا مَرْقَى لِمُستَنِم

سَرَيْتَ من حَرَم ليلاً إلى حَرَم وَبَتَ تَرْقَى إلى أَن نِلْتَ مَنْزِلةً وَبَتَ تَرْقَى إلى أَن نِلْتَ مَنْزِلةً وقَدَّمَتْكَ جميعُ الأَنبياءِ بها وأَنْتُ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بهم حَتَّى إذا لم تَدَعْ شَأُواً لمُسْتَبق

أنُودِيتَ ابالرَّفْعِ مِثْلَ المُفْرَدِ العَلَمِ عن العيونِ وسِرِّ أَىِّ مُكْتَتَمَ وحُزْتَ كُلَّ مَقَامِ غَيْرِ مُزْدَحَمِ وعَزَّ مِثْدَارُ مَا أُولِيتَ مِن نِعَمِ من العنايةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَسَدِمِ يا أَكْرُمَ الرَّسْلِ كُنَّا أَكْرَمَ الأَثْمَمِ خَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالإضافَةِ إِذَ كَيْمَا تَفُوزَ بِوَصْلٍ أَى مُشْتَرٍ كَيْمَا تَفُوزَ بوصْلٍ أَى مُشْتَرِكٍ فحُزْتَ كُلَّ فَخَار غَيْرٍ مُشْتَرِكٍ وجَلَّ مِقْدارُ ما وُلِّيتَ من رُتَب بُشْرْى لنا مَعْشَرَ الإسلام إِنَّ لنا لمَّا دعا الله داعينا لطاعتيه

# الباب التاسع

#### في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المِعْراج

الأُول : قال ابن المنير : كانت كرامته صلى الله عليه وسلم في المناجاة على سبيل المفاجأة كما أشار إليه بقوله : « بينا أنا » . وفي حق موسى عليه الصلاة والسلام عن ميعاد واستعداد فَحُمِلَ عنه صلى الله عليه وسلم أَلَمُ الانتظار . ويؤخذ من ذلك أَن مَقَام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى مقام موسى مقام المُرَاد بالنسبة إلى مقام المريد .

الثانى : قال ابن دحية في قوله : « فُرِج سَقْفُ بيتي » ، يقال : لِمَ لم يدخل من الباب مع قوله تعالى ( وَأَتُوا البُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا(١) ) ، فالحكمة في ذلك المبالغة في المناجاة ، والتنبيه على أن الكرامة والاستدعاء كانا على غير ميعاد ، ولعل كونه فرج عن سقف بيته توطئة وتمهيد لكونه فُرِج عن صدره ، فأراه المَلَك ، بإفراجه عن السقف فالتأم السقف على الفَوْر ، ٣٥٧ظ كَيْفِيَّةً مَا يُصْنَع به ، وقَرَّب له الأَمر في نفسه / بالمآل المُشَاهَد في بيته لُطْفًا في حقه وتبييناً لبَصَره ، ولعله فُرِج عن سقف بيته حتى لا يَعْرِج المَلَك ، وقد جاء في هذا الأمر المهم العظيم على شيِّ سواه ، فانصَبُّ له من السهاء انصبابةً واحدة [ وهي ] خَرْق الحِجاب .

ولو أنه جاء على العادة من الباب لاحتاج أن يُلِج صَحْنَ الدار ، ثم يَعْرُج إلى البيت الدى هو فيه وقال الحافظ: قيل الحكمة في نزوله عليه من السقف المبالغة في مفاجأته بذلك والتنبيه على أن المراد منه أن يَعْرُج به إلى جهة العُلُوّ .

الثالث: الرجلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم نائماً بينهما تلك الليلة: حمزة وجعفر رضى الله عنهما ، نَبُّه عليه الحافظ . قال ابن أنى جمرة : وفي هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وحُسْنُ خُلُقِه ، إِذ أَنه في الفضل حيث هو ، ومع ذلك كان يضطجع مع الناس

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٨٩.

ويقعد معهم ، ولم يجعل لنفسه المُكرَّمة مَزِيَّةً عليهم ، وفيه دليل على جواز نوم جماعة في موضع واحد ، ولكن يشترط في ذلك أن يكون لكل واحد منهم ما يَسْتُر به جَسَده عن صاحبه .

الرابع : تقدم في أبواب صفاته الكلام على شَقّ الصَّدْر وخاتم النبوة والطست والذهب وزمزم .

الخامس : في الكلام على جبريل وفيه فوائد .

الفائدة الأُولى : في لغات اسمه وهي إحدى وعشرون : الأُولى : جبريل بكسر الجم والراء وياءً ساكنة وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر ، وحَفْص عن عاصم وهي لغة الحجازيين . الثانية : جَبْريل كذلك إلا أنه بفتح الجيم وهي قراءة ابن كثير . الثالثة : جَبْرَءل كذلك إلا أنه بزيادة همزة مكسورة بعد الراء وحذف الياء وهي قراءة أبي بكر عن عاصم . الرابعة : جَبْرَئيل كذلك إلا أنه بزيادة ياء بعد الهمزة وهي قراءة حمزة والكسائي ولغة تميم وقيس وكثير من أهل نجد كما قاله الفَّرَّاء . الخامسة : جَبْرَايِل كذلك إلا أنه بزيادة ألف بعد الراء وهي رواية حمزة ونعيم بن سعيد وغيرهما عن الأعمش ورواية أبان بن تَغْلِب -- بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام - وأبان بن يزيد العطار من رواية الثلاثة : بَكَّار ويونس وعُبَيْد ، عنه كلاهما عن عاصم وأبو رجاء وأبو غَزُوان عن طلحة ذكره الأهوازي . السادسة : جبْرائيل كذلك إلا أنه بكسر الجيم على وزن إسرائيل ، وهي إحدى الروايات عن عكرمة ورواها عنه الزبير ، وقرأ بها ابن صدقة عن يحيى ذكره ابن عيسى . السابعة : جَبْراءل بفتح الجيم والراء وهمزة بدون ياء ، وفي رواية رزين وابن قيس وابن خُنيهم وأبي عمران وإساعيل عن الحسن وغيرهم وإسحق بن سويد بخلاف عنه والحسن الرازي(١) عن أصحابه وأحمد بن يزيد وهي إحدى الروايات عن عكرمة أيضاً. الثامنة : جبرايل كذلك إلا أنه بياء ساكنة بدل الهمزة على الجمع بين التقاء الساكنين

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن شعیب آبو علی الرازی روی القراءة عرضا عن الغضل بن شاذان وروی القراءة عنه عرضا عبد الرحیم ابن محمد الحسناباذی . انظر غایة النبا تـ فی طبقات القراء لابن الحزری (ج۱ ص ۲۱۵ : ۲۱۲ رقم ۹۸۳ طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۲ م)

مكسورة والثانية ساكنة وهي إحدى الروايتين عن ابن مُحيَصِن (٢) ويحيى بن يَعْمُر وأبان ابن يزيد العطار عن عاصم . العاشرة : جبرئيل كذلك إلا أنه بهمزة عوض الياء الأولى وتشديد اللام وهي إحدى الروايات عن ابن مُحيَصِن ويحيى بن يعمر وأبان بن يزيد العطار عن عاصم . الحادية عشرة : جَبْرول كذلك إلا أنه بحذف الياء بعد الهمزة وقرئ بها شاذاً . والثانية عشر : جَبْريْل بفتح الجيم / والراء وياء ساكنة لا غير ، وهي قراءة محمد بن طلحة ابن مَصرف (٣) وابن مُحيَصِن في إحدى الروايات عنه . الثالثة عشر : جبرإل كذلك إلا أنه بهمزة بدل الياء مُشَدَّدة مكسورة ولام لا غير ، وقد نقلها أبو عمر الداني في المُجتبي في الشواذ عن ابن يعمر أيضاً . الرابعة عشرة : جَبْرال بفتح الجيم والراء وألف ولام لا غير . الخامسة عشرة : جبرال كذلك إلا أنه بكسر الجيم . السادسة عشرة : جبرين بفتح الجيم وكسرالراء وياء ساكنه ونون بدل اللام . السابعة عشرة : جبرين كذلك إلا أنه بكسر الجيم . قال القرّاء هي لغة بني أسد . الثامنة عشرة : جبرين بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة ونون ، نقلها ابن الأنبارى في كتاب الرد على من خالف مصحف عثان . التاسعة عشرة : جبرين كذلك إلا أنه بكسر الجيم . العشرون : العشرون . العشون . العشرون ال

وهي قراءة طلحة بن مَصْرف اليامي(١). التاسعة : جَبْرَييل بفتح الجم والراء وياءين أولهما

الفائدة الثانية : قال في الروض [ الأُنُف ] : « ومعنى جبريل : عبد الرحمن أو عبد العزيز ، هكذا جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفاً ومرفوعاً (٤) أيضاً والوقف

جَبْرُئيل بفتح الجيم والراء وهمزة ساكنة بعدها ياء . الحادية والعشرون : جبراييل على

وزن ميكاييل ، نقل حميعَ ذلك الإمام العَلاَّمة محب الدين بن شيخ الحساب والفرائض

الإِمام العالم العَلاَّمة شهاب الدين بن الهائم في الغُرَر ، ومن خَطِّه نقلت .

<sup>(</sup>١) هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامى الكوفى تابعى كبير له اعتيار فى القراءة ينسب إليه كانوا يسمونه سيد القراء توفى سنة ١١٢ هـ غاية النهاية ج ١ ص٣٤٣ رقم ١٤٨٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) فى الأصول ابن محيض وقد أصلحناها أيضاً فيها بعد وهو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمى المكمى مقرئ أهل مكة وكان تحويا قرأ القرآن على ابن مجاهد ، توفى سنة ١٢٣ ه بمكة – غاية النهاية ج ٢ ص ١٦٧ رقم ٣١١٨ .

أَصَح . وأكثر الناس أن آخر الاسم منه أعجمي وهو « إيل »(١) ، وكان شيخنا يعني ابن العربي يذهب مذهب طائفة من أهل العلم في أن هذه الأساء إضافتها مقلوبة وكذلك الإضافة في كلام العجَم يقولون في « غُلام زيد » . زيد غلام فعلي هذا يكون « إيل » عبارة عن العبد ويكون أول الاسم عبارة عن اسم من أساء الله تعالى(٢) .

قلتُ : روى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وابن المنذر عن عِكْرِمة ، وأبو الشيخ عن على بن الحسين قالوا : اسم جبريل عبد الله وميكائيل عُبَيْد الله ، وكل شيء والجع إلى « إيل » فهو مُعَبَّد لله عزَّ وجلّ ، زاد على [ بن الحسين ] : وإسرافيل عبد الرحمن ، زاد عِكرمة : « والإيل » : الله .

قال الماوردى : « ولا يُعْلَم لابن عباس مخالف فى ذلك » ، وقال السهَيْلى : « إنه قول الأكثر » . وقال الشيخ شهاب الدين الحلبى رحمه الله تعالى فى شرح الشاطبية (۱۳) : « اختلف الناس فى هذا الاسم هل هو مشتق أم لا ؟ والذى عليه الجمهور لا اشتقاق لها » . وقال آخرون : بل هو مشتق من جبروت الله تعالى .

وكذلك اختلفوا فيه هل هو اسم بسيط لا تركيب فيه أو هو مُركّب ؟ فإن جَبْر» معناه « عَبْد » ، « وإيل » هو اسم البارى تعالى وقد قيل ذلك فى إسرافيل ، ثم اختلفوا فى تركيبه ، هل هو مُركّب تركيب إضافة أو تركيب مَزْج ؟ فذهب بعضهم إلى الأول ، ورُدّ بأنه كان ينبغى أن يُعْرب إعراب المتضايفين ، فيجرى الأول منهما مجرى الإعراب ،

<sup>=</sup> إسناده متصلا وغير متصل ؛ أى هو المروى عن الصحابة قولا أو فعلا أو تقريرا متصلا أو منقطعا ولا يقال فيها جاء عن التابعى موقوف إلا مقيدا . وهذا النوع من المرويات يسمى أثرا . أما ما كان عن الذي صلى الله عليه وسلم فيسمى خبراً ؛ والمرفوع هو ما أضيف إلى الذي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا عنه سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا . أنظر الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير ص ٣٤ و ٣٥ .

<sup>( 1 )</sup> إيل في اللغة العبرية معناها الإله ، وجبريل رجل الإله .

<sup>(</sup> ٢ ) يقع هذا النص في الروض الأنف ج ١ ص ١٥٥ من طبعة القاهرة سنة ١٩١٤ م

<sup>(</sup>٣) الشاطبية هي القصيدة اللامية المساة بحزر الأماني ووجه النهاني من نظم الإمام العلامة القاسم بن فيرة بن خلف الأندلسي الشاطبي الذي توفي بالقاهرة سنة ٩٠٥ هـ. هذا ولم نجد بين شارحي الشاطبية عمن ذكرهم ابن الجزري في كتابه النشر ج ١ ص ٦٣ و ٢٤ شارحا اسمه شهاب الدين الحلبي. والحلبي الوحيد في غاية النهاية في طبقات القراء الكتاب الآخر لابن الجزري هو أبو طاهر محمد بن ياسين البزار يعرف بالحلبي إمام محقق أخذ الروايات عرضه عن أبي الفرج الشنبوذي وغيره، توفي سنة ٢٢٦ ه فلعله هو ، انظر غاية النهاية ج ٢ ص ٢٧٦ رقم ٣٥٣٣.

ويجرى الثانى ويُنوَّن ، إذ لا مانع له من الصَّرْف ، كما انصرف « إلَّ » فى قول من جعله اسها لله تعالى من قوله عَزَّ وجَلَّ : ( لا يَرْقُبُونَ في مُؤمِن إلاَّ وَلا ذِمَّةً )(١) وهذا كما تقول : جاءنى عبدُ الله ، ورأيتُ عبدَ الله ومَرَرْتُ بعبدِ الله . وذهب آخرون كأبى العباس المهدوى إلى أنه مُركب تركيب مزج كبعلبك وحضرموت ، وهذا قريب إلا أن بعضهم ردَّ عليه بأنه كان ينبغى أن يُبنى الأول على الفتح ليس إلا ، وأنت كما رأيتهم / يكسرون الراء في بعض اللغات . وردَّ عليه بعضُهم أيضاً بأنه لو كان مُركبًا تركيب مَزْج لجاز أن يُعْرَب إعراب المتضايفين أو يُبنّى على الفتح كأحد عشر ، فإنه مركب تركيب مزج يجوز فيه هذه الأوجه ، فكونه لم يُسْمَع فيه البناءُ ولا جريانه جريان المتضايفين دليلً على عدم تركيب مَزْج . وهذا الردّ مردود لأنه جاء على أحد الجائزين ، واتفق أنه لم يستعمل إلا كذلك . انتهى(١)

قال السهيلى : ( واتفق فى اسم جبريل عليه السلام أنه موافق من جهة العربية لمعناه وإن كان أعجمياً ، فإن الجَبْر هو إصلاح ما وَهَى ، وجبريل مُوكَلُّ بالوَحْى ، وفى الوحى إصلاح ما فَسَد وجَبْرُما وَهَى من الدين ، ولم يكن هذا الامم معروفاً بمكة ولا بأرض العرب ، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة به انطلقت تسأل مَنْ عنده عِلْمُ الكتاب كعداس ونسطور الراهب وورقة . فقالوا لها : قُدُّوس قُدُّوس أَنَّى لهذا الاسم أن يُذْكر فى هذه البلاد » كما تَقَدَّم بيانُ ذلك .

الفائدة الثالثة : في بعض فضائله : ذكره تعالى في كتابه في خمسة وثلاثين مَوْضِعاً بالصريح وغيره ، وذكره باسمه في ثلاثة مواضع : في البقرة في مَوْضِعَيْن ( قُلْ مَنْ كَانَ عَدُواً لِلهِ وَمَلاَثِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيل<sup>(۱)</sup> ) ، والثالث في التحريم وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلاًهُ وَجبْرِيلُ (۱ ) ، وذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيم ( وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ الله هُو مَوْلاًهُ وَجبْرِيلُ (۱ ) ، وذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيم

<sup>﴿ (</sup> ١ ) سورة التوبة آية : ١٠ فسرها ابن كثير ( ج ٢ ص ٣٣٨ ) عن ابن عباس الإل : القرابة والذمة والعهد .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر في هذا الموضوع الزبيدي في تاج العروس .

<sup>﴿</sup> ٣ ) سورة البقرة آية ٩٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة البقرة آية ٩٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة التحريم آية ؛

ف أربعة مواضع الأول والثانى والثالث فى آل عمران ( فَنَادَنُهُ المَلاَثِكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلَّى فى المِحْرَابِ(١) ) ، وهو جبريل وحده بدليل قراءة ابن مسعود رضى الله عنه ( وَإِذْ قَالَتِ المَلاَثِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهِ يُبَشَّرُكِ بِكَلِمَةٍ الْمَلاَثِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهِ يُبَشَّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ١ ) ، ( إِذْ قَالَت المَلاَثِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهِ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ١ ) والرابع فى النحل : ( يُنزَّلُ المَلاَثِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْوِهُ ١) يعنى جبريل والرُوحُ الوَحْى . وذُكِر بلفظ الروح فى ثمانية مواضع بلفظ الروح مُطلَقاً ، وبإضافته إلى نفسه وبإضافته إلى القدس وهو الطهارة ، وبوصفه بالأَمانة ، فقال : ( تَعرُّجُ المَلاَثِكَةُ وَالرُّوحُ لِيهَانَهُ ، فَقَالَ : ( تَعرُّجُ المَلاَثِكَةُ وَالرُّوحُ وَيها(١) ) ، ( فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ١) ، ( وَقَى النحلِ ( قَلْ وَحَنَا ١) ) ، وفي المائدة ( إِذْ أَيَّدَنُكَ بِرُوحِ القُدُسِ ١٥ ) وفي النحل ( قَلْ نَوْحَ القَدُسِ ٥٠ ) وفي النحل ( قَلْ يَرْفَحَ القَدُسِ ١٥ ) وفي النحل ( قَلْ يَرَّلُ بِهِ الرُّوحُ القَدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ١١٠ ) ، وفي الشعراء ( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ، عَلَى قَلْبِكَ لِي المَدْنِينَ ، مَلَا عَلَيْ وَهُ المَانة وطاعة الملائكة والأَمانة ، وذلك في سورة التكوير في قوله تعالى : ( إنَّهُ لَقُولُ رَسُول كُوبِم ، ذِي قُوقً عِنْدَ ذِي العَرْشِ مَكِينِ ، مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينِ ١٠٠)

وروى أبو الشيخ في العَظَمة عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « « أقربُ الخُلْق إلى الله جبريل وميكائيل وإسرافيل وإنهم من الله بمسيرة ألف سنة » . وروى أبو الشيخ عن وَهْب . قال : هؤلاء الأربعة أملاك : جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومكك الموت ، أوَّل مَنْ خلقهم الله من الملائكة وآخر من يُميتُهم ، وأول من يُحييهم وهم المدبرات . وروى أبو الشيخ عن خالد بن أبي عمران قال : جبريل أمين الله تعالى إلى رُسُله ، وميكائيل يُلتى الكتب التى ترفع من أعمال الناس وإسرافيل منزلة الحاجب .

وروى أبو الشيخ عن عكرمة بن خالد أحد التابعين أن رجلاً قال : يا رسول الله أى

<sup>(</sup>١) آل عران آية ٥٠ (٢) آل عران آية ٢٤ (٣) آل عران آية ٥٤ (١) آل عران آية ٥٤ (١) النحل آية ٤ (٦) سورة القدر آية ٤

<sup>(</sup>٧) سورة مريم آية ١٧ ( ٨ ) سورة البقرة آية ٨٧ كما وردت في الآية ٣٥٣ بنفس السورة .

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة آية ١١٠

<sup>(</sup>١١) سورة الشعراء آية ١٩٣ و ١٩٤ (١٢) سورة التكوير الآيات ١٩ و ٣٠ و ٢١ .

الملائكة أكرم على الله ؟ قال : لا أدرى فجاءه جبريل فقال : يا جبريل أى الملائكة أكرم على الله ؟ قال : لا أدرى ، فعَرَج جبريل ، ثم هبط فقال : جبريل وميكائيل وإسرافيل ومكك الله ؟ قال الموت ، فأما جبريل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين / وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقط وكل ورقة ، وأما مكك الموت فهو مُوكّل بقبض روح كل عبد فى بَرِّ أو بَحْرِ ، وأما إسرافيل فأمين الله بينه وبينهم .

التنبيه السادس: في لغات ميكائيل وهي سبع: الأولى وهي الأفصح: ميكال بوزن ميقات وميعاد وبها قرأً أبو عمرو<sup>(۱)</sup>. الثانية: مكائيل بهمزة فياء وهي قراءة نافع. الثالثة: ميكائيل بهمزة بعد الكاف فمُثَنَّاة تحتية ميكائيل بهمزة بعد الكاف فمُثَنَّاة تحتية وهي قراءة ابن مُحَيْضِن. الخامسة: كذلك [أي ميكئل] إلا أنه لا ياء بعد الهمزة وبها قرأً بعضُهم. السادسة: ميكاييل بياءين صريحتين بعد الألف وبها قرأً الأعمش. السابعة: ميكايل بهمزة مفتوحة بعد الألف.

التنبيه السابع: في الكلام على البُرَاق ، وهو بضم المُوَّحدة وتخفيف الراء مُشْتَقُ من البَرِيق فقد جاء في لونه أنه أبيض أو من البَرْق (٢) لأنه وُصِف بسرعة السَّيْر أو من قولم: شاة بَرْقاء إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات سوداء ، ولا ينافيه وَصْفُه في الحديث بالبياض لأن البَرْقاء من الغَنَم مَعْدُودة في البيض . وفي حديث أبي هُرَيْرة رضى الله عنه عند أحمد والحارث (٣) : « أَبْرِقوا فإنّ دَمَ عَفْرَاء أَزْكَى عند الله من دَم سَوْدَاوَيْن (٤) » ،

<sup>(</sup>۱) هناك كثير من القراء ممن كنيتهم أبو عمرو والأرجح أن المؤلف يقصد أشهرهم وهو عثمان بن سعيد أبو عمرو الدانى المتوفى سنة ١٤٤ ه ترجم له ابن الحزرى ترجمة مطولة فى كتابه غاية النهاية (ج۱ ص ٥٠٣ : ٥٠٥ رقم ٢٠٩١) (٢) أورد ابن الأثر فى النهاية (ج١ ص ٧٤) هذين الرأدين فى اشتقاق كلمة براق إذ قال : سمر بذلك لنصوع

<sup>(</sup>۲) أورد ابن الأثير في النهاية (ج 1 ص ٧٤) هذين الرأيين في اشتقاق كلمة براق إذ قال : سمى بذلك لنصوع لونه وشدة بريقه وقيل لسرعة حركته شبهه فيهما بالبرق غير أن الدميرى في حياة الحيوان (ج 1 ص ١٠٧) قال بأن الكلمة مشتقة من البرق الذي يلمع في الغيم كما روى في حديث المرور على الصراط فنهم من يمر كالبرق الحاطف ومنهم من يمر كالورع العاصف ومنهم من يمر كالفرس الحواد .

<sup>(</sup> ٣ ) لعله الحارث بن محمد بن أبي سلمة التميمي صاحب المسند توفي سنة ٢٨٦ هـ. انظر ميزان الاعتدال ج ١ ص ٤٤٢ و ٤٤٣ وقم ١٦٤٤ .

<sup>(</sup>٤) أورد المؤلف كلمة : أفضل بدلا من أزكى وآثرنا إثبات نص الحديث كما أورده كل من الزمخشرى في الفائق ( ج ١ ص ٧٥) وقال الأول في شرحه ٤: أي ضحوا بالبرقاء وهي الشاة التي التابيق صوفها الأبيض طاقات سود ، والعفراء التي يضرب لونها إلى بياض من عفرة الأرض . وزاد ابن الأثير شرحا آخر جاء فيه : وقيل معناه : اطلبوا الدسم والسمن من برقت له إذا دسمت طعامه بالسمن .

فجعل البَرْقاء مقابلة السوداوَيْن تفضيلاً للبياض ، فلهذا يكون البُرَاق أفضل الألوان ، ويجوز أن يجْمَع بين المعنيَيْن فيُسمى بُرَاقا لِلوَّنِه ولسرعة مسيره فيكون ذلك من قبيل مُجْمَلَى اللفظ المُشترَك دفعة واحدة في اللفظ ويُحْتمَل ألا يكون مُشتقاً .

قال ابن أبي جَمْرة : وإنما كان ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على البُراق إشارة إلى أن الاختصاص به لأنه لم يُنقَل أن أحداً مَلكه بخلاف جنسه من الدواب . قال : والتُدرة صالحة لأن يَصْمَد بنفسه بغير بُراق ، لكن كان البُراق بشارة له في تشريفه ، لأنه لو صَعِد بنفسه لكان في صورة ماش ، والراكب خلاف الماشي . وقال ابن دِحْية : رُبَّما مُزِجَ خَرْقُ العادة بالعادة تأنيساً ، وقد كان الحَقُ قادراً على أن يرفع نَبيّه صلى الله عليه وسلم بدون البُراق ، ولكن الركوب وصِفة المركوب المُعْتَاد تأنيس في هذا المقام العظيم بِطَرف من العادة ، ولعل الإسراء بالبُراق إظهار للكرامة العُرْفِيَّة ، فإن الملك العظيم إذا استدعى وليًا لعادة ، ولعل الإسراء بالبُراق إليه بعركوب سنيي ، يحمله عليه في وفادته إليه . ولم يكن البُراق بشكل الفرس ولكنه بشكل البغل ، وكان ذلك \_ والله تعالى أعلم \_ للإشارة ولم يكن البُراق بشكل الفرس ولكنه بشكل البغل ، وكان ذلك \_ والله تعالى أعلم \_ للإشارة من دابة ما يوصف شكلها بالإسراع الشديد عادة .

فإن قيل : فقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم البغلة في الحرب ، فالجواب : كان ذلك لتحقيق نبوته عليه الصلاة والسلام في مواطن الضرب والطعن والانتشاب في نَحْر العدو ، وليما كان الله تعالى خَصَّه بمزيد من الشجاعة والقوة . وإلا فالبغال عادةً من ركوب الطمأنينة والأَمنَة (١) ، فَبَيَّنَ أَن الحرب عنده كالسِّلْم قُوَّة قلب وشجاعة نَفْس ، وثِقة وتوكُل . وركبت الملائكة في الحرب على الخيل لا غير لأنها بصدد ذلك عُرْفاً دون غيرها من المركوبات . ولطف شكل البراق لما وصفه ، عن شكل البغل ، وما لَطُف من البغال واستدار أَحْمَلُ وأَحْسَن من المُطَهَّمات (١) منها ، وذلك بخلاف الخيل .

<sup>( 1 )</sup> من أمن يأمن أمنا وأمانا وأمانة وأمنة. وفي الحديث : النجوم أمنة السهاء فإذا ذهبت النجوم أتى السهاء ما توعد و أنا أمنة « لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون . . انظر النهاية لابن الأثير (ج ١ ص ٤٤) .

<sup>(</sup> ٢ ) من طهم الثيء ضخم وطهم الثيء ضخمه ، وفي النهاية ( جـ ٣ ص ٤٩ ) المطهم المنتفخ الوجه وقيل الفاحش السمن وقيل النحيف الجسم وهو من الأضداد .

٥٥٧ظ

ولم يُسَمَّ الله سبحانه وتعالى / سَيْرَ البراق برسوله صلى الله عليه وسلم طيراناً ، وإنما سَمَّا هَا يُسَمَّى به السير المعتاد وسير الليل عند العرب سُرَى ، فيؤخذ من هذا أَن الوَلِيِّ إِذَا طُويت له الأَرض البعيدة في الساعة الواحدة يتناوله اسم المسافر ، ويشمله أحكام السَّفَر باعتبار القَصْر والفيطر (۱) . وإنما لم يُذكر البُرَاق في الرجوع لأَن ذلك معلوم بذكره في الصعود ، كقوله تعالى : ( وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُم الحَرَّ (۱) ) يعنى والبرد .

قال فى فتح الصفا: فإن قيل: هَلاَّ كان الإسراء على أجنحة الملائكة والريح كما كانت تحمل سليان عليه الصلاة والسلام أو الخطوة كطّى الزمان ؟ قلت المراد إطلاعه على الآيات المخارقة للعادة ، وما يتضَمَّن أمراً عجيباً ، ولا عَجَب فى حَمْل الملائكة أو الريح بالنسبة إلى قَطْعة هذه المسافة ، بخلاف قَطْعها على دابّة فى هذا الحجم المَحْكي عن صفتها ، ووقع من تعظيمه بالملائكة ما هو أعظم من حَمْله على أجنحتها فقط. فقد أخذ جبريل بركابه وميكائيل بزمام البُراق ، وهما من أكابر الملائكة ، فاجتمع له صلى الله عليه وسلم حَمْلُ البُراق ، وهما من أكابر الملائكة وهذا أتم فى الشرف.

واختلفت الأقاويل في صفته ، فنُقِل عن ابن عباس رضى الله عنهما ما ذُكِر . وقال صاحب الاحتفال : إنه دون البغل وفوق الحمار ، وَجْهُه كوجه الإنسان ، وجَسَدُه كجسد الإنسان الفرس وقوائمه كقوائم الثور وذَنَبُه كذَنَب الغزال . وقال غيره : جَسَدُه كجسد الإنسان وذَنَبُه كذَنب البعير وعُرْفُه كعُرْف الفَرَس وقوائمه كقوائم الإبل وأظلافه كأظلاف البقر وصدره ياقوتة حمراء وظهره دُرَّة بيضاء ، له جناحان في فخذيه وهذا كله لم يَصِح منه شيء ، وما ذكره عن ابن عباس أمثلها ، ولعل السَّر في كونهما في فخذيه للله لمُوخَّر الدابَّة ، أو لأَجل الراكب ، لأنهما لو كانا في جنبيه على العادة لكانا تحت فَخْذَى الراكب أو فوقهما ، ويَحْصُل له من ذلك مشقة بضَمَّهما ونشرهما خصوصاً مع السرعة العظيمة .

<sup>(</sup>١) القصر فى الصلاة والفطر للمسافر ، وفى التنزيل : (وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) (سورة النساء آية ١٠١) وقصرت الصلاة بالبناء للمفعول فهى مقصورة وفى حديث السهو : أقصرت الصلاة أم نسيت وفى لغة يتعدى بالهمزة والتضعيف ، انظر المصباح المنير ، والنهاية ج ٣ ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية ٨١.

وفى بعض الآثار أنه ليس بذكر ولا أُنْيَ ، فاقتضى ذلك أن يكون مُفْرَداً بالخَلْق بهذه الصِفة من غير توليد ، وقد قال تعالى : « وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْن (١)) ونقل الشيخ سعد الدين أن الملائكة الكِرَام لا ذكور ولا إناث إلى آخر ما ذكره . وفي أثر آخر أن جبريل خاطبه خطاب المؤنث .

واخْتُلِف في الحكمة في استصعاب البُرَاق ، فقال ابن بَطَّال : إِنمَا استَصْعَب عليه لَبُعْدِه بركوب الأَنبياء قبله ، ويُويِّده ما في المبتدأ لابن إساحق رواية وَثِيمة بن موسى في ذكر الإسراء ، « فاستصعب البراق وكانت الأَنبياء تركبها قبلي » وكانت بعيدة العهد بركوبهم فلم تكن رُكِبَتْ في الفترة (٢) .

وقال ابن دحية وابن المنير: « إنما استصعب تيهاً وزَهْواً بركوب النبي صلى الله عليه وسلم » ، وأراد جبريل بقوله: أنمحمد تستصعب ؟ استنطاقه بلسان الحال إذ أنه لم بقصد الصعوبة ، وإنما تاه لمكان النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال : فارْفَضَّ عَرَقًا ، فكأنه أجاب بلسان الحال ، فبرئ من الاستصعاب ، وعرق من خَجَل العِتاب ، وذلك قريب من رجفة الجبَل به حتى قال له : اثبت فإنما عليك نَبي وصِدِّيق وشهيد ، فإنها هِزَّة طَرَب لا هِزَّة الجبَل به عنى قال له : اثبت فإنما عليك نَبي وصِدِّيق وشهيد ، قال الشيخ قاسم بن قطلُوبُغا(٣) غضب ، كما سيأتي الكلام على ذلك مبسوطاً في المعجزات . قال الشيخ قاسم بن قطلُوبُغا(٣) الحنني رحمه الله تعالى : ولا يَبْعُد أن يقال إنما كان استصعابه فَرقًا من هيبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التنبيه الثامن : قال الحافظ : من الأُخبار الواهية أن البُرَاق لما عاتبه جبريل عليه السلام اعتذر إليه البراق بأَنه مَسَّ الصَّفْرَاءُ (٤) / اليوم ، وأن الصفراء صَنَمُّ من ذهب عند ٣٦٠ والسلام اعتذر إليه البراق بأَنه مَسَّ الصَّفْرَاءُ (٤) / اليوم ، وأن الصفراء صَنَمُّ من ذهب عند

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات آية ٩٤.

<sup>(</sup> ٢ ) الفرة هي الفاصل الزمني بين بعث عيسي ومحمد عليهما الصلاة والسلام .

<sup>(</sup> ٣ ) هو العلامة زين الدين قاسم ينقطلوبنا السودرنى الحنى تتلمد على ابن حجر العسقلان وكانت له مشاركة فى علوم الحديث والفقه والأصول، ترجم له السخاوى فى الضوء اللامع ترجمة مطولة ( ج ٩ ص١٩٠: ١٩٠ رتم ١٩٥) أررد فيها ثبتا ضافيا بمؤلفاته التى لم يعلم منها سوى كتيب فى طبقات الأحناف اسمه تاج التراجم اطلعنا عليه ، كما ترجم له ابن العاد فى شذرات الذهب ( ج ٧ ص ٣٢٩) فى وفيات سنة ٨٧٩ هـ.

<sup>(</sup>٤) جاء فى الروض الأنف ج ١ ص ٢٤٥ : قال جبريل لمحبد عليه السلام حين شمس به البراق : لعلك يا محمد مسست الصفراء اليوم فأخبره النبى صلى الله عليه وسلم أنه ما مسها إلا أنه مر بها فقال تبا لمن يعبدك من دون الله وما مسها إلا لذلك وذكر هذه الرواية أبو سعيد النيسابورى فى شرف المصطفى فالله أعلم .

باب الكعبة ، وأن النبى صلى الله عليه وسلم مَرَّ به فقال : « تَبًّا لمن يعبدك من دون الله » ، وأن النبى صلى الله عليه وسلم نَهَى زيد بن حارثة أن يمسَّه بعد ذلك ، وكسره يوم الفتح . وقال في الزهر : هذا لا ينبغى أن يُذْكَر ولا يُعْزَى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الإمام أحمد ــ روى عنه ابنُه عبد الله أنه قال : « هو موضوع » وأذكره جداً .

التنبيه التاسع: قال الحافظ: من الأخبار الواهية ما ذكره الماوردى والثعلبي والقرطبي في التذكرة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: الموت والحياة جسمان ؛ فالموت ليس يجد ريحه [ في ] شيء إلا مات ، والحياة فَرَس بلقاء أُنثي وهي التي كان جبريل والأنبياء يركبونها لا تمرّ بشيء ولا يجدريكها شَيْءٌ إلا حَيِي .

التنبيه العاشر: اختُلِف في ركوب جبريل على البراق مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى القول به هل ركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم أم خَلْفَه ؟ فعند الإمام أحمد عن حُدَيْفَة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق فلم يزايل ظَهْرَه هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس. وفي رواية عنه عند ابن حِبّان أن جبريل حَمَله على البراق رديفاً له ، وفي لفظ فركِبَه خُلْفَ جبريل فسار بهما. وفي حديث أبي ليلي أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق فحمله بين يديه ، رواه الطبراني. وفي حديث ابن مسعود ، رَفَعَهُ (۱) : « أتيتُ بالبراق فركِبُهُ خُلْفَ جبريل ». والصحيح أنه كان مُعَدًّا لركوب الأنبياء قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . \_\_

وروى النماكهى بسند حسن عن على رضى الله عنه قال : «كان إبراهيم يزور إساعيل وأُمّه على البراق » . وفي حديث أبي سعيد رضى الله عنه : « وكانت الأنبياء تركبها قبلي » ، رواه رواه البيهتي وغيره . وقال أنس رضى الله عنه : « وكانت تُسَخّر للأنبياء قبلي » ، رواه النسائي وابن مَرْدَويه . وقال سعيد بن المُسَيَّب وأبو سَلَمة بن عبد الرحمن : «أسْرِيَ برسول الله صلى الله عليه وسلم على البراق ، وهي دابَّة إبراهيم التي كان يزور عليها البيت الحرام » ، رواه ابن جرير .

<sup>(</sup>١) أى أنه حديث مرفوع والحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبى صلى الله عليه وسلم قولا ، أو فعلا عنه سواء كان متصلا أو منقطعاً أو مرسلا ونني الحطيب أن يكون مرسلا فقال : هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . انظر الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير (ص ٣٤ و ٣٥) .

التنبيه الحادى عشر: قوله في حديث ابن عَبّاس رضى الله عنهما: « وتكلم أربعة وهم صغار » فذكر ابن الماشطة وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم . وروى الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: « لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة » ، فذكر عيسى وصاحب جريج وابن الماشطة . وفي حديث مسلم عن صُهيّب رضى الله عنه في قصة أصحاب الأخدود: أن امرأة جيء بها لتُلقّى في النار [ أو ] (١) لتَكْفُر ومعها صبى برضع فتقاعست فقال: يا أماه اصبرى فإنك على الحق . وفي رواية عند ابن قتيبة : إنه كان ابن سبعة أشهر . وروى الثعلبي عن الضحاك أن يحيى بن زكرياء تكلم في المهد وذكر البغوى في تفسيره أن إبراهيم الخليل عليه السلام تكلم في المهد . وفي سير الواقدى أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك اليامة عليه وسلم مبارك اليامة كما سيأتي في المعجزات ، فهذه عشرة ، وتقدم نَظْمهم في أبواب المولد ، وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطاً في المعجزات . وإذا عُلِم ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم : « لم يتكلم في المهد على ذلك مبسوطاً في المعجزات . وإذا عُلِم ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم : « لم يتكلم في المهد على ذلك مبسوطاً في المعجزات . وإذا عُلِم ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم : « لم يتكلم في المهد المهد على ذلك مبسوطاً في المعجزات . وإذا عُلِم ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم : « لم يتكلم في المهد الله عليه وسلم : « لم يتكلم في المهد الله عليه وسلم ، قاله قبل أن يعلم الزيادة على ذلك .

التنبيه الثانى عشر: ذُكِر فى القصة نزوله صلى الله عليه وسلم عن البُراق وصلاتُه بعِدَّة مواضع كما هو مذكور فى القصة. وقال حُذَيْفة رضى الله عنه: « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزايل ظَهْرَ البراق هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس». قال الحافظ: « وهذا لم يُسْنِده حُذَيْفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيُحْتَمَل أنه قاله عن اجتهاد». قلتُ: ويدل على ذلك إنكارهُ رَبُط البراق والصلاة فى بيت المقدس ، مع ورود الأحاديث الصحيحة عن جماعة من الصحابة بوقوع ذلك كما سيأتى.

التنبيه الثالث عشر : أنكر حُلَيفة رضى الله عنه رَبْطُ البُرَاق ، فروى الإمام أحمد والترمدى عنه أنه لمسا قبل له : رَبَط البراق قال : أَخَافَ أَن يفر منه وقد سَخْره له عالِم الغيب والشهادة ؟ قال البيهتي والسهيل : والمُشبِت مُقَدَّمٌ على النَّافِي ، يعنى من أثبت رَبْطً البراق في بيت المقدس معه زيادة عِلْم على مَنْ نَفَى ، فهو أولى بالقبول . قال الإمام النووى :

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق

وفى ربط البراق الأخذ بالاحتياط فى الأمور وتعاطى الأسباب ، وأن ذلك لا يَقْدَح فى التّوكُّل إِذَا كَانَ الاعتاد على الله سبحانه وتعالى . وقال السهيلى : وفى هذا من الفقه التنبيه على الأخذ بالحزم مع صِحَّة التوكل وأن الإيمان بالقدر كما رُوى عن وَهْب بن مُنبّه لا يمنع الحَزْم من تَوَقِّى المهالك ، قال وهب : وَجَدْتُه فى سبعين كتاباً من كتب الله القديمة ، وهذا نحو من قوله صلى الله عليه وسلم : « اعْقِلْها وتَوَكَّلْ »(۱) . فإيمانه صلى الله عليه وسلم بأنه قد سبق فى أم الكتاب ما سبق ، بأنه قد سُخِّر له كإيمانه بِقَدَر الله تعالى وعِلْمِهِ بأنه قد سبق فى أم الكتاب ما سبق ، ومع ذلك كان يتزود فى أسفاره ، ويُعِدّ السلاح فى حروبه ، حتى لقد ظاهَرَ بين دِرْعَين فى غزوة أُحُد ورَبْطُه المبراق من هذا الفن .

التنبيه الرابع عشر: في بعض فضائل بيت المقدس وفيه فوائد: الأولى: في مبدأ خَلْقه: روى أبو بكر الواسطى عن على رضى الله عنه قال: كانت الأرض ماءً، فبعث الله تعالى ريحًا فمسحت الماء مُسْحًا، فظهرت على الأرض زَبكة (٢) فقسّمها أربع قِطَع، خلق من قطعة مكة ومن أخرى المدينة ومن أخرى بيت المقدس ومن أخرى الكوفة. وتقدم حديث أبى ذَرِّ في الباب الأول من أبواب بعض فضائل بلده المنيف فراجِعْه. وروى الإمام أحمد والنّسائي وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن سليان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل ربّه خلالاً ثلاثاً فأعطاه إياها: سأله حكماً يصادف حكمه فأعطاه إياه وسأله مُذكا لا ينبغي لأَجَد من بَعْدِه فأعطاه إياه ، وسأله أيّما رجلٌ خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد يعنى فأعطاه إياه ، وسأله أيّما رجلٌ خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد يعنى نرجو أن يكون الله تعالى قد أعطاه ذلك ».

وروى ابن أبي شيبة والواسطى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : « إن بيت المقدس لَمُقَدَّس في السموات السبع بمقداره في الأرض » وروى الواسطى عن عطاء الخراساني

<sup>(</sup>١) رواه الترمذى ، واعتلها من عقل يعقل عقلا ، عقل البعير ضم رسغ يده إلى عضده وربطهما معا بالعقال ليبتى باركا ، ورواية السهيلي : قيدها وتوكل .

<sup>(</sup> ٢ ) « زيدة » هكذا في الأصول ، والزيد بفتحتين من البحر وغيره كالرغوة ، ولعلها هنا محرفة عن « ربوة »

قال : « لما فرغ سليان بن داود عليهما الصلاة والسلام من بناء بيت المقدس أنبت الله شجرتين عند باب الرحمة أحدهما تُنْبت الذهب والأُخرى تُنْبت الفِضَّة ، فكان كل يوم تُنْزَع من كل واحدة مائة رطل ذهب وفِضَّة ، ففُرِشَ المسجد ، بلاطة ذهباً وبلاطة فضة . فلما جاء بختنصر خرَّبه واحتمل منه ثمانين عجلة ذهباً وفضة فطرحهما برومية » .

وروى الواسطى عن سعيد بن المُسيَّب رحمهما الله تعالى أن سليان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس فَرَّغ له عشرة آلاف من قُرَّاء بنى إسرائيل : خمسة آلاف بالليل وخمسة آلاف بالليل وخمسة آلاف بالنهار ، فلا تأتى ساعة من ليل أو نهار إلا والله تعالى يُعبْد فيه . وروى الواسطى عن كعب الأحبار أن سليان بن داود عليهما السلام لما فرغ من بناء المسجد خرَّ ساجداً شكراً لله وقال : « يا رَبِّ مَنْ دخله من خائف فأمننه أو من داع فاسْتَجب له أو مُسْتَغْفِر فاغْفِر له » ، فأوحى الله تعالى إليه : « إنى قد أَجَبْتُ لآل داود الدعاء » . قال : فذبح أربعة آلاف بقرة وسبعة آلاف شاة ، وصنع طعاماً كثيراً ودعا بنى إسرائيل إليه .

والآثار في هذا كثيرة ، وقد ذكر المؤرخون في عمارته وما فيه من الجواهر والمعادن واليواقيت في سائه وأرضه وجدرانه ما تعجز عنه ملوك الدنيا . فلما دخل بختنصر خَرَّبه وأخذ تلك النفائس التي فيه ، وذِكْرُ ذلك هنا ليس من غرضنا . الثانية : في بعض فضله ، قال الله سبحانه وتعالى : (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الخَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ اللَّهُ صلى الله عليه الأَقْصَى النَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ (١) وهذه الآية هي المُعَظِّمة لقدره بإسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قبل عروجه إلى الساء وإخبار الله تعالى بالبركة حوله . وتقدم الكلام على ذلك . وقال تعالى : ( ونَجَيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (٢) ) .

روى أَبو المعالى المشرف بن المُرجَّى المقدسي فى فضائله عن أَنَس بن مالك رضى الله عنه قال : « الجَنَّةُ تَحِنُّ إلى بيت المقدس ، وصخرة بيت المقدس من جَنَّة الفِرْدَوْس » . وروى الواسطى عن مكحول قال : « من صَلَّى فى بيت المقدس ظهراً وعصراً ومَغْرِباً وعِشاءً ، ثم صَلَّى الغَدَاة خرج من ذنوبه كيوم وَلَدْنْهُ أُمَّة » .

<sup>(</sup>١) من الآية الأولى من سورة الإسراء

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء آية ٧١ .

ورُوى أيضاً عن كعب قال : « في بيت المقدس ، اليوم فيه كألف يوم وشَهْرٌ فيه كألف شهر والسَّنَةُ فيه كألف سنة ، ومن مات فيه كأنما مات في الساء » . وروى الحاكم عن أبي ذَرّ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « في بيت المقدس لنِعْمَ المُصَلَّى ، وليوشكن ألا يكون للرجل مثل بَسْط فَرْشِه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خَيْرٌ له من الدنيا وما فيها » . وروى الواسطى عن كعب قال : « إن الله تعالى ينظر إلى بيت المقدس كل يوم مَرَّتَيْن » . والآثار(١) في فضله كثيرة .

1570

الثانية : في أسائه : الأول : المسجد الأقصى وتقدم / الكلام عليه . الثانى : مَسْجِد إِبلياء بوزن كِبْرِياء . وحكى البكرى (٢) وغيره (٣) قَصْرَ أَلِفهِ ، وحكى ابن يونس في شرح التعجيز . وابن الأثير في النهاية (٤) بتشديد الياء . وحكى صاحب المطالع وغيره حذف الياء الأولى وكسر الهمرة وسكون اللام والمَد ، قال محمد بن سهل الكاتب : معنى إيلياء بيت الله . وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما في مُسْنَد أبي يَعْلَى : « الإيلا » بالألف واللام ، قال النووى : وهو غريب (٥) . الثالث والرابع : « بَيْتُ المَقْدِس » بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال مُخَفَّفَة ، « والبَيْتُ المُقَدَّس » بضم الميم وفتح القاف والدال وإسكان القاف وكسر الدال مُخَفَّفة ، « والبَيْتُ المُقَدَّس » بضم الميم وفتح القاف والدال الشددة . قال الواحدى : « معناه المُطَهَّر » ، قال : أبو على المقدسي : « وأما بيت المقدس يعنى بالتخفيف فلا يخلو إما أن يكون مصدراً أو مكاناً ، فإن كان مصدراً كان كقوله

<sup>(</sup>١) الآثار جمع أثر والأثر في مصطلح الحديث ما كان مرويا عن الصحابي أما ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى خبرا وعلى ذلك فالحديث الموقوف يعد أثرا . ويقول ابن كثير في الباعث الحثيث ( ص ٣٥ ) : ومن هذا يسمى كثير من العلماء الكتاب الحامع لهذا وهذا ( أي الحبر والأثر ) بالسن والآثار ككتابي السن والآثار للطحاوي والبهتي .

<sup>(</sup> ٢ ) فى معجم ما استعجم للبكرى ج ١ ص ٢١٧ : إيلياء مدينة بيت المقدس فيها ثلاث لغات : مد آخره وقصره : [يلياء وإيليا وقصر أولها : إلياء .

<sup>(</sup>٣) فى معجم البلدان لياقوت ج ١ ص ٣٩٢ : إيلياء بكمر أوله واللام وياء وألف ممدودة اسم مدينة بيت المقدس وقيل معناد بيت الله ، وحكى الحفصى فيه القصر وفيه لغة ثالثة حذف الياء الأولى .. قال أبوعلى : وقد سمى البيت المقدس إيلياء بقول الفرزدق : وبيتان بيت الله نحن ولاته وقصر بأعلى إيلياء مشرف .

<sup>(</sup>٤) جاء فى الهاية لابن الأثير ج ١ ص ٣٥ و ٤٥ أن ابن عمر رضى الله عهما أهل بحجة من إيلياء وأضاف أن إيلياء بالمد والتخفيف اسم مدينة بيت المقدس وقد تشدد الياء الثانية و تقصر الكلمة وهو معرب .

<sup>(</sup> c ) هذا النص ابتداء من صاحب المطالع نقله المؤلف عن تهذيب الأسماء واللغات للنووى ( القسم الأول من اللغات ص ٢٠ ) ولكنه أدخل فيه عبارة محمد بن سهل الكاتب المنقولة عن معجم البكرى .

تعالى : (إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا(١)) ونحوه من المصادر ، وإن كان مكاناً فالمعنى بيت المكأن الذي جعل يه الطهارة أو بيت مكان الطهارة ، وتطهيره على معنى إخلائه من الأصنام وإبعاده منها » ، وقال الزَّجَّاج : « البيت المُقَدَّس أَى المكان المُطَهَّر ، وبيت المَقْدِس أَى المكان الدُع يُطَهَّر فيه من الذنوب ، هذا ما ذكره الواحدى » ، وقال غيره : « البيت المُقَدَّس وبيت المَقْدِس لغتان الأُولى على الصفة والثانية على إضافة الموصوف إلى صفته كصلاة الأولى ومسجد الجامع .

قال ابن سُرَاقة : « ويقال الأَرض المقدسة ثلاثة : فَلَسْطِين ـ بفاء مفتوحة فلام مفتوحه ـ والأُردن ـ بهمزة مضمومة فراء ساكنة فدال مهملة مضمومة فنون ، قال البكرى : مُشَدَّدة ـ ودمشق ، وهو ما أَدرك بَصَرُ إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين رُفِع على الجبل وقيل له : « ما أَدرك بَصَرُك فهو ميراث لك ولولدك من بعدك » .

الخامس : بيت القُدُس : بضم الدال وإسكانها بغير ميم ، ذكره الحازى في أسهاء الأماكن ونقل عن ابن الأثير أيضاً .

السادس: سَلَّم بتشدید اللام لکثرة سلام الملائکة فیه . قال ابن بَرِّی : وأصله «شلم» بالشین المعجمة لأن الشین المعجمة فی العربیة سین ، فالسلام شلام واللسان لشان والاسم اشم ، وقال البکری فی حرف الشین المعجمة : «شَلَّم » بفتح أوله وثانیه وتشدیده علی وزن فَعَّل (۲) اسم لبیت المقدس . وقال الهَ دانی : «شَلَّم »: وقد تُعرِّبها العرب فنقول : شَلِم . وحکی ابن القَطَّاع : شَلاَّم علی وزن فَعَّال ، وقال ابن الأثیر (۳) : «شلم » بالمعجمة وتشدید وحکی ابن القدس ویُروی بالمهملة و کسر اللام [سلِم ] کأنه عَرَّبه . ومعناه بالعبرانیة : بیت السلام .

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية ٤.

<sup>(</sup>۲) في الأصول : وتشديده على اسم فعل » والتصويب من معجم ما استعجم للبكرى جـ ٣ ص ٨٠٧ وقد أورد البكرى بيتا للأعثى ذكر فيه أورى شليم :

وقب طفت المسال آفاقه عمسان فحمص فسسأورى شلم

<sup>(</sup> ٣ ) جاء فى النهاية ( ج ١ ص ٥٠ ) : فى حديث عطاء : أبشرى أورى شلم براكب الحهار يريد بيت المقدس . والمشهور أورى شلم بالتشديد وهو اسم بيت المقدس ورواه بعضهم بالسين المهملة وكسر اللام كأنه عربه .

السابع: رُوى عن كعب الأحبار، أن الجنة فى الساء السابعة بحيال (١) بيت المقدس والصحرة، ولو وقع حَجَرٌ منها لوقع على الصخرة ولذلك دُعِيَت: أورى شَلِم، ودُعِيَت الجنة: دار السلام.

الثامن : أُورى شلم ، بضم الهمزة وسكون الواو وكسر الراء وسكون التحتية وفتح الشين المعجمة وكسر اللام المخففة ، كذا قال أبو عُبيْدة مَعْمَر بن المُثَنَى ، والأكثرون بفتح الشين واللام . التاسع : كوْرة إِلْيًا ، العاشر : أُورى شَلَم ، بضم الهمزة وفتح الشين المفجمة واللام وسكون الميم . الحادى عَشَر : بيت إيل ، أَى بيت الله . الثانى عشر : «صِهْيَوْن» : المنجمة واللام وسكون الميم . الحادى عَشَر : بيت إيل ، أَى بيت الله . الثانى عشر : « صُهملة مكسورة فهاء ساكنة فُمُثَنَّاة تحتية فواو فنون ، ذكره البكرى (٢٠ . قال / : وهو بفتح الصاد اسم قبيلة . الثالث عشر : «مصرث (٣٠)» بميم فصاد فراء فثاء مثلثة . الرابع عشر : « بابوش » : بموحدتين و آخره شين معجمة . البخامس عشر : « كورشيلاه » . السادس عشر : « صلحون » ذكر غالب هذه الأساء ابن خالويه . السابع عشر : سليم . الثامن عشر : « فُسُط مسر ، بضم الفاء . التاسع عشر : أرض المَحْشَر والمَنْشَر . العشرون : المحفوظة . المحادى والعشرون : المُفرِقة . الثانى والعشرون : مدينة الجنة .

الرابعة: في خصائصه (٤): [ الأولى ] في مضاعفة (٩) الصلاة فيه: وقد اختلفت الأحادبث في مقدارها: الأول : خمسائة صلاة: روى الإمام أحمد وابن ماجه والبَزّار والقاسم بن الحافظ أبي القاسم بن عساكر عن أبي الدّرداء رضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال : « الصلاة في بيت المقدس بخمسائة صلاة ». الثاني : ألف صلاة :

<sup>(</sup>١) في النهاية لابن الأثير : بميز ان .

<sup>(</sup> ٢ ) فى معجم ما استعجم للبكرى جـ ٣ ص ٨٤٤ : « صهيون » بكسر أوله وإسكان ثانيه بعده الياه أخت الواو ، وهو اسم لبيت المقدس وكذلك : إيليا ، وشلم . قال الأعشى :

وإن أجلبت صهيسون يوما عليكما فإن رحى الحسرب الدكوك رحاكما

وأما صهيون بفتح الصاد فاسم قبيلة ، أراد الأعشى أهل صهيون أى إن أجلبت الروم واجتمعت فأنتم أهل لها ، دكوك طحون ، دك : طحن » كما ذكرها ياقوت بهذا الضبط في معجم البلدآن ( ج ه ص ٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ما أورده المؤلف من هذه الأسماء الظاهرة العجمة لم يتيسر لنا الاهتداء إليه لضبطه في المعجمات اللغوية والبلدانية .

<sup>(</sup>٤) في إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص ٢٨٧ : في أحكامه .

<sup>(</sup> ٥ ) في ت وم : في مضافات الصلاة فيه ي وفي ط مضاعفة وكذلك في إعلام الساجد .

روى ابن ماجه عن ميمونة (۱) رضى الله عنها ، قالت : قلت : يا رسول الله افتنا في بيت المقدس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَرْضُ المَحْشَر والمنشر ، اثتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة » . قال النووى : لا بأس بإسناده ، وقال الذهبى : حديث مُنكر . الثالث : خمسون ألف صلاة : روى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الرجل في بيته بصلاة ، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة ، وصلاته في المسجد الذي يُجَمَّع فيه بخمسائة [ صلاة ] ، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة » . وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة (۱) » . الرابع : مائتان وخمسون : روى الطبراني في معجمه عن أبي ذَرَّ رضى الله عنه ، مرفوعاً : « صلاة في مسجدى أفضل من أربع فيه » ، يعنى بيت المقدس ، فكلً على أن الصلاة في بيت المقدس بمائتين وخمسين صلاة . الخامس : بعشرين ألف صلاة ، رُوى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما ولهذا مزيد بيان في أبواب فضائل المدينة الشريفة .

الثانية : استحباب شد المطى إليه لما رواه الشيخان : « لا تُشد الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدى هذا ، والمسجد الحرام والمسجد الأَقصى » .

الثالثة : استحباب خَتْم القرآن فيه : روى سعيد بن منصور فى سننه عن أبى بكر مَجْلَز \_ بكسر الميم وحُكِى فتحها وإسكان الجيم وفتح اللام وبالزاى \_ واسمه لاحق بن حميد ، قال : « كانوا يَسْتَحِبُّون لمن أتى المساجد الثلاثة أن يختم بها القرآن قبل أن يخرج .

الرابعة : استحباب المجاورة به : روى الحاكم عن ثور بن يزيد عنْ مكحول قال : « كان عُبَادة بن الصامت وشَدَّاد بن أوس رضى الله عنهما يسكنان بيت المقدس » . وقد سكنه عِدَّة من الصحابة رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>۱) هي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست زوجه. وقال أبو نعيم : هي عندي ميمونة بنت سعد ولكن ابن الأثير في أسد الغابة (جه ص ٥١هه) نسب الحديث المروى في فضل الصلاة في بيت المقدس إلى ميمونة أخرى كانت مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست ميمونة بنت سعد خادمته التي ترجم لها أيضا ابن الأثير في أسد الغابة . ونقل ابن حجر العسقلاني عن ابي يزيد الضبي قوله بأن حديث فضل بيت المقدس روى عن ميمونة أخرى وأن ابن منده ذكر ميمونة ثالثة غير منسوبة . وقد أطال ابن حجر في مناقشته لهذه التفرقة بين هؤلاء الميمونات ولكنه ختمها قائلا : والذي يغلب على الظل أن الثلاثة واحدة ، انظر الإصابة ج ٨ ص ١٩٣٩ و ١٩٩٤ طبعة القاهرة سنة ١٣٧٥ هـ .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ج ١ ص ٥٣ ؛ نقلا عن تحقيق الشيخ أبي الوفاء المراغي لإعلام الساجد .

الخامسة : يُسْتَحَبُّ الصيام فيه فقد رُوِى : « صومٌ في بيت المقدس براءةٌ من النار » .

السادسة : استحباب [ الإحرام ] بالحج والعُمْرة منه . روى أبو داود عن أم سَلَمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أَهَلَّ بحجَّة أَو عُمْرة من المسجد الأَقصى غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر (١) » .

السابعة : يُستحب لمن لم يقدر على زيارته أن يُهْدِى له زيتًا ، روى أبو داود وابن ماجه واللفظ له عن ميمونة رضى الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله : أفتنا فى بيت المقدس قال : « أرضُ المَحْشَر والمَنْشَر ، إيتوه فصلُّوا فيه فإن صلاةً فيه كألف صلاة فى غيره » . قلت : يا رسول الله أرأيت إن لم أستطع أن أصل إليه ؟ قال : « فتُهْدى إليه زيتًا ليُسْرَج فيه فمن فَعَل ذلك فهو كمن أتاه (٢) » . المَحْشَر مَفْعَل من الحَشْر وهو الجمع يعنى يوم القيامة ، فإذا فتحت الشين فهو المصدر ، وأمًّا الموضع فهو بالكسر . قال الجوهرى : المَحْشِر بالكسر موضع الحَشْر . انتهى . وذكر صاحب [ مختصر ] (٣) العين أن المَحْشَر بالكسر والفتح الموضع الذى يُحْشَر إليه الناس والمنشر موضع النشور وهو قيام الموتى من أقبورهم .

الثامنة : حُكِى عن بعض السلف أن السيئات تُضَاعَف فيه ، رُوى ذلك عن كعب الأَحبار وأنه لما كان يأتى من حمص للصلاة فيه ، فإذا صار منه قَدْرَ ميل اشتغل بالذِّكر والتلاوة والعبادة حتى يخرج منه بقدر ميل أيضاً ويقول : « السيئات تضاعف فيه » ، والتلاوة والعبادة حتى يخرج منه بقدر ميل أيضاً ويقول : « السيئات تضاعف فيه » ، أى تزداد قُبْحًا وفُحْشًا لأَن العاصى فى زمان أو مكان شريف أشد جُرْأَةً وأقل خوفاً من الله تعالى . وذكر أبو بكر الواسطى عن ذافع قال : قال لى ابن عُمَر : « اخرج بنا من هذا المسجد فإن السيئات تُضَاعَف فيه كما تُضَاعَف الحسنات » .

التاسعة : أَن الدَّجَّال لا يدخل بيت المقدس . روى ابن أبي شيبة في المُصَنَّف عن سَمُرَة ابن جُنْدَبُ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الدَّجَّال فقال : « وإنه سيظهر ابن جُنْدَبُ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الدَّجَّال فقال : « وإنه سيظهر

<sup>(</sup>١) رواه البيتي في السن الكبري جـ ه ص ٣٠ نقلا عن محقق إعلام الساجد حاشية رقم ٢ ص ٢٨٩

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود نقلا عن تيسير الوصول لابن الديبع (ج٣ ص ١٢٧ القاهرة سنة ١٣٣١ ه) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من إعلام الساجد ص ٢٩٠ وصاحب مختصر العين هو أبو بكر محمد بن الحسين الزبيدى الإشبيل تُوفى سنة ٣٧٩ ه انظر ابن الفرضى في تاريخ علماء الأندلس طبعة القاهرة سنة ١٩٥٤ م ح ٢ ص ٩٢ رقم ١٣٥٧ .

[ على ] الأرض كلها إلا الحرّم وبيت المقدس [ وأنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس قال : فيهزمه الله وجنوده حتى إن جِذْم الحائط وأصل الشجرة ينادى : يا مؤمن : هذا كافر يستتر بي تعال اقْتُلْهُ إلى آخره ] (١) .

العاشرة: أن الصخرة في المسجد الأقصى كالحجر الأسود في المسجد الحرام . روى أبو نُعَيْم عن وَهْب بن مُنبّه قال : « إن الله تعالى قال لصخرة بيت المقدس : لأضعَنَّ عليكِ عَرْشي ولَأَحْشُرَنَّ إليك خَلْقي وليأتينَّك يومئذ داود راكباً ؛ . وروى أبو بكر الواسطى وابن عسا كر عن يزيد بن جابر في قوله تعالى : (واسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ المُنادِ مِنْ مَكَان قَرِيب (٢)) ، قال : « يقف إسرافيل على صخرة بيت المقدس فينفخ في الصور فيقول : « يا أيتها العظام النّخرة والجلود المتمزِّقة والأشعار المُتَقَطِّعة إن الله يأمرك أن تجتمعي لفصل الخطاب » . وروى ابن جرير وابن أبي حاتم والواسطى عن قتادة في الآية قال : « كنا نتحدث أنه يُنادَى من بيت المقدس من الصخرة وهي أوسط الأرض ، وحُدِّثنا أن كعبًا قال : هي أقرب الأرض من بيت المقدس من الصخرة وهي أوسط الأرض ، وحُدِّثنا أن كعبًا قال : هي أقرب الأرض المناء بثانية عشر ميلاً (٣) .

الحادية عَشْرَةَ : يُكْرَه استقبال بيت المقدس واستدباره بالبول والغائط ولا يَحْرُم قاله في الروض .

الثانية عشرة : رُوىَ أَنه من دُفِن فى بيت المقدس وُقِىَ فِتْنَةَ القبر وسؤال الملكَيْن ومَنْ دُفِن فى الساء الدنيا .

وروى أبو نعيم فى تاريخه عن أحمد بن جعفر بنسعيد (١) [قال] حدثنا يحيى بن مُطَرِّف حدثنا محمد بن بكر (٧)، حدثنا يوسف بن عطيه، عن أبى سفيان ، عن الضَّحَّاك بن عبدالرحمن

<sup>(</sup>١) إضافة من إعلام الساجد ص ٢٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة ق آية ٤١

<sup>(</sup>٣) في إعلام الساجد ص ٢٩٢ : بإثني عشر ميلا .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصول : بيوت الملمة .

<sup>(</sup> ه ) بياض بالأصول بنحو كلمتين والتكلة والتصويب من الإنس الحليل فى تاريخ القدس والحليل للعليمي ج ٢ ص ١٣ ٤ وزيتون الملة مقبرة كبيرة من مقابر بيت المقدس .

<sup>(</sup> ٦ ) في إعلام الساجد : ابن معبد بدلا من ابن سعيد .

<sup>(</sup>٧) فى إعلام للساجد: ابن كثير :

ابن عَرْزَب (۱) - بفتح المهملة وسكون الراء وفتح الزاى ثم مُوَحَّدة ، وقد تبدل مياً ـ ٣٦٢ظ عن أبي هريرة رضى الله عنه / قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات فى بيت المقدس فكأنما مات فى السماء » .

الثالثة عشرة : روى الخطيب في [كتابه] المُوَضِّح [ أوهام الجمع والتفريق (١)] عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أول من يدخل الجنة الأنبياء ثم مؤذنو البيت ثم مؤذنو بيت المقدس ثم مؤذنو سسجدى ثم سائر المؤذنين » .

الرابعة عشرة : ليحذر من اليمين الفاجرة فيه وكذا فى المسجد الحرام ومسجد المدينة فإن عقوبتها مُعَجَّلة . رُوى أن عمر بن عبد العزيز أمر بحمل عُمَّال (٣) سليان بن عبد الملك إلى الصخرة ليحلفوا عندها فحلفوا عندها إلا واحداً ، فدى يمينه بألف دينار ، فما مرَّ الحَوْل على واحد منهم بل ماتوا كلهم .

الخامسة عشرة: روى ابن جرير عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يَضُرُّهم من خالفهم». قيل: فَأَيْنَ هم يارسول الله؟ قال: «بِبَيْتِ المقدس». وروى أبو يَعْلَى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال عصابة» من أمتى يُقاتلون على أبواب دمشق وعلى أبواب بيت المقدس وَمَا حَوْلَه لا يَضُرُّهم خِذْلانُ من خذلم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة».

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبطه الزبيدى فى تاج العروس وذكره الذهبى فى ميزان الإعتدال ج ۲ ص ۳۲۴ رقم د ۲۹۳ و جاء فى خلاصة تذهيب الكال فى أسماء الرجال للخزرجى ص ۱۹۶ : الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب بمهملتين ثم معجمة كدحرج الأزدى الأشعرى أبو عبد الرحمن الطبرى الدمشتى وليها لعمر بن عبد العزيز (روى) عن أبيه وأبى موسى وعنه مكحول وحريز بن عبان والأوزاعى ، وثقه العجلى .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من إعلام الساجد ص ٢٩٤ وذكر ياقوت كتاب الموضح فى ثبت مؤلفاته ( معجم الأدباء – ٤ ص ١٩ : ٢١ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) عمال هنا : أي و لاة وفى سيرة عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن عبد الحكم ( طبعة القاهرة سنة ١٩٣٧ م ص ٨٧ : كتب عمر بن عبد العزيز إلى العال أي و لاته على أقاليم الدولة الإسلامية .

السادسة عشرة : روى أبو المعالى المشرف بن المُرجَّى المقدسى قال : « من حَجَّ وصَلَّى في مسجد المدينة ، ومسجد الأقصى في عام واحد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمه » . وإذا ثبت ذلك فقول النووى : «إنه لا أصل لذلك(١) » فيه نظر .

السابعة عشرة : ذكر الدارمى : «أنه لا يجوز الاجتهاد يُمْنَةً ولا يُسْرَةً بمحراب بيت المقدس » وألحقه مسجد المدينة .

الثامنة عشرة: نَصَّ الصيدلانى والماوردى والرويانى والبغوى والبَنْدنيجى \_ بفتح المُوحَّدة وسكون النون الأُولى وكسر الثانية ثم تحتية والجيم \_ والجُويْنى فى مختصره والغزالى فى الخلاصة والخراسانى (٢) فى كافيه على استحباب صلاة العيد فى مسجد بيت المقدس وأن فعلها فيه أوْلى من المُصَلَّى .

التاسعة عشرة : قال ابن سُرَاقة في كتاب الأعداد : «أكبر مساجد الإسلام واحد وهو بيت المقدس». وقيل : «ما تَمَّ فيه صَفُّ واحدٌ قط لا في عيد ولا في جمعة ولا غير ذلك».

العشرون : يُسْتَحب لزائره زيارة الأماكن المشهورة بآثار الأنبياء لاسها مواضع صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم .

الحادبة والعشرون: حَشْر الكعبة إلى بيت المقدس: روى الواسطى فى فضائل بيت المقدس عن خالد بن معدان – بفتح الميم – قال: «لا تقوم الساعة حتى تُزَفّ الكعبة إلى الصخرة زَفْ العروس، فيتعلّق بها جميع من حَجَّ واعتمر، فإذا رأتها الصخرة قالت: مرحبا بالزائرة والمزور إليها». ورُوى أيضاً عن كعب قال: «لا تقوم الساعة حتى يُزَفّ البيت المقدس، الحرام إلى بيت المقدس فيتغادان إلى الجنّة، فيها أهلها، والعرض والحساب ببيت المقدس، وروى أين مردويه والأصفهاني في ترغيبه والديني عن جابر رضى الله تعالى عنه قال:

<sup>(</sup>١) جاء فى إعلام الساجد ص ٢٩٦ : قال النووى : « ما يروى من حديث » : من زارنى وزار قبر أبى إبراهيم فى عام واحد ضمنت له على الله الحنة » . باطل لا يعرف ، وضعه بعض الفجرة ، وزيارة الحليل غير منكرة ولكن لا تعلق لها بالحج ولا بزيارة الذى صلى الله عليه وسلم بل هى قربة على حدة .

<sup>(</sup>٢) في إعلام الساجد ص ٢٩٧.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا كان يوم القيامة زُفَّتْ الكعبة : البيت الحرام إلى ٣٦٣و قبرى فترول الكعبة: السلام عليك يامحمد، فأقول: عليك يابيت الله، ما صنع بك/ أُمِّي بعدى ؟ فتقول : يامحمد من أتانى فأنا أكفيه وأكون له شفيعاً ، ومن لم يأتني فأنت تكنيه وتكون له شفيعاً». وروى الجندى عن الزُّهْرِ ى نحوه .

التنبيه الخامس عشر : أنكر حذيفة بن الهان رضى الله تعالى عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المتدس تلك الليلة ، واحتج بأنه لو صلى فيه لكُتِب عليكم الصلاة فيه . قال البيهتي وابن كثير : والمُثبت مُقَدَّم على النَّافي ، يعنى من أَثبت الصلاة في بيت المقدس، وهم الجمهور من الصحابة معه زيادة عِلْم على من ننى ذلك ، فهو أولى بالقبول. والجواب عما استند إليه حذيفة رضى الله عنه منع التلازم في الصلاة إن كان أراد بقوله كُتِب عليكم الفَرْض ، وإن أريد التشريع فيلتزمه ، وقد شَرَع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ، فَقَرَنهُ بالمسجد الحرام ومسجده في شُدُّ الرِّحلة وذَكر فضيلةَ الصلاة فيه في غير ما حديث .

التنبيه السادس عشر : تظافرت الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم صَلَّى بالأنبياء قبل العروج وهو أحد الاحتمالين للقاضي ، وقال الحافظ : «إنه الأظهر» ، والاحتمال الثانى أنه صلى الله عليه وسلم صَلَّى بهم بعد أن هبط من السهاء أيضاً فهبطوا . وصححه الحافظ ابن كثير ، وقال صاحب السراج : «وما المانع من أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم مرتين ، فإن في بعض الأحاديث ذكر الصلاة مم بعد ذكره المعراج».

التنبيه السابع عشر : قيل : كيف يصلى الأنبياء وهم أموات في الدار الآخرة وليست دار حمل ؟ وأجاب القاضي وتَبِعه السبكي بجوابين : الأول : إنا نقول : إنهم كالشهداء بِلَ أَفْضِلَ ، والشهداء أحياء عند ربهم ، ذلا يَبْعُد أن يحجُّوا وأن يُصَلُّوا كما ورد في الحديث الآخر ، وأن يتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيت مُدَّتُها ، وتَعْقُبُها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل،

وحاصله أن البَرْزَخ<sup>(۱)</sup> ينسحب عليه حكم الدنيا في استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجور . الثاني ولفظه للسبكي رحمه الله تعالى : «إنا نقول إن المُنْقَطِع في الآخرة إنما هو التكليف ، وقد تحصل الأعمال من غير تكليف على سبيل التلذذ بها والخضوع لله تعالى . ولهذا ورد أنهم يُسبّحون ويَدْعُون ويقرأون القرآن وانظر إلى سجود النبي صلى الله عليه وسلم وقت الشفاعة ، أليس ذلك عبادةً وعملاً ؟ وعلى كلا الجوابين لا يمتنع حصول هذه الأعمال في مدة البَرْزخ» .

وقد صَحعن ثابت البُنانى التابعى أنه قال : «اللهم إن كنت أعْطَبْتَ أحداً أن يصلى في قبره ، ويكنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لموسى قائماً يصلى في قبره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء لم يُقْبَضُوا حتى خُيِّرُوا بين البقاء في الدنيا وبين الآخرة فاختاروا الآخرة . ولا شك أنهم لو بقوا في الدنيا لازدادوا من الأعمال الصالحة ثم انتقلوا إلى الجنة ، فلو لم يعلموا أن انتقالهم إلى الله تعالى أفضل لما اختاروه ، ولو كان انتقالهم من هذه الدار يفوت عليهم زيادة فيا يقرب إلى الله تعالى لما اختاروه ، ولو كان انتقالهم من هذه الدار يفوت عليهم زيادة فيا يقرب وسلم .

قلت : وليسا بشيء سواء قلنا صَلَى بهم قبل العروج أو بعده لأن أول صلاة صَلَّاها النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس مطلقاً الظُهر بمكة باتفاق ، ومن حمل الأولية على مكة فعليه الدليل ، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها كانت من النفل أو كانت من الصلاة المفروضة عليه قبل ليلة الإسراء ، وفي فتاوى النووى ما يؤيد الثاني .

<sup>(</sup>١) البرزخ ما بين الدنيا والآخرة وفى التنزيل : « ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » ( المؤمنون آية ١٠٠) وفى تفسير القرطبى ( ٣٠٠ ص ١٥٠ ) هو الحاجز بين الموت والبعث وقبل الإمهال إلى يوم القيامة أو الأجل ما بين النفختين وقال الجوهرى البرزخ هو الحاجز بين الشيئين .

التنبيه التاسع عشر: قال بعضهم: ورؤيته إياهم صلى الله عليه وسلم في الساء محمول على رؤيته أرْوَاحَهُمْ إلا عيسى ، لما صَحَّ أنه رُفِع بجسده ، وقد قيل في إدريس أيضاً ذلك . وأما الذين صَلُّوا معه في بيت المقدس فيحتمل الأرواح خاصة ، ويؤيده ما في حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ، عند الحاكم والبيهقي ، «فلتي أرواح الأنبياء» ، وفيه دليل على تشكُّل الأرواح بصور أجسادها في علم الله تعالى ، ويحتمل الأرواح بالأجساد ويؤيده حديث عبد الرحمن بن هاشم عن أنس رضى الله عنه عند البيهقي . وبعث الله له آدم فَمَنْ دُونَه من الأنبياء ، وعند البرار والطبراني : « فنُشِر لى الأنبياء ، من سَمَّى الله تعالى ومن لم يُسَمِّ ، فصَالَيْتُ بهم » .

التنبيه العشرون: قول سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم: «وأعطانى مُلْكاً عظيماً»: قال ابن دِحْيَة : لا يُعْهَد لإبراهيم مُلْك عُرْفى ، فإما أَن يُرَاد بالمُلْك الإضافة إليه نفسه وذلك لقهره لعظماء الملوك ، وناهيك بالنمرود ، وقد قهره الله تعالى لخليله وأعجزه عنه ، وغاية المُلْك العظيم قهر المَلِك العظيم ، فالقاهر أعظم من المقهور قطعاً . ويحتمل أَن يُرَاد الإضافة إلى نَبِيَّه وذُرِيَّته وذلك نحو مُلْك يوسف الصِّدِيق صلى الله عليه وسلم وهلم جَرًّا كمُلْك داود وسليمان والكل من ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وفي التنزيل : (فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيم الكِتَابَ وَالْحِكْمَة وآتَيْنَاهُم مُلْكاً عَظِيماً (۱) ) والإشارة هنا إلى ذُرِّيتِه . وإما أَن يُرَاد مِلْكُ عاجة ؟ النفس في مَظِنَّة الاضطراب مثل مِلْكه لنفسه . وقد سأَله جبريل فقال : أَلَكَ حاجة ؟ فقال : أَمَا إليكَ فلا .

التنبيه الحادى والعشرون : اختُلِف فى تقديم الآنية هل هو قبل العروج أو بعده ؟ واختُلِف فى عددها فأكثر الروايات أنه كان قبله . روى الإمام أحمد والشيخان والنسائى والشرمذى من حديث أنس عن مالك بن صعصعة رضى الله تعالى عنه : «ثم رُفِع إلى البيت المعمور» ، إلى أن قال : «ثم أتيت بإنامين : أحدهما خَمْر والآخر لَبَن» ، وعند البخارى فى الأشربة من طريق شُعْبَة عن قَتَادة عن أنس مرفوعاً : «رُفِعْتُ إلى سِدْرةِ المُنْتَهَى فإذا فيها

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٤٥

أربعة أنهار » قال : «وأُتِيتُ بثلاثة أقداح (١) » . لم يذكر شُعْبَة في الإسناد مالك بن صَعْصَعَة . وعند ابن عائذ من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه في حديث المعراج بعد ذكر رؤيته إبراهيم في السماء السابعة : «ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة آنية مُعَطَّاة » .

قال السُّهَيْلي وابن دِحْية وابن المنير وابن كثير والحافظ: «لعلَّه قُدِّم مَرَّتَيْن جَمْعاً بين الروايات». قال ابن كثير والحافظ: «وأما الاختلاف في عدد/الآنية وما فيها فيُحْمَل على ٣٦٤ أن بعض الرواة ذَكَرَ ما لم يَذْكُر الآخر ، ومجموعها أربعة آنية فيها تُعْرَض الآنية مَرَّتَيْن وهي عائدة إلى أربعة أشياء من الأنهار الأربعة التي تخرج من أصل سِدْرَة المنتهي .

التنبيه الثانى والعشرون: إذا قلنا بِعَرْض الآنية مرتين ففائدة عَرْض الخمر. [مع] (٢) إعراضه عنها فى المرة الأولى وتصويب جبريل له ، تكثير التصويب والتحذير . وهل كانت الخمر من خمر الجنّة أو من جنس خَمْر الدنيا ؟ فإن كان الأول فَسَبَبُ تَجَنّبِها صورتُها ومضاهاتها للخمر المُحَرَّمة ، ويكون ذلك أبلغ فى الورّع . وإن كان الثانى فاجتنابُها واضح . وعلى التقدير الأول يُسْتَفاد منه فائدة : وهو أن من وَضَع من الماء ونحوه من الأشربة ما يُضاهى الخمر فى الصورة وهياً أه بالهيئة التى يتعاطاها [بها] (٢) أهل الشهوات من الاجتهاعات والآلات فقد أتى مُنْكَراً وإن كان لا يُحَدّ (٣) . وذكر أصحابنا أن إدارة كأس الماء على شاربه تَشَبّها بشارب الخمر حرام ، ويُعَزّر فاعله .

التنبيه الثالث والعشرون: قال ابن دِحْية: اعلم أن التَّخْيِير قد يكون بين وَاجِبَيْن كخصال الكَّفَّارة وقد يكون بين مُبَاحَيْن ، وأما التَّخْيِير بين واجب وممنوع أو مباح وممنوع فمستحيل ، فانظر في إحضار اللبن والخمر ، هل أريد به الإباحة لهما والإذن فيهما؟

<sup>(</sup>١) تمام الحديث كما في صحيح البخارى (ج٧ ص ١٩٨) : « رفعت إلى سدرة المنهى فإذا فيها أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات ، وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت بثلاثة أقداح : قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر ، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لى أصبت الفطرة أنت وأمتك » .

<sup>(</sup> ٢ ) إضافة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) أى لا يقام عليه الحد. وفي تاج العروس: الحد في الشرع تأديب المذنب بما يمنعه عن المعاودة و يمنع غيره أيضا عن إتيان الذنب وفي التهذيب: حدود الله عز وجل ضربان: ضرب منها حدود حدها للناس مما أحل وحرم وأمر بالانتهاء عما نهى منها ونهى عن تعديها. والضرب الثاني عقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه وسميت الأولى حدودا لأنها نهايات نهى الله عن تعديها.

كما لو أَخْصَرْتَ طعامَيْن لضيف وأبَحْتَهُمَا له ، فما معنى إختياره لأحدهما ؟ وما معنى قول جبريل : « اخْتَرْتَ الفِطْرَة » ، أو «أَصَبْتَ ، أَصاب الله بك » ؟ وإن كان المراد الإذن فى أحدهما لا بِعَيْنِهِ ، بحيث يكون الآخر ممنوعاً لَزِمَ التَّخْيِير بين ممنوع ومُبَاح ، وذلك لا يُتَصَوِّر ، والذي يرفع الإشكال إن شاء الله تعالى أن يكون المراد تفويض الأمر في تحريم ما يُحَرَّم منها وتحليل ما يَحِل إلى إجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وسَداد نظره المعصوم . فلما نظر فيها أدًاه اجتهاده إلى تحريم الخمر وتحليل اللبن ، فوافق الصواب في علم الله تعالى ، فقال له جبريل : «أَصَبْتَ » ، وعلى تقدير ألا تكون الخمر مُحَرَّمة لأنها إنما حُرِّمت بالمدينة فيكون تَوقيها وَرَعاً وتعريضاً بأنها سَتُحَرَّم .

التنبيه الرابع والعشرون: قال أبو الخطّاب الكلبي: «الفيطْرة تُطلَق على الإسلام، وتطلق على أصل الخِلْقة، فمن الأول قوله صلى الله عليه وسلم: «كل مؤلود يولد على الفطرة (۱)». ومن الثاني قوله تعالى: (فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهًا) (۲)، وقال [تعالى]: (فَاطِرِ السَّمَوَاتِ والأرض (۳))، أي مبدئ خَلْقَهما، وقول جبريل: «اخْتَرْتَ الفِطْرة» أي اخْتَرْتَ اللبن الذي عليه بُنِيت الخِلْقة وبه يَنْبُت اللحم، أو اخترتَه لأنه الحلال الدائم في دين الإسلام، وأما الخمر فحرام في يستقر عليه الأمر، وقد تكون الإشارة بتقديم اللبن إلى أن شعار العلم في التعبير (٤)، كما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: «رَأَيْتُ كأَنى اللبن إلى أن شعار العلم في التعبير (١٠)، كما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: «رَأَيْتُ كأَنى

<sup>(</sup>۱) الحديث كما أخرجه مسلم في كتاب القدر عن أبي هريرة أنه كان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البيمة بهيمة جمعاءهل تحسون فيها من جدعاء » ثم يقول أبو هريرة : واقرأوا إن شئتم : « فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله » الآية « الجمعاء أي المحتمعة الأعضاء السليمة عن النقص والحدعاء التي فيها الحدع والنقص » ، انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٦ ص ٢٠٧ : ٢٠٠ حيث أورد مسلم هذا الحديث بروايات وأسانيد مختلفة .

<sup>(</sup> ۲ ) سورة الروم آية ٣٠٠ وأورد القرطبي في تفسيره ( ج ١٤ ص ٢٤ : ٣١ ( ما قاله العلماء في تفسير معنى الغطرة .

<sup>(</sup> ٣ ) الآية الأولى من سورة فاطر والآية ١٤ من شورة الأنعام والآية العاشرة من سورة إبراهيم والآية ١١ من سورة الشورى.

<sup>(</sup> ٤ ) أى تعبير الرؤيا وتأويل الأحلام الحاصة باللبن وأنه يدل فيها يدل عليه على العلم والتوحيد تناوله عبد الغني النابلسي في كتابه : تعطير الأنام في تعبير المنام ( ج ٢ ض ٢٤٨ ) .

أُتيتُ بقدح من لبن فَشَربْتُ حتى أَرى الرِّيُّ(١) يخرج من أَظفارى ثم ناولتُ فضلى عمر بن الخطاب » ، قالوا : يارسول الله ما أوَّلْتَه ؟ قال : «العلم».

رالإسراء وإن كان يقظة إلا أنه ربما وقعت في اليقظة إشارة إلى حكم الفَأْل يُعبَّر كما يُعبَّر في المنام . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفَأْل الحَسَن ، فكأنه لما مُلِي قلبُه إيماناً وحكمة أردف ذلك بالعلم مطلقاً ، ويجعل الله تعالى ذلك اللبن سبباً في ترادُف العلم وأشجان القلب النبوى بأنوارها . وقال القرطبي : يحتمل أن يكون تسمية اللبن فطرة لكونه أوَّل شيء يدخل بطن المولود / ويَشُّقُ أَمعاءه ، والسِّر في ميل النبي صلى الله عهم الله وسلم إليه دون غيره لكونه مألوفاً له ، ولا نه لا ينشأ عن جنسه مَفسَدة ، وافهم قوْل جبريل « أَصَبْتَ » ، فإن اختيار الخمر خَطاً عُصِم منه النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت المسألة حينئذ اجتهادية لأن الخمر لم تكن حُرِّمت بعد ، فقد وقع تخييره في مُلْك الله الأعظم .

التنبيه الخامس والعشرون: ظاهر قوله: «ثم أُتِي بالمعراج» أَن العروج كان لا على البُراق وفي ذلك خلاف، فظاهر حديث مالك بن صعصعة أَنه استمر على البراق حتى عُرِج به إلى السهاء، وهو مقتضى كلام ابن أَبي جَمْرة وابن دحية. قال الحافظ: «لكن في غير هذه الرواية من الأَخبار أَن العُروج لم يكن على البراق بل رقى في المعراج وهو السُّلَم، ويؤيده قوله في حديث ثابت عن أَنس كما في صحيح مسلم (٢): «ثم أُتيت بالمعراج».

وقال الحافظ ابن كثير: «إنه لَمَّا فَرَغ صلى الله عليه وسلم من أمْر بيت المقدس نُصِب له المعراج وهو السُّلَم، فصَعَد فيه إلى الساء، ولم يكن الصعود على البُراق كما قد تَوهَمه بعض الناس، بل كان البراق مربوطاً على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة». وقال الشيخ رحمه الله تعالى: «إنه الصحيح الذي تَقَرَّرَ من الأَحاديث الصحيحة».

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر (كتاب التمبير باب اللبن ج ٧ ص ٢٤).

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ في صحيح مسلم بشرح النووي ( ج ٢ ص ٢٠٩ وما بعدها ) وفي إسناده ثابت البناني عن أنس بن مالك .

التنبيه السادس والعشرون: نَوَّع ابنُ دِحْية المِعْراج إِلى عَشْرة أَنواع على عدد سنى الهجرة، منها سبعة معاريج إلى السموات السبع، والمعراج الثامن من إلى سِدْرة المنتهى والمعراج التاسع الذى سَمِع فيه صريفَ الأَقلام فى تصريف الأَقدار، والمعراج العاشر إلى العَرْش والرَّفْرُف والرؤية وسياً تى ما أَبداه من الحِكم فى ذلك.

التنبيه السابع والعشرون : ورد أن بين الدرجة والدرجة في الجَنَّة خمسائة عام وأن الدرجة تهبط كالإِبل لِيَصْعَدَ عليها وَلَيُّ الله تعالى ثم تُرْفَع به إلى مكانها والظاهر أن دَرَجَ المعراج كذلك .

التنبيه الثامن والعشرون: لا يُتَوهَم بما تسمعه فى قصة المعراج من الصعود والهبوط أن بين العَبْد ورَبِّه مسافة ، فإن ذلك كُفْر ، نَعُوذُ بالله من ذلك ، وإنما هذا الصعود والهبوط بالنسبة إلى العبد لا إلى الرَّب ، والنبي صلى الله عليه وسلم مع إنتهائه لَيْلَتَئِذ إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى ، لم يجاوز مقام العبودية ، وكان هو ونَبِيُّ الله يونس بن مَتَّى صلى الله عليه وسلم إذ التقمه الحوت وذهب به إلى البحار يَشُقُها حتى انتهى به إلى قرار البحر ، في مُبَاينة الله تعالى خَلْقَه وعدم الجهة والتحيز والحَد والإحاطة سواء. وقد ذهب به مسيرة ستة آلاف سنة ذكره الإمام البغوى وغيره.

وإذا عَلِمْتَ ذلك فالمراد بتَرقِّيه صلى الله عليه وسلم وقطْع هذه المسافات إظهارُ مكانته عند أهل السموات وأنه أفضل المخلوقات . ويُقوِّى هذا المراد بكونه أركبه البراق ونَصَب له المعراج وجعله إماماً للنبيين والملائكة ، مع أنه تعالى قادرٌ على أن يرفعه بدون البراق والمعراج .

ويُقَال لأَصحاب الجهة (١٠): إنما منعكم من اعتقاد الحق استبعادكم موجوداً إلا فى جهة ، فأَحَلْتُم (٢) ذلك . فأخبرُونا عن العَرْش والفَوْق هل ذلك قديم ؟ / أَو مُحْدَث ؟ فإن

<sup>(</sup>١) أى ممن يقولون بالحهة والمكان والحد ونسبتها إلى البارى تعالى الله عن ذلك .

<sup>(</sup> ٢ ) فأحلتم أي جمعتم بين المتناقضين في كلامكم .

قالوا قديماً جاهروا بقِدَم العالَم وأَدَّى ذلك إلى مُحَالَيْن : أحدهما أن يكون مع البارى تعالى في الأَزَل غَيْرُهُ ، والقديمان ليس أحدهما بأن يكون مكاناً للثاني بأولى من الآخر . ثانيهما أن الجهة والمكان إما أن يكونا جسمين ، وهذا يُوَدِّى إلى جواز وجود الأجساد كلها ، وهو قول من قال بقِدَم العالَم ، نعوذ بالله من ذلك . وإن قالوا : مُحْدَث ، قل : قد صَدَقْتُم بأن الرَّبَّ تعالى كان موجوداً أولاً ولا جهة ، والمستحيل [لا](١) ينقلب جائزاً أو واجباً لأن الحادث لا يحتاج إليه القديم ، فإنه قَبْلَ كَوْنِه كان مستغنياً عنه ، وهو على استغنائه عنه لم يَزَل وكذلك لا يزال ، ومُحَالً أن يكون خالق الكل مُفْتَقِراً إلى بعض مخلوقاته . وما ورد من الاستواء والنزول وغير ذلك من الصفات التي يُشْكِل إجراؤها على ظاهرها ، نُوْمِن به ونكِلُ عِلْمَ معناه إلى الله تعالى ، ولا نُشبِهُهُ تعالى بِخَلْقِه ولا نَنْفِي الصفات التي الشفيه ولا نَنْفِي الصفات التي الله عليه وسلم .

التنبيه التاسع والعشرون: نَقَل ابن دِحْيَة عن ابن حبيب ، والحافظ عن ابن المنير عن ابن حبيب وأقرَّه: أن بين الساء والأرض بحراً يسمى المكفوف تكون بحار الدنيا بالنسبة إليه كالقَطْرة من المحيط ، فعلى هذا يكون ذلك البحر انفلق لنبينا صلى الله عليه وسلم فهو أعظم من انفلاق البحر لمِوُسَى عليه الصلاة والسلام .

التنبيه الثلاثون: في قدر ما بين السهاء والأرض: روى الإمام أحمد وأبو داودوالترمذى وحَسَّنه ، وابن خُزَيْمة في صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أتدرون كم بين السهاء والأرض»؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «بينهما مسيرة خمسهائة سنة ، وبين كل سهاء إلى سهاء خمسهائة سنة وكَثْف كل سهاء خمسهائة سنة ، وفوق السهاء السابعة بَحْرٌ من أعلاه وأسفله كما بين السهاء والأرض ثم

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

فُوقَ ذَلَكَ ثَمَانِيةً أَوعال (١) بين أَظلافهن ورُكَبِهن مثل ما بَيْنُ سهاء إِلَى سهاء وفوق ظهورهن العَرْش وبين أَعلاه وأسفله كما بين السهاء والأرض ثم الله تعالى فوق ذلك .

وروى اسحق ابن راهويه والبَزَّار بسند صحيح عن أبي ذَرِّ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما بين السماء والأرض خمسمائة عام وغِلَظ كل سماء خمسمائة عام كذلك إلى السماء السابعة ، والأرضون مثل ذلك . وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك».

وروى بن جرير وابن المنير عن ابن مسعود وناسٌ من الصحابة رضى الله عنهم قالوا: 
«إن الله عز وجل كان عُرشُه على الماء لم يخلق شيئاً غير ما خلق ، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سَماءً ، ثم أَيْبَس الماء فبعله أرضاً واحدة ، ثم فَتَقَهَا فجعلها سَبْع أَرْضين في يومين : الأحد والإثنين ، فخلق الأرض على الحوت ، وهو الذى ذكر الله تعالى في قوله : (ن والقلم ومَا يَسطُرُونَ<sup>(۲)</sup>) ، والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة (الله تعالى في قوله على الساء ولا في الأرض ، فتحرَّك الحوت الربح ، وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في الساء ولا في الأرض ، فتحرَّك الحوت فاصطرب فتزلزلت الأرض فأرسي عليها الجبال فقرَّت وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين : الثلاثاء والأربعاء ، ثم استوى إلى الساء وهي دُخان ، والدُخان من تنفُس الماء حين تنفُس فجعلها ساء واحدة ثم فَتَقها / فجعلها سبع سموات في يومين : الخميس والجمعة وإنما سُمّي الجمعة لأنه جمع فيه خَلْق السموات والأرض وأوحي في كل ساء أمرها أي خكق خلقها من الملائكة والخَلْق الذي فيهما من البحاروالجبال والبرد وما لا يُعْلَم ، ثم زيّن الساء الدنيا بالكواكب ، فجعلها زينة وحِفْظاً من الشياطين .

<sup>(</sup> ١ ) جاء في النهاية : الحديث في تفسير قوله تعالى « ويحمل عرش ربك فوقهم يومثذ ثمانية » . ( سورة الحاقة آية ١٧ ) قيل ثمانية أو عال أي ملائكة على صورة الأوعال (النهاية ج ٤ ص ٢٢٠ ) وأورد القرطبي في تفسيره ( ج ١٨ ص ٢٦٦ و ٢٦٧ ) أخبارا وآثارا في هذا منها الحديث المرفوع : « إن حملة العرش ثمانية أملاك على صورة الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها سبعين عاما للطائر المسرع » . هذا والأوعال جمع وعل والوعل هو التيس الحبلي .

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من سورة القلم .

<sup>(</sup>٣) الصفاة الحجر العريض الأملس والحبع صفا .

وروى ابن أبى حاتم عن جبير بن مُطَّعِم رضى الله عنه قال : «إن الله تعالى على عَرْشِه وعَرْشُه على سمواته ، وسمواته على أرضه هكذا » ، وقال بأصبعه : «مثل القبَّة » وروى ابن حاتم عن القاسم بن أبى بَزَّة \_ بالزاى المعجمة \_ قال : «ليس الساء مُربَّعة ولكنها مَقْبُوّة يراها الناس خضراء » وروى ابن راهويه والطبراني في الأوسط ، وابن المُنذِر ، وابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس قال : «الساء الدنيا مَوْجٌ مكفوف والساء الثانية زُمُرُدة بيضاء والثالثة حديد والرابعة نُحاس والخامسة فِضّة والسادسة ذهب والسابعة ياقوته حمراء »، واد ابن أبى حاتم : «وما فوق ذلك إلا الله تعالى وملك هو مُوكًل بالحُبُب يقال له ميطاطروس » . وروى أبو الشيخ وابن أبى حاتم عن كعب قال : « الساء أشد بياضاً من اللبن واخضَرَّت من خُضَرَة جبل قاف . [شرح غريب ما سبق] (۱) : «الموج » \_ بميم فواو فجيم \_ ما ارتفع من فوارن الماء . [شرح غريب ما سبق] بفاء بن بينهما واو \_ المحبوس .

التنبيه الحادى والثلاثون: استفتاح جبريل باب الساء يُختَمل أن يكون بقرع أو صوت . قلت نفل الحافظ: «والأشبه الأول لأنه صوت معروف». قلت نفل حديث ثابت البُنانى عن أنس رضى الله عنه: «فَقَرَع الباب». قال ابن دحية : وفي استفتاح جبريل لأبواب الساء دليل على أنه صادف أبوابا مُعْلَقَة ، وإنما لم تُهَيّأ للنبي صلى الله عليه وسلم بالفتح قبل مجيئه ، وإن كان أبلغ في الإكرام ، لأنه لو رآها مُفَتَّحة لظن أنها لا تزال كذلك ، ففُعِل ذلك لِيعْلَم أن ذلك فُعِل من أجْله ، وأن الله تعالى أراد أن يُطْلِعَهُ على كونيه معروفاً عند أهل السموات ، وقول أمين الوحى لما قيل له: من هذا ؟ «جبريل»: سَمّى نفسه لئلا يُلتبِسَ بغيره ولا يحتاج إلى موقف لِلْمُرَاجَعَة في المَرَّة ، فإنه معهود عندهم نزولُه وصعودُه ، ولذلك قَدَّم اسمه لأنه الرسول بإحضار النبي صلى الله عليه وسلم .

واستنبط ابن دحية وتبعه ابن المنير من قول المَلَك : «مرحباً» إلى آخره ، جواز

<sup>(</sup>١) إضافة اضطررنا لزيادتها وصلا لكلام المؤلف وجريا على عادته في مواضع مماثلة من كتابه .

<sup>(</sup> ٢ ) فيها يتعلق بهذه الكلمة جاء في النهاية ( ج ؛ ص ٢٨ ) : إن بيننا وبينكم عيبة مكفوفة أي مشرجة على ما فيها مقفلة ضربها مثلا للصدور وأنها نقية من الغل والغش فيها اتفقوا عليه من الصلح وقيل معناه أن يكون الشر بينهم مكفوفا كما تكف ( بالبناء للمنعول ) العيبة على ما فيها من المتاع .

رَدِّ السلام بغير لفظه . وتَعَقَّبا بأَن قول المَلك : مرحباً ، ليس رَدَّ السلام ، فإنه كان قبل أن يُفْتَح الباب ، والسياق يُرْشِد إليه . وقد نَبَّه على ذلك ابن أبى جَمْرَة . ووقع فى رواية أن جبريل قال له عند كل نَبيّ : «سَلِّمْ عليه» ، فرَدَّ عليه السلام .

التنبيه الثانى والثلاثون: ينبغى للمُسْتَأْذِن إذا قيل له هذا أن يُسمّى نَفْسه فيقول: محمد الشامى مثلاً ، ولا يقتصر على قوله: محمد ، مثلاً ، لأن المُسمّى بمحمد كثير ، فيشتبه عليه ، ولا يقول: «أنا» ، فإن جبريل ههنا لم يقل: «أنا» ، بل سمّى نفسه ، ولم يَرِد أَن أَحداً من الملائكة سُمّى جبريل غير أمين الله تعالى على وَحْيِه . وأنكر النبى صلى الله عليه وسلم على الذى استأذن عليه فقال: ««من هذا ؟» فجعل يقول: «أنا» ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أنا أنا(۱) إنكارا لذلك . وكُرِهت هذه اللفظة لوَجْهَيْن: النبى صلى الله عليه إشعاراً بالعظمة . وفي الكلام السائر أول من قال: أنا إبليس / فشقيى حيث قال : (أنا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (۱) ) ، وتَعِس فرعون حيث قال (أنا رَبُكُمُ الأَعْلَى (۱) والثاني أنها مُبْهَمة لافتقار الضمير إلى العَوْد ، فهي غير كافية في البيان ، والضمير إذا عاد وتَعَيَّن مُضْمَرهُ كان أَعْرَف المعارف ، والمُسْتَأُذِن محجوب عن المُسْتَأُذُنِ عليه غيرُ مُتَعَيَّنِ عنده فكاً نه أحاله على جهالة .

التنبيه الثالث والثلاثون: قَوْلُ الخازن: ««وقد بُعِث إليه ؟» أراد الاستفهام ، فحذف الهمزة للعلم بها أى: «أو قد بُعِث إليه ؟» قال العلماء: ليس هذا الاستفهام عن البَعْث الذى هو الرسالة لأنه كان مشهوراً فى الملكوت الأعلى ، بل البعث للمعراج ، وقيل : بل سألوا تعجباً من نعمة الله تعالى بذلك أو استبشاراً به ، وقد علموا أن بَشَراً لا يَتَرَقَّى هذا الترقى إلا بإذن الله تعالى وأن جبريل لا يصعد بمن لا يُرْسَل إليه . وقول الخازن: «من معك ؟» يُشْعِر أنَّهم أَحَسُوا معه برفيق وإلا لكان السؤال : « أَمَعَكَ أَحد ؟ » وذلك الإحساس إما بمشاهدة لِكَوْن الساء شَفَّافة ، وإما لأمر معنوى بزيادة أنوار ، ولَزِمَ الإحساس إما بمشاهدة لِكَوْن الساء شَفَّافة ، وإما لأمر معنوى بزيادة أنوار ، ولَزِمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستئذان باب إذا قال من ذا قال أنا ( جـ ٨ ص ١٠٠ )

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية ١٢

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات آية ٢٤.

من البَعْث إليه صلى الله عليه وسلم الإذن في إزالة الموانع وفتح أبواب الساء. ولم يتوقّف الخازن على أن يُوحَى إليه بالفتح ، لأنه لَزِم عنده من البَعْث الإِذن ، وفي قول الخازن : «مَرْحباً به» إلى آخره ما يدل على أن الحاشية إذا فهموا من سيدهم عَرْماً لإكرام وافد أن يُبَشِّروه بذلك وإن لم يأذن لهم فيه ، ولا يكون في ذلك إفشاء للسِّر ، لأن الخازن أعلم النبي صلى الله عليه وسلم حال استدعاته أنه استدعاء إكرام وإعظام ، فعَجَّل بالبُشرى والفراسة الصادقة عند أهلها وفي محلها يحصل [بها] (۱) العلم كما يحصل بالوحى ، ولم يخاطبه الخازن بصيغة الخطاب فيقول : «مرحباً بك» وإنما أراد التحية بصيغة الغيبة ، والسِّرُّ في ذلك أنه حَيَّاه قبل أن يفتح الباب وقبل أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم خطاب ، ولهذا قال الملك لجبريل : «ومن معك ؟» فخاطبه بصيغة الخطاب ، لأن جبريل خاطب الملك ، فارتفع حكم الغيبة بالتخاطب من الجانبين ، ويجوز أن يكون حَيَّاه بغير صيغة الخطاب تعظيماً له لأن هاء الغيبة ربما كانت أفخم من كاف الخطاب .

التنبيه الرابع والثلاثون : قول جبريل حين سُئِل : «مَنْ معه » فقال : «محمد» ، دليلٌ على أن الاسم أرفع من الكُنْيَة لأنه أخبر باسمه ولم يُخْبر بكنيته ، وهو عليه الصلاة والسلام مشهور في العالَميْن العلوى والسفلي ، فلو كانت الكُنْيَة أشرف من الاسم لأخبر مها .

التنبيه الخامس والثلاثون ; قال ابن أبي جمرة : «استفهام الملائكة» : «وقد أُرْسِل إليه ؟» دليل على أن أهل العالم العلوى يعرفون رسالته ومكانته لأنهم سألوا عن وقتها : هل جاء ؟ لا عنها ، ولذلك أجابوا بقولم : «مرحباً ونعم المجيء جاء» وكلامهم بهذه الصيغة أَدَلُّ دليل على ما ذكرناه من معرفتهم بجلالة مكانته وتحقيق رسالته لأن هذا أَجَل مايكون من حسن الخطاب، والترفيع على المعروف من عادة العرب. وقد قال العلماء في معنى قوله تعالى : (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى(٢)) إنه رأى صورة ذاته المباركة في الملكوت فإذا هو عروس المملكة».

التنبيه السادس والثلاثون : وقع في رواية أنس ومن رواية أبي ذُرّ رضي الله عنهما :

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم آية ١٨

«قلتُ لجبريل : مَنْ هذا ؟ قال : أبوك آدم » . وظاهره أنه سأَل عنه بعد أن قال له آدم : «مَرْحَباً» . ورواية مالك بن صَعْصَعَة بعكس ذلك ، وهي المُعْتَمَدة ، فتُحْمَل هذه عليها ، وليس في رواية أبي ذَرّ ترتيب . وفي قول آدم : «مَرْحباً بالابن الصالح» ، إشارة إلى افتخاره بأُبُوّته للنبي صلى الله عليه وسلم .

وظاهر قوله في رواية آدم: « تُعْرَض عليه أرواح ذُرِّيته » إلى آخره / أن أرواح بنى آدم من أهل الجنة والنار في الساء. قال القاضى: «وهو مُشْكِل ، فقد جاء أن أرواح المؤمنين [مُنعَمة (۱)] في الجنة وأن أرواح الكُفّار في سِجِّين (۱) ، فكيف تكون مجتمعة في الساء ؟ وأجاب بأنه يُحْتَمَل أنها تُعْرَض أوقاتاً فصادف وقت عَرْضها مرور النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدل على أن كونهم في النار في أوقات دون أوقات قوله تعالى : «النّار ، يعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وعَشِياً »(۱) ، واعْتُرِض بأن أرواح الكفار لا تُفْتَح لهم أبواب الساء كما هو نص القرآن (١) ، والجواب ما أبداه القاضي احتمالاً أن الجنة كانت في جهة يمين آدم والنار كانت في جهة شماله وكان يُكْشَف له عنهما .

وقال الحافظ: «ويُحْتَمَل أن النَّسَم المَرْثِيَّة هي التي لم تدخل الأجساد بعد وهي مخلوقة قبل الأجساد ومستقرها عن يمين آدم وشماله، وقد أُعْلِم بما سيصيرون إليه فلذلك كان يستبشِر إذا نظر إلى من على يمينه ويحزن إذا نظر إلى من على يساره، بخلاف التي في الأجساد فليست مُرادَة قطعاً وبخلاف التي نُقلِت من الأجساد إلى مستقرها من الجنة أو النار فليست مُرادَة أيضاً فيا يظهر، وبهذا يندفع الإيراد، ويُعْرَف أن قوله: «نَسَمُ بنيه» عام مخصوص أو أريد به الخصوص». انتهى

وقال في الفتح في باب المعراج : «وظهر لي الآن احتالٌ آخر وهو أن يكون المراد من

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصول والتكملة من الشفا للقاضي عياض

<sup>﴿</sup> ٢ ) قال ابن المنير في شرح سجين بأنها مكان يعذبون فيه أسفل سافلين . وجاء في المواهب بأنها الأرض السابعة . و ف القاموس : سجين موضع فيه كتاب الفجار وواد في جهنم .

<sup>(</sup>٣) سُورة غافر آية ٤٦

<sup>(</sup> ٤ ) وذلك فى قوله تعالى : « إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السها. ولا يدخلون الحنة حَى يَلْجَ الْحِمْلُ فَيْ مَمْ الْحَيَاطُ وَكَذَلِكُ يَجْزِي الْحَبْرِمِينَ » (سورة الأعراف آية. ٠ ٤ )

«خُرَجَتْ من الأَجساد لا أنها مستقرة ولا يلزم من رؤية آدم لها وهو في السهاء الدنيا أن تُفتَح لها أبواب السهاء ولا أن تَلِجَها ، ويؤيد هذا ما رواه ابن إسحاق (۱): فإذا أنا بآدم تُعْرَض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول: روحٌ طَيِّبة ونَفْسٌ طيِّبة اجعلوها في عِلِيِّين ، ثم تُعْرَض عليه أرواح ذريته الفُجَّار فيقول: روحٌ خبيثة ونَفْسٌ خبيثة اجعلوها في سِجِين . وفي حديث أبي هريرة: فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريحٌ طيبة وعن شِماله باب يخرج منه ريحٌ طيبة وعن شِماله باب يخرج منه ريحٌ خبيثة ، فهذا لو صَحَّ لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم ولكن سنده ضعيف وظاهره عدم اللزوم المتقدم » انتهى .

وقال السهيلى : «فإن قيل كيف رأى عن يمينه أصحاب اليمين ؟ ولم يكن إذ ذاك منهم إلا نفر قليل ، ولعله لم يكن مات تلك الليلة منهم أحد ، وظاهر الحديث يقتضى أنهم كانوا جماعة ، والجواب أن يُقال : إن كان الإسراءُ رؤيا بقلبه فتأويلها أن ذلك سيكون وإن كانت رؤيا عَيْن فمعناها أن أرواح المؤمنين رآها هنالك لأن الله يتوفَى المخلق في منامهم كما قال في التنزيل (الله يتوفَى الأنفس حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامهم أنك الله عَيْن فرسلُ الأخْرى إلى أجل مُسَمَّى (۱) « فَصَعِدَ بالأرواح إلى هنالك ثم أعيدت إلى أجسادها » .

وقال ابن دِحْية : « فإن قيل : كيف تكون نَسَم السُّعَداء كلهم فى الساء ، وقد كان حين الإسراء جماعة من الصحابة رضى الله عنهم فى الأرض وهم من السعداء ؟ فالجواب : أن آدم إنما رآهم فى مواضعهم ومقارِّهم فى الأرض ، ولكنه يراهم من الجانب الأيمن فالتقييد للنظر لا للمنظور ».

وفى قول جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم : « هذا أَبوك آدم فَسلِّم عليه » ما يقتضى أن القادم يبدأ بالسلام على المُقِيم .

التنبيه السَّابِع والثَّلَاثُون : وقع في رواية شريك (٢٠) : «فإذا هو في السَّاءِ الدنيا بنَّهْرَيْن

<sup>(</sup> ۱ ) سيرة أبن هشام ( ج ۲ ص ۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر آية ٢٤

<sup>(</sup>٣) الحديث بطوله في صحيح البخاري كتاب التوحيد ( ج ٧ ص ه٢٦ : ٢٦٨ ) رواية شريك بن عبد الله

٣٦٧ و يَطَّرِدان – أَى يجرِيان – النيل والفُرَات ، ويُجْمَع مُنْصَرَفُهما» – / أَى أَصلهما . وظاهر هذا يخالف حديث مالك بن صَعْصَعَة فإن فيه بعد ذِكْر سِدْرَة المنتهى : «فإذا أَصْلُها أَربعة» ، فذكر منها النيل والفرات ، ويُجْمَع بينهما بأَن أَصل منبعها من تحت سدرة المنتهى ومقرهما فى الساء الدنيا ومنها ينزلان إلى الأَرض .

التنبيه الثامن والثلاثون : وَقَع في رواية شريك أَيضاً : «ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا فإذا هو بنهر آخر عليه قصور من لؤلؤ وزبرجد ، فضرب يده فيه فإذا طينُه مِسْكُ أَذْفَر فقال : يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا الكوثر الذي خَبَّأَ لك رَبُّك ، وهذا مما استُشْكِل في رواية شريك ، فإن الكوثر في الجنة وإن الجنة في السماء السابعة . وقد روى الإمام أحمد عن طريق حُمَيْد الطويل عن أنس ، رَفَعَهُ : «دخلتُ الجنة فإذا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ ، فضربتُ بيدى في مجرى مائه فإذا هو مِسْك أَذفر » . فقال جبريل: «هذا الكوثر الذي أعطاك الله تعالى». وأصل هذا الحديث عند البخاري بنحوه ، وأخرجه في التفسير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه ، ولكن ليس فيه ذِكْرُ الجنة . ورواه أُبو داود من طريق سلمان التيمي عن قتادة ولفظه : « لما عُرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم عَرَض له في الجنة نهر » ، قال الحافظ : وعكن أن يكون في هذا الموضع شيء تقديره : ثم مضى به في السماء الدنيا إلى السماء [السابعة] فإذا هو بنهر ، قال تلميذه الحافظ قطب الدين الخيضري(١) في الخصائص: «وهذا بعيد إذ بينه وبين الساء السابعة خمس سماوات أُخرى وكل منها له صفة خلاف صفة الأُخرى ولها أَبواب وخُدَّام غير الأُخرى ، فإطلاق المسير إليها وذكرها بعد السادسة مما يبعده أيضا ، ولكن يقال من غير استبعاد : إن أصل النهر ــ ألذى هو الكوثر ــ في الجنة ، وجعل الله تعالى منه فرعاً في السهاء الدنيا عَجَّل لنبيه صلى الله عليه وسلم رُؤْيتَه استبشاراً الأنها أول المراتب العلوية ، ويؤيد هذا قول جبريل: «خَبّاً لك رَبُّك». انتهى.

التنبيه التاسع والثلاثون: في قول آدم: « مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح» ،

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد عبد الله بن خيضر ، يعرف بالخيضرى نسبة إلى جد أبيه ، توفى سنة ۸۹٪ ه وكان تلميذاً للحافظ ابن حجر العسقلانى ، ترجم له السخاوى ترجمة مطولة ملأها بكثير من المآخذ عليه ، انظر الضوء اللامع ج ٩ ص ١١٧ : ١٢٤ رقم ٣٠٥ .

ثناءٌ جميل جليل للنبي صلى الله عليه وسلم ، ووصفه بالصلاح مكرراً مع النبوة ، أى صالح مع النبيين جميعاً ، وفيه تنويه بفضيلة الصلاح وعلو درجته ، ولهذا وُصِف النبي صلى الله عليه وسلم . قال بعضهم : وصلاح الأنبياء صلاحٌ خاص لا يتناول عموم الصالحين . واحْتُجَّ على ذلك بأنه قد تَمَنَّى كثير من الأنبياء أن يلحق بالصالحين ، ولا يَتَمَنَّى الأعلى أن يلحق بالأ دنى ، ولا خِلاف فى أن النبوة أعلى من صلاح الصالحين من الأمم . وبهذا تحقق أن الصلاح المضاف إلى الأمم ، فصلاح الأنبياء أن الصلاح المضاف إلى الأنبياء غير الصلاح المضاف إلى الأمم ، فصلاح الأنبياء صلاح كامل لأنه يزول بهم كل فساد ، فلهم كل صلاح ومَنْ دونهم الأمثل فالأمثل ، فكل واحد يستحق اسم الصلاح على قدر ما زال به أو منه من الفساد ، واقتصر فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على وصفه صلى الله عليه وسلم بالصلاح وتواردوا على ذلك لأن الصلاح يشمل خصال الخير ، ولذلك كررها كل منهم عند وصفه (۱).

والصالح هو الذى يقوم بما يلزمه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد / ، فمن ثُمَّ كانت ٣٦٧ظ كلمةً جامعة مانعة شاملة لسائر الخصال المحمودة ، ولم يقل له أُحد : مرحباً بالنبى الصادق ولا بالنبى الأَمين لِمَا ذكرنا من أن الصلاح شامل لسائر أنواع الخير .

التنبيه الأربعون: إنما رأى أكلة الربا مُنتَفِخة بطونُهم لأن العقوبة مشاكلة للذنب، فآكل الربا يربو بطنُه كما أراد أن يَرْبُو مالُه بأكل ما حُرِّم عليه فَمُحِقَتْ البركة من ماله وجُعِلت نَفْخاً في بطنه حتى يقوم (كما يَقُومُ الَّذِي يتخبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ(٢)). وإنما جُعِلوا بطريق آل فِرْعَوْن يَمُرّون عليهم غُدُوًّا وعَشِيًّا ، لأن آل فرعون هم أشدُ الناس عذاباً فضلاً عن غيرهم من الكُفَّار ، وهم لا يستطيعون القيام . ومعنى كونهم في طريق جهنم بحيث يُمرُّ بالكفار عليهم أن الله سبحانه وتعالى قد أوقف أمرهم بين أن ينتهوا فيكون خيراً لهم وبين أن يعودوا ويُصِرُّوا فيدُخلهم النار ، وهذه صفة مَنْ هو في طريق النار ، فيكون خيراً لهم وبين أن يعودوا ويُصِرُّوا فيدُخلهم النار ، وهذه صفة مَنْ هو في طريق النار ، قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى الله ، ومَنْ عَادَ قَالُ الله تعالى: (فَمَنْ جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى الله ، ومَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢) وفي بعض الأحاديث أنه رأى بطونهم كالبيوت يعني أكلة الربا ، وفيها حَيَّات تُرَى من خارج البطون .

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة نقلها الزرقاني في شرحه على المواهب ج٦ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ه٧٧.

التنبيه الحادى والأربعون: فإن قيل: هذه الأحوال التي ذكرها عن أكلَة الربا، إن كانت عبارة عن حالهم في الآخرة، فآل فرعون قد أُدْخِلوا أَشَدَّ العذاب وإنما يُعْرَضون على النار غُدُواً وعَشِياً في البرزخ، وإن كانت الحال التي رآهم عليها فأى بطون لهم وقد صاروا عظاماً ورُفَاتاً ومُزِقوا كل مُمَرَّق؟ فالجواب أنه إنما رآهم في البرزخ، وهذه الحال هي حال أرواحهم بعد الموت. وفيها تصحيح لن قال: الأرواح أجساد لطيفة قابلة للنعيم والعذاب، فخلق الله تعالى في تلك الأرواح من الآلام ما يَجِدُه من انتفخ بطنه حتى وطي بالأقدام ولا يستطيع معه قياماً. وليس في هذا دليل على أنهم أشد عذاباً من آل فرعون ، ولكن فيه دليل على أنه يطؤهم آلُ فرعون وغَيْرُهم من الكفار الذين لم يأكلوا الربا، ماداموا في البرزخ إلى أن يقوموا يوم القيامة كما يقوم الذي يتخبَّطِه الشيطان من المسَس ، ثم ينادى منادى الله تعالى (أدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ(١٠)). وكذلك ما رأى من النساء المُعَلَّقات بثُلِيَّهن (٢) يجوز أن يكون رأى أرواحَهُنَ وقد خُلِق فيها من الآلام ما يَجدُه مَنْ هذه حالُه ، ويُحْتَمَل أيضاً أن يكون مألكت له حالهن في الآخرة.

التنبيه الثانى والأربعون: ذِكُرُه لإدريس [في الساء الرابعة مع قوله تعالى (٣):] (وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيًّا (٤)) ، مع أنه قد رأى موسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما في مكان أعلى من مكان إدريس ، فذلك \_ والله تعالى أعلم \_ لِمَا ذُكِر عن كعب الأحبار أن إدريس خُصَّ من بين جميع الأنبياء بأنه رُفِع قبل وفاته إلى الساء الرابعة ، رَفَعه مَلَكُ كان صديقاً له وهو الملك المُوكل بالشمس . وكان إدريس سأله أن يُرِيَه الجنة فأذِن له الله في ذلك ، فلما كان في الساء الرابعة رآه هنالك مَلَك الموت فعجب وقال : أمِرْتُ أن أقبض روح إدريس الساعة في الساء الرابعة فقبضه هنالك ، فرفعه حَيًّا إلى ذلك المكان العَليّ الذي خُصَّ به دون الأنبياء ، قاله السهيلي (٥) .

وتقدم الكلام في النسب النبوي على قوله : «مرحباً بالأَخ الصالح » .

<sup>(</sup>١) سورة غافر آية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) الثدى يذكر ويؤنث والجمع أثد وثدى وبكسر الثاء أيضاً إتباعاً لما بعدها من الكسر ، عن الصحاح للحوهرى .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الروض الأنف ج ١ ص ٢٥٤ للسهيلي الذي نقل عنه المؤلف .

 <sup>(</sup>٤) سورة مريم آية ٥٧ .
 (٥) نص هذا في الروض الأنف ج ١ ص ٤٥٤ .

التنبيه الثالث والأربعون : قال العلماء(١) : « لم يكن بكاء موسى حَسَداً ، معاذَ الله، / فإن ٣٦٨ و الحَسَد في ذلك العَالَم منزوع عن آحاد المؤمنين ، فكيف بمن اصطفاهم الله تعالى ، بل كان أَسْفًا على ما فاته من الأَجْر الذي يترتَّب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المُقْتَضِيَة لتنقيص أُجهرهم والمُسْتَلْزِمة لتنقيص أُجْرِه ، لأَن لكل نبيُّ أَجْرَ مَنْ تَبِعه ، ولهذا كان من اتَّبعه في العدد دون من اتَّبَع نَبيَّنا صلى الله عليه وسلم مع طول مدتهم بالنسبة لمدة هذه الأُمة . وقال ابن أَى جَمْرَة : « قد جعل الله تعالى في قلوب أنبيا له عليهم الصلاة والسلام الرحمة والرأفة لأمتهم ، وقد بكي النبي صلى الله عليه وسلم ، فسئل عن بكائه فقال : «هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء (٢)». والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أُخذوا من رحمة الله تعالى أوفر نصيب ، فكانت الرحمة في قلوبهم لعباد الله أكثر من غيرهم. فلأَجل ما كان لموسى عليه الصلاة والسلام من الرحمة واللطف بكي إذ ذاك رحمةً منه لأمته لأن هذا وقت إفضال وجود وكرم ، فَرَجا لعله يكون وقت القبول والإِفضال فيرحم الله تعالى أمته ببركة هذه الساعة . فإن قيل : كيف يكون هذا وأمته لا تخلو من قسمين : قسم مات على الإيمان ، وقسم مات على الكفر فالذي مات على الإيمان لابُدُّ له من دخول الجنة والذي مات على الكفر لا يدخل الجنة أبدأ ، فبكاؤه لأجل مَا ذَكُرتُم لا يسوغ إِذْ أَن الحكم فيه قد مَرَّ ونَفَذَ . قيل في الجواب : وكذلك قَدَّر الله عز وجل قَدَرَه على قسمين ، كما شاءت حكمته ، فقدَّر قَدَراً وقدَّر أَن يَنْفُذ على كل الأحوال وَقَدَّرَ قَدَراً وَقَدَّر أَلاَّ يَنْفُذ ، ويكون وقوعه بسبب دعاءٍ أَو صَدَقَة أَو غير ذلك» .

ومثاله دعاءُ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوات الثلاث لأمته وهي : ألَّا يظهر عليهم علو من غيرهم ، وألَّا يُهْلِكَهُم بالسنين (٣) ، فأُغطِيهما ودعا بألَّا يُجعل بأسهم بينهم ، فاستُجِيب في الاثنتين ولم يُسْتَجَب له في الثالثة ، وقيل له : هذا أَمْرُ قد قَدَّرْته أَى أَنفذتُه ، فكانت الاثنتان من القَدَر الذي قَدَّره الله تعالى وقَدَّر أَلَّا يُنْفِذَه بسبب الدعاء وكانت دعوته

(٢) أخرجه البخاري ومسلم (٢) السنين جمع سنة والسنة هنا هي الجدب و القحط .

<sup>(</sup>۱) الفقرة التالية وردت حرفاً بحرف فى المواهب اللدنية للقسطلانى المتوفى سنة ٩٢٣ هـ والذى ترجم له العيدروسى فى النور السافر عن أخبار القرن العاشر ( بغداد سنة ١٩٣٤ م ص ١١٣ : ١١٥ ) ويبدو أن المؤلف وهو شمس الدين الشامي المتوفى سنة ٩٤٢ هـ قد نقلها عنه ، راجع ترجمة الشامى فى شذرات الذهب لابن العاد جـ ٨ ص ٢٥٠ : ٢٥١ .

الثالثة من القَدَر الذي قَدَّره الله تعالى وقَدَّر إنفاذه على كل الأَحوال لا يرُدُّه رادِّ . وسيأتى لهذا مزيد إيضاح .

«فلاً جُل (۱) ما رُكِّب فى موسى عليه الصلاة والسلام من اللطف والرحمة بالأمة طبع لعل أن يكون ما اتفق لأمته من القدر الذى قَدَّره الله تعالى وقدَّر ارتفاعه بسبب الدعاء والتَّضَرُّع . وهذا وقت يُرْجَى فيه التعطف والإحسان من الله تعالى لأنه وقت أُسْرِى فيه بالحبيب ليخلع عليه خِلَع القُرْب والفضل العميم ، فطَمِع الكليم لعل أن يُلْحِق لأمته نصيباً».

وبوجه آخر وهو البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور عليه يشهد لذلك بكاؤه حين وَكَّى النبي صلى الله عليه وسلم وقَبْلَ أَن يبعد عنه لكى يسمعه ، لأنه لو كان البكاء خاصاً بموسى لم يكن ليبكى حتى يبعد عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمعه لأن البكاء والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ، فيه شيء من التهوين عليه . فلما أن كان المراد بذلك ما يصدر عن البشارة له صلى الله عليه وسلم بسبب البكاء بكى والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ، والبشارة التي يَتَضَمَّنها البكاء هي قول موسى عليه الصلاة والسلام لِلَّذِي هو أكثر الأنبياء اتباعاً : «إن الذي يدخل الجنة من أمة محمد أكثر ممن يدخلها من أمّتي ».

«وقد وقع من موسى عليه السلام من العناية بهذه الأمة فى أمر الصلاة ما لم يقع لغيره وقعت الإشارة لذلك فى حديث أبى هريرة (٢) رضى الله عنه ، مرفوعاً : «كان موسى أشدهم على حين مَرَرْتُ به وخَيْرَهم حين رَجَعْتُ إليه» . وفى حديث أبى سعيد (٣) : فأقبلت راجعاً فَمَرَرْتُ بموسى ونيعْمَ الصاحب كان لكم» .

٣٦٨ ظ التنبيه الرابع والأربعون: قول مومى عليه الصلاة والسلام /: « لأن غلاما .. » ليس على سبيل النَّقْص بل على سبيل التنويه بقُدرة الله وعظيم كَرَمه ، إذ أعطى نبينا على الله عليه وسلم فى ذلك السِّن ما لم يُعْطِه أحداً قَبْلَه مِمَّن هو أَسَنَّ منه .

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة نقلها المؤلف عن المواهب اللدنية . (٢) عند الطبرى والبزار .

<sup>(</sup>٣) هو أبو سعيد الحدرى عند البيهتي وغيره .

وقال الخَطَّابي : العَرَب تسمى الرجل المُسْتَجْمِع السِّن : غُلاماً ما دامت فيه بَقية من القوة [ في الكهولة ] وقال ابن أبي جَمْرة : العَرَب إنما يُطْلِقون على المرء غلاماً إذا كان سَبِّداً فيهم . فلأجل ما في هذا اللفظ من الاختصاص على غيره من ألفاظ الأفضلية ذكره موسى دون غيره تعظيماً المنبي صلى الله عليه وسلم .قال الحافظ : ويظهر [ لى ] أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به على نبينا عليه السلام من استمرار القوة في الكهولة إلى أن دخل في سِن الشيخوخة ولم يدخل على بدنه هَرَم ولا عَرَا قُوَّتَه نَقْص ، حتى أن الناس لما رَأَوْه مُرْدِفاً أبا بكر عند قدومه المدينة أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى أبي بكر اسم الشيخ مع كونه عليه السلام في العُمْر أسَن من أبي بكر .

التنبيه الخامس والأربعون: قول موسى: « رب لم أظُن أن تَرْفَعَ عَلَى أَحَداً بفتح المُثَنَّاة الفوقية و « أحداً » بالنَّصْب ، ورواته فى الصحيح بضم المُثَنَّاة التحتية و « أحداً » بالرفع . قال ابن بَطَّال : « فهم موسى عليه الصلاة والسلام من اختصاصه بكلام الله تعالى بالرفع . قال ابن بَطَّال : « فهم موسى عليه الصلاة والسلام من اختصاصه بكلام الله تعالى فى الدنيا دون غيره من البشر لقوله تعالى ( إن اصطفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِ سَالَاتِي وَبِكَلامِي )(١) أن المراد بالناس هنا البَشر كلهم ، وأنه استحق بذلك ألاً يُرْفَع عليه أحد ، فلما فَضَّل أن المراد بالناس هنا البَشر كلهم ، وأنه استحق بذلك ألاً يُرْفَع عليه أحد ، فلما فَضَّل الله تعالى محمداً عليه الصلاة والسلام من المقام المحمود وغيره ارتفع على موسى وغيره لذلك (٢) .

التنبيه السادس والأربعون : قال ابن أبى جَمْرَة : الظاهر أن القائل لموسى : « ما أبكاك » ؟ هو البارى تبارك وتعالى ، يدل على ذلك قوله فى الجواب : « رَبِّ [ هذا غلامٌ بعثتَه من بعدى ، يَدْخُل من أمته الجنة أكثر مما يَدْخُل من أمتى »(٣) ]

التنبيه السابع والأربعون: أكثر الروايات على أن موسى عليه الصلاة والسلام فى الساء السابعة بتفضيل الله تعالى ، وهذا مطابق لقوله تعالى: ( إنّى اصطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِى وَبكَلَامِي(١)) وهذا يدل على أن شريكاً ضَبَطَ كُوْنَ موسى فى السابعة ، وحديث أبى ذُرّ يوافقه فإن فيه [ فيا رواه ابن شهاب الزهرى عن أنس بن مالك قال: « فذكر أنه وجد

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) نقل المؤلف هذه الفقرة عن القسطلاني في المواهب اللدنية .

<sup>(</sup>٣) تكلة حديث موسى كما رواه أبو هريرة وأخرجه البزار والبيهق .

فى السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم (۱) ] ولم يشبت منازلم ، غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السهاء الدنيا وإبراهيم فى السهاء السادسة ». فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال ومع عَدَمه فقد يُجْمَع بأن موسى كان حالة العروج فى السهاء السادسة وإبراهيم فى السهاء السابعة على ظاهر حديث مالك بن صعْصَعَة وعند الهبوط كان موسى فى السابعة ، لأنه لم يُذْكر فى القصة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلّمه فى شىء مما يتعلّق عما فرض على أمته من الصلاة كما كلّمه موسى عليه السلام والسهاء السابعة هى أول [شيء] (۱) انتهى إليه حالة الهبوط ، فناسب أن يكون موسى بها لأنه هو الذى خاطبه فى ذلك كما ثبت فى جميع الروايات ويُحْتَمل أن يكون لتى موسى فى السادسة فأصْعِد فى ذلك كما ثبت فى جميع الروايات ويُحْتَمل أن يكون لتى موسى فى السادسة فأصْعِد فى ذلك كما ثبت فى جميع الروايات ويُحْتَمل أن يكون لتى موسى فى السادسة فأصْعِد فى كلامه مع نبينا فها يتعلق بأمر أمته فى الصلاة .

التنبيه الثامن والأربعون: وقع في رواية شريك عن أنس رضى الله عنه أن كل سهاء التنبيه الثامن والأربعون: وقع في رواية شريك عن السهاء الثانية وهارون في السهاء الرابعة / وآخرفي المخامسة لم أحفظ اسمَه، وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة ». وفي رواية أنس عن أبي ذرّ رضى الله عنهما قال: «فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم »، ولم يثبت منازلم ، غير أنه وجد آدم في السهاء الدنيا وإبراهيم في السهاء السادسة . » انتهى . وهذا موافق لرواية شريك في إبراهيم ، وهما مخالفان لرواية قتادة عن أنس عن مالك بن صَعْصَعَة ، والأكثر وافقوه ، وسياقه يَدُلُ على رُجْحان روايته ، فإنه ضَبَط اسم كل نبي والسهاء التي هو فيها ، ووافقه ثابت البُناني عن أنس ، كما هو عند مسلم (۳) فقال في روايته : «ثم صَعِد بي حتى أتى السهاء الثانية وفيها فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا خالة » ، وذكر في الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون

<sup>(</sup>١) زيادة نما أخرجه البخارى في صحيحه في أول كتاب الصلاة ( ج ١ طبعة منير ص ١٥٧ و ١٥٨) لتوضيح مراد المؤلف .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصول وأثبتناها من القسطلاني الذي نقل عنه المؤلف .

<sup>(</sup> ۳ ) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ۲۰۹ وما بعدها .

وفى السادسة موسى وفى السابعة إبراهيم ، وفى سياق الزُّهْرى فى روايته عن أَنَس عن أَن عن أَن عن أَن عن أَن عن أَن كُر أَنه لم يُثْبِت أَساءهم ، وسياق شريك فيه أَنه لم يَضْبِط منازلهم .

ولا شك أن رواية مَنْ ضَبَط أوْلى ، ولا سيا مع اتفاق قتادة وثابت وقد وافتهما يزيد ابن أبي مالك عن أنس إلا أنه خالف في إدريس وهارون ، فقال : هارون في الرابعة وإدريس في الخامسة ، ووافقهم أبو سعيد الخُدْرِيّ رضي الله عنه ، في رواية إلا أنه قال : « رأى يوسف في الثانية وعيسى ويحيى في الثالثة » . قلت : والأول أثبت ، وأما إبراهيم فالأرجح من الروايات أنه في الساء السابعة لقوله فيها : إنه رآه مُشْدِداً ظَهْرَه إلى البيت المعمور ، وهو في السابعة بلا خلاف .

وأما « ما جاء عن على رضى الله عنه أن البيت المعمور فى الساء السادسة عند شجرة طوبى (١) فإن ثبت حُمِل على البيت الذى فى السادسة بجانب شجرة طوبى الأنه جاء عن أن فى كل سماء بيتاً يُحَاذى الكعبة وكل منها معمور بالملائكة ، وكذا القول فيما جاء عن الربيع بن أنس وغيره أن البيت المعمور فى السماء

التنبيه التاسع والأربعون: اختلفت طُرُق المتكلمين على حديث الإسراء في ذِكْر من فُرُكِر من الأنبياء وترتيبهم في السموات، فمن العلماء من لم يَرَ الكلام على سر ذلك أصلاً، ومنهم من تكلم فيه، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال: اختص مَنْ ذُكر من الأنبياء بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عُرْف الناس إذا تلقّوا الغائب مُبْتَدِرين للقائه، فلابُد غالباً أن يَسْبِق بعضهم بعضاً، ويصادف بعضُهم اللقاء ولا يصادفه بَعْضُهم وإلى هذا جَنَح ابن بطّال وهذا زَيَّفه السهيلي(٢) فأصاب. وذهب غير ابن بَطّال إلى أن ذلك تنبيه على الحالات

<sup>(</sup>١) في التنزيل: «طوبي لهم وحسن مآب » (سورة الرعد آية ٢٩) ، وأورد القرطبي (ج ٩ ص ٣١٦ و٣١٧) تفسيرات عدة لكلمة طوبي منها: ما روى عن ابن عباس أن طوبي لهم أي قرح لهم وقرة عين وأنها اسم الجنة بالحبيثية وعن قتادة : حسني لهم وعن عكرمة نعمي لهم وعن النحاس أن هذه الأقوال متقاربة لأن طوبي فعل من الطيب ، وشرحها بمثل هذا الجواليق في المعرب ص ٢٢٣ وابن الأثير في النهاية ج ٣ ص ٣٦ والزبيدي في تاج العروس .

<sup>(</sup>۲) تناول السهيل الإجابة على هذين السؤالين: أولهما تخصيص هؤلاء الأنبياء بالذكر وثانيهما تخصيص من ذكر منهم بهذه الأماكن من السهاء الدنيا إلى السابعة وأشار إلى ما كتبه ابن بطال في هذا الصدد بقوله: ومنزى كلامه أن الأنبياء لما علموا بقدومه عليهم ابتدروا إلى لقائه ابتدار أهل الغائب الغائب القادم فنهم من أسرع ومنهم من أبطأ » وعلق السهيلي على ذلك بأن ابن بطال لم يصنع شيئاً. وقال ابن حجر في فتح البارى: « قيل ليظهر تفاضلهم في الدرجات وقيل لمناسبة تتعلق بالحكمة في الاقتصار على هؤلاء دون غيرهم من الأنبياء فقيل أمروا بملاقاته فنهم من أدركه من أول وهلة ومنهم من تأخر فلحق ومنهم من فاته وهذا زيفه السهيلي ». انظر شرح الزرقاني على المواهب ج ٦ ص ٧٥٠ والروض الأنف السهيل ج ١ ص ٢٥٠٠ و ٢٥١ ه

الخاصة بهؤلاء الأنبياء صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتمثيل لما سيقع للنبي صلى الله عليه وسلم مما اتفق لهم مما قَصَّه الله تعالى عنهم في كتابه . والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحَسَن ويستدل به على حُسْن العاقبة وبالضدّ من ذلك . والفأل في اليقظة نظير الرؤيا في المنام . وأهل التعبير يقولون من رأى نبياً من الأنبياء بعينه في المنام فإن رؤياه تُؤذِن بما يشبه من حال ذلك النبي من شِدَّة أو رخاء أو غير ذلك من الأمور التي أخبر مها عن الأنبياء في القرآن والحديث .

٤٣٦٩

قال ابن أبي جَمْرة : « الحكمة في كون آدم في السهاء الدنيا لأنه أول / الأنبياء وأول الآباء وهو أصل فكان الأوّل في الأولى ، ولا جل تأنيس النبوّة بالأُبُوة . » وقال السهيلي رحمه الله : « فآدم وقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى المدينة ، والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة وكراهة فراق ما لقيه في الوطن ، ثم كان لكل منهما أن يرجع إلى وطنه الذي خرج منه » .

وقال ابن دِحْية : « إِن في ذلك تنبيها على أنه يقوم مقامه في مبدأ الهجرة لأن مقام آدم التهيئة والنشأة وعمارة الدنيا بأولاده ، وكذا كان مقام المصطنى أول سنة من الهجرة مقام تنشئة الإسلام وتربية أهله واتخاذ الأنصار لعمارة الأرض كلها بهذا الدين الذي أظهره الله على الدين كله ، وزوى الأرض لنبيه حتى أراه مشارقها ومغاربها ، فقال صلى الله على الدين كله ، وزوى الأرض لنبيه حتى أراه مشارقها ومغاربها ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( وَلَيَبُلُغَنَّ مُلْكُ أُمَّتِي ما زُوِى لى منها(۱) » . واتفق ذلك في زمن هشام بن عبد الملك حتى جيء إليه خراج الأرض شرقاً وغرباً ، وكان إذا نشأت سحابة يقول : « أمطرى حيث شئت فسيصل إلى خراجك » .

ثم رأى فى الساء الثانية عيسى ويحيى وهما المُمْتَحَنان باليهود. أما عيسى فكذّبته اليهود وآذَنّهُ وَهَمُّوا بقتله فرفعه الله تعالى ، وأما يحيى فقتلوه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى المدينة صار إلى حالة ثانية من الامتحان . وكانت مِحْنَتُه فيها باليهود [ آذوه ] (٢) وظاهروا عليه وهَمُّوا بإلقاء الصخرة عليه ليقتلوه فَنَجَّاه الله تعالى

<sup>(</sup>١) وفي رواية : « زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها » وفي النهاية ج ٢ ص ١٣٥ زويت أي جمعت .

<sup>(</sup>٢) التكلة من الروض الأنف ج ١ ص ٥٥٠ للسبيلي الذي نقل عنه المؤلف .

كما نَجَّى عيسى (منهم ] (١) ثم سَمُّوه فى الشاة ، فلم تزل تلك الأُكْلَة تُعَادُّه حتى قطعت أَبْهَره [ كما قال عند الموت ] (١) .

وقال ابن أبي جَمْرَة : لأَنهما أقرب الأَنبياء عهداً بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال ابن دِحْية : كانت حالة عيسى ومُقَامه معالجة بنى إسرائيل والصبر على معاداة اليهود وحِيلهم ومَكْرهم ، وطلب عيسى الانتصار عليهم بقوله : ( مَنْ أَنصارى إلى الله ) أى مع الله ؟ ( قَالَ الحَوَّارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ (٢) ) فهذه كانت حالة نبينا صلى الله عليه وسلم فى السنة الثانية من الهجرة ، ففيها طلب الأنصار للخروج إلى بدر العظمى فأجابوا ونصروا ، فلقاؤه لعيسى فى الساء الثانية تنبيه على أنه سيلتى مِثْلَ حاله ومُقَامه فى السنة الثانية من الهجرة .

وأما لقاؤه ليوسف عليه السلام في السهاء الثالثة فإنه يُؤذِن بحالة ثالثة تشبه حال يوسف عالى بوسف عالى بعد الله الله الماء الثالثة فإنه يُؤذِن بحالة ثالثة تشبه حال يوسف عالى جما جرى له مع إخوته الذين أخرجوه من بين أظهرهم ثم ظفر بهم فصفح عنهم وقال : ( الله تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ )(١) وكذلك نَبِيننا عليه الصلاة والسلام أخرجه قومه ثم ظفر بهم في غزوة الفتح فعفا عنهم وقال : ( أقول كما قال أخى يوسف: ( لا تشريب عليكم ) .

قال ابن أبى جمرة : لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة على صورته ، زاد ابن أقرص (1) وإشارة إلى جعله على خزائن الأرض . وقال ابن دحية : مناسبة لقائه ليوسف في الساء الثالثة أن السنة الثالثة من سنى الهجرة اتفقت فيها غزوة أحد وكانت على المسلمين لم يُصَابوا بنازِلة قبلها ولا بعدها مِثْلها ، فإنها كانت وقعة أَسَفٍ وحُزْن . وأهل التعبير يَقولون : مَنْ رأى أَحَداً اسمه يوسف آذَنَ ذلك من حيث / الاشتقاق ومن حيث

<sup>(</sup>١) التكملة من الروض الأنف ج ١ ص ٢٥٠ للسهيل الذي نقل عنه المؤلف .

<sup>(</sup>٢) من الآية الثانية والحمسين من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف آية ٩٢.

<sup>(</sup>٤) لم نتبين حقيقة هذا الاسم فى معجمات رواة الحديث ولعله ابن قبيصة ، وهو إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب الخزاعى ، صدوق روى عن أبيه وكعب الأحبار وروى عنه برد بن سنان وعثمان بن عطاء بتى إلى حدود العشرين ومائة ، عن خلاصة الخزرجي ص ٢٥ .

قصة يوسف عليه السلام بأَسَف يَنَالُه . قال ابن دِحْية : فإن كان يوسف النبي فالعاقبة حميدة والآخرة خَيْرٌ من الأُولى .

وثما اتفق فى غزوة أحد من المناسبة شيوع قتل المصطفى فناسب ما حصل للمسلمين من الأسف على يوسف لاعتقاده أنه فُقِد من الأسف على يوسف لاعتقاده أنه فُقِد إلى أن وَجَد رِيحَه بعد تطاول الأَمد . ومن المناسب أيضا بين القصتين أن يوسف كيد وألقيى فى غيابة الجُبّ حتى أنقذه الله تعالى على يد من شاء . قال ابن إسحاق : وكُبّت الحجارة على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش حتى سقط لجنبه فى حُفْرَة كان أبو عامر الفاسق قد حَفَرها مكيدة للمسلمين ، فأخذ على كرّم الله وَجْهَه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش حتى سقط لجنبه فى حُفْرة كان أبو عامر الفاسق قد حَفَرها مكيدة للمسلمين ، فأخذ على كرّم الله وَجْهَه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش حتى سقط لجنبه فى حُفْرة الله صلى الله صلى الله عليه وسلم واحتضنه طلحة حتى قام .

قال السهيلى : « ثم لقاؤه لإدريس عليه السلام فى الساء الرابعة وهو المكان الذى سمّاه الله ( مَكَامًا عَلِيّاً )(١) وإدريس أول من آتاه الله الخط بالقلم فكان ذلك مُؤْذِناً بحال رابعة وهى علوّ شأنه عليه السلام حتى خافه الملوك وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعته حتى قال أبو سفيان وهو عندملِك الروم حين جاءه كتاب النبى صلى الله عليه وسلم ورأى ما رأى من خوف هِرَفَل : لقد أمر (٢) أمرُ ابن أبى كبشة حتى أصبح يخافه مَلِك بنى الأصفر، [ وكتب عنه بالقلم إلى جميع ملوك الأرض فمنهم من اتبعه على دينه كالنجاشي وملك عمان ، ومنهم من هادنه وأهدى إليه وأتحفه كهِرقُل والمقوقس ، ومنهم من تُعصَّى عليه فأظهره الله عليه ، فهذا مَتَامً عَلَي وخط بالقلم كنحو ما أوتى إدريس عليه السلام . آ٢)

« و لقاؤه فى الساء الخامسة لهارون المُحَبَّب فى قومه يُؤذِن بحُب قريش وجميع العرب له بعد بُنُضِهم فيه » . وقال ابن أبى جَمْرَه : إنما كان هارون فى الخامسة لقربه من أخيه موسى ، وكان موسى أرفع منه بفضل كلام الله تعالى . وقال ابن دحية ما نال هارون من بنى إسرائيل من الأذى ثم الانتصار عليهم والإيقاع بهم وقصر التوبة فيهم على القتل دون غيره من العقوبات المُنْحَطَّة عنه ، وذلك أن هارون عندما تركه موسى فى بنى إسرائيل

 <sup>(</sup>١) من الآية ٥٧ من سورة مريم .

<sup>(</sup>٣) ال بين معقفين تكلة لما نقله المؤلف عن السهيلي ( الروض الأنف ج ١ ص ٢٥٠ ) .

وذهب لموعد المناجاة تَفَرَّقوا على هارون وتَحزَّبوا عليه وداروا حول قتله ونقضوا العَهْد وأخلفوا المَوْعِد واستضعفوا جانِبَه كما حكى الله تعالى ذلك عنهم وكانت الجناية العظمى التي صدرت منهم عبادة العِجْل فلم يقبل الله تعالى منهم التوبة إلا بالقتل فقُتِل في ساعة واحدة سبعون ألفاً كان نظير ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم ما لقيه في السنة الخامسة من الهجرة من يهود قُريَّظة والنضير وقَيْنُقاع ، فإنهم نقضوا العهد وحزَّبوا الأَحزاب وجمعوها وحشدوا وحشروا وأظهروا عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله . وذهب إليهم قبل الوقعة بزمن يسير يستعينهم في دية قتيلَيْن فأظهروا إكرامه وأجلسوه تحت جدار ثم تواعدوا أن يُلقوا عليه رحى ، فنزل جبريل فأخبره بمكرهم الذي هَمُّوا به . فمن حينئذ عزم على حربهم وقتلهم ، وفعل الله تعالى ذلك ، وقتل قُريُظة بتحكيمهم سعد بن مُعَاذ ، عزم على حربهم وقتلهم ، وفعل الله تعالى ذلك ، وقتل قُريُظة بتحكيمهم الله المسلمين فقينلُوا شرَّ قِتْلة وحاق المكرُّر السَّيء بأهله . ونظير استضعاف اليهود لهارون استضعافهم المسلمين في غزوة الخندق كما سيأتي بَسْطُ ذلك .

ولقاؤه فى السماء السادسة لموسى يُؤذن بحالة تشبه حالة موسى / حين أمر بغزو الشام ، ٣٧٠ فظهر على الجبابرة الذين كانوا فيها وأدخل بنى إسرائيل البلد الذى خرجوا منه بعد إهلاك عدوهم ، وكذلك غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك من أرض الشام وظهر على صاحب دُومة (١) حتى صالحه على الجزية بعد أن أُتِي به أسيراً ، وافتتح مكة ودخل أصحابه البلد الذى خرجوا منه .

وقال ابن دِحْية : « يُؤْذِن لقاؤه في السادسة بمعالجة قومه فإن موسى ابتُلِي بمعالجة بنى إسرائيل والصبر على أذاهم ، وما عالجه المصطفى في السنة السادسة لم يُعَالِج قبله ولا بعده مِثْلَه ، فني هذه السنة افتتح خيبر وفَدَك وجميع حصون اليهود وكتب الله عليهم الجلاء وضربهم بِسَوْط البلاء وعالج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة كما عالج موسى من قومه ، أراد أن يقيم الشريعة في الأرض المقدسة وحَمَل قَوْمَه على ذلك فتقاعدوا عنه وقالوا :

<sup>(</sup>۱) هى دومة الجندل بضم أوله وأنكر ابن دريد الفتح وتقع بين الشام والمدينة قرب جبل طيء وسميت دومة الجندل لأن حصها مبنى بالجندل . وفي السنة التاسعة من الهجرة بعث الذي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لفتحها فغزاها وأسر صاحبها أكيدر الذي عاد به أسيراً إلى المدينة فأسلم وكتب له الذي كتاباً له ولأهل دومة . هذا ودومة الجندل هى غير دومة الحيرة . انظر سيرة ابن هشام ج ٤ ص١٩٠١ و ١٨٢ و وفتوح البلدان للبلاذرى طبعة القاهرة سنة ١٩٠١ م ص١٩٠١ و ١٠٠ ومعجم البلدان لياقوت ج ٤ ص ١٠٦ . ١٤٠ وتاريخ الطبرى طبعة القاهرة سنة ١٣٢٦ ه ج ٣ ص ١٤٦ . ١٤٠ .

إِن فيها قوماً جَبَّارِين وإِنا لن ندخلها أَبداً حتى يخرجوا منها . وفي الآخر سَجَّلوا بالقنوط فقالوا : إِنَا لن ندخلها أَبدا ما داموا فيها ، فغَضِب الله عليهم وحَالَ بينهم وبينها ، وأوقعهم في التيه . وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة أن يدخل بمن معه مكة يُقيم بها شريعة الله وسُنَّة إبراهيم ، فصَدُّوه فلم يدخلها في هذا العام ، فكان لقاؤه لموسى تنبيهاً على التَّأَسِّي به وجميل الأثر في السنة القابلة .

ثم لفاؤه فى الساء السابعة لإبراهيم عليه السلام [ لحكمتين : إحداهما أنه رآه ] (١) عند البيت المعمور مُسْنِداً ظَهْرَه إليه . والبيت المعمور حيال الكعبة وإليه تحج الملائكة ، كما أن إبراهيم هو الذى بنى الكعبة وأذّن فى الناس بالحَجّ إليها [ والحكمة الثانية أن ] (١) آخر أحوال النبى صلى الله عليه وسلم حجه إلى البيت الحرام وحج معه فى ذلك العام نحو من سبعين ألفا [ من المسلمين (١)] . ورؤية إبراهيم عند أهل التأويل تُؤذِن بالحج الأنه الداعى إليه والرافع لقواعد [ الكعبة المحجوجة ] (١)

وقال ابن أبى جمْرة: « وإنما كان إبراهيم فى السهاء السابعة لأنه الأب الأخير ، فناسب أن يتجدد للنبى صلى الله عليه وسلم بلقائه أنس لتوجهه بعده إلى عَالَم آخر ، وأيضاً فمنزلة الخليل تقتضى أرفع المنازل ، ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته فلذلك ارتفع النبى صلى الله عليه وسلم عن منزلة إبراهيم إلى قاب قوسين أو أدنى ».

وقال ابن دِحْيَة : و مناسبة لِقائه لإبراهيم عليه السلام في السباء السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عُمْرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة ، و دخل مكة وأصحابه مُلبّين مُعْنَمِرين مُحْيِيًا لسُنَة إبراهيم ومُقيا لرسمه الذي كانت الجاهلية أماتت ذِحْرَه وبدّلَتَأَمْرَه. وفي بعض الطرق أنه رأى إبراهيم مُسْنِداً ظهره إلى البيت المعمور في السباء السابعة ، وذلك ــ والله تعالى أعلم ــ إشارة إلى أنه يطوف بالكعبة في السنة السابعة وهي أول دخلة دخل [فيها] مكة بعد الهجرة . والكعبة في الأرض قبالة البيت المعمور . وفي قوله منه الله عليه وسلم في وصف البيت المعمور : « فإذا هو يدخله كل يوم سبعون / ألفاً

<sup>(</sup>١) زيادة من السهيل الذي نقل عنه المؤلف (ِ الروض الأنف ج ١ ص ٢٥١) .

لا يرجعون إليه إلى آخر الدهر إشارة إلى أنه إذا دخل البيت الحرام لا يرجع إليه لأنه لم يدخله بعد الهجرة الا عام الفتح ولم يعاوده فى حجة الوداع .

التنبيه الخمسون: فإن قبل كيف أمَّ الأنبياء في بيت المقدس وسلَّم عليهم وعرفهم ثم سأَل عنهم ثم يراهم تلك الليلة في السموات ويسأَل عنهم جبريل؟ فإنه لو رآهم وعرفهم لما احتاج إلى سؤال جبريل عنهم. والجواب أنه لما اجتمع بهم ببيت المقدس وأمَّهم على الهيئة البشرية تحقق وجودهم في الأرض ، ثم لما وصل إلى الملكوت العلوى لم يجدهم على تلك الحالة التي شاهدهم عليها ، وإنما هم على صفات روحانية يُشكِّل الله تعالى لهم أشكالاً لائقة بالملكوت العلوى تأنيساً لهم بأصلهم البشرى وتكريماً لهم وتعظيا للقُدْرة الإلهية حيث شاهدهم بالمكوت العلوى تأنيساً لهم بأصلهم البشرى وتكريماً لهم وتعظيا للقُدْرة الإلهية حيث شاهدهم تلك الساعة في الأرض ثم رآهم في منازلهم في الساء ، فلذلك سأَل عنهم استثباتاً لا تعجباً ، فإنه عاليم أن الله تعالى الذي أصعده إلى هذا المكان في لحظة قادرٌ على نقلهم إلى السموات في أسرع من طَرْفَة عين سبحانه وتعالى .

التنبيه الحادى والخمسون: واستُشكِل رؤية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فى السموات مع أن أجسادهم مستقرة فى قبورهم فى الأرض. وأجيب بأن أرواحهم تشكلت بعمور أجسادهم، أو أخفِرَتُ أجسادهم لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة تشريفاً وتكريماً ويؤيده حديث عبد الرحمن بن هاشم عند البيهتي وغيره: « وبُعِث له آدم فمن دونَه من الأنبياء».

وقال ابن أبي جمرة : ﴿ رؤيته لحؤلاء الأنبياء يَحْتَمِل وجوها : الأول : أن يكون عليه السلام عاين كل واحد منهم في قبره في الأرض على الصورة التي أخبر بها عن الموضع الذي عاينه فيه فيكون الله عز وجل قد أعطاء من القوة في البصر والبصيرة ما أدرك به ذلك . ويشهد لهذا الوجه قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ رأيتُ الجنة والنار في عُرْض الحائط ﴾ . وهو مُحْتَمَل : لوجهين أحدهما : أن يكون صلى الله عليه وسلم رآهما من ذلك الموضع كما يقال رأيتُ المحلل من منزلى من الطاق والمراد من موضع الطاق ، الثانى : أن يكون مُثِّل له صورتهما في عُرْض الحائط ، والقدرة صالحة لكليهما . الثانى : أن يكون صلى الله عليه وسلم عاين أرواحهم هناك في صورهم . الثالث : أن يكون الله عز وجل لما أراد الإسراء بنبينا رفعهم من

قبورهم لتلك المواضع إكراماً لنبيه عليه السلام وتعظيماً له حتى يحصل له من قبّلهم ما أَشَرْنَا إليه من الأُنس والبشارة وغير ذلك مما لم نُشِرْ إليه ولا نعلمه نحن ، وإظهاراً له عليه الصلاة والسلام القدرة التي لا يغلبها شيء ولا تعجز عن شيء وكل هذه الأوجُه (١) مُحْتَمَلة ولا ترجيح لِأَحَدِها على الآخر لأن القدرة صالحة لكلها.

وقال ابن القيِّم في كتاب الروح (٢) « الأرواح قسمان : أرواح مُعَذَّبة وأرواح مُنعَّمة ، المُنعَّمة فالمُعَذَّبة في شُغْل بما هي فيه / من العذاب عن التزاور والتلاقي . والأرواح المُنعَّمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقي وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا، فتكون كل روح معها رفيقها الذي هو على مثل عملها . وروح نبينا صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى . قال تعالى : ( وَمَنْ يُطِعْ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِبنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصِّدِيقِينَ والشهداء والصَّالِحِينَ وحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً (٣) وهذه المَعِيَّة ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء والمرء مع من أَحَب .

ثم ذكر حديث أبي هريرة : « لما أُسْرِي برسول الله صلى الله عليه وسلم لَقِي إبراهيم وموسى وعيسى فتذا كروا أَمْرَ الساعة » . الحديث . قال : فهذا نصّ في تذاكر الأرواح العلم ، وقد أخبر الله تعالى عن الشهداء أنهم أحياء عند ربّهم يرزقون وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه : أحدها : أنهم أحياء عند الله وإذا كانوا أحياء عند الله فهم يتلاقون . الثانى : أنهم إنما يستبشرون بإخوانهم لقدومهم عليهم ولقائهم لهم . الثالث : أن لفظ يستبشرون يُفيد في اللغة أنهم يُبَشِّر بعضهم بعضا مثل يتباشرون وقد تواترت المرائى (٤) بذلك فذكر عدة منامات . ثم قال : وقد جاءت مشل يتباشرون وقد تواترت المرائى (١) بذلك فذكر عدة منامات . ثم قال : وقد جاءت مشنة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها . قال ابن أبي الدنيا (١) : حدثني محمد بن عبد الله

<sup>(</sup>١) ذهب الزرقانى إلى أنه : « بق احتمال رابع جزم به أبو الوفاء بن عقيل وهو أن أرواح هؤلاء الأنبياء مستقرة فى الأماكن التي رآم المصطفى فيهما متشكلة بصور أجسادهم لكنه إنما يظهر فى الذين رآمم فى السموات لا فى بيت المقدس ، (شرح المواهب ج 7 ص ٧٧).

<sup>(</sup>٢) نشر كتاب الروح لابن قيم الجوزية في حيدر اباد سنة ١٣٥٧ ه. (٣) سورة النساء آية ٦٩.

<sup>(</sup>٤) المرأى المنظر وجمعها مرائي ويقصد بهــا الرؤى المنامية .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان الأموى مولاهم أبو بكر بن أبي الدنيا البغدادى الحافظ صاحب التصانيف سم خلف بن هشام وخالد بن خداش وأبا نصر التمار وغيرهم وقال ابن أبي حاتم صدوق ، توفى سنة ٢٨١ ه انظر تذكرة الحفاظ ج٢ ص ٢٢٤ و ٢٢٥ وخلاصة الخزرجي. ١٨٠.

ابن بَزِيغ - بفتح الموحدة وكسر الزاي والغين المعجمة \_ أنبأنا الفضيل بن سلمان النَّميْري حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي أُنيْسة عن جَدِّه قال : لما مات بِشْر بن البَرَاء بن معرور – بمهملات – وجدت أم بشر عليه وجداً شديداً ، فقال : يا رسول الله إنه لا يزال الهالك يهلك من بني سَلِمة - أي بكسر اللام - فهل يتعارف الموتى فأَرْسِل إلى بشر السلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم والذي نفسي بيده يا أم بِشْر ، إنهم ليتعارفون كما يتعارف الطير في رءوس الشجر ».

وذَكر الحديث وآثاراً تؤيد ذلك ، ثم قال : « والروح ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء ، وتتحرك وتسكن ، وعلى هذا أكثر من مائة دليل قد ذكرناها في كتابنا : معرفة الروح والنفس ، وبيَّنَّا بُطْلان ما خالف هذا القول من وجوه كثيرة ، وأَن مَنْ قال غَيْرَه لم يعرف نفسه وقد وصفها الله تعالى بالدخول والخروج ، والقَبْض والتَّوفِّي والرِّجوع ، وصعودها الساء وفتح أبوابها وغَلْقِها عنها ، وقد ذُكِرت آيات وأحاديث كثيرة تشهد بما قاله ».

ثم قال : « وأما إخبارُه صلى الله عليه وسلم عن رؤية الأنبياء ليلة الإسراء به ، فقد زعم بعض أهل الحديث أن الذي رآه أشباحهم وأرواحهم . قال : فإنهم أحياء عند ربهم يُرْزَقُونَ . وقد رأى المصطفى إبراهيم مُسْنِداً ظَهْرَه إلى البيت المعمور ورأَى موسى قائماً فى قبره يصلى ، وقد نَعَت الأَنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لما رآهم بنعت الأشباح » .

ونازعهم آخرون وقالوا: هذه الرواية إنما هي لأرواحهم دون أجسادهم ، والأجساد في الأرض قطعاً وإنما تُبْعَث يوم تبعث الأَجساد، ولا تُبْعَث قبل/ ذلك ، إذ لو بُعِثت قبل ذلك لكانت ٣٧٢و قد انشَقَّت عنهم الأَّرض قبل يوم القيامة ، وكانت تذوق الموت عند نفخة الصور ، وهذه مُوتَةُ ثَالَثُهُ وَهَذَا بِاطْلِ قَطْعاً ، ولو كَانت قد بُعِثْت الأَجساد من القبور لم يُعِدْهُمْ الله تعالى إليها ، بل كانت في الجنة و قد صَعَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله تعالى حَرَّم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها [ هو ] ، فهو أول من يَسْتَفْتِح باب الجنة ، وأول من تَنْشَقُ عنه الأرض على الإطلاق ، ولم تنشق عن أَحَد قبله ، ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض طرى .

وقد سأله أصحابه : كيف تُعْرَض عليك صلاتنا وقد بَلِيَت ؟ فقال : « إِن الله حرَّم على الأَرض أَن تأْكل أجساد الأَنبياء »(١) ولو لم يكن جسده فى ضريحه [ طرياً ] لما أجاب مذا الجواب وقد صَحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أَن الله تعالى وَكُل بقبره ملائكة يُبَلِّغونه عن أُمته السلام ، وصَحَّ عنه صلى الله عليه وسلم لما خرج بين أَبى بكر وعمر قال : « هكذا نُبْعَث » .

هذا مع القطع بأن روحه الكريمة فى الرفيق الأعلى فى أعلى عِلِيِّين مع أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . وقد صَحَّ أنه رأى موسى عليه السلام قائماً يصلى فى قبره ليلة الإسراء ورآه فى الساء السادسة أو السابعة ، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن فى القبر وإشراق عليه وتَكُنُّق به بحيث تصلى فى قبره وتَرُدّ سلام من سلَّم عليه وهو فى الرفيق الأعلى .

ولا تنافى بين الأمرين فإن شأن الأرواح غَيْرُ شأن الأبدان، فأنت تجد الروحين المتلائمتين المتناسبة ين في غاية التجاور والقُرْب وإن كان بين بكنيهما غاية البُعْد، وتجد الروحين المتنافرتين المتباغضتين في غاية البُعْد وإن كان جسداهما متجاورين متلاصقين، وليس نزول الروح وصعودها، وقُرْبُها وبُعْدُها من جنس ما للبكن فهي تصعد إلى فوق سبع سموات ثم تبيط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره، وهو زَمَنُ يسير لا يضعد البدن وينزل في مثله، وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم واليقظة. (١) وقد مَثْلها بعضهم بالشمس في الساء وشعاعها في الأرض.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه عن أوس رفعه ، وروى الزبير بن بكار من مرسل الحسن : « من كلمه روح المقدس لم تأكل الأرض طعه ». وروى البيهي عن أبي العالية : « أن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع . وجاء في شرح الزرقاني على المواهب ج ه ص ٣٣٠ : قال الشيخ أبو الحسن المالكي في شرح الترغيب : « وحكمة عدم أكل الأرض أجساد الأنبياء ومن ألحق بهم أن التراب يمر على الجسد فيطهره والأنبياء لا ذنب لم فلم يحتج إلى تطهير هم بالتراب » .

<sup>(</sup>٢) نقض أبن حجر والقسطلانى فى فتح البارى وفى المواهب ما ذهب إليه ابن القيم فى كتابه الروح فى ترجيحه أن رؤيته صلى الله عليه وسلم للأنبياء أنها لأرواحهم فقط على اعتبار أن الأجساد فى الأرض إنما تبعث يوم القيامة ولو بعثت قبل ذلك لكانت انشقت عهم الأرض قبلها وكانت تذوق الموت عند نفخ الصور وهذه موتة ثالثة وبأنها لو بعثت الأجساد لم تعد إلى القبور بل كانت فى الجنة مع أنها محرمة على الأنبياء حتى يدخلها نبينا فهو أول من يستغتج باب الجنة ولا تنشق الأرض عن أحد قبله . وهذا فى نظرهما باطل قطعاً لأنه إنما يصح لو كانت أرواح هؤلاء الأنبياء مفارقة لأجسادهم فى قبورهم وليس كذلك . بل هم أحياء فى قبورهم بحياة حقيقية يأكلون ويشربون وخروجهم من قبورهم ومجيئهم لها ليس الحروج المقتضى للبعث فلا يعد بذلك مفارقاً للجسد والذى يعد به مفارقاً هو ما يحدث بحيث لا يعود إليه بل يقوم للقيامة وبهذا سقط كلامه : انظر الزرقافي على المواهب ج ٣ ص ٧٢ .

قال (١) شيخنا \_ يعنى أبا العباس الحَرَّانى (٢) : وليس هذا مثالاً مطابقاً فإن نفس الشمس لا تزول من الساء والشعاع الذي على الأرض لا هو الشمس ولا صفتها بل عَرَض حصل بسبب الشمس والجِرْم المقابل لها ، والروح نفسها تصعد وتنزل وبسَطَ الكلام على ذلك ولهذا مزيد بيان في باب حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره .

التنبيه الثانى والخمسون: فى الكلام على البيت المعمور: قال أبو عبيدة: معنى المعمور الكثير الغاشية ويسمى الضُّراح – بضم الضاد المعجمة – ويقال المهملة (٣). قال الزمخشرى (٤) فى وبيع الأَبرار وهو غلط صُراح ، وبالضُّراح تُسمِّيه الملائكة ، وسُمِّى به لأَنه ضَرَح عن الأَرض أَى بَعُد (٥) قال مجاهد: « البيت المعمور وهو الضريح » يعنى بالمعجمة وهو فى اللغة: البعيد، وأكثر الروايات على أنه فى السماء السابعة.

وروى ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « البيت المعمور في السهاء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة » . ورواه الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً أيضا . وروى إسحق بن راهويه عن على رضى الله عنه أنه سئل عن البيت المعمور ، قال : « بيت الله في السهاء السابعة بحيال البيت ، وحُرْمَتُه كحرمة هذا في الأرض ، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه » .

وفى حديث أبى هريرة عند ابن مَرْدَوِيه والعُقَيْلي وابن أبى حاتم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « في السماء [ السابعة ] بيت يقال له البيت المعمور وفي السماء الرابعة نهر

<sup>(</sup>١) القائل هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة ١٥٧ هـ.

<sup>(</sup>٢) شيخ ابن القيم هو العلامة تتى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرانى المعروف بابن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨ هـ.

<sup>(</sup>٣) جاء فى النهاية (ج ٣ ص ١٦) الضراح بيت فى السهاء حيال الكعبة ويروى الضريح وهو البيت المعبور من المضارحة وهى المقابلة والمضارعة وقد جاء ذكره فى حديث على ومجاهد ومن رواه بالصاد فقد صحف .

<sup>(</sup>٤) ذهب إلى مثل هذا الزمخشرى فى كتابه الفائق فى غريب الحديث (ج٢ ص ٩٥ القاهرة سنة ١٩٤٧ م) وأضاف : يقال ضارح صاحبك فى رأيه ونيته ، بمنى المعارضة والمقابلة . ثم قال : وسألنى عنه بعض المشيخة المتعاطين لتفسير القرآن وأنا حدث فطفق يلاحنى و يزعم أنه بالصاد حتى رويت له بيت المعرى :

وقد بلغ الضراح وساكينه نثاك وزار من سكن الضريحا

وأريته كيف قصد أبو العلاء الجمع بين الضراح والضريح ليجنس ، فسكن ذلك من جاحه .

<sup>(</sup> o ) فى تاج العروس : ضرحه كمنعه دفعه ونحاه وفى اللسان الضرح أن يؤخذ شىء فيرمى به فى ناحية وعبارة الصحاح والأساس واللسان تفيد أن الضرح هو الدفع مطلقاً . وفى المعجم الوسيط : ضرح الشىء دفعه وأبعده ناحية .

يقال له الحيوان ، يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه انغماسة ثم يخرج فينتفض انتفاضة فيخر عنه سبعون ألف قطرة ، يخلق الله من كل قطرة مَلَكاً يُؤْمَرون أن يأتوا البيت المعمور فيصُلُّون فيه فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبداً ، ويُولَّى عليهم أحدهم ثم يُؤْمَر أن يقف بهم في الساء موقفاً يُسبِّحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة ». وإسناده ضعيف (١). والصحيح أنه ليس عوضوع كما بيَّنتُه في : « الفوائد المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعة »(١).

وروى أبو الشيخ (٣) من طريق اللَّيْث قال : حدثنى خالد بن سعيد قال : « بلغنى أن إسرافيل مُوَّذِّن أهل السماء يَسْمَع تأذينه مَنْ فى السموات السبع ومن فى الأرض ، إلا الجِنَّ والإنس ، ثم يتقدم عظيم الملائكة فيصلى بهم » ، قال : « وبلغنا أن ميكائيل يؤم الملائكة بالبيت المعمور » . واستُدِل بهذه الأحاديث على أن الملائكة أكثر المخلوقات ، لأنه لا يعرف من جميع العوالم مَنْ يتجدَّد من جنسه فى كل يوم سبعون ألفاً غير ما ثبت فى هذه الأحاديث (٤).

التنبيه الثالث والخمسون: قوله: « فرُفِع إلى البيت المعمور » ، معناه أنه أرى له . وقد يحتمل أن يكون المراد الرفع والرؤية معاً ، لأنه قد يكون بينه وبين البيت عوالم حتى لا يقدر على إدراكه ، فرُفِع إليه وأمِدٌ فى بَصَره وبصيرته حتى رآه ، ويحتمل أن تكون

<sup>(</sup>۱) جزم بضعف هذا الإسناد ابن حجر فى فتح البارى وذلك فى شرحه لحديث بدء الحلق ، وقال الزرقانى : ورواه أيضاً ابن المنذر بدون ذكر النهر من طريق صحيحة عن أبى هريرة لكن موقوفاً . لكن حكم هذا الحديث الرفع إذ لا يقال رأياً ، فاعتضد ضعف طريق رفعه . ولذا قال الشامى – أى مؤلف هذا الكتاب – : « الصواب أنه ليس بموضوع كما زعمه بعضهم ». انظر شرح المواهب ج 7 ص ٨١ .

<sup>(</sup> ٢ ) لشيخ الشامى وهو جلال الدين السيوطى المتوفى سنة ٩١١ ه كتاب يتناول هذا الموضوع من الأحاديث اسمه : « اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » طبع فى القاهرة طبعة ثانية فى مجلدين فى سنة ٢٩٣٧ م .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري – وحيان بفتح الحاء المهملة والمثناة التحتية الفقيلة – ويعرف بأبي الشيخ . وهو حافظ أصبهان ومسند زمانه كتب العالى والنازل ولتي الكبار وقال ابن مردويه ثقة مأمون صنف التفسير والكتب الكثيرة في الأحكام ومن كتبه التي يشير إليها المؤلف أكثر من مرة كتاب العظمة ، ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ ( ج ٣ ص ١٤٧ : ١٤٩ ) حيث جعله من حفاظ الطبقة الثانية عشر وأورد عن أبي نعيم قوله بأنه توفى سنة ٣٦٩ هـ.

<sup>(</sup> ٤ ) مما يوضح ما ذهب إليه المؤلف من كثرة عدد الملائكة قول القسطلانى : « إنه ليس فى السهاء و لا فى الأرض موضع شبر إلا وملك واضع جبهته هناك ساجداً » .

وفی فتح الباری استدل علی أن الملائکة أکثر المخلوقات لأنه لا يعرف فی جميع الموالم من يتجدد من جنسه فی کل يوم سبمون ألفاً غير الملائکة . انظر شرح الزرقانی علی المواهب ج ٦ ص ٨٠ و ٨١ .

تلك العوالم التى كانت بينه وبين البيت المعمور أزيلت حتى أدركه بَصَرُه. وقد يحتمل أن يكون العالم بتى على حاله ، وأُمِدَّ فى بَصَره وبصيرته حتى أدركه وعاينه ، والقدرة صالحة للكُلّ ، يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « رُفِع إلىّ بيت المقدس على ما سيأتى فيه » ، والتأويل فيه كالتأويل في البيت المعمور .

وأكثر الروايات: « رُفِعْتُ إلى سِدْرة المنتهى » ، بضم الراء وسكون العين وضم التاء من « رفعت » ، وبَعْدَه حَرْف الجَرّ . ولبعضهم « ورُفِعَتْ » بفتح العين وسكون التاء ، أى « السدرة لى » باللام أى من أَجْلي ، ويُجْمَع بين الروايتين بأن المراد أنه رُفِع إليها أى ارْتُقِي بِها فظهرت له والرَّفْعُ إلى الشيء يُطْلَق على التقريب منه .

التنبيه الرابع والخمسون: / وَجُه مُنَاسِبَة المعراج الثامن إِنْ سِدْرة المُنتَهَى لما اشتملت عليه السنة الثامنة من الهجرة. إن السنة الثامنة اشتملت على فتح مكة ، ومكة أمّ القُرى وإليها المنتهى ومنها المبتدأ ، على ما ورد أن الأرض كلها دُحِيت (أ) من مكة ، فلذلك سُمّيت أم القرى الله المتوري الله القرى يرجعون إليها فى الدين والدنيا حَجَّا واعتماراً وجواراً وحَسْبًا واتجاراً قال الله تعالى (جَعَلَ الله الكَمْبَة البَيْتَ الحَرَامَ قِياماً للنّايس (٢) ) أى تقوم بأبدانهم وأديانهم . وقال تعالى (ليَشْهَدُوا مَنافِع لَهُمْ (٣)) قيل هي الأجر والتجارات في الموسم . فبين سِدْرة المُنْتَهَى وأم القرك من المناسبة ما لا يَخْفَى ، الأجر والتجارات في الموسم . فبين سِدْرة المُنْتَهَى وأم القرك من المناسبة ما لا يَخْفَى ، إذ سِدْرة المنتهى ينتهى إليها أهْلُ الآفاق شرقاً وغرباً إذ سِدْرة المنتهى . تنبيها على بلوغه إلى فتح مكة وفيها يكون الاجتاع . فكان بلوغه إلى سِدْرة المنتهى . تنبيها على بلوغه إلى فتح مكة أم القرك في إلعام الثامن ، وقد غشى السدرة الجراد والفراش والغربان الذي هو جُنْدُ من جُنْد الله كما غشى مكة فى الفتح جندُ الله وحِرْبُه وغشيها أيضاً أجناسٌ من الخلق من الخلق

<sup>(</sup>١) من دحاً يدحو دحوًا ، دحا الثيء بسطه ووسعه . وفى التنزيل : « والأرض بعد ذلك دحاها » أى بسطها وقيل سواها . ومن ابن حباس : خلق الله الكعبة ووضعها على المساء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألف عام ثم دحيت الأرض من تحت البيت . انظر تفسير القرطبي ج ١٩ ص ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ .

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة آية ۹۷ وقياماً للناس انتماشاً لهم في أمر دينهم ودنياهم ونهوضاً إلى أغراضهم ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم لما يتم لهم من أمر حجهم وعمرتهم وتجارتهم ( الكشاف ج ۱ ص ۲۲۸ ) وعند القرطبي ( ج ٦ ص ٣٢٥ ) قياماً للناس أي صلاحاً ومعاشاً لأمن الناس بها وعلى هذا يكون قياماً بمعنى يقومون بهـا أو يقومون بشرائعها .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج آية ٢٨.

وأَلْوانٌ من الأَسود والأَحسر .وجاء اللفظان معا في الحديث ، كما غشى سدرة المنتهى ألوان لا يعلمها إلا الله تعالى : فلما غشيت الألوانُ السَّدْرَةَ حَسُنَت إلى أَن لا يُحْسنَ أَحَدُّ أَن يَعْمها لِلا الله تعالى : كما أَن أَلوان الخَلْق لما غَشِيت مكة يوم الفتح حَسُنَت حينئذ بالإيمان وبأَهل القرآن حتى لا يُحْسِن أَحَدُّ أَن يَصِف حالها حينئذ من عِظَم الشأَن .

ثم كان ظهور الأنهار الأربعة حينتذ دليلاً على أن تلك الأُمة ستبلغها ويُحَقِّقُه أيضا قولُه صلى الله عليه وسلم : « زُوِيَتْ لى الأَرض مشارِقُها ومغارِبُها وسيبلغ مُلْك أُمنى ما زُوِيَ لى منها » .

التنبيه الخامس والخمسون: وقع في حديث ابن مسعود رضى الله عنه عند مسلم (۱) أن السدرة في الساء السادسة وظاهر حديث أنس رضى الله عنه أنها في السايعة ، قال القرطبي (۲) ؛ « وهذا تعارض لاشك فيه » ، وهو الذي يقتضيه وَصْفُها بكَوْنِها التي ينتهي إليها عِلْمُ كل نَي مُرْسَل وكل مَلك مُقرَّب ، « ويتَرَّجح حديث أنس بأنه مرفوع وحديث ابن مسعود بأنه موقوف » . قال الحافظ: « كذا قال ولم يَعْرُج على الجمع بل جزم بالتعارض ولا يعارض قوله إنها في السادسة ما ذلّت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل في الساء السابعة لأنه يُحْمَل على أن أصلها في الساء السادسة وأغصانها وفروعها في السابعة وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها (۱) .

<sup>(</sup>١) لفظ هذا الحديث كما أخرجه مسلم : « لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انتهى بى إلى سدرة المنتهى وهى فى الساء السادسة وإليها ينتهى ما يعبر من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهى ما يهبط من فوقهافيقبض منها »(صحيح مسلم بشرح النووى ح٣ ص ٧).

<sup>(</sup>۲) يقصد المؤلف هنا أبا العباس القرطبي أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري المالكي الفقيه المحدث المتوفى بالإسكندرية سنة ٢٥٦ ه وليس صاحب التفسير واسمه أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة ٢٧٦ ه. وكان الأول شيخا للثاني بدليل أن ابن فرحون في الديباج المذهب ص ٣١٧ قال في ترجمته للقرطبي المفسر إنه سمع من أبي العباس القرطبي جانبا من شرح الأخير المسمى بالمفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم . ويبدو من سياق شرح الزرقاني الممواهب اللدنية أنه نسب كتاب المفهم للقرطبي المفسر لأنه بعد أن أورد الأقوال التسعة في سدرة المنتهي التي ذكرها القرطبي في تفسيره (ج ١٧ ص ٩٥) ولفظه : «وقد أطنب القرطبي فعد تسعة أقوال لم سميت بذلك » قال : كما زعمه في المفهم ، والضمير في زعمه يعود إلى القرطبي المفسر وهذا خطأ . « انظر شرح الزرقاني على المواهب ج ٦ ص ٧٧ و ٧٧ ( فالمفهم لشيخ القرطبي المفسر وهو أبو العباس القرطبي ، واجع ترجمة القرطبي المفسر في الديباج ص ٧١٧ و ٣١٨ و ٣١٨ و شيخه في الديباج ص ٣١٧ و ٧٠ غير أن ابن فرحون أخطأ في تاريخ مولد أبي العباس القرطبي وكذلك في تاريخ وفاته ، إذ قال بأنه توفى سنة ٢٦٦ هو الصواب سنة ٢٥٦ ه ، واجم ترجمة أبه ولد سنة ٩٥ ه هو الصبحيح أنه ولد سنة ٩٥ ه هو ذلك في قرطبة كا قال بأنه توفى سنة ٢٦٦ ه والصواب سنة ٢٥٦ ه ، واجم ترجمة أبي العباس القرطبي في نفح الطيب المقرى طبع بولاق سنة ٢٧١ ه ج ٢ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٣) هذا نص عبارة ابن حجر في فتح الباري وقد نقلها عنه القسطلاني في المواهب

التنبيه السادس والخمسون: قال ابن أبى جَمْرَة: « والأَظهر أَن شجرة المنتهى مفروشة بأرض بدليل قوله: « ونهران باطنان » ولا يُطْلَق هذا اللفظ وما أَشبهه إلا على ما يُفْهَم، والباطن لابد أَن يكون سريانه تحت شيء ، وحينتذ يُطْلَق عليه اسم الباطن (١) . . /

التنبيه السابع والخمسون: قال القاضى رحمه الله: دَلَّ الحديث على أَن أَصل سِدْرة المنتهى فى الأَرض لكوْنه قال: «إِن النيل والفرات يخرجان من أَصلها»، وهما بالمشاهدة يخرجان من الأَرض، فيلزم فيه أَن يكون أَصل السدرة فى الأَرض. وتعقَّبه النووى بأَن المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بالنَّبْع من الأَرض ، والحاصل أَن أَصلهما من الجنة وهما يخرجان أَولاً من أَصل السِّدرة إِلى أَن يستَقِرًا فى الأَرض ثم ينبعان،

التنبيه الثامن والخمسون: قال ابن أبي جمرة رحمه الله: قَوْلُه صلى الله عليه وسلم: «فى أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران »، هذا اللفظ يُحْتَمَل أن يكون على الحقيقة، ويُحْتَمَل أن يكون من باب تسمية الشيء عما قاربه، فإن كان على الحقيقة فتكون هذه الأنهار تنبع من أصل الشجرة نفسها فتكون الشجرة طعمها نبت وأصلها ينبع منه الماء ،والقدرة لا تعجز عن هذا. وإن كان من باب تسمية الثيء بما قاربه فتكون الأنهار تنبع قرببًا من أصل الشجرة ».

التنبيه التاسع والخمسون: في قوله (٢): « أما الباطنان فنهران في الجنة » ، دليل على أن الباطن أَجَل من الظاهر ، لأنه لما كان الباطنان أصلاً جُعِلا في دار البقاء ، ولما كان الظاهران أَصَلاً جُعِلا في دار البقاء ، ولما كان الظاهران أَصَلاً أُخْرِجا إلى دار الفناء ، ومن ثَمَّ كان الاعتماد على ما في الباطن ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم (٣) » .

۳۷۳ ظ

<sup>(</sup>١) جاء في المواهب: « وقال العارف ابن أبي جمرة؛ وهل الشهرة مفروسة في شيء أم لا ؟ يحتمل الوجهين لأن القدرة صاغة لكليميا فكا جمل الله تعالى في هذه الدار الأرض مقرا الشهر كذلك يهمل الحواء لعلك مقرا وكا رجع صلى إلله عليه وسلم يمشى في الحواء ولأن بالقدرة استقرت الأرض مع أنها حلى الماء فلا مائع من أن تكون الشهرة في الحواء ويحتمل أن تكون مفروسة بأرض وأن تكون تلك الأرض من تراب الحنة والد تادر على ما يشاء . وقد استظهر ابن أبي جمرة نقسه هذا الأحمال لقوله ؛ ونهران باطنان ولا يطلق هذا اللفظ وما أشبهه إلا على ما يفهم والباطن لابد أن يكون سريائه تحد شيء وحينة يطلق عليه امم الباطن .

<sup>(</sup> ۲ ) أى فى قول جبريل عليه السلام

 <sup>(</sup>٣) تمامه في رواية أبي هريرة : a إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم
 وأعمالكم « انظر الجامع الصنير ح إ ص ٧٤.

التنبيه الستون: في حديث أبي سعيد: « فإذا فيها \_ أي الساء السابعة \_ عَيْنٌ تجرى يقال لهـ السلسبيل فينشق منها نهران أحدهما نهر الكوثر والآخر يقال له نهر الرحمة . « ويمكن أن يُفَسَّر بهما النهران الباطنان المذكوران في الحديث ، وكذا رُوي عن مقاتل ، قال: « الباطنان السلسبيل والكوثر » .

التنبيه الحادى والستون: قال النووى في هذا الحديث: « إِن أَصل النيل والفُرات من الجنة وأَنهما يخرجان من أَصل سدرة المنتهى ثم يسيران حيث شاء الله تعالى ثم ينزلان إلى الأَرض ثم يسيران فيها ثم يخرجان منها. وهذا لا يمنعه العقل وقد شهد به ظاهر الحَبر فليُعْتَمَد ».

٤٧٣.

التنبيه الثانى والستون :/ استُدِل بهذا الحديث على فضيلة ماء النيل والفرات لِكُوْن منبعهما من الجنة . وروى مسلم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة » . قال العلماء : والمراد به أن فى الأرض أربعة أنهار أصلها من الجنة . وحينئذ لم يثبت لسيحان وجيحان أنهما ينبعان من أصل سِدْرة المُنتكَهى ، فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك ، وأما الباطنان المذكوران فى الحديث فهما غير سيحان وجيحان . قال القرطبى (۱) : « لعل تَرْك ذِكْرهما فى حَدِيث الإسراء لكونهما ليسا أصلاً برأسهما وإنما يحتمل أن يتفرَّعا من النيل والفرات » .

التنبيه الثالث والستون : قيل : إنما أُطْلِق على هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيها لله بِأَنْهَار الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحُسْن والبركة . قال القرطبي (١) : والأوْلى أنها من أنهار الجنة . وقال غيره : صورة انصبابها كانصباب المطر متفرقاً ثم يجتمع في مواقعها في الأرض إلى أن ينساق كل منها إلى مستقره ومجراه . ويحتمل أن يكون انصبابها في نواحي الأرض النائية المتصلة بمبادئ هذه الأنهار فإنه لم يقف أَحَدَّ على مَبَادِيها حَيى الان .

وروى أبو الشيخ فى العَظَمة وأبو طاهر المُخْلِص ــ بوزن اسم الفاعل ــ بَسَند من طريق أبى صالح عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث بن سعد قال : بلغني أنه كان رجل من ببي

<sup>( 1 )</sup> وهو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب المقهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم .

العيص يقال له حائد بن شالوم بن العيص بن إسحق بن إبراهيم عليهما السلام ، خرج هارباً من مَلِك من ملوكهم حتى دخل أرض مصر ، فأقام بها ، فلما رأى أعاجيب نيلها ، جعل لِلهِ عليه ألاَّ يفارق ساحلها حتى يبلغ منتهاه ومن حيث يخرج أو يموت .

فسار عليه ، قبل ثلاثين سنة في الناس ، وثلاثين سنة في غير الناس ، وقبل حمس عشرة كذا وخمس عشرة كذا حتى انتهى إلى بحر أخضر ، فنظر إلى النيل ينشق مُقْبلاً ، وإذا رجل قائم يصلى تحت شجرة تفاح ، فلما رآه استأنس به وسلّم عليه ، فقال له : من أنت ؟ قال : أنا حائد بن شالوم بن العيص بن إسحق بن إبراهيم عليهما السلام فمن أنت ؟ قال : أنا عمران بن فلان بن العيص ، فما الذي جاء بك يا حائد ؟

قال : جثت من أجُل هذا النيل وهل بلغك في الكتب أن أحداً من بني آدم يبلغه ولا أظنه غيرك قال كيف الطريق إليه ؟ قال : سِرْ كما أنت على هذا البحر فإلك ستأتى دابَّة ترى آخرها ولا ترى أولها فلإ بهولنَّك آخِرُهَا ، وهي معادية للشمس إذا طلعت أهْوَت إليها كذلك ، فاركبها تذهب بك إلى جانب البحر ، إليها لتلتقمها وإذا غَربَت أهْوَت إليها كذلك ، فاركبها تذهب بك إلى جانب البحر ، فسِرْ عليها فإنها ستبلغ أرضاً من حديد ، فإن جُزْتها وقعت في أرض من ذهب فيها ينتهي ١٣٧٤ أوليها عِلْمُ النيل . فسار حتى انتهى إلى أرض من الذهب فسار فيها حتى انتهى إلى سور من ذهب ، وشرفة من ذهب وقبة من ذهب لها أربعة أبواب ، فنظر إلى ما ينحدر من فوق ذلك السور حتى يستقر في القبة ثم ينصرف في الأبواب الأربعة ، فأما الثلاثة فتفيض في الأرض وهو النيل (١) .

فشرب منه واستراح وهوى إلى السور ليصعد فأتاه ملك فقال له : « يا حائد قف فإنه قد انتهى إليك علم هذا النيل ، وهذه الجنة ، وإنما ينزل من الجنة .

التنبيه الرابع والستون : قال ابن أبي جمرة في قول جبريل عليه السلام : «أما الباطنان في الجنة ، وأما الظاهران فالنيل والفرات » ، دليلٌ على أن النيل والفرات ليسا من الجنة

<sup>(</sup>١) هذه القصة لا تتجاوز في كشفها لمنابع النيل منطقة بلاد النوبة حيث الذهب والحديد وإيراد المؤلف لها يدل على أنه لم يطلع على مؤلفات الحفرافيين والرحالة العرب في القرنين الثالث والرابع الحجريين الذين أوردوا معلومات وفيرة عن تجرئ النيل جنوبي بلاد النوبة .

لأن الذي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جبريل أخبره أن هذه الأنهار منبعها من سدرة المنتهى، فيسير الباطنان إلى الجنة ، والنيل والفرات ينزلان إلى الدنيا ، وسدرة المنتهى ليست في الجنة حتى يقال إنهما يخرجان منها بعد نبعهما من الجنة. وهذا مُعَارِضٌ لما رواه مسلم عن أبي هريرة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « سيحان وجيحان والنيل والفرات كُلُّ من أنهار الجنة » . والجمع بينهما – والله تعالى أعلم – أن النيل والفرات منبعهما من سدرة المنتهى ، وإذا نزلا يسلكان أولاً [طريقاً](١) إلى الجنة فيدخلانها ثم ينزلان إلى الأرض.

التنبيه الخامس والستون : قال ابن أبي جمرة : وردت الأخبار أن من شرب من ماء الجنة لا يموت ولا يَفْنَى وأَنه ليس له فضلة تخرج على ما يُعْهَد فى دار الدنيا خروجه وإنما خُرُوجُه رَشْحُ مِسْك على البدن ، فجعل فيه هذه الخاصِّيَّة العظيمة ، ثم لما شاءت الحكمة نزوله إلى هذه الدار نُزعت منه تلك الخصوصية ، وبتى جوهره بحاله ، وكل الخواص مثله في هذا المعنى ، إن شاء الله عز وجل أبتى له الخاصية وإن شاء سلبها مع بقاء جوهره وليس لِذُوَاتِ الخواصِ تَأْثَيرُ بِلِ الخاصية خَلْقُهُ والجوهرِ خَلْقُهُ وَإِنَّا القِدْرَةُ هِي المؤثرةُ [ في كلها](٢)

التنبيه السادس والستون : قول ابن كثير : « المراد \_ والله أعلم \_ أن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة في صفائها وعنوبتها وجريانها من جنس تلك في هذه الصفات كما قال في حديث أنى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « العجوة من الجنة »<sup>(٣)</sup> أَى تشبه ثَمَر الجَنَّة لا أنها مجتناة من الجنَّة فإن الحِسِّ يشهد بخلافه . فيتعيَّن أن يكون المراد غيْرَه ، وكَذَلك أَصل منابع هذه الأنهار مشاهدة من الأرض » ، انتهى . وهو مُتَعَقَّب • ٣٧٠ بأنه لا يلزم من كونها كذلك ألاً تكون من الجنة ، لِما قَدَّمنا من / كيفية النزول. وقد جزم النووى (t) وغيره أنها من الجنة ، ولا يُشْكِل ذلك لأن في ماء الجنة خواصّ ليست في هذه الأنهار لمسا سبق في كلام ابن أبي جمرة .

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق .

<sup>﴿</sup> ٧ ﴾ إضافة من الزرقائي في شرحه على المواهب حـ٣ ص ٧٦ ٪

<sup>(</sup> ٣ ) روى أبو نعيم في الحلية : العجوة من فاكهة الجنة ، وروى الإمام أحمد في مسنده : العجوة من ألجنة وهي

<sup>﴿</sup> ٤ ) بِلغ مِن تأكيد النووي لهذا المعنى أنه عد من المنكر التعبير بما يوحى أقل شك في أن هذه الأنهار من الحنة فقد جاء في كتابه تهذيب الأسماء واللغات ( ج v من تهذيب اللغات ص٧٧ ) وأما قول ابن باطيش : « يقال إنه من أنهار 😑

التنبيه السابع والستون: وقع في رواية شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في الساء الدنيا ذهرين يَطَّرِدان فقال له جبريل: «هما النيل والفُرَات عُنْصُرُهما». وفي رواية غيره: « رآهما في الساء السابعة ». قال ابن دِحْية: والجَمْع بينهما أنه رأى هذين النهرين عند سِدْرَة المنتهى مع نَهْرَى الجنة ، ورآهما في الساء الدنيا دون نَهْرَى الجنة وأراد بالعُنْصُر عنصر انتشارهما.

التنبيه الثامن والستون : روى أبو نعيم والضياء عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدوداً في الأرض ، لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض » \_ الأخدود شق في الأرض مستطيل .

التنبيه التاسع والستون: روى الحارث بن أبي أسامة في مُسْنَدِه والبيهتي في الشَّعَب عن كعب الأَحبار قال: « إن نهر العسل نهر النيل ونهر اللبن نهر دجلة ونهر الخمر نهر الفُرات ونهر الماء نهر سيحان ».

التنبيه السبعون : قوله في السُّدْرة : « يغشاها جرادٌ من ذهب » . قال البيضاوى : « ذِكْرُ الجراد والفَراش وقع على سبيل التمثيل لأَن من شأَن الشجر أَن يسقط عليه الجراد وشِبْهُهُ ، وجَعْلُها من ذهب لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها » . وقال الحافظ : « ويجوز جَعْلُها من الذهب حقيقة ، ويَخْلُق الله فيها الطيران ، والقدرة صالحة لذلك » . انتهى .

التنبيه الحادى والسبعون: قولُه: « فَغَفَر لَى مَا تَقَدَّم مَن ذَنبى وَمَا تَأَخَّر » ، قال شيخ الإسلام تتى الدين السبكى (١) رحمه الله: « المراد تشريف النبى صلى الله عليه وسلم بذا الأمر ، أى لو كان له ذنوب لغُفِرت ولم يكن له ذنب البتة » . وحكى الشيخ رحمه الله في كتابه المُحَرَّر ، في الكلام على هذه الآية اثنى عشر قولاً ، ونقل عن السبكى فساد خمسة منها وبَيَّن الشيخ فساد الباقى ، ثم قال : « وأما الأقوال المقبولة فني الشفا / للقاضى ٣٧٥ خمسة منها وبَيَّن الشيخ فساد الباقى ، ثم قال : « وأما الأقوال المقبولة فني الشفا / للقاضى ٣٧٥ خمسة منها وبَيَّن الشيخ فساد الباقى ، ثم قال : « وأما الأقوال المقبولة فني الشفا / للقاضى ٣٧٥٠

<sup>=</sup> الجنة، فعبارة قبيحة من أقبح العبارات وأنكر المنكرات ، فإن هذه التبارة لاتقال . فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنها تقتضى تشكك القائل في معناها نسأل الله التوفيق والهداية فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : « إن النيل والفرات يخرجان من أصل سدرة المنتهى » .

<sup>(</sup>١) هو على بن عبد الكافى : السبكى المتوفى سنة ٥٠٧ ه ترجم له ولده تَاجَ الدَيْنُ السبكى المتوفى سنة ٧٧١ هـ فى كتابه : طبقات الشافعية الكبرى (ج ٦ ص ١٤٦ : ٢٢٧) .

قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا أُمِرَ أَن يقول : ( وَمَا أَدْرى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ (١)) شُرّ بذلك الكُفَّار فأنزل الله تعالى : ( لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (١) ) وأخبر بمآل المؤمنين في الآية الأُخرى بعدها ، فَمَقْصِد الآية أنك مغفورٌ لك غَيْرُ مُوَّاخذ بِذَنْبِ . وهذا الأَثر رواه ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنهما ، بدون قوله وأخبر بمآل المؤمنين إلى آخره ، وروى الإمام أحمد والترمذي والحاكم نحوه .

قال القاضى : قال بعضهم : المغفرة هنا تنزيه من العيوب ، وقال بعض المحققين : المَغْفِرة هنا كِنَاية عن العِصْمَة أَى فَعُصِمْتُ فيا تَقَدَّم من عُمْرى وفيا تَأَخَّر منه ، وهذا القول فى غاية الحُسْن . وقد عَدَّ البلغاء من أساليب البلاغة فى القرآن أنه يُكنِّى عن التخفيفات بلفظ المَغْفِرة والعفو والتوبة ، كقوله عند نَسْخ قيام الليل : (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ (٣) ) وعند نَسْخ تقديم الصدقة بين يَدَى النَّجْوَى ( فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ (١٠) وعند نَسْخ تحريم الجماع ليلة الصيام : ( فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَ (١٠) )

ثم نُقِل عن السبكى أنه قال : « قد تأمَّلْتُ هذه الآية بذهنى مع ما قبلها وما بعدها فوجدتها لا تحتمل إلا وجها واحداً وهو تشريف النبى صلى الله عليه وسلم ، من غير أن يكون هناك ذنب ، ولكنه أريد أن تُسْتَوْعب فى الآية جميع أنواع النعم من الله تعالى على عباده . وجميع النعم الأخروية شيئان : سلبية وهى غُفْران الذنوب ، وثبوتية وهى لا تتناهى وقد أشار اليها بقوله ( ويُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُ<sup>(1)</sup> ) وجميع النعم الدنيوية شيئان : دينية أشار إليها بقوله ( ويَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيماً أن ) ودنيوية وإن كان المقصود بها الدين وهى قوله

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف الآية التاسعة . وجاء في سبب نزول هذه الآية : قال عطاء عن ابن عباس أن اليهود شمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما نزل قوله تعالى : « وما أدرى ما يفعل بي و لا بكم » ، وقالوا : كيف نتبع رجلا لا يدرى ما يفعل به؟ فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » (سورة الفتح آية ١ و ٢) . انظر أسباب النزول للواحدى طبعة القاهرة سنة ١٣١٥ صـ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية ٢

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل آية ٢٠

<sup>(</sup> ٤ ) سورة المجادلة آية ١٣

<sup>(</sup> ه ) سورة البقرة آية ١٨٧

<sup>(</sup>٦) سررة الفتح من الآية الثانية .

تعالى : (ويَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزيزاً (١) وقَدَّم الأُخروية على الدنيوية تقديماً للأَهم ، فانتظم بذلك تعظيم قدر النبى صلى الله عليه وسلم بإتمام أُنواع نِعَم الله تعالى المتفرقة في غيره » . وبعد أَن وقفت على هذا المعنى رأيت ابن عطية قد وقع عليه فقال : « وإنما المعنى تشريف النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم ، ولم تكن ذنوباً البتة » . وقد وُقِّق فيا قاله .

التنبيه الثانى والسبعون: قوله: «ثم أخذ على الكوثر حتى دخل الجنة». قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام (٢) فى تفسيره: «هذا الحديث دليل على أن السدرة ليست فى الجنة». وجَزَم به ابن أبى جمْرة. وقال ابن دحية: «ثُمَّ هنا ليست للترتيب كما فى قوله تعالى (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا (٣) ) إنما هى مثل الواو للجمع والاشتراك فهى بذلك خارجة عن أصلها ، قال صاحب فتح / الصفا: «وهى خلاف الظاهر».

۲۷۷و

التنبيه الثالث والسبعون: قال بعض العلماء فى توجيه كون درهم القرض بثانية عشر: إن درهم القرض بدرهمين من دراهم الصدقة كما ورد، ودرهم الصدقة بعشرة، ودرهم القرض يرجع للمُقْرِض بكله ، وهو بدرهمين من جملة مبلغ أصله عشرون يتأخر للمُقْرض منه ثمانية عشر

وسمعت شيخنا الإمام العلامة نور الدين المَحَلِيِّ (٤) يذكر ذلك [ في ] الأُصول . ثم رأيت في « نوادر الأُصول (٥) » للحكيم الترمذي (٦) ما نَصُّه : « معنى الحديث أن المُتَصَدِّق

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية ٣

<sup>(</sup> ۲ ) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم السلمى من أعلام القرن السابع الهجرى توفى ستنة ٢٦٠ ه ترجم له التاج السبكى ترجمة مستفيضة فى طبقات الشافعية الكبرى ( ج ٥ ص ٨٠ : ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البلدآية ١٧.

<sup>(</sup> ٤ ) لم يتيسر لنا الوقوف على ترجمته من بين أعلام النصف الثانى من القرن التاسع وذلك فى الضوء اللامع السخاوى وأعلام أو ائل القرن العاشر فى النور السافر الميدروسى ومن المستبعد أن يكون جلال الدين المحلى المتوفى سنة ٨٦٤ ه و الذى أكمل الجلال السيوطى تفسيره وهو التفسير المعروف باسم تفسير الحلالين ، إلا أن يكون المحلى شيخا المؤلف مجازا على اعتبار دراسته لمؤلفاته . وفى الفوء اللامع ( ج ٧ ص ١٦ وص ٧٦ ) اثنان باسم محمد بن أحمد بن المحلى نستبعد أن يكون أحدهما شيخا المؤلف .

<sup>(</sup> o ) الاسم الكامل لهذا الكتاب هو : نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول ، وله شرح بقلم مصطفى بن إسماعيل الدمشق اسمه : مرقاة الوصول إلى نوادر الأصول ، طبع في اسطنبول سنة ١٢٩٣ هـ وحبذا لو أعيد طبع هذا الكتاب محققا مع شرحه إحياء لمراجع السيرة النبوية

<sup>(</sup> ٦ ) ينتمي إلى ترمذ إحدى بلاد ما وراء النهروهي التي ينتسب إليها الإمام أبوعيسي محمد بن عيسي السلمي الترمذي=

حُسِب له الدرهم الواحد بعشرة ، فدرهم صدقته وتسعة زائدة فصارت له عشرة ، والقرَّض ضوعف له فيه بدرهم والتسعة مضاعفة فهذه ثمانية عشر ، ودرهم القرَّض لم يُحْسَب لأَنه يرجع إليه ، فيبتى التضعيف وهو ثمانية عشر ، وفي الصدقة لم يرجع إليه فصارت له عشرة .

التنبيه الرابع والسبعون: قال ابن دحية: « في عَرْض الجنة عليه كرامة عظيمة لأنه كان يعرض الجنة على أُمته ليشتروها كما قال عن ربه تبارك وتعالى: ( إِنَّ اللهُ اشْتَرَى مِنَ اللهُ وَمِنْ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيل اللهِ فيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ (١) ).

فأراد الله تعالى أن يُعَايِن نَبِيَّه صلى الله عليه وسلم ما يَعْرِضه على أمته ليكون وصفه لها عن مشاهدة ولأنه كان يدعو الناس إلى الجنة وهى الدار التي هَيَّاها الله تعالى لضيافة عباده المؤمنين وبعثته صلى الله عليه وسلم داعياً إليها فأراد الله تعالى أن يُرِيه الداروكثرة ما أَعَدَّ فيها من النعيم والكرامة لئلا يَضِنَّ بالدعوة وليعلم أنها تَسَع الخلائق كلهم ولا تَمتل حتى ينشئ الله لها خُلقاً ، كما ثبت في الحديث . ويُحْتَمَل أنه إنما أراه إياها ليعلم خِسَّة الدنيا في جنب ما رآه فيكون في الدنيا أزهد وعلى الشدائد أصبر . فقد قبل : حبذا محنة تؤدى بصاحبها إلى البلاء . ويحتمل أن الله تعالى أراد ألاً يكون لأحد كرامة إلا ولمحمد مثلها ، ولما كان لإدريس كرامة دخول الجنة قبل يوم القيامة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون [ذلك(٢)] أيضاً لصَفِيّه ونَجِيّه محمد صلى الله عليه وسلم » .

<sup>=</sup> المتوفى سنة ٢٧٩ ه مؤلف الحامع الصحيح أحد الكتب السنة المعتمدة فى الحديث أما الحكيم الترمذى فهو أبو عبد الله محمد ابن على بن الحسن الحافظ الزاهد صاحب التصانيف لم يورد لنا الذهبى فى ترجمته له فى تذكرة الحفاظ (ج ٢ ص ١٩٧) تاريخ مولده أو وفاته إنما ذكر أنه قدم نيسابور فى سنة ١٨٥ ه كما لا نظفر بالكثير من ترجمة أبى نعيم له فى الحلية (ج ١٠ ص ٢٣٧ : ٢٢٠) وطبقات الشافعية للسبكى (ج ٢ ص ٢٠٠) ومؤلفات الشافعية للسبكى (ج ٢ ص ٢٠٠) ومؤلفات الحكيم الترمذى تكاد كلها تكون مخطوطة ومنها نقول فى الإحياء للغزالى والفتوحات المكية لابن عربى وكتاب الروح لابن قيم الجوزية وغيرها . انظر بيانا مفصلا عن مراجع ترجمته وثبتا بمؤلفاته فى بحث بقلم المستشرق هير فى كتاب عالم الإسلام المشتمل على دراسات إسلامية تكريماً لفليب حتى ، لندن سنة ١٩٥٠م ص ١٩٦١ : ١٣٤ .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ١١١

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق.

التنبيه الخامس والسبعون: قال ابن دِحْية: ﴿ إِنمَا عُرِضت عليه النار ليكون [ آمناً(١)] يوم القيامة ، فإذا قال سائر الأنبياء: نفسي نفسي فَنبَيننا / يقول: أُمّتِي أُمّتِي ، وذلك ٣٧٧٤ حين تُسْجَر جهيم ، ولذلك أَمّن الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، فقال عز من قائل ( يَوْمَ لا يُخْزِى الله النّبي ّ ) (١) والحكمة في ذلك أن يفزع إلى شفاعة أُمتة ، ولو لم يُومِّنه لكان مشغولاً بنفسه كغيره من الأنبياء ، لأنهم لم يرَوْا قبل يوم القيامة شيئاً منها ، فإذا لكان مشغولاً بنفسه كغيره من الأنبياء ، لأنهم لم يرَوْا قبل يوم القيامة شيئاً منها ، فإذا ورَوْها جزعوا وكَفَّت ألسنتهم عن الخطبة والشفاعة من هَوْلِها وشغلتهم أنفسهم عن أنمهم ، وهو صلى الله عليه وسلم قد رآها قبل ذلك فلا يفزع منها مثل ما فزعوا فيقدر على الخطبة وهو المقام المحمود ، لأن الكفار لما كانوا يُكذّبونه ويستهزئون به ويُؤذونه أشد وهو المقام المحمود ، لأن الكفار لما كانوا يُكذّبونه ويستهزئون به ويُؤذونه أشد وللإشارة إلى أن مَنْ طَيّب قَلْبَه بإهانة أعدائه والانتقام منهم فأولى أن يُطَبّبه في أوليائه بالشفاعة والإكرام ، وليعلم مِنَّة الله عليه حين أنقذهم [ منها ] ببركته وشفاعته .

التنبيه السادس والسبعون : لم يَرَ مالكًا في صورته التي يراه عليها المُعَذَّبون في الآخرة ، ولو رآه على تلك الصورة لما استطاع أن ينظر إليه .

التنبيه السابع والسبعون: قال الطيبي: « إنما بدأ مالكُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ، بالسلام ليزيل ما استشعر من الخوف منه بخلاف سلامه على الأنبياء ابتداء ».

التنبيه الثامن والسبعون : ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لم يَلْقَه مَلَك من الملائكة إلا ضاحكًا مستبشراً إلا مالكًا خازن النار ، وذلك أنه لم يضحك لأَحد قبله ، ولا هو ضاحك لأَحد بعده . قال الله تعالى : ( عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاَظُ شِدَادٌ (٣) ) وهم مُوَكَّلُون بغضب الله تعالى ، فالغضب لا يزايلهم أبداً

وفى هذا الحديث معارضة لما رواه الإمام أحمد وأبو الشيخ عن أنَس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل : « مالى لم أرَ ميكائيل ضاحكًا قط ؟ » قال :

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق . (٢) سورة التحريم آية ٨

<sup>(</sup> ٣ ) سورة التحريم آية ٦

« ما ضحك منذ خُلِقت النار » . وهذا الحديث يعارضه ما رواه الدارقطني وغيره أن رسول الله تَبَسَّم في الصلاة ، فسئل عن ذلك فقال : « رأيت ميكائيل راجعاً في طلب القوم وعلى جناحيه الغُبَار ، فضَحِك إِلَى ، فتَبَسَّمْتُ إِليه ؛ . قال السهيلي : « [ وإذا صَحَّ الحديثان<sup>(١)</sup> ] فوَجْهُ الجَمْع بينهما أن يكون لم يضحك منذ خُلِقت النّار إلا هذه المَرَّة التي ضَحِك فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيكون الحديث عامًّا يُراد به الخصوص أو يكون الحديث الأُول حَدَّث به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحديث الآخر ، ثم حَدَّث بَعْد ٣٧٧و عَمَا حَدَّثُ أَبِهِ مِن ضَحِكَهِ إِلَيْهِ » /

التنبيه التاسع والسبعون : المناسبة بين المِعْراج التاسع ــ وهو المستوى الذي سُمِع فيه صريف الأقلام \_ والعام التاسع من سنى الهجرة . قال أبن دحية : « كان في العام التاسع غزوة تبوك وفيها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الشام في العدد الذي لم يَتِمَّ قَبْلُه مِثْلُه ، كان العدد ثلاثين أَلفاً ، وكانت الشُّقَّة بعيدة ، ولهذا لم يُورُّ فيها ، بل أَعْلَمَ النَّاسَ بوَجْهِهِم ليكون تَأَهَّبُهم بحسب ذلك ، ومع, هذا الاجتهاد في الاستعداد لم يَكْنَ صلى الله عليه وسلم حَرْباً ولا افتتح بلداً ، لأَن أَجَل فتح الشام لم يكن حَلَّ بعد ، فانْتَسَخ العزْمُ بالقَدَر وبجفاف القلم ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعلى المسلمين الوقار والسكينة من غير اضطراب عند انصراف العزيمة .

التنبيه الثانون : صريف (٢) الأقلام ، بالصاد المهملة وكسر الراء وبالفاء . قال القاضي والنووي رحمهما الله تعالى : هو صوت حركتها وجريانها على ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووَحْيِه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله من ذلك أن يُكْتَب ويُرْفَع لما أراده من أمره وتدبيره . وفيه حجة لأهل السُّنَّة في الإيمان بصحَّة كتابة الوَجْي والمقادير فى كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ بالأقلام التي هو يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات في كتابه والأحاديث الصحيحة ، وأن ما جاء من ذلك على ظاهره ، لكن كيفية

<sup>(</sup> ١ ) الزيادة من السهيل – ج١ ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) جاء في النهاية لابن الأثير ( ج ٢ ص ٢٦٠ ) : ومنه الحديث : « أسمع صريف الأقلام » أي صوت جريانها بما تكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينتسخونه من اللوح المحفوظ . ومنه حديث موسى عليه السلام أنه كان يسمع صريف القلم حين كتب الله تعالى له التوراة .

ذلك وصورته وجنسه لا يعلمه إلا الله تعالى ، ومَنْ أَطْلَعَه على شيءٍ منه من ملائكته ورُسُلِه . وما يَتَأَوَّلُ هذا ويُحِيلُه إلا ضعيف النظر والإيمان ، إذ جاءت به الشريعة ، ودليلُ العقول لا يُحِيله ، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، حِكْمةً من الله وإظهاراً لما يشاء من غَيْبِه لمن يشاء من ملائكته وسائر خَلْقه وإلا فهو غَنِيًّ عن الكتب والاستذكار .

التنبيه الحادي والثمانون: قال ابن دِحْية: «قد عُلِم أَن الأَقلام إِنما تكتب الأَقدار، والقَدَر المكتوب قديم، وإنما الكتابة حادثة. وظاهر الأَخبار أَن اللوح المحفوظ فُرغ من كتابته وجَفَّ القلم بما فيه قبل خَلْق السموات والأَرض، وإنما هذه الكتابة المحدودة في صُحُف الملائكة كالفروع المُنْتَسَخَة من الأَصل، وفيها المحو والإثبات على ما ورد في الأَثر. وأَصْلُ اللوح المحفوظ الذي انْتُسِخ منه اللوح هو علم [ الغَيْب (١) ] القديم في أَزَل القِدَم وهو الذي لا مَحْوَ فيه ولا إثبات حيث لا لَوْح ولا قَلَم .

والحكمة البالغة – والله أعلم – في ساعه لصريف الأقلام حصول الطمأنينة بجفاف القلم على القدر حتى يمكن / التفويض للقدر لا للسَّبَ ، وحتى يُتَعَاطَى السَّبَ تَعَبُّداً لا تَعَوُّذاً ، ٣٧٧ ظ وبذلك يَتِمُّ التَّوكُل ويَسْكُن الاضطراب عند اختلاف الأسباب . وقال القرطبي : « وأصل الأقلام الموصوفة هنا، هي المُعَبَّر عنها بالقلَم المُقْسَم به في قوله تعالى ( ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرون (٢٠) ويكون القلم هذا للجنس » .

التنبيه الثانى والثانون: المناسبة بين المِعْراج العاشر وهو الرفرف حين لتى الله تعالى وحَضَر بحضرة القُدْس وقام مقام الأنس ورُفِع الحجاب وسُمِع الخِطاب، وكان قاب قوسَيْن أو أدنى لابالصورة بل بالمعنى، أن العام العاشر اجتمع فيه اللقاءان: أحدهما: لقاء البيت وحَجّ الكعبة ووقوف عرفة وإكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين، واللقاء الثانى: يقارب البيت وكانت فيه الوفاة واللقاء والانتقال من دار الفَنَاء إلى دار البقاء والعروج بالروح الكريمة إلى المَقْعَد الصِّدْق وإلى الموعد الحق وإلى الوسيلة وهي المنزلة الرفيءة التي

<sup>(</sup>١) زيادة مما نقله الزرقانى عن ابن المنير فى شرح المواهب جـ ٣ ص ٨٩ .

<sup>(</sup> ۲ ) الآية الأولى من سورة القلم وأورد أبو عبد الله القرطبى عن ابن عباس فى تفسيرها : هذا قدم بالقلم الذى خلقه الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة – تفسير القرطبى ج ۱۸ ص ۲۲۵ .

لا تنبغى إلا لعبد واحد اختاره الله تعالى وهو محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح الخبر أنه سُئِل عن الوسيلة فقال : « درجةٌ في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون إياه » . ورجاؤه مُحَقَّق صلى الله عليه وسلم ، وخاطره مُوَفَّق .

التنبيه الثالث والثانون: قال ابن دحية: خُصَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤية والمكالمة لأنه صاحب الشفاعة يوم القيامة، فتوسَّط قبلها لئلا يقع له حِشْمة البديهة كما يقع لغيره من الأنبياء فأراد الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه الانقباض قبل ذلك ليتمكن من المقام المحمود وأهَّله قبل المشهد الأعلى للمشاهدة والكلام.

التنبيه الرابع والثانون: قوله تعالى: « وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عَرْشي » ، إلى آخر الحديث. قال التوربكثتي: ليس يعني بقوله: « أعْطَى» أنها أنزلت عليه بل المعني أنه استُجيب له فيا لُقِّن من الآيتين ( غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ(۱)) إلى قوله تعالى: ( أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرينَ (٢) ) ، ولمن يقوم بحقهما من السائلين » . وقال الطيبي : « وفي كلامه إشعار بأن الإعطاء بعد الإنزال لأن المراد منه الاستجابة وهي مسبوقة بالطلب والسورة والمعراج كان بمكة ، ويمكن أن يقال هذا من قبيل ( ومَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيُ يُوحَى (٣) ) وإنما أوثِر الإعطاء لما عُبَّر عنه بكنز تحت العَرْش » . وروى الإمام أحمد عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وروى الإمام أحمد عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هم ٣٧٨ و « أعْطيت خواتيم سورة / البقرة من كنز تحت العَرْش لم يُعْطَهُنَّ نبيُّ قبلي(١) »

التنبيه الخامس والثانون : الحكمة في تخصيص فَرْض الصلاة بليلة الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم لما عُرِج به رأى تلك الليلة تَعَبُّد الملائكة ، وأن منهم القائم فلايقعد ، والراكع فلايسجد ، والساجد فلا يقعد ، فجمع الله تعالى له ولأمته تلك العبادات كلها في ركعة واحدة يُصَلِّيها العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص .

<sup>(</sup>١) من الآية ه ٢٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup> ٢ ) نهاية الآية ٢٨٦ ختام السورة السابق ذكرها .

<sup>(</sup>٣) سورة النجم آية ٣ ، ٤ .

<sup>(</sup>٤) أنظر الجامع الصغير ج ١ ص ٤٦.

التنبيه السادس والثانون: وفى اختصاص فَرْضها بليلة الإسراء إشارة إلى عظم شأنها ولذلك اختص فرضُها بَكُوْنِه بغير واسطة بل بمراجعات عِدَّة . قال السهيلى : « [ وأما فَرْضُ الصلاة عليه هنالك(۱) ] ففيه التنبيه على فضلها حيث لم تُفْرَض إلا فى الحضرة القدسية المُطّهرة ، ولذلك كانت الطَّهارة من شأنها ومن شرائط أدائها والتنبيه على أنها من مناجاة الرَّب ، وأن الرَّب تبارك وتعالى مُقْبِل بوجهه على المُصَلِّى يناجيه يقول : حَمَدُنِى عَبْدى أَنْنَى عَلَى عَبْدى إلى آخر السورة ، وهذا مُشَاكِلٌ لِفَرْضِها عليه فى الساء السابعة حيث سمع كلام الرب وناجاه ، ولم يَعْرُج به حنى طَهَّر ظاهره وباطنه بماء زمزم كما يَتَطَهر المُصَلِّى للصلاة وأخرج عن الدنيا بجسمه كما يَخرُج المُصَلِّى عن الدنيا بقلبه ويُحرَّم عليه كل للصلاة وأخرج عن الدنيا بجسمه كما يَخرُج المُصَلِّى عن الدنيا بقلبه ويُحرَّم عليه كل شيء إلا مناجاة ربه ، وتوجهه إلى قِبْلته فى ذلك الحين وهى بيت المقدس ، ورُفِع الى الساء كما يَرْفَعُ المُصَلِّي يديه [ إلى جهة الساء(۱) ] إشارة إلى القِبْلة العليا وهى البين المعمور وإلى جهة عَرْش مَنْ يناجيه ويُصَلِّى له سبحانه وتعالى ».

التنبيه السابع والثانون: قوله: «قد وضعت عنك خمساً »، كذا في رواية ثابت عن أنس. وفي رواية مالك بن صعصعة: «عَشْراً »، وفي رواية شريك: «وضع شطرها ». قال النووى: «المراد بحَطِّ الشَّطْر أنه حُطَّ في مَرَّات بمراجعات فلا يخالف رواية ثابت ». قال الحافظ: «وكذا العَشْر فكأنه وضع العَشْر في دفعتين والشطر في خمس دفعات ، والمراد بالشطر هنا البعض ». قال: «وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمساً ، وهي زيادة معتمدة يتعَيَّن حَمْلُ باقي الروايات عليها ». قلتُ : ويؤيد رواية ثابت ما رواه ابن خريمة في صحيحه والبيهتي وابن مَرْدَوِيه من حديث مالك بن صعصعة : « فَحَطَّ عني خمساً »، وفيه : « فما زِلْتُ بين موسى وبين ربي يَحُطُّ عني خمساً خمساً ». قال ابن دحية : « فَحُطَّ عني خمساً »، وفيه : « فما زِلْتُ بين موسى وبين ربي يَحُطُّ عني خمساً خمساً ». قال ابن دحية : « فَحُمَّ الله الله وقع دفعة واحدة ».

التنبيه الثامن والثانون: قال أبو طالب الجُمَعِي في كتاب التعيات : 1 لكل قوم ، تحية ، فتحيّة العرب السلام وتحية الأكاسرة السجود قُدّام الملك وتقبيل الأرض / وتحية ٧٧٨ ظ

<sup>(</sup>١) زيادة من السهيل ج ١ ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المهيلي ج ١ ص ٢٥١ .

الفُرْس طَرْحُ اليد على الأرض قُدَّام الملك ، وتحية الحبشة عَقْد اليدَيْن على الصدر بين يَدَى المَلِك بسكون ، وتحية الروم كشف غطاء الرأس من بعد تنكيس رأسه . وتحية النوبة إيماء الرجل بالدعاء بالأصابع وتحية البِجَا(۱) وضع يد الداخل على كتف الملك ، فإن بلغ الخدمة رفعها ووضعها مراراً . وهذه التحيات غالبها مجموعة في الصلاة التي هي خدمة ملك الملوك سبحانه وتعالى ، ولهذا ناسب أن يقال في آخرها : « التحيات لله » إشارة إلى أنه تعالى يستحق جميع التحيات » .

التنبيه التاسع والثمانون: وقع فى رواية أنس عن أبى ذرّ رضى الله عنهما: « فَرَض الله على أُمنى خمسين صلاة الله على أُمنى خمسين صلاة » وفى رواية ثابت عن أنس: « فَرَض الله عَلَى خمسين صلاة كل يوم وليلة ». ونحوه فى رواية مالك بن صعصعة ، فيُحْتَمَلُ أن يقال فى كل من رواية أبى ذُرّ والرواية الأُخرى: « إنى فَرَضْتُ عليك وعلى أُمتك خمسين صلاة » إلى آخره. ويقال ذِكْرُ الفَرْض عليه يستلزم ذِكْرَ الفَرْض على الأُمة وبالعكس ، إلا ما استُثني من خصائصه.

التنبيه التسعون: قال ابن أبي جمرة: « الحكمة في كون إبراهيم عليه السلام لم يكلم المصطنى في طلب التخفيف أن مَقام الخُلَّة إنما هو الرِّضَى والتسليم، والكلام في هذا الشأن ينافي ذلك المقام. وموسى هو الكليم، والكليم أُعْطِى الإدلال والانبساط». وقال القرطبي: « الحكمة في تخصيص مؤسى عليه الصلاة والسلام بمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة، لعلها لكون أمة موسى كُلِّفت من الصلوات ما لم يُكلَّف به غيرها من الأمم فتُقلَّت عليهم فأشفق موسى على أمة محمد – عليهما الصلاة والسلام – من مثل ذلك ويشير إلى خلك قول موسى: « إني قد جَرَّبْتُ الناس قبلك».

وقال غيره: لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء من له أنباع أكثر من موسى ، ولا مَنْ له كتاب أكبر ولا أَجْمَع للأحكام من كتابه ، فكان من هذه الجهة مضاهياً للنبي صلى الله عليه وسلم ، فناسب أن يَتَمَنَّى أن يكون له مثل ما أنْعِم به عليه من غير أن يريد زوالَه عنه ،

<sup>(</sup>۱) بكسر الباء الموحدة وتضم يليها جيم وألف أو هاء ، وردت بهذا الضبط في كتاب البلدان اليعقوبي ( ليدن سنة ۱۸۹۲ م ص ۳۳7) وذكرهم القلقشندي في صبح الأعشى (ج ه ص ۲۷۳ : ۲۷۴ طبعة القاهرة سنة ١٩١٥ م )

وناسب أن يُطْلِعَه على ما وقع له وينصحه فيا يتعلق به . ويُحْتَمَل أن موسى عليه السلام لما عَلَب عليه في الابتداء الأَسَف على نَقْص حَظِّ أُمته بالنسبة لأَمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تمنى ما تمنى أن يكون منهم ، استدرك ذلك ببذل النصيحة لهم والشفقة عليهم ليزيل ما عساه أن يُتَوَهَّم عليه مما وقع منه في الابتداء ، والعلم عند الله تعالى .

قال القرطبي : « وأما قول من قال إنه أول من لقيه بعد الهبوط فليس بصحيح ، لأن حديث مالك بن صعصعة أنه رآه في السادسة وإبراهيم في السابعة ، وهو أقوى إسناداً من حديث شريك الذي فيه أنه رأى / موسى في السابعة » . قال الحافظ : « إذا جمعنا ٣٧٩ و بينهما بأنه لقيه في الصعود في السادسة ، وصعد موسى معه إلى السابعة فلقيه فيها بعد الهبوط ارتفع الإشكال وبطل الرّد » .

قال السّهَيْلى: « وأما اعتناءُ موسى عليه السلام بهذه الأُمة وإلحاحهُ على نبيها أن يشفع لما ويسأل التخفيف عنها فلقوله \_ والله أعلم \_ حين قضى إليه الأَمر بجانب القربى(١) ورأى صفات أُمة محمد عليه السلام في الألواح وجعل يقول: إني أَجد في الألواح أمّة صفتهم كذا: اللهم اجعلهم أمتى . فيقال له: تلك أمة محمد . قال: اللهم اجعلى من أمة محمد ، وهو حديث مشهور في التفاسير . فكان إشفاقه عليهم واعتناؤه بأمرهم يَعْتَنِي بالقوم مَنْ هو منهم لقوله: اللهم اجعلى منهم » .

التنبيه الحادى والتسعون: في قول موسى: «قد عالجتُ الناسَ قبلك » إلى آخره دليل على أن علم التجربة زائد على العلوم ، ولا يُقْدَر على تحصيله بكثرة العلوم ولا يُكْتَسَب إلا بها ، أعنى التجربة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأفضلهم سيّما وهو حديث عهد بالكلام مع ربه تبارك وتعالى وورد إلى موضع لم يطأه ملك مُقرَّب ولا نبي مُرْسَل ، ثم مع هذا الفضل العظيم قال له موسى عليه السلام : «أنا أعلم بالناس منك » ، وذكر له العلّة التي لأجلها كان أعلم منه بقوله : « عالجتُ بني إسرائيل أشد المعالجة » . فأخبره أنه أعلم منه في هذا العِلْم الخاص الذي لا يُوجَد ولا يُدْرَك إلا بالمباشرة وهي التجربة .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصول. وفي الروض الأنف ( ح ١ ص ٢٥٥ ) مصحفة الغربي بالغين المعجمة .

تعالى بقوله : (كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وأَثَارُوا الأَرْضَ وعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَروهَا أَن موسى أن ما لم يحمله القَوِيّ فمن باب أولى ألا يحمله الضعيف [ فهو(١) ] بعد مُحْكُم بأثر الحكمة في ارتباط العادة ، مع أن القُدْرة صالحة لأن يحمل الضعيف ما لا يحمل القَويّ . وقد وَرَدَ أَن الصلاة التي كُلِّف مها بنو إسرائيل ركعتان بالغداة وركعتان بالعَشِيّ ومع هذا لم يقوموا بذلك .

التنبيه الثالث والتسعون : وفي سؤال موسى طلب التخفيف عن هذه الأُمة دليلٌ على أَن بكاءه أُوَّلاً حين صعود النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا للوجه الذي أَبْدَيْنَاه لا لغيره ، لأنه لو كان لغير ذلك لبكى حين رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أو سَكَت ، ولكنه قام في الخدمة والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أن كان بكاؤه أُوَّلًا للوجه الذي ذكرناه ٣٧٩ ظ ولم يصادف ما أشرنا إليه وإنما كانت هذه / النَّفْحَة من النَّفَحَات الخاصَّة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، تَعَرَّض أيضاً لهذه الأمة بطلب التخفيف ، فصادف اعتراض هذه النفحة في موضعها لأنها خاصة بهذه الأُمة . وتكلم هو صلى الله عليه وسلم في حَقِّها فـأَسْعِف فيا أراد وحَقَّق الله عز وجل [ دعاءه(٣) ] إذ ذاك ورَدَّ الخمسين إلى خَمْس ، وزاد بالإفضال فجعل الحَسَنَة عَشْراً في الثواب عليها ، فأزال الله تعالى عن الأُمة فَرْضَ تلك الصلوات وأبقى لهم ثوامها تفضلاً منه وإحساناً .

التنبيه الثاني والتسعون : وفيه دليل على جواز الحكم عما أجرى الله تعالى بحكمته من

ارتباط العوائد لأَن موسى عليه السلام حَكَمَ على هذه الأُمة بأَنَّها لا تُطِيق ، وذلك سبب

ما أخبر به وهو علاج بني إسرائيل ، ومَنْ تقدُّم أَقوى وأجلد مِمَّن يـأَتَى بعد ، كما أخبر

التنبيه الرابع والتسعون : قال ابن أبي جَمْرَة : « في الحديث دليل للصوفية حيث يقولون : « حسنات الأبرار سيفات المُقرّبين » ، لأن إبراهيم عليه السلام لم يتكلم في هذا الشأن بسبب أن مقامه أعلى من الكلام ، فلو تكلم لكان ذلك في حقه سيئة بالنسبة إلى

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية ٩.

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup> ٣ ) إضافة يقتضيها السياق.

مقامه الخاص ، وموسى عليه السلام كان كلامه مما يتقرب به إلى مقامه الخاص ، كل منهم له مقام خاص لا يتعدَّاه » .

التنبيه الخامس والتسعون: قال ابن دِحْية: «فى هذه المراجعة التى وقعت بين موسى والنبى عليهما السلام فوائد منها: تكرار الشفاعة فى القصة الواحدة إلى أن يتم مقصود الشاقع، ومنها أن الأمر إذا انتهى إلى حَدّ الإلحاح كان الأولى التّرثك، ومنها تعظيم الأمر الذى لا يُقْدَر عليه، ومنها الرجوع إلى المُشير الناصح، ومنها أن الشافع لا يَتَوَقَّف على طلب المشفوع له فى ذلك، ومنها أن الشافع يُقيم عُذْرَ المشفوع له عند المشفوع عنده فى ذلك، ومنها أنه لا يمتنع من الشفاعة وإن كان داخلاً فيها».

التنبيه السادس والتسعون : إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من طلب التخفيف في المرة العاشرة لما أمره موسى بذلك لأمرين :

أَحدهما : أَن الأَمر إِذَا انتهى إِلى حَدّ الإِلحاح كان الأَوْلَى التَّرْك.

ثانيهما : أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم تَفَرَّس أن هذا العدد لايُحَطُّ عنه فاستحى أن يسأل في مَظِنَّة الرَّد ، ووَجْهُ التَّفَرُّس أن الله تعالى أدْرج التخفيف خَمْساً خَمْساً من خَمْس إلى خَمْس . فالقياس أنه إن خَفَّف بحَدْف الخمسة الأَخيرة ارتفعت الصلاة بجملتها ، وقد عليم أنه لابُدَّ من وظيفة ، فلهذا ترك السؤال ، وكشف الغَيْب أن العِلْم القديم تَعَلَّق ببقاء هذه الخَمْس ، ولهذا بَقِيَتْ ، فصَدَقت الفراسة وأصابت الفكرة ، ولهذا جاء في بعض الطُّرُق أن النبى صلى الله عليه وسلم لما امتنع من المراجعة في العاشرة نادى مناد : «أمضيت فريضتى وخَفَّمْتُ عن عبادى» . /

التنبيه السابع والتسعون : قال ابن دِحْيَة : « دَلَّت مراجعتُه صلى الله عليه وسلم في طلب التخفيف تلك المَرَّات كلها ، لأنه عَلِم أن الأمر في كل مَرَّة لم يكن على سبيل الإلزام بخلاف المَرَّة الأخيرة ، ففيها ما يُشْعِر بذلك لقوله تعالى (مَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَىَّ وَمَا أَنَا يَظَلَّم لِلْعَبِيدِ(١) ) » .

فى المَرَّة العاشرة من طلب التخفيف دليل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إسعادَ عَبْد جعل اختيارَه فى مَرْضَاة رَبِّه ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم جعل اختياره وإيشاره ليما أراد الحَقُّ تبارك وتعالى إنْفَاذَه وإمضاءه ، وهو فَرْضُ الصلوات الخَمْس ، وذلك تكريم له صلى الله عليه وسلم وترفيع ، لأنه لو رجع ليطلب التخفيف فلم بُخَفَّف كما خُفِّف أولا لكان اختيارُه مُخالِفاً للمقدور . فلما أن اختار وأسْعِف فى اختياره كان دليلاً على ما استدللنا عليه وهو عُلُو منزلته صلى الله عليه وسلم ، فإنه مادام يطلب التخفيف أسْعِف فى مُناه ، فنى كل حالٍ من طلب ومن عدم طلب كان اختيارُه موافقاً للمقدور » .

وفيه دليل للصوفية حيث يقولون : «إن الحال<sup>(۱)</sup> حامل «لا محمول» ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن ورد عليه حال الإشفاق على أمته بادر إلى طلب التخفيف عنهم ولم ينظر إلى غير ذلك ، ثم لما ورَد عليه حال الحياء من الله تعالى لم يلتفت لأمته إذ ذاك ولا طلب شيئاً».

التنبيه التاسع والتسعون: في هذا الحديث دليل على أَن قَدَر الله تعالى على قِسْمَيْن، كما قدمنا. فالقَدَر الذي قَدَّره وقَدَّر أَلَّا ينفذ بسبب واسطة أو دُعَاء هو فَرْضُه هنا للخمسين صلاة لأنه تعالى لما أن أمر بالخمسين أوّلاً وسبقت إرادته ألَّا ينفذ ذلك جعل بحكمته موسى هناك سبباً لرفع ذلك. والقدر الذي قَدَّر إنفاذه ولا يَرُدُّه راد هو فَرْضُه للخمس صلوات لأنه تعالى لما أن أمر بها وسبقت إرادته بإمضائها لم ينفع كلام موسى عليه السلام إذ ذاك لأنه من القدر المحتوم.

<sup>(1)</sup> جاء في التعريفات للشريف الحرجاني (صه وه طبعة القاهرة سنة ١٢٨٦هـ) : «الحال » عند أهل الحق معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيئة ، ويزول بظهور صفات النفس سواه يعقبه المثل أو لا ، فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاما ، فالأحوال مؤهب . والمقامات مكاسب . والأحوال تأتى من عين الحود والمقامات تحصل ببذل المجهود . ويعيب تعريف الحرجاني اشهاله على اصطلاحات صوفية أخرى هي في حاجة أيضا إلى تعريف . ولقد عرف القبض والبسط في موضع آخر (ص ١١٤) فقال فيهما : هما حالتان بعد ترقي العبد عن حالة الحوف والرجاء فالقبض للعارف كالحوف للمستأمن والفرق بينهما أن الحوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه أو مجبوب . والقبض والبسط بأمر حاضر في الوقت يغلب على قلب العارف من وارد غيري . ولكن الحرجاني لم يعرف المقام وهو عند ابن عربي هو تغير الأوصاف وهو عند ابن عربي في الفتوحات المكية عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على القام ، والحال عند ابن عربي هو تغير الأوصاف على العبد وهناك تعريف مطوله للمقام في متممات جامع أصول الأولياء للنقشبندي (القاهرة سنة ١٣٢٨هـ هـ ١٢١٠)

التنبيه الموفى مائة : قال ابن دِحْية : «فإِن قُلْتَ : ما معنى قوله تعالى (مَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَىَّ (١) ») ؟ فإِن كان المُرَاد لا يُبَدَّل الخَبَر فكيف يطلق الحديث ، لأن السياق فى الأحكام فلهذا نَسَخ الخمسين إلى خَمْس وتبديل النَّسْخ لا يبقى ، فإِن كان المُرَاد لا يُبَدَّل الحُكْم فقد تَقَرَّر أَن النَّسْخ فى الأحكام جائز وقد وقع / فى هذا الحديث إلى خَمْس. فالجواب أنه ١٣٨٠ تعالى إذا أخبر عن الحُكْم أنه مُؤبَّد استحال التبديل والنَّسْخ حينئذ لأجل العِلْم ، وقد أحبر الله تعالى أنه الفريضة أى أبَّدَها فلا يُبَدَّل هذا الخبرولا يُتَوقَع النَّسْخ بعد ذلك والله تعالى أعلم »

ويكون المراد أنه تعالى وعَدَ هذه الأمة على ألسنة الملائكة أو فى صحفها أن لهم أجْرَ حمسين صلاة فى كل يوم وليلة ، فلما نَسَخها إلى خَمْس حصل للعدد نقص ، وإن الأَجْر المراد لم يَنْقُص لأَن الحَسَنة بعشر أَمثالها ، ولهذا قال تعالى : «هُنَّ خَمْس وهُنَّ خَمسون» أَى هُنَّ خَمْس عدداً وخمسون اعتداداً ، ذلك الفضل من الله ، ويكون ذلك كقوله فى الصيام: «من صام رمضان وأَتْبَعَه سِتًا من شوّال فكأنما صام الدهر»(٢)، بتأُ ويل أن الحسنة بعَشْر أَمثالها ، فستة وثلاثون فى عشرة بثلمائة وستين عدد أيام السَّنة .

واعتبرت الصلاة بما تحتاج إليه كل صلاة من وضوء ونحوه ، فوُجد لها ما يأتى على ساعتين وبعض الساعة غالباً ، فعُلِم بذلك أن الخمسين لو استقرَّت على أمة لاستوعبت اليوم والليلة لما تحتاج إليه كل صلاة من طهارة وغيرها ، وكانت الطهارة واجبة التجديد فى أول الأمر ، ثم نُسِخ الوجوب إلى النَّدْب ، فكأن المُصَلِّى من هذه الأمة لهذه الخمس استوعب الدَّهْرُ صلاةً وكأنه أيضاً استوعب الدهر صياماً .

والظاهر أن نقص الخمسين إلى خَمْس ليس من تبديل القول لأَنه تبديل تكليف، وأَمّا بعد الإِخبار بالخمس والخمسين فتبديل أُخبار .

التنبيه الحادى والمائة : قال أبو الخَطَّاب وتَبِعه ابن المنير : «جواز النَّسْخ قبل التمكن من الفعل قبل دخول الوقت مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة ، وجرى كل فريق على قاعدته وعقيدته . فعند أهل السُّنَّة التكليف على خلاف الاستطاعة جائز ، بل واقع

<sup>(</sup> ١ ) سورة قُ آية ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد عن أبي أيوب ، انظر الجامع الصغير ج ٢ ص ١٧٤.

إذ الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى ، والعبد مطالب بمالا يَقْدِر على إيجاده ولا يتمكن من التأثير في إحرازه ، عملاً بقوله تعالى (والله خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ (١) بتقدير أن «ما» هنا مصدرية ، والمعتزلة تجعل «ما» هنا موصولة وجَرَوْا على عقيدتهم في اعتقادهم أن العَبْد يخلق فِعْلَ نفسه ويُوجِد طاعة رَبِّه باستطاعته واختياره ، ولا يسقط التكليف عندهم على خلاف الاستطاعة فلا يُتَصَوَّر النَّسْخ قبل التمكن من الفعل كما تُتَصَوَّر قاعدته . واستدل على الجواز أتم من الوقوع ؟ أهل السُنَّة على جواز النَّسْخ قبل التمكن بأنه وقع . وأي دليل على الجواز أتم من الوقوع ؟

ومَثّلوا ذلك بقصة الذَّبيح فإن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده ، ثم خَفَّف ذلك ونَسَخه إلى الفِداء قبل أن يمضى زمن يسع الذَّبْح ولا يمكن فيه الفِعْل . ومن هنا ضاقت على المعتزلة المضايق حتى غالطوا فى الحقائق ، واختلفوا فى الأجوبة ، فمنهم من قال لم يأمره بالذبح لأن ذلك كان فى المنام لا فى إليقظة ، ولا عَقْلَ أَضَلٌ من عقل مَنْ زعم أنه استظهر على نبي فى واقعة هر صاحبُها وقضى فيها ومنه ظهرت ، وعنه أثيرت ، فإن الذبيح قال فيا حكاه الله تعالى وصَوَّبه (يًا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ (١)) ، ونحن نقول إن راوى الحديث أَعْرَف حماه و بتأويله / وتفسيره ، وأقْعَد بتبيينه وتنزيله .

وحتى لو تعارض تأويلان قدَّمنا تأويل صاحب الواقعة لأنه أفْهَم لها . فكيف لا يُقَدَّم تأويل المُبْتَدِع الضَّالَّ تأويل اللَّبيح النبى الذَّكِيِّ المُسَدَّد المُصَوَّب من رَبِّ العالمين على تأويل المُبْتَدِع الضَّالَ الحائر المِسْكين ؟ ومنهم مَنْ قال: أَمَرَ ولكن بالمُقَدِّمات: الشَّدِ والتَّلَّ (٣) والصَّرْع وتناوُلِ (المُدْيَة» . وهذا من الطراز الأول [لتهافت القول (٤)] ، فإن إبراهيم قال (انِّي أَذْبَحُك (٥)) ولم يَقُل أصرعك ، وأيضاً ليست المقدمات «بلا» ، ولاسيا في حق إبراهيم عليه السلام الذي

<sup>(</sup>١) سورة الصافات آية ٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات آية ١٠٢.

<sup>(</sup> ٣ ) فى التنزيل . وتله للجبين ، أى صرعه كما تقول كبه لوجهه والتل الدفع والصرع ومنه حديث أبى الدرداء وتركوك لمتلك أى لمصرعك . وفى حديث آخر : فجاء بناقة كوماء فتلها أى أناخها . وفى الحديث : بينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت فى يدى أى ألقيت فى يدى ، يقال تللت الرجل إذا ألقيته ، قال ابن الأعرابي فصبت فى يدى ، والتل العب ، يقال تل يتل إذا صب و تل يتل بالكسر إذا سقط ، انظر تفسير القرطبي ج ١٥ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup> ٥ ) من الآية ٢٠٢ من سورة الصافات .

علم أن الحال لا ينتهى بغير الأضطجاع خاصةً بما لا يَتَعَنَّى حينئذ للفِداء ، فهذا أُحْيَد عن السُّنَن وجنوح إلى العِناد والغَبْن .

ومنهم من قال : «أُمِر بالنَّبْح وفَعَل ، ولكن انقلبت السِّكِّين أو لم تقطع ، أو انقلبت العُنُق حديداً ، وهذا من النَّمَط المردود ، وحاصله النَّقُل بالتقدير وهو الكذب بعينه ، ومنهم من قال : «ذُبِح والْتَحَم» ، وهذه مُحَايرَةُ النقول ومكابرة العقول . وذلك أن الأَمر لو كان على هذه المثابة لم يقع الاقتصار في الآية على حكاية (وتلَّهُ لِلْجَبِينِ(١)) ولكان ذِكْرُ النَّبْح أوقع في الابتلاء ولسقطت فائدة الفِداء . فبطُل ما قالوه ، وتَعيَّن القول بجواز النَّسْخ قبل التمكن بدليل وقوعه في قصة الدَّبيح ، فلا يمكنهم ترديد مثلها في قصة الإسراء إذ لاخَفَاء بأنه صلى الله عليه وسلم أُمِرَ في حق الأَمة بخمسين صلاة ثم نُسِخ ما نُسِخ قبل أن يدخل وقت الصلاة فضلاً عن أن يمضى زمان يَسَعُها .

قال شيخنا(٢) السهيلي (٣): [وأما فَرْض الصلوات خمسين ثم حُطَّ منها عَشْراً بعد عَشْر إلى خَمْس صلوات وقد رُوى أيضاً أنها حُطَّت خمساً بعد خَمْس . وقد يمكن الجمع بين الروايتين لدخول الخَمْس في العَشْر ، فقد تُكُلِّم في هذا النقص من الفريضة أهو نَسْخ أم لا ؟ على قولين ، فقال قوم : هو من باب نَسْخ العبادة قبل العمل بها ، وأنكر أبو جعفر النحاس هذا القول من وجهين :

أحدهما : البناء على أصله ومذهبه في أن العبادة لا يجوز نسخها قبل العمل بها لأن ذلك عنده من البداء ، والبداء محال على الله سبحانه .

الثانى : أن العبادة إن جاز نَسْخُها قبل العمل بها عند من يرى ذلك فليس يجوز عند أحد نسخها قبل هبوطها إلى الأرض وهبوطها إلى المخاطبين ... إنما هي شفاعة شُفِّعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ومراجعة راجعها ربه ليخفف عن أمته ولا يُسَمَّى مثل هذا نَسْخاً».

أما مذهب أبي جعفر النحاس في أن العبادة لا تُنْسَخ قبل العمل بها وأن ذلك بَدَاء فليس

<sup>(</sup>١) سورة الصافات آية ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) القائل هو ابن دحية .

<sup>(</sup>٣) الفقرة الكبيرة الواقعة بين معقفين هي مقدمة كلام السهيلي في الروض الأنف ج ١ ص ٢٥١ ، ٢٥٢ اضطررنا لإثباتها لارتباطها بما جاء بعدها مما نقله المؤلف .

بصحيح لأن حقيقة البكاء(١) أن يبدو للآمِر رأى يتبيّن له الصواب فيه بعد أن لم يكن تَبيَّنه ، وهذا مُحَال في حق من يعلم الأشياء بعِلْم قديم. وليس النَّسْخ من هذا في شيءٍ ، إنما النَّسْخ تبديل حُكْم بحكم ، والكل سابق في علمه ومقتضى حكمته ، كنَسْخِه المَرَضَ بالصِحَّة والصِّحَّة بالمرض ونحو ذلك ، وأيضاً بأن (٢) ] العَبْد المأمور يجب عليه عند تَوجُّه الأمر [إليه (٣)] ثلاث عبادات : الفيعل الذي أمر به ، والعَزْم على الامتثال عند [سماع (٣)] الأَّمر ، واعتقاد الوجوب إن كان واجباً ، فإن نُسِخَ الحُكْم قبل الفِعْل فقد حصلت فائدتان : العزم، واعتقاد الوجوب، وعَلِم اللهُ تعالى ذلك منه عِلْمَ مشاهدة. فَصَحَّ امتحانُه له واختبارُه إِياه ، وأُوقع الجزاء على حَسَب ما عُلِم من نيته [والذي لا يجوز إنما هو نَسْخ الأَمر قبل نزوله وقبل عِلْم المُخَاطَب به . والذي ذكر النحاس من نَسْخ العبادة بعد العمل بها ليس هو حقيقة النَّسْخ لأن العبادة المأَّمور بها قد مضت وإنما جاء الخطاب بالنهي عن مِثْلُها لا عنها . وقولنا(٤)] في الخمس والأربعين صلاة الموضوعة عن محمد صلى الله عليه وسلم وأمتــه أَحد وَجْهَيْن : إِمَا أَن يكون نَسْخ ما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم من أدائها ، وَرَفع عنه استمرار العَزْم واعتقاد الوجوب . وهذا قد قدَّمنا أنه نُسِخ على الحقيقة ، ونُسِخ عنه ما وَجَب عليه من التبليغ ، فقد كان في كل مرة عازماً على تبليغ ما أُمِرَ به [وقول أبي أجعفر إنما كان شافعاً ومُرَاجعاً يَنْفِي النَّسْخ فإن النَّسْخ قد يكون عن سبب معلوم فشفاعته عليه السلام لأُمته كانت سبباً للنَّسْخ لا مُبْطِلةً لحقيقته، ولكن المنسوخ ما ذكرنا من حكم التبليغ الواجب عليه قبل النَّسْخ وحُكْم الصلوات الخمس في خاصته(١٤) وأما أمته فلم يُنْسَخ عنهم حُكْم [ إِذَ ] لاَيُتَصَوَّر نَسْخ الحُكْم قبل وصوله إلى المُأْمور به . وهذا كله أحد الوجهين في الحديث . والوجه الثاني : أن يكون هذا خبراً لا تعبدا وإذا كان خبراً لم يدخله النُّسْخ ، ومعنى الخبر أنه عليه السلام ، أَخْبَرَهُ رَبُّه أن على أمته خمسين صلاة [ ومعناه : أنها خَمْسون في اللوح المحفوظ ، وكذلك قال في آخر الحديث : هي خمس ، وهي خمسون والحسنة بعشر أمثالها ،

<sup>(</sup>١) البداء : ظهور الرأى بعد أن لم يكن ، والبداء استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم . ويقال بدا لى في هذا الأمر بداء أي ظهر لى فيه رأى آخر .

<sup>(</sup> ٢ ) نهاية ما نقلناه عن السهيلي لتكملة ما نقله المؤلف عنه .

<sup>(</sup>٣) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>( ؛ )</sup> إضافة من السهيلي ( ج ١ ص ٢٥١ : ٢٥٢ ) .

فِتَأُوله رسول الله صلى الله عليه وسلم على (١)] أنها خمسون بالفَضْل (٢) ، فلم يزل يراجع ربه حتى بَيَّن له أنها خمسون في الثواب لا بالعمل (٣) .

التنبيه الثانى والمائة : قد عُلِم مما سبق جواز نَسْخ الفِعْل قبل التمكن من فعله ، وأن ذلك صحيح في حقه صلى الله عليه وسلم ، وغير صحيح بالنسبة لأمته لاستحالة النَّسْخ قبل البلاغ إذ شرط التكليف تمكين المُكَلَّف من العِلْم به ، أى إذا لم يكن العلم به شرطاً فإن نَسْخ التكليف قبل البلاغ يناقض ذلك .

وقال ابن دِحْية: «يصح النَّسْخ فى حق الأُمة/ أيضاً باعتبار أن الإسلام يوجب على كل ٣٨١ ظمسلم الدخول فى فروعه وفى شرائع الدين بتفصيلها ، وكل من آمَن بالنبى صلى الله عليه وسلم فى حياته دخل فى الإسلام . على أن هنالك تكاليف منها ما نُزِّل وبُيِّن بكل وجه ، ومنها ما لم يُنزَّل بعد وسيُنزَّل ، والإيمان ومنها ما نُزِّل مُجْمَلاً من وجه ومُبيَّناً من وجه ، ومنها ما لم يُنزَّل بعد وسيُنزَّل ، والإيمان والالتزام شامل للجميع . فكما يجوز نَسْخ التكليف بعد أن يُبلَّغ بخصوصية يجوز أيضاً قبله . وأكثر القواعد أن ما وَجَبَ مُجْمَلاً ثم بُيِّن فى وقت الحاجة كالصلاة والزكاة ، لم يَقْتَرِن بأول وجوبها ذِكْرُ أعدادها ولا إعدادها ولا أوقاتها ولا هيئاتها ولا شرائطها ، بل للتكليف بها مستقر مع هذه الإجمالات ، لأن المكلف بالالتزام الأول قد دخل على التزامها على ما هى عليه فى نفس الأَمر . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لمن سأَله عن الإسلام هو «أن تشهد ألاً إله إلا الله وأنى رسول الله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت (٤) ». فنجز التكليف عليه بهذه القواعد مُجَمَلةً غير مُبيَّنة».

<sup>(</sup>١) زيادة من السهيلي .

 <sup>(</sup> ۲ ) فى السّميلى : بالقعل ، و المعنيان صحيحان فهى خسون بالفعل باعتبار العدد الذى ذخره الله تعالى لعبده و هى خسون بالفضل باعتبار ما تفضل به تعالى عليه .

<sup>(</sup>٣) زاد السهيلي بعد ذلك قائلا: «فإن قيل فما معي نقصها عشراً بعد عشر قلنا : ليس الحلق يحضر قلبه في الصلاة من أو لها إلى آخرها ، وقد جاء في الحديث أنه يكتب له منها ما حضر قلبه فيها وأن العبد يصلي الصلاة فيكتب له نصفها أو ربعها حتى انتهى إلى عشرها ووقف ، فهى خس في حق من كتب له عشرها وعشر في حق من كتب له أكثر من ذلك ، هوخسون في حق من كلت صلاته وأداها بما يلزمه من تمام خشوعها وكال سجودها وركوعها .(الروض الأنف ج ١ ص ٢٥٢) وإسناده (٤) هذا الحديث أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام (ج ١ ص ٣٣) وإسناده حدثنا إسماعيل عن مالك بن أنس عن عمه ، أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم من أهل نجد . فإذا هو يسأل عن الإسلام : الحديث .

التنبيه الثالث والمائة: قال ابن دِحْية: «إذا سَمِعْتُ العلماء يتكلمون (١) على النَّسْخ قبل الفِعْل فاعلم أنهم أرادوا قبل مُضِيّ زَمَن يَسَعُ الفِعْلَ الأول. هذا هو المُخْتَلَف فيه ، وإلا فكل نَسْخ مُتَّفَق عليه لا يُتَصَوَّر إلا قبل الفعل لأن ما فُعِل مضى وانقطع التكليف به والنَّسْخ فيه. قال : وإذا سَمِعْتَهم يقولون نَسْخ التكليف قبل البلاغ متعذر لأن شرط التكليف البلاغ فاعلم أنهم يريدون تنجيز التكليف. هذا هو المشروط بالبلاغ. وأما أصل التكليف عندنا فلا يتوقف على ذلك فإن مذهبنا أن الأمر قديم مُحَقَّق قبل وجود المأمور فضلاً عن بلاغه والله تعالى المُوفِّق.

التنبيه الرابع والمائة: قال بعض أهل الإشارات: « لما تمكنت المحبة من قلب موسى عليه السلام أضاءت له أنوار نور الطور ليقتبس ، فاحتبس فلما نودى فى النّادى اشتاق إلى المُنادى فكان يطوف فى بنى إسرائيل فيقول: من يحملنى حتى أُبلّغ رسالة ربى ، ومراده أن تطول المناجاة مع الحبيب ، فلما مَرَّ عليه النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ردّدَهُ فى أمر الصلاة ليَسْعَد برؤية حبيب الحبيب . [ وقال آخر : لما سأل موسى عليه السلام الرؤية ولم تحصل له البُغْية ، بقي الشوق يُقْلِقُه والأمل يُعَلّلُه ، فلما تحقق أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم مُنِح الرؤية وفُتِح له باب المَزِيَّة أَكْثَر السؤال ليَسْعَذ برؤية من قد رأى (٢) ، كما قيل :

وأَسْتَنْشِقُ الأَرواحَ من نَحْوِ أَرْضِكُم وأَنْشُدُ من لاقَيْتُ عنكم عَسَاكُمُ فأنتُم حياتي إن حييتُ وإن أَمُستْ

لعسلًى أراكم أو أرى مسن يسراكمُ تجودون لى بالعطف منكم عَسَاكُمُ فيساحَبَّسذا إن مِتُ عَبْسدَ هَوَاكُمُ

وقال آخر :

ليجتلي حُسْنَ ليسلي حسين يَشْهَدُهُ لِللَّهِ دَرٌّ رَسُسولٍ حِسينَ أَشْهِدُهُ

وإنمسا السِّرُ في مسسوسي يُرَدِّدُه ، يَبْدُو سَنَاهَا عَلَى وَجُه الرَّسولِ فَيَسا

<sup>(</sup>١) في الأصول : « يترحمون » من الرحمة وهي مستبعدة وإذا كانت يترجمون بالحيم فإن فعل : « ترجم لا يتعدى بحرف جر ، والسياق يقتضي ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المواهب اللدنية التي نقل عنها المؤلف في جـ ٦ ص ١٢٤ من شرح المواهب

آ وقال (۱) آخر : لما جلس الحبيب في مَقَام القُرْب ، دارت عليه كؤوس الحب ، ثم عَادَ وَهلاَلُ (مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى (۲) بَيْنَ عَيْنَيْه ، وبِشْرُ (فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (٣) مِلْءُ قلبه وأُذُنَيْه ، فلما اجتاز بموسى عليه السلام قال لسانُ حاله لنبينا صلى الله عليه وسلم :

يَا وَارداً من أُهَيْسِلِ الحَىِّ يُخْبِرُنى عَنْ جِيرَتِي شَنِّفْ الأَسْمَاعَ بالخَبرِ نَاشَدْتُسِكَ الله عَن عَديشهم حَدِيثهم حَدِيثهم عَن بَصَرى الله عَن بَصَرى

فأجاب لسان حال نبينا صلى الله عليه وسلم:

ولقد خَلَوْتُ مع الحبيب وبينسا سِرٌ أَرَقُ من النَّسِيمِ إِذَا سَسرَى وأَبَاحَ طِرْف نَظْسرةً أَمَّلْتُهِا فَغَلَدُوْتُ مَعْرُوفاً وكُنْتُ مُنَكَّرًا(٤)]

التنبيه الخامس والمائة : قوله فلما جاوزت نادى مناد : « أَمْضَيْتُ فريضتى وخَفَّفْتُ عن عبادى » ، من أقوى ما يُسْتَدَلُّ به على أن الله تبارك وتعالى كلَّم نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بغير واسطة .

التنبيه السادس والمائة : وظاهر سياق حديث شريك أن موسى هو الذى قال للنبى صلى الله عليه وسلم : «قد والله الله عليه وسلم : «قاهبط باسم الله» ، لأنه ذكر عقب قوله صلى الله عليه وسلم : «قد والله استحييت من ربى مما أختلف إليه» ، قال : «فاهبط» ، وليس كذلك بل الذى قال له و اهبط باسم الله» جبريل ، وبذلك جَزَم الدَّاوُدى .

التنبيه السابع والمائة : قال السهيلى : « فإن قيل : « كيف استباح النبى صلى الله عليه وسلم شُرْبَ الماء الذى فى القدَح وهو مِلْكُ لغيره ، وأملاك الكفار لم تكن أبيحت يومئذ ولا دماؤهم ؟ » فالجواب أن العرب فى الجاهلية كان فى عُرْف العادة عندهم إباحة اللّبن لابن السبيل فضلاً عن الماء وكانوا يعهدون بذلك إلى رُعَاتهم ويشترطونه عليهم عند عَقْد

<sup>(</sup>١) زيادة من المواهب اللدنية التي نقل عنها المؤلف في جـ٦ ص ١٣٤ من شرح المواهب .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم آية ١١

<sup>(</sup> ٣ ) سورة النجم آية ١٠

<sup>(</sup>٤) من شعر عمر بن الفارض ، ديوانه طبعة القاهرة سنة ١٩٥٢ هـ ص ٩٩ .

إِجَارِتُهُم أَلًا يمنعوا [الرَّسُل وهو (۱)] اللَّبَن من أَحَد مَرُّ بهم ، فكيف بالماء ؟ وللحُكُم بالغُرْف في الشريعة أُصولُ تشهد له [وقد (۱) ترجم البخاري عليه في كتاب البيوع وخَرَّج حديث هِنْد بنت عُنْبة وفيه : « خذى ما يكفيك وولدِك بالمعروف (۱) » ] .

قُلْتُ : وذكر أئمتنا رحمهم الله تعالى فى الخصائص أنه صلى الله عليه وسلم أبيح له الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج صلى الله عليه وسلم إليهما فإنه يجب على صاحبهما البذل له صلى الله عليه وسلم . قال تعالى (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٣))

التنبيه الثامن والمائة : يأْتَى الكلام على حَبْس الشمس في المعجزات.

التنبيه التاسع والمائة : قوله صلى الله عليه وسلم : «فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليه » إلى ١٣٨٧ لله آخره / كذا في رواية ابن عباس رضى الله عنهما عند الإمام أحمد والنّسائي بسند صحيح، وفي رواية عبد الله بن الفَضْل عن أبي سلمة عند مسلم قال : «فسأً لوني عن أشياء لم أثبتها فكرُبْتُ كرباً لم أكرب مثله قط ، فرفعه الله تعالى لي أنظر إليه ما يسأً لونى عن شيء إلا أنبأتهم به » . وفي رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : «فَجَلَّى الله لي بيت المقدس فَطَفِقْتُ أُخبِرهُم عن آياته وأنا أنظر إليه » . ومعنى «جَلَّى الله بيت المقدس» كشف الحُجُب بيني وبينه حتى رأيتُه ، ويُحْتَمَل أن يريد أنه حُمِل إلى أن وُضِع بحيث يراه ، ثم أعيد ، ويؤيده رواية ابن عباس السابقة ، وهذا أبلغ في المعجزات ولا استحالة في ذلك . وقد أخضِر عَرْشُ بلقيس في أقل من طَرْفَة عين . ووقع في حديث أم هانئ عند ابن سعد : «فَخُيلً إلى بيت المقدس فَطَفِقْتُ أُخبرهم عن آياته » . فإن ثَبَتَ اخْتُول أن يكون المراد أنه مَثُلَ قريباً كما قيل في حديث : «أُرِيتُ الجنة والنار» ويؤيد قوله : «حتى جيء بمثاله» .

التنبيه العاشر والمائة : مجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره : من المشهور اثنا عشر شيئاً : الأول كون المعراج قبل البعثة وقدَّمنا جوابه . الثانى : كونُه مناماً وتقدم

<sup>(</sup>١) زَيادة من الروض الأنف ج١ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) أخرجه البخارى فى مخيحه ( ج ۳ ص ۱۹۲ ، ۱۹۳ ) فى كتاب البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم فى البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية ٣.

الكلام على ذلك . الثالث : أمكنة الأنبياء في السموات وقد اتضح أنه لم يضبط منازلهم لكن وافقه الزهرى في بعض ما ذكر . الرابع : مخالفته في محل سِدْرة المنتهى وأنها فوق السهاء السابعة ، مما لا يعلمه إلا الله تعالى ، والمشهور أنها في السابعة أو السادسة كما تقدم . الخامس : مخالفته في النهرين وهما النيل والفرات وأن عنصرهما في السهاء الدنيا ، والمشهور في غير روايته أنهما في السهاء السابعة وأنهما تحت سدرة المنتهى وتقدم جوابه . السادس : شَنَّ الصَّدْر عند الإسراء وقد وافقته رواية عَيْرِه كما تَقَدَّم بَسْطُ ذلك في أبواب صفاته . السابع : ذكر نهر الكوثر في السهاء الدنيا ، والمشهور في الحديث أنه في الجنة ، وتقدم الكلام على ذلك . الثامن : نسبة الدُّنُو والتَّدَلُّ إلى الله تعالى ، والمشهور أنه جبريل . قال الخطابي : «ليس في هذا الكتاب \_ يعني صحيح البخارى \_ أشنع ظاهراً ولا أمنكم مذاقاً من هذا \_ يعني قوله : «ودنا الجبَّار ربُّ العِزَّة فتكلُّ حتى كان منه قاب قوسيْن أو مذاقاً من هذا مع ما في التَّدَلُ من التشبيه ، والتمثيل له بالشيء الذي تَعَلَّق من فوق إلى أسفل . أدنى » \_ فإنه يقتضى تحديد المسافة بين أحد المذكوريْن وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهما ، هذا مع ما في التَّدَلُ من التشبيه ، والتمثيل له بالشيء الذي تعلَق من فوق إلى أسفل . قال : فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعاً عن غيره ، ولم يعتبره بأول القصة ولا بآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه ، وكان قُصَاراه إما رَدِّ الحديث من أصله وإما القوع في التشبيه / ، وهما خَطَآن م غوب عنهما .

۳۸۴ و

«وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال فإنه مُصَرَّحٌ فيهما بأنه كان رؤيا لقوله في أوله : ««وهو نائم» وفي آخره : «استيقظ» . وفي بعض الرؤيا مَثَلٌ يُضْرَب ليُتَنَاوَل على الوجه الذي يجب أن يُصْرَف إليه معنى التعبير في مثله ، وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك بل يأتي كالمشاهدة » .

قال الحافظ: «وهو كما قال ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقوله: إن في الحديث الصحيح أن رؤيا الأنبياء وَحْيٌ فلا يحتاج إلى تعبير ، لأنه كلام من لم يُمْعِن النظر في هذا المحل ، فإن بعض مرائي الأنبياء يقبل التعبير ، فمن ذلك قول بعض الصحابة له صلى الله عليه وسلم في رؤيا القميص: «فما أوَّلتَه يا رسول الله ؟» قال: «الدِّين». وفي رؤيا اللَّبن قال: «العِلْم». لكن جَزَم الخَطَّابي بأن ذلك كان مناماً ، وهذا مُتَعَقَّب بما وقياً من ترجيح كونه في اليقظة بالأدلة التي أشرنا إليها.

ثم قال الخطابي مشيراً إلى رفع الحديث من أصله «إن القصة بطولها إنما هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه لم يَعْزُها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقلها عنه ولا أضافها إلى قوله ، فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي أنس ، وأما شريك فإنه كثير الله لفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرواة». [قال الحافظ(۱)]: «وما نفاه من أن أنساً لم يُسْنِد هذه القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تأثير له ، فأ دني أمره فيها أن تكون مُرْسَل صحابي ، فإما أن يكون تَلقّاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي تَلقّاها عنه . ومثل ما اشتملت عليه لا يُقال بالرأى فيكون لها حُكْم الرفع . ولو كان لما ذكره تأثير لم يُحْمَل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلاً وهو خلاف عمل المُحَدِّثين قاطبةً فالتعليل بذلك [ مردود(۱) ] .

ثم قال الخَطَّابى : «إِن الذى وقع فى هذه الرواية من نسبة التَّدُلِّ الجَبَّار عز وجل مخالفة لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير ومن تقدم منهم ومن تأخّر . والذى قيل فيه ثلاثة أقوال : أحدها : دنا جبريل من محمد فتدَلَّى أَى تَقَرَّب منه ، وقيل هو على التقديم والتأخير أَى تَدَلَّى فدنا لأَن التَّدَلِّى سبب الدُّنُو . الثانى : تَدَلَّى جبريل بعد الانصباب والاندفاع حتى رآه مُتَدَلِّياً كما رآه مرتفعاً ، وذلك من آيات الله حيث أقدره على أَن يتدلَّى في المواء من غير اعتاد على شيء وتَمَسُّك بشيء . الثالث : دنا جبريل فتدلَّى محمد ساجداً لربه شكراً على ما أعطاه من الزُّلْفَى . وقد رُوى هذا الحديث عن أنس رضى الله عنه من غير طريق شريك فلم يذكر هذه الألفاظ الشنيعة ، وذلك مما يُقَوِّى الظَّن أنها صادرة من شريك » .

قال الحافظ: «قد أُخرج البيهتي من طريق الأُموى في مغازيه عن محمد بن عمر بن أَبي سلمة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (٢)) ، قال: « وفي «دنا منه ربه » ، وهذا سَنَدُ حَسَن وهو شاهد قوى لرواية شريك . ثم قال الخَطَّابي: « وفي هذا الحديث لفظة أُخرى تَفَرَّد بها شريك أيضاً لم يذكرها غيره ، وهي قوله: « فَعَلَا بِهِ »

<sup>(</sup>١) زيادة من الزرقاني على المواهب ج ٦ ص ٩٧

<sup>(</sup>٢) سورة النجم آية ١٣

يعنى جبريل إلى الجَبَّار تعالى ، فقال وهو مكانَه : « رَبِّ خَفِّفْ عنَّا » . قال الخَطَّابى : «والمكان لا ينسب إلى الله تعالى ، إنما هو مكان النبى صلى الله عليه وسلم فى مُقَامه الأول الذى قام فيه قبل هبوطه » . قال الحافظ : «وهذا الأخير مُتَعَيَّن وليس فى السياق تصريح بإضافة المكان إلى الله تعالى ، وأما ما جَزَم به من مخالفته للسلف والخلف فقد ذكرنا من وافقه » .

وقد نقل القرطبي عن ابن عباس أنه قال : « دَنَا الله » ، قال القرطبي : « والمعنى دَنَا أَمْرُه وحُكْمُه ، وأصل التَّلكِّل النزول إلى الشيء حتى يَقْرُبَ منه » . قال : « وقيل التدلى تَلكِّل الرفرف لمحمد حتى جلس عليه ، ثم دنا محمد من ربه » . وقد أزال العلماء إشكاله فقال القاضي : « إضافة الدنو والقُرْب هنا من الله تعالى أو إلى الله تعالى ليس بِدُنو مكان وقُرْب مَدَى ينتهي إليه وإنما دُنُو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقُرْبُه منه إبانة لعظيم منزلته وتشريف رتبته اعتناء بشأنه وإظهاراً لما لم يؤته أحداً غيره وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غَيْبه وقدرته ، كما قال جعفر بن محمد : الدُّنُو من الله تعالى لا حَدَّ له يَنتَهِي إليه مَطْمَحُ فَهُم أو مَطْرَحُ وَهُم ، ومن العباد بالحدود الغائيَّة المنتهية إلى غاية » .

وقال أيضاً : «انقطعت الكيفية عن الدُّنُوّ ، ألا ترى كيف حُجِب جبريل عن دنوه ودنا محمد إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه إليه وأزال من قلبه الشك والارتياب [ أى الذى عَرَا خَاطِرَه : هل يغشى حضرة هذا القُرْب وينال مواهبه من إنافة وإكرام وشرَف وإنعام فأنجح الله أمنيته لا الشك فى ذلك ، إذ كان أثبت الناس مَعْرِفَةً وإيماناً وأسْكَنهم جَناناً وأملكهم طمأنينة وسكوناً [(۱) ، وإنما الدُّنُو والقُرْب من الله تعالى أو إليه كناية عن جزيل فوائده إليه وجميل عوائده عليه وتأنيس لاستيحاشه بانقطاع الأصوات عنه ، وبَسْطُ بالمكالمة وإكرامٌ بِشَرَائِفَ مُنِيفة ، يُتاً وَّلُ فى ذُنُوه تعالى منه ما يُتاً وَّلُ به فى قوله صلى الله عليه وسلم : «يَنْزِلُ رَبُّنَا تبارك وتعالى حُلَّ ليلة إلى الساء الدنيا حين يبتى ثُلُثُ الليل الآخر(۱) » ، على أحَد الوجوه من أن نزوله تعالى إنما هو نزول إفضال وإجمال وقبول توبة وإحسان معرفة وإشفاق » .

<sup>(</sup>١) زيادة من شرح الزرقاني على المواهب ج٦ ص ٩٨.

<sup>(</sup> ۲ ) طرف حدیث فی البخاری فی کتاب الدعوات باب الدعاء نصف اللیل ( ج ۸ ص ۱۲۷ : ۱۲۸ ) أخرجه عن أبی هرین،

وقال الواسطى : « مَنْ تَوَهَّم أنه بنفسه دَنَا فقد جَعَل ثَمٌّ مسافةً ولا مسافة لاستحالتها بل كلما دنا بنفسه من الحَقِّ تَدَكَّى بُعْداً ، يعنى كلما قَرُبَ منه نزل بساحة البُعْد كناية عن نَفْيهما جميعاً أو عن إدراك حقيقته إذ لا يدركها أحد ، ولا دُنُو للحقِّ ولا بُعْد ، لاستحالتهما . وأما قوله تعالى : «فإني قريب» فتمثيلٌ لكمال عِلْمه وإجابة لتعاليه عن القُرْبِ مكاناً. ويُتَأَوَّل في الدُّنُوِّ ما يُتَأَوَّلُ في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري(١) حكايةً عن رَبِّه تبارك وتعالى: «مَنْ تَقَرَّب منى شِبْراً تَقِرَّبْتُ منه ذراعاً» ، وهو تمثيل يُقرِّب المعنى للأَفهام ، أَى من تَقَرَّب إِلى طاعتي جازيتُه بأَضعاف ما تَقَرَّب به إِلَى . «ومَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتيته هَرْوَلة » ، أَى سَبَقْتُه بجزائه ، فهو أقرب بالإجابة والقبول ، وإتيان بإحسان ، وتعجيل المأمول ، ثواباً مُضَاعَفاً على حَسَب ما تَقَرَّب به ، وقد سبق به طريق المشاكلة فسَمَّاه تَقَرُّناً . »

التاسع : تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سؤال رَبِّه تبارك ٣٨٤ و وتعالى في طلب/ التخفيف كان عند الخامسة. ومقتضى رواية ثابت أنه كان بعد السابعة. العاشر : قوله : «فَعَلا به الجَبَّار» ، وهو مكانه تقدم ما فيه . الحادي عشر : رجوعه بعد الخَمْس ، والمشهور في الأحاديث أن موسى أمره بالرجوع بعد أن انتهى التحفيف إلى خمس فلم يرجع . الثاني عشر: زيادة ذِكْر « التَّوْر »(٢) بالتاء المُثَنَّاة في الطَّسْت ، فإنه قال: «أُتِي بطَسْت من ذَهَب فيه تور من ذَهَب» ، فيُحتَمَل أَنه طَسْت صغير داخل طَسْت كبير لئلا يُتَبَدُّد منه شيء فيكون في الكبير . وفي حديث أبي ذَرّ رضي الله عنه ورواية شريك أنهم غسلوه بماء زمزم فيُحْتَمَل أن يكون أحدهما فيه ماء زمزم والآخر هو المحشو بالإيمان ، ويُحْتمَل أَن يكون التُّور ظرف الماء والإعان والطُّسْت لما يُصَبُّ فيه عند الغُسْل صيانةً له عن التبدُّد في الأرض وجرياً له على العادة في الطُّسْت وما يوضع فيه الماء .

التنبيهُ الحادي عشر والمائة : في بيان غريب ما تقدم :

«بينا» : الأصل «بَيْنَ» فأشبعت الفتحة فصارت ألفاً وزيدت الم فيقال : «بينا»

<sup>(</sup> ۱ ) صحيح البخاري كتابالتوحيد (ج ۷ ص ۲۱٦) عن أبي هريرة . وأخرجه أيضامسام في صحيحه بشرح النووي

<sup>(</sup> ٢ ) في حديث أم سليم رضي الله عنها : أنها صنعت حيسا في تور ، والتور هو إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه ، عن النهاية ج ١ ص ١٢٠ .

و «بينما». قال في النهاية : وهما ظَرْفا زمان معنى المُفَاجَأَة (١)، وقال في المطالع : «بينا أَنا» و «بينها أَنا» من البَيْن الذي هو الوَصْل أَى أَنا متصل بفعل كذا. «الحِجْر (٢)» ، بكسر الحاء وسكون الجيم وهو هنا حطيم مكة وهو المُدار عليه بالبناء من جهة الميزاب وسمَّى حِجْراً لأَنه حُجر عنه بحيطانه وخطيماً لأَنه حُطِمَ جِدَارُه عَن مساواة الكعبة وعليه ظاهر قوله : «بينا أنا في الحطم» ، وربما قال : «في الحِجْر» ، والشك من قتادة . وقال الطيبي : «لعله صلى الله عليه وسلم حكى لهم قصة المعراج فعَبَّر بالحطيم تارةً وبالحِجْر أخرى». وقيل : الحطم غير الحِجُر ، وهو ما بين المَعَام إلى الباب ، وقيل : ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر ، والراوى شَكَّ أَنه سمع في الحطيم ، أو في الحِجْر . «أُوسطهم» خَيْرُهم . «التُّغْرَة» بضم المثالثة وسكون المعجمة الموضع المنخفيض بين التَّرقوتين ، إلى أسفل بطنه أَى شِعْرَتِه بَكُسر الشين المعجمة أَى شَعْر العانة . وفي رواية : « فشَقَّ جبريل ما بين نحره إلى لبَّتِهِ وهي بفتح اللام وتشديد الموحدة موضع القلادة من الصدر ، وفي رواية : «إِلَى ثُنَّتِهِ » بضم المثلثة وتشديد النون أَى ما بين سُرَّته إِلَى عانته . وفي رواية : «من قَصَّتِه بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة أي رأس صدره ، وفي رواية : «فُرِج صدري» ومعنى الروايات واحد . «الطُّسْت» بفتح الطاء وسكون السين المهملة ، وإعْجَامُها ليس بلَحْن ، بل لغة صرّح ما صاحب القاموس فيه وفي كتاب : تخيير الموشّين فما يقال بالسين والشين » ، وبمثناة وقد تُحْلَف وهو الأكثر وإتيانها لغة طيئ ، وأخطأ من أنكرها ، وتُدْغَم السين في التاء بعد قلبها فيقال طَس وهي مؤذثة وجَمْعُها طساس وطسوس وطسوت (٣).

<sup>(</sup>١) زاد ابن الأثير في النهاية (ج١ ص ١٠٦) ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى والأفصح في جوابهما ، لا يكون فيه إذ وإذا وقد جاء في الجواب كثيراً .

 <sup>(</sup> ۲ ) الحجر حجر الكعبة قال الأزهري هوحطيم مكة بما يلى المثعب من البيت . و في الصحاح للجوهري الحجر حجر الكعبة
 و هو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشهال وكل ما حجرته من حائط فهو حجر – عن تاج العروس و الصحاح .

<sup>(</sup>٣) جاء في النهاية (ج٣ ص ٣٧) : في حديث الإسراء . واختلف إليه ميكائيل بثلاث طساس من زمزم ، الطساس جمع طس وهو الطست والتاء فيه بدل من السين فجمع على أصله ويجمع على طسوس أيضا. وجاء في تاج العروس : الطست من آنية الصفر أني وقد تذكر ، والطس بلغة طبيء أبدل من إحدى السينين تاء للاستثقال فإذا جمعت أو صفرت رددت السين لأنك فضلت بينهما بألف أو ياء قلت طساس وطسيس ، ويجمع أيضا على طسوس باعتبار الأصل وعلى طسوت باعتبار اللفظ .. ونقل عن بعضهم التذكير والتأنيث ، وقال الزجاج ، التأنيث : أكثر كلام العرب . وهي دخيلة في كلام العرب لأن التاء والطاء لا يحتمعان في كلمة عربية .

وقال الحواليق في المعرب ( ص ٢٢١ ، ٢٢٢ ) إنها فارسية بما دخل في كلام العرب غير أنهم لما أعربوا الطست قالوا طس ويجمع طساساً وطسوساً وفي لسان العرب . وألاكثر الطس بالعربية .

«اختلف إليه» [تَرَدَّد] (۱). «ممتلیً » بالتذكیر علی معنی الإِناء ، وفی روایة : «مملوءة» ، بالتأنیث أی الطَّسْت ، وفی روایة «مَحْشُوّاً» بالنصب وأُغْرِب بأنه حال من الضمیر فی ۱۳۸۶ ظ الجار والمجرور ، وفی روایة «مَحْشُوّ » ، وفی روایة شریك: بطَشْت من ذهب عثناة فوقیة / ویأُتی لهذا مزید بیان . «إیماناً» منصوب علی التمییز «وحِکْمَةً » معطوف علیه .

قال ابن أبي جَمْرَة : وفي هذا الحديث أن الحكمة ليس بعد الإيمان أَجَلَّ منها ، ولذلك قُرِنَتْ به ، ويؤيده قوله تعالى : (وَمَنْ يُؤْتَ الحكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً(٢)) وقد اختُلِف في تفسير الحكمة فقيل إنها العِلْم المُشْتَمِل على معرفة الله تعالى مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضِدَّه ، والحكيم من حاز ذلك ، قال النووى : «هذا ما صَفَا لنا من أقوال كثيرة ،» انتهى . وقد تُطْلَق الحكمة على القرآن وهو مُشْتَمِلُ على ذلك كله ، وعلى النبوة كذلك ، وقد تُطْلَق على العلم فقط ونحو ذلك .

قال الحافظ: «وأصّح ماقيل فيها إنها وضع الشيء في محله ، أو الفهم في كتاب الله ، وعلى التفسير الثاني قد توجد الحكمة دون الإيمان وقد لا توجد ، وعلى الأول قد يتلازمان لأن الإيمان يدل على الحكمة . «دَابَّة أبيض» إنما قال أبيض ولم يقل بيضاء لأنه أعاده على المعنى أي مركوب أو بُراق . «مُسْرَجاً مُلْجَماً » حالان من البُراق . «الحافر» أحد حوافر الدّابة شمّى بذلك لِحَفْره الأرض لشدة وطيه عليها . «الطّرف» بسكون الراء وبالفاء النظر ، «مُضْطَرِب الأَذْنَيْن » أي طويلهما والطاء بدل من التاء . « يَحْفِزُ بهما رجْلَيْه » بمثناة تحتية مفتوحة فحاء مهملة ساكنة ففاء مكسورة قال في النهاية (٣) : الحَفْز الحَتْ والإعجال . «عُرْف الفرّس» بضم العين المهملة وبالفاء الشّعر النّابت في مُحَدّب رَقَبَتِه. « الأَظْلَاف » جمع ظِلْف بكسر الظاء المعجمة المُشَالَة وهو من الشّاء والبقر كالظّفر للإنسان «صَرّت بأذنيها » أي جمعت بينهما وأصل الصّر الجمع والشّد قاله في النهاية (٤) وفي الصحاح: الصّرة الشّدة من كَرْب وغيره . بينهما وأصل الصّر الجمع والشّد قاله في النهاية (٤) وفي الصحاح: الصّرة الشّدة من كَرْب وغيره .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول بنحو كلمة .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٦٩ وفى تفسير القرطبى ( ج ٣ ص ٣٣٠ ) مرويات عن معنى الحكة لابن عباس والسدى وقتادة ومجاهد وعلق عليهما القرطبى بقوله . وهذه الأقوال قريب بعضها من بعض لأن الحكمة مصدر من الإحكام . وهو الاتقان في قول أو فعل . وأصل الحكة ما يمتنع به عن السفه . وهو كل فعل قبيح .

<sup>(</sup>٣) في ج ١ ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٤) في ج٢ مس ٢٥٨

« ارْفَضَّ » ُ جرى وسال « عَرَقاً » منصوب على التمييز من الفاعل ولذا وَرَد مُخَفَّفاً والمعنى فَتَبَرَّأ من الاستصعاب وعَرقَ من حجل العتاب فوثب. «الزِّمام» بالكسر المِقْوَد. «طَيْبَة» من أسماء المدينة الشَريغة «يَهْوِي به» يُسْرع السَّيْر«مَدَّيَن» بفتح الميم وسَكون الدَّال المهملة وفتح المُثَنَّاة التحتية بلد بالثام تلقاء غَزَّة . «طور سيناء» : الطور جبل ببيت المقدس<sup>(۱)</sup> وسيناء بكسر السين اسم للبقعة . « بيت لَحْم » بلام مفتوحة فحاء [مهملة] ساكنة قرية من قُرَى الشام تلقاء بيت المقدس . «العِفْريت» من الجنّ العارم الخبيث ويستعمل في الإنسان استعارة الشيطان له . «الشُّغْلَة » من النار بالضَّمّ وهي شبه البِجُـــنْوَة ، والبِجُـــنْوَة مُثَلَّثة الجم الجَمْرَة . «خَرّ لفيه » أي على فمه . «الكلمات التَّامَّات» أي الكاماة فلا يدخلها نقص ولا عيب ، وقيل النافعة الشافية . «لا يُجَاوزُهُنّ » أَى لا يَتَعَدَّاهُنّ . «البَرّ » بفتح الباء التَّقِيّ . «الفاجر » المائل عن الحق . « ذَرَأً » خلق . «طوارق الليل » حوادثه التي تأتى ليلاً . « الماشطة » اسم فاعل من مَشَط الشُّعْرَ يَمْشُطُه ويَمْشِطه بضمّ المعجمة وكسرها مَشْطأ سَرَّحه ، والتثقيل مبالغة . «المُشْط» بضمّ الميم وإسكان الشين / ومع ضَمِّها أيضاً ، وبكسر الميم مع إسكان الشين ، ويقال مِمْشَط عيمين الأولى مكسورة و «تَعِسَ» بفتح العين وتكسر ، تَعْساً بسكون العين وفتحها. لم يَسْتَقِلْ من عثرته وأتعسه الله فَتَعَسِ ويقال تُعِس أُكِبَّ على وجهه (٢). «راودوا(٣) المرأة » أَى راجعوها . «فأ مر ببقرة من نحاس» بباءين مُوَحَّدَتَيْن فقاف ، قال الحافظ أبو موسى المديني (١): [الذي] (٥) يقع لى في معناه أنه لا يريد شيئاً مَصُوعاً على صورة البقرة ، ولكنه

\_\_ YYA \_\_

<sup>(</sup>١) المؤلف هنا يخلط بين الطور الذي قال عنه الزبيدي في تاج العروس: «جبل بالقدس عن يمين المسجد ويعرف بطور زيتا وقد صعدته وتبركت به، وبين جبل الطور الذي يضاف إلى سيناء وهو إلى الجنوب الغربي من أيلةالتي على رأس خليج العقبة.

<sup>(</sup>٢) فى القاموس المحيط التمس الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط ، والفعل كمنع وسمع ، وإذا خاطبت قلت تمست كمنع وإذا حكيت قلت تمس كسمع ، وتمسه الله وأتمسه . وفى النهاية (ج ١ ص ١١٥) : فى حديث الإفك : تمس مسطح ، يقال تمس يتمس إذا عثر وانكب لوجهه وقد تفتح العين وهو دعاء عليه بالهلاك .

وفى تاج العروس : قال الأزهرى : لا أعرف تعسه الله ولكن يقال تعس بنفسه وأتعسه الله .

<sup>(</sup>٣) في المصباح: راودته على الأمر مراودة ورواداً سهاب قاتلطلبت منه فعله. وفي التاج: راودته على كذا أي أردته.

<sup>( ؛ )</sup> فى النهاية الحافظ أبو موسى ولم يذكر ابن الأثير المدينى ، وعلى بن عبد الله المدينى الحافظ الشهير المتوفى سنة ٢٣٤ هـ كانت كنيته أبا الحسن .ومع ذلك فإنى أرجح أنه هو الذى يقصده المؤلف ، انظر فى ترجمة ابن المدينى تذكرة الحفاظ للذهبي ج ٢ ص ١٥ و ١٦ .

<sup>(</sup> o ) زيادة من النهاية لابن الأثير ج ١ ص ٨٩ وتكلة الحديث : فأمر ببقرة نحاس فأحميت . وسبق أن أشرنا إلى أنها رويت نقرة من نحاس .

ربما كانت قِدْراً كبيرة واسعة فسمَّاها بَقَرة مأخوذاً من التَّبَقُّر التَّوسُّع أو كان شيئاً يَسَع بَقَرَةً تَامَّةً بِتَوابِلها فَسُمِّيت بِذلك . «ولا تَقَاعَسِي » أَى لا تتأُخَّري وتَتَوَقَّفِي عن إلقائك في النار ، يقال تقاعس عن الأمر إذا تَأَخَّر ولم يتقدَّم فيه . «تُرْضَخ (١) رءُوسهم » تُشْدَخ كذا في الغريب . وقال في المصباح : تُكْسَر (٢) . «لا يَقِرّ » لا يَسْكُن . «يَسْرَحُون » يقال سَرَحتْ الإِبل سَرْحاً وسروحاً (٣) أيضاً رَعَتْ . «الضّريع» : الشوك اليابس أو نباتُ أحمر مُنْتِن الربح يرمى به البحر . «الزَّقُّوم » ثَمَر شَجَر كريه الطُّعْم قيل لا يُعْرَف في شجر الدنيا وإنما هي في النار يَكْرَه أَهْلُ النَّار أَكْلَها(٤) ، كما قال تعالى (إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْل الجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ(٥) «رَضْف جهنم» بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة بعدها فاء ، هي الحجارة المُحمَّاة واحدها رَضْفَة (٦) « النِّيء »(٧) بالهمز وزان حِمْل كل شيء شأَّنه أن يُعَالِج بِشَيٌّ أو طبخ لم ينضج يقال لَحْمٌ نِيئ والإِدغام والإِبدال عامِّيّ . « الجُحْر » بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وهو النَّقْب المستدير . «الِثُّور» بالمثلثة معروف. «الغُرَف» بِالضَّمّ جمع غُرْفَة وهي العُلِّيَّة (٨) «الإِستَبْرَق» ثخين الديباج «السُّنْدُس(٩) » رقيق الديباج.

(٣) سرحت الإبل تسرح سرحا وسروحا سامت أى رعت حيث شاءت .

( ٥ ) سورة الصافات آية ٩٤ ، ٦٥ .

(٦) في القاموس : الرضف الحجارة المحماة ، ورضفه يرضفه كواه بها . وفي حديث أبي ذر في النهاية ج ٢ ص ٨٥ : بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم .

 ( ٧ ) في الأفعال لابن القوطية ناء اللحم نيأً لم ينضج (ص١١). وفي الصحاح: فهو لحم في بالكسر بين النيوء والنيوأة ومثله في القاموس . وفي التاج . ناء اللم يناء أي كيخاف والذي في النهاية والصحاح والمصباح ولسان العرب ينبي لم ينضج أو لم تمسسه نار ، وقيل إنها يائية أي بترك الهمز ويقلب ياء فيقال نيَّ مشددا قال أبو ذويب الهذلي :

و لا خلة يكوى الشروب شهابها عقار كماء النيء ليست مخمطة

« أنظر القسم الأول من ديوان الهذلبين القاهرة سنة ١٩٤٥ م ص ٧٧ » وفي النهاية ( ج ٤ ص ١٨٨ ) . نهى عن أكل الليم النبي " ، هو الذي لم يطبخ أو طبخ أدنى طبخ ولم ينضج يقال ناء بيي نيأ بوزن ناع ينيع نيما فهو في بالكسر كنيع . هذا هُو الأصل وقد يترك الهمز ويقلب ياء فيقال في مشددا .

( ٨ ) في القاموس العلية بالضم والكسر الغرفة والجمع العلالي . وفي الصحاح : الغرفة العلية والجمع غرفات وغرف . ووردت في شعر لبيد :

> سبما طباقا فوق فرع المنقل سوى فأغلق دون غرفة عرشه

يعي به الساء السابعة .

<sup>(</sup>١) في القاموس المحيط رضخ الحصى كمنع وضرب كسرها وفي النهاية ( ج ٢ ص ٨٤ ) الرضخ الشدخ والرضخ أيضًا الدق والكسر ولكن ابن الأثير في مادة شدخ قال بأن الشدخ هو كسر الشيء الأُجُوف ( جزء ٢ ص ٢٠٨ ) . ( ٢ ) لفظ الفيومي في المصباح .رضحت رأسه ( بالحاء المهملة ) إذا كسرته والحاء المعجمة لغة فيها .

<sup>( ؛ )</sup> في الزرقاني على المواهب يكره أهل النار على أكلها . وأضاف : وفي القاموس الزقوم كتنور الزبد بالتمر وشجوة بجهنم ونبات بالبادية .. وطعام أهل النار ، وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : قال أبو جَهْل : زعم صاحبكم هذا أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر و إنا و الله ما نعلم الزقوم إلا التمر و الزبد – الزرقاني على المواهب ج ٦ ص ٤١ .

<sup>(</sup> ٩ ) الإستبرق ما غلظ من الحرير والأبريسم والسندس مارق منالديباج كما في النهاية . وفي المعرب للجواليق أن الأولى 🖚

«العبقرى» قيل هو الديباج وقيل البُسُط المُوسَّية وقيل الطنافس الثَّخان (١) والأصل في العبقرى فيا قيل إن عَبْقَر قرية يسكنها الجنّ فيا يَزْعُمُون فكلما يَرَوْن شيئاً فائقاً غريها مما يَصْعُب عملُه ويَدِق أو شيئاً عظيماً في نفسه نسبوه إليها. «اللؤلؤ (١)» بمزتين وبِحَذْفِهما وبإثبات الأولى دون الثانية «المَرْجان (١)»: قال الأزهرى وغيره هو صغار اللؤلؤ وقال الطرطوشي هو عروق حُمْر تطلع من البحر كأصابع الكفّ، قال: وهكذا شاهدناه بمغارب الأرض كثيراً. «الأكواب»: جمع كوب: إناء لا عُرْوَة له ولا خُرْطُوم. «الصّحاف». جمع صَحْفَة إناء كالقصعة. «السّعير» النار، وسَعَرْتُها (١) وأسعرتها أوقدتها.

«الدَّجَّال»: أصل الدَّجْل الخَلْط يقال رَجُلُّ دَجِل (٥) إِذَا لَبَّس ومَوَّه والدَّجَّال فَعَّال مَ الدَّبِ النَّهِ المَّنْ الكذب والتلبيس وهو الذي يظهر في آخر الزمان . ( فَيْلَمَانِيًّا »: قال في النهاية (٦) الفَيْلَم العظيم الجُثَّة والفَيْلَم الأَّمر العظيم والياء زائدة والفَيْلَماني منسوب إليه بزيادة الأَّلف والنون للمبالغة . «أقمر (٧) » أي شديد البياض . ( هِجان (٨) » : شَديد البياض . ( دُرِّي » : مُضيء . ( عبد العُزَّى بن قَطَن » : بفتح القاف

حة فارسية والثانية معربة دون ذكر أصلها (ص ١٥ و ص١٧٧) وفي التاج في مادة سندس أن الإمام الشافعي وجماعة منعوا م وقوع المعرب في القرآن . ً

<sup>(</sup>۱) هذا هو شرح الفراء لكلمة عبقرى فى الآية القرآنية : « متكثين على رفرف خضر وعبقرى حسان » ( سورة الرحمن آية ۲۷) كما أورده القرطبى فى تفسيره ( ج ۱۷ ص ۱۹۲) . وقال أبو عبيد : هو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشى منسوب إليها . وقال الخليل : كل جليل فاضل عند العرب عبقرى ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فى عمر رضى الله عنه و لله عنه و لله عنه و لله عنه عنه : فلم أر عبقريا يفرى فريه .

<sup>(</sup> ٢ ) اللؤلؤ الدر وهو يتكون من الأصداف من رواسب أو جوامد صلبة لماعة مستديرة في بعض الحيوانات الماثية الدنيا من الرخويات عن المعجم الوسيط . وقد اكتنى المؤلف بضبطه دون تعريفه باعتباره معروفاً . ومع ذلك فقد نسى وجها رابعا في ضبط الكلمة . فقد جاء في شرح النووي على مسلم ( ج ٢ ص ٢٢٣ ) . وفي اللؤلؤ أربعة أوجه : جمزتين وبحذفهما وبإثبات الأولى دون الثانية وعكسه .

<sup>(</sup>٣) في المعجم الوسيط : المرجان من الحيوانات البحرية الثوابت لها هيكل وكلس أحسر .

<sup>( ؛ )</sup> فى التاج سعر النار والحرب يسعرها سعرا كمنع أوقدها وهيجها كسعرها تسميرا وأسعرها إسعاراً . وفى المصباح فاستعرت .

<sup>(</sup>ه) لم أعثر في المعاجم على كلمة دجل بفتح الدال المهملة وكسر الجيم .

<sup>(</sup>٦) يقع هذا فى النسخة المطبوعة من النهاية سنة ١٣١١ ه فى جـ ٣ ص ٢١٥. وفى القاموس المحيط. الفيلم كحيدر الرجل العظيم والحبان والعظيم الحمة .

<sup>(</sup>٧) في رواية أخرى في حديث الدجال : أزهر

 <sup>(</sup> A ) جاء فى النهاية ج ٤ ص ٢٤١ : فى صفة الدجال : أزهر هجان : الهجان الأبيض ويقع على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث بلفظ واحد .

٣٨٥ ظ والمهملة وهو ابن عمرو بن جُندَب / بن سعيد بن عابد (١) بن مالك بن المُصْطَلَق ، هلك في الجاهلية ، ووقع [عند ابن (٢)] مَرْدَويه : قَطَن بن عبد الْغُزَّى وهو وَهُم من بعض رواته . «العَمُود » بفتح العين المهملة وضم الميم معروف وجمعه عُمُد بضمتين وأُعْمِدة بكسر الميم وفتح الدال . «حاسرة » اسم فاعل من حَسر (٣) . «يا أوَّل حاشر (٤) » تقدم الكلام عليهما في الأَساء النبوية . «الكثيب » : التَّلِّ من الرمل . «طُوَال » : يقال رجلُ طويل فإن زاد قيل طُوال بالضَّم مُخَفَّفًا ، فإن زاد قيل طُوال مُشَدَّدًا . «شَعْرُ سَبَط (٥) » بفتحتين وككتِف ويُسكَّن حَسنُ القَدِّ والاستواء . ويُسكَّن ، ثم قد يُحْسَر ، مُسْتَرْسِل ، وجِسمٌ سَبِط ككتِف ويُسكَّن حَسنُ القَدِّ والاستواء . «آدَم (٢) » : بالمَد أسمر «أَرْد» بفتح الهمزة وسكون الزاى وبالدال المهملة «شَنُوءة (١٧) بفتح الشين المعجمة وضَمّ النون وسكون الواو وبعدها همزة ثم تاء تأنيث حَيُّ من اليَمَن يُنْسَبون إلى شَنُوءة وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد (١٠) ،

<sup>(</sup> ۱ ) من الحائز أن تكون عائد أو عائد . وفي شرح النووى لصحيح مسلم باب ذكر الدجال ( جـ ۱۸ ص ۵۸ : ۷۷ ) لم يذكر النووى نسب عبد العزى بن قطن .

<sup>(</sup> ٢ ) بياض في الأصول بمقدار كلمتين .

<sup>(</sup> ٣ ) يلى ذلك في الأصول : « إذا دلف » ولم أعثر على هذا المعنى لكلمة حسر في المعجات

<sup>(</sup> ٤ ) جاء فى النهاية ( ج ١ ص ٢٢٩ ) . فى أسماء الذى صلى الله عليه وسلم قال : إن لى أسماء ، وعد فيها : وأنا الحاشر أى الذى يحشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره . وقوله إن لى أسماء أراد أن هذه الأسماء التى عدها مذكورة فى كتب الله تعالى المنزلة على الأم التى كذبت نبوته حجة عليهم .

<sup>( ° )</sup> فى شرح النووى على مسلم ( ج ٢ ص ٢٢٧ ) السبط بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف كما فى كتف . وبابه قال أهل اللغة الشعر السبط هو المسترسل ليس فيه تكسر . ولم يذكر ابن الأثير فى النهاية ( ج ٢ ص ١٤٢ ) سوى سبط بتسكين الباء وذلك فى صفة شعره صلى الله عليه وسلم : ليس بالسبط ولا الجعد القطط .

<sup>(</sup>٣) فى الزرقانى على المواهب (ج٣ ص ١٢١) : جمل آدم بفتح الهمزة والمد وفتح الدال وأصله أأدم بهمزتين أبدلت الثانية ألفاً أى شديد السواد .ولكن جاء فى النهاية (ج١ ص ٢١) الأدم جمع آدم كأحمر وحمر والأدمة فى الإبل البياض مع سواد المقلتين بعير آدم بين الأدمة . والأدمة فى الناس السمرة الشديدة . وقيل هو من أدمة الأرض وهو لونها وجها سمى آدم عليه السلام . وجاء فى الأضداد السجستانى (بيروت سنة ١٩١٢م ص ١٢١) الآدم من الإبل الأبيض ومن كل شيء بعد ذلك غير الأبيض على ما يقول الناس ، يقولون رجل آدم وظبية أدماء بيضاء وبعير آدم للأبيض وناقة أدماء

<sup>(</sup> V ) فى التاج : أزد شنوءة بالهمز على فعولة ممدودة وقد تشدد الواو غير مهموزة قبيلة من اليمن سميت لشنآن أى تباغض وقع بينهم أو لتباعدهم عن بلدهم وقال الحفاجي لعلن نسبهم وحسن أفعالهم من قولهم رجل شنوءة أى طاهر النسب ذو مروءة.

<sup>(</sup> ٨ ) لم نجد بين ولد كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، من اسمه عبد الله . فقد جاء فى جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( القاهرة سنة ١٩٤٨م ص ٣٥٥) ولد عبد الله بن مالك كعب فولد كعب الحارث فولد الحارث كعب وماسخه بطن .

ولقب شُنُوءة لشنآن كان بينه وبين أهله والنسبة إليه شنوئي بالهمز بعد الواو [ وشَنَّايً] بالهمز بغير واو(١) . وقال ابن قتيبة : [أزد شنوءة] : من قولك : رَجُلٌ فيه شنوءة أي تَقَرُّز . والتقزز بقاف وزايين التباعد من الأَّ دناس . قال الداودى : «رجال الأزد معروفون بالطول » . وفى رواية : كانوا من رجال الزُّطِّ<sup>(٢)</sup> وهم معروفون بالطول والأُدْمة . «يُعَاتب رَبُّه » وفي رواية سَمِعْتُ صوتاً وَتَذْمِيراً فقلتُ من هذا ؟ قال : هذا موسى . قلت : أَعَلَى رَبِّه ؟ قال : نعم قد عَرَف حِدَّتُه . قال الخليل رحمه الله تعالى : حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة المَوْجدة ، والتذمر (٢) بذال معجمة مثله . «الحِدَّة» بكسر الحاء المهملة . «السُّرُح» بسين فراء فحاء مهملات وزن كُتُب جمع سَرْحة (٤) وهي الشجرة العظيمة . «جُلُّها» بضم الإسلام والهيشمي في مجمع الزوائد والشيخ في تفسيره جَمْع زِرْبِيَّة بتثليث الزاي وهي الطِنْفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء وهي البساط الذي له خَمْل رقيق ، ورأيت بخط بعض المحدثين الروابي براء فواو وأظنه تصحيفاً وإن كان قريب المعنى . « الحُمَّة » بحاء مضمومة الفَحْمَة . «السُّخْنَة » بضم السين المهملة وسكون الخاء المعجمة أَى الحَارَّة . « بالحَلْقَة » بإسكان اللام ويجوز فَتْحُها وبالفتح جمعها حَلَق وحَلَقاتوبالإسكان حَلَق وَحِلَق بَفْتِح الحاء وكسرها . «يربط به الأنبياء» : قال النووى : كذا في الأصول «به » (٦) بضمير المُذَكَّر أعاده على معنى الحَلْقة وهو الشيء. قال صاحب التحرير: المراد

<sup>(</sup>١) جاء فى التاج : والنسبة إليها شنائى بالهمزة على الأصل أجروا فعولة مجرى فعيلة لمشابهها إياها من عدة أوجه . فلما استمرت حال فعولة وفعيلة هذا الاستمرار جرت واو شنوءة مجرى ياء حنيفة فكما قالوا حنى قياسا قالوا شنئى . ومن قال شهره بالواو دون الهمز جعل النسبة لها شنوى تبعا للأصل .

<sup>(</sup>٢) في النهاية ج ٢ ص ١٣٥ : الزط جنس من السودان و الهنود .

<sup>(</sup>٣) فى التاج : تذمر لام نفسه على فائت كى يجد فى الأمر . وفى الصحاح : وأقبل فلان يتذمر كأنه يلوم نفسه على فائت وفى الحديث : فخرج يتذمر أى يعاتب نفسه ويلومها على فوات الذمار . وفى الأساس : وأقبل يتذمر يلوم نفسه على التفريط ينشطها لئلا تفرط ثانية .

<sup>(</sup>٤) فى التاج : السرح شجر كبار لا ترعى وإنما يستظل فيه وينبت بنجد ولا ينبت فى رمل ولا جبل أو هو كل شجر لا شوك فيه والواحدة سرحة .

<sup>(</sup> o ) نقل الزرقاني ما كتبه المؤلف في شرح الزرابي حيث قال : وأورد الشامي الحديث في القصة قبل دخوله بيت المقدس ثم قال : الزرابي بزاي فراء . . . انظر الزرقاني على المواهب ج ٦ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من شرح النووى على مسلم .

حَلْقة باب مسجد بيت المقدس . « الخليل والأُمَّة والقانت » سَبَق بيانها في أُسائه الشريفة «المحاريب » ، قال في أنوار التنزيل هي قصور حصينة ومساكن شريفة سُمِّيت بذلك لأَنه يُذَبُّ عنها ويُحَارَب عليها . «المَاثيل» الصور ولم تكن مُحَرَّمة في زمنه . «الجِفَان» ٣٨٦ و جمع جَفْنَة بفتح الجيم وسكون الفاء وهي القصعة الكبيرة ، / قال ابن الجوزى في زاد المسير: قال المُفَسِّرون كانوا يصنعون القِصاع الكبيرة كحياض الإبل يجتمع على الواحدة [منها] ألف رجل. «الجوابي» جمع جابية وهي الحوض الكبير يُجْبَي فيه الماء أي يجتمع ، «الأَكْمَه» الذي يولد أُعمى . «كَافَّةً للناس» : تَقَدُّم في الأَّسمَاء الشريفة . « قدور راسيات » : أى ثوابت قال في زاد المسير: وكانت القدور كالجبال لا تتحرك من أماكنها يأكل من القِدْر أَلف رجل. «الفُرْقان» من أسماء القرآن وسُمِّيَ به لأنه فُرِّق به بين الحق والباطل. «التِّبْيان» : بكسر أُوله البيان الشَّافي «وَسَطاً» : خياراً عَدْلاً : «الأُّوَّلون» في دخول الجَنَّة «والآخرون» في الوجود . «الوزْر» : يأتى الكلام عليه في أبواب عصمته . «ورنع لي ذِكْرى » : يأتى ذِكْرُه في الخصائص . «جعلني فاتحاً » : أي لاَّ بواب الإيمان والهداية إلى صراط مستقيم ولبيان أسباب التوفيق وما استعلق من العلم أو هو من الفتح بمعنى الحُكْم فجعله حاكماً في خَلْقه فانفتح ما انغلق بين الخصمين بإحيائه الحق وإيضاحه وإماتته الباطل وإدحاضه . « خاتَمًا للنبيين » : أي آخرهم بَعْثًا . « وَجْبَتُها (١) » سقوطها . « النَّجْد » ما ارتفع من الأرض « يَنْسِلون » يُسْرِعون . « تُجْزَم الأَرض (٢) » [ من ريحهم ] بالجيم تُنتِن من جِيَفهم . « الحامل المُتِمّ » أى التي دنا ولادُها . « الفيطْرة » : بالكسر الهُدّى والاستقامة (٣) « المِغْراج » لُغَةً السُّلُّم وجمعه معارِج ومعاريج . قال الأَخْفَش إِن شَنْتَ جعلت

<sup>(</sup>١) من وجب الثيء سقط إلى الأرض وفى التنزيل : « فإذا وجبت جنوبها فكلوا مها وأطعموا القانع والمعتر » ( سورة الحج ٣٦ ) والوجبة صوت الساقط . عن المعجم الوسيط .

<sup>(</sup>٢) تجزم من معانيها جزم السقاء ملأه كما فى القاموس . وكذلك يقال وكرت السقاء وزمجته وجزمته ملأته . قال صخر النمى : فلما جزمت به قربتى تيممت أطرقة أو خليفا . انظر كنز الحفاظ فى كتاب تهذيب الألفاظ ( بيروت سنة ١٨٩٥ م ص ٧٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الفطرة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه وهي الخلقة وتفسر أيضاً : بالطبيعة السليمة التي لم تشب بعيب . قال تعالى : « فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » ( سورة الروم آية ٣٠) وفي النهاية ( ج ٣ ص ٢٠٦) ، أنها تعنى أيضاً السنة أي سنن الأنبياء عليهم السلام التي أمرنا أن نقتدي بهم .

الواحد مَعْرَج ومِعْرَج (١) بفتح الميم وكسرها ، فعلى هذا يكون الجمع لِمَعْرَج بفتح الميم مَعَاريج بياء ومِعْرَ جبكسرها مَعَارِج بغيرياء ، والمعارج المصاعد ، ويُقال عَرَج في السُّلم بفتح الراء يَعْرُج بَضمِّها [ عروجاً ] إذا ارتقى [ وعَرَج أيضاً بفتح الراء (٢) ] إذا غمز من شيء أصابه [ في رِجْله فخمع ٢) ومَشَى مِشْيَةَ الأَعرج إذا لم يكن خِلْقة أصلية ، فإذا كان خِلْقة (٤) يقال عَرِج بكسر الراء يَعْرَج بننجها (٥) . « طَمَح » بَصَرُه إلى الشيء ارتفع وكل طامح مرتفع . « المعرْقاة » موضع الرَّق وبجوز فيها فتح الميم على أنه موضع الارتفاع ويجوز المكسر تشبيها باسم الآلة كالمعظمَرة وأنكر أبو عبيد الكسر . « مُنفَّد باللؤلؤ » : أى جُعِل بعضُه على بعض . « مَرْحَبًا » بالننوين : كلمة تقال عند المَسَرَّة بالقادم ومعناها صادفت رُحْبًا أى سَعَة وبُكُنى بذلك عن الانشراح فوضع المَرْحَب موضع التَّرحيب . « وأهْلاً » أى أنبقاه ، من الحياة وقيل سلمً عليه من التحية والسلام وقول الملائكة : « من أخ » ، المراد بهذه الأخوة أخوّة الإيمان المشار من التحية والسلام وقول الملائكة : « من أخ » ، المراد بهذه الأخوة أخوّة الإيمان المشار إليها بقوله تعالى : ( إنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوة (١) ) . « الخليفة » : تقدم في أمهائه الشريفة .

( نعم المجيء جاء » : المخصوص بالمدح محذوف وفيه تقديم وتأخير ، والأصل : فَلَنِعْمَ المجيء مجيئه . « سِجِّين » : اسم لأَعلى الجَنَّة . « سِجِّين » : موضع فَلَنِعْمَ المجيء مجيئه . « الأَسْوِدَة » جمع سَوَاد ويجمع على أَسَاوِد . قال النووى : قال أهل فيه كتاب الفُجَّار (٧) . « الأَسْوِدَة » جمع سَوَاد ويجمع على أَسَاوِد . قال النووى : قال أهل

<sup>(</sup>١) زاد الجوهرى فى الصحاح: مثل مرقاة ومرقاة - بفتح الميم وكسرها - . وفى التاج المعرج بالفتح نقله الجوهرى عن الأخفش ونظره بمرقاة ومرقاة أو السلم شبه درجة تعرج عليه الأرواح إذا قبضت يقال ليس شيء أحسن منه إذا رأته الروح لم تمالك أن تخرج . والمعرج المصمد الطريق الذي تصعد فيه الملائكة جمعه المعارج . وفي التنزيل : «من الله ذي المعارج » ( سورة المعارج آية ٣) قيل معارج الملائكة مصاعدها التي تصعد فيها .

<sup>(</sup>٢) زيادة من تهذيب النووى ( ج٢ تهذيب اللغات ص ١١ ) .

<sup>(</sup>٣) في تهذيب النووى : فجمع وهو تصحيف صوابه فخمع بالحاء المعجمة وخمع في مشيته أي طلع وبه خماع أي عرج ، عن الصحاح .

<sup>( £ )</sup> زيادة من الصحاح للجوهرى وتهذيب النووى للتفرقة بين العرج العارض والعرج الخلقة لأن عبارة المؤلف لا توضح الفرق بينهما في العارض يقال عرج يعرج من باب نصر وفي عرج الخلقة يقال عرج يعرج من باب فرح .

<sup>(</sup>ه) زاد الجوهرى فى الصحاح بعد ذلك بقوله : فهو أعرج – إذا كان ذلك خلقة – بين العرج من قوم عرج وعرجان و أعرجه الله وما أشد عرجه و لا تقل ما أعرجه لأن ماكان لوناً أو خلقة فى الجسد لا يقال منه ما أفعله إلا مع أشد .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات آية ١٠.

<sup>(</sup>٧) فى النهاية ( ج ٢ ص ١٢٩ ) : ومنه قوله تعالى : « إن كتاب الفجار لنى سجين » (سورة المطففين) فقيل من السجن أى الحبس .

اللغة : السواد الشخص وقيل السواد الجماعة (١) . وقال في التقريب : السواد نقيض البياض وكل شخص من متاع أو حيوان والجمع أسودة / ثم أساود . « نَسَم نبيه » بِنُون فسين مهملة مفتوحتين جمع نَسَمة (٢) بالتحريك وهي الروح . « قِبَلَ يمينه » بكسر القاف وفتح المُوحَّدة أي جهة يمينه . « هنيهة » تصغير هَنَة يعني شيئًا (٣) يسيراً والهاء بدل من الياء والأصل هُنَيَّة (٤) . « الأَخُونَة (٥) » جمع بِحُوان بكسر المعجمة وضَمِّها الذي يو كل عليه . وقال الخليل : هو المائدة (١) . « أَرْوَحَ » تَغَيَّرت رائحت . « المائدة (١) » الخوان إذا كان عليه طعام . « جيف » بكسر الجيم وفتح الياء جمع جيفة وهي المَيْتَة من الدواب والماشية شميّت بذلك لِتَغَيَّر ما في جَوْفها . « السابلة » : أبناء السبيل المختلفة . « يَضِجُون » بالجيم يصيحون من الفَزَع . « المَسّ » الجنون « المشافِر » بالمعجمة جمع مِشْفَر بكسر المج وسكون

<sup>(</sup>١) في الزرقاني على المواهب (ج ٢ ص ٥٥): أسودة أي أشخاص جمع سواد كأزمنة جمع زمان. وفي النهاية (ج ٢ ص ١٩٠ و ١٩١): كل شخص من إنسان أو متاع أو غيره سواد. وفي الحديث أنه قال لعمر: انظر إلى هؤلاء الأساود حولك، أي الجماعة المتفرقة. يقال مرت بنا أساود من الناس وأسودات، كأنها جمع أسودة، وأسودة جمع قلة لسواد وهو الشخص لأنه يرى من بعيد أسود. وفي الحديث: عليكم بالسواد الأعظم، أي جملة الناس ومعظمهم الذين بجمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج المستقيم.

<sup>(</sup>٢) جاء فى النهاية (ج؛ ص ١٤١) : من أعتق نسمة أو فك رقبة : النسمة النفس والروح أى مناعتق ذا روح وكل دابة فيها روح فهى نسمة وإنما يريد الناس ، ومنه حديث على بن أب طالب : والذى فلق الحبة وبرأ النسمة أى خلق ذات الروح .

<sup>(</sup>٣) الأصوب أن يقول المؤلف : يعني وقتاً يسيراً بدلا من شيء .

<sup>(</sup>٤) في النهاية (ج ٤ ص ٢٥٦) : أنه أقام هنية أي قليلا من الزمان وهو تصغير هنة ويقال هنيهة .

<sup>(</sup> ه ) فى المصباح : الخوان ما يؤكل عليه معرب وفيه ثلاث لفات كسر الحاء وهى الأكثر وضمها حكاء ابن السكيت وإخوان بهمزة مكسورة حكاء ابن فارس وجمع الأولى فى الكثرة خون والأصل بضمتين مثل كتاب وكتب لكن سكن تخفيفاً . وفى القلة أخونة وجمع الثالثة أخاوين ويجوز فى المضموم أى خوان فى القلة أخونة كغراب وأغربة .

<sup>(</sup>٦) يلى ذلك كلمتان رسمهما هكذا : «سرح مقطع » لم نهتد إلى وجه الصواب فيهما فى الأصول . وفى الزرقانى على المواهب ج٦ ص ٣٤ وقال الخليل : « هو المائدة » ولم يزد الزرقانى على ذلك شيئاً .

<sup>(</sup>٧) جاء في تفسير القرطبي ج ٦ ص ٣٦٧ في معنى كلمة مائدة في الآية ١١٤ من سورة المائدة : قال قطرب : لا تكون الممائدة مائدة حتى يكون عليها طعام فإن لم يكن قيل خوان . وفي تاج العروس أن هذا ما قاله الفارسي وأضاف الزبيدي : وقد صرح به فقهاء اللغة وجزم به الثعالبي وابن فارس واقتصر عليه الحريري في درة الغواص وزعم أن غيره من أوهام الحواس . هذا وفي درة الغواص ( طبع الجوائب بالقسطنطينية سنة ١٣٩٩ ص ١٠ و ١١) مناقشة طويلة أورد فيها الحريري أبثلة أخرى مثل الكأس والركية والظمينة والقدح والحديقة والكي وغيرها لتأييد دعواه في أن الممائدة لا تسمى مائدة إلا إذا كان عليها طعام . ورد عليها الخفاجي في شرح درة الغواص ( ص ٣٨ : ١٠ ) رداً مطولا أورد الزبيدي ملخصه في تاج العروس . ورد الخفاجي هذا أورد معظمه الألوسي المفسر في كتابه كشف الطرة عن الغرة دمشق سنة ١٣٠١ هي ص ٣٦ : ٣٠ ).

المعجمة وفتح الفاء وهي من البعير كَالْجَحْفَلُة من الفُرَس وهي من ذي الحافر كالشَّفة للإنسان «ثُدِيّهن» بضم المُثَلَّنة وكسر المهملة جمع ثَدْي يُذكر ويُونَّتْ فيقال هو الثدى وهي الثدى ويُجْمَع أيضاً على أثد وزن أكل وربما جُمِع على ثِدَاء مثل سَهْم وسِهام . « الهَمَّازون الندى ويُجْمَع أيضاً على أثد وزن أكل وربما جُمِع على ثِدَاء مثل سَهْم وسِهام . « الهَمَّازون الني الخالة » : قال الذين يغتابون الناس من غير مواجهة . « اللَّمَّازون » العَيَّابون (١) . « بابني الخالة » : قال ابن السِّكِيّت : « يقال أبناء خالة ولا يقال أبناء عَمَّة ، ويقال أبناء عَمّ ولا يقال أبناء خال » . قال الحافظ : « وسبب ذلك أن ابني الخالة أمّ كل منهما خالة الآخر ، بخلاف ابني العَمَّة . « عيسي » : اسم أعجمي غير منصرف ، للعلمية والعجمة ، وقيل مشتق من العيس وهو البياض ، والأَغْيَس الجميل الأَبيض وجَمْعُه عِيس فقيل له عيسي لبياض لونه . وقيل من العَوَس وهو السياسة وأصله عُوسًا فقُلِيَتْ الواو ياءً لكسر ما قبلها ، وقبل له عيسي لأَنه ساسَ نَفْسَه بالطاعة ، وقلبَه بالمحبة ، وأُمَّتَه بالدعوة إلى رَبِّ العِزَّة .

« مريم » : اسم أعجمى فيه ثلاث عِلَل : العلمية والتأنيث المعنوى والعُجْمة ، وقيل معناه بالعبرانى : خادمة الله ، وقيل أمة الله ، وقيل المُحَررَّةُ (٢) . « يحيى (٣) » : مشتق من الحياة وأطلِق عليه هذا الاسم لأنه [ وُلِد ] في حال شيخوخة والديه ، وغالباً لا يطول عُمْر من كان كذلك ، فوهبه الله تعالى هذا الاسم طمأنة لقلبيهما أن يَحْيا كثيراً ، وأنه ولك يحيا بالمحبة ، حى الجسم بالطاعة حى اللسان بالذكر حى السرِّ بالمعرفة معصوماً من الزّلة . « زكريا » : إسم أعجمى يُقْصَر ويُمَد وقُرِئ بهما في السبعة ، ويقال له زكريا بتخفيف الياء وتشديدها . وزكريا كان عالماً بالتوراة والإنجيل وكان إمام علماء بيت المقدس ومُقدَّمهم

<sup>(</sup>١) نقل الزرقانى هذا الشرح فى شرحه على المواهب (ج ٦ ص ٤٤) وأشار إلى نقله هذا بقوله . كما فى الشامى ، وفى النهاية (ج ٤ ص ٦٦) اللمز العيب والوقوع فى الناس وقيل هو العيب فى الوجه والهمز العيب بالغيب . وقال ابن الأثير فى موضع آخر (ج ٤ ص ٢٥٣) : الهمز الغيبة والوقيعة فى الناس وذكر عيوبهم وقد همز يهمز فهو هماز وهمزة المبالغية .

<sup>(</sup> أ ) مما أورده القرطبي في تفسير « محرراً » في الآية القرآنية ٣٥ من سورة آل عمران أن امرأة عمران نذرت إن ولدت أن تجعل ولدها محرراً أي عتيقاً خالصاً لله تعالى خادماً للكنيسة حبيساً عليها مفرغاً لعبادة الله وكان ذلك جائزاً في شريعتهم وفي النهاية ( ج ١ ص ٢١٤ ) المحرر الذي جعل من العبيد حراً فأعتق .

<sup>(</sup>٣) جاء فى العرائس للثملبى (ص ٢٩٥ و ٢٩٦) : اختلفوا لم سمى يحيى ، قال ابن عباس : لأن الله تعالى أحيا به عقر أمه ، وقال قتادة وغيره : لأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان والنبوة ، عن عكرمة وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من أحد يلقى الله عز وجل قد هم بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن زكريا فإنه لم يهم ولم يعمل .

وكان من تلاميذه أربعة آلاف عالم قارىء للتوراة : « النَّفُر (١) » مُحَرُّكًا جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة أو إلى سبعة . « وإذا هو بعيسي جَعْد » : قال النووى : قال العلماء : « المراد بالجَعْد هنا جعودة الجسم وهو اجتماعه واكتنازه وليس المراد جعودة الشَّعْر (٢) ». « مربوع » هو الرجل الذي بين الرجُلَيْن في القامة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقير . ٣٨٧ و « سَبَط الرأس » بفتح الباء وكسرها ويجوز / إسكان الباء مع فتح السين ومع كسرها على التخفيف أي مُسْتَرْسِل الشُّعْر وليس فيه تكسير . « الدعاس » بكسر الدال المهملة وتُفْتَح وبإسكان المثناة التحتية ، فَسَّره الراوى وهو عبد الرَّزَّاق بالحَمَّام ، والمعروفِ عند أهل اللغة أَن الديماس هذا هو السُّرَب ، والمراد من ذلك وصْفُه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في موضع كِنّ فخرج منه وهو عَرْقَان . قال السهيلي : وفي هذه الصفة من صفات عيسى عليه السلام إشارة إلى الرِّيّ والخِصْب في أيامه إذا أُهْبط إلى الأرض . « عروة بن مسعود » أحد السادة الصحابة رضى الله عنهم . « يوسف » : اسم أعجمي وتُثَلَّث سينُه وهو غير منصرف للعلمية والعُجْمَة . « إِذ هو قد أُعْطى » بدل من الأُول بدل أشيَّال « الشَّطْر » : قال بعض شُرًّا ح المصابيح : المراد به هنا النصف ، وقيل : البعض لأن الشَّطْر كما يراد به نصف الشيء قد يراد به بعضه مطلقاً. قال الطبيي : وقد يُراد به الجهة الله أيضاً نحو قوله تعالى : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ (٣) ) أَى جهته « من الحُسْن » أَى مَسْحَةٌ منه كما يقال على وجهه مَسْحَةُ مُلْكِ ومَسْحَةُ جمال أَى أَثَرٌ ظاهر ولا يقال ذلك إِلا في المدح . « هارون» : اسم أعجمي للعَلَمِيَّة والعجمة وقيل مُعَرَّب « أَرُون » والأَرَن النشاط سُمِّي به لنشاطه في طاعة الله تعالى ، ثم قيل هارون كما قالوا في إيّاك هَيَّاك . « الرَّهْط » بسكون الهاء وفتحها ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة أو منها إلى الأربعين. « القوم » : جماعة الرجل عند الأ كثرين . « الأُفُق » بضمتين وجمعها آفاق بالمَدّ أَى

<sup>(</sup>١) فى التاج: النفر محركة الناس كلهم وقيل النفر والرهط ها دون العشرة من الرجال، ومنهم من خصص فقال: الرجال دون النساء. وقيل النفر والرهط والقوم: هؤلاء معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم. وفى النهاية (ج؛ ص ١٦٣): فى حديث أبى ذر: لو كان ههنا أحد من أنفارنا، أى من قومنا جمع نفر وهم رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاث إلى العشرة ولا واحد له من لفظه.

<sup>(</sup>۲) هذا فی ج۲ ص ۲۲۷ من شرح النووی علی مسلم .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٤٤ من سورة البقرة .

النواحى . « موسى » اسم مُعرَّب أصله « مو » وهو بالعبرانية الماء » « والسّا » وهو الشجر ، شمّى به لأنه وُجِد في الماء والشجر الذي كان حول قصر فرعون . « آدم أسمر طُوال » : تقدّم . « جَاوَزَهُ » : عَدَاه وفارقه « يَزْعُم » : يقول . « إسرائيل » يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام ، ومعناه عبد الله وقيل صفوة الله وقيل سِر الله لأنه أسرى به لما هاجر ، وفيه لغات أشهرها بياءين بعد الهمزة ثم لام ، وقُرِئ إسراييل بلا هَمْز . « الشّمَط » : بياض شعر الرأس يخالطه سواده والرجل أشمط وقوه شمطان مثل أسود وسُودان وقد شَمِط بالكسر شمطًا والمرأة شمطاء . « مُسْنِدٌ ظَهْرَه » ، مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو مُسْنِد ظهرة ، وفي رواية : مُسْنِداً ظهره بالنّصْب على الحال . فائدة : نقل في النور أن السلطان الملك برقوق (۱) سأل عن البيت المعمور من أي شيء هو ؟ قال بعض الحاضرين بأنه من عقيق ، ونقله عن بعض التفاسير (۲) .

« الغِراس » بكسر الغين المعجمة وبالسين المهملة يقال غَرَسْتُ الشجرة غَرْسًا من باب ضَرَب ، والشجر مغروس ويطلق عليه أيضاً غَرْس وغِراس بالكسر فاعل بمعنى مفعول مثل كتاب وبِسَاط . « القراطيس » جمع قرْطاس ما يُكْتَب فيه ، وكسر القاف فيه أشهر منضمها ، والقرْطس وزان جعفر فيه لغة . « وكمْ يَلْبِسوا إيمانهم بظُلْم » أَى لم يَخْلِطوه بشِرْك / ٣٨٧ ظ « ثيابٌ رُمْد (٣) » أَى لون الرماد . « آخِرُ ما عليهم » بضم الراء وفتحها ، فالرفع على تقدير : ذلك آخِرُ ما عليهم ، والنَّصْب على الظرف ، قال القاضى : والرفع أجود . «الحِلْس» – بحاء مهملة مكسورة وبفتح فلام ساكنة فسين مهملة . كساء يلى ظَهْر البعير تحت القَتَب ، والمراد في أنه ليتَصَاغُره واختفائه عن هَيْبَة الله تعالى أَشْبَهَ الحِلْس المختنى تحت القَتَب ، ولهذا في بعض الروايات قال : « لا طئ » وهو بهمزة في آخره . ويُقال لَطِئ بالأَرض لطوءاً لَصِقَ بعض الروايات قال : « لا طئ » وهو بهمزة في آخره . ويُقال لَطِئ بالأَرض لطوءاً لَصِقَ

<sup>(</sup>۱) هو الملك الظاهر سيف الدين برقوق أول ملوك دولة الجراكسة بمصر تولى السلطنة على فترتين الأولى من سنة ٧٨٤ ه إلى سنة ٧٩١ ه والثانية من سنة ٧٩٧ إلى سنة ٨٠١ . انظر الجزء الأول من بدائع الزهور لابن إياس طبمة بولاق سنة ١٣١١ ه من ص ٢٥٨ : ٢٧٤ ، ص ٢٩٠ : ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) نقل الزرقاني هذه العبارة الحاصة بالسلطان برقوق في شرحه على المواهب ج ٦ ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) فى النهاية ج ٢ ص ١٠٢ : فى حديث المعراج : وعليهم ثياب رمد أى غبر فيهـــا كدورة كلون الرمــاد وأحدها أرمـــد .

مِهَا ، وهُو شَدَة معرفته مِهَا ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « فَعَرَفْتُ فَضْلَ عِلْمُهُ بِاللَّهُ عَلَىّ » . قالَ بعضهم : وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم تواضعاً إِذ لا خِلافِ أَنه أَفضلُ خَلْقِ الله ، وإنما الخلاف في غيره من الملائكة . قلتُ : أو قال ذلك قبل أن يصل إلى ما وصل إليه . ( أَسِنَ المَاءُ » بفتح السين وكسرها يَأْسِنُ مُثَلَّثَةَ [ أَسْنَا وأَسَناً ] وأُسُوناً تَغَيَّر فلم يُشْرَب فهو آ سَن . « النَّبْق » : بفتح النون وكسر الباء وتُسَكَّن ثمرة السِّدْر . « قِلاَل هَجَر » : قال الخَطَّابي بكسر القاف جَمْع قُلَّة بالضَّمّ وهي الجرار الواحدة تسع قِرْبتَيْن أو أكثر وهَجَر (١) بفتح الهاء والجم من قُرَى المدينة ولا تنصرف للتأنيث والعلمية ، ويجوز الصَّرْف ، يريد أَن ثَمَر السِّدْرَة في الكِبَر مثل القِلال ، وكانت معروفة عند المُخَاطَبِين ، ولذلك وقع التمثيل بها . تنبيسه : سُئِل : هل ثَمَر سِدْرَة المنتهي كالثّار المـأ كولة في أنه يزول ويَعْقُبُه غيرُه ؟ وهل الزائل يؤكل أو يسقط ؟ « وإذا وَرَقُها مثل آذان الفِيلة » : بكسر الفاء وفتح المثناة التحتية بعدها لام ، وحكى الزركشي (٢) والبِرْماوي (٦) فتح الفاء وقال الدماميني (٤): إنه سهو ، والفيلة جمع فيل ، وفي رواية : مثل آذان الفيول وهي جمع فيل أيضاً ، ولا منافاة بين ذلك وبين قوله : « تكاد الورقة تُغَطِّي هذه الأُمة » ، لأن المراد التشبيه في الشكل خاصَّةً لا في الكِبَر ولا في الأَحْسَن . « أَنْهَار » : جمع نَهْرَ بسكون الهاء وفتحها . « غَشِيَها أَلوان » : علاها ولاَبَسَهَا ، « فلما غشيها من الله ما غشيها » هو كقوله تعالى : ( إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (٥) ) في إرادة الإِبْهام للتفخيم والتهويل ، وإن كان معلوماً كما في قوله تعالى : ( فَغَشِيهُم

<sup>(</sup>١) فى معجم البلدان ج ٨ ص ٤٤٦ : قال أبو الحسن المساوردى : الذى جاء فى الحديث ذكر القلال الهجرية قيل إنها كانت تجلب من هجر إلى المدينة ثم انقطع ذلك فعدمت ، وقيل هجر قرية قرب المدينة . وقال بل عملت بالمدينة على مثل تلال هجر . وفى النهاية ج ٤ ص ٢٤٠ : فأما هجر التي تنسب إليها القلال الهجرية فهي قرية من قرى المدينة .

<sup>(</sup>۲) هو بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ولد سنة ه٧٤ه و تونى سنة ٧٩٤ ه. كان من أثمة الحديث والأصول والفقه ومما نشر من مؤلفاته البر هان في علوم القرآن الذي حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبر اهيم وإعلام الساجد بأحكام المساجد حققه الأستاذ أبو الوفا المراغي، انظر ترجمة الزركشي في الدرر الكامنة لابن حجر (ج٣ ص ٣٩٧: ٣٩٨) وحسن المحاضرة السيوطني (ج١ ص ١٨٥: ١٨٨) وشذرات الذهب (ج٢ ص ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الدايم البرماوى العسقلانى الأصل ثم القاهرى من علماء الحديث والفقه توفى سنة ٨٣١هـ انظر ترجمته فى الضوء اللامع (ج٧ ص ٢٨٠ : ٢٨٧ رقم ٧٢٥) .

<sup>(؛)</sup> هو محمد بن أبي بكر بن عمر بدر الدين المعروف بابن الدماميني من علماء اللغة والحديث والفقه اشتغل بالتدريس بالأزهر وبزبيد في اليمن والهند حيث توفى في سنة ٨٣٧هـ. انظر ترجمته في الضوء اللامع ج ٧ ص ١٨٤ : ١٨٧ رقم ٤٤٠. (٥) سورة النجم آية ١٦٦.

مِنَ اليَّمّ مَا غَشِيَهُمْ (١) ) في حق فِرْعَوْن . وقوله : فَرَاش بيان له . « الزَّبَرْ جَد (٢) » بزاى مفتوحة وبالدَّالَ المهملة جوهر معروف ويقال أهو الزمرذ (٣) «أَيَلُوذ بها » : يطوف بها . « الفَرَاش » بالفتح جمع فَرَاشة : الطير الذي يُلقِي نفسه في ضوء السِّراج « خُلِّي على سبيلك » : بالبناء للمفعول ، وهو صفة لقوله : أَى أَحد من أُمتك تُرك على طريقك . « الفُرَات » : بضَمَّ الفاء وبالتاء المبسوطة وَصْلاً ووَقْفًا . ومن قال بالهاء فقد أخطأً . « العُنْصُر » : بضَمّ العين والصاد المهملتين بينهما نون ساكنة ، وهو الأُصل . « السلسبيل » اسم عَيْنِ في الجنة . « الكوثر » : يأتى الكلام عليه في الخصائص وفي أبواب حَشْره صلى الله عليه وسلم . / « يَطُّرد » : يَجْرى . ٣٨٨ و « عَجاجاً » : كثير الماء كأنه يَعِجٌّ من كثرته وصَوْتِ تَقَعْقُعِه . « الخِيام » جمع خَيْم كَفَرْخ وفِراخ وسَهْم وسِهام وهو مثل الخَيْمَة ، وهو بيت تبنيه العَرَب من عيدان الشجر. قال ابن الأعرافي : لا تكون الخَيْمة عند العرب من ثياب بل من أربعة أعواد ثم يُسْقَف بالشَّمَام بضم الثاء [ المثلثة ] وهو نَبْتُ ضعيف له خُوص أو شبيه بالخوص، والجمع خَيْمَات وَخِيم وزان بَيْضَات وقِطَع . « الرَّضْرَاضِ » : بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة ، وبأخرى مثلها : الحَصَى الصغار . « الزُّمُرُّ ذ » بزاى فمم فَرَاء مُشَدَّدة مضمومات فذال معجمة ، هو الزبرجد (٤) . « خَبًّأ لك » : بفتح الخاء المعجمة والمُوَحَّدة مهموزاً أي ادَّخره لك رَبُّك « ابن حارثة » : يأتى الكلام عليه في الموالى . « جَنَابِذُ اللوُّلُوُّ » : بجم فنون مفتوحتين فألف فباء مُوَحَّدة فذال معجمة وهي القِباب واللؤلؤ تقدم . « القيعان » : جمع قاع وهو المكان المستوى من الأُرض ، ويُجْمَع أيضاً على أَقْوُع وأقواع . « الوَجْس » بفتح الواو وسكون الجيم بعدها سين مهملة : الصوت الخَفِيّ . « الدِّلاء » بكسر الدال جمع دَلْو . « للإبل المُقَتَّبة » أي التي بأَقتامها (٥) . « مِسْكُ أَذفر » : يقال ذَفِر الشيء بالكسر ذَفَرا بالتحريك اشتدت رائحته

<sup>(</sup>١) سورة طه آية ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الزبرجد حجر كريم يشبه الزمرد وهو ذو ألوان كثيرة. وفى المعرب للجواليق (١٧٥) أن الزبرجد والزمرد لفظان أعجميان معربان . ونص فى المعاجم على الزمرذ بالذال المعجمة . انظر الجماهر لأبى الريحان البيرونى ، ونخب الذبحائر فى أحوال الجواهر لابن الأكفانى ، تحقيق الكرملى ، القاهرة سنة ١٩٣٩م .

<sup>(</sup>٣) الزمرذ من الألفاظ المعربة وهو حجر أخضر اللون شديد الحضرة شفاف واحدته زمرذة والزبرجه يشبهه ولكن يتعدد لونه.

<sup>(</sup> ٤ ) سبقت التفرقة بينه و بين الزمر ذ .

<sup>(</sup> ٥ ) القتب : هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير و الجمع أقتاب .

طيبةً كانت أو كريمة . « عاقِر النَّاقة » : اسمه قُدَار بضم القاف والتخفيف ، ابن سالف بالسين المهملة والفاء . « غشيها أنوار الخلائق » : إضافة تشريف كما يقال ببت الله . « الغِربان » جمع غُرَاب . « ظَهَر » ارتفع . « سُبُّوح قُدُّوس » بضم ولهما أى نُزِّه عن سوء وعيب . «لِمُسْتَوَى » : بفتح الواو وبالتنوين : مَوْضِع مُشْرِف [ يُسْتَوَى عليه] أى يصعد وقيل المكان المستوى » [ وفي بعض الأصول ] : « بمستوى » بمُوحَدة بدل اللام وعليهما فالباء ظَرْفِيَّة . وعلى رواية اللام : قال التوربشي : اللام للعلَّة أى ارتفعت الستعلاء مستوى أو لرؤيته أو لمطالعته (١) ] ويُحْتَمَل أن يكون مُتَعلقًا بالمَصْدَر أى ظَهرْت ظهور المستوى ، ويُحْتَمَل أن يكون مُتَعلقًا بالمَصْدَر أى ظَهرْت ظهور المستوى ، ويُحْتَمَل أن تكون بمعنى « إلى » . قال تعالى : (أوحى لها (١) ) ، أى إليها ، والمعنى : إني أقِمْتُ مقاماً بلَخْتُ فيه من رفعة المَحَل إلى حيث اطَّلَعْتُ على الكوائن (٣) فظهر لى ما يُرَاد من أمْرِ الله وتدبيره في خَلْقه ، وهذا هو المُنْتَهَى الذي الا تَقَدُّمَ فيه الأَحَدِ عليه .

وقال الطيبى : « لام » الغَرَض و « إِلى » الغائيَّة يلتقيان فى المعنى ، قال فى الكَشَّاف فى قوله تعالى : ( كُلُّ يَجْرِى إِلى أَجَلٍ مُسَمَّى ( عَ) : « [ فإن قُلْتَ ( عَلَّ يَجرى لأَجَل مُسَمَّى ، وَيَجْرِى إِلى أَجَلٍ مُسَمَّى ، أَهُوَ من تعاقب الحَرْفَيْن ؟ قُلْتُ : كَلاَّ ولا يَسْلُك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضَيِّق العَطَن ( ) ولكن المعنيين أعنى الانتهاء والاختصاص كُلُّ واحد منهما ملائم لصِحَّة الغَرض ، لأَن قَوْلَك : يَجْرِى إِلى أَجَلٍ مُسَمَّى معناه يَبْلُغُه ويَنْتَهِى إليه ، وقَوْلُك : يَجْرِى لإدراك أَجَل مُسَمَّى معناه يَبْلُغُه ويَنْتَهِى إليه ، وقَوْلُك : يَجْرِى لإدراك أَجَل مُسَمَّى .

فالحاصل أن « اللام » و « إلى » ، وإن كان معناهما أغنى الإدراك والانتهاء مُلائماً لصحة الغَرَض فليستا متعاقبتَيْن، فمعنى : ظَهَرْتُ إلى مستوى بَلَغْتُه واَنْتَهَيْتُ إليه ، ومعنى « لمستوى » هوأدركتُ مُسْتَوَى «صريفالأقلام» بفتح الصاد المهملة وكسر الراء وبالفاء وهو صوت

<sup>(</sup>١) زيادة من شرح المواهب (ج٦ ص ٨٨) لتكملة السياق .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الزلزلة آية ه .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : الكوكب والتصويب من شرح المواهب .

<sup>( ؛ )</sup> سورة لقمان آية ٢٩ .

<sup>(</sup>ه) زيادة من الكشاف

<sup>(</sup>٦) يقال فلان واسع العطن أى واسع الصبر والحيلة وضده ضيق العطن .

حركتها وجريانها على المكتوب فيه من أقضية الله تعالى ووَحْيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ وما شاء الله تعالى الذي يعلم بكيفيتها . « العَرْش<sup>(۱)</sup> » : السرير الذي / للملك كما قال ٣٨٨ ظ الله تعالى : ( وَلَهَا عَرْشُ عَظِيم (٢) ) ، وثُبَت في الشَّرْع أنه له قوائم تحمله الملائكة ، وهو فوق الجنة والجنة فوق السموات ، وفي الجنة مائة درجة ما بين كل دَرَجَسَن كما بين السهاء والأَرض ، وهو كالقُّبَّة على العالم وهو سَقْف المخلوقات ، وقد بَسَطْتُ الكلامَ عليه في « الجواهر النمائس في تَحْبير كتاب العرائس » . « لسانُه رَطْب من ذِكْر الله » : أي لم يجف . « قلبه مُعَلَّق بالمساجد » كأنه رُبِط بها أو حُبًّا من العلاقة وهي المحبة . « لم يَسْتَسِبُ لوالديه » أَى لَمْ يُعَرِّضُهِمَا للسَّبِّ وهو الشَّتْم ولا جَرَّهما إِليه بأَن يَسُبُّ أَبا غيره فَيَسُبُّ [ هذا ] أباه مجازاةً له . وقد جاء مُنمَسَّراً في الحديث الآخر : « أَن من أكبر الكبائر أَن يَسُبُّ الرجل والديه » . قيل : وكيف يَسُبّ والِدَيْه ؟ قال : « يَسُبُّ أَبا الرجل فَيَسُبّ أَباه وأُمَّه » . « لَبَّيْك » : هو من التلبية وهي إجابةُ المُنَادِي أَى إِجابتي لك يا رَبِّ وهو مأْخوذ من لَبَّ بالمكان وأَلَبُّ إذا أقام به ، وأَلَبُّ على كذا إذا لم يُفَارِقه ، ولم يُسْتَعْمَل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير أي إجابةً بعد إجابة ، وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر كأنك قات : أُلِبُ إِلْبَابًا بعد إِلْبَاب. «يحفظون الكتاب المجيد»: يتلونه حفظاً. « أَناجيلهم » : الأُناجيل جمع إنجيل وهو اسم كتاب الله تعالى المُنزَّل على عيسي عليه الصلاة والسلام . « سَرْعًا من المثانى » : هي كل سورة دون الطوال ودون المائتين . « الرُّعْب » الفَزَع وسيأْتي الكلام على ذلك في الخصائص. « فَواتح الكلم » وفي رواية مفاتيحه ومفاتحه وهما جمع مِنْتَاحِ ومِنْنَح وهما في الأصل كل ما يُتَوَصَّل به إلى استخراج المُغْلَقَات التي يتعذر الوصول إليها ، فأُخْبَر أنه أُوتِي مفاتيح الكلم ، وهو ما يَسَّرا الله له من البلاغة والفصاحة والرَّءُ ول إلى غوامض المعانى وبدائع الحِكُم ومحاسِن العبارات التي أُغْلِقت على غيره وتُعَذَّرَت.

<sup>(</sup>١) فى المفردات الراغب: وعرش الله مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم على الحقيقة وليس كما تذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان كذلك لكان حاملا له تعالى لا محمولا. وقال الله تعالى : « إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده » (سورة فاطر آية ٤١). وفى القاموس الحيط: العرش ياقوت أحمر يتلألاً من نور الجبار تعالى . وفى الصحاح: العرش سرير الملك . وفى شرح الزبيدى يكنى به عن العز والسلطان والمملكة وقوام الأمر ومنه ثل عرشه أي عدم ما هو عليه من قوام أمره وقيل : وهى أمره .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل آية ٢٣.

« خواتمه » [ به فَصْل الخطاب(١) ] . « جوامعه » : أي من الكلمات القليلة الألفاظ ، الكثيرة المعانى . « المِخْيَطِ » : بكسر الميم وسكون المُعْجَمَة وفتح التحتية وبالطاء المهملة ما خيط به الثوب . « المَلَك القائد » : بقاف فألف فهمزة فدال مهملة : المُقَدَّم . « الغُرّ » : بالغين المعجمة : جمع أُغَرُّ ، وهو هنا الأَبيض الوجه من نور الوضوء . « المُحَجَّلين » : البِيض الوجوه والرِّجْلَيْن من نور الوضوء . « المُقْحِمات » : بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء المهملة : الذنوب العِظام الكبار التي تهدك أصحابها وتقودهم إلى النار ، والتَّقَحُّم الوقوع في المهالك . قال النووى : والمراد بغُفْرانها أَلاَّ يُخَلَّد في النار بخلاف المشركين ، وليس المراد ، أَلًّا يُعَذَّب أَيضاً فقد عُلِم من نصوص الشَّرْع وإجْمَاع أهل السُّنَّة إثبات عذاب العُصَاة من المُوَحِّدين . « فَسَلْهُ » : أصله فاسْأَلْهُ لأَده أَمْرٌ من السؤال ، فنُقِلت حركة الهمزة إلى السين فَحُنِفَتَ وَاسْتُغْنِيَ عَن هَمْزَة الوصل فحذفت . « خَبَرْتُ الناسَ وبَكُوْتُ بني إسرائيل » أِ: بمعنى جَرَّبْتُهم ومارستُهم وعالجتهم من المعالجة مثل المزاولة ، ولقيت الشِّدَّة فيما رأيتُ منهم ٣٨٩ و من [نبذ(٢)] الطاعة / . « أن نعم » : بفتح الممزة في « أن » والتخفيف وهي المُفَسِّرة ، فهي من معناه مثل « أَيْ » ، وهي بالتخفيف . « فلم يزل يرجع بين موسى وبين رَبِّه » : أَى بينه وبين مناجاة ربه . « ومن هَمَّ بحَسَنَةٍ » : أَى أَراد فِعْلَها مُصَمَّا بقلبه . « كُتِبَتْ له حَسَنة » : أَى كُتِبت له الحسنة التي هَمَّ بها ولم يعملها كتابةً واحدة لأَن الهَمَّ بسببها أَو بسبب الخَيْر خَيْر ، فوضع حَسَنة موضع المصدر ، وكذا [ إن عملها(٣) كُتِبت له ] عَشْراً [ومَن هَمُّ (٣) ] بسيئة [ فلم يعملها لم تُكْتَب (٣)] شيئاً [ فإن عملها كُتِبت سيئة واحدة (٣) ]. « لبَّيْك » : تقدم . « وسَعْدَيْك » : أي إسعاداً لك بعد إسعاد أو مساعدة بعد مساعدة ، والأَصل [ في ] الإِسعاد والمساءدة مُتَابَعةُ العَبْد أَمْرَ رَبِّه ورضاه . « ومن هَمَّ بسيئة ولم يعملها لم تُكْتَب شيئاً »: أَى إِذَا لم يُصَمِّم على الفِعْل كما هو مذكور في محله . « ولكن أرضى وأُسَلِّم » : قال الطيبي : فإن قلت : وقوع هذا بين كلامَيْن متغايِرَيْن مَعْنًى فما وجهه ههنا ؟

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول بنحو ثلاث كلمات .

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصول : « وكذا عشر ا سيئة شيئاً » و تكلة السياق من حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم ، انظر صحيح مسلم پشرح النووي ج ۲ ص ۲۱۵.

قلت : تقدير الكلام : حتى اسْتَحْيَيْتُ فلا أرجع ، فإنى إذا رجعت كنت غَيْرَ راضٍ ولا مُسَلِّم، ولكني أرضى . « بِرَهَج » : بفتح الهاء وهو الغُبّار وفي قوله : « ثم ركب مُنْصَرفاً » ، دليل على أنه حالة العُرُوج لم يكن راكباً . « العِير » : بكسر العين المهملة ـ الإِبل بـأحمالها . « الغِرارَتان » : تشنية غِرارة وهي الجُوَالِق بجيم مضمومة فواو فأَلِف فلام فقاف : الخُرْج . « فُظِع » بفاء فظاء معجمة مشالة أَى اشْتَدَّ عليه وهَابَهُ . « بين ظَهْرَانَيْنَا » : بفتح النون أَى : بيننا . « المُطْعِم بن عَدِيّ » : بضم الميم وسكون الطاء وكَسْر العين مُخَفَّفًا ، هلك كافراً . « مُصْعِداً شهراً » : بميم مضمومة فصاد ساكنة فعَيْن مكسورة فدال مهملات . « مُنْحَدِراً شهراً » : بمم مضمومة فنون ساكنة فحاء فدال مكسورة مهملتين فراء « جَبَهْتُه » : بفتح الجيم والمُوَحَّدَة والهاء والفوقية أي استقبلته بالمكروه ، وأصله من إصابة الجَبُّهَة يُقال جبهته [ إذا أَصَبْتَ جبهته (١) ] . كَرَب كَرْباً : وفي رواية : فكُربتُ كُرْبَةً \_ بضم الكاف وسكون الراء ــ ما كُرِبْتُ مِثْلَه [ قط ] (٢) والضمير [ في مثله] (٢) يعود على معنى الكُرْبَة وهو الكَرْبِ أَو الغَمْ أَو الهَمّ أَو الشيء . « الرَّوْحَاء » : بـراء مفتوحة فواو ساكنة فحاء مهملة فأليف ممدودة : بَلَدُ من عمل الفُرُع (٣) على نحو أربعين ميلاً من المدينة ويقال على ستة وثلاثين ميلاً ، ويقال على ثلاثين ميلاً . « التنعيم (٤) » : من الحِلّ بينه وبين سَرِف (٠) على فرسخين من مكة نحو المدينة . « يَقُدُمُها » : بضم الدال في المضارع وبفتحها في الماضي ، يقال : قَدَم يَقْدُم قُدْماً ، بِضَمّ القاف في المصدر ، أي تَقَدَّم . قال تعالى : « يَقْدُمُ قَوْمَه يَوْمَ القِيامةِ»(٦) « جُمَلٌ أُورق » : أَى في لونه بياض إلى سواد ، قاله الأَصْمَعِي . وقال أَبو زيد : يَضْرِب لونُه

<sup>(</sup>١) التكلة من النهاية مادة جبه ج ١ ص ١٤٣.

<sup>(</sup> ۲ ) التكلة من حديث أبي هريرة رواية زهير بن حرب كما أخرجه مسلم في صحيحه . انظر النووي على مسلم ج ۲ ص ۲۳۷ : ۲۳۸ .

<sup>(</sup>٣) الفرع بضم الفاء والراء وليس بتسكين الراءكما فى معجم البلدان لياقوت ( ج ٤ ص ٢٩٦ ) وفى معجم البكرى ( ج ٣ ص ١٠٢٠ ) أنها من أعمال المدينة .

<sup>(</sup>٤) هو موضع بمكة فى الحل بين مر وسرف بينه وبين مكة فرسخان ومن التنميم يحرم من أراد العمرة ، وإنما سمى التنميم لأن الجبل الذى عن يمينه يقال له نعيم والذى عن يساره يقال له ناعم والوادى نعمان ، انظر معجم البكرى ج ١ ص ٣٢١ ومعجم البلدان لياقوت ج ٢ ص ٤١٦ .

<sup>( • )</sup> سرف موضع علىستة أميال من مكة وقيل سبعة وتسعة واثنى عشر ، انظرمعجم البلدان جـه صـ٧١ ومعجمالبكرى جـ ٣ ص ٧٣٥ و ٧٣٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة هود آية ٩٨ ,

إِلَى الخُضْرَة : « أهريقت » : انْكَبَّتْ (١) . « في غُدْوَة » : بضم الغين المعجمة : ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمَس (٢) . « الرَّوْحَة » : اسم للوقت من الزوال إلى الليل (٣) .

هذا ما يَسَّر الله تَعالَى من الكلام على بعض فوائد القصة وشرح مشكلها ، وقد جَمَعْتُ جزءً في بيان تخريج أحاديثها سَمَّيْتُه : « الإفراج في تخريج أحاديث قصة المِعْراج » ، جزءً في بيان تخريج أحاديثها سَمَّيْتُه : « الإفراج في تخريج أحاديث قصة المِعْراج » ، والله سبحانه ضمن تَوَقَّف في ورود لفظ فليراجع ذلك الجزء يظفر بمعرفة / مَنْ رواه من الأَثمة ، والله سبحانه وتعالى المُوفِّق للصواب .

<sup>(1)</sup> لعل الأصح صب فإن انكب لا تفيد هذا المنى: فالانكباب على الثى، هو الإقبال عليه ولزومه والشغل به وكذلك أكب والثلاثى منه متعد: كببت الإناء كباً من باب نصر قلبته على رأسه . والأصل فى أهريق فعل راق : جاء فى المصباح : راق الماء وغيره ريقاً من باب باع : انصب ، ويتعدى بالهمزة فيقال أراقه صاحبه ، والفاعل مريق والمفعول مراق . وتبدل الهمزة في «أراق » هاء فيقال : هراقه والأصل هريقه وزان دحرجه، ولهذا تفتح الهاء من المضارع فيقال يهريقه كما تفتح الدال من يدحرجه ، وتفتح من الفاعل والمفعول أيضاً فيقال : مهريق ومهراق ، والأمر هرق ماءك والأصل هريق ماءك وزان دحرج : وقد يجمع بين الهاء والهمزة فيقال أهراقه يهريقه ساكن الهاء كأن الهمزة زيدت عوضاً عن حركة الياء فى الأصل ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خاسياً . ومنهم من يجعل الهاء كأنها أصل ويقول هرقته هرقاً من باب نفع غائل أيضاً النهاية ج ي ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الغدوة المرة من الغدو وجمعها غدى مثل مدية ومدى كما فى المصباح وغدا يغدو غدوا من باب قعد ذهب غدوة وهى ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس ، ثم كثر حتى استعمل فى الذهاب والانطلاق أى وقت كان . وفى النهاية (ج٣ ص ١٥١) لغدوة أو روحة فى سبيل الله ، وقد وردت غدوة فى الحديث اسماً وفعلا واسم فاعل ومصدراً .

<sup>(</sup>٣) الروحة المرة منالرواح، والرواح كما فى التاج نقيض الصباح وهو اسم للوقت وقيل الرواج العشى أو من الزوال أى من لدن زوال الشمس إلى الليل غير أن الفيوى ينكر ربط الرواح والغدو بوقت معين إذ قال الأزهرى وغيره: قد يتوهم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا فى آخر الهار وليس كذلك بل الرواح والغدو عند العرب يستعملان فى المسير أى وقت كان من ليل أو نهار ، وعليه قوله عليه الصلاة والسلام : من راح إلى الجمعة فى أول النهار فله كذا ، أي من ذهب إلى الجمعة , وفي النهاية (ج ٢ ص ١٠٩) : على روحة من المدينة أى مقدار روحة وهى من الرواح .

## الباب العاشر

في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وكيف فرضت الصلاة

روى الإمامان الشافعي وأحمد ، وأبو داود والترمذي وحَسَّنه ، والطحاوي والبيهتي عن ابن عباس ، والإِمام أحمد والنسائي والدارقطني والحاكم وصحَّحه وأُقرَّه الذهبي عن جابر بن عبد الله ، والدارقطني والحاكم والإسماعيلي في معجمه ، وابن السَّكُن في صحيحه عن أنَّس ، والدارقطني بإسناد جَيِّد عن ابن عُمَر ، والنسائي والحاكم وصَحَّحه وأَقَرَّه الذهبي عن أبي هريرة وإسحق بن راهويه عن أبي مسعود الأنصاري ، وعبد الرُّزَّاق وإسحق عن أبي سعيد الخُدْريّ ، وإِسحق عن أَبى بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم ، عن أَبيه عن جَدِّه عَمْرو بن حَزْم رضى الله تعالى عنهم . قال الحافظ في المطالب : إسناده حَسَن ، إلا أن محمد بن عَمْرو بن حَزْم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لصِغَر سِنِّه ، فإن كان الضمير في جَدِّه يعود على أبي بكر تَوَقَّف على سماع أبى بكر من عُمَر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أُمَّنِي جبريل عند البيت » - ولفظ الشافعي والطحاوي والبيهتي : « عند باب البيت » - « مَرَّتَيْن ، فصَلَّى بى الظُّهْر حين زالت الشمس ، وكانت قَدْرَ الشِّراك<sup>(١)</sup> ، وصَلَّى بى العصر حين صار ظِلُّ كل شيء مِثْلَه ، وصَلَّى بي المَغْرِب حين أُفْطِر الصائم ، وصَلَّى بي العِشاء حين غاب الشَّفَق ، وصَلَّى بِي الْفَجْرِ حين حرم الطعام والشراب على الصائم ، فلما كان الغد صَلَّى بي الظُّهْر حين كان ظِلُّه مِثْلَه » ـ وفي لفظ : « كوقت العصر بالأَمس » ـ وصَلَّى بي العصر حين كان ظِلُّه مِثْلَيْه ، وصَلَّى بى المَغْرِب حين أُفْطِر الصائم ، وصَلَّى بى العِشاء إلى ثُلْث الليل الأَول ، وصَلَّى بى الفَجْر فأَسْفَر (٢) » ، ثم التفت فقال : « يا محمد هذا وقت الأُنبياء من قبلك ، والوقت ما بَيْنَ هذَيْنِ (٣) ».

<sup>(</sup>١) لفظ الترمذى : « فصلى الظهر فى الأولى منهما حين كان الفىء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل ظله ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس » .

 <sup>(</sup>٢) هذه رواية النسائى ، أما رواية الترمذى فقد جاء فيها : ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض . ويقال : أسقر الصبح إذا انكشف وأضاء .

<sup>(</sup>٣) لفظ الترمذي : والوقت فيها بين هذين الوقتين .

هذا ما وقفت عليه فى صلاة جبريل بالنبى صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ، وأما عدد ركعاتها حين فُرضت فمن الناس من ذهب إلى أنها فُرضت أول ما فُرضت ركعتين . وكعتين ، ثم زيد فى صلاة الحضر فأ كملت أربعاً إلا المَغْرب وأُقِلَّت صلاة السَّفَر ركعتين . وروى ذلك عن عائشة رضى الله عنها الشعبى وميمون بن مهران ومحمد بن إسحق . ومنهم من ذهب إلى أنها فُرضت أول ما فُرضت أربعاً إلا المغرب ففُرضت ثلاثاً والصبح ركعتين ، وبه قال الحَسَن ونافع بن جبير بن مُطْعِم وابن جرير .

ومنهم من ذهب إلى أنها فُرِضت فى الحضر أربعاً وفى السَّفَر ركعتَيْن ، يُرُوَى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وذِكْرُ أَدِلَّة هذه الأقوال والكلام عليها مذكور فى المُطَوَّلات . وروى الشيخان وابن إسحق / عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : « افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترضت ركعتين ركعتين كل صلاة ثم إن الله أتمها فى الحضر أربعاً وأقرَّها فى السفر على فرضها الأول ركعتَيْن (۱) » .

## تَبْيَهَاتُ

الأول : ذكر بعضهم أن المعروف في رواية المواقيت عند البَيْت ـ ورُوى عند باب البيت ـ وقد علمت أنها رواية الشافعي والطحاوي والبيهتي .

الثانى : المشهور فى الأحاديث السابقة الابتداء بالظّهر . روى ابن أبى خَيْثَمة فى تاريخه عن أحمد بن محمد ، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبى إسحق عن عُتْبَة بن مسلم عن نافع ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لما فُرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فصلًى به الصبح حين طلع الفجر » ، وذكر الحديث . وكذا وقع فى رواية الدارقطنى وابن حِبّان فى الضعفاء من طريق محبوب بن جهم ، وهو ضعيف ، وفى رواية أبى هريرة عند النسائى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا جبريل جاءكم رواية أبى هريرة عند النسائى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا جبريل جاءكم رفية من طريق محبوب بن جهم ، وهو ضعيف ، وفى ألم الله عليه وسلم . « هذا جبريل جاءكم رواية أبى هريرة عند النسائى الصبح حين طلع الفجر ، .

الثالث : قال أبو عُمَر : لم أجد قَوْلَه « هذا وقتك ووقت الأَنبياء قبلك » ، إلا في هذا الحديث ، يعنى رواية ابن عباس ، قلت : قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله ;

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة (ج١ ص ١٥٩).

ظاهِرُهُ يُوهِمِ أَن هذه الصلوات في هذه الأُوقات مشروعة لمن قبله من الأُنبياء ، وليس كذلك ، إنما معناه : هذا وقتك المشروع لك ، يعنى الوقت المُوسَّع المحدود بطرفين : الأُول والآخر ، ووقت الأَنبياء قبلك أى صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طَرَفَيْن مثل هذا . وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأُمة خاصَّةً وإن كان غيرهم قد يشاركهم في بعضها .

وقد روى أبو داود فى حديث العِشاء : « أَعْتِموا (١) بهذه الصلاة فإنكم قد فُضَّلْتُم بها على سائر الأَمم [ ولم تُصَلِّها أُمَّةٌ قبلكم (٢)] . وكذا قال أبو الفتح : « يريد بها التوسعة على ها أن للوقت أولاً و آخراً إلا أن الأَوقات هى أوقاتهم بعينها » .

الرابع: استشكل بعضُهم لفظ «عند البيت » بأنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس قبل الهجرة. قلت: ولا إشكال في ذلك لاحمال أنه صلى الله عليه وسلم جعل البيت بينه وبين بيت المقدس ، وكذلك رواية: «عند الباب » لا إشكال فيها ، إذ لا يلزم في كون الصلاة عند الباب أن تكون الصلاة إليه .

الخامس: قال ابن المنير: « لما أمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن يُعلِّم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ، كانت هذه فرضاً عليه لأنه أمر بذلك ، فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مُفْتَرَض خلف مُفْتَرَض ».

السادس: قال الحربى: « أول ما فرضت الصلاة عليه: ركعتين أول النهار وركعتين آخره بسنده عن عائشة رضى الله عنها / قالت: « فَرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ، ٣٩ ظ ركعتين ركعتين ثم زاد فيها فى الحضر » . قال أبو عُمَر: « ليس فى حديث عائشة دليل على صحة ما ذهب إليه الحربى ، ولايوجد هذا فى أثر صحيح ، بل فيه دليل على أن الصلاة التى فُرضت ركعتين ركعتين هى الصلوات الخمس لأن الإشارة بالألف واللام فى « الصلاة »

<sup>(</sup>١) فى الأصول : اغسوا ، مصحفة ، وأعتموا أى ادخلوها فى العتمة ، والباء للتعدية أو للمصاحبة والجار والمجرور حال ، والعتمة ظلام الليل أو ظلام أو له بعد زوال نور الشفق .

<sup>(</sup> ٣ ) تكلة الحديث من سن أبي داود وبدايته برواية معاذ بن جبل : قال : « بقينا – على وزن رمينا يقال بقيت الرجل أبقيه إذا انتظرته – النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس مخارج، والقائل منا يقول : صلى فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا : « أعتموا بهذه الصلاة : إلى آخر الحديث .

إشارة إلى المعهود». قال الحافظ: « الذي يظهر وبه تُجْمَع الأَدِلَّة أَن الصلاة فُرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ، ثم زيدت عَقِب الهجرة إلا الصبح كما روى ابن خُرَيْمَة وابن حِبَّان والبيهتي من طريق الشعبي عن مشروق عن عائشة رضى الله عنها قالت: « فُرضت صلاة السفر والحَضَر ركعتين ركعتين ، فلما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وصلم المدينة واطمأن ، زيد في صلاة الحضر ركعتان وتُركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وثر ». انتهى .

ثم بعد أن استقر فَرْض الرباعية خُفِّف منها في السفر عند نزول الآية وهي قوله تعالى : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُم أَن يَفْتِنَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً (١) قال ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأَثير في شرح مُسْنَد الشافعي : إِن قَصْر الصلاة (٢) كان في ربيع الأَول من السنة الثانية ، وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف (٣) كان فيها . وقيل قَصْر الصلاة كان في ربيع الأَول من السنة الأُولى ذكره اللولابي وأورده السَّهَيْلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو بنحوه ، الأَول من السنة الأُولى ذكره اللولابي وأورده السَّهَيْلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو بنحوه ، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوماً . فعلى هذا فالمراد بقول عائشة : فأقرت صلاة السفر (١) باعتبار ما آل إليه الأَمر من التخفيف لأَنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزعة (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ١٠١.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخارى في صحيحه (ج٢ ص ١٠٢) في كتاب الصلاة : باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر عن عكرمة عن ابن عباس قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا . وعن أنس قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة . قلت : أقم مكة شيئاً ؟ قال : أقنا بها عشراً .

<sup>(</sup>٣) جاء فى أسباب النزول للواحدى (ص ١٣٣) قال أبو عياش الورق : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقال المشركون : قد كانوا على حال لو كنا أصبنا مهم غرة . قالوا : تأتى عليهم صلاة هى أحب إليهم من آبائهم . فنزل جبريل بهذه الآية : وهى الآية ٢٠٢ من سورة النساء .

<sup>(؛)</sup> قال يعلى بن أمية : سألت عمر بن الخطاب قلت له : قوله : ليس عليكم جناح الآية وقد أمن الناس ؟ فقال لى عمر : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » .

<sup>(</sup>ه) فى تهذيب اللغات للنووى (ج ٢ ص ٩٤) يقال قصر المسافر الصلاة وقصرها بتخفيف الصاد وتشديدها لغتان مشهورتان والتخفيف أفصح وأشهر وبه جاء القرآن وروايات الأحاديث الصحيحة والقصر والتقصير هو رد الرباعية إلى ركمتين. هذا وقصر الصلاة فى السفر من غير خوف سنة لا فريضة لأنه لا ذكر لها فى القرآن إنما القصر المذكور فى القرآن إذا كان سفراً وخوفاً واجتمعا فلم يبح القصر فى كتابه إلا مع هذين الشرطين. ولأئمة المذاهب آراء مختلفة =

السابع: قال السهيلى: هل هذه الزيادة فى الصلاة نسخ أم لا ؟ فيقال: أما زيادة وكعتَيْن أو ركعة إلى ما قبلها من الركوع حتى تكون صلاة واحدة فَنَسْخ ، لأن النسخ رفع الحُكْم ، وقد ارتفع حكم الإجزاء (١) من الركعتين وصار من سَلَّم فيها عامداً مُفْسِداً لها ، وإن أراد أن يُتِمَّ صلاتَه بعد ما سَلَّم عامداً لم يُجْزِه إلا أن يستأنف الصلاة من أوَّلها ، فقد ارتفع حكم الإجزاء بالنَّسْخ ، وأما الزيادة فى عدد الصلوات حتى المُكْث خمساً بعد ما كانت اثنتيْن فَسُمِّيت نَسْخً عند أبى حنيفة ، قال الزيادة عنده نَسْخ ، وجمهور المتكلمين على أنه ليس بنَسْخ ، ولاحتجاج الفريقين موضع غير هذا .

الثامن : في بيان غريب ما سَبَق :

« زوال الشمس » : عبارة عن ميلها من جانب الشَّمال إلى جانب اليمين إذا اسْتَقْبَلْتَ القِبْلة . « الشِّراك » : أحد سيور النَّعْل التي على وجهها وقدره هنا ليس على معنى التحديد .

<sup>=</sup> فى حكم قصر الصلاة وشروط صحة القصر ومايمنع القصر أوردها كتاب الفقه علىالمذاهب الأربعة قسم العبادات – الطبعة الثانية سنة ١٩٣١ م ص ٤٢٦ : ٣٩٩ .

<sup>(</sup>١) فى النهاية (ج١ ص ١٥٩) فى حديث الأضحية : ولن تجزئ عن أحد بعدك ، أى لن تكنى ، يقال أجزأنى الشيء أى كفانى ويروى بالياء . وفى الفائق للزمخشرى (ج١ ص ١٨٩) لا تجزىء أى لا تؤدى عنه الواجب ولا تقضيه وإنما وضع الجزاء موضع الأداء لأن مكافأة الصنيع كقضاء الحق .



حُبِمًاع أَبُواب بَدْء إِسْلامِ الْأَنْصَارِ

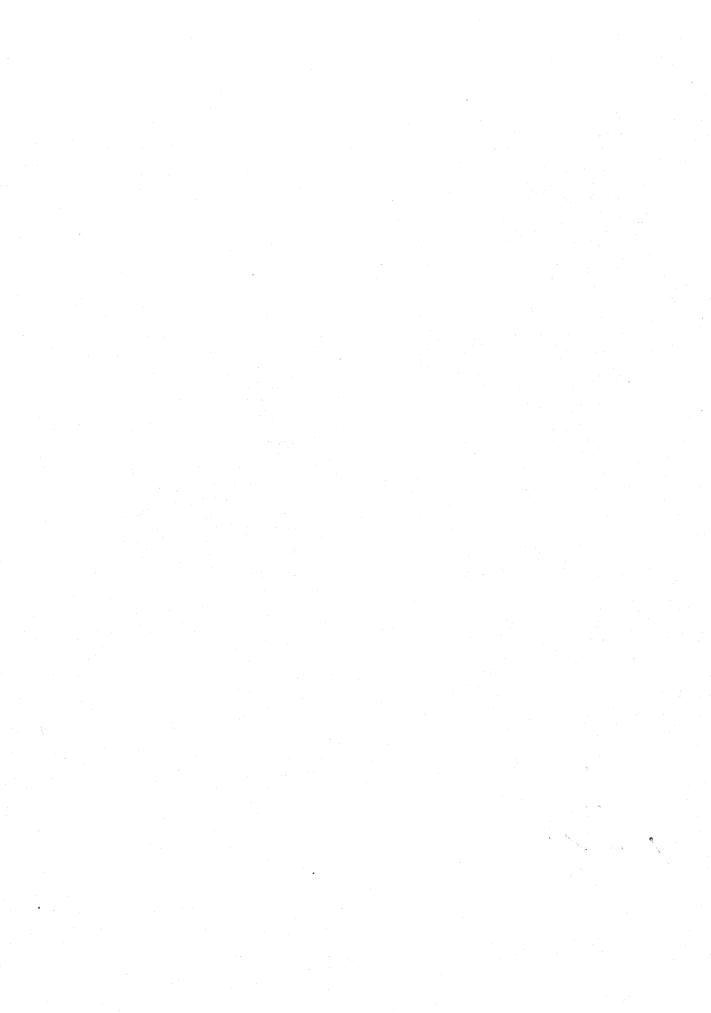

## الباب الأول

## فى نَسَبِهم

قال السهيلى رحمه الله تعالى: « الأنصار جَمْع ناصر على غير قياس فى جَمْع فاعل ، ولكن على تقدير حذف الأليف من ناصِر لأنها زائدة ، فالاسم على تقدير حَذْفِها ثلاثى ، والثلاثى يُجْمَع على أفعال ، وقد قالوا فى نَحْوِه صاحب وأصحاب وشاهد وأشهاد (۱) » . وفى الصحاح النصير الناصر ، والجَمْع أنصار مثل شريف وأشراف ، وجَمْع الناصر نَصْر مثل صاحب وصَحْب (۱) » . انتهى .

ولم يكن « الأنصار » اسماً لهم في الجاهلية بل سباهم الله تعالى به في كتابه كما سيأتي في الباب بعده .

والأنصار حِزْبان : الأول : بنو الأوس ، قال السهيلي : وهو لُغَة العَطِية أو العِوض. زاد في الزَّهْر : وأوس زَجْرٌ للغَنَم والبقر<sup>(٣)</sup> ، ودخول الأَلف واللام فيه على حَدِّ دخولها في التَّيْم جَمْع تَيْمِيّ ، وهو من باب رومِيّ وروم ، ومثل هذا إذا كان عَلَمًا [لا]<sup>(١)</sup> تدخله الأَلف واللام ،

والثانى : بنو الخزرج ، قال السهيلى : وهو فى اللغة الريح الباردة ، وقال بعضهم : هى الجَنُوب نحاصة ، وقال بعضهم فى الزهر : الريح الشديدة . والأوس والخَزْرَج ابنا حارثة – بحاء مهملة / وثاء مثلثة – ابن ثعلبة العَنْقَاء – بعين مهملة مفتوحة فنون ساكنة فقاف ٣٩٨ و

<sup>(</sup>١) هذا في الروض الأنف ج ١ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) هذا في الصحاح ج ١ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) فى التاج : الأوس الإعطاء والتعويض تقول فيهما أست القوم أوسهم أوساً أى أعطيتهم وكذا إذا عوضتهم من الشيء . وفي حديث قيلة : رب أسى لما أمضيت أى عوضى ويقولون أس فلانا بخير أى أصبه ، ويقال : ما يؤاسيه هن مودته ولا قرابته شيئاً ، مأخوذ من الأوس وهو العوض ، وكان فى الأصل : ما يؤاوسه ، فقدموا السين وهى لام الفعل وأخروا الوأو وهى عين الفعل فصار يواسوه ، فصارت الواو ياء لتحركها وانكسار ما قبلها . وهذا من المقلوب . والأوس الذئب وأويس مصغر حقروه متفائلين أنهم يقدرون عليه . وأوس بلا لام ، وفى المحكم الأوس ، أبو قبيلة ، وهو أوس ابن قيلة أخو الخزرج منهما الأنصار وقيلة أمهما .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة يقتضيها السياق .

فهمزة ممدودة ، لُقُّبَ به لطول عُنُقه \_ ابن عمرو مُزَيقِياء \_ بميم مضمومة فزاى مفتوحة فَمُنَّاة تحتية ساكنة ، فقاف مكسورة فمُثَنَّاة تحتية فهمزة ممدودة ، لُقِّب عمرو بذلك لأنه كان من ملوك اليمن ، وكان يلبس كل يوم خُلَّتَيْن فيُمَزِّقهما بالعَشِيّ ويكره أن يعود فيهما ، ويأنف أن يلبسهما أحَدُ غيره ، قاله في النور والروض يُمُزِّق كل يوم خُلَّة بالإفراد - ابن عامر ماء الساء - لأن قومه كانوا إذا قَحَطوا بَثَّ فيهم مالَه ، فكان يقوم لهم مقام ماء الساء \_ ابن حارثة \_ بحاء مهملة ومُثَلَّثة ، ويُلَقَّب بالغِطْريف \_ بغين معجمة مكسورة فطاء مهملة ساكنة فراء مكسورة وفي آخره فاء ، وهو في اللغة السَّيِّد وفَرْخ البازي ــ ابن امرئ القَيْس ــ ويُلَقَّب : البطُّريق بباء موحدة فطاء مهملة ساكنة وفي آخره قاف ــ وهو القائد من قُوَّاد الروم وهو مُعَرَّب (١) ، والجمع بطارقة ، وهو في اللغة السَّمين من الطَّيْر وغيره ، وأيضاً المُخْتَال في مشيه \_ ابن تَعْلَبة \_ ويُلَقَّب بالبُهْلُول بباء مُوحَّدة مضمومة وهاء ساكنة وهو في اللغة السُّيِّد ــ ابن مازن ــ ويُلَقُّب : زاد السَّفَر ــ ابن الأَزد ــ اسم الأُزد « دِرَا » بدال مكسورة فراء مهملتين فألف ممدودة \_ ابن الغَوْث \_ بغين معجمة مفتوحة فواو ساكنة فمثلثة \_ ابن مالك بن زيد بن كهلان \_ بكاف مفتوحة فهاء ساكنة و آخره نون \_ أبن سَبًا \_ يمدُّ ويُقْصَر ، ويُصْرَف ولا يُصْرَف واسمه عامر وقيل عَبْد شَمْس - أبن يَشْجُب - بمُثَنَّاة تحتية مفتوحة فشين معجمة ساكنة فجيم مضمومة فمُوَّدَّدة ، وِزَانَ يَنْصُوْ ، وَلا ينصرُفَ لِلعلمية \_ ابن يَعْرُبَ \_ بعين مهملة وزانَ يَشْجُبَ \_ ابن قَحْطان \_ بقاف مفتوحة فحاء ساكنة مُهْمَلَتَيْن فنون ، والنسبة إليها قحطاني على القياس ، ولقبه يَقْطُن ــ بِمِثنَّاة تحتية فقاف فطاء مهملة وزان يَعْرُب وسُمِّي بقحطان لأَنه كان أَول من قَحَطَ أموال الناس من ملوك العرب واسمه مهزم (٢) ، ويقال إن قحطان كان أول من تكلم بالعربية

<sup>(</sup>١) أورده الجواليقي في المعرب ( ص ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) فى ت وم مجرم وفى ط « مهرم بكسر الراء والتصويب من السهيلى ( جـ ١ ص ١٣ ) ولعله مهزم كمظم سمياً للتابعي أبي المهزم يزيد أو عبد 'الرحمن بن سفيان كما ورد فى القاموس المحيط .

وهو والد العرب المتعربة وأما إسماعيل فهو والد العرب المستعربة ، وقيل قحطان أول من قيل له : أَبَيْتَ اللَّمْن ، وعِم صباحاً ، وذهب الزبير بن بَكَّار إلى أن قحطان من ذرية إسماعيل عليه السلام وأنه قحطان بن الهَمَيْسَع وتقدم ضَبْطُه في النَّسب النبوى : ابن إسماعيل وهو ظاهر قول أبي هريرة رضى الله عنه المتقدم في قصة هاجر حيث قال وهو يخاطب الأنصار : « تلك أمُّكُم يابني ماء السماء » . قال الحافظ : « وهذا هو الراجح في نقدى » . وبسَط الكلام على ذلك .

# الياب الثابئ

فى فضلهم وحُبِّهم والوصية بهم والتجاوز عن مُسِيئهم والنَّهْي عن بُغْضِهم

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آوَوْا ونَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ ۚ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (١) ﴾ وقال الله عز وجل : : ( وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِه فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ (٢) ) وقال تَقَدَّس اسْمُه : ﴿ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَوُّلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (٣) ) .

وعن غَيْلان بن جرير قال : « قلت لأنَّس : أَرَأَيْتَ اسم الأَنصار كنتم تُسَمُّونَ به أَم سُمًّا كم الله ؟ قال : بـل سَمَّانا الله عَزَّ وجَلَّ<sup>(٤)</sup> » ، رواه البخاري والنسائي . وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، يرفعه : « إِن الله أَمَدُّني بِأَشِد الناسِ أَلْسُناً وأَذْرُعاً ، بِا بْنَيْ قَيْلَة : الأَوس ٣٩١ ظ والخزرج » ، رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي واقد / الليثي قال : كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه آتِ فالْتَقَمَ أُذُنَه فَتَغَيَّر وَجْهُه وسار الدَّمُ في أساريره ، ثم قال : ه هذا دسول عامر بن الطُّفَيل يَتَهَدَّدُني فكفانيه الله بالبيتين من وَلَد إساعيل با بْنِّي قَيْلَة » ، يعني الأَنصار ، رواه الطبراني في الكبير والأُوسط .

وعن أنَّس رضى الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النِّساء والصبيان مُقْبِلين [ قال ] : حَسِبْتُ [ أَنه قال(٥) ] من عُرْس فقام [ النبي صلى الله عليه وسلم(٥) ]

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر آية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية ٨٥.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه باب مناقب الأنصار ج ٥ ص ١٠٨.

<sup>(</sup> ٥ ) زيادة من البخاري .

مُمْثِلًا(۱) ، فقال : « اللهم أنم من أَحَبِّ الناس إِلَى » ، [ قالها ثلاث مرات ] . رواه البخاري(۲) . وعنه أيضاً قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صَبِي لها كَلَّمها [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فقال : « والذي نفسي بيده إنكم أَحَبُّ الناس إِلَى » ، مَرَّتَيْن ، رواه الشيخان والنسائي . وعن البَراء بن عازب رضى الله عنه يرفعه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الأنصار لا يُحبِهم إلا مؤمن ولا يَبْغَضُهُم إلا مُنافِق فمن أَحَبَّه الله ومن أبغضهم أبغضه الله (٢) » ، رواه الستة خلا أبو داود . وعن أنس رضى الله عنه يرفعه : « آية الإيمان حُبُّ الأنصار و آية النّفاق بُغْضُ الأنصار » سكك المدينة فإذا بجوار يَضْرِبْن بِدُقَيْن وَيَتَغَنِّين ويَقَلْن : نحن جوار من بني النّجار يا حبيث الله عليه وسلم مَرَّ ببعض على الله عليه وسلم مَرَّ ببعض على الله عليه والله متعلم أنى لأُحبِكُنّ » ، على حبيد صحيح رواه ابن ماجه ، وعن سعد بن عُبَادة يرفعه : « إلى هذا الحَيّ من الأنصار مِحْبُد : حُبُّهم إيمان وبُغْضُهم نفاق » ، رواه الإمام أحمد . وعن أبي سعيد الخُدريّ يرفعه : « مُحبُّ الأنصار إيمان وبُغْضُهم نفاق » ، رواه الإمام أحمد . وعنه ؛ « لا يَبْغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر » ، رواه الإمام أحمد . وعنه ؛ « لا يَبْغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر » ، رواه الإمام أحمد . وعنه ؛ « لا يَبْغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر » ، رواه الإمام أحمد .

وعنه أيضاً يرفعه : « مَنْ أَحَبَّنى أَحَبَّ الأَنصار ، ومن أَبغضنى فقد أَبغض الأَنصار ، لا يُحِبُّهم منافق ولا يبغضهم مؤمن ، من أَحبهم أَحبه الله ومن أَبغضهم أَبغضه الله ، الناس دِثار والأَنصار شِعباً لسلكت شِعْب الأَنصار » دِثار والأَنصار شِعباً لسلكت شِعْب الأَنصار » رواه الإِمام أَحمد .

وعن جدة رباح بن عبد الرحمن بن حُويطِب يرفعه : « لا صلاة لمن لا وضوء له ولاوضوء

<sup>(</sup>١) فى النووى على مسلم جـ ١٦ ص ٣٧ : « ممثلا » بضم الميم الأولى وإسكان الثانية وبفتح الثاء المثلثة وكسرها كذا روى بالوجهين وهما مشهوران . قال القاضى : جمهور الرواة بالفتح وصححه بعضهم . قال : ولبعضهم هنا وفى البخارى بالكسر ومعناه : قائماً منتصباً ، وعند بعضهم مقبلا . وللبخارى فى كتاب النكاح : « ممتناً » بتاء مثناة فوق ونون . من المنة أى متفضلا عليهم . قال : واختار بعضهم هذا ، وضبطه بعض المتقنين ممتناً بكسر التاء وتخفيف النون أى قياماً طويلا . قال القاضى : والمختار ما قدمناه عن الجمهور .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری ج ه ص ۱۱۱.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ج ٥ ص ١١٠.

لمن لم يذكر اسم الله عليه ، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار » : رواه الترمذي وابن ماجه دون ذكر الأنصار فيه ، وقال الترمذي عن البخاري إنه قال : هذا أحسن حديث في هذا الباب. وعن على بن سَبْرَة عن أبيه عن جَدِّه يرفعه: « أمها الناس لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، ولم يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم يعرف حَقّ الأَنصار » ، رواه البغوى في معجمه والطبراني في الأَوسط .

وعن الحارث بن زياد يرفعه : « من أَحَبُّ الأَنصار أَحَبُّه الله ومن أَبغض الأَنصار أبغضه الله » رواه الإمام أحمد . وعنه أيضاً يرفعه : « والذي نفسي بيده لا يحب رجل الأَنصار حتى يلتي الله إلا لتي الله وهو يحبه ، ولا يبغض رجل الأَنصار حتى يلتي الله إلا لتي الله وهو يبغضه » ، رواه الإمام أحمد والطبراني وسنده صحيح . وعن أنس رضي الله عنه قال : افتخر الحَيَّان من الأنصار : الأوس والخزرج ، فقالت الأوس : « مِنَّا غسيل الملائكة (١) حنظلة بن أبي عامر الراهب ، ومِنَّا من اهْتَزَّ له عَرْش الرحمن ، سَعْد ُ بن مُعَاذ ، ومنا من حَمَتُه الدُّبْر ،عاصم بن ثابت بن أَى الأَقْلَح (٢) ، ومنا من أُجيزت شهادته بشهادة رَجُلَيْن ، خزيمة بن ثابت (٣) . فقال الخزرجيون : منا أربعة نفر جمعوا القرآن على عهد رسول الله ٣٩٢ و صلى / الله عليه وسلم لم يجمعه غيرهم : زيد بن ثابت ، وأبوزيد ، وأبَى بن كعب ، ومعاذ ابن جَبَل » ، حديث رواه أبو يَعْلَى والبَزَّار ، والطبراني في الكبير ، وفي الصحيح منه الذين جمعوا القرآن.

وعن معاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة يرفعانه : « من أحب الأنصار أحبه الله ومن أَبغض الأَنصار أَبغضه الله » ، رواه أَبو يعلى ، وهو حديث حسن صحيح رواه البَزَّار عن أبي هريرة والطبراني عن معاوية ، وله طريق آخر عند الطبراني عن معاوية يرفعه : « من أحب

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ج ٢ ص ٦٧ وسبب تسميته غسيل الملائكة كما في سيرة ابن هشام ( ج ٣ ص ٢٠) أنه لمــا قتل في غزوة أحدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن صاحبكم – يعنى حنظلة – لتفسله الملائكة » فسألوا أهله : ما شأنه ؟ فسئلت صاحبته عنه فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهـائمة .

<sup>(</sup>٢) قتلًا عاصم يوم الرجيع في سنة ثلاث ، وكانت سلافة بنت سعد بن شهيد قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد أن تشرب في قحفه الحمر فنعته الدبر ( ابن هشام جـ ٣ ص ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هو خزيمة ابن ثابت بن الفاكه الأنصارى شهد المشاهد كلها وقتل في صفين وكان مع على ، وهو ذوالشهادتين جعِل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين وقال : من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه (أسد الغابة ج ٢ ص١١٤)

الأَنصار فَبِحُبِّي أَحبهم ومن أَبغض الأَنصار فَبِبُغْضِي ابعد عِم » ، حديث صحيح . وعن أنس رضي الله عنه قال : قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشاً : « ولله إِن هذا لهو العجب إِن سيوفنا تَقَطُّر من دماء قريش وغنائمنا تُركّ عليهم » . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار ، قال : فقال : « ما الذي بلغني عنكم ؟ » وكانوا لا يَكْذِبون ، فقالوا : « هو الذي بلغك » . قال : « أَوَلا تَرْضُوْنَ أَن يَرْجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم ، لو سلكت الأنصار وادياً أو شِعْباً لسلكت وادى الأنصار أو شِعْبَهم (١) ». رواه الشيخان والنسائي ، وهو عند البخاري أيضاً من حديث أَبي هريرة ، وفي آخره : « ولَوْلا الهجرة لكنتُ امرأً من الأَنصار » . وعند النسائي بعد الشُّعْب : « اللهم ارحم الأنصار وَأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » ، فبكي الأنصار حتى اخْضَلَّت لِحاهم ، وقالوا : « رَضِينًا برسول الله صلى الله عليه وسلم قِسْماً وحَظا » ، حديث صحيح رواه الإِمام أحمد . وعن أبي هريرة يرفعه : « لولا الهجرة لكنت امرأً أنصارياً » ، رواه الترمذي وحَسَّنه . وعن أبي قتادة يرفعه : « أَلَا إِن الناس دِثار والأَنصار شعار ، ولو سلك الناس وسلك الأنصار شِعْبًا لا تَّبعت شِعْبَ الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار ، فمن ولى من أمر الأنصار شيئاً فَلْيُحْسِن إلى مُحْسِنهم وليتجاوز عن مُسِيئهم ، من أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هذين » ، وأشار إلى نفسه ، حديث صحيح رواه الإمام أحمد والطبراني ، وزاد في آخره : يعني قلبه . وعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَسَم النيء الذي أَفاء الله تعالى بحُنيْن من غنائم هوازن ، فأُحسن ، فذكر الحديث وفيه : ثم قال : « يا معشر الأنصار أَلَم يَمُنّ الله عليكم بالإيمان وخَصَّكم بالكرامة وسَمَّا كم بأحسن الأساء: أنصار الله وأنصار رسوله ؟ ولولا الهجرة لكنت امراً أنصارياً ، ولو سلك الناس وادياً وسلكتم وادياً لسلكت واديكم ، أَوَ لا تَرْضُوْن أَن يذهب الناس بالشَّاء والنَّعَم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ » قالوا : قد رضينا . قال : « أَجيبونى فيما قلت » . قالت الأَنصار : يا رسول الله وجدتَنا في ظلمة فأُخرجنا الله بك ، ووجدتنا على شفا حفرة من النار فأيَّدنا الله بك ، ووجدتنا ضُلاَّلاً فهدانا الله بك ، فرضينا بالله رَبًّا وبالإسلام ديناً وتمحمد نبياً فاصنع يا رسول الله ما شئت فأوسع الحل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری ج ٥ ص ۱۰۸ : ۱۰۹ .

« لو أَجبتُمُوني بغير هذا القول لقلت صدقتم، لو قلتم . ألم تأتنا طريداً فآويناك ، ومُكَذَّباً فَصَدَّقْنَاكَ ، وَمَخْدُولًا فَنَصَرْنَاكَ ، وقَبَّلْنَا مَارَدَّ النَّاسَ عَلَيْكُ ؟ لو قلتم هذا اصدقتم » . فقالت الأَنصار : « بل الله ذو الفضل علينا وعلى غيرنا » . ثم بكوا فكُثُر بكاؤهم وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم . رواه الطبراني في الكبير .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مِلْحَفَة مُتَعَطِّفًا بما على مَنْكِبَيْه وعليه عِصَابةٌ دَسْهَاء (١) حتى جلس على المِنْبَر فحَمِد الله وأثنى عليه ٣٩٢ ظ ثم قال : « أَمَا بعد [ أَيها الناس(٢) ] فإن الناس يَكْثُرون وتَقِلّ الأَنصار حتى / يكونوا كالمِلْح في الطعام ، فمن وَلِيَ منكم أمراً يَضُرّ فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من مُحْسِنهم ويتجاوز عن مُسِيئهم » . رواه البخاري (٣) . وعن أنس رضي الله عنه يرفعه : « الأنصار كَرشي وعَيْبتي (٤) والناس سيكثرون ويَقِلُون فاقبلوا من مُحْسِنهم وتجاوزوا عن مُسِيئهم » ، رواه البخاري<sup>(ه)</sup>.

وعن أنس أيضاً ، قال : مَرَّ أبو بكر والعباس رضى الله عنهما بمجلس من مجالس الأُنصار وهم يبكون فقال : مايبكيكم ؟ قالوا ؛ ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا ، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك . قال : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عَصَب على رأْسه حاشية بُرْد ، قال فصَعِدَ المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم ، فحَمِد الله وأَثنى عليه ثم قال : « أُوصيكم بالأُنصار فإنهم كَرِشي وعيبتي وقد قَضَوْا الذي عليهم وبتي الذي لهم فاقبلوا من مُحْسِنهم وتجاوزوا عن مسيئهم (٢) » ، رواه الشيخان والنسائي والترمذي .

<sup>(</sup>١) في النهاية ( ج ٢ ص ٢٢ ) أنه خطب الناس ذات يوم وعليه عمامة دسماء أي سوداء .

<sup>(</sup>٢) زيادة من البخاري .

<sup>(</sup>۳) في صحيح البخاري ج ٥ ص ١١٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ه ص ١١٦ وفي مسلم بشرح النووي جـ ١٦ ص ٦٨ . أورد النووي في شرح كرشي وعيبيي جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري . قال الحطابي : ضرب مثلا بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه . والعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاحر متاعه ، ويصوبها ، ضربها مثلا لأنهم أهل سره وخني أحواله .

<sup>(</sup>ه) الحديث في البخاري ج ٥ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٦) معيح البخاري ج ٥ ص ١١٥ .

وعن أسيّد بن حُضير يرفعه : « الأنصار كرشي وعَيْبتي وإن الدس كثرون وهم يقله فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن سيئهم » ، حديث صحيح رواه الطبراني في الكبير . وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي عنهما ، يرفعه : « اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مُسيئهم » ، يعني الأنصار ، رواه البرّار والطبراني وهو حديث حسن . وعن أبي سعيد يرفعه : « ألّا إن عَيْبتي التي أوى إليها أهل بيتي وأن كرشي الأنصار فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم » ، حديث صحيح حسن رواه الترمذي . وعن كعب بن مالك(١) عن رجل من الصحابة قال : « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمِد الله رأتني عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا بأحد ثم قال : « إنكم يا معشر الهاجرين تزيدون وإن الأنصار لا يزيدون ، وإنهم قد وإن الأنصار عَيْبتي التي آوى إليها ، أخرِموا كريمهم وتحاوزوا عن مسيئهم ، وإنهم قد وإن الأنصار عَيْبتي التي آوى إليها ، أخرِموا كريمهم وتحاوزوا عن مسيئهم ، وإنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم » ، رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن زيد بن عاصم في ذكر قسم غنائم هوازن في المُولَّفة [ قلوبهم ] ، وفي آخره : « إنكم سَتلقون بعدى أثرة في فاضيروا حتى تَلقوني على الحوض (١) » ، رواه الشيخان . وعن أبي طلحة يرفعه : « أقري فاصيروا حتى تَلقوني على الحوض (١) » ، رواه الشيخان . وعن أبي طلحة يرفعه : « أقري ومَكُ السلام فإنهم ما علمت أعفَّة صُبر » ، حديث حسن صحيح ، رواه الترمذي والبزّار .

وعن عائشة رضى الله عنها ترفعه : « ما يَضُرّ امرأةً نزلت بين بيتين من الأنصار أو نزلت بين أبويها » ، رواه الإمام أحمد والبَزَّار . وعن أبي هريرة رضى الله عنه يرفعه : « أسلمت الملائكة طَوْعاً ، وأهلمت الأنصار طَوْعاً وأسلمت عبد القَيْس طوعاً » ، حديث حسن رواه الطبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>۱) هو كعب بن مالك بن أبى كعب الأنصارى الخزرجى ، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بينه وبين طلحة بن عبيد الله . ولم يشهد بدرا ولكنه تخلف عن غزوة تبوك مع اثنين آخرين هما مرارة بن ربيعة وهلال بن أمية . فأنزل الله عز وجل فى هؤلاء الثلاثة الآيتين ١١٧ و ١١٨ من سورة التوبة خيث تاب عليهم بعد أن ضاقت عليهم الأرض عما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وكان كعب من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة . قال ابن سيرين كان كعب يخوف المشركين الحرب وحسان يقبل على الأنساب وابن رواحة يعيرهم بالكفر ، روى له جاعة من التابعين كما روى له الستة وتوفى سنة ٥٣ ه أو ٥٥ ه وله ديوان طبع أخيرا ، انظر ترجمته فى أسد الغابة (ج ٤ ص ٧٤٧ : ٢٤٨ ) ونكت الهميان (ص ٢٣١ : ٣٣٣ )

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري عن أنس في كتاب المناقب (جه مس ١١٣).

وعن أنَس رضى الله عنه يرفعه : « أَلاَ إِن لَكُلُ نَبِي تَرِكَةُ وَضَيْعَةً ، وإِن تَركَتَى وَضَيْعَى اللَّهُ عنه يرفعه : « الأَنصار أَحِبَّائى ، الأَنصار فاحفظونى فيهم » ، رواه الطبرانى فى الأَوسط . وعنه يرفعه : « الأَنصار أَحِبَّائى ، وفى الدين إِخوانى وعلى الأَعْداء أَعوانى » ، غريب رواه الديلمي فى مسند الفردوس .

#### تنبيه في غريب ما سَبَق

« أَلْسُناً » جمع لسان . « قَيْلَة » بفتح القاف وسكون المثناة التحتية ، أمّ الأوْس والخزرج. « التّقَمّ أُذُنَه » أى سارّه بشيء . « الأسارير » : خطوط الجبهة واحدها سِرّ أو سِرَد(۱) والجمع أسرار ، وأسارير جمع الجمع ، وفى تكملة الصغاني عن بعض أهل اللغة هى الخدّان والوجنتان ومحاسن الوجه « إزائي » بالزاى أى حذائي أى بالقرب منى . « السّكك » جمع سِكّة بالكسر الزقاق . « الدّثار » بالكسر والمثلثلة ما يتدكّر به الإنسان ، وهو ما يلقيه عليه من كساء وغيره فوق الشّعار . « الشّعار » : ما وَلِي الجسّد ، سُمّى بذلك لأنه يلى الشّعر ، المعنى أنهم الخاصة والبطانة . « الشّعب » : بالكسر الطريق فى الجبل . « الدّبر(۱) » : بفتح الدال المهملة وسكون المُوحدة يقال لجماعة النحل والزنابير أيضاً قيل وهو المراد هنا . « الأقلح(۱) »: أى مُخْرَجاً من / بلده . « المِلْحَفة » : بكسر الميم المُلاءة التي يُلتَحَف بها . « مُتَعطّفاً بها(۱) » : أى ثانياً طَرَفَى الملحفة على كتفيه . « دَشْهَاء » : أى سوداء . « الكرش » : ككتيف ويُخفّف ، والمراد هنا ما يحفظ فيه نفيس المتاع . « المَيْبَة » من الرجل موضع سِرّه وأمانته . « أثرة » : بفتح المُهمة والمُنافة الاسم من آثر يوثر إيثاراً إذا أعطى أراد أن يستأثر عليكم فيفضل غير كم المُهمة والمُنافة الاسم من آثر يوثر إيثاراً إذا أعطى أراد أن يستأثر عليكم فيفضل غير كم

<sup>( 1 )</sup> فى الصحاح سرر وجمعها أسرار كعنب وأعناب ولكن جاء فى النهاية ( ج ٢ ص ١٥٧ ) فى حديث عائشة رضى الله عنها فى صفته صلى الله عليه وسلم : تبرق أسارير وجهه : الأسارير الخطوط التي تجتمع فى الحبهة وتتكسر واحدها سر أو سرر وجمعها أسرار وجمع الجمع أسارير . وهكذا جاء فى التاج .

<sup>(</sup> ٢ ) في النهاية : أرسل الله عليهم مثل الظلة من الدبر ، هو بسكون الباء النحل وقيل الزنابير والظلة السحاب .

<sup>(</sup>٣) أبو الأقلح كنية جد عاصم بن ثابت الذي قتل يوم الرجيع وقد حست جثته الدبر ، والقلح في اللغة صفرة تعلق الأسنان ووسخ يركبها ، والرجل أقلح والجمع قلح .

<sup>(</sup> ٤ ) المعطف الرداء وقد تعطف به واعتطف وتعطفه واعتطفه وسمى عطافا لوقوعه على عطبى الرجل وهما ناحيتا عنقه ، عن النهاية ( جـ ٣ ص ١٠٦ ) .

فى نصيبه من النيء . « أُعِفَّة (١) » [ جمع عفيف وهو من يَكُفَّ عما لا يحل ولا يَجْمُل ] (٢) « صُبُر » : بضم أوله وثانيه جمع صَبِير (٣) وهو هنا مُقَدَّم القوم . « التَّركة » : الشيء المتروك أَى الذي تركه الميت لوارثه . « الضَّيْعَة (٤) » : بالفتح العَقار .

<sup>(</sup>١) وفي الحديث : فإنهم ما علمت أعفة صبر ، وأعفة جمع عفيف ، عن النهاية (ج٣ ص ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصول بقدر بضع كلمات .

<sup>(</sup>٣) فى التاج : والصبير أيضًا مقدم القوم وزعيمهم الذى يصبر لهم ومعهم فى أمورهم .. والحمم كالواحد وقيل الجمع صبر بضمتين .

<sup>(</sup> ٤ ) فى التاج : الضيعة العقار نقله الجوهرى وقال ابن فارس تسميتهم العقار ضيعة ما أحسبها من اللغة الأصلية وأظلها من محدث الكلام قال : سمعت من يقول إنها سميت ضيعة لأنه إذا ترك تعهدها ضاعت فإن كان كذا فهو دليل ما قلناه إنه من الكلام المحدث .

وفى القاموس : الضيعة الأرض المغلة .

## البابالثالث

## في بَدْء إِسلامهم رضي الله عنهم

قال ابن إسحق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمرد كلما اجتمع له ناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله تعالى وإلى الإسلام ويَعْرض عليهم نفسه وما جاءهم به من الله تعالى من الهُدَى والرحمة ، ولا يسمع بقادم يَقْدَم مكة من العرب له الله وشرَف إلا تصدَّى له ودعاه إلى الله تعالى وعَرض عليه ما عنده (۱) . وروى ابن إسحق بسنَد جَيِّد عن محمود بن لبيد قال : لما قدم أبو الحَيْسَر أنس (۱) بن رافع [ مكة ] - فيا ذكره ابن إسحق ، وبشر فيا ذكره الزبير بن بكاً ر - فى فِتْيَة من قومه بنى عبد الأشهل يلتمسون الحِلْف من قريش على قومهم من الخزرج ، سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم : « هل لكم فى خَيْرٍ مما جِئْتُم له ؟ » . فقالوا له : وما ذلك ؟ قال : « أنا رسول الله بعثنى إلى العباد ، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يُشركوا به شيئاً وأنزل « أنا رسول الله بعثنى إلى العباد ، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يُشركوا به شيئاً وأنزل علماً حَدَثاً : « أَى قوم هذا والله خَيْرٌ مما جَنْمَ له » . فأخذ أبو الحَيْسَر أنس بن مُعاذ ، وكان عنراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن مُعاذ ، وقال : دَعْنا منك فَلَعْمُوى لقد جئنا لغير هذا . فصمت إياس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم [ وانصرفوا (۱) ] إلى لغير هذا . فصمت إياس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم [ وانصرفوا (۱) ] إلى المدينة . وكانت وقعة بُعَاثُ بين الأوس والخزرج ثم لم يلبث إياس بن مُعاذ أن هلك . المدينة . وكانت وقعة بُعاث (١) بين الأوس والخزرج ثم لم يلبث إياس بن مُعاذ أن هلك .

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة مما رواه ابن إسحق في سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٣٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) فى جوامع السيرة لابن حزم ص ٦٩ أنيس بالتصغير ولكنه فى سيرة ابن هشام ( ج ٢ ص ٣٦ ) أنس وكذلك أن الد الغابة ( ج ١ ص ١٣٤ ) وهو فى الأخير أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل أبو الحيسر قدم على الذي صلى الله عليه وسلم فى فتية من بنى عبد الأشهل .. إلى آخر الحبر بإسناد ابن إسحق وقد أخرجه ابن مند، وأبو نعيم .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصول والتكملة من ابن هشام

<sup>(</sup> ٤ ) فى معجم البكرى ( ج ١ ص ٢٥٩ : ٢٦٠ ) بعاث بضم أوله وبالثاء المثلثة موضع على ليلتين من المدينة فيه كانت الوقيعة واليوم المنسوب إليه بين الأوس والخزرج . وذكر عن الخليل بغاث بالغين المعجمة ولم يسمع من غيره .

قال محمود بن لبيد : فأُخبرنى من حَضَّرَهُ من قومى عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يُهُلُّل الله تعالى ويُكَبِّره ويُسَبِّحه حتى مات ، فما كانوا يَشُكُّون أَن قد مات مسلماً ، لقد كان استشعر الإسلام فى ذلك المجلس حين سَمِع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع .

وروى أبو زُرعة الرازى فى دلائل النبوة له بسَند حَسَن ، والحاكم وصَحَّحه عن معاذ ابن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جَدِّه (۱) أنه خرج هو وابن خالته معاذ بن عفراء (۲) حتى قدما مكة ، فلما هبطا من النَّنيَة ، رأى رجلاً تحت شجرة . قال : وهذا قبل خروج الستة من الأنصار ، فلما رأيناه قلمنا نأتى هذا الرجل لنستودعه راحلتنا حتى نطوف بالبيت ، فجئنا فسلَّمنا عليه تسليم أهل الإسلام ، وقد سَمِعْتُ بالنبي ، فأنكرنا فقلنا : من أنت ؟ قال : « انزلوا » ، فنزلنا فقلنا : أين هذا الرجل الذي يكدي ما يكدي ويقول ما يقول ؟ قال : « أنا هو » . قلنا : أغرض علينا الإسلام ، فعرض ، فمن ما يكدي ويقول ما يقول ؟ قال : « أنا هو » . قلنا : خلقهُن الله عز وجل . قال « فَمَن خلقكم ؟ » قلنا : الخالق . قال : « فأن أحق أن تعبدون ؟ » قلنا : الخالق . قال : « فأنتم أحق أن تعبدوا و بكم وأنتم عَوِلْتُهُوهُن / والله أحق أن تعبدوه من شيء عَمِلْتُمُوه وأنا أدعوكم إلى ٣٩٣ ظ عبادة الله عز وجل وشهادة ألاً إله إلا الله وأنى رسول الله ، وصِلة الرَّحِم وتَرُك العِدوان وإن عبادة الله عز وجل وشهادة ألاً إله إلا الله وأنى رسول الله ، وصِلة الرَّحِم وتَرُك العِدوان وإن عبادة الله عز وجل وشهادة ألاً إله إلا الله وأنى رسول الله ، وصِلة الرَّحِم وتَرُك العِدوان وإن عبادة الله عز وجل وشهادة ألاً إله إلا الله وأنى رسول الله ، وصِلة الرَّحِم وتَرُك العِدوان وإن عبادة الله عز وجل وشهادة ألاً إله إلا الله وأنى رسول الله ، وصِلة الرَّحِم وتَرُك العِدوان وإن عضوا عنده مُعاذ بن عفراء .

قال رافع : فَجِئْتُ البيت فطُفْتُ وأخرجتُ سبعة أقداه وجعلتُ له بينها قِدْحاً ، فاستقبلتُ البيت وقلت : اللهم إن كان ما يدعو إليه محمد حقاً فأُخْرِجْ قِدْحَه سبع مرات ، فصربت بها سبع مرات ، فصِحْتُ : « أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله » . فاجتمع

<sup>(</sup>۱) نسب جده كما فى جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( ص ۳۳۸ ) هو رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو ابن عامر بن زريق ، ورافع هذا عقبى بدرى .

<sup>(</sup> ۲ ) هو معاذ بن الحارث الأنصارى من الحزرج يعرف بابن عفراء وهى أمه شهد بدرا هو وأخواه عوف ومعوذ توفى فى خلافة عثمان وقيل فى خلافة على . انظر أسد الغابة ج ٤ ص ٣٧٨ : ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

الناس عَلَى وقالوا: مجنون رَجُلُ صَبَأً (١) ، فقلت: بل رجل مؤمن ، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة ، فلما رآنى مُعَاذ بن عَفْرًاء قال: لقد جئت بوجه ما ذهبت به يا رافع ، لقد جئت و آمنت . وعَلَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف ، [ وسورة العَلَق ]: « اقرأ باسم ربك الذي خَلَق ، خَلَق الإنسان من عَلَق » . ثم خرجنا راجعين إلى المدينة .

#### بيان غريب ما سبق

« الحِلْف » – بكسر الحاء وسكون اللام: المُعَاقَدَة والمُعَاهدة على التعاضد والاتفاق. 
« أبو الحَيْسَر »: بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها سين مهملة ثم راء ، 
ذكره ابن مَنْدَه في الصَّحَابة ، وذكره الحافظ في الإصابة في الأسهاء وفي الكُني في القسم 
الرابع فيمن ذُكِر في الصحابة غَلَطاً . « إياس بن مُعاذ » : ذكره ابن السَّكن وابن حِبَّان 
في الصحابة ، وذكره البخاري في تازيخه الأوسط فيمن مات على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم من المهاجرين الأولين والأنصار . « الثَّنِيَّة » : كل عَقَبة مسلوكة . « الأقداح » : جمع 
قِدْح – بكسر القاف وهو عود السهم إذا قُوَّم وإلى أن يُراش فإذا رُكِّب فيه النَّصْل وريش 
فهو سهم ، والمراد هنا السهم الذي يستقسمون به .

<sup>( 1 )</sup> جاء فى التاج : صبأ يصبأ ويصبو كمنع وكرم صبأ وصبوءاً بالضم وصبوءاً بالفتح خرج من دين إلى دين آخر كا تصبأ النجوم أى تخرج من مطالعها قاله أبو عبيدة وفى الهذيب صبأ الرجل فى دينه يصبأ صبوءا إذا كان صابئا . وفى الهاية ( ح٢ ص ٢٤٨ ) فى حديث بنى جذيمة : كانوا يقولون لما أسلموا : صبأنا صبأنا . يقال صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره من قولم صبأ ناب البعير إذا طلع وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها . وكانت العرب تسمى الذي صلى الله عليه وسلم الصابى لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام مضبوا لأنهم كانوا لا يهمزون فأبدلوا من الهمزة واواً ويسمون المسلمين الصباة بغير همز كأنه جمع الصابى غير مهموز كقاض وقضاة وغاز و غزاة

# البابالابع

## فی ذِکْر یوم بُعَـاث

قالت عائشة رضى الله عنها: «كان يوم بُعَاث يوماً قَدَّمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدَرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افْتَرَق مَذَؤُهم وقُتِلت سَرَواتُهم وجُرِّحوا، فقَدَّمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فى دخولهم فى الإسلام». رواه البخارى(١).

## [ بيان غريبه ]

« بُعَاث » : بضم المُوحَدة ، وحَكَى القَزَّاز في الجامع فَتْحَها وبتخفيف العَيْن المهملة وآخره المثلثة ـ قال الجمهور ـ وقال ابن دُرَيْد : وذُكِر عن الخليل إعجامها ولم يُسْمَع من غيره وإنما هو بالعين المهملة . وذكر الأزهري أن الذي صَحَّفَهُ اللَّيْت عن الخليل . وذكر القاضي أن الأصيلي (٢) أحد رواة الصحيح رواه بالوَجْهَيْن أي بالغين المعجمة والعين المهملة ، وأن وجها واحداً هو الذي وقع في رواية أبي ذرّ بالغين المعجمة . ويُقال إن أبا عُبَيْدَة ذكره بالمعجمة أيضاً . وبُعَاث : مكان ويقال حِصْن، وقيل مزرعة عند بني تُريْظة أبا عُبَيْدة ذكره بالمعجمة أيضاً . وبُعَاث : مكان ويقال حِصْن، وقيل مزرعة عند بني تُريْظة على ميلين من المدينة كانت به وقعة بين الأوس والخزرج قُتِل فيه كثير منهم ، وكان رئيس رئيس الأوس فيه . حُضَيْر - بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون التحتية بعدها رئيس راء ـ والد أسيد بن حُضَيْر ، وكان يقال له : حُضَيْر الكتائب ، وبه قُتِل (٣) ، وكان رئيس

<sup>(</sup>۱) إسناده كما أخرجه البخارى فى صحيحه (ج ٥ ص ١٠٨) حدثنى عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر الأموى المعروف بالأصيل من أهل أصيلة توفى سنة ٣٩٢ ه كان من كبار أصحاب الحديث والفقه . سمع بقرطبة وفاس ورحل إلى المشرق سنة ٣٥١ حيث سمع بمصر وبمكة صحيح ألبخارى من أبى زيد محمد بن أحمد المروزى عن محمد بن يوسف الفربرى عنه . ثم رحل إلى العراق وأكثر الجمع والرواية وعاد إلى الأندلس حيث ألف كتابا في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة سماء كتاب الدلائل على أمهات المسائل . ترجم له ابن الفرضي في تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (ج ١ ص ٢٩٠ : ٢٩١ رقم ٢٦٠ طبعة القاهرة سنة ١٩٥٤م) .

<sup>(</sup> ٣ ) وبه قتل ، الضمير في « به » غائد على اليوم أي يوم بعاث .

"٣٩ و الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي فقُتِل بها(١) أيضاً . وكان النَّصَر / فيها أولاً للخزرج ثم هُزِم حُضَيْر فرجعوا وانتصرت الأوس وجُرح حُضَيْر يومئذ فمات منهزماً ، وذلك قبل الهجرة ببخمس سنين ، وقبل بأربعين سنة وقبل بأكثر . قال الحافظ : «الأول أصح» . وذكر أبو الفرج الأموى أن سبب ذلك كان من قاعدتهم أن الأصيل لا يُقْتَل بالحليف ، فقتل رجل من الأوس حليفاً للخزرج ، فأرادوا أن يُقيدوه ، فامتنعوا ، فوقعت بينهما الحرب لأجل ذلك ، فقُتِل فيها من أكابرهم من كان لا يُؤْمَن أن يَتكبَّر ، ويأنف أن يلخل في الإسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره ، وقد كان بَقي منهم من هذا النحو عبد الله بن أبَى بن سلُول كما سيأتى بيان ذلك . «سَرَواتُهم (١)» : بفتح المهملة والراء المخففة والواو ، أى خيارهم ، والسَّروات جمع السَّراة – بفتح المهملة وتخفيف الراء – والسَّراة جمع السَّري وهو الشريف «جُرِحوا» للأكثر بضم الجيم والراء المكسورة مُثقَلًا ومُخفَّفًا الخاتَم إذا جال في الإصبع ، وعند ابن أبي صُفْرة بحاء مهملة مفتوحة من الحَرَج : أى ضيق الحاد ، وعند المستملي وعبدوس والقابسي : « وخرجوا » بفتح الخاء المعجمة والراء من الخروج ، وصَوّب ابن الأثير الأول وقال صاحب التقريب إنه المشهور ، وصوب غيره الثالث (١)

<sup>(</sup>١) فقتل بها : الضمير عائد على الوقعة .

 <sup>(</sup> ۲ ) فى المصباح : السرى الرئيس والجمع سراة وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد له نظير لأنه لا يجمع فعيل على فعلة ،
 و جمع السراة « أى جمع الجمع » سروات هذا وقد وردت كلمة سراة فى الشعر الجاهل قال : الأفوه الأودى .

لا يصلح القوم فوضى لا سراة لهم . . ولا سراة إذا جهالهم سادوا

انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة طبعة ليدن سنة ١٩٠٢ م ص ١١٠ والطرائف الأدبية ص ١٠ القاهرة سنة ١٩٣٧ م . أحبارا عن (٣) أورد أبو الغرج الأصفهاني في الأغاني (ج ١٧ ص ١١٧ : ١٣١ طبعة القاهرة سنة ١٩٧٠ م) . أخبارا عن يوم بعاث أو في ما ذكره المؤلف و ذلك في الفصل الذي عقده عن نسب أبي قيس بن الأسلت ، وكذلك السمهودي في وفاء الوفا (ج ١ ص ١٠٥ : ١٥٦) ( الفصل السادس فيما كان بين الأوس والخزرج من حرب بعاث ) و لحص أخبار هذه الحرب عز الدين بن الأثير في الحزية الأولى من كتاب الكامل في التاريخ (ص ٢٨٦ : ٢٨٨ طبعة بولاق سنة ١٢٩٠ هـ) وكان يحسن بالمؤلف أن يبسط القول في حرب بعاث لما كان لها من أثر في نجاح بيعة العقبة و توطيد دعائم الدعوة الإسلامية كا يدل على ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري في صحيح، (ج ٥ ص ١٠٨) .

# الباب انخامس

## في بَيْعَة العَقَبَة الأُولَى

وكانت فى رجب . وقال الزهرى وابن عُقْبة وابن إسحق : «فلما أراد الله سبحانه وتغالى إظهار دينه وإعزاز رسوله وإنجاز موعده له ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المَوْسِم الذى لَقى فيه النفر من الأَنصار ، فَعَرَض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع فى كل موسم . فبينما هو عند العقبة لَقى رَهْطاً من الخزرج أَراد الله بهم خيراً . فقال لم : «من أنتم» ؟ قالوا : نفر من الخزرج . قال : «أَمِن موالى يهود ؟» قالوا : نعم . قال : «أَمَل موالى يهود ؟» قالوا : نعم . قال : «أَمَل موالى يهود أَكلِّمُكم ؟» قالوا : بلى ، من أنت ؟ فانتسب لهم وأخبرهم خبره . فجلسوا معه ، فدعاهم إلى الله عز وجل ، وعرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن . وكان مما صنع الله لهم أبها أهل كتاب وعلم ، وكانوا أهل كتاب وعلم ، وكانوا [هم] أَهْل شِرْك وأصحاب أَوثان ، وكانوا قد عَزُّوهم (٢) ببلادهم ، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم : إن نبياً مبعوث الآن قد أَظلَّ زمانُه ، نَتَبِعه فنقتلكم قَتْلَ عادٍ وإرَم . ببنهم شيء قالوا لهم : إن نبياً مبعوث الآن قد أَظلَّ زمانُه ، نَتَبِعه فنقتلكم قَتْلَ عادٍ وإرَم .

فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله أيقنوا به واطمأنت قلوبهم إلى ما سمعوا منه وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من صفته ، فقال بعضهم لبعض : يا قوم تَعَلَّمُوا والله إنه لَلنَّبِيّ الذي تُوعِدكم به يهود فلا تَسْبِقَنَّكُم إليه [فأجابوه إلى ما دعاهم إليه (۱)] بأن صَدَّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام . ثم قالوا : قد علمت الذي بيننا من الاختلاف وسفك الدماء ، ونحن حِراصٌ على ما أرسلك الله به ، مجتهدون لك بالنصيحة ، وإنا لنشير عليك برأينا ، فامكث على رسلك باسم الله حتى نرجع إلى قومنا ، فنذكر لهم شأنك ، وندعوهم إلى الله ورسوله ، فلعل الله يصلح ذات / بينهم ٣٩٤ ظ ويجمع لهم أمرهم ، فإنا اليوم متباغضون متباعدون ، ولكنا نواعدك الموسم من العام المقبل .

<sup>(</sup>١) زيادة من ابن هشام ( ج٢ ص ٣٨)

<sup>(</sup> ٢ ) بالعين المهملة ، عز فلانا يعز عزا من باب نصر ، غلبه وقهره ..

فرضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصرفوا راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصَدَّقُوا .

وهم فيما ذكر ابن اسحق في رواية ستة نفر من الخزرج :

[1] [من بنى النَّجَّار (١)] : أَبو أُمَامة أسعد بن زُرَارة ــ بضم الزاى ــ [ ابن عُدَس بن عُبَيْد بن تعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجار] .

[۲] عوف بن الحارث ابن رِفاعة \_ بكسر الراء وبالفاء \_ [ابن الحارث بن سَوَاد بن , مالك بن غَنْم بن مالك بن النجار ] وهو ابن عَفْراء .

[٣] ومن بنى زُريْق – بتقديم الزاى على الراء – [ابن عامر ابن زُريْق بن عبد حارثة ابن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج] : رافع بن مالك بن العَجْلان . قال ابن الكلبى : وهو أول من أسلم من الأنصار .

[13] ومن بنى سَلِمة - بلام مكسورة - [ابن سعد بن على بن أسد] : قُطْبَة -بضم القاف وسكون الطاء المهملة وبالموحدة - ابن عامر [بن حَدِيدة بن عمرو بن سَوَاد بن غَنْم بن كعب ابن سَلِمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشَم بن الخزرج بن حارثة] .

[0] ومن بنى حَرَام [بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سلِمة] : عُقْبَة - بضم العين المهملة وسكون القاف - ابن عامر بن نَابِي - بنون فأَلف فباء مُوَحَّدة فمثناة تحتية - ابن زيد بن حرام بن كعب بن غَنْم بن سَلِمَة] .

[7] ومن بنى عبيد (٢) [ بن عَدِى بن غَنْم بن كعب بن سَلِمَة ] : جابر بن عبد الله [بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد ..] .

وفى رواية جرير بن أبى حازم عن ابن إسحق بدل عُقْبَة بن عامر ، مُعَاذ بن عفراء ، وفَ رواية جرير بن أبى حازم عن عُروة أنهم ثمانية . وهم : مُعَاذ بن عفراء (٣) ، وذَكُوان بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف \_ ابن عَبْد قيس (٤) [بن خَلَدة بن مُخْلِد بن عامر بن

<sup>(</sup>١) ما بين أقواس معقفة زيادة من سيرة ابن هشام وجوامع السيرة لابن حزم وجمهرة أنساب العرب له .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصول عقيل والتصويب من سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup> ٣ ) هو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غم بن مالك بن النجار ، وهو ابن عفراء أخو عوف المذكور قبل .

<sup>(</sup> ٤ ) وذكوان هذا رحل إلى مكبة فسكنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مهاجرى أنصارى قتل يوم أحد ، عن جوامع السيرة لابن حزم ص ٧١ .

زُرِيْقُ<sup>(۱)</sup>] ، وعُبَادة – بضم العين المهملة فباء مُوحَّدة – ابن الصامت [بن قيس بن الأصرم ابن فِهْر بن ثعلبة بن غَنْم بن عوف بن الخزرج بن حارثة] ، وأبو عبد الرحمن يزيد ابن ثعلبة [بن خَزْمَة بن أَصْرَم بن عَمْرو بن عَمَّارة من بنى غُصَيْنَة ثم من بكي حليف لهم] . وأبو الهيثم بن التَّيِّهان [بن جُشْم بن الحارث<sup>(۱)</sup>] ، وعُويَّم – بضم العين المهملة وفتح الواو وسكون المُثَنَّاة التحتية – بن ساعدة [من بنى عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة] .

#### [بيان ما سبق]

«العقبة الأولى»: قال المحب الطبرى (٣): «الظاهر أنها العَقبة التى تُضاف إليها الجمرة إذ ليس أظهر منها وعن يسار الطريق لقاصد منى من مكة شِعْبٌ قريبٌ منها ، فيه مسجد مشهور عند أهل مكة أنه مسجد البيعة ، وهو على نَشَزِ من الأرض ، ويجوز أن يكون المراد من العقبة ذلك النَّشَز ، وعلى الأول يكون قد نُسِب إليها لِقُرْبِهِ منها » قال في النور : «وجزم غيره بأن البيعة التي وقعت عندها البيعة هي العقبة التي تضاف إليها الجمرة (١٠) ».

«موالى يهود» : أَى حلفاؤهم ، وهم سُمُّوا حلفاء لأَنهم تحالفوا علىالتناصر والتعاضد .

« الرَّهْط » : بسكون الهاء وتُفْتَح دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة أو منها إلى أربعين .

«مهود» : لا ينصرف للعلمية والتأنيث .

« أَظُلَّ زمانه » : بفتح الظاء المعجمة وتشديد اللام أَى قَرُب وَدَنَا .

«قَتْلُ عَادٍ وإِرم »: أَى تَستُأْصلكم.

«تَعَلَّمُوا» : بفتح اللام المُشَدَّدة ومعناه اعلموا .

<sup>(</sup>١) تكملة النسب من ابن هشام وجوامع السيرة وكذلك ما بين الأقواس المعقفة التالية .

<sup>(</sup> ٢ ) أبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة من الأوس ، أما من سبق ذكرهم فهم من الحزرج ، ويلاحظ أن المؤلف خلط بين الستة الأول الذين مهدوا للدعوة وبين رجال العقبة الأولى وعدتهم اثنا عشر .

<sup>(</sup>٣) هو محب الدين أحمد بن عبد الله الطبرى المتوفى سنة ٦٩٤ ه كتب فى التفسير والتاريخ ومن مؤلفاته : الرياض النضرة فى مناقب العشرة ( طبع فى القاهرة فى جزئين سنة ١٣٢٧ هـ) وذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربي ( القاهرة ستة ١٣٥٦ هـ) انظر شذرات الذهب جـ ٥ ص ٢٥: ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) لم يحدد الأزرق في كتابه أخبار مكة (ج ٢ ص ١٦٦ : ١٦٧ ، طبعة مكة سنة ١٣٥٧ هـ) تحت عنوان ذكر مسجد البيعة وما جاء فيه موقع هذا المسجد ولكن علق محقق الكتاب رشدى العمالح ملحس على ذلك بقوله : مسجد البيعة على يسار الذاهب إلى منى بينه وبين العقبة التي هي حد منى مقدار غلوة أو أكثر ويسمى الموضع الذي فيه المسجد : شعب الانصارى .

## الياب السادس

### فى بَيْعَة العَقَبة الثانية

قال ابن إسحق : فلما كان العام المُقْبِل وَافَى المَوْسِم من الأَنصار اثنا عشر رجلاً ، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أَن يُفْرَض عليهم الحرب ، وهم : أَسْعَد بن زُرَارة ، وذَكُوان بن عبد قيس الزرق ، وعُبَادة بن الصامت ، والعباس بن عُبَادة بن نَضْلَة \_ بالنون والضاد المعجمة \_ وقُطْبَة بن عامر [بن حَدِيدة] ، وعُونْم بن وعُقْبَة بن عامر [بن نابى] ، وعوف بن الحارث \_ بالفاء \_ [ابن رفاعة] ، وعُويْم بن ساعدة ، ومالك بن التيهان \_ بمثناة تحتية مُخَفَّفة عند أهل الحجاز وعند غيرهم بتشديدها ومُعوِّذ (۱۱) \_ بميم مضمومة فعين مهملة مفتوحة فواو مكسورة مُشَدَّدة فذال معجمة \_ ابن الحارث ، أخو عوف السابق ، ويزيد بن ثعلبة أبو عبد الرحمن البلوى حليف لهم . فبايع هؤلاء على بيعة النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى الشيخان والبيهتى ، واللفظ له عن عُبَادة بن الصامت رضى الله عنه قال : «بايعنا وروى الله صلى الله عليه وسلم بيعة / النساء وذلك قبل أن تُفترض علينا الحرب ، على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتى ببه متان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف . قال : «فمن وَفَى ذلك منكم فأجره على الله» ، وفي لفظ : «فله الجَنَّة» ، «ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له كفًارة وطهور ، ومن أصاب من ذلك [شيئاً] (٢) فَسَتَرَهُ الله فأمرُه إلى الله إن شاء عَذَّب وإن شاء غفر» . فبايعناه على ذلك .

<sup>(</sup>١) أبناءالحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غم بن مالك من بنى النجار، هم ثلاثة وهم : معاذ ومعوذ وعوف وهم بنو عفراء بنت عبيد بن ثعلبة هكذا ذكرهم ابن حزم فى جمهرة أنساب العرب ص ٣٢٩ وابن حجر فى الإصابة (جه ص ٤٢ فى ترجمته لعوف بن الحارث رقم ٢٠٨٧) وترجم ابن الأثير فى أسد الفابة لمعاذ ومعوذ ولم يترجم لعوف وإنما ذكر سميا له هو عوف بن الحارث ونسبه مختلف عن نسب عوف بن الحارث بن رفاعة نما يدل على أنه شخص آخر ،

قال ابن إسحق : «فلما انصرف القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مُضعَب ابن عُمَيْر [بن هاش بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصَى (۱)] ». وذكر ابن إسحق فى رواية (۱) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مُضعباً حين كتبوا إليه بِبَعْنِه إليهم ، وهو الذى ذكره [موسى (۱)] بن عُقْبَة إلا أنه جعل المَرَّة الثانية هي الأولى . قال البيهةي : «وأمرَه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقْرِتَهم القرآن ويُعَلِّمهُم الإسلام ويُفقِّهم في الدين ، فكان يسمى في المدينة المُقْرِىء والقارىء ، وكان مَنْزلُه على أسعد بن زُرَارة [بن عُدَس أبي أُمَامة (۱)] ، وذلك أن الأوس كرّه بعض وقوله «على بيعة النساء» يعني على وفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية ، وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابُه ليسلة العقبة ، وليس هذا بعجيب فإن القرآن نزل بموافقات عمر بن الخطاب . «تنبيه» : ذكروا هنا أن أسعد بن زُرَارة أول من جَمَّع بالصحابة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وسيأً في الكلام على ذلك في الخصائص إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) زيادة من ابن هشام .

<sup>(</sup> ٢ ) رواية رواها البيهتي عن ابن إسحق قال: حدثني عاصم عن عمر عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليّه وسلم إنما بعث مصعباً حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من البداية والنهاية لابن كثير (ج٣ ص ١٥١) .

<sup>( ؛ )</sup> زاد ابن كثير : وقال ابن إسحق : فكان عبد الله بن أبى بكر يقول : لا أدرى ما العقبة الأولى ثم يقول ابن إسحق بلى لعمرى قد كانت وعقبة عقبة .

<sup>(</sup> ه ) زيادة من ابن هشام .

# الباب السابع

في إسلام سعد بن مُعَاذ وأُسَيْد بن خُضَيْر رضي الله تعالى عنهما .

روى ابن أبي الدنيا(١) والخرائطي والبيهني عن عبد المجيد بن أبي عيسى عن أبيه عن جدّ ، وابن عساكر عن البخاري في تاريخه الأوسط عن شيخه أبي محمد الكوفي قالا : سَمِعَتْ قُريْش قائلاً يقول في الليل على أبي قُبينس :

فإِن يُسْلِمُ السَّعْدَانُ يُصْبِحُ محمدٌ عمدة لا يخشى خدلاف المُخَالِفِ

فلما أصبحوا قال أبو سفيان - وفي لفظ قريش - «مَنْ السَّعْدَان ؟» «أَسَعْدُ بن بكر أَم سعد بن هُذَيْم (٢) ؟ » فلما كانت الليلة الثانية سمعوا قائلاً يقول :

فياسَعْدَ سَعْدَ الأَوس كُنْ أَنت ناصراً وياسَعْدَ سَعْدَ الخزرجيين الغَطارِفِ أَجيبا إِلَى داعى الْهُالَدَى وَتَمَنَّيَا على الله فى الفِرْدَوْسِ زُلْفَةَ عارِفِ<sup>(٣)</sup> فالله فى الفِرْدَوْسِ ذَاتُ زخارِفِ<sup>(٤)</sup> فالله في الله للطالِبِ الهُدَى جِنَانٌ من الفِرْدَوْسِ ذَاتُ زخارِفِ<sup>(٤)</sup>

فقالت قريش : هذا سعد بن معاذ وسعد بن عُبَادة :

وروى ابن إسحق : وحَدَّثَنَى عبيد الله بن المغيرة بن مُعَيْقِيب ، وعبد الله بن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حَزْم أن أسعد بن زُرَارة خرج بمُصْعَب بن عُمَيْر ، يريد به دار

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي سفيان المعروف بابن أبي الدنيا المحدث العالم الصدوق، عده الذهبي من حفاظ الطبقة العاشرة (تذكرة الحفاظ ج٢ ص ٢٢٤: ٢٠٥) له مصنفات كثيرة في الزهد والرتائق (أورد ابن النديم في الفهرست (ص ٢٦٢) ثبتا بها وطبع منها كتاب ذم الدنيا ، ترجم له الحطيب في تاريخ بغداد (ج١٠ ص ٨٩: ٩١ وقم ٢٠٠٥) ترجمة مطولة نوعا وقال بأنه كان يؤدب غير واحد من أولاد الخلفاء توفي سنة ٢٨١ ه وله ترجمة مختصرة في فوات الوفيات لابن شاكر (ج١ ص ٤٩٤) وكذلك في البداية والنهاية (ج١١ ص ٢١) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى السهيل : « فحسبوا أنه يريد بالسعدين القبيلتين : سعد هذيم من قضاعة ، وسعد بن زيد مناة بن تميم » وفى جمهرة أنساب العرب لابن حزم ، أجذام سعد هزيم ( ص ٤١٨ : ٢١١ ) وأجذام سعد بن زيد مناة ( ص ٢٠٠ : ٢١١ ) ( ٣ ) فى الروض الأنف ج ١ ص ٢٧٢ : منية عارف .

<sup>(</sup> ٤ ) في البداية والنهاية لابن كثير ( ج ٣ ص ١٦٥ ) : ذات رفارف .

بني عبد الأَشْهَل ودار بني ظَفَر ، وكان سعد بن مُعَاذ [بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل(١)] ابن خالة أسعد بن زُرارة ، فدخل به حائطاً من حوائط بني ظَفَر ﴿ فجلسا فيه ، واجتمع إليهما رجال مِمَّنْ أَسْلَمَ ، وسعد بن مُعَاذ ، وأُسَيْد بن حُضَيْر / يومئذ ٣٩٥ ظ سَيِّدا قومهما من بني عبد الأشهل ، وكلاهما مُشْرِك على دين قَوْمِه ، فلما سَمِعا به قال سعد ابن معاذ لأُسَيْد بن حُضَيْر : لا أَبا لك ، انْطَلِقْ إِلى هذَيْنِ الرجليْنِ اللذين قد أَتيا دارَنا لِيُسَفِّهَا ضُعَفَاءنَا ، فازْجُرْهما وانْهَهُما عن أَن يأْتيا دارَنا ، فإنه لولا أَن أَسعَد بن زُرَارة مِنِّي حيث قد عَلِمْتَ كَفَيْتُكَ ذلك ، فهو ابن خالتي ولا أُجد عليه مقدماً . [قال] : فأخذ أُسَيْد بن خُضَيْر حَرْبَتَه ، ثم أقبل إليهما . فلما رآه أسعد بن زُرَارة قال لمُصْعَب بن عُمَيْر : هذا سَيِّدُ قومه فاصدُق الله فيه . قال مصعب : إِن يجلِسْ أَكَلِّمْه . [قال] : فوقف عليهما مُتَشَتِّماً ، قال : ما جاء بكما إلينا تُسفِّهان ضُعَفَاءنَا ؟ اعْتَزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة فقال له مُصْعَب : أَوَ تجلس فتسمع ، فإِن رُضِيتَ أَمراً قَبِلْتَه وإِن كَرِهْتَه كُفَّ عنك ما تكره ؟ فقال : أَنْصَفْتَ . ثم رَكَز حَرْبَتَه وجلس إليهما ، فَكَلَّمَه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن . فقالا فيما يُذْكَر عنهما : والله لعَرَفْنَا في وجهه الإِسلام قبل أن يتكلم به في إِشراقه وتَسَهُّلِه ، ثم قال : ما أحسن هذا الكلام وأجْمَلَه ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ قالا له : تَغْتَسِل فَتَطَّهَّر وتُطَهِّر ثوبَيْك ، ثم تشهد شهادة الحق ثم تُصَلِّي . فقام فاغتسل وطَهَّر ثوبَيْه وتَشَهَّد بشهادة الحق ، ثم قام فصلى ركعتَيْن ، ثم قال لهما : إِن وراثي رجلًا إِن اتَّبَعَكُما لَم يَتْخَلَّفْ عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِهُ ، وسأَرسُلُهُ إِلَيْكُمَا الآن : سَعْد بن مُعَاذ ، ثم أَخذ حَرْبَتَه وانصرف إلى سعد وقومه ، وهم جلوسٌ في ناديهم ، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مُقْبِلاً قال : أَحْلِف بالله لقد جاءكم أُسَيَّد بغير الوجه الذي ذهب به من عند کم .

فلما وقف على النادى قال له سعد : ما فعلتَ ؟ قال : كَلَّمْتُ الرجُلَيْن فوالله ما رأَيتُ بَهما بأُساً وقد نَهَيْتُهُمَا فقالا : نفعل ما أحببت ، وقد حُدِّثْتُ أَن بنى حارثة قد خرجوا إلى أَسعلم بن زُرَارة ليقتلوه ، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليُخْفِروك . قال : فقام

<sup>(</sup>١) زيادة من ابن هشام ج٢ صن ٤٣.

سعد مُغْضَباً مُبَادِراً تَخُوُّفاً للذى ذَكِرَ له من أمر بنى حارثة . فأخذ الحَوْبَة من يده ، ثم قال : والله ما أراك أغْنَيْت شيئاً . ثم خرج إليهما ، فلما رآهما مُطْمَنَيْن عرف سعد أن أسيّداً إنما أراد أن يسمع منهما . فوقف عليهما مُتَشَتِّماً ، ثم قال لأسعد بن زُرارة : يا أبا أمامَة أمّا والله لولا ما بينى وبينك من القرابة ما رُمْتَ هذا مِنِّى ، أتعشانا فى دارنا بما نكره ؟ وقد قال أسعد بن زُرارة لمُضْعَب بن عُميْر : أَىْ مُضْعَب : جاءك والله سَيِّدُ مَنْ وراءه من قومه إن يَتْجَلَّفْ عنك منهم اثنان . قال : فقال له مُضعب : أو تقعد فتسمع ؟ فإن رَضِيتَ أَمْرًا ورَغِبْتَ فيه قَبِلْتَه ، وإن كرِهْتَه عزلنا عنك ما تكره . قال سعد : أن الحَرْبَة وجلس ، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن .

عالا : فَعَرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتَسَهَّله ، ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم فى هذا الدين ؟ قالا : تغتسل فَتَطَهَّر وتُطَهِّر ثوبَيْك ، ثم تشهد شهادة الحق ، ثم تُصلِّى ركعتَيْن . ثم أخذ حَرْبَتَه فأقبل عامداً إلى نادى قوته ومعه أُسَيْد بن حُضَيْر ، فلما رآه قَوْمُه مُقْبِلاً قالوا : نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم .

فلما وقف عليهم قال : يابني عبد الأشهل كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا : سَيِّدُنا وأَفْضَلُنا رأْياً وأَيْمَنُنَا نقيبةً . قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم عَلَىَّ حَرَام حتى تؤمنوا بالله ورسوله . قال : فوالله ما أمسى فى دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة ، حاشا / الأُصَيْرِم وهو عَمْرو بن ثابت بن وَقْش (١) فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أُحُد فأسلم واستُشْهِد ولم يسجد لله سجدة ، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهدل الجنة . قال ابن إسحق : ورجع سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زُرَارة ، فأقاما عنده

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن ثابت بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصارى الأوسى استشهد يوم أحد وهو الذى قيل فيه إنه دخل الجنة ولم يصل صلاة ، وذلك أنه كان يأبى الإسلام فلما كان يوم أحد ، بدا له الإسلام فأسلم ، ثم أخذ سيفه فقاتل فأثبتته الحراح ، فخرج رجال بني عبد الأشهل يتفقدون رجالهم في المعركة فوجدوه في القتلي في آخر رمق فسألوه : ما جاء بك ياعرو ، أحدبا على قومك أم رغبة في الإسلام ؟ فقال : بل رغبة في الإسلام أسلمت وقاتلت حتى أصابني ما ترون ، فلم يبرحوا حتى مات ، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إنه لمن أهل الجنة » , انظر أسد الغابة ج ؛ ص

يدعوان الناس إلى الإسلام حتى لم تَبْقَ دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ومسلمات إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد وخَطْمَة (١) ووائل وواقف (٢) ، وتلك أوس الله وهم من الأوس بن حارثة ، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت واسمه صَيْفيي . وكان شاعراً لهم قائداً يسمعون منه ويطيعونه فوقف بهم عن الإسلام ، فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومضى بدر وأحُد والخندق .

قال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى (٣): كان أبو قيس (٤) هذا قد تَرَهّب في الجاهلية ولَبِسَ المسوح وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة ، وتَطَهّر من الحائض من النساء ، وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً لا يدخل عليه فيه حائض ولا جُنُب ، وقال : أعبُك إله إبراهيم حين فارق الأوثان وكرِهها حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحَسُنَ إسلامه وهو شيخ كبير ، وكان قَوَّالاً بالحق مُعَظَّماً لله في الجاهلية وله في ذلك أشعار [حِسَان (٥)].

<sup>(</sup>١) في القاموس المحيط : وخطمة من الأنصار بنو عبد الله بن مالك بن أوس ، وبنو خطامة كثمامة حي من الأزد .

<sup>(</sup> ٢ ) فى جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٣٢٤ : ولد امرئ القيس بن مالك بن الأوس : مالك وهو واقف . بطن ، والسلم بطن وهم حلفاء بنى عمرو بن عوف .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عُمَان سميد بن يحيى بن سعيد بن أبان الأموى اشتغل بالحديث وروى عنه البخارى ومسلم وغيرهما وله كتاب المغازى ترجم له الحطيب فى تاريخ بغداد (ج ٩ ص ٩٠ : ٩١) وقال إنه توفى سنة ٢٤٩ ه و ذكره السخاوى بين كتاب السيرة وذلك فى كتابه الإعلان بالتوبيخ الذى نشر ذيلا للترجمة العربية لكتاب روزنتال : علم التاريخ عند المسلمين ، بغداد سنة ١٩٦٣م (ص ٥٢٥ ، ٩٨٥ ، ٧٠٠).

<sup>(</sup> ٤ ) لم يكن أبو قيس بن الأسلت هذا هو الذى ترهب فى الحاهلية إنما هو سميه وهو أبو قيس صرمة بن أبى أنس ابن مالك بن عدى بن النجار ، كما أوضح ابن الأثير فى أسد الغابة ( ج ه ص ٢٧٧ : ٢٧٨ ) وذلك قبل ترجمته لابن الأسلت مباشرة . والفقرة التى نقلها ابن الأثير عن ابن إسحق والتى تبدأ بقوله : وكان رجلا قد ترهب فى الحاهلية إلى قوله وله فى ذلك أشعار حسان ، أوردها ابن الأثير فى ترجمة أبى قيس صرمة بن أبى أنس وليس فى ترجمة أبى قيس بن الأسلت . ووقع فى هذا الحطأ سميد بن يحيى الأموى وكذلك ابن كثير فى البداية والنهاية ( ج ٣ ص ٢٥١ ) وتلاهم مؤلف هذا الكتاب . وقد أوضح ابن حجر ذلك فى ترجمته له ( ج ٧ ص ١٥٨ : ١٥٩ رقم ١٣٥ ) وقال بأنه كان يتأله فى الحاهلية ويدعى الحنف واختلف فى إسلامه فقيل إنه أسلم وقيل إنه وعد بالإسلام ثم سبق إليه الموت فلم يسلم وكان عبد الله بن أبى بن سلول قد حرضه على عدم مخالفة قريش . وذكر ابن الأثير فى الكامل ( ج ١ ص ١٨٧ ) أنه كان رئيسا للأوس فى جرب حاطب قبل الهجرة وأورد النسبى له قصيدة فى المفضليات ( هى الخامسة والسبعين فى شرح ابن الأنبارى ص ١٤٥ : ١٤٥ طبعة ليال أكسفورد سنة ١٩٢١ م ) وعقد أبو الفرج فصلا عنه فى الأغانى (ج ١٧ ص ١١٧ : ١٣١ ) وذكر ابن حجر فى الإصابة ( ج ٥ ص ٢٥٧ ) أخبارا أخرى عنه فى ترجمته لولده : قيس بن صيفى بن الأسلت رقم ٢٨٧ ) و دكر ابن حجر فى الإصابة ( ج ٥ ص ٢٥٧ ) أخبارا أخرى عنه فى ترجمته لولده : قيس بن صيفى بن الأسلت رقم ٢٨٧ )

<sup>(</sup> ه ) زيادة من أسد الغابة وتاريخ ابن كثير وأورد كلمهما ستة أبيات لامية نسبها الأول لابي قيس صرمة بن أبي =

#### [بيان غريب ماسبق]

«الحائط»: البستان.

«لا أبالك» : هذا أكثر ما يُسْتَعْمَل في المدح أي ؛ لا كافي لك غير نفسك ، وقد يُذْكَر في مَعْرِض النَّعَجُّب ودفعاً للعين كقولم : في مَعْرِض النَّعَجُّب ودفعاً للعين كقولم : للهِ دَرُّك ، وقد تكون بمعنى «جِد في أمرك وشَمِّرْ» ، لأَن من له أَب اتَّكَل عليه في بعض شأنه ، وقد تُحْذَف اللام فيقال : « لا أباك » .

« دَارَيْنَا » : هو تثنية دار ، والدار هي القبيلة والعشيرة الْمُجْتَمِعَة في اَلمَحَلَّة فَتُسَمَّي المَحَلَّة داراً .

«النَّادِي»: مُتَحَدَّث القوم.

«لِيُخْفِروك»: بضم أوله وكسر الفاء رُبَاعِيًّا أَى لينقضوا عَهدَك ، يقال: أَخْفَرْتُ الرجل إِذَا نقضت عَهْدَه وَذِمَامَه . «الغَطَارِف»: جمع غِطْريف بكسر الغين المعجمة : السَّيِّد (مُتَشَتِّماً»: من الشَّتْم وهو السَّبِّ .

<sup>=</sup> أنس وأخطأ الثانى فى نسبتها إلى أبى قيس بن الأسلت وأضاف إليها قصيدة أخرى (ج ٣ ص ١٥٧) وتقع فى خسة عشر بيتآ وأضاف فى ذيل الصحيفة مطلع قصيدة أخرى قدم له بقوله وقال أبو قيس صرمة أيضا بذكر ما أكرمهم الله به ، مما يدل على خلط ابن كثير بين الرجلين .

## اليباب الشامن

#### فى بيعة العقبة الثالثة

قال جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبث عَشْر سنين يتبع الناس فى منازلهم مَجَنَّة وعُكَاظ وفى المواسم بحينى يقول : « من يُؤْوينى ؟ ومن ينصرنى ؟ حتى أَبَلَغ رسالات ربى وله الجنة » ، فلا يجد أَحداً يُؤْويه ولا ينصره ، حتى أنَّ الرجل ليرحل من مُضَر أو اليمن ، فيأتيه قومه وذوو رَحِمِه فيقولون : احْدَرْ فتى قريش لايفترنك يمضى بين رحالهم ، وهم يشيرون إليه بأصابعهم ، حتى بعثنا الله إليه من يُغْرِب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويُقْرِئه القرآن فينقلب إلى أهله فيُسلِمون بإسلامه حتى لم تَبْقَ دارُ من دور يشرب إلا وفيها رَهْطٌ من المسلمين يُظهرون الإسلام . ثنم بَعَثنا الله تعالى فأتمرنا واجتمعنا فقلنا : متى نَذَر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف فى جبال مكة ويخاف ؟ فرحل إليه منا سبعون رجلاً حتى قَدِموا عليه فى المَوْسِم ، فواعدناه شِعْب العقبة ، فاجتمعنا فيه من رَجُلٍ ورَجُكَيْن حتى تَوَافَيْنَا عنده ، فقلنا : يارسول الله عَلاَم نبايعُك ؟ قال : فرحل إليه منا السمع والطاعة فى النشاط والكسل ، وعلى النفقة فى العُشر واليُسْر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وعلى أن تقولوا / فى الله ، لاتأخذكم لومة لائم ، وعلى ١٩٣٦ ظ أن تنصرونى إذا قدِمْتُ عليكم يشرب ، تَمُنْعُونى ثما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم وأبناءكم ولكم الجَنَّة » .

« فقمنا نبايعه ، فأخذ بيده أسعد بن زُرَارة ، وهو أصغر السبعين رجلاً إلا أنا فقال : رُويْداً يا أهل يثرب . فإنا لم نَضْرِب إليه أكباد المُطِيّ إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه اليوم مُفَارَقَةُ العرب كافَّةً وقَتْلُ خياركم وأن تَعُضَّكم السيوف ، فإما أنتم قَوْمٌ تَصْبِرون على عَض السيوف إذا مُسَّنْكُم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافَّةً ، فخذوه ، وأَجْركم على الله ، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة ، فذرُوه فهو أعذر لكم عند الله .

فقلنا : ابْسُطْ يَكَكَ يَا أَسَعَد بِن زُرَارة ، فوالله لا قُنَرُ هذه البيعة ولا نستقيلها . فقمنا إليه نبايعه رجلاً ، يأُخذ علينا شَرْطَه ويعطينا على ذلك الجنة » ، رواه الإمام أحمد والبيهقى .

وروى ابن إسحق عن كعب بن مالك رضي الله عنه (١) قال : « خرجنا في حُجًّا ج قومنا من المشركين وقد صَلَّيْنا وفَقِهْنَا ، ومعنا البَرَاء بن معرور سَيِّدُنا وكبيرنا \_ زاد الحاكم \_ وكنا خمسائة ، حتى إذا كنا بظاهر البيداء قال : يا هؤلاء إنى قد رأيتُ رَأْياً ،ووالله ما أُدرى أَتُوافقونني عليه أم لا . فقلنا : وما ذاك ؟ قال : قد رأيتُ أَلَاَّ أَدَعَ هذه البَنِيَّة مِنِّي بظَهْر - يعني الكعبة - وأن أُصلِّي إليها. قال: فقلنا: والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام ، وما نريد أن نخالفه ، فقال : إنى لمُصَلِّ إليها . فقلنا له : لكنَّا لانفعل. قال : فَكُنَّا إِذَا حَضَرت الصلاة صَلَّيْنَا إِلَى الشَّام وصَلَّى هُو إِلَى الكعبة حتى قدمنا مكة [ وقد كُنَّا عِبْنا عليه ماصنع وأَنِي إِلاَ الإِقامة على ذلك فلما قدمنا مكة (٢) ] قال لى : يا ابْنَ أخيى ، انطلق بنا إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حتى أسأاه عما صنعت. في سفري هذا ، فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء لِمَا رأَيتُ من خلافكم إياى فيه . قال : فخرجنا نسأًل [عن] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [وكنا لانعرفه لم نَرَه قبل ذلك فلقينا رجلاً من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣)] فقال: هل تعرفانه ؟ فقلنا : لا . قال : فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عَمَّه ؟ قلنا : نعم . وقد كنا نعرف العباس كان لايزال يَقْدَم علينا تاجراً . قال : فإذا دخليًا المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس . قال : فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالِسٌ معه . فسلَّمنا ثم جلسنا إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعَبَّاس : « هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ » قال : نعم ، هذا البَرَاء بن معرور سَيِّد قومه ، وهذا كعب بن مالك . قال : فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشاعر ؟ »

<sup>(</sup>١) إسناده كما فى سيرة ابن هشام (ج٢ ص ٤٧) : قال ابن إسحق وحدثنى معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب ابن القين أخو بنى سلمة أن أخاه عبد الله بن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعباً حدثه وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من سيرة ابن هشام طبعة التجارية ج ٢ ص ٤٨

<sup>(</sup> ٣ ) زيادة من ابن هشام في الموضع السابق .

قال : نعم . فقال البَرَاء بن معرور : يانَبِيَّ الله ، إِنَى خرجت في سفرى هذا وقد هداني الله تعالى للإسلام فرأَيتُ ألا أجعل هذه البَنيَّة مِنِّي بظَهْر فَصَلَّيْتُ إليها ، وقد خالفني أصحابي في ذلك ، حتى وقع في نفسي من ذلك شيء ، فماذا ترى يارسول الله ؟ قال : « قد كُنْتَ على قِبْلَة لو صَبَرْتَ عليها » . قال : فرجع البراء إلى قِبْلَة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصَلَّى معنا إلى الشام . قال : وأهله يزعمون أنه صلّى إلى الكعبة حتى مات ، وليس ذلك كما قالوا ، نحن أعلم به منهم . .

قال ابن هشام : وقال عَوْن بن أَيوب الأَنصارى :

ومِنَّا المُصَلِّى أَوَّلَ النَّاسِ مُقْبِـــلاً على كَعْبَــةِ الرحمن بَيْنَ المشاعِـــرِ

يعنى البَرَاء بن معرور . قال كعب : ثم خرجنا إلى الحجّ وواعدنا رسول الله صلى الله / ٣٩٧ وعليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق - زاد ابن سعد - «ليلة النّفر الأول [إذا هدأت الرّجُل (١)] أن يوافوه في الشّغب الأيمن إذا انحدروا من مِنَى بأسفل العقبة حيث المسجد الحرام اليوم ، وأمرَهم ألا يُنبّهُوا نائماً ولا ينتظروا غائباً » . [قال]: فلما فرغنا من الحجّ وكانت الليلة التي وإعدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها ومعنا عبدالله بن عَمْرو بن حَرَام أبو جابر ، سيّد من ساداتنا وشريف من أشرافنا أخذناه معنا ، وكنا نكتُه من معنا من قومنا من المشركين أمْرَنا فكلّمْناه وقلنا له : يا أبا جابر إنك سيّد من سادتنا وشريف من أشرافنا ، وإنا نرغب بك عَمَّا أنت فيه أن تكون حَطبًا للنار غداً ، ثم دعوناه إلى من أشرافنا ، وإنا نرغب بك عَمَّا أنت فيه أن تكون حَطبًا للنار غداً ، ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيّانا العقبة . قال : فأسلم وشهد معنا العقبة [وكان نقيباً (١)] .

[قال]: فنِمْنَا تلك الليلة مع قومنا في رِحالنا حتى إِذَا مَضَى ثُلُثُ الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نَتَسَلَّل تَسَلَّلَ القَطَا مُسْتَخْفِين حتى اجتمعنا في الشَّعْب عند العقبة ، ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ، ومعنا امرأتان من نسِائنا : نِسيبة (٣)بنت

<sup>(</sup> ۱ ) زيادة من الطبقات الكبرى لابن سعد ( ج ١ ص ٢٠٥ )

<sup>(</sup>٢) زيادة من ابن هشام ( ج٢ ص ٤٩ )

<sup>(</sup> ٣ ) هى نسيبة بنت كعب بن عمرو شهدت العقبة وكان معهازوجها زيد بن عاصم بن كعب وابناها عبد الله وحبيب ابنا زيد بن عاصم ، وحبيب قتله مسيامة ، انظر أسد الغابة ج ه ص ٥٥٥ .

كعب ، أمّ عُمارة ، إحدى نساء بنى مازن بن النّجّار ، وأساء بنت عُمْرو بن عَدِى [بن نابى ، إحدى نساء بنى سَلِمة وهي أم منيع (١)] . فاجتمعنا في الشّعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم – وذكر ابن سعد وأبو مَعْشَر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقهم وانتظرهم – حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب ، وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحَب أن بحضر أمر ابن أخيه وبتَوَثَق له

فلما جلس كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال : «يامَعْشَر الخزرج ، وقال : وكانت العرب إنما يسمون هذا الحيّ من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها وإن محمداً منا حيث قد علمتم ، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه ، فهو فى عزّ من قومه وَمَنعَة فى بلده ، وإنه قد أبنى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافُون له بما دعوتموه إليه وما نعوه ميّن خالفه ، فأنتم وما تحملتم من ذلك ، وإن كنتم ترون أنكم مُسْلِمُوه وخاذِلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه ، فإنه في عزّ ومَنعَة من قومه وبلده . وروى الإمام أحمد عن الشّعْبيّ عن أبى مسعود البدري(١) من الله عنه قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عَمّه العباس إلى السبعين من الأنصار عند العَقبة تحت الشجرة فقال : « ليتكلم منكلمكم ولا يُطِل الخُطبة فإن عليكم من المشركين عَيْناً ، وإن يَعْلَمُوا بكم يفضحوكم » . فقلنا « قد سمعنا ما قلت فَتكلّمُ يارسول الله وخُذُ لنفسك ولربك ما أحببت » .

قال : فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فَتَلا القرآن ودعا إلى الله ورَغَّب فى الإسلام ، ثم قال : « أُبَايِعُكُم على أَن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأَبناءكم » . قال : فأُخذ البَراء ابن معرور بيده ، ثم قال : « نعم فوالله الذى بعثك بالحق لَنَمْنَعَنَّكُ مما نمنع منه أُزُرَنا ، فَبَايِعْنَا يارسول الله فنحن والله أَبناء الحرب وأَهْلُ الحَلْقَة وَرِثْنَاها كابراً عن كابر » .

<sup>(</sup> ١ ) زيادة من سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٤٩

<sup>(</sup> ٢ ) أبو مسعود البدرى: هوعقبة بن عمرو بن ثملبة ، بن أسيرة بن عطية .. بن الخزرج ، مشهور بكنيته ، اتفقوا على أنه شهد العقبة واختلفوا فى شهوده بدرا فقال الأكثر نزلها فنسب إليها وجزم البخارى بأنه شهدها وروى أبن سعد عن الواقدى أنه ليس من أصحابنا اختلاف فى أنه لم يشهدها وقد شهد أحداً وما بعدها . توفى بعد سنة ٤٠ ه فى نظر ابن حجر ، أنظر الإصابة ج٤ ص ٢٥٢ رقم ٢٥٩٥ .

قال : فاعترض القُولُ ، والبَرَاءُ يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبو الهَيْشَم بن التَّيهان ، فقال : «يارسول الله ، إن بيننا وبين الرجال حِبالاً وإنا قاطعوها \_ يعنى اليهود \_ فهل عَسَيْتَ إن نحن فعلنا ذلك ، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتَدَعَنا ؟ » قال : فتَبَسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : « بل الدَّمُ الدَّمُ والهدم الهدم » \_ أى ذمتى ذمتكم وحُرْمَتى حُرْمَتكُم \_ « أنا منكم وأنتم مِنِّى أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » . قال كعب : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أخْرِجُوا إلَى منكم اثنى عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما فيهم » . فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيباً تسعة من الخزرج وثلاثةً من / الأوس : ٣٩٧ ظ

فمن الخزرج : (١) أبو أمامة أسعد بن زُرَارة نقيب بنى النَّجَّار . (٢) ورافع بن مالك ابن العَجْلان نقيب بنى زُرَيْق ، (٣) وسعد بن الرَّبيع ، بفتح الراء ، (٤) وعبد الله بن رواحة نقيب بنى الحارث بن الخزرج (٥) وسعد بن عُبَادة (٦) والمنذر بن عمرو نقيب بنى ساعدة (٧) والبراء بن معرور – بالعين المهملة [(٨) وعبد الله بن عمرو بن حرام (٩) وعبادة بن الصامت (١)] . ومن الأوس : (١) أُسَيْد بن حُضَيْر – بالحاء المهملة والضاد المعجمة – نقيب بنى عبد الأشهل (٢) ورفاعة بن عبد المنذر (٣) وسعد بن خَيْثَمَة نقيبا بنى عمرو بن عوف .

قال ابن إسحق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النّقَباء : « أنتم على قومكم بما فيهم كُفَلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيلٌ على قومى » \_ [ يعنى المسلمين ] . قالوا : نعم . قال ابن هشام : وأهل العلم يَعُدُّون فيهم أبا الهيثم بن التيهان ولا يعدون رفاعة .

وروى البيهقى عن الإمام مالك رضى الله عنه قال : حدثى شيخ من الأنصار أن جبريل كان يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يجعله نقيباً ليلة العقبة . قال مالك : وكنتُ أعجب كيف جاء هذا ؟ رجلان من قبيلة ورجل من أخرى ، حتى حُدِّثتُ بهذا الحديث : أن جبريل هو الذى وَلاهم وأنه أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وروى

<sup>(</sup>١) تكملة نقباء الخزرج عن ابن هشام (ج٢ ص ٥٢).

أُبُونَعِيمُ عَنَ ابْنَ عُمِّرَ قَالَ : « أَمَا أَخِذَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم النقباء قال : لايَجِدُ امرؤ في نفسه شيئاً إنما أُخِذ من أشار إليه جبريل » وروى أنه صلى الله عليه وسلم نقب على النقباء أسعد بن زرارة فلما توفى أسعد والمسجد يبنى اجتمع بنو النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأَلوه أن يجعل منهم شخصاً نقيباً (١) عَليهم ، فقال لهم : « أَنْتُم أَخُوالِي وَأَنَا نَقِيبُكُم » وكَرِه رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن يَخُصُّ بها بَعْضَهُم دون بعض قال السهيلي : « وإنما جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر نقيباً اقتداءً بقول الله تعالى في قوم موسى « وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَر نَتِبِباً (٢) »

وقال كعب بن مالك يذكرهم فيا رواه ابن هشام عن أبي زيد [الأنصاري]:

فأَبْلِغ أُبَيًّا أَنه فال(٣) رَأْيُسه وَحَانَ غَــدَاةَ الشُّعْبِ والحَيْنُ واقِعُ

أَبَى اللهُ مَا مَنَّتُكَ نَفْسُكَ إِنَّسِهِ بمِرْصَادِ أَمْرِ النَّاسِ رَاءِ وَسَامِعُ بأَحْمَد نورٌ من هُدَى اللهِ ساطِعُ وأَبْلِغ أَبا سفيان أَن قد بسدا لنا فَلِلا تُرْعِينَ (١) في حَشْد أَمْرٍ تُرِيسَدُهُ وألُّبْ(٥) وجَمَّعْ كُلَّ ما أنتَ جامِعُ أَبَاهُ عَلَيْكَ الرَّهْطُ حين تَبَايَعُــوا ودُونَكَ فَاعْلَمْ أَنْ نَقْضَ عُهُودِنا وأَسْعَدُ يِأْبِاهُ عَلَيْكَ ورافِ مُ (٧) أَبَاهُ البَرَاءُ وابنُ عمرو<sup>(١)</sup> كلاَهُما لأَنْفِكَ إِن حَاوَلْتَ ذلك جـادِعُ(١)

<sup>﴿ ( )</sup> جاء في ترجمة أسعد بن زُرارة في أسد الغابة ( ج ١ ص ٧١ : ٧٧ ) أن أسعد توفي في السنة الأولى من الهجرة في شوالًا قبل بدر لأن بدرًا كانت في رمضان سنة اثنتين ، `وقد مات أسمد والمسجد يبني وأنه لما مات جاء بنو النجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إيّا رسول الله إن أسعد قد مات وكان نقيبنا فلو جعلت لنا نقيباً . فقال : أنتم أخوالى وأنا نقيبكم فكانت هذه فضيلة بني النجار .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية ١٢

<sup>(</sup> ٣ ) في الصحاح فال الرأي يفيل فيولة ضعف وفيل رأيه تفييلا ضعفه فهو فيل الرأي ، وفي شرح السيرة للحشني ( ج ١ ص ١١٩ ) مصحفه « قال » و شرحها أبطل .

<sup>( ؛ )</sup> أى لا تبقين يقال : ما أرعى عليه أى ما أبق عليه ، عن الحشي ج ١ ص ١١٩ .

<sup>(</sup> ه ) في الصحاح : ألبت الحيش إذا جمعته .

<sup>(</sup> ۲ ) أي عبد الله بن عمرو بن حرام .

<sup>(</sup>٧) أى رافع بن مالك بن العجلان نقيب بني زريق .

<sup>(</sup> ٨ ) أي المنذر بن عمرو نقيب بني ساعدة .

<sup>(</sup> ٩ ) جادع ممناه قاطع ويقال جدع أنفه أي قطعه ، عن الحشي .

وما ابنُ رَبيع (١) إِنْ تَناوَلْت عَهْدَهُ وَأَيْضًا فِللَا يُعْطِيكُهُ ابْنُ رَوَاحَةً وَقَالًا ابْنُ صَامِتٍ وَفَاءً به والقَوْقَلِيُّ ابْنُ صَامِتٍ أَبو هَيْثُم أَيْضًا وفِيُّ بَمْلُها وَمَا ابْنُ حُضَيْرٍ إِن أَرَدْتَ بِمُطْمَع وَمَا ابْنُ حُضَيْرٍ إِن أَرَدْتَ بِمُطْمَع وَسَعْدُ أَخو عَمْرو بنِ عَوْفٍ فإنَّهُ وَسَعْدُ أَخو عَمْرو بنِ عَوْفٍ فإنَّهُ أُولاكَ نُجُومٌ لايُغِبُّكُ مِنْهُمُ أُولاكَ نُجُومٌ لايُغِبُّكُ مِنْهُمُ

بمُسْلِمِهِ لِا يُطْمَعَنُ ثَمَّ طَامِسعُ وَإِخْفَ ارُهُ (٢) من دُونِهِ السَّمُ ناقِعُ (٣) مندوحة (٤) عَمَّما تُحَاوِلُ يافِمعُ (٥) وَفَاءً بما أَعْطَى من العَهمد خانِعُ (٢) فهل أَنْتَ عن أُحْمُوقَةِ الغَيِّ نازِعُ ضَرُوحُ (٧) لِمَا حَاوَلْتَ مِلْأَمْرِ مانِعُ عَلَيْكَ بِنَحْسِ في دُجَمَى اللَّيْلِ طَالِعُ عَلَيْكَ بِنَحْسِ في دُجَمَى اللَّيْلِ طَالِعُ عَلَيْكَ بِنَحْسِ في دُجَمَى اللَّيْلِ طَالِعُ

فذكر كعب فيهم أبا الهَيْثُم بن التَّيَّهان ولم يذكر رفاعة. قال ابن إسحق: وحدثني / ٣٩٨ و عاصم بن عُمَر بن قتادة (٨) أن القوم لمسا اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عُبَادة بن نَضْلَة الأنصارى أخو بنى سالم بن عَوْف: «يامَهْشَر الخزرج، هل تَدُرُونَ عَلاَم تبايعون هذا الرجل؟ » قالوا: نعم. قال: «إنكم تبايعونه على حَرْب الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم تريدون أنكم إذا نَهكت أمْوالكُم مُصِيبة وأشرافكُم فَتُل أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فعلتم خِزْى الدنيا والآخرة وإن كنتم تريدون أنكم وافُونَ له بما عاهدتموه على نَهْكَة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خَيْرُ الدنيا والآخرة ». قالوا: «فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ، فما لَنَا بذلك يا رسول الله ». ؟ قال: «الجنة ». قالوا: ابْشُطْ يَدَك . فبَسَط يَدَه ، فبايعوه . فأما عاصم يا رسول الله ». ؟ قال: «الجنة » . قالوا: ابْشُطْ يَدَك . فبَسَط يَدَه ، فبايعوه . فأما عاصم

<sup>(</sup>١) أي سعد بن الربيع .

<sup>(</sup> ٣ ) إخفاره نقض عهده عن الحشي .

<sup>(</sup>٣) ناقع ثابت و لازم .

<sup>(</sup> ٤ ) بمندوحة أي بمتسع .

<sup>(</sup> ه ) يافع أى موضع مرتفع فاليفاع ما ارتفع من الأرض ومن رواه باقع فمناه بعيد وهو مأخوذ من بقع الأرض – عن الحشي « ج ١ ص ١٢٠ » .

<sup>(</sup>٦) خانع مقر متذلل.

<sup>(</sup>٧) ضروح أى مانع ودافع عن نفسه من قولهم ضرحت الدابة برجلها إذا ضربت وملأمر أى من الأمر .

<sup>(</sup> ٨ ) فى الأصول عمرو بدلا من عمر ، وهو عاصم بن عمر بن قتادة بن النجان الأنصارى الظفرى أبو عمرو المدنى روى عن أبيه وجابر وروى عنه بكير بن الأشج وزيد بن أسلم ، ووثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد وقال : كان له علم بالسير توفى سنة ١٣٠ ه وقال أبو عبيد سنة ١٢٧ ه وقال الواقدى سنة تسع ( وعشرين وماثة ) ، انظر خلاصة الخزرجي ص ١٥٥ .

ابن عُمَر بن قتادة فقال : « والله ما قال ذلك العباس إلا لِيَشُدُّ العَقْد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى أعناقهم » . وأما عبد الله بن أبى بكر فقال : « ما قال ذلك العباس إلا ليُوَخّر القوم تلك الليلة رجاء أن يَحْضُرَها عبد الله بن أبئ بن سَلُول فيكون أقوى لأمر القوم » ، فالله أعلم أى ذلك كان ، قال ابن إسحق : « وبنو النّجّار يَزْعُمون أن أبا أمامة أسْعَد ابن زُرَارة كان أول من ضَرَب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو عبد الأشهل يقولون بل أبو الهيثم بن التيهان » .

وفى حديث كعب بن مالك قال : « كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، البَرَاء بن معرور ، ثم بايع بَعْدُ القَوْمُ ، فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صَرَخَ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صَوْتِ سَمِعْتُه قَطّ : يا أهل الجَبَاجِب : هل لكم فى مُذَمَّم والصَّبَّاء معه قد اجتمعوا على حَرْبِكم ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا أزَبُّ العقبة ، هذا ابن أزيب (١) ، اسْتَمعْ أى عَدُوَّ الله ، أما والله لأفرُغنَّ لك » . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارْفَضُوا(١) إلى رحالكم » . فقال له العباس بن عُبَادة ابن نَضْلَة ؛ « والله الذي بَعَثُك بالحق إن شِئْتَ لَنَمِيلَنَّ على أهل مِنى [غداً] (١) بأسيافنا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لم نُوْمرَ بذلك ولكن ارْجِمُوا إلى رحالكم . [قال] : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لم نُوْمرَ بذلك ولكن ارْجِمُوا إلى رحالكم . [قال] : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لم نُوْمرَ بذلك ولكن ارْجِمُوا إلى رحالكم . [قال] : فرَجَعُنَا إلى مضاجعنا فنمنا عليها [حتى أصبحنا] (١) . وذكر سليان بن طَرْخَان التَّيْمِيّ (١) في كتاب السَّير له أن إبليس لَعَنَه الله ، لَمَّا أَسْلَمَ من أسلم من الأنصار صاح ببنيه (١) بين الحُجَّاج : في كتاب السَّير له أن إبليس لَعَنَه الله ، لَمَّا أَسْلَمَ من أسلم من الأنصار صاح ببنيه (١) بين الحُجَّاج :

<sup>(1)</sup> في النهاية (ج1 ص ٢٨) في حديث بيمة العقبة : هو شيطان اسمه أزب العقبة . وفي حديث ابن الزبير أنه وجد رُجلا طوله شبر ان فقال : من أنت قال : أزب فقال : وما أزب ؟ قال رجل من الحن . وفي الصحاح الإزب الليم والإزب القصير الدميم وعن ابن الأعرابي : رجل إزب حزب أي داهية . وقال السهيل (ج1 ص ٢٧٨) : وابن أزيب في رواية ابن هشام يجوز أن يكون فيلا من الأزب أيضا والأزيب البخيل وأزيب اسم ريح من الرياح الأربع والأزيب الرجل المتقارب المثنى وهو على وزن أفعل قاله صاحب الدين ويحتمل أن يكون ابن أزيب من هذا أيضا . وأما البخيل فأزيب على وزن فيل لأن يعقوب ( ابن السكيت ) في الألفاظ حكى امرأة أزيبة ولو كان على وزن أفعل لقيل في المؤنث زيباء إلا أن فعيلا في أبنية الأسماء عزيز . (٢) في النهاية (ج٢ ص ٩٢) ارفض الناس أي تفرقوا

<sup>(</sup>٣) و (٤) زيادة من ابن هشام ج ٢ ص ٧٥

<sup>(</sup> ه ) فى ت وم التميمي نسبة إلى تميم والصواب التيسى ، وهو سليهان بن طرخان التيمي لم يكن تيميا بل نزل فيهم . وصفه الحزرجي فى الحلاصة ص[٩٠١ بأنه أحد سادة التابعين علما وعملا . توفى سنة ١٤٣ هـ عن تسع وتسعين سنة .

<sup>(</sup>٦) إعجام هذه الكلمة فى الأصول ليس واضحا ولكن لا مفر من قراءتها : ببنيه أى بنى إبليس أو أعوانه على سبيل المجاز . وفى السيرة الحلبية (ج٢ ص ١٨ طبعة القاهرة هنة ١٣٢٠ هـ) ما يؤيد هذا فقد جاء فيها : ولا مانع من اجتماع صراخ ازب العقبة وصراخ إبليس الذى هو أبو الجن .

"إن كان لكم بمحمد حاجة فَأْتُوه بمكان كذا وكذا فقد حَالَفَه الذين يسكنون يَشْرِب». قال : "ونزل جبريل فلم يُبْصِرْه من القوم أَحَدٌ ، واجتمع المَلاَ من قريش عند صَرْخة إبليس ، فعَظُم الأَمْرُ بين المشركين والأنصار حتى كاد أن يكون بينهم قتال : ثم إن أبا جَهْل كَرِه القتال في تلك الأَيام فقال : يا معشر الأوس والخزرج أنتم إخواننا وقد أتيتم أمراً عظيماً ، تريدون أن تغلبونا على صاحبنا ، فقال له حارثة بن النعمان : نعم وأنفك راغم ، والله لو نعلم أنه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخْرِجك أيضاً لأخرجناك . فقال أبو جهل : نَعْرِض عليكم أن نلحق بكم من أصحاب محمد من شاء بعد ثلاثة أشهر ، ونعطيكم ميثاقاً تَرْضَوْنَ به أنتم ومحمد لا نحبسه بعد ذلك . فقالت الأنصار نعم إذا رَضِي رسول الله عليه وسلم » ، فذكر الحديث .

وقال كعب في حديثه : « فقالوا : يا مَعْشَر الخزرج ، إنه قد بلغنا أنكم قد جئم المي صاحبنا هذا لتُخْرِجوه من بين أظهُرنا وتُبَايِعوه على حربنا ، وإنه والله مامن حَيٍّ من العَرَب أبغض إلينا أَن تَنْشَب الحربُ بيننا وبينهم منكم . قال : فانبعث مَنْ هناك مِنْ مُشْرِكي قومنا يَحْافِون بالله ماكان من هذا شيء / وما علمناه . وقد صَدَقُوا لم يَعْلَمُوه . ٣٩٨ ظقال : وبعضنا ينظر إلى بعض . قال : ثم قام القوم وفيهم الحرث بن هشام بن المغيرة المخزوي - وأسلم بعد ذلك - وعليه نعلان جديدان . قال : فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيها قالوا : يا أبا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأنت سَيِّد من ساداتنا مِثْلُ نَعْلَيْ هذا الني من قريش ؟ قال : فقول أبوجابر : [مَهْ] أحْفَظُت والله الفتي فَأْردُدُ عليه نعليه نعليه نعليه المرث فخلعهما من رِجْلَيْه ، ثم ري بهما عليه نعليه نعليه نعليه المراب المناس من مِنى عبد الله الله بن أبي بكر : أنهم أتَوْا عبدَ الله بن أبي بن سَلُول فقالوا له مثل ما ذكر كعب من القول ، فقال له عذا لأمْرٌ جسيم ما كان قومي ليَتَفَوّتُوا فقالوا له مثل ما ذكر كعب من القول ، فقال له ، إن هذا لأمْرٌ جسيم ما كان قومي ليَتَفَوّتُوا المَّوْم الخَرَ مُنه هذا وما عَلِمْتُه . قال : فانصرفوا عنه . قال : ونَفَر الناس من مِني ، فَتَنَطَّسَ (١) القَوْم ، فوجدوه قد كان ، وخرجوا في طلب القوم ، فأدركوا سعد بن عُبادة عَلَى المَذَكر ، فوجدوه قد كان ، وخرجوا في طلب القوم ، فأدركوا سعد بن عُبادة

<sup>(</sup>١) تنطس الحبر استقصاء وفي النهاية دقق النظر .

بأَذَاخِر(١) ، والمنذر بن عمرو، وكلاهما كاننقيباً . فأَما المُنْذِر فأَعْجَزَ القومَ ، وأَما سعد فأَخذوه فربطوا يكينه إلى عُنُقه بنِسْع(٢) رَحْله ، ثم أَقبلوا به حتى أَدخلوه مكة يَضْرِبونه ويَجْذِبُونَه بِجُمَّتِه وكان ذا جُمَّة وشَعر كثير . قال سعد : فوالله إنى لنى أَيديهم إذْ طَلَع عَلَى نَفَرُ من قريش فيهم رجلٌ وضيءٌ أبيض شَعْشَاع حُلُوٌ من الرجال .

قال : قلت في نفسى : إن يَكُ عند أَحَد من القوم خَيْر فعند هذا . قال : فلما دنا مِنّي رفع يَكَه فَلَطَمْني لطمة (٣) شديدة – قال ابن هشام : هو سُهيّل بن عمرو ، قلت وأسلم بعد ذلك – قال : فقلت في نفسى : لاوالله ما عندهم بعد هذا خَيْر . قال : فوالله إني لني أيديهم يسحبونني إذا أَوَى لي رجل ممن كان معهم – قال ابن هشام : هو أبو البَخْتَريّ بن هشام ، قلت : ومات كافراً – فقال : وَيْحَك : أما بينك وبين أحد من قريش جوازٌ ولا عَهْد ؟ قال : قلت : بلي والله ولقد كنت أُجير لجبير بن مُطْعِم بن عَدِيّ تِجَارَة ، وأمنعهم ممن أراد ظُدْمهم ببلادى ، وللحرث بن حَرْب بن أُمية . قال : وَيْحَك ، فاهْتِفْ باسم الرجلين ، واذكر ما بينك وبينهما . قال : ففعلت وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال لهما : إن رجلاً من الخزرج الآن يُضْرَب بالأَبْطَح لَيَهْتِفُ بكما ويذكر أن بينه وبينكما جواراً . قالا : ومن هو ؟ قال : سعد بن عُبَادة . قالا : صَدَق والله إن كان ليُجير لنا تِجَارَنا ويمنغهم أن يُظُلَموا ببلده . قال : فجاء فَخَلَّصا سعداً من أيديم ، فاطلق .

قال ابن إسحق : وكان أول شِعْر قيل في الهجرة بيتَيْن قالهما ضرار بن الخَطَّاب ابن مِرْداس (٤) أخو بني محارب بن فِهْر – قات : وأسلم بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) في معجم البكرى (ج1 ص ١٢٨ : ١٢٩ ) : أذاخر ثنية بين مكة والمدينة بالحاء المعجمة والراء على وزن أفاعل كأنه جمع أذخر . وفي فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم من أذاخر حتى نزل بأعل مكة .

<sup>(</sup>٢) النسع الشر اك الذي يشد به الرحل ، عن الحشني (ج ١ ص ١٢٠)

<sup>(</sup> ٣ ) في ابن هشام : فلكني لكمة شديدة وفي شرح السيرة للحشني لكمه أي ضربه بجمع كفه . هذا والضرب على الحد ببسط الكف يسمى لطما وبقبض الكف لكماً وبكلتا اليدين لدما .

<sup>( ؛ )</sup> ضَرَار بن الخطاب من فرسان قريش وشجعانهم وشعرائهم المطبوعين أسلم يوم فتح مكة وقال يوماً لأب بكر : نحن كنا لقريش خيرا منكم أدخلناهم الجنة وأوردتموهم النار يعنى أنه قتل المسلمين فدخلوا الجنة وأن المسلمين قتلوا الكفار فأدخلوهم النار وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق إنه كانت له صحبة وشهد مع أبي عبيدة فتوح الشام ، انظر أسد الغابة ج٣ ص ٠٠٠.

تَدَارَكْتُ سَعْداً عَنْوَةً فَأَخْذَتُهُ وكان شِفَاءً لوتداركتُ مُنْفِراً ولو نِلْتُهُ طُلَّتُ هناك جِرَاحُه وكان حَرِّياً أَن يُهانَ ويُهُدَرا

قال ابن هشام : ويُرْوَى : « وكان حقيقاً أَن يُهَانَ ويُهْدَرَا » ، قال ابن إسحق : فأجابه حَسَّان بن ثابت فيهما فقال :

فَلَسْتَ (۱) إِلَى عَمْرُو (۲) ولا المراءِ مُنْذِرِ أَتَفْخُرُ بِالْكَتَّانِ لَمَّا لَبِسْتَسَهُ فلولا أَبُو وَهْبِ لَمَرَّتْ قَصَائِسَدُ فلاتَكُ كَالُوسْنَان يَخْلُمُ أَنسَه ولاتَكُ كَالشَّكْلَى وكانت بِمَعْزِل ولاتَكُ كَالشَّاةِ التي كان حَنْفُها ولاتَكُ كالشَّاةِ التي كان حَنْفُها ولاتَكُ كالفَّادِي فأَقْبَلَ ذَحْرَهُ فإنَّا ومَنْ يُهْدِي القصائدَ نحونا

إذا ما مطايا القَوْم أَصْبَحْنَ ضُمَّرًا / وقد يَلْبَسُ الأَنْبَاطُ (٣) رَيْطاً (٤) مُقَصَّرًا على شَرَف البَرْقَاء يَهُوينَ حُسَّرًا (٥) بِقَرْيَة قَيْصَرَا بِقَرْيَة قَيْصَرَا عن الثُّكُل لو كان الفؤادُ تَفَكَّرا بحفر ذراعيها فلم تَرْضَ مَحْفَرًا ولم يَخْشَرُ سَهُما من النَّبْلِ مُضْمَرا ولم يَخْشَهُ سَهُما من النَّبْلِ مُضْمَرا كَمُسْتَبْضِع تَمْراً إلى أَهْلِ خَيْبَرا كَمُسْتَبْضِع تَمْراً إلى أَهْلِ خَيْبَرا

۳۹۹ و

# تَبْيَهَاتُ

الأول: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور بإعادة الصلاة التي صَلّاها إلى الكعبة حيث كان الفرض عليهم إلى بيت المقدس لأن البراء أسلم لما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يأمره بإعادة تلك الصلاة من أجل ذلك كذا قيل ، والذي يقتضيه سياق القصة أن البراء كان مسلماً قبل هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويُحْتَمَل أن تكون صلاة البراء إلى الكعبة اتّباعاً لما علم به من علماء اليهود أن هذا النبي المبعوث في عصرهم

<sup>(</sup>١) ترتيب أبيات هذه القصيدة مخالف لما في ديوان حسان ( ص ١٩٢ و ١٩٣ ) طبعة التجارية بالقاهرة سنة ١٩٢٩م

<sup>(</sup> ٢ ) فى سيرة ابن هشام على هامش الروض الأنف ( ج ١ ص ٢٧٩ ) : لست إلى سعد ، مع أن السهيلى فى شرحه ذكر البيت : لست إلى عمرو ، وقال فى الشرح : يعنى بعمرو عمرو بن خنيس والد المنذر يقول لست إليه ولاإلى ابنه المنذر ، أى أنت أقل من ذلك ، هذا والمنذر بن عمرو أحد النقباء .

<sup>(</sup>٣) الأنباط قوم من العجم .

<sup>(</sup>٤) الريط الملاحف البيض و احدثها ريطة .

<sup>(</sup> ه ) شرح الحشي عجز هذا البيت بقوله : البرقاء موضع وحسرا معيبة ، انظر شرح السيرة ( ج ١ ص ١٣١ ) ,

هو على دين إبراهيم ودينهم وقبْلَتُه الكعبة مُسْتَصْحِبَاً لأَصل الحُكْمِ فى ذلك ، ورَجَّحه على ما وجد فيه من التردد وضده فى ثبوته والاختلاف فى صحته ، وهو وجه من وجوه الترجيح . وقال السهيلى : إنما لم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة ما قد صَلَّى لأَنه كان مُتَأَوِّلاً .

الثانى : فى بيان غريب ماسبق : «مَجَنَّة» : بميم فجيم مفتوحتين ، وكسر بعضهم الميم ، سُوَيْق بأسفل مكة على بريد منها . «عُكَاظ»(١) بالضم سوق بقرب مكة وراء قَرْن المُنَازِل . «مُضَرِ» بضم المم وفتح الضاد المعجمة . «يُؤُويني » : يَضُمُّني إِليه ويَحُوطُني « فَقِيهُنَا » بكسر القاف [فهمنا] (٢) . « وَاعَدْنَا » رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، يجوز بسكون الدال ، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوباً على أنه مفعول ، ويجوز فتح الدال ، فرسول مرفوع فاعل . «ائتمرنا» : شاور بعضنا بعضاً في ذلك وعَزَم عليه «نَذَرْ» : نَتْرُك. «الشُّعْب» بكسر الشين المعجمة [انفراج بين جَبَلَيْن] (٢). « القَطَا» : بالقَصْر وفتح القاف نوع من الحمام [واحدتها قَطَاة] . «توافينا» : من توافى القَوْمُ<sup>(٣)</sup> تتامُّوا. «النشاط» طِيبُ النفس . «الكسل» كالتعب : الفتور ، فيتَخَلَّف العبد عن أسباب الخير والفلاح ، وإن كان لعدم قدرته فهو العجز ، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل . «نضرب أكباد الإبل» أَى نركب ونسير . «اللَّوْم » عَذْل الإنسان بنسبته إلى ما فيه لَوْم . «المُطِيّ » جمع مَطِيَّة فَعِيلَة بِمعَني مفعولة : البعير سمى بذلك لأَنه يُرْكَب مَطَاه أَى ظَهْرُه «مَسَّتْكُم» أَى أَصابتكم. « تعضكم السيوف » أَى تجرحكم . «فَذروه» فاتركوه . «أُمِطْ» نَحٌّ وأَبْعِدُ (١٤) . «البَيْدَاء» المفازة. «أَدَع»: أَتْرُك . «البَنِيَّة»: بفتح المُوَحَّدة وكسر النون وتشديد المثناة التحتية المفتوحة ثم تاء تأنيث ، وهي الكعبة . «الرِّحَال» بالحاء المهملة جمع رَحْل وهو في الأَصل مُأْوى الشخص في الحَضَر ثم أُطْلِق على أَمتعة المسافر لأَنها هناك مأُواه . «مَنَعَة » بفتح

<sup>(</sup>۱) فى معجم ما استعجم للبكرى (جـ ٣ ص ٩٠٩ : ٩٦٢) قال محمد بن حبيب : عكاظ بأعلى نجد قريب من عرفات وقال غيره عكاظ وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء وهى من عمل الطائف وعلى بريد منها . واتخذت سوقا بعد الفيل بخمس عشرة سنة وتركت عام خرجت الحرورية بمكة .

<sup>(</sup>٢) زيادة لشرح الكلمات التي يقتصر المؤلف على ضبطها دون ذكر معناها .

<sup>(</sup>٣) في الأصول تكالمنا و ليست هذه معنى لتوافينا وشرح توافينا مستمد من الصحاح

<sup>(</sup>٤) في الأصول : تباعد .

النون باختلاف المعنى وتقدم بيان ذلك(١). «الانحياز إليكم»: الاختلاط بكم(١) «أُزُرَنا» [جمع إزار] قال أبو ذر(٣) : يعني نساءنا والمرأة قد يكني عنها بالإزار «الحَلْقة» بسكون [اللام] السلاح . «كابراً عن كابر»: / أي كبيراً عن كبير في العِزِّ والشرف . «حِبالاً»: ٣٩٩ ظ بكسر الحاء المهملة وبالموحدة جمع حَبْل وهو العهد والميثاق . « عَسِيْتُ » : بكسر السين وفتحها لغتان . ( الدم الدم الهدم الهدم » : قال في النهاية (١٠٠ : يُرُوَى الهَدْم بسكون الدال وفتحها فالهَدَم بالتحريك القَبْر يَعْنِي أَني أَقْبَر حيث تُقْبَرُون ، وقيل هو المَنْزل أَي مَنْزلُكُم مَنْزِلَى ، كحديثه الآخر : المَحْيَا مَحْيَاكُم والمَمَات مَمَاتُكم أَى لا أَفارقكم ، والهَدْم بالسكون وبالفتح أيضاً هو إهدارُ دَم القتيل ، يقال : دِمَاؤهم بينهم هَدْمٌ أَى مُهْدَرَة والمعنى أَنَّ مَنْ طَلَب دَمَكم فقد طَلَب دى وأن مَنْ أَهْدَرَ دَمَكُمْ فقد أهدر دَمِي ، لاستحكام الأَلْفَة بيننا ، وهو قول معروف للعرب يقولونه عند المعاهدة والنُّصْرَة . وفي تهذيب الأزُّهري أَن ابن الأَعرابي رواه بالفتح : دَمِي دَمُكُ وهَدَمِي هَدَمُك . «النقيب» : قال في التقريب : يُقَال نَقَب (٥) الرجل ونَقَّب بالتخفيف والتشديد استخراج الأسرار والنقيب الأمين والكفيل والعريف أو هو فَوْقَ العريف ، وشاهِدُ القَوْم نَقَبَ عليهم كَقَتَل نِقابةً بالكَسْر فعل ذلك . ونَقُبَ بالضَّمّ نَقَابةً بالفتح (٢) [إذا] لم يكن فصار [نقيباً] ، ونُقَبَاءُ الأَنصار الذين تقدموا لأخذ البيعة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم سموا بذلك لضانِهم إسلام

<sup>(</sup> ١ ) المنع بسكون النون الحرمان والمنعة بفتحها العز والقوة .

<sup>(</sup>٢) الأصوب أن يكون معناها : الانشهام إليكم .

<sup>(</sup>٣) يقصد المؤلف هنا أبا ذر الحشى شارح سيرة ابن هشام

<sup>(</sup> ٤ ) هذا النص في النهاية ج ٤ ص ٧٤٧ : ٣٤٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) من باب نصر : نقب الرجل عن الشيء ينقب نقبا بحث ونقب عن الشيء تنقيبا فحص عنه فحصا بليغا .

<sup>(</sup> ٦ ) فى الأصول : « ونقب بالضم والكسر نقابة بالفتح لم يكن فصار » والعبارة غامضة وغير صحيحة لأن نقب بالكسر من باب فرح من معانيها : نقب الشيء ينقب نقبا تخرق ونقب البعير رقت أخفافه . وفى الصحاح : وقد نقب على تومه ينقب نقابة مثل كتب يكتب كتابة ، قال الفراء إذا أردت أنه لم يكن نقيباً ففعل قلت : نقب بالضم نقابة بالفتح ، قال سيبويه : النقابة بالكسر الاسم وبالفتح المصدر مثل الولاية والولاية .

<sup>(</sup> ۷ ) جاء فى النهاية ( ج ؛ ص ١٦٧ : ١٦٨ ) : النقباء جمع نقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذى يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوالهم أى يفتش وكان الذى صلى الله عليه وسلم قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الحماعة الذين بايعوه بها نقيباً على قومه و جماعته ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفوهم شرائطه . وكانوا اثنى عشر نقيباً كلهم من الأنصار .

#### شرح أبيات كغب بن مالك [الأنصاري]

«فَالَ رَأْيُه » بفاء ولام أَى بَطُل . «فلا تُرْعِين » ، بضَم المُثنَّاة الفوقية وسكون الراء وكسر العين المهملة وفتح المثناة التحتية ونون التوكيد أى لا تُبقين يقال ما أرعى عليه أى ما أبقى عليه أن ما أبقى عليه أن . «ألَّب » وجَمَّع بمعنى «جادع (۱) » بالجيم أى قاطع . «إخفاره » بالخاء المعجمة نقض عهده . «ناقع » بالقاف ثابت (۱) «القَوْقَل » بقاف مفتوحة فواو ساكنة فقاف مفتوحة ولام [ نسبة لأبى بطن (۱) ] من الخزرج : قَوْقَل ، وهو عَنْم بن عَوْف بن عَمْرو ابن عَوْف بن عَمْرو ابن عَوْف بن الخزرج ، كذا لابن الكلبي (۱) وقال ابن اسحق : قيل لهم القوافل لأنهم كانوا إذا أجاروا أحداً أعْطَوه سهما وقالوا له : : قَوْقِل به حيث شئت أى سِر به حيث أردت . «بمَنْدُوحَة » أَى بِمُتَّم . «يافِع » بالمثناة التحتية والفاء المكسورة أى موضع مرتفع أردت . «بمَنْدُوحَة » أَى بِمُتَّم . «يافِع » بالمثناة التحتية والفاء المكسورة أى موضع مرتفع مأخوذ من بَقَعَ الأَرْض ومن رواه باقِع بالباء المُوحَدة والقاف فمعناه بعيد وهو مأخوذ من بَقَعَ الأَرْض (۱) . «خانِع » بالخاء المعجمة والنون أى مُقِرّ مُتَذَلِّل . «الأَحْمُوقَة » أَفْهُولة من الخَمْق وحقيقته وضع الشيء في غير مَوْضِعه مع العلم بقُبْحِه . «نازع» بالزاى أَفْهُولة من المهملة أى ذاهب . «ضَرُوح» بفتح الضاد المعجمة وضَم الراء وبالحاء المهملة أى مانع ودافع عن نفسه من قولهم ضَرَحت (۱) الدَّبَة برِجُلها ضربت بها . «أُولاك» بترك المهمنة مانغ ودافع عن نفسه من قولهم ضَرَحت (۱) الدَّبَة برِجُلها ضربت بها . «أُولاك» بترك المهمنة أي المنع المناع عن نفسه من قولهم ضَرَحت (۱) الدَّبَة برِجُلها ضربت بها . «أولاك» بترك المهمان في المناع المناع المناء المعجمة وضم الماء وبالحاء المهمان قولهم ضَرَحت (۱) الدَّبَة برِجُلها ضربت بها . «أولاك» بترك المهمان المؤولة عن نفسه من قولهم ضَرَحت (۱) الدَّبَة برخلها ضربت بها . «أولاك» بترك المهمانية المؤولة عن نفسه من قولهم ضَرَحت (۱) الدَّبَة برخلها ضرب المُعْر المُولاك ، بترك المؤرث ا

<sup>(</sup>١) هذا الشرح وغالب ما يليه نقله المؤلف من شرح السيرة للخشي .

<sup>(</sup> ٢ ) أضاف الحشى : ويقال جدع أنفه أى قطعه .

<sup>(</sup> ٣ ) فى ت وم ثاقب . . والناقع يقال ناقع أى ناجع يطنى ً الغلة ، وسم ناقع أى بالغ قاتل ودم ناقع أى طرى ، وموت ناقع أى دائم .

 <sup>(</sup>٤) زيادة من القاموس المحيط وقد جاء فيه : القوقل ذكر الحجل والقطا ، واسم أبي بطن من الأنصار لأنه كان إذا أتاه إنسان يستجير به أو بيثرب قال له : قوقل في هذا الحبل وقد أمنت أي ارتق وهم القواقلة .

<sup>(</sup> ه ) أوضح ابن حزم فى جمهرة أنساب العرب أسماء بنى غنم بن الخزرج بن حارثة . ( صـ٣٣٥ ) وبنى عوف ابن الخزرج ( صـ٣٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٦) هذا النص منقول عن الحشى ولم نجد في المعاجم ما يفيد أن بقع الأرض تمنى البعد وفي القاموس بقعت الأرض
 منه أي خلت وفي الصحاح والتاج : ما أدرى أين بقع أي ذهب ولا يستعمل إلا في الححد .

 <sup>(</sup> ۷ ) ضرحت الدابة ضراحا من باب نصر رمحت ، وضرح الثيء من باب فتح دفعه وأبعده ناحية ، والضروح سالغة ضارح وفرس ضروح نضوح برجله .

أَى أُولئك . « يُغِبُّك » بضم المثناة التحتية وكسر الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة [من أَعَبُّ القَوْمَ إذا جاءهم يوماً وتركهم يوماً (١)] . «دُجَى الليل» بضم الدال المهملة أى ظلمة الليل. [ عُبُ الليل علم العقبة (١) ]

« كُفَلاً » جمع كفيل وهو الضَّمِين . ﴿ عَلاَمَ » : ما استفهامية اتصلت بعلى . « الأَحمر » : العَجَم « والأَسْوَد » : العَرَب . « نُهِكَتْ » بضم النون وكسر الهاء وفتح الكاف فتاء تأنيث: نَقَصَتْ. « أَنْفَذ صوت » بالذال المعجمة: أبعد. « الجَبَاجِب » بجيمين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وبعد كل جيم : مُوَحَّدَة ، قال في القاموس جبال بمكة أو أسواقها أو منحر مِني كان يُلْقَى به الكروش. «المُذَمَّم» بــذال معجمة المذموم جداً ، وأرادت قريش عكس اسم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون عِوَضَ محمد : مُذَمَّم بوزنه وعكس معناه ، وكَذَبُوا بل محمد من كثرة خصاله المحمودة وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسم صادق على مُسَمَّاه / «الصَّبَّاء» بضم الصاد المهملة والباء المُشَدَّدَة جمع صابئ وهو الخارج من دين إلى دين . «إزْب» بهمزة مكسورة فزاى ساكنة فباء مُوَحَّدة . وفيا ذكر ابن هشام بفتح الهمزة وسكون الزاى وفتح اليــاء [أَزْيَب] . «ارْفَضُوا» تَفَرَّقُوا . «أَحْفَظْتَ» الفتى بالحاء المهملة والفاء والظاء المعجمة أَى أَغْضَبْتَهُ والحفيظة الغَضَب . «أَمْرُ جسيم » عظيم . «ليتَفَوَّتُوا عَلَى » ، من الفَوْت ، يُقال تَفَوَّت فلان على فلان في كذا وافتات عليه إذا انفرد برأيه دونه في التصرف ولما ضُمِّنَ معنى التغلب عُدِّيَ بعلى (٣) . «تَنَطُّس» عثناة فوقية فنون فطاء فسين مهملتَيْن ، قال ابن هشام : المُبَالغة في التفتيش . «أَذَاخِر » بذال وخاء مكسورة معجمتَيْن اسم موضع (<sup>١)</sup> . « بِنِسْع رَحْلِه (<sup>٥)</sup> » : بنون مكسورة فسين فعين مهملتين : السير المضفور من الأديم على هيئة أعِنَّة البغال . «الجُمَّة » : بالضَّمِّ الشَّعْرِ إلى شَحْمة الأذُن . «وضيء» : جميل . «لَكَمَهُ » : ضربه بِجَمْع كَفُّه . « أُوَى » : أَى أَشْفَقَ ورَحِم . «شَعْشَاع » : طويل . « جُيـوار » : بضّم الجيم وكسرها

, 5 . .

<sup>(</sup>١) زيادة أضيفت لأن المؤلف اقتصر عل ضبط الكلمة دون شرحها .

<sup>(</sup>٢) عنوان جديد لأن المؤلف خلط بين شرح أبيات كعب بن مالك وشرح ماجاء في بيعة العقبة .

<sup>(</sup>٣) هذا الشرح في النهاية (ج٣ ص ٢١٧) ﴿ وَالْحَرِ ثَنْيَةً بِينَ مَكَةً وَالْمُدِينَةُ عَنْ مُعْجُمُ البكري

<sup>(</sup> ٥ ) فى النهاية ( ج ٤ ص ١٤٠ )النسعة بالكسر سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير ، والجمع نسع – بضم النون وسكون السين – ونسع – بكسر النون وفتح السين – وأنساع .

[ العهد والأَمان (١) ] . «تِجار » : بكسر التاء يُخَفَّف ويُشَدَّد جمع تاجر . فاهْتِفْ : صِحْ وادْعُ .

#### [ شرح أبيات ضرار بن الخطاب وحَسَّان بن ثابت (٢) ]

« عَنْوَةً » : بفتح العين أى قهرا « طُلَّت » بضم الطاء المهملة وتشديد اللام المفتوحة ثم تاء التأنيث : أى أهدرت . « حَريًا » : بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية : أى حقيقاً وجديراً . «ضُمَّرا» : بضم الضاد المعجمة جمع ضامر . « شَرَف » : المكان العالى [ يُشْرِف على ما حوله (٣) ] . « تَدَارَكْتَ وأَخَذْتَ » : كلاهما بتاء الخطاب . « البَرْقَاء » : كل موضع فيه حجارة مختلفة الألوان « الكَتَّان » : بفتح الكاف (٤) . « الأنباط (٥) » : قوم من العجم . « الرَّيْط » : الملاحف البيض واحدتها رَيْطة «مُقصَّرا» : بميم مضمومة فقاف مفتوحة فصاد مهملة مُشدَّدة أى قُصَّرت (١) بالمِقْصَرة كمِكْنَسة خشبة القصَّار «حُسَّرًا» مُغيِية (٧) . « الوَسْنَان » : النائم . الثَّكْلَى : المرأة الفاقدة ولدها . « حَتْفها » : هلاكها . « مَحْفَر » بكسر الفاء مكان .

الثالث (٨): في معرفة أسهاء الذين بايعوا لَيْلَة العقبة الثالثة :

وكانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين. قال في العيون: هذا هو العدد المعروف، وإن زاد في التفصيل فليس ذلك بزيادة في الجملة وإنما هو لِمَحَلِّ الخلاف فيمن شهد. فبعض الرُّوَاة

<sup>(</sup>١) زيادة لشرح ما أغفله المؤلف.

<sup>(</sup> ٢ ) عنوان جديد يقتضيه انتقال المؤلف إلى شرح أبيات ضرار بن الخطاب وحسان بن ثابت .

<sup>(</sup>٣) زيادة لشرح المعنى .

<sup>(</sup> ٤ ) الكتان نبت يتخد من أليافه النسيج المعروف .

<sup>(</sup> ه ) الأنباط قوم من الساميين يرجعون إلى أصلين : أحدهما آرامى والآخر عربى كانت لهم دونة فى القرن السابع قبل الميلاد وسقطت فى أوائل القرن الثانى بعد الميلاد وامتدت أملاكهم من الجزء الجنوبي الشرقى من فلسطين إلى رأس خليج المقبة وكانت عاصمتهم سلع أى الصخرة وهى التى سماها اليونان بطرة وأطلقوا هذه الكلمة على البلاد العربية كلها . ويطلق العرب كلمة أنباط على المشتغلين بالزراعة أو أخلاط الناس من غير العرب عن المعجم الوسيط .

<sup>(</sup> ٢ ) قصر الثوب دقه وبيضه فهو مقصرُ والقصار المبيض للثياب . وتسمى العصا التي يدق بها القصار الثياب المقصرة ( ٧ ) هكذا شرحها الخشي ( ج ١ ص١٢١ ) ومعيبة من الإعياء وأعيا الرجل تعب تعبا شديدا وعلى ذلك فإن حسرا

هنا من حسر يحسر حسارة من باب كرم : كل – بفتح الكاف وتشديد اللام – فهو حسير قال تعالى : « ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير » ( سورة الملك آية ؛ ) .

<sup>(</sup> ٨ ) هذا هو التنبيه الثالث .

يثبته وبعضهم يثبت غَيْرَه بدله . قلت: ورَتَّب ابن إسحق أساءهم على القبائل والبطون وَرتَّبهم على حروف المعجم ليسهل الكشف [عنهم]. واعلم أن كل اسم يأتى فيهم بلفظ: «عبد الأشهل» فإنه بشين معجمة ، أو بلفظ «بُهْتُه» فإنه بضم الباء المُوَحَّدة وسكون الهاء وبالثاء المثلثة ، أُو بلفظ « يزيد ، فإنه بالمثناة التحتية إلا « تزيد بن جُشِّم ، فإنه بالمثناة الفوقية والزاي بعدها تحتية . أو بلفظ «جُشَم» فإنه بجم مضمومة فشين معجمة مفتوحة ، وهو غير منصرف للعلمية والعَدْل من جاشم ، أو بلفظ « حارثة » فإنه بالحاء المهملة والمثلثة ، أو بلفظ «حَرَام» فإنه بالحاء والراء المهملتين ، أو بلفظ «خَنْسَاء» فإنه بخاء معجمة فنون فسين فألف تأنيث . أو بلفظ « زُريْق » فإنه بزاى مضمومة فراء مفتوحة فَمُثَنَّاة تحتية ساكنة فقاف. أو بلفظ «زعوراء» فإنه بزاى مفتوحة فعين مهملة مضمومة فواو ساكنة فراء فهمزة ممدودة ، أو بلفظ «ساردة» بكسر الراء فإنه بمُهْمَلَات ، أو بلفظ «سَرْح» بسكون الراء فإنه ممهملات ، أو بلفظ «سَلِمَة » بكسر اللام ، أو بلفظ «السَّلَم» فإنه بفتحتين . أو بلفظ « سِنَان » فإنه بسين مكسورة ونونين بينهما ألف أو بلفظ «سَواد» فإنه بفتح السين المهملة وتخفيف الواو و آخره دال مهملة . أو بلفظ «غَنْم» فإنه بغين معجمة فنون ساكنة أو بلفظ ﴿ لَوْذَانِ ﴾ فإنه بفتح اللام والذال المعجمة . أو بلفظ «مَبْذُول» / فإنه بالموحدة والمعجمة بلفظ . . ٤ ظ اسم المفعول . أو بلفظ «نَابي» فإنه بالنون والباء الموحدة . أو بلفظ «النَّجَّار» أو «النَّجَّاري» فإنه بالنون والجيم .

[باب الهمزة (۱)] : أبئ – بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية – ابن كعب بن قيس بن عُبيْد بن زيد بن معاوية بن عَمْرو بن مالك بن النَّجَّار ، وهو تيم الله بن ثعلبة ابن عَمْرو بن الخَزْرَج بن عَمْرو بن حَبيب – بفتح المهملة وكسر الوحدة – ابن حارثة ابن غضب بفتح الغين وسكون الضاد المعجمتين . أسعد بن زُرَارة – بضم الزاى – ابن عُدَس بن عُبيْد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النَّجَّار الخزرجي النَّجَّاري أبه أمامة . أسَيْد – بضم أوله وسكون التحتية – ابن حُضَيْر – بحاء مهملة مضمومة فضاد معجمة مفتوحة (۱) فراء – ابن سِمَاك – بكسر السين المهملة وآخره كاف – ابن عَتيك – ككريم – مفتوحة (۱)

<sup>(</sup>١) زيادة عن الأصل. (٢) نسى المؤلف أن يضيف فثناة تحتية ساكنة .

ابن رافع (۱) بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشَم بن الحارث بن الخزرج ابن عمرو بن مالك بن الأوسى الأشهلي يُكُنّى أبا يحيى وقيل كنيته أبو عتيك . أوس بن ثابت – بالمثلثة – ابن المنذر ابن حَرَام بن عمرو بن زَيْد مَنَاة – بفتح الميم – ابن عرق بن مالك (۱) بن النجار [بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج (۳)] أخو حَسَّان بن ثابت رضى الله عنه . أوس بن زيد بن أصرم ، ذكره ابن عُقْبة فيهم .

الباء المُوحَّدة : البَرَاء بفتح الموحدة فالراء ممدوداً مُخَفَّفاً بابن مَعْرُور بيم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فراء مضمومة فواو فراء أخرى بابن صَخْر بيصاد مهملة مفتوحة فخاء معجمة بابن خيساء [بن سِنان بن عُبَيْد (٤)] بن عَدِى بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة ابن سعد بن على بن أسد [بن ساردة (٣)] ابن تزيد ابن جُشَم [بن الخزرج (٤)] ، وهو أول من بايع ليلتئذ في قول ابن إسحق ، وأول من أوصى بثلث ماله . بِشْر بن البَرَاء بن معرور . بشير بفتح أوله وكسر المعجمة بعدها مثناة بابن سعد بن ثعلبة بن جُلاس بضم الجيم مختفاً وضبطه الدارقطني بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام بابن زيد بن مالك بن ثعلبة ابن كعب بن الخزرج [بن الحارث بن الخزرج (٤)] . بُهيز بضم أوله وفتح الهاء وسكون التحتية ، قال في النور : وآخره زاى ، وضبطه الحافظ (٥) في الإصابة بالراء : وقيل : التحتية ، قال أي النور : وآخره زاى ، وضبطه الحافظ ابن نابي بن مَجْدَعة ب بفتح الميم وسكون الجيم ، وبالعين المهملة بن عامر ، وقيل ابن نابي بن مَجْدَعة ب بفتح الميم وسكون الجيم ، وبالعين المهملة بابن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك ابن الأوسى الحادث .

الثاء المثلثة : ثابت بن الجــذع ــ واسم الجِــذع ثعلبة ، والجِدع بكــر الجيم

<sup>(</sup>١) لم يرد ابن رافع في نسب أسيد بن حضير كما ذكره ابن الأثير في ترجمته ، انظر أحد الغابة ج ١ ص ٩٢

<sup>(</sup> ۲ ) فى أسد الغابة ( ج ۱ ص ۱۶۰ ) : ابن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار ، أى أن عدى حفيد مالك وليس ابناً له .

<sup>(</sup>٣) زيادة في نسبه من أسد الغابة .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة في نسب البراء بن معرور من أسد الغابة ج ١ ص ١٧٣ . وزيادة في نسب بشير بن سعد ( ج ١ ص ١٩٥ )

<sup>( • )</sup> لفظ ابن حجر فى الإصابة ( ج1 ص ١٧٣ رتم ٧٤٧ ) . بهير بالتصغير آخره راء ، أبو الهيثم الأنصارى الحارثى ذكره ابن إسحق فيمن شهد العقبة وكلوا ذكره أبو الأسود عن عروة وزاد أنه شهد أحدا وكذلك ذكره الطبرى وقال إن أوله نون .

وبالذال المعجمة كذا قال فى النور ، وفى نسخة صحيحة من العيون بضم الجيم وفتح الذال وفى نسخة صحيحة من سيرة ابن هشام بفتحها – ابن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن سَلِمة بن سعد بن على بن أسد بن سَارِدَة بن تَزِيد بن جُشَم بن الخزرج الخزرجي السُّلَمِي . ثعلبة بن عُبَيْد بن عَدِيّ : قال الذهبي فى التجريد : «ذكره ابن الجوزى فى السُّلَمِي . ثعلبة بن عُبَيْد بن عَدِيّ : قال الذهبي فى اسم أبيه تصحيف وهو ثعلبة بن عَنَمة التلقيح » . قال الحافظ : «أخشى أن يكون وقع فى اسم أبيه تصحيف وهو ثعلبة بن عَنَمة بعين مهملة ونون فميم مفتوحات – ابن عدى بن نابى بن عمرو بن سَواد بن غَنْم بن كعب ابن سَلِمة السُّلَمِي الخزرجي » .

الجيم: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة (۱) بن حرام بن كعب بن غَنْم ابن كعب بن غَنْم ابن كعب بن سَلِمة بن سعد بن على بن أسد بن سارِدة بن تَزِيد بن جُشَم بن الخزرج الخزرجي السلمي . جَبَّار – بجيم مفتوحة فباء مُوَحَّدة مُشَدَّدة فراء – ابن صَخْر بن أُمية ابن خنساء – ويقال خُنيْس – ابن سِنان بن عُبَيْد بن عَدِيّ بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة [الخزرجي ثم (۱)] السلمي أبو عبد الله .

الحاء المهملة: الحارث بن قيس بن خَلَدَة \_ بفتح الخاء المعجمة واللام ويقال خالد \_ ابن مُخَلَّد \_ بضم الميم فخاء معجمة فلام مُشَدَّدة مفتوحتين \_ ابن عامر بن زُريْق [بن عامر ابن زُريْق ") بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب \_ بغين مفتوحة فضاد ساكنة معجمتين \_ ابن جُشَم [ابن الخزرج الخزرجي ثم (٤) ] الزرق ، أبو خالد .

الخاء المعجمة : خارجة بن زيد بن [أني] (٥) زُهَيْر بن مالك بن امريُّ القيس بن مالك

<sup>( 1 )</sup> جابر بن عبد الله هذا له أسمياء ( جمع سمى ) كثيرون ولذا فإنه يحسن ضبط نسبه وقد ساق المؤلف نسبه هكذا : جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام [ بن عمرو بن سواد بن سلمة ] وما بين معقفين خطأ وصوابه ما أثبتناء نقلا عن ابن هشام ( ج ٢ ص ٧١ ) الذى وقف عند حرام الثانية وأكمله ابن حزم فى الجمهرة ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ترجمة جبار بن صفر في أسد الغابة ج ١ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) زيادة في نسبه أثبتها ابن الأثير في أسد الغابة (ج١ ص ٣٤٤) وأغفلها ابن حجر في الإصابة (ج٧ ص ٥٠ رقم ٣٣٠) حيث ترجم له في باب الكني وكنية الحارث بن قيس هو أبو خالد .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة في نسبه من أسد الغابة ( ج ١ ص ٤٤٣ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) أغفلت الكنية في الأصول والتصويب من ابن هشام ( ج ٢ ص ٦٧ ) وأسد الغابة ( ج ٢ ص ٨٠ ) .

(الأغر] بن ثعلبة / بن كعب بن الخزرج بن الحارث الخزرجي . خالد بن زيد بن كُلُيْب - بضم الكاف - ابن ثعلبة بن عبد عوف بن غَنْم بن مالك بن النَّجَّار [واسمه(۱۰] تيم الله بن ثعلبة بن عَمْرو بن الخزرج [الأكبر] (۱۰) أبو أيوب الخزرجي النَّجَّاري . خالد ابن عَمْرو بن سواد بن عدى بن غَنْم بن كعب بن سَلِمَة ابن عَمْرو بن عدى السَّلَمِي . خالد بن قيس بن مالك بن العجلان بن مالك بن عامر بن بياضة [الخزرجي] السَّلَمِي . خالد بن قيس بن مالك بن أعجلان بن مالك بن عامر بن بياضة ابن عامر بن زُرِيق بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج الأكبر (۱۰) ] الخزرجي البياضي . خديج بن سلامة - وقيل بن سالم بن أوس (۱۰) بن عَمْرو [بن] (۱۰) القُراقِر - بقافين وراءين مُهْمَلَتَيْن - ابن الفَّحْيَان (۱۱) البلوي نَسَباً الأنصاري حِلْفاً ، حليف لبني حرام بن كعب بن سَلِمَة من الأنصار (۱۰)] . خَلَّد - عليف لبني حرام بن كعب [ بن غَنْم بن كعب بن سَلِمَة من الأنصار (۱۰)] . نعَلَّد بفتح أوله وتشديد اللام وآخره دال مهملة - ابن سُويْد بن ثعلبة بن عَمْرو بن حارثة ابن امرئ القيس [بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الحزر بن الحارث بن الخزرج الأنصاري (۱۸) ] .

الذال المعجمة : ذَكُوان بن عبد قَيْس بن خَلَدة (١) \_ أخو الحارث السابق (١٠) \_ [ ابن مُخَلَّد بن عامر بن زُرَيْق (١١)] أبو السبع \_ بسين مهملة فباء موحدة ، كان خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمكة فهو مهاجرى أنصارى .

<sup>(</sup>١) زيادة من أسد الغابة ج ٢ ص ٨٨ . وقال ابن حجر في الإصابة ( ج ٢ ص ٨٩ ) إنه معروف باسمه وكنيته

<sup>(</sup> ۲ ) ذكر المؤلف أن جده أبو كعب ولم نجده في سياق نسبه في أسد الغابة ( ج ۲ ص ۹۸ ) ولا في الإصابة ( ج ۲ ص ۹ درقم ۲۱۸۱ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من أسد الغابة ج٢ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) زاد ابن حجر في الإصابة ( ج ٢ ص ١٠٦ رقم ٢١٢٧ ) ويقال : ابن أوس بن سالم .

<sup>(</sup> ٥ ) سقطت كلمة « ابن » من الأصول وهي مثبته في سيرة ابن هشام ( ج ٢ ص ٧١ ) وأسد الغابة ( ج ٢ ص ١١٥ ) وجوامع السيرة لابن حزم ص ٨٤ والحشني ج ١ ص ١٢٣ ، و هاء في الأخير أن الفرافر يروى بالفاء والقاف قيده الدارقطني وفي الإصابة ( ج ٢ ص ١٠٦ ) ابن الفرات وهوخطأ .

<sup>(</sup>٦) في الأصول الضحـــاك والتصويب من أسد الغابة .

<sup>(</sup> ٧ ) زيادة من أسد الغابة .

<sup>(</sup> ٨ ) زيادة من أسه الغابة ج ٢ ص ١٢١ )

<sup>(</sup> ٩ ) في سيرة ابن هشام ( ج ٢ ص ٦٩ ) وأسد الغابة ( ج ٢ ص ١٣٧ ) وفي الكني ( ج ٥ ص ٢٠٧ : ٢٠٨ )

<sup>(</sup>١٠) لم تذكر كلمة عبد في اسم أبي الحارث بن قيس بن خلدة .

<sup>(</sup>١١) زيادة في نسبه من أسد الغابة (ج٢ ص ١٣٧) والإصابة (ج٢ ص ١٧٢ رقم ٢٤٣٢)

الراء: رافع بن مالك بن العَجْلان بن عَمْرو بن عامر بن زُرَيْق [بن عامر (۱)] بن عبد حارثة بن مالك [ بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج الخزرجي الزرق (۱)] . رفاعة – بكس الراء وتخفيف الفاء وفتح العين المهملة – ابن رافع بن مالك بن العجلان الخزرجي الزرقي . رفاعة بن عبد المنذر بن زَنْبَر (۲) – بزاى مفتوحة فنون ساكنة فمُوحَّدة مفتوحة – ابن زيد ابن أمية بن مالك بن عوف بن عَمْرو [بن عوف بن مالك بن الأوس أبو لُبَابة (۳)] . الأوسى . رفاعة بن عَمْرو بن زيد – وقيل ابن نوفل وقيل ابن عمرو وقيل ابن قيس – ابن ثعلبة [بن جُشَم بن مالك بن سالم بن غَنْم بن عوف بن الخزرج الخزرجي (۱)] أبو الوليد (۱) .

الزاى: زياد بن لَبيد \_ بفتح اللام وكسر الموحدة وسكون التحتية وآخره [دال] مهملة \_ ابن ثعلبة بن سِنان بن عامر بن عَدِى بن أمية بن بياضة \_ بالمعجمة \_ ابن عامر ابن زُريْق بن عبدحارثة بن مالك [بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج(٢)] الخزرجي البياضي. زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عَمْرو بن زيد مناة [بن عدى] (١) بن عَمْرو بن مالك ابن النجار الخزرجي [النَّجَّاري(١)] أبو طَلْحَة [وهو مشهور بكنيته وهو(١)] زوج أم سليم ابن ملك أنس بن مالك .

السين المهملة: سعد بن خيشمة \_ بخاء مفتوحة فمثناة تحتية فمثلثة فميم فهاء تأنيث \_ ابن الحارث بن مالك بن كعب [بن] النَّحَّاط(١) \_ بنون فحاء وطاء مهملتين بينهما ألف \_ ابن كعب بن حارثة بن غَنْم بن السَّلْم \_ بسين مهملة مشددة فلام ساكنة(١) \_

<sup>(</sup>١) زيادة من أسد الغابة (ج٢ ص ١٥٧)

<sup>(</sup> ٢ ) هو زنبر أيضا في الإمتاع ص ٣٧ و لكنه في جمهرة ابن حزم « زر »

<sup>(</sup>٣) زيلدة من أسد الغابة ( ج ٢ ص ١٨٣ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة من أسد الغابة ( ج ٢ ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup> ه ) ويعرف أيضا بابن أبي الوليد لأن جده زيد بن عمرو يكني أبا الوليد .

<sup>(</sup>٦) زيادة من أسد الغابة ج٢ ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) زيادة من أسد الغابة ج ٢ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup> ٧ ) زيادة من أسد الغاية ج ٢ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup> ٨ ) نقل ابن سعد عن ابن الكلبي أنه كان يقول الحناط بن كعب .

<sup>(</sup> ٩ ) السلم بلام مفتوحة في جوامع السيرة لابن حزم ص ٧٧ .

ابن امرئ القيس بن مالك [بن الأوس (١)] الأوسى أبو خيثمة . سعد بن الرَّبيع - بفتح الراء ــ ابن عَمْرو بن أَنى زُهَيْر بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأُغر بن تعلبة بن كعب بن الخزرج. سعد بن زيد بن مالك بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل الأوسى الأشهلي . سعد بن عُبَادة \_ بعين مهملة مضمومة فباء موحدة مُخَفَّفة \_ ابن دُلَيْم \_ بدال مهملة مضمومة فلام مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة \_ ابن حارثة بن أبي حَزيمة \_ بحاء مهملة مفتوحة فزاى مكسورة فمثناة تحتية ، قال في الإملاء : هذا هو الصواب وكذا قَيَّده الدارقطني ويروى بخاء مضمومة وزاى مفتوحة \_ ابن ثعلبة بن طَريف \_ بالطاء لمهملة المفتوحة وبالفاء ــ ابن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ، يُكُنَّى أبا ثابت [ وقيل ] أبا قيس (٢) ، سيد الخزرج . سَلَمة \_ بفتح أوله وثانيه \_ ابن سلامة بن وَقْش\_ بفتح الواو وإسكان القاف وتُفتَح \_ ابن زُغْبَة \_ بزاى مضمومة فغين معجمة ساكنة ، فمُوَحَّدة مفتوحة فتاء تأنيث \_ ابن زَعُوراء بن عبد الأشهل بن جُشَم بن الحارث بن الخزرج بن مالك بن الأوس الأوسى الأشهلي . سليم بن عَمْرو \_ أو عامر \_ ابن حَديدة \_ بفتح الحاء المهملة \_ ابن عَمْرو بن غَنْم بن سواد بن غَنْم بن كعب [بن سَلِمة (٣)] ، السُّلَمِي . سِنَان بن صيني بن صَخْر بن خَنْساء بن سِنان بن عُبَيْد بن عَدِيّ [بن غَنُم (اللَّهُ عَا ٤٠١ ظ ابن/ كَعْب بن سَلِمة الخزرجي السلمي. سهل بن عَتِيك - ككريم - ابن النعمان بن عَمْرو ابن عَتِيك بن عَمْرو بن مبذول ـ بالذال المعجمة اسم مفعول ـ وهو عامر بن مالك بن النجار [الخزرجي<sup>(ه)</sup>].

الشين المعجمة : شمر بن سعد بن ثعلبة ، كذا فى التلقيح ولم أرَّه فى غيره .

الصاد المهملة: صينى بن سواد بن عَبَّاد بن عَمْرو بن غَنْم (١) [بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة (٧) ] السلمى .

<sup>(</sup>١) زيادة من أسد الغابة ( ج ٢ ص ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد ابن الأثير (ج٢ ص ٢٨٣). والأول أصح .

<sup>(</sup>٣) زيادة من أسد الغابة (ج٢ ص ٣٤٩).

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة من أسد الغابة ( ج ٢ ص ٥ ه ٣ ) .

<sup>(</sup> ه ) زيادة من ابن الأثير الذي ذكر أيضا أنه يسمى سهيلا . ( ج ٢ ص ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup> ٦ ) في الأصول : عَبَّانَ وأثبتنا ما ورد في أسد الغابة ( جـ ٣ ص ٣٤ ) وقال ابن هشام : صيني بن أسود ﴿

<sup>(</sup>٧) زيادة من أسد الغابة

[الضاد المعجمة (۱)]: الضَّحَّاك بن زيد بن الطفيل ، كذا في التلقيح ولم أَرَه في غيره . الضَّحَّاك بن حارثة بن زيد بن تعلبة بن عُبَيْد [بن عدى بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة (۲)] الضَّرجي [ ثم ] (۱) السُّلَمي .

الطاء المهملة : الطفيل بن مالك بن خنساء بن سِنان بن عُبيّد بن عدى بن غَنم بن كعب السلمي .

الظاء المعجمة : ظُهَيْر \_ بالتصغير \_ ابن رافع بن عدى بن زيد (٣) بن جُشَم بن حارثة ابن الحارث بن الأوس الأوسى . [٣] ابن الحارث بن الخزرج بن عَمْرو \_ [وهو النبيت (٤) ] \_ ابن مالك بن الأوس الأوسى .

العين المهملة : عامر بن نابى – بالنون وبالموحدة – ابن زيد بن حرام . عُبَادة – بضم أُوله وتخفيف المُوحَدة – ابن الصامِت – بكسر الميم – ابن قيس بن أَصْرَم بن فيهْر بن ثعلبة بن غَنْم بن عوف بن عضرو بن عوف بن الخزرج الخزرجي أَبُو الوليد . عَبَّاد ب بغتج أُوله وتشديد الموحدة – ابن قيس – بالمثناة التحتية – ابن عامر بن خالد بن مُخلَّد (١٠) كمحمد – ابن عامر بن زُريق الزرقي . العباس بن عُبَادة بن نضلة – بنون مفتوحة فضاد معجمة ساكنة – ابن مالك بن العجلان الخزرجي . عبد الله بن أُنَيْس – بضم أُوله مُصَغِّراً – ابن أسعد بن حرام [بن حُبَيْب (١٠)] بن مالك بن غَنْم بن كعب بن ناشز (١٨) – بالنون والشين المحمة والزاى – ابن يَربُوع – بمثناة مفتوحة فراء ساكنة فمُوحَدة مضمومة فعين مهملة – ابن البرك – بموحدة مضمومة فراء ساكنة فكاف – ابن وبَرة – بفتح الواو فالموحدة والراء ، ابن البرك – بموحدة مضمومة فراء ساكنة فكاف – ابن وبَرة – بفتح الواو فالموحدة والراء ، وعند ابن عُمَر : تيم (١١) بن نُفَائة – بنون مضمومة ففاء ومثلثة – ابن إياس بن يربوع ،

<sup>(</sup>١) زيادة لبيان الأعلام التي تبدأ عرف الضاد

<sup>(</sup>٢) زيادة من أسد الغابة ( ج٣ ص ٣٥) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الإصابة (ج٣ ص ٣٠٤) ولكن في أسد الغابة ج٣ ص ٧٠ : تزيد بدلا من زيد .

<sup>( ؛ )</sup> زيادة من أسد الغابة .

<sup>( • )</sup> زاد المؤلف « سالم » بين غم وعوف ولم نجد سالما فى النسب الذى ساقه ابن سعد و لا ابن الأثير و لا ابن حجر وكذلك لم نجد في جوامع البيرة لابن حزم ص ٧١ .

<sup>(</sup>٦) لم نجد في نسب عباد بن قيس : خالد بن مخلد .

<sup>(</sup>٧) زيادة من جوامع السيرة لابن حزم ص ٨٣.

<sup>(</sup> ٨ ) وردت أيضًا ناشرة بالراء وتاء التأنيث .

<sup>(</sup> ٩ ) فى نسبه خلاف بعد تيم فهو تيم بن بهثة بن ناشرة بن يربوع . وساق أبن حزم فى الحمهرة ( ص٢٢٣ ) نسبه هكذا بعد تيم : ابن تيم بن نفاثة بن إياس بن يربوع بن البرك بن وبرة .

دَخَلَ البُرْكِ(۱) في جهينة حليفاً لهم (۲) . عبد الله بن جُبيْر – بضم الجيم وفتح الموحدة – ابن النعمان [بن أمية (۳)] بن امرئ القيس [وهو (۹)] البُرك – بضم الموحدة وفتح الراء وبالكاف ابن ثعلبة بن عَمْرو [بن عوف بن مالك بن الأوس (۹)] الأوبي [ ثم من بني ثعلبة بن عَمْرو (۹)] . عبد الله بن الربيع بن قيس بن عمرو بن عَبّاد بن الأبْجَر – بفتح الهمزة فموحدة ساكنة فجيم مفتوحة فراء ، والأبْحَر هو خُدْرَة – بضم الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة – ابن عوف بن الحارث بن الخزرج الخزرجي . عبد الله بن رَوَاحَة – بالفتحومهملة مُخَفَّفاً – ابن ثعلبة بن امرئ القيس بن عَمْرو بن امرئ القيس [الأكبر] ابن مالك الأغرّ ابن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الخزرجي . عبد الله بن زيد ابن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد [ من بني جُثَم (۲)] بن الحارث بن الخزرج ، الخزرجي الحارث إلى النوم (۱۰)] . عبد الله بن عمرو البن حزام [بن ثعلبة بن حرام (۱)] بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سلمة [بن سعد بن علي ابن حرام [بن ثعلبة بن حرام (۱)] بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سلمة [بن سعد بن علي ابن أسد بن ساردة بن يزيد (۱) بن جُشَم بن الخزرج الخزرجي (۱۱)] السلمي ، يكني أبا جابر والد جابر بن عبد الله . عَبْس – بفتح أوله وسكون الباء وبالسين المهملة – ابن عام

<sup>(</sup>١) ضبطت البرك في جوامع السيرة ( ص ٨٣ ) وفي الجمهرة بفتح الموحدة وإسكان الراء كما أن المؤلف بعد أن ضبطها بضم الموحدة وإسكان الراء عاد إلى القول بضبطها بفتح الراء.

<sup>(</sup> ۲ ) فى جوامع السيرة حليف لهم قضاعى .

<sup>(</sup>٣) زيادة من أسد الغابة ( ج ٣ ص ١٣٠ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى الأصول : إبن امرئ القيس بن البرك أى أنهما شخصان وهما شخص واحد والتصويب من نسب أخيه خوات بن جبير كما أورده ابن حجر فى الإصابة (ج ٢ ص ١٤٣ ) ومن أسد الغابة ( ج ٣ ص ١٣٠ ) .

<sup>(</sup> ه ) زيادة من أسد الغابة .

<sup>(</sup>٦) زيادة من أسد الغابة ( ج ٣ ص ١٦٥ ) ونسبه في الإصابة ( ج ٤ ص ٧٧ ) زاد ابن حجر فيه بعد ثملبة ابن عبد الله ( بدلا من عبد ربه ) بن ثملبة .

<sup>(</sup>٧) في الأصول رأى الأذان.

<sup>(</sup> ٨ ) زيادة من ابن الأثير 🚚

<sup>(</sup>٩) زيادة من جمهرة ابن حزم ص ٣٣٩

<sup>(</sup>۱۰) فی روایة : ابن تزید .

<sup>(</sup>١١) زيادة من أسد الغابة ( ج٣ ص ٢٣١)

ابن عدى بن نابى [بن عمرو بن سواد بن تميم بن كعب بن سَلِمَة (۱)] السُّلَمِي . عُبَيْد - بضم أوله بغير إضافة – ابن التَّيهان ، أخو أبى الهيثم (۱) . عُقبَة – بضم أوله – ابن عَمْرو ابن ثعلبة بن أُسَيْرة – بضم الهمزة وفتح المهملة – ابن عُسَيْرة ، واختلفوا فى تقييد عسيرة فمنهم من يفتح العين ويفتح السين – ابن عطية بن خُدَارة – بالخاء المعجمة المضمومة ، وبعضهم يقول بجيم مضمومة ومكسورة (۱) – عطية بن خُدَارة – بالخاء المعجمة المضمومة ، وبعضهم يقول بجيم مضمومة ومكسورة (۱) بن عوف بن الحارث بن الخزرج أبو مسعرد البدرى (۱) . عُقبة بن وَهْب بن كلّدة – بفتح الكاف واللام والدال المهملة – ابن الجَعْد – بفتح الجيم وسكون العين وبالدال المهملة بن الحارث بن عَمْرو بن عدى بن جُشَم بن عوف – بالفاء – ابن المهمئة بن عبد الله بن غَطفان – بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء – [ابن قيس بن عَيْلان (۱)] الغَطفاني ، حليف لبني سالم [ابن غَنْم بن عَوْف بن الخزرج (۲)] قال ابن عَيْلان (۱) أول من أسلم من الأنصار ولخق برسول الله صلى الله عليه وسلم عكة فلم يزل إسحق : « كان أول من أسلم من الأنصار ولخق برسول الله صلى الله عليه وسلم عكة فلم يزل أسم حتى هاجره فكان يقال له مهاجرى أنصارى » . عُمَارة – بضم أوله والتخفيف – ابن كرمْ من زيد بن لَوْذَان بن عَمْرو بن عَبْد [بن (۷)] عوف بن غَنْم بن مالك [بن (۱)] النَّجَار، الله الله الله عليه وبن عَنْد النه بن مالك الن النَّه الله عليه والله أنتجار، النه مهاجرى أنصارى » . عُمَارة – بضم أوله والتخفيف – ابن عَرْم بن زيد بن لَوْذَان بن عَمْرو بن عَبْد [بن (۷)] عوف بن غَنْم بن مالك [بن (۱)] النَّجَار، الله الهرون المن الله الهرون عَبْد النه الله الهرون عَبْد الله الله عليه وسلم عليه الله عليه وسلم عرف المؤلف الله عليه وسلم عرف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف الهرون المؤلفة والمؤلفة والم

ं , १.४

<sup>(</sup>١) زيادة في نسبه من الإصابة (ج؛ ص ١٩٦ رقم ٢٨٠٥) وأضاف ابن حجر : ذكره موسى بن عقبة وابن إسحق والواقدي وغير هم فيمن شهد بدرا والعقبة وأحدا إلا أن موسى قال : عبسى .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن حجر نسبه في ترجمة أخيه أبي الهيثم (ج٧ ص ٢٠٩ في الإصابة) وهو : ابن مالك بن عتيك ابن عرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زغور الأوسى . وقال ابن حجر في ترجمة عبيد بن التيهان (الإصابة ج ٤ ص ٣٠٣) إن ابن إسحق ذكره فيمن شهد بدرا وتابعه الواقدي على تسميته وأما موسى بن عقبة وأبو معشر وعبد الله بن محمد بن عمارة فسموه عتيكا وترجم له ابن الأثير تحت اسم عبيد وتحت اسم عتيك (أسد الغابة ج ٣ ص ٣٤٣ ، ٣٤٧ ، ٣٤٩ ، ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) فى شرح السيرة للخشنى (ج ١ ص ١٢٢) : وقوله فى نسب عقبة بن عمرو بن عسيرة بن جدارة يروى هنا بفتح الجيم وكسرها ويروى أيضا خدارة بخاء معجمة مضمومة وهو أخو خدرة الذى ينسب إليه أبو سعيد الحدرى وبالجيم المكسورة قيده الدارقطني .

<sup>(</sup> ٤ ) مشهور بكنيته ولم يشهد بدراً وإنما سكن بدرا وشهد العقبة الثانية ، عن أسد الغابة ج ٣ ص ٤١٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) زيادة من أسد الغابة ( ج ٣ ص ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٦) هكذا في أُسد الغابة و في جوامع السيرة : ابن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر حليف لهم .

<sup>(</sup>٧) زيادة من جمهرة ابن حزم ص ٣٢٨.

<sup>(</sup> ٨ ) زيادة من أسد الغابة ( ج ۽ ص ٤٨ ) .

الخزرجي النَّجَّاري . عَمْرو بن الجَمُوح - بفتح الجيم وضم الميم وبالحاء المهملة - ابن زيد ابن حرام بن كعب بن غَنْم (۱) بن سَلِمة السُّلَمي [من بني جُثُم بن الخزرج (۳)] . عَمْرو ابن الحارث بن كِنْدَة بن عَمْرو بن ثعلبة [ من القواقل شهد العقبة الثانية قاله ابن إسحق (۳)] . عَمْرو بن عَنَمَه - بمهملة فنون فميم مفتوحات - ابن عدى بن نابي [بن عمرو (۱)] بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة السلمي . عَمْرو بن غَزِيَّة - بغين معجمة مفتوحة فزاى مكسورة فمثناة تحتية مُشَدَّدة - ابن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عَمْرو ابن غَنْم (۱) ] بن مازن - بالزاى - ابن النَّجَّار [الخزرجي ثم المازن (۱)] ، يقال إنه شهد العقبة ، وقال ابن هشام : عَمْرو بن غزية [ بن عَمْرو بن ثعلبة (۱)] وهو عطية بن خنساء . عُمَيْر - وقيل عَمْرو - ابن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام بن كعب بن عَنْمة بن سعد الخزرجي [ كذا نسبه ابن إسحق وزاد موسي (۱)] بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة بن سعد الخزرجي [ كذا نسبه ابن إسحق وزاد موسي (۱)] بن غَمْرُو بن نالحارث وثعلبة : لِبْدَة (۱) - بكسر اللام وإسكان الموحدة وبالمهملة . عُمَيْر بن

<sup>(</sup>١) زاد المؤلف كعباً بين غنم وسلمة ولم نجده فى النسب الذى ساقه ابن حجر فى الإصابة ( ج ۽ ص ٢٩٠ رقم ٧٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من أسد الغابة (ج٤ ص ٩٣).

<sup>(</sup>٣) زيادة من أسد الغابة (ج؛ ص٩٦).

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإصابة (ج ه ص ٩ رقم ٩١٨ه ) هذا ولم يترجم ابن الأثير في أسد الغابة لعمرو بن عنمة كما أن ابن حجر لم يذكر أنه كان عقبياً أي شهد العقبة فقد اقتصر على القول أن موسى بن عقبة وغيره ذكروه فيمن شهد بدراً وفي البكائين كذا ذكره ابن إسحق.

<sup>(</sup> ٥ ) زيادة من جوامع السيرة ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٦) ريادة من أسد الغابة ج ٤ ص ١٢٥ .

 <sup>(</sup>٧) زيادة من ابن هشام ( ج ٢ ص ٩٧) وصواب ثملبة عند ابن هشام هو عطية ولو أن ناشر السيرة في طبعة التجارية سنة ١٩٣٧ م وضع بين قوسين ( ابن عطية ) وقد ورد ابن ثملبة في أسد الغابة ج ٤ ص ١٢٥ وفي الإصابة ج ٥ ص ١٠ ولكنه لم يرد في جمهرة أبن حزم ص ٣٣٣ وورد بدلا منه عمرو بن عطية بن خنساه .

<sup>(</sup> ٨ ) زيادة من الإصابة جـ ٥ ص ٣٠ .

<sup>(</sup> ٩ ) هذا نما نقله المؤلف عن ابن حجر وأضاف الأخسير ما قاله ابن إسحق وابن عقبة أن عمرو بن غزية شهد بدراً وقال ابن الكلبي كان يقال له مقرن لأنه كان يقرن الأسسارى بعد وقعة بعاث (الإصابة ج ه ص ٣٠٠).

عامر بن نابى بن يزيد بن حرام الخزرجى ، قال<sup>(۱)</sup> ابن الكلبى : شهد المشاهد كلها ، وأقرَّه الرشاطى<sup>(۲)</sup> والحافظ ، وقال الحافظ الدمياطى<sup>(۲)</sup> : لم أرَ من ذكره فى الصحابة غيره . عوف بن الحارث بن رفاعة ب بكسر الراء بابن الحارث بن سواد [ بن مالك بن غَنم بن مالك بن النَّجَّار الخزرجى<sup>(٤)</sup>] النَّجَّارى يُعْرَف بأُمه عَفْراء<sup>(٥)</sup> ، ويقال بحذف الحارث الثانى . عُويْم بي بضم أوله وفتح الواو وسكون التحتية بعدها ميم وليس بعدها راء بابن ساعدة بن عَايِش بعثناة تحتية فشين معجمة بابن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأوسى .

الفاء: فَرْوَة \_ بفتح الفاء وسكون الراء \_ ابن عَمْرو بن وَدْفة \_ بفتح الواو وإسكان الدال ، قال ابن إسحق: وهي معجمة وقال ابن هشام: مهملة ورَجَّحَه السهيلي وفَسَّره بالروضة (٢) \_ ابن عُبَيْد بن عامر بن بياضة البياضي .

<sup>(</sup>١) ترجم ابن حجر فى الإصابة (ج ه ص ٣٣) لعمير بن عامر وأضاف لما نقله عن ابن الكلبي أن عميراً استشهد يوم اليمامة ثم قال : ذكره الرشاطي وقال : لم يذكره ابن عبد البر (أي في الاستيعاب) .

<sup>(</sup>٢) الرشاطى ضبطت فيه الراء بالفتح والضم والرشاطى هو عبد الله بن على بن عبد الله بن على بن أحمد الرشاطى الأندلس الحافظ النسابة كان إماماً في الحديث حافظاً للتاريخ والأنساب فقيهاً بارعاً ، استثهد عند فتح الفرنجة لمدينة المرية بالأندلس سنة ٣٤٥ ه ، من مؤلفاته : اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في التماس أنساب رواة الآثار ، وكتاب الإعلام لما في المختلف والمؤتلف للدارقطني من الأوهام ، انظر تذكرة الحافظ للذهبي (ج٤ ص ٩٩). هذا وقد ذكره الزبيدي في التاج بقوله : أحد أعلام مرسية من أثمة الأندلس محدث كبير وكتابه المعروف بالأنساب في ستة أسفار ضخام ينقل عنه الحافظ ابن حجر كثيراً في التبصير وهو عمدته أفي هذه الصنعة .

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ العلامة عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن شرف الديباطي الشافعي (٣٠٠ – ٢٠٥ ه) وصفه التاج السبكي في ترجمته له في طبقات الشافعية (ج ٦ ص ١٣٢ : ١٤١) بأنه وكان حافظ زمانه وأستاذ الأستاذين في معرفة الأنساب وإمام أهل الحديث المجمع على جلالته الجامع بين الدراية والرواية بالسند العالى القدر ، سمع الكثير ورحل ولازم الحافظ عبد العظيم المنذري سنين وتخرج به ، روى عنه تلاميذه المزي والبرزالي وابن سيد الناس والتق السبكي والد التاج السبكي وأورد الأخير في ترجمته للدمياطي تحقيقاته التاريخية في أوهام بعض المحدثين والأخباريين مثل الزهري وابن سعد وأحمد وعبد البر النمري وغيرهم تدل على سعة علمه وملكته في النقد والتمحيص ومن مصنفاته الصلاة الوسطى والذكر والتسبيح ومختصر في السيرة ترجم له الكتبي في فوات الوفيات (ج ٢ ص ٣٠ ٣٠) وابن كثير في البداية والنهاية (ج ١٤ ص ٤٠) .

<sup>(</sup> ه ) هي عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن مالك بن النجار وهي أم معاذ ومعوذ وعوف .

<sup>(</sup>٦) قال الخشى (ج ١ ص ١٦٢) فيما يتعلق بفروة بن عمرو بن ودفة : ذكره ابن إسحق بذال معجمة وابن هشام بدال مهملة ومن رواه بالذال المعجمة فهو من توذف فى مشيته إذا تبختر أو أسرع وبالدال المهملة فهو من ودفت الشحمة إذا قطرت وذكرها صاحب العين بالدال المهملة قال ودفة اسم رجل . وعند السهيلي (ج ١ ص ٢٨٢) أن ودفة بالدال المهملة هو الأصح وفسر الودفة بالروضة لأنها تقطر ما من نعمها . وقال ابن حجر فى الإصابة (ج ٥ ص ٢٠٨) : ودفة ، ضبطه الدانى فى كتاب أطراف الموطأ له بفتح الواو وسكون الدال المهملة بعدها قاف قال : وهى الروضة .

القاف: قَتَادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سرّاد بن ظَفَر بن الخزرج [بن عمرو ابن مالك بن الأوس (١)] الأوسى [ثم] الظَفَرى ، ذكروه فيهم إلا ابن إسحق. قُطْبة بضم أُوله وسكون الطاء المهملة – ابن عامر بن حَلِيدة بن عمرو بن سواد بن غَنْم بن كعب ابن سَلِمَة الخزرجى السُّلَمى يُكُنّى أَبا زيد. قيس بن أبي صعصعة – واسم أبي صعصعة ابن شرو – ابن زيد بن عوف بن مبذول بن عَمْرو بن غَنْم بن مازن بن النَّجَّار [الخزرجى المازنی (۱)].

الكاف : كَعْب بن عَمْرو بن عَبَّاد \_ بفتح العين المهملة وتشديد الباء المُوحَّدة \_ ابن عَمْرو بن سواد بن غَنْم (١) [ بن كعب بن سَلِمة بن سعد بن على بن أسد بن سَارِدة ابن تزيد بن جُشَم بن الخزرج (١) ] الخزرجي السَّلَمي أبو اليَسَر \_ بفتح المثناة التحتية والمهملة . كعب بن مالك بن أبي كعب عَمْرو بن القين \_ بفتح القاف وسكون المثناة التحتية \_ [ ابن كعب بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة بن سعد بن عُلَى \_ بضم العين المهملة وفتح اللام \_ ابن أسد بن ساردة (١) أبوعبد الله الخزرجي السَّلَمي \_ [ بفتحتين] (١) ويقال أبو عبد الرحمن .

الميم : مالك بن التَّيِّهان \_ بمثناة فوقية مفتوحة فمثناة تحتية مكسورة مُشَدَّدة ويجوز تخفيفها فألف فنون \_ ابن مالك بن عُبَيْد بن عَمْرو بن عبد الأعلم بن عامر (٨) بن زعوراء بن جُشَم بن [الحارث(٩)] بن الخزرج بن عَمْرو وهو النَّبِيت \_ بفتح النون وكسر الباء الموحدة فمثناة تحتية ساكنة فمثناة فوقية \_ ابن مالك بن الأوس ، أبو الهَيْشُم

<sup>(</sup>١) زيادة من أسد الغابة (جع ص ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) زيادة من أسد الغابة (ج ٤ ص ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) في الجمهرة ص ٣٤١ : ابن عدى بدلا من ابن غم .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة من أسد الغابة ج ٤ ص ٥ ٢٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) زيادة من الجمهرة ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٦) يلي ساردة : ابن أسعد ولم نجد هذا في سياقة نسبه في كتب الرجال .

<sup>(</sup>٧) هذا الضبط مذكورٌ في الإصابة جـ ٥ ص ٣٠٨.

<sup>(</sup> ٨ ) عامر في الإصابة ج ٧ ص ٢٠٩ وليست في أسد الغابة ج ٤ ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup> ٩ ) زيادة من أسد الغابة ج ٤ ص ٢٧٤ .

الأُوْسِي . مالك بن الدُّخْشُم / بدال مهملة مضمومة فخاء ساكنة فشين مضمومة معجمتين ٤٠٢ ظ فميم ويقال بالنون بدل الميم ويقال كذلك بالتصغير . \_ ابن مالك بن غَنْم [ بن عوف(١) ] ابن عَمْرو بن عوف ، وقيل في نسبه غير هذا(١) . قال أبو عمر(١) : لا يصح منه النَّفَاق فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه بذلك . مالك بن رفاعة بن عَمْرو بن زيد ، ذكره الأموى ، كذا في العيون ولم أرَّه في التلقيح لابن الجوزي ولا في العُجَالة للبرهان النووى ولا فى الإصابة للحافظ . مسعود بن يزيد بن سُبَيْع بن خنساء ــ ويقال سنان ــ ابن عُبَيْد بن عَدِيٌّ بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سَلِمَة السَّلَميِّ . . مُعَاذ \_ \_ بضم أوله وبالذال المعجمة \_ ابن جَبَل \_ بفتح الجيم والموحدة \_ ابن عَمْرو بن أوس(٤) بن عايذ \_ بالمثناة التحتية والذال المعجمة ــ ابن عَدِيّ بن كعب بن عَمْرو بن أُدَىّ ــ بضم الهمزة وفتح الدال المهملة وتشديد المثناة التحتية \_ ابن سعد بن عُليّ \_ بضم العين المهملة وفتح اللام \_ ابن أَسَدَ بن ساردة بن تزيد بن جُشَم (٥) بن الخزرج ، أبو عبد الرحمن الخزرجي الجُشَمِي ، الإمام المُقَدَّم في علم الحلال والحرام رضي الله تعالى عنه . مُعَاذ بن الحارث بن رِفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غَنْم بن مالك بن النَّجَّار الخزرجي ، يُعْرَف بأُمُّه عفراء . معاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح \_ بجيم مفتوحة فميم فواو \_ ابن زيد بن حرام بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة الخزرجي السَّلَمي . مَعْقِل ــ بميم مفتوحة فعين ساكنة مهملة فقاف مكسورة فلام \_ ابن المُنْذِر بن سَرْح \_ بسين فراء فحاء مهملات \_ ابن خُنَاس بن سِنَان [بن عبيد(٢)] بن عدى بن غَنْم السلمي(٧)، معن بن عَدِيّ بن الجَدّ ـ بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة ــ ابن العَجْلان بن ضُبَيْعَة ــ بضم الضاد وفتح الموحدة وسكون التحتيسة

<sup>(</sup>١) زيادة من أسد الغابة ج ٤ ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) قيل في نسبه : مالك بن الدخشم بن مالك الدخشم بن مرضحة بن غنم .

<sup>(</sup>٣) في ت وم ابن عمر والتصويب من ط و الإصابة ج ٦ ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) في ت وم : أسود والتصويب من ط وابن هشام ج ٢ ص ٧٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) ذكر المؤلف بعد جثم : ابن على بن نابي ولم نجد فيها لدينًا من المراجع هذه الأسماء في سياقة نسبه .

<sup>(</sup>٦) زيادة من الإصابة ج٦ ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٧) بعد السلمي أضاف ابن حجر أن ابن إسحق ذكره فيمن شهد بدراً.

وبالعين – [ابن حارثة بن ضُبَيْعَة (١)] بن حَرَام بن جُعْل – بضم الجيم وسكون العين المهملة – ابن عَمْرو بن جشم بن رَدْم بن ذُبْيَان بن هُمَيْم – بضم الهاء مُصَغَّراً – ابن ذُهْل – بضم الذال المعجمة – [ابن هَنِي بن بكِيّ] (١) البلوى ، حليف [بني عَمْرو بن عوف (٢)] . مُعَوِّذ – بالذال المعجمة بلفظ اسم الفاعل – ابن الحارث بن رفاعة ، ويُعْرَف بأُمَّه عَفْراء . المُنْذِر بن عَمْرو بن خُنَيْس بن حارثة بن لَوْذَان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة بن الخزر ج بن ساعدة ابن كعب بن الخزر ج الخزر جي الساعدي (٣) .

النون : النعمان بن عَمْرو بن رِفاعة بن الحارث بن سواد [بن مالك في بن عَنْم بن مالك بن النَّجَّار . نهير بن بهير – بالموحدة ، [ وهو نهير بن الهيثم – من بني نابى بن مجدعة ابن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عَمْرو بن مالك بن الأوس الأوسى (٥٠)] .

الهاء: هائى - بهمزة آخره - ابن نِيار - بكسر النون وتخفيف المثناة التحتية وآخره راء - ابن عَمْرو بن عُبَيْد بن كِلاب بن دُهْمَان - بدال مهملة مضمومة فهاء ساكنة - [بن غَنْم (١) ] بن ذُبْيَان - بذال معجمة مكسورة ويجوز ضمها فموحدة ساكنة فمثناة تَحْتِيّة وآخره نون - ابن هُمَيْم - بهاء مضمومة فميم مفتوحة فَمُثَنَّاة تحتية فميم أخرى - ابن كاهِل بكسر الهاء - ابن ذُهْل - بضم الذال المعجمة وسكون الهاء - ابن هَنِيّ (١) - بفتح الهاء وكسر النون وتشديد التحتية - ابن بكيّ - بالموحدة واللام وزان عَلِيّ - ابن عَمْرو بن الحاف - بالحاء المهملة والفاء ومنهم من يكسر همزته ويقطعها ومنهم من يجعل الألف واللام فيه بالحاء المهملة والفاء ومنهم من يكسر همزته ويقطعها ومنهم من يجعل الألف واللام فيه

<sup>(</sup>١) زيادة من أسد الغابة ج ٤ ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : حليف الأنصار وأثبتنا عبارة ابن الأثير لأنهــا أكثر تحديداً .

<sup>(</sup>٣) أثبت ابن هشام (ج ٢ ص ٥٦ و ٧٤) وابن الأثير (أسد الغابة ج ٤ ص ٤١٠) ابن حارثة وأسقطها ابن الكلبى وابن منده وأبو نعيم فقالوا : خنيس بن لوذان والمنذر هو الذي لقب بالمعنق ليموت أى المسرع إلى منيته نظراً إلى ما منعه في بئر معونة .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة من أسد الغابة ( ج ٥ ص ٢٧ ) وجوامع السيرة ص ١٤٢ .

<sup>(</sup> o ) أثبتنا اسمه المشهور به وهو نهير بن الهيئم وكذلك نسبه نقلا عن ابن الأثير ( أسد الغابة ج ه ص ٤٣ ) وجوامع السيرة ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من الإصابة (ج٦ ص ٢٧٨) وأسد الغابة (ج٥ ص ٥٢). وجوامع السيرة ص ٨٨.

<sup>(</sup>٧) في جوامع السيرة ضبطت هني بضم الهماء وفتح النون وتشديد الياء .

للتعريف منزلة اسم الفاعل من حَفِيَ يَحْنَى \_ ابن قُضَاعَة \_ بضم القاف وبالضاد المعجمة حليف [لبني حارثة من (١)] الأنصار (٢).

المُتنَّاة التحتية : يزيد بن ثعلبة بن خَزَمَة – بفتح المعجمتين قاله الدارقطنى ، وقال ابن إسحق وابن الكلبى بسكون الزاى – ابن أَصْرَم بن عَمْرو بن عَمَّارة – بفتح أوله والتشديد – ابن مالك البلوى أبو عبد الرحمن حليف [بنى مالم بن عوف بن الخزرج (٢)]. يزيد بن خِذَام – بخاء مكسورة وذال معجمتين ، ويقال حرام بالحاء والراء المهملتين – ابن سُبَيْع – بموحدة مُصغَّراً – ابن خنساء بن سِنان بن عُبَيْد بن عَدِى بن غنم بن كعب ابن سَلِمَة الخزرجي السلمى . يزيد بن عامر بن حديدة – بالحاء المهملة – ابن غَنْم بن سواد ابن أَنْم (١) عب بن سلمة أبو المُنْذِر الخزرجي السلمى . يزيد بن المنذر بن سَرْح – ابن خُنَاس بن سنان [بن عُبَيْد بن عدى (٥)] بن غَنْم بن كعب بن سلمة الخزرجي السلمى .

الكُنّى: أبو سِنان بن صيبى بن صخر بن خنساء بن سنان بن عُبَيْد [بن عدى(١٠)] الن غَنْم بن كعب بن سَلِمَة .

النساء: أساء بنت عمرو بن عدى بن نابى بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سلمة ، أم منيع السلمية . نسيبة / بفتح النون وكسر السين المهملة – بنت كعب بن عَمْرو بن عوف ٤٠٣ و ابن عَمْرو بن مبذول [بن عمرو] بن غَنْم بن مازن ، أم عمارة (٧).

<sup>(</sup>١) زيادة من أسد الغابة جـ ه ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) نسى المؤلف أن يذكر الكنية التي اشهر بهــا هاني بن نيار وهي أبو بردة .

<sup>(</sup>٣)؛ في الأصل حليف الأنصار وأثبتنا ما أورده ابن الأثير .

<sup>(</sup>٤) زيادة من أسد الغابة جه ص ١١٦.

<sup>(</sup> ٥ ) زيادة من الإصابة جـ ٩ ص ٣٤٧ وأسد الغابة جـ ٥ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من أسد الغابة ج ٥ ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٧) زاد ابن حجر في الإصابة (ج٨ ص ١٩٨) أنهـا مشهورة بكنيهـا واسمها معاً .

### الباب التاسع

فى إسلام عَمْرو بن الجَمُوح بفتح الجيم وبالحاء المهملة رضى الله تعالى عنه

قال ابن إسحق وغيره: لما قَدِم النَّفَر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أظهروا الإسلام بالمدينة ، وفى قومهم بَقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشِّرْك ، منهم عَمْرو بن الجَمُوح [ بن زَيْد بن حَرَام بن كَعْب بن غَنْم بن كعب بن سَلِمَة السَّلَمِي من بني جُشَم بن الخزرج(۱) ] ، وكان ابنه مُعاذ بن عَمْرو شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ بها(۱۲) ] . وكان عَمْرو ( بن الجَمُوح )(۱۲) سيِّداً من سادات بني سَلِمة [ وشريفاً من أشرافهم(۱۲) ] ، وكان قد اتخذ في داره صَنَمًا من خشب يُعَظِّمه يقال له : مناة [ كما كانت الأشراف يصنعون تتخذ إلها تُعَظِّمه وتُظْهِرُه(۱۲) ) .

 <sup>(</sup>١) تكلة نسبه من ابن هشام ( ج ٢ ص ٢٦ ) وأسد الغابة ( ج ٤ ص ٩٢ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من ابن هشام . ( ٣ ) زيادة من ابن هشام .

من آبار بنى سَلِمَة فيها عَلِرٌ من عَلِر الناس . وغَدَا عَمْرو بن الجَمُوح يلتمسه فلم يجده فى مكانه ، فخرج يَتْبَعُه حتى وجده فى تلك البئر مُنكَسًا مقروناً بكلب مَيِّت . فلما رآه أَبْصَر شَأْنَه (۱) ، وكلَّمه مَنْ أسلم من قومه ، فأسلم رحمه الله وحَسُن إسلامه . فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف [ وهو يذكر صَنَمَه ذلك وما أبصر من أمره ويشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العَمَى والضلالة ] (۱) :

والله لو كُنْتَ إِلها لَم تَكُنْ أَنت وكَلْبُوسُطَ بِنْرٍ فَقَرَنْ أَنت وكَلْبُوسُطَ بِنْرٍ فَقَرَنْ أَنْ لِمَلْقَاكَ إِلها مُسْتَدَنْ الآن فَتَشْنَاكُ (٣)عن سوء الغَبَنْ الحمد لله العلِيِّ ذي المِنَنْ الواهبِ الرَّزَّاق دَيَّانِ الدِّينْ هو الذي أَنقذني من قبل أَن أَكُونَ فِي ظُلْمَةٍ قَبْرٍ مُرْتَهَنْ هو الذي أَنقذني من قبل أَن أَكُونَ فِي ظُلْمَةٍ قَبْرٍ مُرْتَهَنْ [٣] هو الذي أَنقذني من قبل أَن أَكُونَ فِي ظُلْمَةٍ قَبْرٍ مُرْتَهَنْ [٣]

# تَبْيَهَاتُ

الأول: في الزهر قول عَمْرو: « لو كُنْتَ إلْما لم تَكُنْ » فيه عيب يسمى: سِنَاد الإِشباع<sup>(٤)</sup> وهو تغيير حركة الدخيل فالضمة مع الكسرة غير معيب والفتحة مع واحد منهما معيب والمذكور في الرَّجَز معيب بغير شك لأنه جمع بين الفتح والضم في قوله: في قَرَنْ (٥).

<sup>(</sup>١) في أسد الغابة جـ ٤ ص ٤ ٩ : أبصر رشده .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ابن هشام ج٢ ص ٦٢ و ٣٣.

<sup>(</sup>٣) في أسد الغابة : فلنشناك من شنأه يشنؤه شنيئًا وشنآنًا ، من باب فتح ، أبغضه وتجنبه .

<sup>(</sup>٤) في الأصول سناد الإشراع وصوابه ما أثبتناه . والسناد عند ابن قتيبة هو أن يختلف إرداف القوافي (مقدمة الشعر والشعراء تحقيق المستشرق ديمومبين باريس سنة ١٩٤٧ م ص ٣٠) وفي تاج العروس : الإشباع في القوافي حركة الدخيل وهو الحرف الذي بعد التأسيس وقيل هو اختلا ف تلك الحركة إذا كان الروى مقيداً وقال الأخفض الإشباع حركة الحرف الذي بين التأسيس والروى المطلق . وفي حاشية الدمهوري على متن الكافي في علمي العروض والقوافي ( بولاق سنة ١٢٨٥ ه ص بين التأسيس والروى المطلق . وفي حاشية الدمهوري على متن الكافي في علمي العروض والقوافي ( بولاق سنة الدوف وسناد الإشباع وسناد الإشباع وسناد الإشباع وسناد الخذو وسناد التوجيه . أما سناد الإشباع فهو اختلا ف حركة الدخيل أي بحركتين متقاربتين في الثقل وذلك الضمة مع الكسرة أو متباعدتين فيه وذلك الفتحة مع أحدهما . والثاني أقبح من الأول ، بل قيل إن الأول ليس بعيب . والحاصل أن سناد الإشباع اختلاف حركة الدخيل بضم وكسر أو بفتح وغيره كما ذكره الشيخ الصبان وغيره .

<sup>( ° )</sup> يلى ذلك فى ط : تم الجزء الأول من سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد تأليف سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة خاتمة المحدثين الشيخ محمد بن يوسف بن على الشافعى الصالحى نزيل برقوقية الصحراء من القاهرة ودفن بحوش بها رحمه الله تعالى آمين .

الثانى : فى بيان غريب ما سبق :

« مناة » [ وَزْنُه فعلة (١) ] من مَنَيْتُ الدَّمَ وغَيْرَه إذا صَبَبْتَه لأَن الدماء كانت تُمْنَى عنده أَى تُصَبّ تَقَرُّباً إليه . « العَذِر » بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة جمع عَذِرة الخروء . « القرَن » بفتحتين الحَبْل . « مُسْتَدَنْ » بفتح المثناة الفوقية والدال المهملة معناه ذكره في الإملاء قال في الروض : هو من السَّدانة وهي خدمة البيت وتعظيمه « الغَبَن » بفتح الغين المعجمة والباء [ الموحدة ] يُقال : غَبِنَ رأيه كما يقال سفيه نَفْسَه ، فنصبوا لأن المعنى خَسِر نَفْسَه وَأُوبَقَها وأَفْسَد رُأْيه ونحو هذا (٢) . « الدَّين » بكسر الدال المهملة جَمْع دِينَة وهي العادة ويُقال لها دِين أيضاً ، ويجوز أن يكون أراد بالدِّين الأديان الأديان على هو دَيَّان أهل الأديان ، ولكن جَمَعها / على الدِّينَ لأنها مِلَل ونِحَل (٣) والله أعلم بالصواب وإلى الله ترجع الأمور (١٠) .

(١) زيادة من النهيل ( ج١ ص ٢٧٩ و ٢٨٠ ) الذي نقل عنه المؤلف وقد أضاف السهيل في شرحه لكلمة مناة ، ومنه سميت الأصنام الدمى .

<sup>(</sup>٢) فى الصحاح فى مادة غبن : الغبن بالتسكين فى البيع والغبن بالتحريك فى الرأى وفى المصباح غبنه يغبنه غبناً من باب ضرب خدعه ونقصه ، وغبن رأيه غبناً من باب تعب قلت فطنته وذكاؤه . وفى الصحاح مادة سفه : وقولم سفه نفسه وغبن رأيه وبطر عيشه ورشد أمره كان الأصل : سفهت نفس زيد ورشد أمره فلماحول الغمل إلى الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفمل عليه لأنه صار فى معنى سفه نفسه بالتشديد . هذا قول البصريين والكسائى ، ويجوز عندم تقديم هذا المنصوب كما يجوز غلامه ضرب زيد . وقال الفراء : لما حول الفعل من النفس إلى صاحبها خرج ما بعده مفسراً ليدل على أن السفه فيه وكان حكم أن يكون سفه زيد نفساً لأن المفسر لا يكون إلا نكرة ولكنه ترك على إضافته ونصب كنصب النكرة تشبيهاً بها ، ولا يجوز عنده تقديمه لأن المفسر لا يتقدم ومثله قولم ضقت به ذرعاً وطبت به نفساً والمعني ضاق ذرعى به وطابت نفسي به .

<sup>(</sup>٣) شبه السهيلي هذا بالقول في جمع الحرة حرائر « لأنهن في معنى الكرائم والعقائل وكذلك مراثر الشجر وإن كانت الواحدة مرة ولكنها في معنى فعيلة لأنها عسيرة في الذوق وشديدة على الآكل وكريهة إليه ( الروض الأنف ج ١ ص ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) يلى ذلك فى م: نجز الجزء الأول من السيرة الشامية على يد مكله أفقر العباد وأحوجهم لمولاه ، الغنى عن كل ما سواه : على سالم بن الشيخ محمد سالم ، غفر الله له ولوالديه والمسلمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الذي الأم وعلى آله وصحبه وسلم .

جُمَّاع أَبُوا لِ هُجِع إِلَى الْمُدينَة ِ الشِّرِيفَةِ

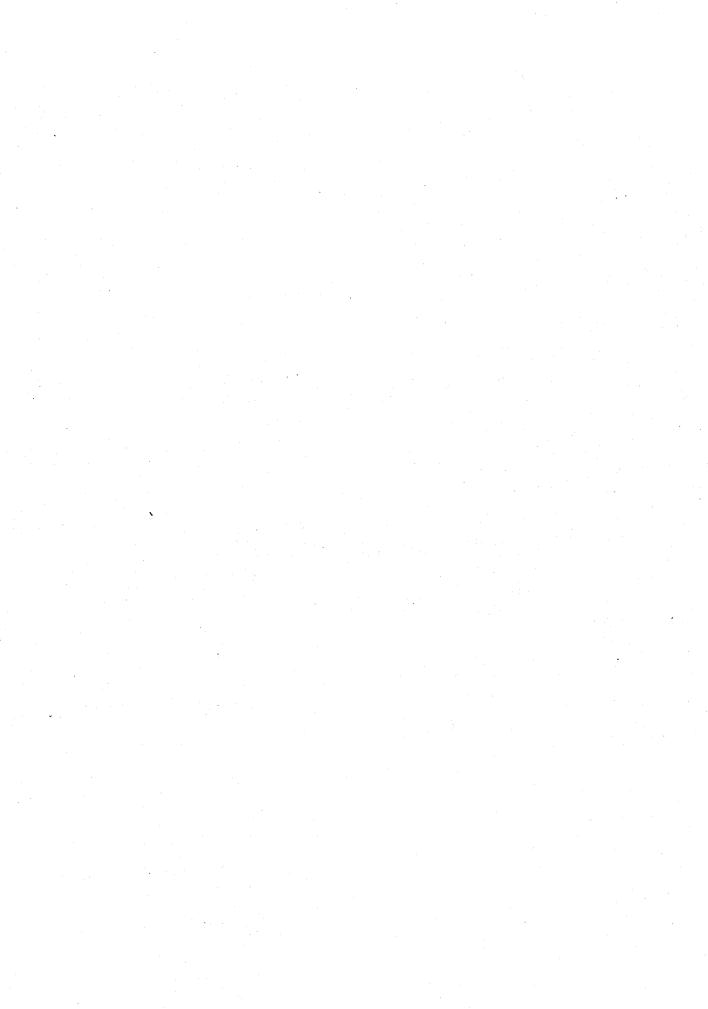

### الباب الأول

٤٠٤ ظ

فى إِذْنَ النبي صلى الله عليه وسَلَّم للمسلمين في الهجرة إِلى المدينة

روى ابن سعد عن أي أمامة بن سهل بن حُنيْف [ وعن عُرْوة عن (١) ] عائشة رضى الله عنهما قال : لما صَدَر السبعون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نَفْسُه وقد جعل الله له مَنعَة وقومًا أهلَ حَرْب [ وعُدَّة (١) ] ونَجْدة ، وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من الخُروج (٢) فضيَّقوا على أصحابه وتَعبَّثُوا (٣) بهم ، ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشَّتْم والأَذى ، فشكا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه فى الهجرة ، فقال : «قد أُريتُ دارَ هجرتكم ، أُريتُ سَبْخَةً ذات نَخْلِ بين لابَتَيْن » وهما الحرَّتان - «ولو كانت السَّراة أَرْضَ نَخْلِ وسِبَاخ لَقُلْتُ هِي هِي » . شمك أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا فقال : «قد أُخبِرْتُ بدار هجرتكم وهي يَشْرِب ، فمن أراد الخروج فَلْيَخْرُجْ إليها » . فجعل القوم يَتَجَهَّزُون ويترافقون (٤) ويتواسَوْن ويخرجون ويحْفُون ذلك . فكان أول من قام المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سَلَمة بن عبد الأسَد (٥) – بسين ودال مهملتين . قال ابن إسحق : «هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة . وحُبِست عنه امرأته أم سَلَمة هِنْد بنت أبى أُمية بن المغيرة بن المغيرة بن المغيرة بسنة . وحُبِست عنه امرأته أم سَلَمة هِنْد بنت أبى أُمية بن المغيرة به المؤلود الله مهاه الله بن المغيرة بن المغيرة بن المغيرة بن المغيرة بن المغيرة بن المغيرة بن المؤرث المها الله به المؤرث المؤرث

<sup>(</sup>١) زيادة من طبقات ابن سعد ج١ ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) في ط: الخزرج بدلا من الخروج .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول: وتبعوهم وأثبتنا ما أورده ابن سعد حيث نقل عنه المؤلف.

<sup>(</sup> ٤ ) فى طبقات ابن سعد : ويتوافقون .

<sup>(</sup>ه) هو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، واسمه عبد الله وهو من المهاجرين من قريش من بنى مخزوم ، وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجراً ، انظر ابن هشام ج ٢ ص ٧٧ وقال ابن الأثير في أسد الغابة (ج ه ص ٢١٨) إن أمه هي برة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم .

محكة نحو سنة ثم أذِن (۱۱) لها بنو المغيرة الذين حبسوها في اللحاق بزوجها فانطلقت وحدها معاجرة حتى إذا كانت بالتنعيم لقيت عيان بن طلحة [ بن أبي طلحة (۱۲) ] / أخابني عبد الدار وكان يومئذ مشركاً وأسلم بعد ذلك ، فشيّعها حتى إذا أوْفَى على قرية بنى عَمْرو بن عَوْف بقباء قال لها : هذا زوجك في هذه القرية . ثم انصرف راجعا إلى مكة ، فكانت تقول : ما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عيان بن طلحة ، كان إذا بلغ المنزل أناخ بى ثم استأخر عَنى حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيرى فَحَطَّ عنه ثم قيده في الشجرة ، ثم أتى إلى شجرة فاضطجع تحتها ، فإذا دَنَا الرَّواح قام إلى بعيرى فقدَّمَه فَرَحَلَه (۱۲) ، ثم استأخر عَنى وقال : ارْكبي . فإذا رَكِبْتُ واسْتَوَيْتُ على بعيرى أتى فأخذ بخِطَامِه فقادنى (۱۵) ، [ فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقْدَمَنى المدينة (۱۵) ] .

وقيل أول المهاجرين مُصْعَب بن عُمَيْر . روى البخارى فى صحيحه ، والحاكم فى الإكليل عن البراء بن عازب قال : « أُوَّلُ من قَدِم علينا المدينة من المهاجرين مصعب بن عُمَيْر » . وروى ابن إسحق وابن سعد : « ثم كان أول من قدِمَها من المهاجرين بعد أبى سَلَمة : عامر بن ربيعة [حليف بنى عدى بن كعب (١)] ، معه امرأته ليلى بنت أبى حَثْمَة (٧) \_ بالحاء المهملة المفتوحة وسكون الثاء المثلثة \_ قالا : وهى أول ظعينة قدمت المدينة » .

قال ابن إسحق : « ثم عبد الله بن جَحْش (٨) اخْتَمَل بأُهله وبأُخيه أَى أَحمد عَبْد بن

<sup>(</sup>١٠) روى عنهـا ابن إسحق فى سبب إطلاقها أنهـا قالت : فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فما أزال أبكى حتى... مسى ، سنة أو قريباً منها حتى مر بى رجل من بنى عمى أحد بنى المغيرة ، فرأى ما بى فرحمنى فقال لبنى المغيرة : ألا تحرجون من هذه المسكينة فرقتم بينهـا وبين زوجها وبين ولدها قالت فقالوا لى : الحتى بزوجك إن شئت ابن هشام ح٧ ص ٧٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) رحل البعير يرحله رحلا ورحلة من باب فتح جعل عليه الرحل، والرحل هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب وكل شيء يمد للرحيل .

<sup>( ؛ )</sup> في ابن هشام : فقاد بي . ( ه ) زيادة من ابن هشام .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ابن هشام ج ٢ ص ٧٨.

<sup>(</sup>٧) هى ليلى بنت أبى حشة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج ببن عدى بن كعب بن لؤى القرشية العدوية امرأة عامر بن ربيعة وهى أم ابنه عبد الله بن عامر وبه كانت تكنى وكانت من المهاجرات الأول هاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة وصلت القبلتين ، انظر ، أمد الغابة ج ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup> ٨) هو هبد الله بن جعش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن كبير بن غم "بن دودان بن أسد بن خزيمة حليف. بني أمية بن عبد شمس ، انظر ابن هشام جر ٢ ص ٧٨ .

جَحْش بإضافة عَبْد إلى ابن جَحْش و كان أبو أحمد رجلاً ضرير البَصَر ، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلَها بغير قائد ، وكان شاعراً ، وكانت عنده الفارعة ابنة أبي سُفيان بن حرب ، وهاجر جميع بنى جحش بنسائهم فعدا أبو سفيان على دارهم (۱) فتمَلَّكَها ، قال بعضهم : إنه باعها من عَمْرو بن علقمة أخى بنى عامر بن لؤى ، فذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا ترضى يا عبد الله أن يُعطِيك الله بها داراً فى الجنة خيراً منها ؟ » قال : بلى . قال : « فذلك لك » . ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكمة كلّمه أبو أحمد فى دارهم ، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال الناس لأبى أحمد : يا أبا أحمد إن رسول الله يكره أن ترجعوا فى شىء أصيب منكم فى الله . فأمسك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قل أن ترجعوا فى شىء أصيب منكم فى الله . فأمسك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قل أوعبُوا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أوعبُوا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجْرة رَجَالُهُمْ ونساؤهم : [ عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد ابن جحش ، وعكاشة بن مِحْصَن وشجاع وعُقْبَة ابنا وَهْب وأربد بن حُمَيْر ] (۱)

وروى ابن السمان فى « الموافقة » عن على (٢) رضى الله عنه قال : ما عَلِمْتُ أَن أَحَدًا من المهاجرين هاجر إلا مختفياً إلا عُمَر بن الخطَّاب فإنه لما هَمَّ بالهجرة تَقَلَّد سَيْفَه وتَذَكَّبَ قَوْسَه وانتضى فى يده أَسْهُماً واختصَر عَنزَتَه (١) ، ومضى قِبَل الكعبة ، والمَلأُ من قريش، بفينائها فطاف بالبيت سَبْعاً [ متمكناً (٥) ] ، ثم أتى المقام فصلى ركعتين (١) ، ثم وقَف

<sup>(</sup>١) فى الأصول : فندا أبو سفيان عليها ، والسياق يقتضى النص على كلمة : دارهم لمعرفة الشيء الذي عدا عليه أبو سفيان ، هذا وكلمة فندا مصحفة وصوابها بالعين المهملة من عدا على الشيء يعدو عداء وعدواناً غصبه وسرقه .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ابن هشام (ج٢ ص ٨٠) وأثبتنا ضبط ابن هشام لاسم أربد بن حمير ، وفي رواية وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحق : ابن حمزة وكذلك رواية يونس بن بكير عن ابن إسحق ، ورواه ابن سعد عن ابن إسحق أربد بن حمير بضم الحاه المهملة وفتح الميم وتشديد المثناة التحتية وآخره راء قاله الأمير أبو نصر بن ماكولا ، انظر أسد الغابة ج١ ص ٨٥ هذا وقد أورد ابن حجر جانباً من هذه الخلافات في اسم أربد في الإصابة ج١ ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) أورد ابن الأثير في أسد الغابة (ج ٤ ص ٥٥) إسناداً مطولا لرواية على بن أبي طالب نذكر جانباً منه فيها يلى : حدثنا عبد الله بن القاسم الآملي عن أبيه عن عقيل بن خالد عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال : قال لى على بن أبي طالب : ثم ذكر ما رواه .

<sup>(</sup> ٤ ) اختصر أى أمسك المخصرة والعنزة « فى النهاية ( جـ ٣ ص ١٣٢ ) هى مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب منها . واختصر عنزته أى حملها مضمومة إلى خاصرته .

<sup>(</sup> ه ) زيادة من أسد الغابة ج ٤ ص ٥٨ .

<sup>(</sup> ٦ ) في أسد الغابة : فصلي متمكنا .

على الحَلَق واحدةً واحدة وقال لهم : شاهَتْ الوجوه ، لا يُرْغِم الله إلا هذه المعاطس ، من أراد أن يُثْكِلَ أُمَّه أَو يُؤْتِمَ وَلَدَه أَو يُرْمِلَ زوجته فَلْيَلْقَنِي وراء هذا الوادي . قال على رضي الله عنه : فلم يتبعه أَحَدُ إلا قوم من المُسْتَضْعَفِين عَلَّمهم ما أرشدهم إليه ثم مضى لوجهه . وروى ابن إسحق : [حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه (١) ] عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال : اتَّعَدْتُ لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعَيَّاش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص [ بن وائل(٢) ] السَّهْمِيِّ التَّنَاضُب من أَضَاة بني غِفار فوق سَرِف ، وقلنا : أَيُّنَا لَم يُصْبِح عندها فقد حُبِس فَلْيَمْضِ صاحباه . قال : فأَصبحتُ أَنا وعَيَّاش بن أَني ربيعة عند التناضُب وفَطِن لهشام قَوْمُه فحبسوه عن الهجرة وفُتِن فافْتَتَن . ثم إِن أَبا جهل والحارث بن هشام \_ وأسلم بعد ذلك \_ خرجا حتى قَدِما المدينة ، ورسول الله صلى الله عليه قلد نَذَرَتْ أَلَّا يُمَسَّ رأْسَها مُشْط حتى تراك ولا تَسْتَظِلُّ من شمس حتى تراك ، فَرَقَّ لها . فقلتُ له : يَا عَيَّاش إِنه والله إِن يريدُك القوم إِلا ليفتنوك عن دينك فَاحْذَرْهُم ، فوالله لو قد آذى أُمَّكَ القَمْلُ لا متشطت ، ولو قد اشْتَدَّ عليها حَرُّ مكة لاستظلَّت . فقال : أَبَرُّ قَسَم أُمِّى ولى هذالك مالٌ فآخذه . فقلتُ : والله إنك لتعلم أنى [ لمن(٣) ] أكثر قريشاً مالًا فَلَكَ نصف مالى ولا تذهب معهما . فأنى عَلَىَّ إِلا أَن يخرج معهما . فلما أَبَى إِلا ذلك قلت : أما إِذَ قد فعلتَ مَا فعلت فَخُذُ ناقتي هذه فإنها ناقةٌ نجيبة ذَلُول فَالْزَمْ ظَهْرَها ، فإن رابك من القوم رَيْب فانْجُ عليها ، فخرج [ عليها ] معهما ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أَبو جَهْل : والله يا أَخي لقد استغلظتُ بعيرى هذا ، أَفَلا تُعْقِبُني على ناقتك هذه ؟ . قال : بلي .

قال فأناخ وأناخا ليتحول عليها ، فلما اسْتَوَوْا بالأَرض عدوا عليه فأُوثقاه رباطاً وفَتَنَاهُ فافتتن ودخلا به مكة نهاراً مُوثَقاً ، ثم قالا : يا أَهْلَ مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا . قال عمر : فكنا نقول : ما الله تعالى بقابل مِمَّنْ افتتن صَرْفاً

<sup>(</sup>١) إسناد رواية ابن إسحق نقلا عن ابن هشام ج ٢ ص ٨٤٨

<sup>(</sup> ۲ ) زیادة من ابن هشام .

<sup>(</sup> ٣ ) زيادة من ابن هشام ج ٢ ص ٨٦ .

ولا عَدْلاً ولا توبة ، قَوْمٌ عرفوا الله ثم رَجَعُوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . قال : وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم . فلما قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفى قولنا وقولهم لأنفسهم ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ العَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ واتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (١) .

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : فكتبتُها بيدى فى صحيفة وبعثت بها إلى هشام ابن العاصى . قال: فقال هشام: فلما أتتنى جعلتُ أقرؤها بذى طَوَى (٢) أُصَعِّد بها فيه وأُصَوِّب ولا أفهمها حتى قلت : اللهم فَهَمْنيها قال : فأَلْقَى الله تعالى فى قَلْبِي أَنها إِنما أَنْزِلت [ فينا (٣)] وفيا كنا نقول فى أنفسنا (٤) . قال : فرجعت إلى بعيرى فجلستُ عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا ما ذكره ابن إسحق فى شأن هشام .

قال ابن هشام : فحدثنى من أثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بالمدينة : « مَنْ لى بعَيَّاش بن أبى ربيعة وهشام بن العاصى ؟ » فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة : أنا لَكُ يا رسول الله بهما . فخرج إلى مكة فقدمها مُسْتَخْفِياً ، فلتى امرأة تحمل طعاماً فقال لها : أيْنَ تريدين يا أَمَةَ الله ؟ قالت : أريد هَذَيْن المحبوسَيْن . تعنيهما ، فتبعها حتى عَرَف مَوْضِعَهُما ، وكانا محبوسَيْن في بيت لا سقف له ، فلما أَمْسَى تَسَوَّر عليهما ثم أخذ مَرْوَةً (٥) فوضعها تحت قَيْدَيْهما ثم ضربهما بسيفه فقطعهما ، فكان يقال لسيفه : ذو المَرْوَة ،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآيات ٥٣ و ٥٤ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ذو طوى واد بمكة وضبطها البكرى فى معجمه ( حـ ٣ ص ٨٩٦ بفتح كل من الطاء المهملة والواو .

<sup>(</sup> ٣ ) زيادة من ابن هشام ( ج ٢ ص ٨٧ )

<sup>(</sup> ٤ ) ذكر الواحدى فى أسباب النزول ص ٢٧٧ و ٢٧٨ عن ابن عباس قال : نزلت فى أهل مكة قالوا يزيم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التى حرم الله لم يغفر له فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس التى حرم الله ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية .. وعن ابن عباس أيضا أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن الذى تدعو إليه لحسن إن تخبر نا لما عملناه كفارة فنزلت هذه الآية . رواه البخارى ويروى أيضا أن هذه الآية نزلت فى وحشى قاتل حمزة . هذا وقد أورد الواحدى ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن سبب نزول هذه الآيات كما ذكر ابن هشام .

<sup>(</sup> ه ) قال الأصمعى : المروحجارة بيض براقة تقدح منها النار ، الواحدة مروة ، وبها سميت المروة بمكة ، عن الصحاح للجوهرى .

لذلك ثم حملهما على بعيره وساق بهما فعَثَر فَدَمِيتُ إصبعه فقال :

#### هَلْ أَنْتِ إِلا إِصْبَعُ دَمِيتِ؟ وفي سبيل الله ما لَقِيتِ

ثم قَدِم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تتابع المهاجرون أرسالاً(١) فنزل طُلْحَة بن عُبَيْد الله وَصُهَيْب بن سِنان على خُبَيْب (٢) \_ بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة \_ ابن إساف \_ بكسر الهمزة \_ بالسُّنْح ويقال بل نزل طلحة بن عبيد الله على أسعد بن زُرارة .

وروى ابن سعد عن سعيد بن المُسيَّب أن صُهينبًا حين أراد الهجرة قال له كُفَّار قريش: أَتَيْتَنَا صُغُلُوكاً حقيراً فكُثُر مالُك عندنا وبَلَغْتَ الذى بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك عندنا وبَلَغْتَ الذى بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك عندنا وبَلَغْتَ الذى بلغت ثم مالى أَتُخْلُونَ سبيلى ؟ و ونفسك والله لا يكون ذلك . فقال لهم صهيب / : أَرَأَيْتُم إِن جعلتُ لكم مالى أَتُخْلُونَ سبيلى ؟ قالوا : نعم . قال : فإنى جعلتُ لكم مالى . قال : فبلغذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « رَبِحَ صُهَيْب رَبِحَ صُهَيْب (٣) » .

قال ابن سعد: لما قَدِم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أَرْسَالاً فنزلوا في الأَنصار في دورهم وآوَوْهُم ونصروهم وآسوهم ، وكان سالم مولى أبي حُذَيَفَة يَوُمَّ المهاجرين بقباء قبل أَن يَقْدَم النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن إسحق وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أَن يُؤْذَنَ له في الهجرة ، ولم يَتَخَلَّف معه بمكة أَحَدُ من المهاجرين إلا من حُبِس أَو فُتِن ، إلا على بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قُحافة رضي من المهاجرين إلا من حُبِس أَو فُتِن ، إلا على بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قُحافة رضي

<sup>(</sup>١) فى شرح الزرقانى على المواهب (ج١ ص ٣١٨ ) : أرسالا بفتح الهمزة أى أفواجا وفرقا متقطعة واحدهم رسل بفتح الراءوالسين المهملة كما فى النور وقال شيخنا : وفيه تغليب فقد خرج كثير مهم منفردين مستخفين .

<sup>(</sup> ٢ ) قال السهيل ( ج ١ ص ٢٨٩ ) . وذكر نزول طلحة وصهيب على خبيب بن إساف ويقال فيه يساف بياء مفتوحة فى غير رواية الكتاب وهو إساف بن عنبة ولم يكن حين نزول المهاجرين عليه مسلما فى قول الواقدى بل تأخر إسلامه حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر . قال خبيب . فخرجت معه أنا ورجل من قومى وقلنا له : نكره أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم . فقال : أأسلمتما ؟ فقلنا لا . فقال : ارجعا فإنا لا نستعين بمشرك .

<sup>(</sup>٣) روى ابن الأثير فى ترجمة صهيب (أسد الغابة ج٣ ص ٣٠ : ٣٣) أن صهيبا عند هجرته تبعه نفر من المشركين فنسل كنانته وقال لهم : يا معشر قريش تعلمون أنى من أرماكم ووالله لا تصلون إلى حتى أرميكم بكل سهم معى ثم أضربكم بسيني ما بتى فى يدى منه شيء فإن كنتم تريدون مالى دالمتكم عليه. قالوا : فدلنا على مالك ونخل عنك فتعاهدوا على ذلك فدلم عليه ولحق برسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى فأنزل الله ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله) ( من الآية ٢٠٧ من سورة البقرة ) .

الله عنهما . وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له : « لا تَعْجَلُ لعل الله يجعل لك صاحباً » . فيطمع أبو بكر أن يكونه .

قال ابن سعد : وكان نَفَرُ من الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العقبة الآخرة ، ثم رجعوا إلى المدينة ، فلما قَدِم أُول من هاجر إلى قُبَاء خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، حتى قَرِموا مع أصحابه فى الهجرة ، فهم مهاجرون أنصاريون وهم : ذَكُوان بن عبد قيس [ بن خَلَدة الزُّرَقِيِّ(۱) ] ، وعُقْبَة بن وَهْب بن كَلَدة والعَبَّاس [ ابن غُبَادة (۱) ] بن نَضْلة وزياد (۱) بن لبيد [ بن ثعلبة الخررجي البياضي (۱) ] .

# تُنيَهَاتُ

الأول: ذكر ابن إسحاق وابن سعد أن أول من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلّمة عبد الله بن عبد الأسد. وروى ابن أبي شيبة والبُخارى عن البَرَاء بن عازب رضى الله عنه أنه قال: أول من قيم علينا المدينة من المهاجرين مُصْعَب بن عُمَيْر . قال الحافظ: « فيُجْمَع بينهما بحمل الأوليّة في أحدها على صفة خاصة . فقد جَزَم ابن عُقْبة بأن أول من قدِم من المهاجرين مطلقاً أبو سلّمة بن عبد الأسد ، وكان رجع من الحبشة إلى مكة ، فأوذِي بمكة ، فبلغه ما وقع للاثني عشر من الأنصار في العقبة الأولى ، فتوجه إلى المدينة في أثناء السنة ، فيُجْمَع بين ذلك وبين ما وقع في حديث البراء بأن أبا سَلَمة خرج الاقصد الإقامة بالمدينة بل فِراراً من المشركين ، بخلاف مُصْعَب بن عُمَيْر فكان على نية الإقامة بالمدينة ».

الثانى : جزم أَبو عُمَر بأَن ليلى بنت أَبى حَشْمَة بن غانم أَول ظعينة دخلت المدينة من المهاجرات ، وقال مرسى بن عُقْبَة بل أُم سَلَمَة فالله أُعلم .

الثالث : ذكر ابن إسحق في مهاجرات بني [ غَنْم بن ] دُودَان بن أَسِد : بنات جَحْش

<sup>(</sup>١) زيادة من ابن هشام و ابن الأثير .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: إياد بن لبيد والتصويب من الإصابة وأسد الغابة .

وذكر فيهن أم حبيبة ـ بالهاء ـ وقال السهيلي(١) : أم حبيب ـ بغير هاء ـ وقال أبو عُمَر : هو قول الأكثر ، قال الحافظ(١) : كذا قال . قُلْتُ لأن قصتها في الاستحاضة رَواها الزَّهْرى عن عُرُوة عن عائشة رضى الله عنها . وقال عَمْو بن الحارث ، ومحمد بن إسحق وابن أبي ذئب كلهم عن الزهرى : أم حبيبة بالهاء وقال مَعْمَر عنه : أم حبيب بغير هاء ، وقال يحيى بن أبي كثير عن أم سَلَمة عن أم حبيبة بالهاء . وقال ابن عيينة عن الزهرى : أم حبيبة أو حبيب على الشك . فظهر من هذا أن أكثر الرواة قالوا أم حبيبة بالهاء خلافا لما قاله أبو عُمَر . قال في العيون : ٥ وأما ابن عساكر فعنده أم حبيبة واسمها حَمْنة فهما أي بنات جحش ثنتان على هذا » . انتهى . قُلْتُ : كان مستند الحافظ ابن عساكر في ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن عمران بن طلحة عن عبيد الله عن أمه حَمْنة بنت جحش قالت : كُنْتُ أُسْتَحَاض فذكر الحديث . فلما رأى الحافظ ابن عساكر حديث الاستحاضة قالت : كُنْتُ أُسْتَحَاض فذكر الحديث . فلما رأى الحافظ ابن عساكر حديث الاستحاضة وليس كذلك فإن حَمْنة غير أم حبيبة وكل منهما اسْتُحِيض . وقد ذكر ابن إسحق وابن سعد وغيرهما بنات جحش وسَمُوهُن وذكروا أزواجهن ، وهذا مزيد بيان في كتابى : "دَعْنُ الإصابة في معرفة الصحابة » ، أعان الله على إكماله .

الرابع : ذكر ابن إسحق من نساء بني جحش : جُذَامَة بنت جَنْدَل : قال السهيلي :

<sup>(</sup>۱) لفظ السهيل (ج ۱ ص ۲۸۵): أم حبيب بنت جعش التي كانت تستحاض وكانت تحت عبد الرحمن بنءوف ، وحمنة بنت جعش التي كانت تحت مصعب بن عمير وكانت تستحاض أيضا وقد روى أن زينب استحيضت أيضا ووقع في الموطأ أن زينب بنت جعش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض ، ولم تك قط زينب عند عبد الرحمن ابن عوف ولا قاله أحد .. وإنما كانت تحت عبد الرحمن أخها أم حبيب ويقال فيها أم حبيبة غير أن شيخنا أباعبد الله محمد ابن نجاح أخبرنى أن أم حبيب كان اسمها زينب فهما زينبان غلبت على إحداهما الكنية فعلى هذا لا يكون في حديث الموطأ ولا غلط

<sup>(</sup>۲) أى ابن حجر وقد قال فى الإصابة (ج ۸ ص ۲۲۲ رقم ۱۲۰۳): أم حبيبة بزيادة هاء فى آخرها بنت بحص أخت زينب زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف فاستحيضت فأخرج مسلم عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحديث. ورواه معمر عن الزهرى فقال أم حبيب بغير هاه. وقال يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أم حبيبة. وقال ابن قتيبة من الزهرى إن أم حبيب ، أو أم حبيبة على الشك وقال محمد بن إسحق عن الزهرى عن عروة عن أم حبيبة بنت جحش أنها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل عند كل صلاة فإنها كانت لتخرج من المركن وقد علت حمرة الام على الماء فتصلى . وجاء فى النهاية ج ٢ ص ١٠١ : فى حديث حمنة كانت تجلس فى مركن أختها وهى مستحاضة : المركن بكسر الميم الإجانة التي يغسل فيها الثياب والميم زائدة وهى التي تخص الآلات .

لا وأحْسَبُها جُذَامَة بنت وَهْب وأما جُذَامة بنت جندل (١) فلا تُعْرَف في آل جحش الأسديين ولا في غيرهم ولعله وَهُم وقع في الكتاب وأنها بنت وَهْب بن مِحْصَنْ بنت أخى عُكَّاشَة بن مِحْصَن (٢). قال في الزهر: وهذا غير لأن محمد بن جرير ذكر جُذَامَة في المهاجرات، قال: والمُحَدِّثُونَ قالوا فيها: جُذَامة بنت وَهْب، والمختار أنها بنت جَنْدَل الأسدية أخت عُكَّاشة بن مِحْصن المشهور، وتكون أُجته من أُمِّه.

وفى كتاب الصحابة لابن حِبَّان : جُذَامَة بنت جَنْدَل من بنى غَنْم من المهاجرات ، وجُذَامة بنت وَهْب من بنى هلال . وفى الطبقات لابن سعد : جُذَامَة بنت جندل الأسدية أسلمت قديماً وبايعت وهاجرت إلى المدينة . ويزيد ذلك وضوحاً ما ذكره أبو الحَسَن الخزرجي في كتاب تقريب المدارك في الكلام على مُوطَّأ مالك : أن جُذَامَة بنت وهب أسلمت عام الفتح ، ودال جُدَامَة رُوى إعجامها وإهمالها(٣) وصُحِّح .

الخامس: في بيان غريب ما سبق:

« اللَّحاق » : بفتح اللام مصدر لَحِقَه ولَحِق به (<sup>1)</sup> . « أَرْسَالاً » : بفتح الهمزة أى أفواجاً وفِرَقاً . « التنعيم » : على لفظ المصدر محل بين مكة وسَرِف (<sup>0)</sup> على مرحلتين من

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر فی الإصابة (ج ۸ ص ۳۷) فی ترجمة جذامة بنت جندل أن ابن إسحق ذكرها فيمن هاجر من نساء بنی غم بن دودان بن أسد بن خزيمة من أهل مكة. وذكر الطبری فی الذیل أنها هی بنت و هب فإن المحدثين قالوا هی بنت و هب فان المحدثين قالوا هی بنت و هب . وقال ابن سعد أسلمت قديما بمكة و بايمت و هاجرت إلى المدينة وكانت تحت أنيس بن قتادة الأنصاری الدو سی و هو بدری استشهد بأحد ، و تبعه ابن عبد البر . وقيل التی كانت تحت أنيس بن قتادة خنساء بنت خدام و لا مانع أن تكونا جميعا زوجتيه . هذا و لم يزد ابن الاثير فی أسد الغابة (ج ه ص ١٤٤) على ذكر رواية ابن إسحق أن جذامة بنت جندل من نساء بنی غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة كانت فيمن هاجر إلى المدينة .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الإصابة ( ج ٨ ص ٣٧ ) جاء فى بعض طرق الحديث الذى روته جذامة بنت وهب الأسدية أنها أخت عكاشة ابن و هب مع أن المسمى بمكاشة فى أسد الغابة ( ج ؛ ص ٢ ) وفى جوامع السيرة لابن حزم هو عكاشة بن محصن

<sup>(</sup>٣) جاء فى تعليق السهيل على اسم جذامة أنها هى المذكورة فى حديث الرضاع فى الموطأ وقال فيها خلف بن هشام البزار جذامة بالدال المهملة وقد يقال فيها جدامة بتشديد البزار جذامة بالدال المهملة وقد يقال فيها جدامة بتشديد الدال المهملة . والجدامة قصب الزرع . . وعن أبى عمر الزاهدقال : الجدامة بتشديد الدال طرف السعفة وبه سميت المرأة .

<sup>(</sup> ٤ ) من لحق الثمن أو اليمين فلانا يلحق لحقا ولحاقا من باب فر ح لزمه ، ولحق به أدركه .

<sup>(</sup> o ) فى معجم البكرى ( ج ١ ص ٣٢١ ) : التنعيم على لفظ المصدر من نعمته تنعيماً وهو بين مر وسرف ، بينه وبين مكت فرسخان ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة وهو الذى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبى بكر أن يعمر منه عائشة و إنما سمى التنعيم لأن الحبل الذى عن يمينه يقال له نعيم والذى عن يساره يقال له ناعم والوادى نعان .

مكة . « مَنكة » : بفتحتين أى فى قوم منعونه ويحمونه جمع مانع ككاتب (۱) وكتبة وتقدم مبسوطاً غير مرة . « السّبِخة » : بكسر الموحدة وتُسكَّن الأرض المالحة . « بين لابتين » : تثنية لابة بالموحدة وهى الحرَّة (۱) وتأنى . « الحرَّتَان » : تثنية حرَّة (۱) وهى أرض ذات أحجار سود نَخِرة كأنَّها أُحْرِقت بالنار . « السَّراة » : بفتح السين المهملة أعظم جبال بلاد العرب . « الظعينة » : بفتح الظاء المعجمة المُشالة (۱) : المرأة وأصله الهودج الذى تكون فيه المرأة (۱) . « فأبطأ » : بمهزة مفتوحة فى أوَّله فيه المرأة (۱) . « فأبطأ » : بهمزة مفتوحة فى أوَّله وأخرى فى آخره . « أصيب منكم » بالبناء للمفعول . « أوعبوا (۱) » : قال ابن السّكيت : أوعب بنو فلان جلاء لم يبق بدارهم منهم أحد . « تَنكَّب قَوْسَه (۱) » : ألقاها على مَنكِيه . « انْتَضَى فى يده وكذلك انتضى سَيْفَه ونَضَاه سَلَّه . « اختصر العَنزَة » العَنزَة بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرَّمْح وفيه زُجّ كَزُجّ الرُّمْح ، واختصرها حملها مضمومة إلى خاصرته . « المعاطِس » جمع مَعْطِس بزِنَة مَجْلِس الرَّمْح ، واختصرها حملها مضمومة إلى خاصرته . « المعاطِس » جمع مَعْطِس بزِنَة مَجْلِس وهو الذّاب كَتَى بذلك عن الإهانة والذّل . وهو الأذف . « وإرغامها » : إلصاقها بالرَّغَام وهو التراب كَتَى بذلك عن الإهانة والذّل .

<sup>(</sup>١) في المصباح : هو في منعة بفتح النون أي في عز من قومه فلا يقدر عليه من يريده . قال الزمخشرى : وهي مصدر مثل الأنفة والعظمة أو جمع مانع وهم العشيرة والحاة ويجوز أن تكون مقصورة من المناعة وقد تسكن في الشعر لا في غيره خلافا لمن أجازه مطلقا .

<sup>(</sup>٢) فى التاج : اللابة واللوبة الحرة والجمع لوب ولاب ولابات وهى الحرار وأما سيبويه فجمل اللوب جمع لابة كقارة وقور وساحة وسوح وفى الحديث . حرم الذي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتى المدينة وهما حرتان تكتنفانها .قال الأصمعى وغيره اللوبة هى الأرض التى قد ألبسها حجارة سود وجمعها لابات ما بين الثلاث إلى العشر فإذا كثرت فهى اللاب واللوب .

<sup>(</sup>٣) في النهاية (ج1 ص ٢١٥) تجمع حرة على حر وحرار وحرات وحرين وأحرين وهو من الحموع النادرة .

<sup>(</sup> ٤ ) يقال شلت به شولا من باب قال رفعته ، يتعدى بالحرف على الأفصح ويتعدى بنفسه المة ويستعمل الثلاثى مطاوعا فيقال شلته فشال . وشال الميزان يشول إذا خفت إحدى كفتيه وشالت نعامهم طاشوا خوفا فهربوا .

<sup>(</sup>ه) فى المصباح: يقال للمرأة ظبينة فعيلة بمعى مفعولة لأن زوجها يظنن بها أى يرتحل بها. ويقال الظبينة الهودج وسواء كان فيه امرأة أم لا والجمع ظمائن وظمن بضمتين. ويقال الظمينة فى الأصل وصف للمرأة فى هودجها ثم سميت بهذا الاسم وإن كانت فى بيتها لأنها تصير مظعونة.

<sup>(</sup> ٦ ) من عدا على الشيء يعدو عداء وعدو انا وعدو انا سرقه ، وعدا عليه و ثب

<sup>(</sup>٧) في التاج : ومن الحجاز أوعب القوم إذا حشدو او أوعب بنو فلان إذا جاءوا أجمعين .

<sup>(</sup> ٨ ) ومنه الحديث في النهاية ( ج ؛ ص ١٧٤ ) : كان إذا خطب بالمصلى تنكب على قوس أو عصا أي اتكأ عليها ، وأصله من تنكب القوس وانتكبها إذا علقها في منكبه .

« التَّنَاضِبُ » : بمثناة فوقية مفتوحة فنون فألف فضاد معجمة مضمومة هو اسم موضع ويُرُوى بكسر الضاد جمع تَنْضُب وهو شجر واحدته تنضبة (۱) . « الأَضَاة »(۱) : بفتح الحمزة والضاد المعجمة بوزن حَصَاة ومَنَاة الغدير يجتمع من ماء المطريُ مَد ويُقصَر . « غِفَار » بكسر الغين المعجمة وبالفاء وبالراء (۱) . « سَرِف » بفتح السين والراء المهملتين وبالفاء موضع بين مكة والمدينة (۱) « تَسَوَّر الحائط » تَسَلَّقه . « المَرْوَة » : الحجر الصلب . « فعَثَر » بفتح المثلثة صَدَم رِجُلَه شيء . « ذو طوى » بتثليث الطاء محكة قال النووى يُصْرَف ولا يُصْرَف (۱) .

<sup>(</sup> ۱ ) فى معجم البكرى ( ج ۱ ص ٣٢٠ ) سميت التناضب لأنها تنبت التنغب . وفى التاج التنضب بفتح التاء وضم الضاد شجر حجازى شوكه كشوك العوسج و دخان التنضب أبيض مثل لون الغبار .

<sup>(</sup> ٢ ) فى النهاية ( ج ١ ص ٣٤ ) الأضاة بوزن الحصاة الغدير وجمعها أخبى وآضاء كأكم وآكام . ولكن البكرى في المعجم ( ج ١ ص ١٦٤ ) ذكر أن جمعها إضاء وقال بأنها موضع بالمدينة . بينا ذهب ياقوت في معجم البلدان ( ج ١ ص ٢٨٠ ) إلى أنها موضع قريب من مكة فوق سرف قرب التناضب . وهذا نما يتفق مع قصة هجرة عمر .

<sup>(</sup>٣) نسى المؤلف أن يقول بأن غفار قبيلة من كنانة

<sup>(</sup> ٤ ) فى معجم البكرى ( ج ٣ ص ٧٣٥ ) سرف بفتح أو له وكسر ثانيه بعده فاء على ستة أميال من مكة من طريق مر وقيل سبمة وتسعة واثنا عشر .

<sup>( • )</sup> في معجم البكرى ( ج ٣ ص ٨٩٦ ) . طوى بنم أوله وكسره مقصور اسم واد في أصل الطور بالشام وهو المذكور في التنزيل . وقال محمد بن يزيد : طوى اسم واد يصرف لأن إحدى العلتين قد انخرمت عنه وبالتنوين قرأ الكوفيون وابن عامر . وذو طوى بفتح أوله مقصور منون عل وزن فعل واد يمكة .

### الباب الثانى

فى سبب هِجْرَة النبى صلى الله عليه وسَلَّم بنفسه الكريمة / وكفايةُ الله تعالى رَسُولَه مَكْرَ المشركين حين أرادوا ما أرادوا

روى ابن إسحق وعبد الرَّزَاق والإمام أحمد وابن جرير وابن المُنْذِر والطبراني عن ابن عباس ، وعبد الرَّزَاق وعَبْد بن حُميْد عن قَتَادة ، والبيهقي عن ابن إسحق أن قريشاً لما رأت أن رسول الله عليه وسلم قد كانت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم ، وَرَأَوْا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم ، عَرَفوا أنهم قد نزلوا داراً وأصابوا جواراً ومَنعة ، فحَذِروا خروج رسول الله عليه وسلم ، وعَرَفرا أنه قد أجْمَع لحربهم ، فاجتمعوا له في دار النَّدُوة – وهي دار قُصَى بن كِلاب التي كانت قريش لا تقضى أمراً إلا فيها – يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين خافوه . فاجتمعوا لذلك واتَّعدُوا ، وكان ذلك اليوم يُسمَّى يوم الزَّحْمة فاعترضهم إبليس [ لَعَنه الله (۱) ] في هيئة شيخ جليل عليه بت له ، فوقف على باب الدار ، فلما رَأَوْه واقفاً على بابها قالوا : مَنْ شيخ جليل عليه بَتُ له ، فوقف على باب الدار ، فلما رَأَوْه واقفاً على بابها قالوا : مَنْ وعسى ألا تَعْدَمُوا (۱) منه رأياً ولا نُصْحاً . قالوا : أَجَلْ فَاذْخُل ، فَلَحَل معهم ، وقد اجتمع وعسى ألا تَعْدَمُوا (۱) منه رأياً ولا نُصْحاً . قالوا : أَجَلْ فَاذْخُل ، فَلَحَل معهم ، وقد اجتمع فيها أشراف قريش : [ من بني عبد شمس (۱) : ] عُتْبَة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان فيها أشراف قريش : [ من بني عبد شمس (۱) : ] عُتْبَة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان ابن حرب – وأسلم بعد ذلك – [ ومن بني نَوْفَل بن عبد مناف (۱) ] : طُعَيْمة بن عبد الدار ومُبَيْر بن مُطْعِم – وأسلم بعد ذلك – [ والحرث بن عامر بن نوفل . ومن بني عبد الدار

<sup>(</sup>١) زيادة من ابن هشام .

<sup>(</sup>٢) في طبعة التجارية لسيرة ابن هشام ( القاهرة سنة ١٩٣٧ م ج ٢ ص ٩٣) : وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا . ومن الحائز قراءة الفعل ثلاثيا في المصباح عدمته عدما من باب تعب فقدته والاسم العدم وزان قفل ، ويتعدى إلى ثان بالهمزة فيقال لا أعدمي الله فضله وقال أبو حاتم عدمي الشيء وأعدمي فقدني وأعدمته فعدم مثل أفقدته ففقد ببناء الرباعي الفاعل والثلاثي للمفعول .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ابن هشام ( ج ٢ ص ٩٣ ) .

ابن قُمَى (۱) :] النَّضُربن الحرث بن كَلَدَة [ ومن بنى أَسَد بن عبد العُرَّى (۱) ] : أبو البَخْتَرِى ابن هشام ، وزَرْءَة بن الأَسود - وأَسلم بعد ذلك - وحكيم بن حِزام - وأَسلم بعد ذلك ، ومن بنى مخزوم (۱) : ] أبو جَهْل بن هشام ، [ ومن بنى سَهْم (۱) ] : نُبَيْه ومُنَّبه ابنا الحَجَّاج ، [ ومن بنى جُمَح (۱) ] : أُمَيَّة بن خَلَف ، ومن كان معهم ، وغَيْرُهم مِمَّنْ لا يُعَدّ من قريش .

فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم ، وإنّا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأياً . قال : فتشاوروا ثم قال قائل منهم - نقل السهيلي عن ابن سكره أنه أبو البَخْتَرِيّ بن هشام - احبسوه في الحديد وأغلِقوا عليه باباً ، ثم تَربَّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله : زُهَيْراً والنابغة ومَنْ مضى منهم من هذا المرت حتى يُصِيبه ما أصابهم . فقال الشيخ النجدي(٢) - لعنه الله ـ لا والله ما هذا لكم برأى ، والله لوحبستموه كما تقولون لَيَخْرُجَنَّ أَمْرُه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه ، فلأوشكوا أن يَثِبُوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ، أما هذا لكم برأى فانظروا في غيره .

فتشاوروا ثم قال قائل منهم - ذكر السهيلي أنه أبو الأسود ربيعة بن عَمْرو أحد بني عامر بن لؤى - نُخْرِجُه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا ، فإذا خرج عنا فوالله ما نُبالي أين ذهب ولا حيث وقع ، إذا غاب عنا وفَرَغْنَا منه فأصلحنا أَمْرَنا وأَلْفَتَنَا [ كما كانت (٣)] فقال الشيخ النجدى : لا والله ، ما هذا لكم برأى ، ألَمْ تروا حُسْنَ حديثه وحلاوة مَنْطِقِه وغَلَبَتَه على قلوب الرجال بما يأتى به ؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمِنْتُمُ أن يَحُلَّ على حَيِّ من الغرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأ كم بهم [ في بلادكم (٣) ] ، فيأخذ أمركم من أيديكم ، ثم يفعل بكم ما أراد ، دَبِّروا يطأ كم بهم [ في بلادكم (٣) ] ، فيأخذ أمركم من أيديكم ، ثم يفعل بكم ما أراد ، دَبِّروا

<sup>(</sup>۱) زیادة من ابن هشام (ج۲ ص۹۳) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الروض الأنف ( ج ١ ص ٢٩١ ) : وإنما قال إبليس لهم إنى من أهل نجد ، فيها ذكر بعض أهل السير ، لأنهم قالوا لا يدخلن معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة لأن هواهم مع محمد .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ابن هشام ( ج ٢ ص ٩٤) .

فيه رأياً غير هذا . فقال أبو جهل بن هشام ؛ والله إن لى فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد .

قالوا: وما هو يا أبا الحكم ؟ قال: أرى / أن تأخذوا من كل قبيلة فَتَى شابًا جَلْدَاً نسيباً وسيطاً، ثم نعطى كل فتى منهم سيفاً صارماً، ثم يَعْمدُوا إليه بأجمعهم فيضربوه بها ضَرْبَة رجل واحد، فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إن فعلوا ذلك تَفرَق دَمُه في القبائل جميعاً، فلم يَقْدِر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً، فرضوا منا بالعَقْل فعقلناه لهم (۱) فقال الشيخ النجدى أخزاه الله: القول ما قال الرجل، هذا الرأى لا أرى غَيْرَه

وذكر ابن الكلبي فى الجمهرة (٢) أن إبليس لما حمد رأى أبى جهل قال : الرَّأْىُ رَأْيَان : رَأْىٌ ليس يَعْرِفه هاد ورَأْىُ كَنَصْلِ السَّيْفِ معروفُ يكون أَوَّله عِسزُّ ومَكْسرُمَةٌ يوماً وآخِرهُ جِدُّ(٣) وتشريفُ

وتَفَرَّق القومُ على ذلك وهم مُجْمِعون له . فأتى جبريل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تَبِتُ هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه ، وأخبره بمكر القوم وإذن الله تعالى له بالخروج . فلما كانت العَتَمة من الليل اجتمعوا على بابه يَرْصُدُونه متى ينام فيشبون عليه ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلى بن أبى طالب : « نَمْ على فراشى وتسَعَ بِبُرْدِى هذا الحَضْرَمِيّ الأَخضر فَنَمْ فيه فإنه لن يَخْلُصَ إليك شيء تكرهه منهم » ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فى برده ذلك إذا نام .

فلما اجتمعوا قال أبو جهل بن هشام : إن محمداً يَزْعُم أَنكم إن تابعتموه على أمره

<sup>(</sup>۱) روى السمهودى فى وفاء الوفا (ج۱ ص ۱۹۸) أن أبا جهل قال : قد رأيت الصلح من رأيكم أن يعطى خس رجال من خس قبائل سيفا سيفا فيضربونه ضربة رجل فيتفرق دمه فى هذه البطون فلا يقدر لكم بنو هاشم على شيء . وعلق الزرقانى فى شرحه على المواهب (ج۱ ص ۱۲۲) على ذلك بقوله : فلعلهم استبعدوا عليه قوله من كل قبيلة إذ لا يمكن عشرون مثلا ، أن يضربوا شخصا ضربة واحدة فقال لحتم خسة رجال .

<sup>(</sup>٢) يشير المؤلف إلى كتاب جمهرة الأنساب لهشام بن محمد بن السائب الكلبى المتوفى سنة ٢٠٦ ه وكان عالما بالأعبار والنسب والأوائل والجاهلية والأشمار والأسمار وتستغرق عناوين مؤلفاته فى الفهرست لابن النديم ما يقرب من صحيفتين (١٤٢ ، ١٤٣ ) وكان المستشرق الإيطالى جورجيو ليثى ديلافيدا قد وعد بتحقيق كتاب جمهرة الأنساب لابن الكلبى ونشره ولكن لم يتهيأ له ذلك .

<sup>(</sup>٣)فىت. حىد .

كنم ماوك العرب والعَجَم ثم بُعِثْتُم من بعد موتكم، فجعلت لكم جِنان كجِنان الأُردن وإن أنتم لم تفعلوا كان فيكم ذَبْح، ثم بُعِثْتُم من بعد موتكم فجُعِلَتْ لكم نار تُحْرَقون فيها.

فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب فى يده ثم قال : « نعم أنا أقول ذلك وأنت أحَدُهم » . و أخذ الله عز وجل على أبصارهم عنه فلا يرونه . فجعل يذرى ذلك التراب على رعوسهم وهو يتلو هذه الآيات : (يس والقرآن الحكيم إنّك لَمِنَ المُرسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ » إلى قوله تعالى : ( فَأَغْشَيْنَاهُمُ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١) ) . فلم يَبْقَ منهم رجل إلا وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه تُراباً ، ثم انصرف إلى لجيث أراد أن يذهب (١) .

أَ فَأَتَاهُم آتِ مِمَّنُ لَم يكن معهم فقال : « ما تنتظرون ههنا ؟ » قالوا : « محمداً » . قال : « خَيَّبكُم الله ، قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه تراباً وانطلق لحاجته ، أَفَمَا تَرَوْنَ ما بكم ؟ » قال : « فوضع كل رجل منهم يَدَهُ على رأسه فإذا عليه إتراب » ، ثم جعلوا يتطلعون فَيرَوْنَ عَلِيّاً على الفراش مُتسَجّياً ببرد رسول الله عليه وسلم ، فيقولون : والله إن هذا لمحمد نائماً عليه بُرْدُه . فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا . فقام عَلِيٌّ رضى الله عنه من الفراش . فقالوا : « والله لقد صَدَقَنا الذي كان حَدَّثناه » . وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور .

وروى الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « شَرَى عَلِيٌّ نَفْسَه ولَيِس ثُوْبَ اللهِ عليه وسلى الله عليه الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلم فجعلوا يرمون عليّاً ويَرَوْنَه النبي صلى الله عليه وسلم ، وجعل عَلِيٌّ يتوضأً فإذا هو عَلِيّ ، و فقالوا : إنك لَكَثِيم ، إنك لتَتَضَوَّرُ (٣) و كان صاحبك لا يَتَضَوَّر وقد استنكرناه منك .

<sup>(</sup>١) سورة يس الآيات ١: ٩.

<sup>(</sup> ٢ ) فى الروض الأنف ( ج ١ ص ٢٩٢ ) : وفى قراءة الآيات الأول من سورة يس من الفقه التذكرة بقراءة الحائفين لها اقتداء به عليه السلام فقد روى الحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذكر فضل يس أنها : إن قرأها خائف أمن أو جائع شبع أو عار كسى أو عاطش ستى حتى ذكر خلالا كثيرة .

<sup>(</sup>٣) فى النهاية (ج٣ ص ٢٨) : يتضور يتلوى ويتقلب .

وروى الحاكم عن على بن الحسين رضى الله عنهما / قال : إِن أَوَّلَ مَن شَرَى نَفْسَهُ ابتغاء رِضُوان الله عَلِيُّ ، وقال فى ذلك شِعْراً :

وَقَيْتُ بنفسى خَيْرَ مَنْ وَطَى الحَصَى
رَسُولَ إِلَه خاف أَن يَمْكُروا به
وباتَ رسُولُ الله فى الغار آمِنَاً
وَبِتُ أَرَاعِيهم وما يتهموننى

ومَنْ طاف بالبيت العتيق وبالحِجْرِ فَنَجَّاه ذوالطَّوْلِ الإِله من المكْرِ<sup>(۱)</sup> مُوقَىً وفى حِفْظِ الإِله وفى سَتْرِ وقد وَطَّنت نفسى على القتل والأَسْرِ

قال ابن إسحق : وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له : (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ) بالوَثَاق (٢) والحَبْس والإِثخان بالجَرْح (أَوْ يَقْتُلُوكَ) بسيوفهم (أَوْ يُخْرِجُوكَ) - من مكة - (ويَمْكُرُونَ) - يحتالون في أَمْرِك - (ويَمْكُرُ الله ) - يجازيهم جزاء مَكْرِهم فسمَّى الجزاء مَكْراً لأَنه في مقابلته ، والمعنى أنهم احتالوا في إبطال أَمْرِ محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى مَنعَهُ منهم وأظهرَه وقواه ونصره فضاع فِعْلُهم وظَهر فِعْلُ الله عز وجل - (والله خَيْرُ الماكرين (٣)) - لأن مَكْرَه حَق ، وهذه وإتيان هذا مما يَحْسُن للمزاوجة ولا يجوز إطلاقه ابتداء لما فيه من إيهام الذَّم ، وهذه السورة مدنية ، وهذه الواقعة كانت بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة . وقد ذَكّر الله تعالى النّبَه محمداً صلى الله عليه وسلم نِعْمَتَه عليه .

<sup>(</sup>١) أورد القسطلانى البيت الأول والثانى وزاد عليهما الزرقانى فى شرحه على المواهب ( ج ١ ص ٣٣٣ ) بقوله : و بعدهما فى الشامية – أى كتاب سبل المدى والرشاد للمؤلف – وغيرها ، ثم أورد البيتين الثالث والرابع .

<sup>(</sup> ٢ ) الوثاق بفتح الواو اسم من الإيثاق والوثاق بكسر الواو ما يشد به .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال آية ٣٠. وقال القرطبي ( ج ٧ ص ٣٩٧) في تفسير قوله تعالى : « والله خير الماكرين » : المكر من الله هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون . وقال الزمخشري ( الكشاف ج ١ ص ٣٠٠) : أي مكره أنفذ من مكر غيره وأبلغ تأثيرا لأنه لا ينزل إلا ما هو حتى وعدل ولا يصيب إلا بما هو مستوجب . وفي النهاية ( ج ٤ ص ١٠٣ ) في حديث الدعاء ؛ اللهم امكر لي ولا تمكر بي . مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه وقيل هو استدراج العبد بالطاعات فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة ، والمعنى : ألحق مكرك بأعدائي وأصل المكر الحداع . وفي التاج : قال الليث : المكر من الله تعالى جزاء سمى باسم مكر المجازي . وقال الراغب : مكر الله إمهاله العبد و تمكينه من أغراض الدنيا . وفي الغروق اللغوية لأبي هلال العسكري ( طبعة القاهرة سنة ١٥٣٣ هـ ص ٢١٥ ) أن الكيد والمكر متغايران والشاهد أن الكيد يتعدى بنفسه والمكر يتعدى بحوف فيقال كاده يكيده ومكر به ولا يقال مكره ، والذي يتعدى بنفسه أقوى . ونقل الزبيدي في التاج عن البصائر أن المكر ضربان : محمود : وهو ما يتحرى به أمر جميل وعلى ذلك قوله تعالى : والله خير الماكرين ، ومذموم : وهو ما يتحرى به فمل ذميم نحو قوله تعالى : « ولا يحيق المكر الديم إلا بأهله » .

قال ابن إسحن : وأُنزل الله تعالى فى ذلك ( فَذَكُرْ ) - أَى دُمْ على تذكير المشركين ولاترجع عنهم لقولهم لك كاهن مجنون ( فَمَا أَنْتَ بِنَعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ ) - جزماً - ( ولاَمَجْنُونِ ) معطوف عليه - ( أَمْ ) - بل - ( يَقُولُونَ شَاعِرُ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبُ المَنُونِ ) - أَى حوادث الدَّهْر فيهلك كغيره من الشعراء - ( قُلْ ) - لهم - ( تَرَبَّصُوا ) - هلاكى - ( فَإِنِّى مَعَكُمْ فَنَ المُتَربِّصِينَ (١) ) - لهلاككم ، فعُذَّبُوا بالسيف يوم بدر ، والتَّربُّص الانتظار .

# تُبْيَهَاتُ

الأول: روى ابن جرير وابن المُنذِر عن عُبَيْد بن عُمَيْر ، وابن جرير من طريق آخر عن المطلب بن أبى وداعة قال: لما ائتمروا بالنبى صلى الله عليه وسلم ليُثْنِتُوه أو يقتلوه أو يُخْرِجوه قال عمه أبو طالب: هل تدرى ما ائتمروا بك ؟ قال: يريدون أن يسجنونى أو يُخْرِجونى . قال: مَنْ حَدَّثكَ مهذا ؟ قال: رَبِّى . قال: نعم الرب ربك إلى آخره . قال فى البداية: ذِكْرُ أبى طالب فيه غريب بل مُنْكُر لأن القصة قبل الهجرة وذلك بعد مَوْت أبى طالب بثلاث سنين .

الثانى : قال السهيلى : إنما قال لهم إبليس إنه من أهل نَجُد لأَنهم قالوا : لا يَدْخُلَن معكم فى المشاورة أَحَدُ من أهل تِهَامَة لأَن هواهم مع النبى صلى الله عليه وسلم ، فلذلك تَمَثَّل لهم فى صورة شيخ نجدى وقد نقدم فى بنيان قريش الكعبة أنه تمثل فى صورة شيخ نجدى حين حَكَّموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر الركن مَنْ يرفعه ، فصاح الشيخ النجدى : يا مَعْشَر قريش ، أقد رضيتم أن يَلِيَه هذا / الغُلاَم دون أشرافكم وذوى أسنانكم ، فإن صَحَّ ٤٠٨ ظهذا الخبر فلمعنى آخر تمثل نجدياً وذلك أن نَجْداً يطلع منها قرن الشيطان كما قال رسول الله عليه وسلم حين قيل له : وفى نَجْدِنا يا رسول الله ؟ قال : هنالك الزلازل والفِتَن ومنها يطلع قون الشيطان [ فلم يبارك عليها كما بارك على اليمن والشام وغيرها(٢)] .

الثالث: المانع لهم من التَّقحُّم تلك الليلة على عَلِيّ وهم يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لم يزالوا قياماً حتى أصبحوا أن بعض أهل السِّيرَ ذكروا السبب المانع من ذلك

<sup>(</sup>١) سورة الطور آية ٢٩ و ٣١ .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من السهيلي الذي نقل عنه المؤلف.

مع قِصر الجدار وأنهم إنما جاءوا لِقُتْلِه ، [ فَذُكِر فَى الخُبَر ] (١) أنهم هَمُّوا بالولوج عليه فصاحت امرأةٌ من الدار ، فقال بعضهم لبعض : والله إنها للسُّبة فى العَرَب أن يُتَحَدَّثَ عَنَّا أَنَّا تَسَوَّرنا الحيطان على بنات العَمّ وَهَتَكُنّا سِتْرَ حُرْمَتِنا [ فهذا هو الذى أقامهم بالباب حتى أصبحوا ينتظرون خروج ثم طمست أبصارهم عنه حين خرج ] (١) وقال بعضهم : « الحكمة فى كون الموضوع على رأسهم تراباً دون غيره الإشارة لهم بأنهم الأرذلون الأصغرون الذين أَرْغِمُوا وألْصِقوا بالرغام وهو التراب ، وأنه سيلصقهم بالتراب بعد هذا » .

الرابع: روى ابن مَنْدَه وغيره عن مارية خادم النبى صلى الله عليه وسلم أنها طأطأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صَعِد حائطاً ليلة فَرَّ من المشركين، وما سبق فى القصة من أنه طلع على المشركين من الباب أقوى سَنَداً منه، وحديث مارية فيه مجاهيل.

الخامس: في قراءته صلى الله عليه وسلم الآيات من سورة يس من الفقه التذكرة بقراءة الخائفين لها اقتداء به صلى الله عليه وسلم ، وورد في بعض الآثار: ما قرأها خائف إلا أمن .

السادس: في بيان غريب ما سبق: « مَنَعَة »: سبق بيانها ، « شيخ جليل »: يقال جُلَّ الرجل وجَلَّتُ المرَّة إذا أَسَنَّا. « عليه بَتُ »: البَت (٢) بفتح الموحدة وتشديد المثناة الفوقية: الكساء الغليظ المُربَّع وقيل الطيلسان من خَزِّ. « أَجَلُ »: بفتح الهمزة والجيم وإسكان اللام مُخَفَّفة بمعنى نعَمْ (٣) . « أَجْمِعُوا فيه رأْياً » بفتح الهمزة وكسر الميم : يقال أجمعت الأَمْر إذا عزمت عليه . « أَوْشكوا » : بفتح الهمزة والشين المعجمة أى أسرعوا. « أَظْهَرْنا » : بيت أوله وضَم الهمزة (٤) . « أَن يَحُل » : بفتح أوله وضَم الحاء

<sup>(</sup>١) زيادة من السهيلي الذي نقل عنه المؤلف.

<sup>(</sup> ٢ ) فى التاج البت هو كساء غليظ مهلهل مربع ، أخضر وقيل هو من وبر وصوف قاله فى المحكم ، ومثله فى كفاية المتحفظ وفى التهذيب البت ضرب من الطيالسة يسمى الساج مربع غليظ أخضر وجمعه أبت وبتات وبتوت . وفى الصحاح البتى الذى يعمله أو يبيعه ومنه عبان بن سليمان البتى الحدث كان يبيع البتوت .

<sup>(</sup>٣) في الصحاح: أجل هو جواب مثل نعم قال الأخفش إلا أنه أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن منه في الاستفهام فإذا قال: أنت سوف تذهب؟ قلت: أجل ، وكان أحسن من نعم . وإذا قال: أتذهب؟ قلت نعم وكان أحسن من أجل .

<sup>(</sup> ٤ ) الألفة المودة و الالتئام .

المهملة أى يَنْزِل. ﴿ جَلِداً ﴾ : بفتح الجيم وكسر اللام أى قوياً (١) . ﴿ وَسِطاً ﴾ (٢) : بفتح الواو وكسر السين والطاء المهملتين أى حسيباً فى قومه . ﴿ صارماً ﴾ : قاطعاً . ﴿ نَعْمِد ﴾ بكسر المي وفتحها فى الماضى (٢) . ﴿ العَقْل ﴾ كَعَقْل الإنسان الدِّية (٤) . ﴿ عَتَمَةُ اللَّيْل ﴾ : بفتح العين والمثناة الفوقية وقت صلاة الوشاء ، وقيل ثلث الليل الأول من الليل بعد غيبوبة الشَّفَق ، وعَتَمة الليل ظلامه . ﴿ الحَضْرَمِي ﴾ : منسوب إلى حَضْرَمُوْت . ﴿ تَابَعْتُمُوهُ ﴾ : بمثناة فوقية وموحدة من المُتَابَعة . ﴿ بُعِثْم ﴾ بالبناء للمفعول . ﴿ الجنان ﴾ جمع جَنَّة : البُسْتَان . ﴿ الأَرْدُنَ ﴾ : بمنة مضمومة فراء ساكنة فدال مهملة فنون مُشَدَّدة الكورة المعروفة من أرض الشام بقرب بيت المقدس . ﴿ حَفْنَة ﴾ : بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء هي مل الكف والشيء المحصول حُفْنَة بالفنم ويجوز الفتح ، والمَرَّة بالفتح ليس غير . ﴿ صَدَقَنا ﴾ : بفتح الدال المُخَفَّفَة أَى حَدَّثَنا حديث صِدْق .

<sup>(</sup> ١ ) فى القاموس الحيط هو جلد ( بفتح الحيم وسكون اللام ) وجليد والجمع أجلاد وجلداء على وزن فقهاء وجلد على وزن قفل . ولم أعثر على ضبط المؤلف جلد في المعجات .

<sup>(</sup> ٢ ) لم نعثر على هذا الضبط للمؤلف فيها رجعنا إليه . فنى التاج : وهو وسيط فيهم أى أوسطهم نسبا وأرفعهم عملا . قال العرجى . كأنى لم أكن فيهم وسيطا . ولم تلك نسبتى فى آل عمرو . وقال الليث . فلان وسيط الدار والحسب فى قومه .

<sup>(</sup> ٣ ) لا يوجد فى المعجات ما يؤيد دعوى المؤلف أن نعبد بكسر الميم فى المستقبل وقتحها فى الماضى . فعمد الشيء يعمده عمداً من باب ضرب أقامه بعاد ودعمه ودعم فلانا ضربه بالعاد . ويقال عمد الشيء والميه قصده يعمده ويعمد له ويعمد لله . وعمد من باب فرح وغضب . وعمد به لزمه وعمد الإنسان إذا جهده المرض . وعمد الثرى بلله المطرفتقبض وتراكب بعضه على بعض .

<sup>( ؛ )</sup> العقل هو الدية ، جاء فى النهاية ( ج ٣ ص ١١٧ ) : أصله أن القائل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعلقها بغناء أو لياء المقتول أى شدها فى عقلها ( جمع عقال ) ليسلمها إليهم ويقبضوها منه فسميت الدية عقلا بالمصدر . والعاقلة هى العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الحطأ وأصلها اسم فاعلة من العقل .

### البابالثالث

فى قَدْر إِقامة النَّبَىّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم بمكة بعد البعثة وروَّياه الأَرض التي يهاجر إليها

روى البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : مكث رسول الله صلى الله و الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة / ، والرواية عن ابن عباس (۱) في ذلك مختلفة ، وسيأتى تحريرها في الوفاة النبوية إن شاء الله تعالى وعن أبي موسى الأشعرى (۲) رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رَأَيْتُ في المنام أنّى أهاجر من مكة إلى أنها الهامة أو هَجَر فإذا هي المدينة يَثْرِب » ، رواه الشيخان وعن صُهَيْب رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أريتُ دارَ هجرتكم وعن صُهَيْب رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أريتُ دارَ هجرتكم والحاكم والطبراني . ، رواه الترمذي والحاكم والطبراني .

وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عدى بن الحمراء (١) رضى الله عنه ، والإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة، قال الحافظ (٥) : وذِكْرُه وَهُم وإنما هو

<sup>(</sup>۱) لفظ الحديث فى البخارى فى باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم (ج ٥ ص ١٥٣) : عن ابن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فكث ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين .

<sup>(</sup> ٣ ، ٣ ) الحديث فىالبخارى (ج ه ص ١٥١) وفى النهاية (ج ؛ ص ٢٣٤) : وهل إلى الشيء بالفتح يهل بالكسر وهلا بالسكون إذاً ذهب وهمه إليه ، ومنه حديث عائشة : وهل ابن عمر أى ذهب وهمه : أما الوهل بالتحريك فهو الفزّع وقد وهل يوهل فهو واهل ، والوهلة المرة من الفزع فلقيته أول وهلة أى لقيته أول فزعة فزعتها بلقاء إنسان .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عدى بن الحمراء القرشى الزهرى من أنفسهم ، وقيل أنه ثقفى حليف لهم ، يكنى أبا عمرو وله صحبة وهو من أهل الحجاز كان ينزل بين قديد وعسفان انظر أسد الغابة (جـ ٣ ص ٢٢٥).

<sup>(</sup>ه) قال الحافظ أى ابن حجر ، وذكره وهم أى إسناده إلى أبي هريرة وهم . وجاء في الإصابة (ج ٤ ص ١٠٥) في ترجمة ابن حجر لابن الحمراء : ويقال إنه عقبى وقال البخارى له صحبة وهو من مسلمة الفتح ، روى عن الذي صلى الله عليه وسلم في فضل مكة قلت (أى ابن حجر ) انفرد برواية حديثه الزهرى واختلف عليه فيه فقال الأكثر عنه عن أبي سلمة عن عدى بن عدى بن الحمراء ، وقال معمر فيه عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومرة أرسله . . . والمحفوظ الأول . وفي خلاصة الخزرجي (ص ١٠٥) أنه صحابي روى عنه أبو سلمة ومحمد بن جبير بن مطع .

عبد الله بن عَدِى ، والحاكم وابن جميع عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَفَ على الله عليه وسلم وقَفَ على الحَرْوَرَة (١) فقال : « والله إنك لَخَيْرُ أَرْضِ الله ، وأَحَبُّ أَرْضٍ إِلَى ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك ».

## تنبكات

الأول: قال ابن التين ("): أرى النبى صلى الله عليه وسلم أولاً دار هجرته بصفة تجمع المدينة وغَيْرَها، ثم أرى الصفة المختصة بالمدينة فتَعَيَّنت . الثانى : حديث أبى هريرة مرفوعاً : « اللهم إنك أخرجتنى من أحب البقاع إلى فأسكنًى فى أحب البقاع إليك » ، رواه الحاكم ، وقال الذهبى إنه موضوع ، وقال ابن عبد البرّ : لا يختلف أهل العلم أنه منكر موضوع . الثالث : فى بيان غريب ما سبق : « وَهَلى (") » : بفتح أوله وثانيه أى ظنى ، يقال وَهَل يَهِل وَهُلاً بالسكرن إذا ظنّ شيئًا فتبين الأمر خلافه . « اليَمَامة (١) » : مدينة على يومين من الطائف وأربعة من مكة . « هَجَر » : بفتح أوله وثانيه وهى هنا مدينة باليمن ، وهى قاعدة البحرين (٥) وهى من مساكن عبد القيس ، وقد سبقوا غيرهم من ابنيمان بن عبد الله ابن أبى طلحة بن عبد الله وكان قتل مع ابن الزبير ، فلما زيد فى المجد الحرام دخل قبره فى المسجد . (١) قال البكرى فى معجم ما استعجم ( ج ٢ ص ٤٤٤) : الحزورة موضع بمكة يلى البيت وفيه دفن عبد الرحمن وروى الزهرى قال : أخبرى أبو سلمة بن عبد الله ومان عبد الله بن عدى بن حمراء أخبره أنه محم رسول الله صلى الله ولم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة : الحديث ، وهذا من الوحديث الصحاح الى خرجها الدارقائي وذكر أن البخارى وسلم أغفلا تغزيجه فى كتابهما على ما شرطاه . وهذا الحديث من أقوى ما يحتج به الشافى فى تفضيل مكة على المدينة . والله الدارة على و الحدثون يقولون الحزورة بالتشديد وهو تصحيف إنما هو الحزورة بالتخفيف .

- (۲) هو أبو محمد عبد الواحد بن التين الصفاقسي الإمام المحدث الرواية المفسر الفقيه له شرح على البخاري سماه : المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح اعتمده ابن حجر في شرح البخاري ، توفي سنة ١٦١٦ هـ بصفاقس ، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية في طبقات المسالكية لمحمد بن مخلوف (القاهرة سنة ١٣٤٩ هـ ج ١ ص ١٦٨ رقم ٢٨٥). هذا وكثيراً ما يشير إلى ابن التين كل من ابن خلدون في المقدمة والسيوطي في الإتقان والزرقاني في شرحه على المراهب.
- ( ٣ ) هذا الضبط مَن المؤلف لكلمة وهلى بفتح الهاء يتناقض مع ما ذكره فيها بعد وهو بتسكينها . وقد أشرنا فى حاشية سابقة إلى ضبط ابن الأثير لهـا فى النهاية وهو أن الوهل بالفتح الفزع والوهل بتسكين الهـاء الوهم ، والظن .
- (٤) اليمامة فى معجم البلدان لياقوت (ج ٨ ص ١٦٥) معدودة من نجد بينها وبين البحرين عشرة أيام . وفى كتاب البلدان لابن الفقيه (طبعة ليدن سنة ١٨٨٥ م ص ٢٨) إن أول ديار ربيعة باليمامة واليمامة لبنى حنينة وقبحرين لعبد القيس والجزيرة لبنى تغلب وعيون اليمامة كثيرة .
- (ه) يخلط المؤلف هنا بين هجر اليمن وهجر البحرين في معجم البلدان لياقوت (ج ٨ ص ٤٤٦): هجر قصبة بلاد البحرين بينها وبين سرين سبعة أيام، وهجر بلد باليمن بينه وبين عثر يوم وليلة من جهة اليمن . وذكر الهمداني المعروف بان الحائك والمتوفى سنة ٣٣٤ ه في كتابه صفة جزيرة العرب (طبعة القاهرة سنة ١٩٥٣ م ص ٨٦): أن الهجر بلغة حمير القرية ومها هجر البحرين وهجر نجران . وقال في ص ١٣٦: إن مدينة البحرين العظمي هي هجر وهي سوق بني مجارب من عبد القيس .

القُرى إلى الإسلام (١) ، يُذكر ويُونَّتُ ، قال الجوهرى مُذكر مصروف (١) . « أَرْضُ سَبِخة ، : بفتح السين المهملة وكسر الموحدة وتُسكَّن وتُفْتَح ، أَى مالحة . « ظَهْرَانَى حَرَّتَالِن » : أَى بينهما والحَرَّتَان تثنية حَرَّة وهي أَرض ذات حجارة سود . « الحَزْوَرَة » : بحاء مفهوحة فزاى ساكنة فواو فراء ، سوق كانت محكة أُذْخِلَتْ في المسجد .

<sup>(</sup>۱) مما يدل على سبق عبد القيس إلى الإسلام ما ورد فى كتب السيرة وفى صحيح البخارى (ج ١ ص ٣٦) مسنداً إلى ابن عباس عن قدوم وفدهم إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقولهم له : يا رسول الله إنا لا نستطيع أن تأتيك إلا فى شهر الحرام وبينك هذا الحى من كفار مضر فرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الصحاح : هجر اسم بلد معروف ولكن الفيروزابادى أشار إلى أنه يمنع أيضاً من الصرف . فقد قال : هجر محركة باليمن مذكر مصروف وقد يؤنث ويمنع ( أى يمنع من الصرف ) .

### البابالرابع

في هِجْرة رسول الله صلى الله عليه وسَلَّمْ بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات

قال الله تعالى : ( وَقُلْ رَبِّ أَذْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَج صِدْقِ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَكُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيراً (١) ) . روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم والضياء وصَحَّحُوه عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأير بالهجرة من مكة وأُنْزِل عليه ( وَقُلْ رَبِّ أَذْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ و أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ ) الهجرة إلى المدينة ( واجْعَلْ لي مِنْ لَكُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيراً ) / : كتاب الله عز وجل ، وفرائضه وحدوده . وروى الحاكم ٢٠٤ ظ وصَحَّحَه عن قتادة في الآية قال : ( أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صدق ) [ يعني المدينة (٢) ] « وأُخْرِجْني مُذْخَلَ صدق ) اليعني المدينة قال : جعل الله عنو يعلى مكة ، وروى الزبير بن بَكَّار عن زيد بن أَسْلَم في الآية قال : جعل الله تعالى مُدْخَلَ صِدْق ) المُنْصار .

قال ابن سعد : « إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسا خرج من بيته أتى بيت أبى بكر

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٨٠. وقال الواحدى في سبب نزولها ( ص ٢٢٠ ) في روايته عن الحسن أنه قال إن كفار قريش لما أرادوا أن يوثقوا الذي صلى الله عليه وسلم ويخرجوه من مكة أراد الله تعالى بقاء أهل مكة وأمر نبيه أن يخرج مهاجراً إلى المدينة . ومما فسره به القرطبي ( ج ١٠ ص ٣١٣ ): علمه ما يدعو به في صلاته وغيرها من إخراجه من بهن المشركين وإدخاله موضع الأمن فأخرجه من مكة وصيره إلى المدينة . وهذا المعني رواه الترمذي عن ابن عباس وقال هذا حديث حسن صحيح . وقال الضحاك هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمنا . وروى ابن كثير في تفسيره ( ج ٣ ص ٥ ه ) ما قاله قتادة فيها وهو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل سلطان نصيراً لكتاب الله و لحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله . وقال الزمخيري في الكشاف ( ج ١ ص ٢٦١ ) : قرئ مدخل و محرج بالضم والفتح بمعني المصدر . . . وقيل نزلت حين أمر بالهجرة يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة وقيل إدخاله مكة ظاهراً عليها بالفتح وإخراجه منها آمناً من المشركين وقيل إدخاله الغار وإخراجه منه سالماً وقيل إدخاله فيما حمله من عظيم الأمر وهو النبوة وإخراجه منه مؤدياً لما كلفه أمن غير تفريط ، وقيل الطاعة ، وقيل هو عام في كل فيا ودخل فيه ويلابسه من أمر ومكان . وسلطاناً أي حجة تنصرني على من خالفني أو ملكاً وعزاً قوياً ناصراً للإسلام على المكفرة .

<sup>(</sup>٢) زيادة من تفسير ابن كثير (ج٣ ص ٥٩) .

عكة فكان فيه إلى الليل ، ثم خرج هو وأبو بكر فمضيا إلى غار ثور فدخلاه (١) » . وروى موسى بن عُقْبَة وابن إسحق والإمام أحمد والبخارى وابن حِبَّان عن عائشة رضى الله عنها ، وابن إسحق والطبراني عن أختها أسماء رضى الله عنها أن أبا بكر رضى الله عنه استأذن رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم في الخروج قِبَل المدينة (٢) ، فقال [له] رسول الله صلى الله عليه وسلم : «على رسلك فإنى أرجو أن يُؤذَن لى » . فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبى وأمى أنت ؟ قال : «نعم » . فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لِيَصْحَبَهُ وعَلَفَ راحلتين كانتا عنده وَرَقَ السَّمُر (٣) ، وهو الخَبَط (٤) أربعة أشهر .

[ قال ابن شِهاب أخبرنى عُرُوة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها قالت (٥) : ] « لم عر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طَرَفَى النهار بُكْرَةً وعَشِيَّةً » . قالت : « فبينا نحن [ يوماً ] جلوسٌ فى بيت أبى بكر فى نَحْر (٢) الظهيرة قال قائل لأبى بكر : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتَقَنَّعاً (٧) فى ساعة لم يكن يأتينا فيها » . فقال أبو بكر : « فِدَاءُ له أبى وأبى ، والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمْرٌ » . قالت : « فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذِن له فدخل ، فَتَأَخَّر له أبو بكر عن سريره فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذِن له فدخل ، فَتَأخّر له أبو بكر عن سريره فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم » . فقال أبو بكر : « يا رسول الله ما جاء بك إلا أمْرٌ حَدَث » . فقال رسول الله عليه وسلم لأبى بكر : « أخر ج مَنْ عندك » . فقال أبو بكر : لا عَيْنَ عليكَ إنما هما ابْنتكاى ، وفى لفظ أهْلُك . قال : « إن الله قد أذِن لى فى الخرو ج والهجرة » . فقال أبو بكر :

<sup>(</sup>۱) أضاف بن سعد : وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض ، وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الطلب حتى انتهوا إلى باب الغار ، فقال بعضهم : إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد فانصر فوا ، انظر طبقات ابن سعد (طبعة القاهرة سنة ١٣٥٨هـ ج ١ ص ٢١٣) .

<sup>(</sup>٢) لفظ البخاري (ج ه ص ١٥٦) : وتجهز أبو بكر قبل المدينة .

<sup>(</sup>٣) فى النهاية (ج٢ ص ١٨١) : السمر هو ضرب من شجر الطلح الواحدة سمرة ومنه الحديث : يا أصحاب السمرة وهى الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية .

<sup>( ؛ )</sup> فى النهاية ( ج ١ ص ٢٨٠ ) : الحبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها واسم الورق الساقط خبط بالتحريك فعل بمعنى مفعول وهو من علف الإبل .

<sup>(</sup>اه) زيادة في إسناد الحديث من صحيح البخاري ( ج ه ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٦) فى النّهاية ( ج ٤ ص ١٣١ ) : فى حديث الهجرة : نحر الظهيرة هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر وهو الصدر .

<sup>(</sup>٧) متقنعاً أيمغطياً رأسه ، وتقنع مطاوع قنع . وفى النهاية مقنع بالحديد أي المتغطي بالسلاح .

الصحبة يا رسول الله » . قال : « نعم » . قالت عائشة : « فوالله ما شعرت قط قبل ذلك
 اليوم أن أحداً يبكى من الفرَح حتى رأيت أبا بكر يبكى يومئذٍ » .

قال أبو بكر : « يا رسول الله خُذْ إحدى راحِلَتَى هاتَيْن » . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بالثّمن ، لا أركب بعيراً ليس هو لى » . قال : فهو لك . قال : « لا ولكن بالثمن الذي ابْتَعْتَها به » . قال « أخذتُها بكذ وكذا » . قال : « أخذتُها بذلك » . قال : همى لك . وعند البخارى في غزوة الرجيع أنها الجَدْعاء(١) ، وأفاد الواقدى أن الثمن ثمانمائة . واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الديل [ وهو من بني عَبْد ابن عَدِيّ(١) ] هادياً خِرِّيتاً \_ والخِرِّيت الماهر بالهداية \_ [ قد غَمَس حِلْفاً في آل العاص ابن وائل السَّهْيي (١) ] وهو على دين كُفار قريش \_ وأسلم بعد ذلك \_ فأمِناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعله ثلاث [ ليال (١) ] براحلتيهما [ صبح ثلاث (١) ] .

قالت عائشة : فَجَهَّزناهما أَحَثَّ الجِهَازِ<sup>(٣)</sup> وصنعنا لهما سُفْرَة فى جِراب . وأفاد الواقدى أنه كان فى السُّفْرَة شاة مطبوخة . قالت عائشة : فشَقَّتْ أَساء بنت أَبى بكر قِطْعَةً من نطاقِها \_ وفى لفظ قطعت نِطَاقَها فطعتَيْن فأَوْكَت (٤) بقطعة منه الجِراب وشَدَّت فم القِرْبَة بالباق فسُمِّيتُ ذات النطاق وفى لفظ النَّطَاقَيْن . وعند البلاذُرى أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) لفظ البخارى (جه ص ۲۳٤) فى باب غزوة الرجيع عن عائشة رضى الله عنها قال أبو بكر : يا رسول الله عندى ناقتان قد كنت أعدتهما الخروج . فأعطى الذي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهى الجدعاء . وفى شرح المواهب (ج ۱ ص ۳۲۷) : وأفاد الواقدى أن الثمن ثما ثماثة درهم وأن التى أخذها الذي صلى الله عليه وسلم هى القصواء وكانت من نعم بنى قشير وعاشت بعده عليه السلام قليلا وماتت فى خلافة أبى بكر وكانت مرسلة ترعى بالبقيع . وذكر ابن إسحق أنها الجدعاء وكانت من إبل بنى الحريش وكذا فى رواية ابن حبان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها الجدعاء ذكره فى فتح البارى .

<sup>(</sup>٢) زيادة من صحيح البخاري (جه ص ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : أحب الجهاز وهو موافق لما فى ابن سعد (ج ١ ص ٢١٤) وآثرنا إثبات رواية البخارى وفى شرح المواهب (ج ١ ص ٣٢٧) : فجهزناهما أحث بمهملة ومثلثة أسرع وفى رواية بموحدة والأولى أصح ، الجهاز قال الحافظ بفتح الجيم وتكسر ومهم من أنكره وهو ما يحتاج إليه فى السفر . وقال فى النور بكسر الجيم أفصح من فتحها بل لحن من فتح ويكسر .

<sup>( ؛ )</sup> لفظ ابن سعد ( ج ١ ص ٢١٤ ) : فأوكت به الجراب وقطعت أخرى فصيرته عصاماً لغم القربة . وفي النهاية ( ج ؛ ص ٢٢٩ ) أوكوا الأسقية أي شدوا رموسها بالوكاء لئلا يدخلها حيوان أو يسقط فيها شيء يقال أوكيت السقاء أوكيه إيكاء فهو موكي , والعصام رباط وجمعه عصم .

قال : « إِن لَمَا نِطاقَيْن في الجَنَّة » فسميت ذات النطاقين (١) .

قال ابن إسحق : « وأَعْلَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلِيّاً بخروجه وأمره أن يتخلف ١١٠ و بعده [ بمكة ] حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس / وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأَمَانته » . قالت عائشة : « ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغارِ في جبل ثُـوْر » . وفي حديث عُمَر عند البيهتي أنهما خرجا ليلاً. وذكر ابن إسحق والواقدي أنهما خرجا من خُوْخَة ف ظَهْر بيت أبي بكر . وروى أبو نُعَمَ عن عائشة بنت قُدَامة (٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لقد خرجت من الخَوْخَة متنكراً فكان أول من لقيني أبو جهل فأعْمَى الله عز وجل بَصَرَه عَنِّي وعن أبي بكر حتى مَضَيْنًا » . قالت أساء : « وخرج أبو بكر ماله خمسة آلاف دِرْهَم ». قال البَلاَذُرِي : « وكان مال أبي بكر يوم أسلم أربعينُ ألف درهم ، فخرج إلى المدينة للهجرة وماله خمسة آلاف أو أربعة ، فبعث ابْنَه عبد الله فحملها إلى الغار ». قالت : « فَلَخُلُ عَايِنًا جَدِّى أَبُو قُحَافَة وقد ذهب بَصَرُه فقال : « والله إِنَّى لأَراه قد فَجَعَكُم بماله مع نفسه » . قالت : « قلت : كلاً يا أبنت إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً » . قالت : ﴿ فَأَخَذْتُ أَحْجَاراً فَوَضَعْتُها في كُوَّةٍ في البيت ، كان أبي يضع ماله فيها ، ثم وضعت عليها ثُوباً ، ثم أَخذت بيده فقلتُ : يا أبت ضَعْ يَدَك على هذا المال . قالت : فوضع يَدَه عليه . فقال : لا بأس إن كان ترك لكم هذا فقد أَحْسَنَ ، وفي هذا بَلاَغٌ لكم . ولا والله ما ترك لنا شيئاً ولكني أردت أن أُسكِّن الشيخ [ بذلك(٣) ] ».

وفى حديث عند البيهتي أن أبا بكر رضى الله عنه لما خرج هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومرةً خَلْفَه عليه وسلم ، ومرةً خَلْفَه

<sup>(</sup>١) بالتثنية هي رواية الكشيبي ورواية غيره النطاق بالإفراد قال أبن حَبر؛ النطاق ما يشد به الوسط وقيل هو إذار فيه تكة وقيل ثوب تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعل على الأسفل قال أبو عبيد الهروي قال ؛ وسميت ذات النطاقين لأنها كانت تجعل نطاق . وقيل كان لهما نطاقان تلبس أحدهما وتحميل في الآغر الزاد قال ابن حجر ؛ والحفوظ في البخاري أنها شقت نطاقها نصفين فشدت بأجدهما الزاد واقتصرت على الآغر ثم قيل لهما ذات النطاقى وذات النطاقين بالتثنية والإفراد بهذين الاعتبارين – عن الزرقائي في شرح المواهب ج ١ ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) هي عائشة بنت قدامة بن مظعون القرشية الجمحية كانت هي وأمها رائطة بنت سفيان الخزاعية من المبايعات ، انظر أسد الغابة ج ه ص ٥٠٥ والإصابة ج ٨ ص ١٤٢ رقم ٧٠٨ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ابن هشام ج٢ ص ١٠٢.

ومرةً عن يمينه ومرةً عن شِمَاله ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : « يا رسول الله أذْكُرُ الرَّصَدَ(۱) فأكون أمامَك وَأَذْكُرُ الطَّلَبَ فأكون خَلْفَك ، ومرةً عن يسارك لآمن عليك ، فلما انتهينا إلى فم الغار قال أبو بكر : والذى بعثك بالحق لا تَدْخُلهُ حتى أَدْخُله قبلك ، فإن كان فيه شيء نزل بى قبلك » . فدخله فجعل يلتمس بيده ، فجعل كلما دَخَل جُحْراً قام إلى ثوبه فشقه ثم ألقَمه الجُحْر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع : فبقى جُحْر » فوضع عقبيه عليه ، ثم دَخَل رسول الله عليه وسلم فَجَعَلَتُ الْحَيَّات يَلْسَعْنَ أَبا بكر رضى الله عنه وجعلت دموعه تنحدر .

وروى ابن أبى شيبة وابن المنذر عن أبى بكر أنهما لما انتهيا إلى الغار إذا جُحْر فألقمه أبو بكر رجليه . قال : « يا رسول الله إن كان لَدْعَة أو لسعة كانت بى » وروى ابن مَرْدَوِيه عن جُنْدَب بن سُفْيَان (٢) قال : « لما انطلق أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار قال أبو بكر : يا رسول الله لا تدخل الغار حتى أَسْتَبْرِنَه . فدخل أبو بكر الغار فأصاب يَدُه شيءٌ فجعل يمسح الدم عن إصبعه ويقول

#### هل أنت إلا إصْبَعُ دَمِيت وفي سبيل الله مالَقِيت ٢٠٠٠

وفى حديث أنس عند أبى نُعَيْم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح قال لأبى بكر « أَيْنَ ثُوبُك ؟ » فأخبره بالذى صنع فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكربه فقال : « قد استجاب الله تال « اللهم اجْعَلَ أبا بكر معى فى دَرَجَتى فى الجنة » . فأوحى الله إليه : « قد استجاب الله تال لك » . وروى ابن سعد وأبو نُعَيْم والبيهتى وابن عساكر عن أبى مُصْعَب المكى قال : « أدركتُ أنس بن مالك ، وزيد بن أرْقَم ، والمُغيرة بن شُعْبَة يتحدثون أن النبى صلى « أدركتُ أنس بن مالك ، وزيد بن أرْقَم ، والمُغيرة بن شُعْبَة يتحدثون أن النبى صلى

<sup>(</sup>١) الرمند- عركة – المقوم يرمندون كالحرش يستوى فيه الواسد والجبيع والمؤلث ، وريما قالوا أدمساد .

<sup>(</sup>٢) هو جندب بن حبد الله بن سفيان البجل أبر عبد الله ، وقد ينسب إلى جده فيقال جندب بن سفيان ، سكن الكوفة ثم البصرة قدمها مع مصحب بن الزبير ، وروى عنه أهل المصرين ، وروى عنه من أهل الشام ثبير بن حوهب فقال الحدثى جندب بن سفيان . قال ابن السكن ؛ وأهل البصرة يقولون جندب ابن عبد الله ، وأهل الكوفة يقولون جندب أبن سفيان ، فير شريك وحده ويقال له جندب الحير وأنكره ابن الكلى . وقال البنوى يقال له جندب الحير وجندب الفاروة . . . وقال ابن حبان هو جندب بن عبد الله بن سفيان . . انظر الإصابة ج ١ ص ٢٠٥٠ رقم ٢٢٠٠

<sup>(</sup>٣) ذكر الواقدى وابن هشام أن هذا البيت الوليد بن الوليد بن إلمانيرة الصحابي لما رجع في صلح الحديثية إلى المدينة وعثر بحرتها فانقطعت إصبعه . انظر الزرقاني على المواهب ج ١ ص ٣٣٦ .

الله عليه وسلم ليلة الغار أمر شجرة \_ وفى رواية عند قاسم بن ثابت (١) : أنبت الله شجرة الرَّاءة (٢) ، فنبتت فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسترته ، وبعث الله العنكبوت فنسَجَت ما بينهما فسترت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا فى فَم الغار ، وأقبل فتيان قريش من كل بطن بِعِصِيّهم وهراويهم (١) وسيوفهم ، حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم على أربعين ذراعاً ، جعل بعضهم ينظر فى الغار فلم يرر إلا حمامتين وحشيتين بفكم الغار ، فرجع إلى أصحابه ، فقالوا له : مالك ؟ قال : رأيت حمامتين وحشيتين فعرفت أنه ليس فيه أحد ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال : فعرف أن الله قد دراً عنه بهما فبارك عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وفرض جزاءهن وانحدرتا فى الحرّم فَأَفْرَ خَ ذلك الزوج كل شيء فى الحرّم (١) . وروى الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن المشركين قصوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما بلغوا الجبّل اختلط عليهم ، فصعدوا الجبّل فَمرُوا بالغار فَرَأُوا على بابه نسيج العنكبوت ، فمكث فيه ثلاثة أيام .

<sup>(</sup>۱) هو قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطى يكني أبا محمد رحل مع أبيه فسمع بمصر من أحمد بن شعيب النسائي وسمع بمكة وعني بجمع الحديث واللغة هو وأبوه وأدخلا الأندلس علماً كثيراً . وألف قاسم كتاباً في شرح الحديث سماه كتاب الدلائل بلغ فيه الغاية من الإتقان ومات قبل إكاله فأكله أبوه ثابت بعده . وكان قاسم عالماً بالحديث والفقه متقدماً في معرفة الغزيب والنحووالشعر وكان ورعاً ناسكاً وأبي أن يلي القضاء ، توفى في سرقسطة سنة ٣٠٢ ه . أنظر تاريخ العلماء والرواة بالأندلس لابن الفرضى (ج١ ص ٢٠١ : ٣٠٤ رقم ٢٠٢١) . هذا وقد ترجم له الزرقاني في شرحه على المواهب (ج١ ص ٣٣١) ترجمة مختصرة قال فيها بأنه توفى ٣٣٠ ه . والأصوب ما ذكره ابن الفرضى حيث قال إنه ولد سنة ٥٠١ ه . أما عن كتاب الدلائل لقاسم بن ثابت فقد أشار إليه الزرقاني بأن مؤلفه شرح فيه ما أغفله أبو عبيد القاسم ابن سلام وابن قتيبة من غريب الحديث .

<sup>(</sup>٢) في القاموس الحيط: أروأ المكان كثر به الراء وقال الزبيدي في التاج: الراءة شجيرة ترتفع على ساق ثم يرتفع لحما ورق مدور وقيل إنها شجيرة جبلية لها زهرة بيضاء كأنها قطن أو نوع من شجر العلمة ، وجمع الراءة الراء. وقال السهيل (ج ٢ ص ٤) إن قاسم بن ثابت ذكر في الدلائل فيها شرح من غريب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار وأبو بكر معه أنبت الله على بابه الراءة رهي شجرة معروفة فحجبت عن الغار أمين الكفار وقال أبو حنيفة (يقصد السهيل أبا حنيفة الدينوري وكان عشاباً): الراءة من أغلاث الشجر وتكون مثل قامة الإنسان ولهما محيطان وزهر أبيض تحشى به المخاد فيكون كالريش لخفته ولينه.

<sup>(</sup>٣) فى الصحاح الهراوة العصا الضخمة والجميع الهراوى بفتح الواو . وفى شرح الزرقانى على المواهب (ج ١ ص ٣٣٧) : قال البرهان كان ينبغى أن يكتب بالألف وينطق بها فيقال : هراواهم أو أنه يقال : هراوى وهراوى – بفتح الواو وكسرها .

<sup>( ؛ )</sup> في الزرقاني على المواهب أن جمام الحرم من نسل تينك الحمامتين جزاء وفاقاً لمما حصل بها الحماية جوزيا بالنسل وحمايته في الحرم فلا يتعرض له ، وفي المثل : آمن من حمام الحرم .

وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن سعيد القاضى شيخ النسائى فى مسند الصديق عن الحسن البصرى قال : « جاءت قريش يطلبون النبى صلى الله عليه وسلم ، وكانوا إذا رأوا على باب الغار نَسْجَ العنكبوت (۱) قالوا : لم يدخله أحد . وكان النبى صلى الله عليه وسلم قائما يصلى وأبو بكر يرتقب . فقال أبو بكر : يا رسول الله هؤلاء قومك يطلبونك ، أما والله ما على نفسى أبكى ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تخف إن الله معنا » وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال : « قلت للنبى صلى الله عليه وسلم ونحن فى الغار . لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا تحت قدميه (۱) » فقال : « ما ظَنَّك باثنين الله ثالثهما » . وروى أبو نعيم فى الجلية عن عطاء بن ميسرة قال : « نَسَجَتْ العنكبوت مَرَّتَيْن مَرَّةً على داود حين كان طالوت يطلبه ومرة على النبى صلى الله عليه وسلم فى الغار » .

وذكر البلاذرى فى تاريخه وأبو سعيد فى الشرف أن المشركين استأجروا رجلاً يقال له عَلْقمة بن كُرْز بن هلال الخزاعى – وأسلم عام الفتح – فقفا لهم الأثر حتى انتهى إلى غار ثور (٣) وهو بأسفل مكة فقال : ههنا انقطع أثره ولا أدرى أخذ يميناً أم شِمالاً أم صعد الجبل . فلما انتهوا إلى فم الغار قال أمية بن خَلَف : ما أَرَبُكُم فى الغار ؟ إن عليه لعنكبوتاً كان قبل ميلاد محمد . ثم جاء فبال .

وروى البيهتى عن عروة أن المشركين لما فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبُوا في كل وجه يطلبونه وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم به ويجعلون لهم الجُعْل العظيم وأتوا على ثور الجبل الذى فيه الغار الذى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعوا فوقه ، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أصواتهم ، فأشفق أبو بكر وبكى وأقبل عليه الهمم والحزن والخوف ، فعند ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تَحْزَنْ إنَّ الهمم والحزن والخوف ، فعند ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تَحْزَنْ إنَّ

<sup>(</sup>١) من بليغ الأبيات ألى قيلت في هذا الصدد :

والعنكبوت أجمادت حوك حلتها فسأ تخسال خلال النسج من خلل

<sup>(</sup>٢) العبارة هنا بها تكرار ، وهي كما أوردها ابن الأثير في أسد الفابة ( جـ ٣ ص ٢٠٩ ) : لو أن أحدثم نظر إلى تحت قديمه لأبصرنا .

<sup>(</sup>٣) فى معجم البكرى جـ ١ ص ٣٤٨ : هو ثور أطحل وهو جبل مكة الذى فيه غار النبي صلى الله عليه وسلم . وروى الحرب من طريق التيمي عن أبيه عن على قال : حرم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور .

الله مَعَنَا<sup>(۱)</sup>) ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت السكينة من الله تعالى . وروى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهتي وابن عساكر عن ابن عباس في قوله تعالى : على أبي حاتم وأبو الله عليه وسلم لم تزل و ( فَأَنْزَلَ الله سُكِنَتَهُ عَلَيْهِ )<sup>(۱)</sup> ، قال : على أبي بكر لأن / النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه (۱)

وروى أبو نعيم عن أساء بنت أبى بكر رضى الله عنهما أن أبا بكر رأى رجلاً مواجهاً الغار فقال : « يا رسول الله إنه يرانا » . « قال كلا إن الملائكة تستره الآن بأجنحتها » . فلم ينشَب أن فعد يبول مستقبلنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا بكر لو كان يراك ما فَعَل هذا » .

ويرحم الله الشَّرَف البوصيري(٢) حيث قال:

وَيْحَ قُومٍ جَفَوْا نَبِيًّا بِأَرْضٍ أَلِفَتْهُ ضِبِ ابُها والظِّبَاءُ وَسَلَوْهِ وَرَدَّهُ الغُربَاءُ وَسَلَوْهِ وَرَدَّهُ الغُربَاءُ الغُربَاءُ أَخْرَجُوهُ مِنْهَا وآوَاهُ غَارً وحَمَتْ لَهُ حَمَامَةً وَرْقَاءُ وكَفَتْهُ الحَمَامَةُ الحَصْداءُ(٣) وكَفَتْهُ الحَمَامَةُ الحَصْداءُ(٣)

<sup>(</sup>١) هذا من الآية الأربعين من سورة التوبة وتمامها : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم » وأخرج البخاري في تفسيرها (ج ٦ ص ١٢٦) حديثاً رواه أنس عن أبي بكر أنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين قلت : يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا قال: « ما ظنك باثنين الله ثالثهما » وروى في تفسير : « فأنزل الله سكينته عليه » أي على أبي بكر بتأمين الذي صلى الله عليه وسلم له فسكن جأشه وذهب روعه (تفسير القرطبي ج ٨ ص ١٤٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: الأبوصيرى وأثبتا الاسم الذي اشهر به صاحب البردة. وعلق الزرقاني في شرحه على المواهب (ج١ ص ٣٣٠) على هذه النسبة لبلدة بوصير قائلا: لو سلم أن القرية بلفظ الكنية فإنما يقال , في النسبة « صيرى » بحذف الجزء الأول كما يقال بكرى في النسبة إلى أبي بكر إذ لا ينسب إلى الاسمين معاً المضاف والمضاف إليه لأن إعراب أو لهما بحسب الموامل والثاني محفوض بالإضافة. غير أن هذا لا يصح لأن بو أو أبو أساسية في الكلمة . قال محمد درزى في القاموس الجنرافي للبلاد المصرية ق ٢ ج ٢ ص ٦٩ القاهرة سنة ١٩٥٨. وبناء على ذلك يجب أن يلاحظ أن كلمة أبو التي في أول السم بوصير هي جزء من الاسم لا يجوز أن تتغير بما يدخل عليها من عوامل الإعراب كما يفعل بعض الكتاب الذين لا يعرفون أصل هذا الاسم .

<sup>(</sup>٣) يفال شجرة حصداء أي كثيرة الورق فكأنه استعارة للحمامة لكثرة ريشها .

وحيث قال :

أَقْسَمْتُ بِالقَمَرِ المُنْشَقِّ أَن له وما حَوَى الغارمن خَيْرٍ ومن كَرَم فالصِّدْقُ في الغار والصِّدِّيقُ لم يَرِدَا ظَنُّوا الحَمَامَ وظَنُّوا العَنْكَبُوتَ على ﴿ حَيْرِ البَرِيَّةِ لَمْ تَنْسِجْ وَلَمْ تَحُمْرِ وِقَايَةُ اللهِ أَغْنَتْ عن مُضَاعَفَةٍ

من قَلْبِهِ نِسْبَةً مَبْرُورَةَ القَسَمِ وكلُّ طَرْف من الكُفَّارِ عنه عَمِي وهم يقولون ما بالغار من أَرِم (١) من الدُّرُوع ِ وعن عال من الأَطُم

لطيفة : سئل بعضهم عن الحكمة في اختفائه صلى الله عليه وسلم في غار ثُور دون غيره فأجِيب بأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحَسَن ، وقد قيل إن الأرض مُستقرةً على قرن الثُّور فناسب استقراره صلى الله عليه وسلم في غار ثَوْر تفاؤلاً بالطُمَأْنِينَة والاستقرار فها يقصده هو ورفيقه.

وروى ابن عَدِيّ وابن عساكر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحَسَّان : « هل قلت في أبي بكر شيئاً ؟ » قال : نعم. قال : « قُلْ وأَنا أسمع » ، فقال :

والثانِيَ اثْنَيْنِ في الغارِ المُنِيفِ وقد طاف العَدُو به إذ صَعَّدَ الجَبَلَا(٢) وكان حِبَّ رَسُولِ اللهِ قد عَلِمُوا ﴿ مِنَ البَرَّيَةِ لَم يَعْدِلُ بِهِ رَجُلًا (٣)

فضَحِك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده / ثم. قال: « صَدَقْتَ يا حَسَّان ٤١١ ظ هو كما قلت .

قالت عائشة رضى الله عنها: « فكمنا في الغار ثلاث ليال وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما ، وهو غلام ثَقِفُ لَقِن (٤) ، فيُذلِج من عندهما بسَحَر فيصبح مع قريش

فاذكر أخاك أبا بكر ما فعلا إذا تذكرت شجواً من أخى ثقة وأول الناس طرأ صدق الرسلا التالى الثانى المحسود شيمته

<sup>(</sup>١) الأرم والإرم ككتف وعنب حجارة أو نحوها تنصب في المغارة ليهتدي بها .

<sup>(</sup> ٢ ) وقبله :

<sup>(</sup>٣) وبعده : خبر البرية أنقاها وأرأفها بعد النبي وأوفاها بما حملا – أنظر ديوان حسان ( القاهرة سنة ١٩٢٩

<sup>(</sup>٤) في النهاية ( ج ١ ص ١٣١ ) في حديث الهجرة وهو غلام لقن ثقف أي ذو فطنة وذكاء ، ورجل ثقف وثقف وثقف – بكسر القاف وضمها وتسكينها – والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه . وعند الزرقاني لقن أي سريع الفهم .

[ بمكة كبائت ] (۱) ، فلا يَسْمَع بأَمْرٍ يُكَادان به (۱) إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام . وعند ابن إسحق أن أساء بنت أبى بكر كانت تأتيهما إذا أمست بما يُصْلِحُهما من الطعام . وكان عامر بن فُهيْرة يَرْعَى غَنَماً لأبى بكر فى رُعْيَان (۱) أهل مكة فإذا أمْسَى يُرِيحُهما عليهما حين تذهب ساعة من العِشاء ، فَيَبِيتَان فى رِسْل [ وهو لَبَن مِنْحَتهِما(۱) ] ورَضِيفهما (۱) [ حتى يَنْعَق بها عامر بن فُهَيْرة بِغَلَس (۱) ] ، يفعل ذلك فى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث .

فلما مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه فركبا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي . وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه ليخدمهما في الطريق – وعند البخاري<sup>(۱)</sup> في غزوة الرَّجِيع كان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطُّفيُّل بن سَخْبَرَة (۱) أخو عائشة لأمها (۱) – وأخذ بهما الدليل طريق الساحل أسفل من عُسْفَان (۱) ثم أجاز بهما حتى عادا من الطريق على أمج (۱۱) .

وروى أبو نُعَيْم من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق قال : « بلغني أن

أم كيف أنسى مسير نــا حـــرماً يوم حللنا بالنخل مـــن أمـــج

<sup>(</sup>١) زيادة من صحيح البخاري ( ج ٥ ص ١٥٧) .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه رواية الكشميني ورواية غيره : يكتادانه أي يطلب لهما فيه الغوائل .

<sup>` (</sup> ٣ ) فى الصحاح الراعى جمعه رعاة مثل قاض وقضاة ورعيان مثل شاب وشبان ورعاء مثل جائع وجياع .

<sup>(؛)</sup> زيادة من البخارى ، والمنحة من لبن أى غنم فيها لبن . والرسل كما فى الصحاح اللبن وقد أرسل القوم أى صار اللبن فى مواشيهم .

<sup>(</sup>ه) فى النهاية (ج ٢ ص ٨٥) فى حديث الهجرة : فيبيتان فى رسلهما ورضيفهما . الرضيف ( بالضاد المعجمة بزنة رغيف وهى مصحفة بالصاد المهملة فى طبعة المنيرية للبخارى ) هو اللبن المرضوف وهو الذى طرح فيه الحجارة المحماة ليذهب وخمه .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ج ه ص ۲۳۶.

 <sup>(</sup>٧) السخبرة في اللغة ضرب من النبت يشبه الإذخر كما جاء في الاشتقاق لابن دريد طبعة القاهرة سنة ١٩٥٨ م
 ص ١٩٥٨.

<sup>(</sup> ٨ ) أمهما أم رومان بنت عمير بن عامر من بني كنانة .

 <sup>(</sup>٩) عسفان كما فى معجم البلدان لياقوت (ج٦ ص ١٧٤) منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة وهى على مرحلتين
 من مكة وقيل على ستة وثلاثين ميلا منها وهى حد تهامة .

<sup>(</sup>۱۰) أمج بلد من أعراض المدينة كما فى معجم ياقوت (ج۱ ص ٣٣٠) ، وفى معجم البكرى (ج۱ ص ١٩٠) قرية جامعة بها سوق وهى كثيرة المزارع والنخل وهى عل ساية وساية ، واد عظيم وأهل أمج خزاعة . ومن أبيات لجمفر ابن الزبير بن العوام :

رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خَرَج مُهاجِراً قال : « الحمد لله الذى خلقنى ولم أَكُ شيئاً ، اللهم أُعِنِّى على هَوْل الدتيا وبوائق الدهر ومصائب الليالى والأيام ، اللهم اصحبنى فى سَفَرى واخْلُفْنِى فى أهلى وبارِكْ لى فيا رزَقْتَنِى ، ولك فَذَلَّلْنى ، وعلى صالح خَلْقِى فقوَّمْنى ، وإلى ربِّى فَحَبِّبْنِى ، وإلى الناس فلا تَكِلْنِى ، أنت رَبُّ المُسْتَضْعَفِين وأنت ربِّى ، أَعُوذُ بوجْهِكَ الكريم الذى أَشْرَقَتْ له السموات والأرض فكشفت به الظُلُمات وصَلُح عليه أَمْرُ الأولين والآخرين ، أن يَجِلَّ بى غَضَبُك أو يَنْزِلَ عَلَى سُخْطُك ، أعوذ بك من زوال نِعْمَتِك وفَجَاءة نِقْمَتِك وتَحَوُّل عَاقِبَتِك وجميع سُخْطِك ، لَكَ العُتْبَى خير ما استطعت ، ولا حَوْل ولا قُوَّة إلا بك ، .

وروى الإمام أحمد والشيخان ويعقوب بن سفيان (١) عن البَرَاء بن عازِب رضى الله صلى عنه أن أباه قال لأبى بكر رضى الله عنه : كيف صَنَعْتُما ليلة سَرَيْتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : خرجنا فأذلَجْنَا فأحْيَيْنا يَوْمَنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فضربت ببصرى هل أرى ظلاً نأوى إليه فإذا أنا بِصَخْرة فَأَهْوَيْتُ إليها فإذا بَقِيّةُ ظِلّها فَسُويْتُه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فَرْوة ثم قلّت: اضطجع يا رسول الله وأنا أنفُض لك ما حولك ، ثم خرجتُ [ هل أرى أحداً من الطلّب (١) ] فإذا براع مُقْبِل بغنمه يريد من الصخرة ما أردنا : فَلقيتُه فقلت له : لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من أهل مكة ، فسمًاه فعرفته فقلت : هل فى غَنَمك من لبن؟ قال : نعم . قلتُ: هل أنت عنها مكة ، فسمًاه فعرفته فقلت : هل فى غَنَمك من لبن؟ قال : نعم . قلتُ: هل أنت خليبً لى ؟ قال : نعم . فأمرته فاعتقل شاةً منها . فقلت : انفض الضرع من التراب والقذى ، فحلب لى فى قَعْبٍ معه كُثْبَةً (١) من لبن ومعه إداوة أرتوى فيها للنبى صلى الله عليه والقذى ، فحلب لى فى قعْبٍ معه كُثْبةً (١) من لبن ومعه إداوة أرتوى فيها للنبى صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) هو الإمام الحجة أبو يوسف يمقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوى صاحب التاريخ الكبير والمشيخة روى عنه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وأبو عوانة وابنأبي حاتم وآخرون وبتي في الرحلة ثلاثين سنة . قال أبو زرعة المدمشقي قدم علينا من نبلاء الرجال يمقوب بن سفيان يمجز أهل العراق أن يروا مثله ، توفي سنة ٢٧٧ه ، انظر تذكرة الحفاظ ج ٢ ص ١٤٦ و ١٤٦ وخلاصة الخزرجي ص ٣٥٥ . وإسناد هذا الحديث الذي رواه يمقوب مختلف عما أورده ابن الأثير في أسد الغابة (ج ٣ ص ٢١٠) ومن رواته محمد أبو سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء بن عازب قال السمي تحدثنا الشموي أبو بكر من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمله إلى منزلي فقال لا حتى تحدثنا كيف صنعت حيث خرج رسول الله عليه وسلم وأنت معه .

<sup>(</sup>٢) زيادة من أسد الغابة .

<sup>(</sup>٣) الكثبة كما في النهاية (ج ؛ ص ٩) : بضم الكاف وتسكين المثلثة كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك والجمع كثب .

وسلم يشرب منها ويَتَوَضَّأ ، على فمها خِرْقة ، فَأَتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، وحكرِهْتُ أَن أوقظه من نومه ، فوقفت حتى استيقظ ، فَصَبَبْتُ على اللبن من الماء حتى بَرَدَ وكَرِهْتُ أَن أوقظه من نومه ، فوقفت حتى استيقظ ، فَصَبَبْتُ على اللبن من الماء حتى بَرَدَ 17 و أَسْفَلُه ، فقلت : يا رسول الله اشرب من هذا اللبن . فشَرِب حتى رَضِيت . / ثم قال : أَلَم يأن الرحيل ؟ » قلت : بلى. قال فارتحلنا بعد ما زالت الشمس .

#### قِصَّة أَم مَعْبَد رضي الله عنها

روى الطبرانى والحاكم وصحّحه ، وأبو نُعيْم وأبو بكر الشافعى عن حُبَيْش بن خالد الأشعر (۱) الخُزَاعى القُدَيْدِي (۲) ، أخى أم مَعْبَد رضى الله عنهما ، وأبو بكر الشافعى عن أبي سليط (۱) – بفتح السين المهملة وكسر اللام فمُثَنَّاة تحتية فطاء مهملة – واسمه أسيرة – بضم أوله وفتح ثانيه وسكون المُثَنَّاة التحتية – ابن عَمْرو الأنصارى رضى الله عنها ، وابن سعد والبيهتي عن أبي مَعْبَد (۱) ، وابن السّكَن عن أم مُعْبَد رضى الله عنها ، والبزار (۱۰ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة هو وأبو بكر ، ومولى أبي بكر عامر بن فُهيْرة ودليلهم الليثي عبد الله بن الأربيقيط (۱) ، وأبو بكر ، ومولى أبي بكر عامر بن فُهيْرة ودليلهم الليثي عبد الله بن الأربيقيط (۱) ، مُروا على خَيْمَة (۱) أم مَعْبَد الله تحتبي بِفِنَاه

<sup>(</sup>١) اختلف فى نسبه إذ جاء فى أسد الغابة (ج١ ص٣٧٦) : حبيش بن حالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم .. وثيل حبيش بن خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة – لايذكرون منقذاً – الحزاعى الكعبى أبو صغر وأبو خالد ، يقال له الأشمر . وقال ابن الكلبى احبيش هو الأشعر وزاد فى نسبه . . وهو أخو أم معبد وصاحب حديثها .

<sup>(</sup> ۲ ) نسبه إلى قديد موضع قرب مكة وهو على لفظ التصغير وفي معجم البكرى ( ج ٣ ص ١٠٥٤ ) أن هذه القرية سميت قديداً لتقدد السيول بها وهي لخزاعة .

<sup>(</sup>٣) أبو سليط الأنصاري مدنى اسمه أسيرة بن عمرو بن قيس بن مالك . . الخزرجي النجاري .

<sup>(</sup>٤) أبو معبد الخزاعى زوج أم معبد مختلف فى اسمه . قال محمد بن إسماعيل اسمه : حبيش وأنه سمع حديثه من أم معبد فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم . وروى عن أبى معبد زوجها وعن حبيش بن خالد أخيها ، كلهم يرويه بمعنى واحد . قيل توفى أبو معبد فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسكن قديداً .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصول : والبزار عن ثم بياض بقدر ثلاث كلمات لم نستطع تكلته .

<sup>(</sup>٢) فى إحدى النسخ الحطية من سيرة ابن هشام هو عبد الله بن أرقد بالدال بدل الطاء ، وفى رواية الأموى أويقد بالتصغير وقيل رقيط كا فى الزرقافى على المواهب (ج ١ ص ٣٣٩) وهو من الديل وقيل الدئل كما فى فتح البارى . وكان الأربقط على دين كفار قريش ولم يعرف له إسلام فيما بعد كما جزم به عبد الذى المقدسى وتبعه النووى وقال ابن حجر فى الإصابة لم أر من ذكره فى الصحابة إلا الذهبى فى التجريد وقال السهيل (ج ١ ص ٨) : عبد الله بن أريقط لم يكن إذ ذلك مسلماً ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد ذلك .

<sup>(</sup>٧) فى رواية : خيمتى .

القُبَّة ثم تَسْقِى وتُطْمِ فَسَأَلُوها لَحْمًا وتَمْرًا ليشتروه منها ، فلم يُصيبوا عندها شيئا من ذلك ، وإذا التَوْمُ مُرْمِلُون مُسْنِتُون . فقالت : والله لو كان عندنا شيء ما أعوزنا كم . فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة فى كِسْر الخَيْمَة \_ وفى لفظ فى كِفَاء البيت \_ فقال : « ما هذه الشاة يا أم مَعْبَد ؟ » قالت : شاة خَلَفَها الجَهْد عن الغَنَم . قال : « هل بها من لبن ؟ » قالت : هى أَجْهَد من ذلك . قال : « أَتَأْذَنين لى أَن أَحْلُبها ؟ » قالت : بأبى أنت وأى [ نعم ] (۱) إن رَأَيْتَ بها حَلْبًا فَاحْلُبها فوالله ما ضربها فحل قط فشأنك بها . فَدَعَا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ بيده ضَرْعَها وظَهْرَها وسَمَّى الله عز وجل ودعا لها فى شاتها فتفَاجَّتُ عليه ودرَّت [ واجْتَرَّت (۱)] ، ودعا بإناء يُرْبِضُ (۱) الرَّهْطَ فحلب فيه ثَجًا في شاتها فتفَاجَّت عليه وسلم آخرهم، وقال : « ساق القَوْم آخِرُهُمْ شُرْبًا (۱) . ثم حَلَبَ فيه ثم شَرِب صلى الله عليه وسلم آخرهم، وقال : « ساق القَوْم آخِرُهُمْ شُرْبًا (۱) . ثم حَلَبَ فيه ثانيةً بعد بدء (۱) حتى ملاً الإناء ثم غادره عندها . فبايعها وارتحلوا عنها .

وروى ابن سعد وأبو نعيم عن أم معبد قالت : « بقيت الشاة التي لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة وهي سنة ثماني عشرة من الهجرة زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكنا نحلُبها صَبُوحاً وغَبُوقاً ، وما في الأرض قليل ولا كثير » . وقال هشام بن حُبَيْش : « أنا رأيْتُ الشاة وإنها لتَأدُم أمَّ مَعْبَد وجميع صِرْمَتِها » ، أي أهل ذلك الماء .

فَقَلَّ مَا لَبِثَتْ أَن جَاء زوجها أَبُو معبد يسوق أَعْنُزاً حِيَالاً<sup>(٧)</sup> عِجَافاً [ يَتَسَاوَ كُنَ

<sup>(</sup>١) زيادة من أسد الغابة ( ج ١ ص ٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من أسد الغابة والسهيلي ( ج ٢ ص ٨ ) والنهاية ( ج ٣ ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) يربض الرهط أى يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض من ربض بالمكان يربض إذا لصق بالمكان وأقام ملازما له . انظر النهاية ج ٢ ص ٥٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) فى النهاية ( ج ١ ص ١٣٤ ) فى حديث أم معبد : فحلب فيه ثجاً حتى علاه الثمال ، الثمال هو بالضم الرغوة واحدة الثمالة .

<sup>(</sup> ٥ ) أخرجه الترمذي وابن ماجه ، انظر الجامع الصنير ( ح ٢ ص ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في السهيلي (ج٢ ص ٨) : ثم حلب فيه مرة أخرى عللا بعد نهل .

<sup>(</sup> ٧ ) ٢ : كل أنثى لا تحبل فهى حائل يقال امرأة حائل وناقة حائل والجمع حول وحيال . وفي النهاية ( ج ١ ص ٢٧٢ ) : والشاء عازب حيال أى غير حوامل ، حالت تحول حيالا، وهي شاء حيال وإبل حيال ، والواحدة حائل وجمعها حول أيضا بالضم .

فلما رأى اللبن عَجِب فقال : من أين لَكِ هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازب ولا حلوب في البيت ؟ قالت : « لا والله إلا أنه مَرَّ بنا رجل مُبَارَك من حاله كذا وكذا » . قال : « صِفيه لى يا أم مَعْبَد » . قالت : « رأيْتُ رجلاً ظاهِرَ الوَضَاءة أَبْلَجَ الوَجْهِ حَسَن الخُلُق ، لم تَعِبْهُ ثُجْلة ولم تُزْرِ به صَعْلة ، وَسِيم تَسِيم ، في عَيْنَيْه دَعَج وفي أشفاره وَطَف وفي صوته صَحل – أو قالت صهل – وفي عنقه سَطَع ، وفي لحيته كثاثة ، أزَجَ أقْرَن ، إن صَمتَ فعليه الوَقَار ، وإن تكلم سَمَا وعَلاهُ البَهَاء ، أجملُ الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب ، حُلُو المنطق فَصْل لا نَزْر ولا هَنْر ، كأن منطقه خَرَزَات نظم يَتَحَدَّزن ، وأحلا من قريب ، حُلُو المنطق فَصْل لا نَزْر ولا هَنْر ، كأن منطقه خَرَزَات نظم يَتَحَدُّزن ، فهو وأحلاه من قريب ، حُلُو المنطق فَصْل لا نَزْر ولا هَنْر ، كأن منطقه خَرَزَات نظم يَتَحَدُّزن ، فهو أَخَصَرُ الثلاثة منظراً وأحسنُهم قدراً ، له رُفقاء يحفون به ، إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره ، مَحْفُود (٢) محشود لا عابس ولا مُفَنَّد » . فقال أبو معبد: « هذا والله صاحب قريش الذي ذُكِر لنا من أمره بمكة ما ذُكِر ولقد هممت أن أصحبه ولأَفْعَلَن وجدت إلى ذلك سبيلاً » .

قالت أساء رضى الله عنها: « لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نَفَرٌ من قريش فيهم أبو جَهْل بن هشام فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبى بكر ؟ » فقلت « والله لا أدرى أين أبى » . فرفع أبو جهل يده ، وكان فاحشاً خبيثاً ، فلَطَم خَدِّى لَطْمَةٌ خرج (٣) منها قُرْطِى ، ثم انصرفوا ، فمكثنا ثلاثة أيام ما ندرى أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى رجل من الجنَّ من أسفل مكة يتغنَّى بأبيات من شعر غناء العرب وتبعه الناس يسمعون صوته وما يَرَوْنَه حتى خرج من أعلا مكة وهو يقول :

<sup>(</sup>١) زيادة من أسد الغابة ( - ١ ص ٣٧٧) وتساوك أى سار سيرا ضعيفا وتساوكت الماشية أى هزلت حتى تمايلت فى مشيها من الضعف . وفى حديث أم معبد فى النهاية ( ج ٢ ص ١٩٤) فجاء زوجها يسوق أعنزاً عجافا تساوك هزالا وفى رواية ما تساوك هزالا يقال تساوكت الابل إذا اضطربت أعناقها من الهزال أراد أنها تهايل من ضعفها ويقال أيضا جاءت الإبل ما تساوك هزالا ما تحرك رءومها . ومخهن قليل أى الودك الذى فى العظم .

<sup>(</sup>٢) المحفود الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته ، عن النهاية ( چ ١ ص ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في رواية خرم وفي أخرى طرح منها .

جَزَى اللهُ رَبُّ الناسِ خَيْرَ جِزائِه (۱) هما نَزَلا بالبرِّ (۱) وارْتَحَلا به فَيَالَقُصَى مَا زَوَى (۱) اللهُ عَنْكُمُ لِيهَنِ بَنى كَعْبِ مَقَامَ (۷) فتاتِهم سَلُوا أَخْتَكُمْ عَنْ شاتها وإنائها دعاها بشاة حَائِلٍ فَتَحَلَّبَ اللهِ العالبِ فغادَرَها رَهْناً لدي العالب

رفيقين قالا(٢) خَيْمَتَى أُمِّ مَعْبَدِ فَأَفْلِح من أَمْسَى رفيقَ مُحَمَّدِ به من فَعال (٥) لا تُجَارَى (٦) وسُودَدِ وَمُقَعدها للمؤمنين يِمَرْصَدِ (٨) فَإِنَّكُمُ إِن تسأَلُوا الشَّاةَ (١) تَشْهَدِ له بصريح ضَرَّةُ الشَّاةِ (١٠) مُزْيِدِ يُردِّدُها (١١) في مَصْدَرٍ ثم مَوْدِدِ

فلما سمع ذلك حَسَّان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال يجاوب الهاتف:

لقد خَابَ قَوْمٌ غاب عنهم نَبِيَّهُمْ تَرَحَّلَ عن قَوْمٍ فَضَلَّتْ عُقُولُهُمْ هَدَاهُمْ به بعد الضَّلَالَةِ رَبُّهُمْ وهل يَسْتَوِى ضُلَّالُ قَوْمٍ تَسَفَّهُوا لقد نَزَلَتْ منه على أَهْلِ يَثْرِب نَبِيٌّ يَرَى ما لا يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ

وقُدِّسَ من يسرى إليه ويَغْتَدِى (۱۲) وحَلَّ على قَوْم بنور مُجَــدَّدِ وَأَرْشَدَهُمْ من يَتْبَعِ الْحَقَّ يُرْشَدِ عَمَّى وهُدَاةً يَهْتَدُونَ بِمُهْتَدِ (۱۲) و كَابُ هُدًى حَلَّتْ عليهم بِأَسْعُدِ ويَتْلُو كَابُ اللهِ في كُلِّ مَسْجدِ ويَتْلُو كِتَابَ اللهِ في كُلِّ مَسْجدِ

<sup>(</sup> ١ ) فى رواية أبى سليط : جزى الله خير ا والجزاء بكفه .

<sup>(</sup> ۲ ) قالا أى نزلا وقت القيلولة ، وق رواية حلا .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصول : بالهدى وأثبتنا رواية ابن سعد وابن الأثير والنويري وفي الخشى :

هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد

وفى شرح المواهب هما رحلا بالحق وانتز لا به . وفى رواية هما نز لا بالهدى واغتدوا به .

<sup>(</sup> ٤ ) زوی أی جمع وقبض .

<sup>(</sup> ٥ ) في شرح المواهب قال البرهان وتبعه الشامي مؤلف هذا الكتاب : الظاهر بفتح الفاء وخفة العين وهو الكرم .

<sup>(</sup> ٦ ) وفي رواية لا تجازي بالزاى بدلا من الراء . كما أن عجز هذا البيت في الديوان : أبه من فخار لا يباري وسؤدد .

<sup>(</sup>٧) فى ت وم : مكان وفى ط والديوان والخشى مقام .

<sup>(</sup> ٨ ) أى مقعدها بمكان ترقب المؤمنين فيه لتواسيهم .

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصول: « إن تسألوا الناس وأثبتنا رواية ديوان حسان والخشي وابن الأثير في أسد الفابة (ج1 ص٣٧٧)

<sup>(</sup>١٠) الصريح اللبن الخالص لم يخلط ، والضرة : أصل الضرع .

<sup>(</sup>١١) في نهاية الأرب النويري ( جـ ١٦ ص ٣٣٧ ) . تدر بها بدلًا من يرددها .

<sup>(</sup>١٢) في الأصول زال بدلا من غاب وأثبتنا رواية الديوان .

<sup>(</sup>۱۳) في ألحشني وهاد به نال الهدي كلُّ مهتد .

وإِن قال في يَوْم مَقَالَةَ غائِب فتصديقُها في اليَوْم أَو في ضُحَى الغَدِ لِيَهْنِ أَبا بَكْرٍ سَعَادَةُ جَـــــدِ

وروى البيهتى بسند حسنه والحافظ ابن كثير عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال:

« خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ، فانتهينا إلى حَى من أحياء العرب فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت مُنتَحِيًا فقصد إليه ، فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت : يا عَبْدَى الله إنما أنا امرأة وليس معى أحد فعليكما بعظيم الحَى إن ١٤٥ و أردتم القرى . قال : فلم نُجِبْها ، وذلك عند المساء ، فجاء/ابن لها بأعنز له يسوقها . فقالت له : يابني انطلق بهذه العنزة والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما : تقول لكم أمني : اذبحا هذه وأطعِمانا . فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « انطلِق بالشفرة وجئني بالقدح » . قال : إنها عازب وليس لها لبن . قال : « انطلِق » . فانطلق فجاء بقدح فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضَرْعَها ثم حَلَب مِنْء القدَح ثم قال : انطلِق به إلى أمنك . فشرِبَتْ ثم جاء به . فقال : انطلِق بهذه وجئني بأخرى ففعل بها كذلك . ثم ستى أبا بكر ، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك . ثم ستى أبا بكر ، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك . ثم ستى أبا

« فلبثنا ليلتين ثم انطلقنا ، وكانت تسميه المبارك ، وكثرت غَنَمُها حتى جَلَبَتْ حَلْبًا(١) إلى المدينة فمر أبو بكر رضى الله عنه فرآه ابنها فعرفه ، فقال: يا أمه إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك ، فقامت إليه فقالت : يا عبدالله مَنْ الرجل الذي كان معك ؟ قال : وماتَدْرِين ؟ قالت : لا . قال : هو نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم . قالت : فأَدْخِلْنِي عليه . قال : فأَدْخِلْنِي عليه . قال : فأَدْخلها فأَطعمها وأعطاها . وفي رواية فأَهْدَتْ إليه شيئاً من أقط(١) ومتاع الأعراب ، فكساها وأعطاها » ، قال ـ ولا أعلمه إلا قال : «أسلمت » .

معبد البيهتي في الدلائل : « وهذه القصة وإن كانت تنقص عما رَوَيْنَا في قصة أم معبد وتزيد في بعضها ، فهي قريبة منها ويشبه أن تكونا واحدة ، وقد ذكر ابن إسحق في قصة

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصول .

<sup>(</sup> ٢ ) الأقط كما قال الأزهرى فى المصباح يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل ، وهو بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن القاف التخفيف مع فتح الهمزة وكسرها نقله الصغانى عن الفراء ، ومصل اللبن يمصله مصلا من باب نصر وضعه فى وعاء خوص ، أو نحوه حتى يقطر ماؤه .

أم معبد شيئا يدل على أنها وهذه القصة واحدة . ثم روى البيهق من طريق يونس بن بكير (۱) عن ابن اسحق قال : « فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيمة أم معبد وهي التي تَمَرَّدَ بها الجِنّ بأعلا مكة . واسم أم معبد عاتكة بنت [ خالد ] (۱) . بن خليف بن مُنْقِذ بن ربيعة بن أَصْرَم [ الخُزَاعية ] (۱) ، فأراد القِرَى فقالت : والله ما عندنا طعام ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض غَنَمها فمسح ضرعها بيده فدعا الله تعالى فَحَلب في العُسّ (۱) حتى رَغَى (۱) ، وقال : « اشربي يا أم معبد » . قالت : اشرب أنت به أحق . فَرَدَّهُ عليها فشرِبت . ثم دعابحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى عامر بن فُهيْرة ، ففعل بها مثل ذلك فسقى عامر بن فُهيْرة ،

وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا أم معبد فسألوها عنه فقالوا: « أَرَأَيْتِ محمداً من حِلْيَتِه كذا وكذا ؟ » فوصفوه لها ، فقالت : « ما أدرى ما تقولون فقد ضَافَنِي حالِبُ الحائل ؟ » قالت قريش : « فذلك الذي أردنا » . قاله البيهتي : فيُحْتَمَل أولاً أنه رأى التي في كِسْر الخيمة ، كما رَوَيْنَا في حديث أم معبد ، ثم رجع ابنها بأَعْنُز كما روينا ثم لما أتى زوجُها وصفته له ، والله أعلم .

#### قِصّة سُراقة رضى الله عنه

روى الإِمام أَحمد ويعقوب بن سفيان والشيخان عن سُرَاقة بن مالك رضى الله عنه ، والإِمام أَحمد والشيخان ويعقوب عن أبى بكر رضى الله عنه قال سُرَاقة بن جُعْشُم : جاءنا

<sup>(</sup>۱) هو يونس بن بكير بن واصل أبو بكر الشيبانى الكوفى، العالم المؤرخ صاحب المغازى حدث عن الأعش وهشام بن عروة وعمرو بن ذر . وابن إسحق وكهس بن الحسن وخلق ، وروى عنه ابنه عبد الله وأبو كريب ويحيى ابن معين وأبو سعيد الأشج وآخرون . وثقه يحيى بن معين وقال أبو داود ليس بحجة وتوفى يونس بن بكير سنة ١٩٩ ه . انظر تذكرة الحفاظ ج ١ ص ٢٩٩ . وفي خلاصة المزرجي ص ٣٧٩ ؛ أن النسائي ضعفه وأن أبا داود قال بأنه يأخذ كلام ابن إسحق فيوصله بالأحاديث .

 <sup>(</sup> ۲ ) زیادة من أسد الغابة ( ج ه ص ٤٧٩ ) و ذكر ابن الأثیر نی نسبها أنها حاتكة بنت محالد بن منقذ بن ربیعة وقیل عاتكة بنت خالد بن خلیف بن منقذ بن ربیعة ابن أصرم .

<sup>(</sup>٣) العس : القدح الكبير وجمعه عساس وأعساس قالة في النهاية ( ج ٣ ص ٩٥ ) .

<sup>( ؛ )</sup> في المصباح : رغى اللبن بالتشديد ترغية علت رغوته .

<sup>( • )</sup> في الأصول : ثم يروح ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب .

رُسُل كُفَّار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دِيَّةَ كُلِّ واحد مِنْهُما مائة ناقة من الإبل لمن قَتَله أو أسره ، فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قوى بنى مُدْلِج (١) أُقبل رجل منهم حتى قام علينا [ ونحن جلوس ] (٢) فقال : يا سُرَاقة إنى قد رأيت آنفاً أَسْوِدَةً (٣) بالساحل ـ وفي لفظ: رَكَبَةً (٤) ثلاثة ـ أَرَاها محمداً وأصحابه. قال سراقة : فَعَرَفْتُ أَنْهِم هُم ، فأُومأَت إليه بعيني أن اسْكُتْ ، فسكَتَ ، ثم قلت له : إنهم ٤١٣ ظ ليسوا بهم ولكنك رأيت فلاناً / وفلاناً انطلقوا يبتغون ضَالَّةً لهم . ثم لَبِثْتُ في المجلس ثُم قُمْتُ فَلَخَلْتُ بَيْتَى فَأَمَرَتُ جاريتي أَن تَخْرُجَ بفرسي وهي من وراء أكمَة فَتَحْبسها عَلَىٌّ ، وأَخذتُ رُمْحِي فخرجتُ به من ظَهْرِ البيت فَحَطَطْتُ (٥) ۖ بزُجِّهْ (٦) الأَرْضَ وخَفَضْتُ عالِيَه حتى أَتيتُ فرسى فَركِبْتُها ، فرفَعْتُها تُقَرِّبُ بي حتى رأيتُ أَسْوِدَتِهُما ، فلما دَنَوْتُ منهم عَثَرَتْ بي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عنها فقُمْتُ فأَهْوَيْتُ بيدى إلى كِنَانَتِي فاستخرجتُ منها الأزلام فاستقسمتُ ١٠ بها أَضُرُّهُمْ ، أم لاأَضُرُّهُمْ ، فخرج الذي أكره : أني لا أَضُرُّهُمْ ، وكنت أرجو أن أرُدُّه فآخذ المائة ناقة ، فرَكِبْتُ فَرَسي وعَصَيْتُ الأَزلام فرفعتُها تُقَرُّب بى حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لايلتفت وأبو بكر يُكْثِر الالتفات ساخت يدا فَرَسي في الأَرض حتى بكَغت الرُّ كُبتَيْن فَخَرَرْتُ عنها ، ثم زَجَرْتُها

<sup>(</sup>۱) نسب سراقة كما ساقه ابن الأثير فى أسد الغابة (ج ۲ ص ۲۹۶) هو: سراقة بن مالك بن جمشم بن مالك ابن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكنانى المدلجى .يكنى أبا سفيان . هذا وقد تونى سراقة فى سنة ٢٤ ه.

<sup>(</sup> ۲ ) زيادة من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٣) أسودة هي أشخاص جمع سواد كأزمنة جمع زمان .

<sup>(</sup> ٤ ) فى الصحاح الركب أصحاب الإبل فى السفر دون الدواب وهم العشرة فا فوقها والجمع أركب والركبة بالتحريك أقل من الركب .

<sup>(</sup> ه ) كذا رواية الكشمهيني ، ورواية غيره فخططت بالخاء المعجمة .

<sup>(</sup> ٦ ) الزج الحديدة التي في أسفل الرمح والحمع زججة وزجاج قاله الحوهري في الصحاح .

<sup>(</sup> ٧ ) فى النهاية ( ج ٣ ص ٢٥٤ ) الاستقسام طلب القسم الذى قسم له وقدر نما لم يقبم ولم يقدر وهو استفعال منه وكانوا ( فى الجاهلية ) إذا أراد أحدهم سفرا أو تزويجا أو نحو ذلك من المهام ضرب بالأزلام وهى القداح ( جمع قدح ) وكان على بعضها مكتوب أمرنى ربى وعلى الآخر نهانى ربى وعلى الآخر غفل فإن خرج ، أمرنى ربى مضى لشأنه، وإن خرج نهانى أمسك وإن خرج الغفل عاد فأحالها إلى أن يخرج الأمر أو النهى .

فنهَضَتْ فلم تَكَدُّ تُخْرِج يَدَيْهَا فلما استوت قائمة إذا لِأَثْرِ يَدَيْهَا عُثَانُ (١) ساطعٌ في السهاء مثل الدُّخَان فاسْتَقْسَمْتُ بالأَزلام فخرج الذي أكره \_ أَلا أَضُرَّهُمْ \_ قال : فعَرَفْتُ حين رأَيتُ ذلك أَنه قد مُنِع مني وأنه ظاهر ، فناديتهم بالأَ ان وقلت : أَنْظِروني فوالله لاآذيتكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : «قُلْ له وما تبتغي منا ؟ » فقلت : إن قومك قد جعلوا فيكما الدِّية وأخبرتهما أخبار ما يريد الناس بهم وعَرَضْتُ عليهم الزاد والمتاع فلم يَرْزآني شيئا ولم يسألاني إلا أن قال : «أخف عناً»(١) فسألتُه أن يكتب لي كتاب موادعة (١) آمَنُ به ، قال : « اكتب له يا أبابكر » \_ وفي رواية : فأمر عامر بن فُهيْرة فكتب في رقعة من أديم ، ثم مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[ثم رجعت] (٤) فسكت فلم أذكر شيئا مما كان حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرَغ من حُنيْن والطائف خرجت لأَلقاه ومعى الكتاب الذى كتب لى [فَلَقِيتُه بالجِعْرانة (٤)]. قال : « فبينا أنا عامِدٌ له دخلت بين ظَهْرَى كتيبة من كتائب الأَنصار ، فطفِقُوا يقرعونني بالرماح ويقولون : إليك إليك حتى إذا دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته ، والله لكانى أنظر إلى ساقه في غَرْزِه (٥) كأنها جُمَّارة (١) . قال : فرفعت يدى بالكتاب . ثم قلت : يا رسول الله هذا كتابك لى وأنا سُراقة بن مالك قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يَوْمُ وفاءٍ وبِرِّ أَدْنُهُ » ، فدنوت منه فأسلمت ، ثم تذكرت شيئا أساًل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما فدنوت منه فأسلمت ، ثم تذكرت شيئا أساًل رسول الله عليه عليه وسلم عنه فما أذكره ، إلا أنى قلت : يا رسول الله الشّالَة من الإبل تَغْشَى حياضي وقد مَلَاتُها لإبلى

<sup>(</sup>١) فى الأصول : غبار والتصويب من صحيح البخارى (ج ٥ ص ١٥٨) . وفى حديث الهجرة وسراقة فى النهاية (ج ٣ ص ٦٩) : وخرجت قوائم دابته ولها عثان أى دخان وجمعه عواثن على غير قياس . وفى حديث مسيلمة لما أراد الإعراس بسجاح قال عثنوا لها أى بخروا لها البخور .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصول خففٌ عنا وأثبتنا رواية البخارى .

<sup>(</sup>٣) رواية ابن إسحق كما أوردها ابن هشام : تكتب لى كتابا يكون آية بيني وبينك .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ابن هشام ج ٢ ص ١٠٣ و ١٠٤ . والجعرانة بتخفيف الراء أو بتشديدها كما في معجم البكرى (ج ٢ ص ٣٨٤) هي ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أدنى .

<sup>(</sup> ه ) فى النهاية ( ج٣ ص١٥٨ ) كان إذا وضع رجله فى الغرز يريد السفر يقول : بسم الله . الغرز ركابكور الجمل : إذا كان من جلد أو خشب ، وقيل هو الكور مطلقا مثل الركاب للسرج .

<sup>(</sup> ٦ ) الحمارة قلب النخلة وشحمتها شبه ساقه ببياضها . قاله في النهاية ( ج ١ ص ١٧٥ ) .

هل لى من أَجر [ في أَن أَسقيها (١) ] ؟ قال : « نعم في كل ذات كَبِدٍ حَرَّى أَجر (٢) » قال : ثم رجعت إلى قومى فسُقْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي .

وقال أبو بكر رضى الله عنه : « وتَبِعَنا سُرَاقة بن مالك ونحن في جَلْدِ من الأَرض فقلت : يا رسول الله هذا الطلب قد لَجِقَذا . قال : « لا تحزن إن الله معنا » . فلما دَنَا بِنَّا وَكَانَ بِينَنَا وَبِينَهُ قَدْرِ رُمْحٍ أَو رُمْحَيْنِ أَو ثلاثة قلت : هذا الطلب قد لَحِقَنَا وبكيت . [ قال صلى الله عليه وسلم : « ما يبكيك ؟<sup>(٣)</sup> ] قلت : « أَمَا والله ما على نفسي أَبكى ولكني " أبكى عليك». فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « اللهم اكفناه بما شئت ». قال : فساخَتْ به فَرَسُه في الأَرض إلى بطنها فوثب عنها ، ثم قال : يا محمد قد عَلِمْتُ أَن هذا عَمَلُك فَادْعُ الله أَن يُنْجِيني مما أَنا فيه ، فَوَاللهِ لَأَعَمِّينَّ على مَنْ وراثي من الطلب وهذه كنانتي فَخُذْ منها سهماً فإنك سَتَمُرُّ على إِبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فَخذْ منها حاجَتَك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا حاجة لنا فى إِبِلِك وغنمك » ، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانطلق راجعاً إلى أصحابه لا يَلْقَى أحداً إلا قال : 113 و قد كُفِيتُم ما ههنا ، ولا يَلْقَى أَحداً / إِلا رَدَّه ، وَوَفَى لنا .

وعند ابن سعد أن سُرَاقة لما رجع قال لقريش: قد عرفتم بصرى بالطريق وقد استبرأت لكيم فلم أَرَ شيئاً<sup>(١)</sup>، فرجعوا . وقال ابن سعد والبلاذرى: عارضهم سراقة بِقُدَيْد يوم الثلاثاء . وروى ابن عساكر عن ابن إسحق قال : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ـ فيما يذكرون والله أعلم في دخوله الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي مسيرهم وفي طلب سُرَّاقة إياهم (٥):

<sup>(</sup>١) زيادة من ابن هشام ( ج ٢ ص ١٠٤) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى كتاب الأدب باب رحمة الناس بالبهائم (ج ۸ ص ۱۲) بلفظ : فى كل ذات كبد رطبة أجر.

<sup>(</sup>٣) زيادة من الرياض النضرة في مناقب العشرة المحب الطبري ( ج١ ص ٧٧ طبعة القاهرة سنة١٣٢٧ هـ) . وشرح المواهب يـ

<sup>(</sup> ٤ ) لفظ ابن سعد في الطبقات ( ج ١ ص ٢١٩ ) . « ورجع ( سراقة ) فوجد الناس يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ارجعوا فقد استبرأت لكم ما ههنا وقد عرفتم بصرى بالأثر » . وفى شرح المواهب ما يقرب من نقل

<sup>(</sup> ه ) أورد السهيلي هذه القصيدة ( ج ٢ ص ٦ ، ٧ ) وقدم لها بقوله : وفي السير من رواية يونس شعر لأبي بكر رضي الله عنه في قصة الغار .

ونحن في شِدَّة من ظُلْمَةِ الغَـــار قال النَّبِيُّ ولم يجْزَعْ يُــوَقِّرُني وقسد تَوَكُّل لي مِنْهُ بإِظهار لا تَخْشَ شيئا فإِن اللهُ ثَالِثُنَا كَيْدُ الشَّيَاطِينِ كَادَتْهُ لَكُفَّار رإنمسا كَيْدُ مَنْ تُخْشَى بَسَوَادِرُهُ وجَاعِلُ المُنتَهِى منها إِلَى النَّار واللهُ مُهْلِكُهُم طُرًّا عسسًا كَسَبُوا إِمَّا غُدُوًّا وإِمَّا مُدْلِجٌ سَــارِي وَأَنْتَ مُرْتَحِلٌ عنهم وَتَارِكُهُ مَ قَوْمٌ عليهم ذوو عِزٌّ وأَنْصَارِ وَهَاجِرٌ رَضْمَهُم (١) حتى يَكُونَ لنسا وَسُدٌّ مِنْ دُون مَنْ تَخْشَى بِأَسْتَار حَتَّى إِذَا الَّلِيْلُ وَارَثْنَا جَـوَانِبُهُ يَنْعَبْنَ (٣) بالقَوْمِ نَعْباً تحت أكوارِ (١) سَارَ الْأُرَيْقِطُ يَهْدِينَا وأَيْنُقُــه(٢) وكُلَّ سَهْبِ(٨) رِقَاقِ التُّرْبِ مَوَّارِ(٩) يَعْسِفْنَ (٥) عُرْضَ (٦) الثَّنَايا (٧) بَعْدَ أَطُولِها من مُدْلِج ِ فارسٍ في مَنْصِبِ وارِي حَتَّى إذا قُلْتَ قد أَنْجُدُنَ (١٠) عَارضَهَا (١١) كَالسِّيدِ (١٢) ذي اللِّبُدةِ المُسْتَأْسِدِ الضَّارِي] (١٣) [ يُرْدِي بِهِ مُشْرِفَ الأَقْطَارِ مُعْتَزِمٌ ا فَقَالَ كُرُّوا فَقُلْنَا إِنَّ كُرَّتَنَا مِنْ دُونِها لَك نَصْرُ الخَالِق البَارِي فانظر إلى أَرْبَعِ في الأَرض غَوَّار أَن يَخْسِفَ الأَرْضَ بِالأَحْوَى<sup>(١١)</sup> وفَارِسَهُ

<sup>(</sup>١) الرضم : الحجارة البيض ، والصخور المتر اكمة .

<sup>(</sup> ٢ ) فى النهاية ( ج ٤ ص ١٨٢ ) فى حديث أبى هريرة : فوجد أينقه : الأينق جمع قلة لناقة وأصله أنوق فقلب وأبدل واوه ياء وقيل هو على حذف العين وزيادة الياء عوضا عنها ، فوزنه على الأول أعفل لأنه قدم العين وعلى الثانى أيفل لأنه حذف العن .

<sup>(</sup>٣) من نعب البعير ينعب نعبا و نعبانا من باب منع ، إذا أسرع في سيره .

<sup>(</sup> ٤ ) أكوار جمع كور والكور الجماعة الكثيرة من الإبل .

<sup>(</sup> ه ) من عسف العريق أي سار فيه على غير هدى .

<sup>(</sup>٦) عرض الجيل أي سفحه .

<sup>(</sup> ٧ ) الثنايا جمع ثنية والثنية الطريق في الحبل .

 <sup>(</sup> A ) السهب بفتح السين المهملة وضعها والسهب من الأرض ما بعد منها واستوى في سهولة وهي أجواف الأرض يقال .
 قطعوا سهبا من الأرض .

<sup>(</sup> ٩ ) موار صيغة مبالغة من مار يمور مورا تحرك وتدافع ومار التراب ثار ومنه الربح الموارة المثيرة للتراب .

<sup>(</sup>١٠) أنجد ارتفع أو أتى نجدا والنجد ما ارتفع من الأرض وصلب .

<sup>(</sup>١١) العارض ما اعترض في الأفق فسده .

<sup>(</sup>١٢) السيد الذئب

<sup>(</sup>١٣) هذا البيت زيادة من السهيلي .

<sup>(</sup>١٤) الأحوى من حوى النبات يحوى حوى وحوة خالط سواده خضرة أو خالط حمرته سواد فهو أحوى .

فَهِيلَ(١) لما رأى أرْسَاغ مُهُرَتِهِ فقال هل لَكُمُ أَن تُطْلِقُوا فَرَسِي وأَصْرِفَ الحَيُّ عَنْكُمْ إِنْ لَقِيتُهُمُ فَادْعُ الذي هو عنكم كُفُّ عَوْرَتَنَا فَقَالَ قَوْلاً رسولُ الله مُبْتَهــلاً فَنَجُّهِ سَالِمًا من شرٌّ دعْوَتِنَـــا

قد سِخْنَ (٢) في الأَرْضِ لم تُحْفَر بمحْفَار وتأخذوا مَوْثِقاً في نُصْحِ أَسْرَارِ وأن أُعَوِّرُ (٣) منهم عَيْنَ عُوَّارِ يُطْلِقُ جَوَادِي وأَنْتُمْ خَيْرُ أَبْرَار يَارَبُّ إِن كان منه غَيْرُ إِخْفَارُ<sup>(1)</sup> ومُهْرَهُ مُطْلَقاً من كَلْمِ (٥) آثارِ فَأَظْهُ .... مَنْ اللَّهُ إِذْ يَدْعُو حَوَافِرَهُ ۚ وَفَازَ فَارِسُهُ مِنْ هَوْلِ أَخْطَــارِ

وَرَوَى البخارى عن عُرُوَة والحاكم عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَقِيَ الزبير في رَكْبٍ من المسلمين كانوا تُجَّاراً قافلين من الشام فَكَسَا الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياباً بِيضاً (٦) . وروى البيهني عن موسى بن عُقْبَة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا من المدينة هو وأبو بكر وقدم طلحة بن عُبَيْد الله من الشام خرج عامداً إلى مكة لما ذُكِر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، خرج إما مُتَلَقِّياً لهما وإما عامداً عُمْرَةً ممكة ومعه ثياب أهداها لأَنى بكر من ثياب الشام ، فلما لَقيَه أعطاه الثياب ، فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأبو بكر (٧) .

وروى / أَدُو نُعَيْم عن أَنس بن مالك عن ... (٨) الأَوسي الأَسلمي عن أبيه قال :

٤١٤ظ

<sup>(</sup>١) هيل أي أخيف من هاله الأمر أفزعه .

<sup>(</sup>٢) من ساخ أى غاض فى الأرض ، ساخت أرساغ مهرته تسوخ وتسيخ .

<sup>(</sup>٣) عوره أي صيره أعور وعور فلانا عن الأمر رده وصرفه عنه والعوار القدَّى في العين والعوار الضعيف الحبان السريع الفرار ، أو من لا بصر له بالطريق .

<sup>( ۽ )</sup> الإخفار : الغدر و نقض العهد .

<sup>(</sup> ه ) الكلم : الجرح كلمه يكلمه كلما من باب ضرب جرحه .

<sup>(</sup> ٦ ) الحديث أخرجه البخارى ( ج ٥ ص ١٥٩ ) عن عروة بن الزبير مرسلا وفيه ثياب بياض وأورده ابن الأثير في النهاية في حديث آخر ثيابا بيضا .

<sup>(</sup> ٧ ) رواية الحاكم عن عروة عن أبيه تذكر أيضا أن طلحة بن عبيد الله لقيهما وكساهما . قال الحافظ ابن حجر : ويحتمل أن كلا من طلحة والزبير أهدى لهما ، والذي في السير هو طلحة ، والأولى الجمع وعند أبي شيبة ما يؤيده وإلا فما في الصحيح أصح . هذا ما ذكره كل من السمهودي في وفاء الوفا ( ج ١ ص ١٧٤ ) والديار بكرى في تاريخ الحميس ( جَا ص هُ ٣٣).

<sup>(</sup> ٨ ) نرجح وجود اسم في هذا الإسناد أغفله النساخ وربما كان أبا تميم الأسلمي ، قيل هو جد بريدة بن سفيان ابن فروة وكان غلامه مسعود الذي ورد ذكره في آخر هذا الحديث . انظر أسد الغابة ( ج ٤ ص ١٧٨ ) .

« لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مُرُّوا بإبل لنا بالجُحْفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لِمَنْ هذه الإبل ؟ » فقالوا : لِرَجُل من أَسْلَم (١) فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ققال : « سلمنا إن شاء الله » . فأتاه أبي وحمله على فَحْل من إبليه وبعث معه غُلاَمة مسعود » . وروى أبو يَعْلَى والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو بكر وأبو نُعيْم عن قيس بن النَّعْمَان قال : « لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مُستَخْفِين مَرُّوا بعبد يَرْعَى غَنَما فاستسقياه اللبن فقال : ما عندى شاة تُحْلَب ، غير أن ههنا عَنَاقًا(١) حَمَلَتْ أوَّل الشتاء وقد أَخْدَجَتُ(١) وما بنى لها من لَبَن فقال : « اذعُ أبو بكر بِمِجَنَّ (١) ، فَحَلَبَ وستى أبا بكر ، ثم حَلَبَ فستى الراعى ، ثم حَلَبَ فشوب ، أبو بكر بِمِجَنَّ (١) ، فَحَلَبَ وستى أبا بكر ، ثم حَلَبَ فستى الراعى ، ثم حَلَبَ فشوب ، فقال الراعى : من أنت ؟ فوالله ما رأيتُ مِثْلَكَ قط . قال : « أوَتَرَاكَ تَكُثُمُ عَلَى عَنَى أَلْكُ صافى ؟ قال : نعم . قال : « إنهم ليقولون ذلك » . قال : فأشهد أنك نَبِيُّ الله وأشهد أن ما جِثْتَ به حَتَى ، قال كر يفعل ما فَعَلْت إلا نبي » . قال : فأشهد أنك نبِيُّ الله وأشهد أن ما جِثْتَ به حَتَى ، وأنه لا يفعل ما فَعَلْت إلا نبي » . قال : فأشهد أنك نبِي الله وأشهد أن ما جِثْتَ به حَتَى ، وأنه لا يفعل ما فَعَلْت إلا نبي » . قال : فأشهد أنك نبِي الله وأشهد أن ما جِثْتَ به حَتَى ، وأنه لا يفعل ما فَعَلْت إلا نبي » .

وروى البيهتى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر مدخله المدينة : « ألهِ عَنِّى الناس فإنه لا ينبغى لِنَبيَّ أن يَكْذِب » . فكان أبو بكر إذا سُئِل : من أنت ؟ قال : باغ ، وإذا قيل : من الذى معك ؟ قال : هاد يَهْدِيني » . وروى البخارى عن أنس رضى الله عنه قال : « أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُرْدِفُ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مماثل لما أخرجه البيهتي عن بريدة بن الحصيب وزاد فيه : لما جعلت قريش مائة من الإبل لمن يرد النبى صلى الله عليه وسلم حملنى الطمع فركبت فى سبعين من بنى سهم . . الحديث أورده الزرقانى فى شرحه على المواهب ج ١ ص ٣٤٩ : ٣٥٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المصباح : العناق الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول: أخرجت وصوابها أخدجت كما أوردها ابن كثير فى البداية والنهاية (٣٠ ص ١٩٤). وفى الاشتقاق لابن دريد ( ص ١٦٣): خدجت الناقة وأخدجت إذا ألقت ولدها ناقص الخلق ومنه الحهيث: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج. وفرق الأصمعي بين خدجت وأخدجت، فقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل تمام أيامه وإن كان تام الخلق، وأخدجت إذا ألقته ناقصا وإن كان تام الأيام فالولد من ذلك خديج والناقة خادج والولد من هذا مخدج والناقة مخدج.

<sup>( ؛ )</sup> الحجن هو الذي يواري المقاتل ويستره و لا أظن أنه يصلح وعاء للبن و لعله المحلب أي الإناء الذي يحلب فيه .

أبا بكر ، وأبو بكر شَيْخ ، والنبى صلى الله عليه وسلم شاب لا يُعْرَف ، فيلتى الرجل أبا بكر فيقول : مَنْ هذا بين يَدينك ؟ فيقول : هذا الذى يهدينى السبيل فَيَحْسَب (۱) الحاسِب إنما يعنى الطريق وإنما يعنى سبيل الخَيْر » وروى الزبير بن بَكَّار فى المُوفَقِيَّات ، وأبو نُعيْم عن طريق شَهْر بن حوشَب (۲) عن ابن عباس عن سعد بن عبادة قاله : « لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة ، خرجت إلى حضرموت لبعض الحاجة فقضيت حاجتى ثم رجعت حتى إذا كنت ببعض الأرض نمت ففزعت من الليل فإذا بصائح يقول :

أَبا عَمْرُو تَأَوْبَنِي ٣) السُّهُودُ وراح النومُ وانقطع الهُجُودُ

ثم صاح آخر : «يا خَرْعَب ، ذَهَبَ بِكَ الَّلْعِب ، إِن أَعْجَبَ الْعَجَب بين مَكَّةَ ويَثْرِب». قال : وما ذاك يا شاهب ؟ قال : « نَبِيُّ السلام ، بُعِث بخير الكلام ، إلى جميع الأَنام ، فأُخرج من البَلَدُ الحَرَام ، إلى نخيلٍ وآطام » ثم طلع الفَجْر فذهبت أَتفكر فإذا عظاية (٤) وثعبان ميثان ، فما علمت أَن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلا بهذا العديث » .

ولما/ شارف رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لقيه أبوعبد الله بُرَيْدَة بن الحُصَيْب (٥) الأَسلمى فى سبعين من قومه من بنى سَهْم ، فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم : « من أَنت ؟ » قال : بُرَيْدَة : فقال لأَبى بكر : « برد أَمْرُنَا وصَلُح » . ثم قال : « مِمَّنْ ؟ » قال : من أَسلم . فقال لأَبى بكر : « سَلِمْنَا » . ثم قال : « مِنْ بَنِي مَنْ ؟ » قال : من بنى سهم. قال : خَرَج فقال لأَبى بكر : « سَلِمْنَا » . ثم قال بُرَيْدَة للنبى صلى الله صليه وسلم : من أَنت ؟ قال : « أَنا سَهْمُكُ 1 يا أَبا بكر » . فقال بُريْدَة للنبى صلى الله صليه وسلم : من أَنت ؟ قال : « أَنا

<sup>(1)</sup> فى المصباح حسبت المال حسبا من باب قتل أحصيته عدداً والمصدر أيضا حسبة بالكسر وحسبانا بالغم وحسبت زيدا قائما أحسبه من باب تعب حسبا بالكسر بمعنى ظننت .

<sup>(</sup> ۲ ) هو شهر بن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السكن أبو سعيد الشامى أرسل عن تميم الدارى وسلمان وروى عن مولاته وابن عباس وعائشة وأم سلمة وجابر وطائفة وروى عنه قتادة وثابت والحكم . وثقه ابن معين ولكن ضعفه النسائى . وقال الذهبى إن روايته عن بلال وتميم الدارى ظاهرة الانقطاع . وقال ابن سعد توفى سنة ١١٢ ه . انظر ميزان الاعتدال بهلذهبى ( ج ٢ ص ٢٨٣ : ٢٨٥ رقم ٣٧٥٦ ) وخلاصة الخزرجي ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) تأو بني أي عادني .

<sup>(</sup> ٤ ) العظاءة سام أبرص والعظاية لغة تميم وجمع الأولى عظاء والثانية عظايات نقلا عن المصباح .

<sup>(</sup> ٥ ) فى الأصول : أبو بردة الأسلمي والتصويب من أسد الغابة ( ج ١ ص ١٧٥ ) والإصابة ( ج ١ ص ١٥١ ) كلى أبا عبد الله ونسبه كما ساقه ابن الأثير . بريدة بن الحصيب – على صورة التصغير بحاء مهملة – ابن عبد الله بن الحارث ابن سعد .. الأسلمي وأخبار بريدة كثيرة ومناقبه مشهورة وذكر قصة إسلامه هو وقومه الديار بكرى في تاريخ الحميس ( ج ١ ص ٣٣٥ ) والزرقاني في شرحه على المواهب ( ج ١ ص ٣٤٩ ) .

محمد بن عبد الله رسول الله » . فقال بُرَيْدَة : أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . فأُسلَم بُرَيْدَة وأُسلَم من كان معه جميعاً . قال بُرَيْدَة : الحمد لله الذي أَسلَم بنو سَهْم طائعين غير مُكْرَهِين (١) ] ، فلما أصبح قال بُرَيْدَة للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم : « يا رسول الله لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء » . فَحَلَّ عمامتَه ثم شَدَّها في رُمْح ثم مشى بين يديه حتى دخلوا المدينة .

# تَبْيَهَاتُ

الأول : قال الحافظ : كان بين ابتداء هجرة الصحابة وبين العقبة الأولى والثانية وبين هجرته صلى الله عليه وسلم شهران وبعض شهر على التحرير .

الثاني : قول عائشة رضي الله عنها : « ما كنت أرى أحداً يبكي من الفرح حتى رأيتٍ ﴿ أبا بكر يبكى من الفرح ». قال في الروض (٢) : « قالت ذلك لصِغَر سِنِّها وأنها لم تكن عَلِمَتْ بِذَلَكَ » وقد تطرقت الشعراء لهذا المعنى فأُخذته استحساناً له فقال الطائى يصف

عيدونُ أَزْهَارِهَا تَبْكِي مِن الفَرَحِ دُهُمُّ إِذَا وَكَفَتْ <sup>(٣)</sup> في روضةٍ طَفِقَتْ

وذكر لأَنَّى الطيب وزاد على هذ المعنى : فلا تُنكِرَنُّ لَهَا صَرْعَةً

ا فَيِنْ فَرَحِ النَّفْسِ مَا يَقْتُسُلُ

[وقال بعض المُحْدَثين :

سَيْرُورُني فاسْتَعْبَرَتْ أَجْفَانِي مِنْ فَرْطِ مَا قَدْ سَرَّنِي أَبْكَانِي تَبْكِينَ في فَرَحٍ وَفِي أَخْزَان ](١)

وَرَدَ الكتابُ مِنَ الحبيبِ بـأنه غَلَبَ السُّرورُ عَلَىَّ حَتَّى أَنَّــهُ يا عَيْن صَارَ الدُّمْعُ عِنْدَكِ عادةً

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصول والتكلة من المصادر المذكورة في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٢) في النسخة المطبوعة من الروض الأنف ج ٢ ص ٣

<sup>(</sup>٣) وكف الماء وغيره يكف وكفا ووكيفا ووكفانا سال وقطر قليلا قليلا .

<sup>(</sup> ٤ ) إضافة من السهيلي ج ٢ ص ٣.

قال فى الزهر: « وفيه من عدم التَّنَبُّت ما ترى ، أيجوز أن يُخْتَجَّ على عائشة بِقَوْل مُحْدَث ؟ إنما كان يُحْتَجُّ عليها لو كانت العَرَب قالته ، أما إذا لم تَقُلْهُ العَرَب فلا حُجَّةَ عليها (١) والله أعلم . قلتُ : السهيلي لم يَحْتَجَّ بذلك على عائشة رضى الله عنها ، وإنما ذكره استطراداً للفائدة .

الثالث : نُقِل فى الروض عن بعض شيوخ أهل المغرب أنه سئل عن امتناعه من أخذ الراحلة مع أن أبا بكر أنفق عليه ماله ، فقال : أَحَبُّ أَلاَّ تكون هجرتُه إلا من مال نفسه (٢٠).

الرابع: كانت هجرته صلى الله عليه وسلم فى شهر ربيع الأول سنة ثلاث عَشْرة من النبوة وذلك يوم الاثنين. روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: «وُلِد نَبِيكُم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفى يوم الاثنين ؛. قال الحاكم: «تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين ، إلا أن محمد بن موسى الخوارزى قال: إنه خرج من مكة يوم الخميس». قال الحافظ: «يُجْمَع بينهما بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس وخروجه من الغاركان ليلة الاثنين لأنه أقام فيه ثلاث ليالي: هى ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وخرج فى أثناء ليلة الاثنين ».

الخامس: ذكر بعض أهل السيّر أن أبا بكر لما رأى المشركين وهو فى الغار ، ذكر ذكر للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: « لو جاء ونا من ههنا خرجنا من ههنا ». فنظر أبو بكر إلى الغار وقد انفرج من الجانب الآخر ، وإذا البحر قد اتصل به وسَفِينَةٌ مشدودة إلى جانبه ». قال الحافظ ابن كثير (٣): وهذا ليس بمُنْكَر من حيث القُدْرَة العظيمة ولكن

<sup>(</sup>١) يشير المؤلف إلى قول الطائي يصف السحاب .

<sup>(</sup>٢) لفظ السهيلي (ج٢ ص٣): سئل بعض أهل العلم لم لم يقبلها إلابالثمن وقد أنفق أبو بكر عليه من ماله ما هو أكثر من هذا ؟ فقيل : وقد قال عليه السلام : ليس من أحد (وفي رواية) ما أحد أمن علينا في أهل ومال من ابن أبي قحافة (أي ما أحد أجود بماله وذات يده). وقد دفع إليه حين بني بعائشة اثنتي عشرة أوقية ونشاً. فلم يأب ذلك، فقال المسئول : إنما ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه السلام في استكال فضل الهجرة وأن تكون الهجرة والجهاد على أتم أحوالهما. وهو قول حسن حدثني به بعض أصحابنا عن الفقيه الزاهد أبي الحسن بن اللوان رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) في البداية والنهاية ج٣ ص ١٨٣.

لم يردُ ذلك بإسناد قوى ولا ضعيف ، ولسنا نثبت شيئًا من تِلْقَاء أَنفسنا ولكن ما صَحَّ أَو حَسُنَ [ سَنَدُه(١) ] قلنا به [ والله أعلم(١)] .

السادس : السَّرُ في اتخاذ رافضة العجم اللَّبَد المُقَصَّصَة على رموسهم التعظيم للحَيَّات لِلدَّغِهنَّ أَبا بكر ليلة الغار .

السابع: روى الإمام أحمد / والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لقد لَبِثْتُ 10 ظ مع صاحبي \_ يعنى أبا بكر \_ ليلة الغار بضعة عَشَر يوماً مالنا طعام إلا البَرِير(١) ». قال الحاكم « معناه مكثنا مُخْتَفِين من المشركين في الغار وفي الطريق بضعة عَشَر يوماً ».

قال الحافظ: « لم يقع فى رواية أحمد ذِكْرُ الغار ، وهى زيادة فى الخَبر من بعض رواته ، ولا يَصِح حملُه على حالة الهجرة لِمَا فى الصحيح من أن عامر بن فُهيْرَة كان يَرُوح عليهما فى الغار باللبن ، ولِمَا وقع لهما فى الطريق من لقاء الراعى ومن النزول بخيمة أم معبد وغير ذلك ، ويظهر أنها قصة أخرى ».

الثامن : قال السهيلي (٣) : « انْتَبِهْ أَيها العبد المَامُور بِتَدَبُّر كتاب الله تعالى لقوله : ( إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعْنَا (٤) ) الآية ، كيف كان معهما بالمعنى وباللفظ ؟ أما المعنى فكان معهما بالنصر والإرفاد ، والهداية والإرشاد . وأما اللفظ فإن اسم الله تبارك وتعالى كان يُذْكَر إذا ذُكِر رَسُولُه وإذا دُعِيَ فقيل يا رسولَ الله أو فعَل رسولُ الله . ثم كان لصاحبه كذلك ، يُقال : يا خليفة رسول الله ، وفعَل خليفة رسول الله ، فكان يُذْكَر معهما بالرسالة والخلافة ثم ارتفع ذلك فلم يكن لأحد من الخلفاء ولا يكون » .

التاسع : قال المُهَلَّب بن أَبي صُفْرَة رحمه الله : « إِنما شرِب النبي صلى الله عليه وسلم من لبن الغَنَم لأَنه حينتَذٍ كان في زمن المُكَارَمة ولايعارضه : « لايك حُلُبَنَّ أَحَدُ شاةً إلا بإِذْنه (٥)

<sup>(</sup>١) زيادة من البداية والنهاية .

<sup>(</sup> ٢ ) فى القاموس البرير كأمير هو ثمر الأراك وفى النهاية ( ج ١ ص ٧٣ ) هو ثمر الأراك إذا اسود وبلغ ، وقيل هو اسم له فى كل حال .

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف ج ٢ ص ٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) من الآية ٤٠ من سورة التوبة .

<sup>(</sup> o ) أى : إلا بإذن صاحبها . وفي كنوز الحقائق للمناوى ( ص ١٩٣ ) أن الشيخين أخرجاه بلفظ : « لا يحلبن أحد ماشية أحد »

لأَن ذلك وقع فى زمن التَّشَاحِ ، أو الثانى محمول على التَّسَوُّر ، والأَول لم يقع فيه ذلك ، بل قَدَّم أبو بكر سؤال الرَّاعى : هل أنت حالب ؟ فقال : نعم ، كأنه سأله : هل أذِن صاحب الغَنَم فى حَلْبها لمن يَرد عليه ؟ فقال : نعم ، أو جَرَى على العادة المألوفة للعرب فى إباحة ذلك والإِذْن فى الحلْب للمارّ وابن السبيل ، فكان كُلُّ راع مأذوناً له فى ذلك » .

وقال الداودى : « إنما شرِب من ذلك على أنه ابن سبيل ، وله شُرْبُ ذلك إذا احتاج ولا سيا النبى صلى الله عليه وسلم ، وأبعد مَنْ قال إنما استجازه لأنه مال حربى لأن القتال لم يكن فُرِض بعد ولا أبيحت الغنائم » . وقال الحافظ : « قولُ أبى بكر : أنى غَنَمِك لبن ؟ الظاهر أن مراده بهذا الاستفهام : أمَعَكَ إذْنٌ فى الحَلْبِ لمن يَمُرُّ بك على سبيل الضِّيافة ؟ ويحتمل أن أبا بكر لما عرف مالك الغَنَم عرف رضاءه بذلك لصداقته له أو إذْنِهِ العامّ بذلك » .

العاشر: ذكر أبو نُعَمْ هنا قصة إسلام ابن مسعود ، لِمَا وقع في بعض طرقه ، قال : « كنتُ غلاماً يافِعاً أرعى غَنَماً لعُقْبة بن أبي مُعَيْط بمكة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، وقد فَرَّا من المشركين ، فقالا : يا غلام هل معك من لبن ؟ » فذكر الحديث (۱) ، ويأتى بتمامه في المعجزات . قال في البداية والفتح : « قوله في هذا السياق : « وقد فَرَّا من المشركين » ، ليس المواد به وقت الهجرة ، وإنما ذلك في بعض الأحوال قبل الهجرة ، لأن ابن مسعود كان ممن أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة كما تقدم ذلك ، وقصته ثابتة في الصحاح (۱) .

الحادى عشر : ذكر في « العيون » قصة سُراقة قبل قصة أم معبد والتزم في أولها أنه

<sup>(</sup>۱) تمام الحديث في قصة إسلام عبد الله بن مسعود كما أورده ابن الأثير في أسد الغابة (ج ٣ ص ٢٥٦): فقلت نعم ولكني مؤتمن فقال : اثنني بشاة لم ينز عليها الفحل فأتيته بعناق ، وجذعة فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح الضرع ويدعو حتى أنزلت فأتاه أبو بكر بمصحاة (أي إناء كما في الصحاح وفي الأصل : صحوة ولا يستقيم بها المعنى) فاحتلب فيها ثم قال لأبي بكر اشرب ، فشرب أبو بكر ، ثم شربالنبي صلى الله عليه وسلم بعده ، ثم قال المضرع: أقلص فقلص فعاد كما كان ، ثم أتيت فقلت : يا رسول الله عليي من هذا الكلام أو من هذا القرآن فسح رأسي وقال إنك غلام معلم – وفي رواية : غليم معلم أي ملهم الصواب والخير كما في النهاية (ج ٣ ص ١٢٤) – قال : فلقد أخذت منه سبعين سورة ما نازعي فيها بشر ، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة .

<sup>(</sup> ٢ ) أخرج البخاري في صحيحه ( ج ٥ ص ١٠٣ : ١٠٤ ) أربعة أحاديث في مناقب عبد الله بن مسعود .

يُرَتِّب الوقائع . وذكر في «الإشارة» قصتها قبل قصة سراقة ، وتَبِغْتُه في ذلك وهو الصحيح الذي صرَّح به جماعة .

الثانى عشر : ذكر رَزين (١) أن قريشاً أقامت أياماً لا يدرون أين أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسمِعوا صوتاً على أبى قُبَيْس وهو يقول :

فإن يُسْلِمُ السَّعْدان يُصْبِحْ مُحَمَّدٌ عَكَة لَا يَخْشَى خِلافَ المُخَالِفِ كَمَا سَعُوا أَيضاً البيتين السابقين في إسلام سَعْد بن مُعَاذ وسَعْد بن عُبَادة :

[فَيَا سَعْدَ سَعْدَ الأَوْسِ كُنْ أَنتَ ناصراً ويا سَعْدَ سَعْدَ الخزرجيين الغَطَارِفِ أَجِيبَا إِلَى دَاعِي الهُسدَى وتَمَنَّيَا على اللهِ في اللهِ في اللهِ في اللهِ في اللهِ في اللهِ عارفِ ] (٢)

قال السيد / : والأَقرب ما تقدم من إنشاد هذه الأَبيات قبل ذلك لأَن السَّعْدَيْن كانا ٤١٦ و قد أَسلما قبل ذلك .

الثالث عشر: فى بيان غريب ما سبق: «قِبَل المديْنة»، بكسر القاف وفتح الموحدة أى جهتها. «على رِسْلِك» بكسر أوله أى على مَهْلِك والرِّسْل السير الرقيق. «يِأْبِي أَنْتَ»: أنت مُبْتَدَا وخَبَرُه : بأَى أَى مُفِيداً بأَى ، ويُحْتَمَل أَن يكون أَنت تأكيداً للفاعل يرجو وبأَى قَسَم. «حَبَس نَفْسَه»: مَنعها من الهجرة. «السَّمُر»: بسين مهملة مفتوحة وضَم الميم وهو الخَبَط(٣) بفتح المعجمة والموحدة وبالطاء المهملة، هذا المُدْرَج فى تفسير الزهرى. ويقال السَّمُرة اسم شجرة أم غيلان، وقيل ورق الطَّلْح، والخَبَط ما يُخْبَط بالعصا فيسقط

<sup>(</sup>١) هو رزين بن أنس السلمى . قال ابن حجر فى الإصابة ( ج ٢ ص ٢٠٦ ) : إن له ُصبة كما ذكر ابن حبان رابن السكن .

<sup>(</sup>٢) زيادة من السهيل (ج١ ص ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) يخلط المؤلف هنا بين السمر والحبط وسبق لنا في حاشية سابقة أن أوضحنا الفرق بينهما نقلا عن ابن الأثير في الهاية . فالسمر ضرب من شجر الطلح الواحدة سمرة . والحبط بالتحريك اسم الورق الساقط من ضرب الشجر بالعصا وهو فعل بممنى مفعول وهو من علف الإبل . وفي الاشتقاق لابن دريد (ص ٨٠) : سمرة مشتق من السمر وهو ضرب من العضاء والعضاء كل شجر له شوك . والحبط (ص ٢٤٠) حشيش ينقع في الماء وتعلفه الإبل . وفي التاج السمر بضم الميم شجر معروف صغار الورق قصار الشوك وله برمة صغراء يأكلها الناس وليس في العضاء شيء أجود خشباً من السمر واحدتها سمرة . كما زاد الزبيدي في مادة خبط : والحبط محركة ورق الشجر ينفض بالمخابط أي العصى ثم يجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويوخف (أي صب فيه الماء وضرب ليختلط) فتوجره الإبل ، قال أبو حنيفة (الدينوري) سمى به لأنه يخبط بالعصاحي ينتثر . غير أن المؤلف في شرحه التالي أوضح ما ذهبنا إليه .

من ورق الشجر « نَحْر الظهيرة » : أي أول الزوال وهو أشد ما يكون من حرارة النهار ، والغالب في الحَرّ القيلولة . « مُتَقَنِّعاً » : أَى مُتَطَيْلِساً وسيأْتِي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في أَبواب لباسه صلى الله عليه وسلم. « فِدَى » : بكسر الفاء والقَصْر وفي رواية فِدَاء بالمَدّ . « الصحابة » : بالنَّصْب أَى أُريد أَو أَسأَلك المصاحبة ويجوز الرفع على أَنه خَبَر مبتدا محذوف « أُمِنَّاه » : بكسر المم . « أَحَثُّ » : بحاء مهملة فمثلثة أفعل تفضيل من الحَثِّ وهو الإسراع وفي رواية أَحَبّ بالموحدة والأول أَصَعّ . « الجَهَاز » : بفتح الجيم أفصح من كسرها ، وهو ما يحتاج إليه المسافر . « ذات النُّطاق » : وفي رواية ذات النُّطاقين ــ بكسر النون ــ وهو ما يُشَدُّ به الوسط ، وقيل هو ثوب تلبسه المرأة ، ثم تشد وسطها بحبل ، ثم ترسل الأُعلى على الأَسفل. والمحفوظ في هذا الحديث أن أسهاء شَقَّت نِطاقها نصفين فَشَدَّت بأُحدهما الزاد واقتصرت على الآخر ، ثم قيل لها ذات النطاق وذات النطاقين ، فالتثنية والإفراد بهذين الاعتبارين . وعند ابن سعد أنها شَقَّت نِطاقَها فَأَوْكَتْ بقطعة منه الجراب وشُدَّت في القِرْبة بالباقي (١) فسميت ذات النطاقين . « الخُوْخَة » : بخاءين معجمتين مفتوحتين بينهما واو ساكنة : باب صغير . « ثور » : بالمثلثلة . « الرُّصَد » : بفتحتين جمع راصد كخادم وخدَم . « استبرأه » : يقال : استبرأتُ الشيء طلبتُ آخِرَه لقطع الشبهة عنى . ﴿ أَلْقَمَهُ الجُحْرِ » : الجحر بجيم فحاء مهملة : أي أدخله فيه . ﴿ الْعَقِبِ ﴾ : بعين مهملة مفتوحة فقاف مكسورة فموحدة : مُوَّخَّر الرِّجْل . ﴿ لَدَعَهُ ﴾ : بالدال المهملة والغين المعجمة : عَضَّه . « الرَّاءة » : وهي شجرة معروفة قال أبو حنيفة الدينوري هي من أعْلاث الشُّجَر \_ بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وتُعْجَم \_ وتكون مثل قامة الإنسان ولها خيطان وزهر أبيض تُحْشَى به المخاد فيكون كالرِّيش [ لخفته ولينه لأنه كالقطن ] (٢) . قال في النور : وغالب ظني أن هذه الشجرة التي وصف أبو حنيفة أنها العشر(٣) [ كذا رأيتها ](٤).

<sup>(</sup>١) لفظ ابن سعد (الطبقات حـ١ ص ٢١٤) : فأوكت به الجراب وقطعت أخرى فصيرته عصاماً لفم القربة .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الروض الأنف الذي نقل عنه المؤلف في ج٢ ص ٤ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : العشار وأثبتنا رسم الكلمة كما أورده الزبيدى فى تاج العروس مادة روأ . والنص الذى نقله المؤلف نقله الزبيدى أيضاً .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة من التاج .

بأرض بركة الحاج (۱) خارج القاهرة [ وهي تنفتق عن مثل قطن يشبه الريش في المخفّة ورأيت من يجعله في اللحف في القاهرة (۱) ] . « فتيان » : جمع كثرة لِفَتى وهو الشابّ الحدّث و الهراوَى » بفتح الهاء جمع هِرَاوة (۱) بكسرها . « ذراً » : بمعجمة فمهملة فهمزة أي دفع . و الهراوَى » بفتح الهاء جمع هِرَاوة (۱) بكسرها . « ذراً » : بمعجمة فمهملة فهمزة أي دفع . أثر : مُحرِّكة والأثر بقية الشيء أو الخبر (۱) ، وخرَج في أثره بعده (۱) . « الأرب » بالفتح الحاجة . « يَنْشَب » يلبنث (۱) . « حُوِّ » بالحاء المهملة والواو : جمع (۱) . « الغار » نَقْبُ في الجبل . « الطرف » : بفتح الطاء [ المهملة ] وسكون الراء (۱) . « فالصّدْق (۱) » : أي ذوالصّدْق وهو النبي صلى الله عليه وسلم . « لم يَرِما » بفتح أوّله وكشر ثانيه أي لم يَبْرَحا . « من أرم » أي أحد . « ظنّوا » : حَسِبُوا . « الحَمَام » : اسم جنس جمعي واحِدُه حَمَامة يقع على الذّكر الأربي المؤينة » : بتخفيف الراء الحَدْق . « النّشج » : بالجيم الحياكة . « الحَوْم » : الطّواف . « الوقاية » : بكسر الواو الحِفْظ . أغْنَتْ : أَجْزَأَتْ . « الدروع المُضَاعَفَة » : الطّواف . « الوقاية » : بكسر الواو الحِفْظ . أغْنَتْ : أَجْزَأَتْ . « الدروع المُضَاعَفَة » :

<sup>(</sup>۱) بركة الحاج هي قرية في الشهال الشرق للقاهرة بنحو خس ساعات وفي غربي الترعة الإسماعيلية بنحو ستة كيلومترات وفي جنوب الحانقاء كذلك وفي شرق قرية المرج بنحو ثلاثة كيلومترات ويقال لها بركة الجب كما ذكرها المقريزي في خططه فقال : بركة الجب هي بظاهر القاهرة . وسميت بركة الحاج لنزول الحجاج بها عند مسيرهم من القاهرة إلى الحج في كل سنة ونزولهم عند العود بها ومنها يدخلون إلى القاهرة . وقد أفاض على مبارك في تاريخ هذه القرية في الحطط التوفيقية (ج ٩ صاحب كتاب درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة هذا ويرجع ازدهارها إلى أنها كانت قبل شق ترعة السويس بداية الطريق البرى للحجاج القادمين من الديار المصرية .

<sup>(</sup>٢) تكملة النص الذى أورده المؤلف ونقله الزبيدى فى التاج وقد عقب عليه قائلا : قلت ليس هو العشر كما زعم بل شجر يشبهه . . وماذكره شيخنا هو الصحيح فإن الراء غير العشر وقد رأيت كليهما باليمن ومن ثمر كل مهما تحشى المحاد والوسائد إلا أن العشر ثمره يبدو صغيراً ثم يكبر حتى يكون كالباذنجانة ثم ينفتق عن شبه قطن وثمر الراء ليس كذلك والعشر لا يوجد بأرض مصر . . فهو من خواص أرض الحجاز وما يليها ، ومن ثمر الراء تحشى رحال الإبل وغيرها فى الحجاز .

<sup>(</sup>٣) الهراوة العصا الضخنة والجمع هراوى بفتح الواو مثال المطايا ، قاله فى الصحاح .

<sup>(</sup> ٤ ) الخبر أم مَن الأثر في مصطلح الحديث فالأثر الحديث مرفوعاً أو موقوفاً .

<sup>(</sup>ه) « خرج فى أثره بعده » وردت فى القاموس المحيط ولفظه : ويقال خرج فى إثره ( بكسر فسكون ) وأثره ( محركة ) بعده وقال الزبيدى فى التاج : والثانى أفصح . ووقع فى شروح الفصيح بدله عقبه . والأثر محرك هو مايؤثر الرجل بقدمه فى الأرض وكذا كل شيء مؤثر أثراً ، يقال : جئتك على أثر فلان كأنك جئته تطأ أثره .

<sup>(</sup>٦) نشب ينشب من باب تعب : ما نشب أن قال كذا أى مالبث .

<sup>(</sup> ٧ ) فى الأصول : « حوى » وفى النهاية ( ج ١ ص ٢٧٣ ) الحو جمع أحوى .

<sup>(</sup> ٨ ) الطرف النظر وفى التنزيل : « قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن ير تد إليك طرفك »( سورة النمل آية ٤٠ ) والطرف بمعنى العين يطلق على الواحد وغير ه وقد يثنى ويجمع .

<sup>(</sup>٩) فى بردة البوصيرى : فالصدق فى الغار والصديق لم يرما . . . وهم يقولون ما بالغــار من أرم .

(المُنيف " : العَالِي . ( حِبُّ » رسول الله صلى الله عليه وسلم أى مَحْبُوبُه . ( نَواجدُه » : العَنيف " : العَالِي . ( حِبُّ » رسول الله صلى الله عليه وسلم أى مَحْبُوبُه . ( نَواجدُه » : بفتح النون وكسر الجيم وضم الذال المعجمة جمع ناجذ وهو السنّ من الأَضراس ويأْتى الكلام على ذلك فى باب ضَحِكِه وتَبَسُّمِه . ( كَمِنَا » : بفتح الكاف والميم ويجوز كَسْرُها (١١) أى اختفيا فيه . ( ثَقِف » : بثاء مُثَلَّثة مفتوحة فقاف مكسورة ويجوز إسكانها وضَمُها ففاء أى اختفيا فيه . ( ثَقِف » : بفتح اللام وكسر القاف ويجوز سكونها أى سريع الفهم ( يَدُّرِك حاجته بسرعة . ( لَقِف » : بفتح اللام وكسر القاف ويجوز سكونها أى سريع الفهم ( يَدُّرِك حاجته بسرعة . ( لَقِف » : بفتح اللام وكسر القاف ويجوز سكونها أى وفي رواية يُخْتَادَان أى يُطلَب لهما فيه المكروه وهو الكَيْد . ( مِنْحَة (١٤) » : بكسر الميم وسكون النون فحاء مهملة . ( رسُل » بكسر الراء بعدها مهملة ساكنة : اللَّبَن (١٠) . ( الرَّضِيف » : بالسمس أو النار لينعقد وتزول رغيف اللَّبَن المرضوف الذي رُضِفَتْ فيه الحجارة المُحْمَاة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رغيف اللَّبَن المرضوف الذي رُضِفَتْ فيه الحجارة المُحْمَاة العين المهملة أي يصيح بغَنَمه ، والنَّعْق هو صوت الراعي إذا زَجَر الغَنَم (١) ، وفي رواية : العين المهملة أي يصيح بغَنَمه ، والنَّعْق هو صوت الراعي إذا زَجَر الغَنَم (١) ، وفي رواية : العين المهملة أي يصيح بغَنَمه ، والنَّعْق هو صوت الراعي إذا زَجَر الغَنَم (١) ، وفي رواية :

<sup>(</sup>١) : فى القاموس المحيط : الأطم بضمة وبضمتين القصر وكل حصن مبنى بحجارة وكل بيت مربع مسطح والجمع آطام . . وفى هذا ما يدل على أنه مفرد غير أن الجوهرى فى الصحاح قال بأن الواحدة أطمة مثل أكمة .

<sup>(</sup> ٢ ) فى القاموس المحيط كن له من باب نصر وكن له من باب سمع كموناً أى استخفى . وهي بمعنى الاستخفاء لم ترد فى المعجم الوسيط على أنهــا من باب سمع .

<sup>(</sup>٣) يجوز فيها تسكين الدال ولا وجه للتفرقة بين الإدلاج بتسكين الدال والادلاج بتشديدها على اعتبار أن الأول هو السير في أول الليل والثانى السير في آخره كما زعم صاحب القاموس وقد رد عليه الربيدى في التاج منكراً هذه التفرقة حيث ساق حججاً كثيرة منها حديث الذي صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل » فلم يفرق فيه بين أول الليل وآخره .

<sup>(</sup>٤) كَى الحديث : ويرعى عليهــا منحة من لبن أَى غنم فيهــا لبن ، قاله فى النباية (جـ ٤ ص ١١٠) .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول: اللبن الطرى ولم نعثر على الطراوة كنعت من نعوت اللبن. انظر كفاية المتحفظ لابن الأجدابي ( ص٣٠ و ٢٠ طبع حلب سنة ١٣٤٣ه) وكتاب النم والبهائم والوحش لأبي محمد عبد الله بن مسلم الذي حقق نصه الأب بويج ونشره في المجلد الثالث من مجلة الكلية الشرقية ببيروت سنة ١٩٠٨م ص ٢٠ : ٣٤ . وفي النهاية ( ج ٢ ص ٨٠) الرسل هو اللبن ومن معانى الرسل الرفق والتؤدة يقال افعل كذا على رسلك أي اتثد ولا تعجل . وفي الصحاح أرسل القوم أي صار لهم اللبن من مواشيهم .

<sup>(</sup>٦) لفظ ابن الأثير في النهاية : ليذهب وخمه . والرضف الحجارة المحماة على النار و احدتهـــا رضفة .

<sup>(</sup>٧) ينعق ، بفتح العين أيضاً في القاموس المحيط نعق بغنمه كمنع وضرب نعقاً ونعيقاً ونعاقاً ونعقاناً صاح بهــا وزجرها .

يَنْمِقُ بهما بالتثنية أَى يُسْمِعُهُمَا صُوْتَه إِذَا زَجَرَ غَنَمَه . « الدَّيل (١) » : بكسر الدال المهملة وسكون التحتية . « الخِرِّيت (٢) » : بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء فمثناة تحتية ساكنة فمثناة فوقية ، وهو الماهر بهداية الطريق . « العُتْبَى » : بضم العين المهملة الرُّضَا (١) . « بواثق الدَّهْر » : غوائلُه وشروره واحدُها بائقة وهي الداهية (٤) . « قائمُ الظَّهِيرة » : أَى نصف النهار، سُمِّى قائماً لان الظِلِّ لا يظهر حينئذ فكأنه واقف. « رُفِعَتْ لنا صَحْرَة » : أَى ظهرت . « الفَرْوَة » معروفة ويقال فيها فَرْو بحذف الهاء وهو الأَشهر في اللغة ولا يتجه أن يكون المُرَادُ بها الفَرْوَة من الحشيش لقوله : كانت معي (٥) . « وأنا أَنْفُضُ لَكَ ما حَوْلَك » (١) أَنْفُضُ بفتح الهمزة وسكون النون وضَم الفاء بعدها ضاد معجمة ، أَى أَتَحَسَّسُهُ وأَتَعَرَّفُ ما فيه مِمِّن تَخَافُهُ قاله في التقريب وفي النهاية أَى أحرسك وأطوف هل أَرى طلباً . « لِرَجُل من المدينة أَو مكة » : شك في ذلك أحمد بن يزيد ، ورواه مسلم من طريق الحسن ابن محمد بن أعين (١) عن زهير (١) فقال فيه : « لرجل من أهل المدينة » ، ولم يَشُك . ابن محمد بن أعين أَعين (٢) عن زهير (١) فقال فيه : « لرجل من أهل المدينة » ، ولم يَشُك .

<sup>(</sup>۱) فى العرب بنو الديل والدول والدئل فالدول من حنيفة والدئل من بنى بكر بن كنانة منهم أبو الأسود الدئلى . واشتقاق اسم الديل كا ذكره أبن دريد فى كتابه الاشتقاق (ص ٣٢٥) هو من دال يديل وهذا إما من قولهم اندال الشيء إذا تعلق وتحرك ومن الديلة وهو تعاور القوم الشيء .

<sup>(</sup>٢) الحريت الحاذق واشتقاقه من خرت الإبرة أى أنه من حذاقته يدخـــل فى خرت الإبرة أى يدخل فى ثقبها قاله ابن دريد فى الاشتقاق ( ص ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) العتبي الرضا يقال : يعاتب من ترجى عنده العتبي أي يرجي عنده الرجوع عن الذنب والإساءة ، عن المعجم الوسيط.

<sup>( \$ )</sup> كما في الحديث : لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه أي غوائله و شروره عن النهاية .

<sup>(</sup>ه) فى الصحاح : الفرو هو الذى يلبس والجميع الفراء والفروة قطعة نبات مجتمعة يابسة ووردت بالمعنى الأول ق حديث الهجرة .

<sup>(</sup>٦) لفظ ابن الأثير فى النهاية (ج ۽ ص ١٦٥) : أى أحرسك وأطوف هل أرى طلباً ، يقال تفضت المكان واستنفضته وتنفضتم إذا نظرت جميع ما فيه والنفضة بفتح الفاء وسكونهـا والنفيضة قوم يبعثون متجسسين هل يرون عدواً أو خوفاً .

<sup>(</sup>۷) هو الحسن بن محمد بن أعين مولى بنى مروان أبو على الحرانى روى عن عمه موسى وفضيل بن غزوان وروى عنه سلمة بن شبيب وأحمد بن سليمان الرهاوى وثقه ابن حبان وقال أبو عروبة توفى سنة ٢١٠ هـ. انظر خلاصة الخزرجي ص ٦٨.

<sup>(</sup> ٨ ) هو زهير بن معاوية بن حديج أبو خيشة الكوفى محدث الجزيرة روى عن الأسود بن قيس وأبى إسحق وحميد الطويل وطبقهم وروى عنه الحسن بن موسى الأشيب وأبو نعيم وأبو جعفر النفيلي وآخرون . وقال الإمام أحمد : زهير من معادن العلم . توفى سنة ١٧٣ ه انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج ١ ص ٢١٤ : ٢١٥ .

ووقع فى رواية ابن جُريْج (۱) : « فَسَمَّى رجلاً من أهل مكة » ، ولم يَشُكّ » . قال الحافظ : « والمراد بالمدينة مكة ، ولم يُرِدْ المدينة النبوية لأنها حينئذ لم تكن تسمى المدينة ، وإنما كان يُقال لها يَثْرِب . وأيضاً لم تَجْرِ العادة للرُّعَاة أن يُبْعِدوا فى الرعى هذه المسافة البعيدة . ووقع فى رواية إسرائيل (۲) فقال : « لِرَجُلٍ من قريش سَمَّاه فعرفتُه » ، وهذا يؤيد ما قررته لأن قريشاً لم يكونوا يسكنون المدينة النبوية » « أفى غنمك لَبَن ؟ » بفتح اللام والموحدة ، وحكى القاضى أن فى رواية لُبَّن ، بضم اللام وتشديد الموحدة جمع « لاَبنِ » أى ذات لَبن . « العَناق » : بفتح العين المهملة : الأَثنى من المعز : « فأَخذتُ قدحاً فَحَلَبْتُ » : مراده أمَرْتُ بالحلّب . « أُمَرْتُ الراعى فحلب » ، ويُجْمَع بأنه يجوز فى قوله « فَحَلَبْتُ » : مراده أمَرْتُ بالحلّب . « كُثبة » : بضم الكاف وسكون المثلثة وفتح الموحدة أى قَدْر قَدَح ، وقيل : حَلْبَة خفيفة . « بَرَد أَسْفَلُه » : بفتح الراء على المشهور وقال الجوهرى بضمها (۱) .

### شرح قِصَّة أُم معبد رضي الله عنها

« الخزاعية » : بضم الخاء المعجمة فزاى فعين مهملة . « بَرْزَة » : يقال امرأة بَرْزَة إذا كانت كهلة لا تَحْتَجِب احتجاب الشواب وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ فقيه الحرم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الروى الأموى مولاهم المكى الفقيه صاحب التصانيف حدث عن أبيه ومجاهد وعطاء بن أبى رباح وميمون بن مهران ونافع والزهرى وخلق كثير ، ولد سنة نيف وسبعين وأدرك صغار الصحابة وروح ووكيع وعبد الرزاق وغيرهم . وقال الإمام أحمد : كان من أوعية العلم توفى سنة ١٥٠ ه انظر تذكرة الحفاظ ح ١ ص ١٦٠ : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق السبيعي الإمام الحافظ أبو يوسف الكوفى روى عنه ابن مهدى وأبو نعيم والفرياني وعلى بن الجعد وخلق كثير كان حافظاً حجة صالحاً خاشعاً من أوعية العلم احتج به الشيخان توفى سنة ١٦٢ هـ تذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٩٩ : ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) أوضح ذلك الفيومى فى المصباح بقوله : برد الشيء يبرد برودة مثل سهل سهولة إذا سكنت حرارته ، وهذا ما نقله المؤلف عن الصحاح للجوهرى . وأما برد يبرد برداً من باب قتل فيستعمل لازماً ومتعدياً يقال برد الماء وبردته وهذه العبارة تكون من كل ثلاثى يكون لازماً ومتعدياً .

وتُحَدِّنُهُم / ، من البروز وهو الظهور (۱) . « جَلْدَة (۲) » : إِما قوية وإِما عَاسِية (۱) . « الفِياءُ (۱) » سِعة أمام البيت ، وقيل ما امْتَدَّ من جوانبه . « تَسْقِى » : تُنَاولِهُم السَّقْى ليشربوا منه . « مُرْمِلُون » : بضم الميم وسكون الراء ، نَفَدَ زَادُهم وأصله من الرَّمْل كأَبهم لَصِقوا بالرَّمْل كما قيل للفقير التَّرِب بفتح التاء وكسر الراء (٥) . « مُسْنِتون » : بكسر النون والمثناة الفوقية ، أَى أَجْدَبُوا أَى أَصابتهم سَنَة (١) وهي القَحْط يقال أَسْنَت فهو مُسْنِت إِذَا أَجدب . « أَعْوَزْنَا كُم ؛ : أَحْوَجْنَا كُمْ . « كَسْر الخَيْمة » : بفتح الكاف وكسْرِها وسكون الهملة ، « أَعْوَزْنَا كُم ؛ : أَحْوَجْنَا كُمْ . « كَسْر الخَيْمة » : بفتح الكاف وكسْرِها وسكون الهملة ، الكِفَاءُ كَرِتاب سُتْرَةٌ من أَعلى البيت إلى أَسفله من مُوَّخَّرِه أَو الشُّقَّة في مُوَّخَّر الخِبَاء أَو كِسَاءً الكِفَاءُ البيت » : قال في القاموس : يُلْقَى على الخِباء حتى يَبْلُغ الأَرْضَ وقد أَكَفَأْتُ البَيْتَ (١) . « الجُسَهُ هذه ؛ بالفتح ويُضَمّ : الطَّاقة ، يُلْقَى على الخِباء حتى يَبْلُغ الأَرْضَ وقد أَكَفَأْتُ البَيْتَ (١) . « المُربَها فَحْل » : أَلْقَحَها . يُلْقَى على الخِباء حتى يَبْلُغ الأَرْضَ وقد أَكَفَأْتُ البَيْتَ (١) . « المُربَها فَحْل » : أَلْقَحَها . وقيل بالفتح المشقة وبالضم الطاقة والمراد هنا الهُزَال (١) . « ضَرَبَها فَحْل » : أَلْقَحَها . « أَنْك » : منصوب ، أَى أَصْلِحْ شَأْنَك ، أَو نحو هذا ، فهو مفعول بِفِعْل مُقَدَّر . «فَفَاجَتْ» : والله وتشديد الجم فتحت ما بين رجْلَيْها للحَلْب (١) . « يُرْبِض » : بضم المثناة التحتية فراء بالله وتشديد الجم فتحت ما بين رجْلَيْها للحَلْب (١) . « يُرْبِض » : بضم المثناة التحتية فراء

٤١٧ و

<sup>(</sup>١) فى التاج : قال أبوعبيدة امرأة برزة جليلة تبرز للقوم يجلسون إليها وهى مع ذلك عفيفة موثوق برأيها وعفافها وقيل البرزة من النساء التى ليست بالمتزايلة التى تزايلك بوجهها تستره عنك وتنكب إلى الأرض والمخرمقة التى لاتتكام إن كذت . (٢) فى شرح السيرة الخشنى : جلدة أى جزلة وصفها بالحزالة (ج١ ص١٣٠).

<sup>(</sup>٣) فى القاموس المحيط : عسا الشيخ يعسو عسوا وعسوا وعسيا وعساه وعسى عسى ، كبر . وفى النهاية ( جـ ٣ ص ٩٦) : عسا بالسين المهملة أى كبر وأسن . وعلى ذلك فعاسية أو مسنة .

<sup>(</sup>٤) قبل كلمة الفناء نسى المؤلف أن يشرح كلمة «تحتى بفناء قبتها ». وفى النهاية (ج ١ ص ١٩٩) ؛ الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ، ويقول الخشى : الاحتباء أن يبسط الرجل أصابع يديه ويجعلها على ركبتيه إذا قعد ، وقد يحتبى بحمائل سيفه .

<sup>(</sup> ٥ ) يرى الجوهرى فى الصحاح أن مرملين مأخوذ من الرمل – محركة – والرمل القليل من المطر ويقال أرمل القوم إذا نفد زادهم وعام أرمل أى قليل المطر وسئة رملاء ، عن ابن السكيت .

<sup>(</sup> ٦ ) في النباية ( ج ٢ ص ١٨٨ ) . السنة الجدب يقال أعدتهم السنة إذا أجدبوا وأقسطوا وهي من الاسماء الفالبة نحو الدابة في الفرس والمال في الإبل وقد خصوها بقلب لامها تاء في أسنتوا إذا أجد بوا . ويقال سنة سنهاء ، أي لا نبات بها ولا مطر وهي لفظة مبنية من السنة كما يقال ليلة ليلاء ويوم أيوم .

 <sup>(</sup> ٧ ) فى شرح الزبيدى لعبارة القاموس قال : أكفأت البيت إكفاء وهو مكفأ إذا عملت له كفاء . وجمع كفاه أكفئة كحمار وأحمرة .

 <sup>(</sup> ٨ ) فى المصباح الجهد بالضم فى الحجاز وبالفتح فى غيرهم الوسع والطاقة وقيل المضموم الطاقة والمفتوح المشقة .
 والجهد بالفتح لا غير : النهاية والغاية وهو مصدر من جهد فى الأمر جهداً من باب نفع إذا طلب حتى بلغ غايته فى الطلب .
 وجهده الأمر والمرض جهدا أيضا إذا بلغ منه المشقة .

<sup>(</sup> ٩ ) التفاج المبالغة في تفريج ما بين الرجلين وهو من الفيج الطريق ، قاله في النهاية ( ج ٣ ص ١٨٤ ) .

ساكنة فَمُوحَدَّة مكسورة فضاد معجمة . قال فى النهاية (١) : أَى يُرُوبِهم ويُثْقِلُهُمْ حَى يناموا ويمتدوا على الأَرْض ، من رَبَض فى المكان يَرْبِضُ إِذَا لَصِقَ به وأقام ملازماً له ، يقال أَرْبَضَتْ الشمسُ إِذَا اشْتَدَّ حَرُّها حَى تَريضَ الوَحْش فى كِنَاسِها ، أَى تجعلها تَرْبِضُ فيه ويُرْوَى (٢) الشمسُ إِذَا اشْتَدَّ حَرُّها حَى تَريضَ الوَحْش فى كِنَاسِها ، أَى تجعلها تَرْبِضُ فيه ويُرْوَى (٢) بمثناة تحتية بعد الراء : [ يُريضُ الرَّهْطَ ] أَى يُرْوبِهم من أَرَاضَ الحَوْضَ إِذَا صَبَّ فيه من الماء ما يُوَارى أَرْضَه . والرَّوْضُ نحو من نصف قِرْبَة (٣) . « الرَّهْطَ » : بسكون الهاء وفتحها [ ما ] دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة أو منها إلى الأَربعين (١) . « فَجَاً » : أَى علا الإِناء بهاء اللبن وهو بريق (١) رَغُوتِه ، وفي رواية : الثُّمَال بضم المثلثة الرَّغُوة (٧) . « العَلَل (٨) » : بفتح العين المهملة ولامَيْن الأُولى مفتوحة الشَّرْب الثاني . « النَّهُل » بفتح النون والهاء وتُسكَّن وباللام الشَّرْب الأُول . « غَاذَرَهُ » : بالغين المعجمة تَرَكَهُ (٩) . « الصَّبُوح (١٠) » : بفتح المهملة وبالموحدة ما يُشْرَب الغاداة فما دون القائلة . « والغَبُوق (١١) » : بفتح الغين المعجمة الشرب بالعَشِيّ . « الحيال » : بالغداة فما دون القائلة . « والغَبُوق (١١) » : بفتح الغين المعجمة الشرب بالعَشِيّ . « الحيال » :

<sup>(</sup>۱) ج۲ ص ۸ ه و ۹ ه .

<sup>(</sup>٢) في النهاية ج ٢ ص ١١١ حيث علق ابن الأثير على الخلاف بين يربض ويريض بقوله : والرواية المشهورة بالباء (الموحدة) ولكنه أورد الرواية الأخرى في حديث أم معبد : فشربوا حتى أراضوا أي شربوا عللا بعد نهل مأخوذ من الروضة وهو الموضع الذي يستنقع فيه الماء ، وقيل معنى أراضوا صبوا اللبن على اللبن . وربضت الغنم وغيرها من الدواب تربض ربضا وربوضا ، من باب ضرب ، أي طوت قوائمها ولصقت بالأرض . وأربضت الشمس اشتد حرها حتى تربض الدواب من شدته وأربض الراعى الغنم جعلها تربض .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: نجو من ضمن قربة والتصويب من النهاية .

<sup>(</sup> ٤ ) فى المصباح : الرهط ما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة وسكون الهاء أفصح من فتحها . ورهط الرجل قومه وقبيلته .

<sup>(</sup> ٥ ) في النهاية ( ج ٢ ص ١٢٥ ) : أفضل الحج العج والثج « الثج سيلان دماء الهدى واَلاَضاحي يقال ثجه ثجا . ( من باب نصر ) .

<sup>﴿</sup> ٦ ﴾ في الأصول : « وبيض » وآثرنا عبارة النهاية وفي الحشي: النهاء هنا بريق الرغوة ولمعانها ..

 <sup>(</sup>٧) في النباية (ج ١ ص ١٣٤) في حديث أم معبد : فحلب فيه ثجا حتى علاه الثمال . الثمال هو بالضم الرغوة
 واحده ثمالة .

<sup>(</sup> ٨ ) فى الصحاح العلل سقى بعد ستى والنهل الشرب الأول وخالف الحشنى ما ورد فى المعاجم فزعم أن النهل هو الشرب الثانى ( شرح السيرة ج 1 ص ١٣١ ) .

<sup>(</sup> ٩ ) أضاف الحشي وفيه سمى الغدير لأن السيل غادره أى تركه .

<sup>(</sup>١٠) وفي المصباح: اصطبح أي شرب صبوحاً.

<sup>(</sup>١١) غبقه يغبقه غبقًا من باب ضرب سقاه غبوقاً والغبقة المرة منه .

جَمْع حائل وهي التي لم تَحْمِلْ. « عِجَافًا(١) » : بكسر العين المهملة جمع عَجْفًاء وهي المهزولة من الغَنَم [ وغيرها(٢) ] . « الشَّاء » جمع شاة (٣) . « عازب » : بعين مهملة فزاى فموحدة أي بعيدة المَرْعَى لا تأوى إلى المنزل في الليل . « لا حلوب (٤) في البيت » : أى لا شاة تُحْلَب . « الوَضَاءة » : بفتح الواو وبالضاد المعجمة والهمزة : الحُسْن والبهجة (٥) . « أَبْلَج (١) الوجه » : بالموحدة وبجيم أى مُشْرِقُهُ مُسْفِرهُ ، ومنه تَبَلَّج الصبح وانبكج . فأما الأَبْلَج فهو الذي قد وضح ما بين حاجبه فلم يَقْتَرِنا ، والاسم البَلَج بفتح اللام ، ولم تُرِدُ هذا أم معبد لأَنها قد وصفته [ في حديثها ] بالقرن (٧) . « الأَشْفَار » : جمع شُفْر بضم الشين المعجمة وقد تُفْتَح وهو طرف جَفْن العَيْن الذي يَنْبُت عليه الشَّعْر ، والمراد هنا الشَّعْر النابت (٨) . « الوَطَف بالغين المعجمة والعين المهملة ، فمعناه طولاً ، قال في الإملاء : يُروَى الغَطَف (١١) والعَطَف بالغين المعجمة والعين المهملة ، فمعناه بالمعجمة مثل معني الوَطَف ، وأما بالمهملة فلا معني لها (١١) ، وقد فَسَّره بعضهم فقال : بالمعجمة مثل معني الوَطَف ، وأما بالمهملة فلا معني لها (١١) ، وقد فَسَّره بعضهم فقال :

<sup>(</sup>١) فى الصحاح : العجف بالتحريك الهزال والأعجف المهزول . والأنثى عجفاء والجمع عجاف على غير قياس لأن أفعل وفعلاء لا يجمع على فعال ولكنهم بنوء على سمان والعرب قد تبنى الشيء على ضده كما قالوا عدوة بناء على صديقة . وفعول إذا كان يمغى فاعل لا تدخله الهاء .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من النهاية لأن الكلمة تطلق أيضا على غير الغم .

<sup>(</sup> ٣ ) الشاة الواحدة من الضأن و المعز وغير ها يقال للذكر و الأنثى و الحمع شاء « وشياه .

<sup>(</sup> ٤ ) زاد الحشي : وقد تكون الحلوب واحدا وقد يكون جمعا .

<sup>( ° )</sup> فى شرح السيرة للخشنى ( ج ١ ص ١٣١ ) : الوضاءة حسن الوجه ونظافته ومنه اشتقاق الوضوء . والزبيدى فى التاج أكد هذا الاشتقاق بقوله : وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن .

<sup>(</sup>٦) في الأصول .. مبلج الوجه وأثبتنا لفظ ابن الأثير في النهاية .

<sup>(</sup> ٧ ) فى المصباح : بلج الصبح بلوجاً من باب قعد أسفر وأنار ، ومنه قيل بلج الحق إذا وضح وظهر ، وبلج بلجاً من باب تعب لغة . وأبلج بالألف كذلك .وفي الأساس من باب تعب لغة . واسم الفاعل من الثانية أبلج وحجة بلجاء وابتلج الصبح بممنى بلج ، وأبلج بالألف كذلك .وفي الأساس ( ج ١ ص ٢٠ ) يقال ( بجازاً ) للرجل الطلق الوجه ذى الكرم و المعروف وهو أبلج وإن كان أقرن .

 <sup>(</sup> A ) فى المصباح شفر العين حرف الجفن الذي ينبت عليه الهدب , قال ابن قتيبة : والعامة تجمل أشفار الهين الشعر وهو غلط وإنما الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر ، والشعر الهدب والجمع أشفار مثل قفل وأقفال .

<sup>(</sup> ٩ ) والفعل : وطف يوطف وطفا – من باب فرح – كثر شمر حاجبيه وأهدابه مع استرخاء وطول . فهو أوطف هي وطفاء .

<sup>(</sup>١٠) فى القاموس المحيط الغطف محركة طوال الأشفار وتثنيتها أو كثرة شعر الحاجب غير أن ابن دريد فى الاشتقاق ( ص ٢٦٩ ) يفسر الغطف بقلة هدب العين .

<sup>(</sup>۱۱) عبارة المؤلف هنا « ابتداء من كلامه على العطف بالعين المهملة نقله عن الحشني في شرح السيرة ( ج ١ ص ١٣٢ ) غير أن الفيروز أبادي في القاموس يقول بأن العطف بالعين المهملة ومحركة : طول الأشفار .

هو أن تطول أشفار العَيْن حتى تنعطف (۱) . « الدَّعَج » : بفتح الدال والعين المهملتين وبالجم والدَّعْجة بإسكان العين : السواد في العَيْن يريد ــ والله أعلم \_ أن سواد عينه شديد السواد (۱) . « الصَّحَل » (۳) : بفتح الصاد والحاء المهملتين وباللام وهو كالبُحَّة وألا يكون حَادٌ الصوت (۱) يقال منه صَحِل الرَّجُلُ بالكسر يَصْحَلُ بالفتح صَحَلاً بفتحَيْن إذا صار أبَحٌ فهو صَحِل وأَصْحَل . « ولا يَشْنَوُهُ » : بالشين المعجمة والنون وقبل هاء الضمير همزة مضمومة : أي وأصحل لا يبغضه / لِفَرْطِ طوله \_ ويُرْوَى لا يُتَشَنَّى من طول ، أبدل الهمزة ياء ، يقال شنئته أشنوه [ شَناً (۱) ] وشنآناً (۱) . « ولا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ من قِصَر » ، أى لا تتجاوزه إلى غيره الثاء الحقاراً (۱) له ، وكل شيء ازْدَرَيْتَه فقد اقْتَحَمْتَه « لم تَعِبْهُ ثُجْلَة » : الثَّجْلة : بضم الثاء المهملة والنون أي نحولٌ ودِقَّة . « لم تُزْرِ به » : أى لم تُقصَر (۱) . « صَعْلَة » : بفتح الصاد وإسكان العين المهملتين ، والصَّعْلة صِغَر الرأس وهي أيضاً الدَّقَة والنحول في البدن (۱۰ . وفي رواية المهملة به تُزْرِ به صُقْلة بالقاف أي دِقَة ونحول (۱۱) وقيل أرادت أنه لم يكن مُنْتَفِخَ الخاصِرة لم تُزْرِ به صُقْلة بالقاف أي دِقَة ونحول (۱۱) وقيل أرادت أنه لم يكن مُنْتَفِخَ الخاصِرة لم تُرْرِ به مُقَلَة بالقاف أي دِقَة ونحول (۱۱) وقيل أرادت أنه لم يكن مُنْتَفِخَ الخاصِرة لم تُرْرِ به صَقْلة بالقاف أي دِقَة ونحول (۱۱) وقيل أرادت أنه لم يكن مُنْتَفِخَ الخاصِرة لم

<sup>(</sup>١) لم يشرح المؤلف كلمة نحلة في حديث أم معبد حيث جاء فيه لم تعبه نحلة . أي دقة وهزال وقد نحل جسمه نحولا والنحل الاسم وقال ابن قتيبة لم أسمع بالنحل في غير هذا الموضع . انظر النهاية (ج ۽ ص ١٣١) .

<sup>(</sup> ٢ ) الدعج والدعجة السواد فى العين يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد وقيل الدعج شدة سواد العين فى شدة بياضها وفى المصباح الدعج سعة مع سواد والرجل أدعج والمرأة دعجاء والجمع دعج مثل أحمر وحمر .

<sup>(</sup>٣) فى شرحالسيرة الصحل محركة البحح بحاءين مهملتين (والأخيرة مصحفةبالحيم فى كتابالخشنى) يريد أنه ليسبحاد الصوت .

<sup>(</sup> ٤ ) فى القاموس المحيط صحل صوته كفرح فهو أصحل وصحل بح أو احتد فى بحح . وأورد الفيروزابادى من معانى الصحل محركة خشونة فى الصدر وانشقاق فى الصوت من غير أن يستقيم . وليس هذا مراداً فى الحديث .

<sup>(</sup> ه ) زيادة من الماية الى نقل عما المؤلف .

<sup>(</sup> ٦ ) شنته أشنؤه من باب تعب شنأ ( تكتب أيضا شنئاً ) شنآناً أبغضته وفى الصبحاح : شنآناً بالتحريك والتسكين وقرئ بهما قوله تعالى : شنآن قوم ، وهما شاذان فالعجريك شاذ فى المنى لأن فعلان إنما هو من بناء ما كان معناه الحركة والاضطراب كالضربان والخفان. والتسكين شاذ فى اللفظ لأنه لم يجيء شيء من المصادر عليه .

<sup>(</sup> ٧ ) علما لفظ ابن الأثير في النباية وفي ت و م . إصغاراً والمبني واحد .

<sup>(</sup> ٨ ) زاد الحشى . يقال بعلن أثجل إذا كان عظها .

<sup>(</sup> ٩ ) في الصحاح الإزراء التهاون بالشيء.

<sup>(</sup>١٠) والفعل من باب تعب : صعل يصعل صعلا كان دقيق الرأس والعنق فهو أصعل وهي صعلاء والجميع صعل – بضم الصاد وتسكين العين – ويقال للنعام صعل – أيضاً – .

<sup>(</sup>١١) الصقلة الضمور .

[ جِدًاً (۱) ] ولا ناجِلاً [ جِدًاً (۱) ] ، ويُرُوَى بالسين على الإبدال من الصاد . قال أبو ذَرّ الخُشني ] : الصَّقْلَةُ جِلْدةُ الخاصِرة [ تريد أنه ناع الجسم ضامر الخاصِرة وهو من الأوصاف الحسنة (۱) ] . « الهاتف » : الصائح (۱) . « أبو قُبيْس » : بضم القاف وفتح الموحدة فمثناة تحتية ساكنة : جَبَلٌ بمكة معروف سُمِّى باسم رجل من مَنْحِج حَدًاد لأنه أول مَنْ بَنَى فيه (۱) . وكان أبو قُبيْس الجبل هذا يسمى الأمين لأن الركن [ أى الحجر الأسود ] كان مستودعاً فيه . « قَالًا » : من القبلولة وهي نصف النهار (۱) . « الهَدْى (۱) » : بفتح الهاء وإسكان الدال المهملة والهَدْى الطريق ، ولا يصح ضمها للوزن (۱) ، ويعنى بالطريق الطريق الموصلة إلى الجنة « قُصَىّ » : بضم القاف وفتح الصاد المهملة وتشديد التحتية : تقدم الكلام عليه في النسب . « ما زَوَى » : بفتح الزاى والواو : أى جَمَعَ وقَبَض « من فعال (۱) » : الظاهر أنه بفتح الفاء وتخفيف العين وهو الكَرَم ، ويجوز أن يكون بكسر فعال (۱) » : الظاهر أنه بفتح الفاء وتخفيف العين وهو الكَرَم ، ويجوز أن يكون بكسر

<sup>(</sup>١) زيادة من النهاية (ج٢ ص ٢٦٩).

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من كتاب شرح السيرة للخشى الذي نقل عنه المؤلف . هذا وقد أغفل المؤلف شرح بقية النريب في حديث أم معبد ونجمله فيها يلي نقلا عن الخشي وابن الأثير \_

فى عنقه سطع أى إشراف وطول يقال عنق سطعاء إذا أشرفت وطالت . فى لحيته كثاثة : الكثاثة دقة نبات شعر اللحية مع استدارة فيها . أزج أقرن : الزجج دقة شعر الحاجبين مع طولهما والقرن أن يتصل ما بينهما بالشعر . علاه البهاء : البهاء حسن الظاهر فصل لا نزر ولا هذر : الفصل الكلام البين والنزر الكلام القليل والهذر الكلام الكثير ، أرادت أن كلامه ليس بقليل فينسب إلى المي ولا بكثير فينسب إلى التزيد . لا بأس من طول : أى ليس يبعد من الطوال . وقال ابن قتيبة : أحسبه ولا بائن من طول يريد أن طوله ليس بمفرط . أنضر الثلاثة : أى أنم الثلاثة من النضرة وهو النعيم محفود محشود لا عابس ولا مفند : المحفود الذي يخدمه أصحابه ويمظمونه ويسر عون في طاعته ، يقال حفدت وأحفدت فأنا حافد ومحفود ، وحفد وحفدة جمع حافد كخدم وكفرة . ومحشود إذا كان الناس يخفون خدمته لأنه مطاع فيهم قاله الجوهرى في الصحاح .

<sup>(</sup>٣) فى الحشى : قول القائل من الجن فى شعره .

<sup>(</sup> ٤ ) أبو قبيس كما فى معجم البلدان لياقوت ( ج ١ ص ٩٤ : ٩٥ ) هو اسم الجبل المشرف على مكة وجهه إلى قميقعان ومكة بيهما أبو قبيس من شرقها وقميقعان من غربها . هذا وقد نقل المؤلف عبارة القاموس وزاد عليها شارحه بما نقله عن السهيلى فى الروض عن سبب تسميته أبا قبيس وهو اسم رجل من جرهم هرب فيه من عمرو بن مضامن وانقطع خبره فسمى الجبل باسمه .

<sup>(</sup> ٥ ) أى نزلا في خيمتي أم معبد عند القائلة إلا أنه عدى الفعل بغير حرف جر .

<sup>(</sup> ٢ ) الهدى بفتح الهاء وسكون الدال المهملة ما يهدى إلى الحرم من النعم بيد أن معناها هنا الهداية والسيرة والطريقة .

<sup>(</sup> ۷ ) ضبطت خطأ : الهدى فى كل من شرح السيرة للحشى ( ج ۱ ص ۱۲۹ و بهذا الشرح تصحيفات وأخطاء كثيرة ) وشرح ديوان حسان ( القاهرة سنة ۱۹۲۹ م ص ۸٦) .

<sup>(</sup> ٨ ) روى عجز البيت الذي وردت فيه كلمة فعال : به من فخار لا يباري وسؤدد .

الفاء جمعاً . « لا يُجَارَى » : بالراء وفي رواية : يُجَازى بالزاى . « السُودَد » : بضم السين وإسكان الواو ، يقال سَادَ قَوْمَه سيادةً وسُودَدَا وهو مصدر . « الصريح » : بالصاد والحاء المهملتين وهو اللّبَن الخالص الذي لم يُمْذَق (١) . « الضّرَّة » : بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء والمثناة الفوقية أصل الضَّرْع . « مُزْبِد » : بضم الميم وإسكان الزاى فموحدة مكسورة فدال مهملة أي علاه الزَّبَد (٢) . « غادرها » : بالغين المعجمة والدال المهملة : تركها . « في مَصْدَر ثم مَوْرِدِ » : أي يحلبها مرةً ثم أخرى .

#### شرح شعر حَسَّان بن ثابت رضي الله عنه

« قُدُّس » : بضم القاف و كسر الدال المهملة المشددة وبالسين المهملة مبنى للمفعول أى طُهِّر . « يَوْشُدُ » : بضم الشين المعجمة وبفتحها كنصَر يَنْصُر وفِرح يَّفْرَح ، والمصدر رُشْداً ورَشَداً ورشاداً (٣) أى يهتدى . « بِأَسْعُد » : بضم العين ، جمع سَعْد جمع قِلَّة . « سَعَادةُ » : بالرفع فاعل يَهْنَأ ، وأبو بكر مفعوله . « جَدِّه » : بفتح الجيم وهو خظه . « مَنْ يُسْعِد الله يُسْعَدِ » : يجوز أن يكون مبنياً للفاعل وللمفعول أيضاً . « عُظْم الحَيّ (٤) » : بضم أوَّلِه وسكون ثانيه أى أكثره . « القِرَى » : بكسر القاف (٥) . « مُتَنَحِّباً » : مُنفرداً . « الشَّفْرة (١) » : بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء وفتح الراء : المُدْيَة وهي السِّكِين العريض « القَرْن ) : بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء وفتح الراء : المُدْيَة وهي السِّكِين العريض

<sup>( 1 )</sup> الصريح هنا اللبن الحالص قاله الحشنى ، ويمذق من مذقت اللبن بالماء مذقا مِن باب قتل مزجته وخلطته فهو مذيق قاله في المصباح .

<sup>(</sup> ٢ ) الزيد محركة من الماء والبحر واللبن وغيرها الرغوة وفى المثل : قد صرح المحض عن الزبد ، يضرب للاسر إذا انكشف وتبين ، عن المعجم الوسيط ، ومزبد أى علاه الزبد وهو نعت للصريح .

<sup>(</sup>٣) أورد أبو البقاء الكفوى في كتابه الكليات ( بولاق سنة ١٣٨١ هـ ص ١٩٦ ) فروقا طريفة في معانى مصدر فعل وشد فالرشد ( بضم الراء ) هو الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه (وهذا هو تعريف الفير و زابادى) و غالب استماله للاستقامة بطريق الشرعيات أيضا ويستعمل استمال الحداية . وقيل الرشد أخص من الرشد محركة فإن الرشد ( بضم الراء ) يقال في الأمور الدنيوية والأخروية والرشد محركة في الأمور الاخروية لاغير ، والإرشاد أيم من التوفيق لأن الله أرشد الكافرين بالكتاب والرسول ولم يوفقهم .

<sup>(</sup> ٤ ) ابتداء من هذه الفقرة إلى نهايتها لا يتعلق بشرح الغريب في أبيات حسان بن ثابت ٪.

<sup>(</sup> ه ) من قرى الضيف يقريه قرى وقراء أضافه وأكرمه . وهناك في هذه المادة لفظة أخرى وردت في حديث أم معبد أغفل المؤلف شرحها جاء في النهاية ( ج٣ ص ٢٥٠ : ٢٥١ ) أن أم معبد أرسلت إليه بشاة وشفرة فقال : اردد الشفرة وهات لى قرواً ، يعني قدحا من خشب .

<sup>(</sup>٦) الشفرة ما عرض وحدد من الحديد كحد السيف و السكين وغيرهما .

والجمع شِفَار مثل كَلْبَة وكِلاَب وشَفْرَات مثل سَجْدَة وسَجْدَات . « الجَلَب » : بفتح الجيم والجمع شِفَار مثل كَلْبَة وكِلاَب وشَفْرَات مثل سَجْدَة وسَجْدَات . « الأَقِط(۱) » : ككَتِف ويُسَكَّن مُثَلَّث الهمزة : شيءٌ يُتَّخَذ من اللبن المَخِيض ، قال ابن الأَعرابي : من أَلبان الغَنَم خاصَّةً .

## شُرْحُ قِصَّة سُرَاقة بن مالك رَضِيَ الله عنه

<sup>(</sup>١) الأقط كما في النهاية (ج١ ص ٣٦) هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به .

<sup>(</sup> ٢ ) مدلج من الدلجة فعلة من الدلج وهو السير ليلا وقد سمت العرب مدلجا وهو أبو بطن منهم ، عن الاشتقاق لابن دريد ( ص ١٩٥ ) .

<sup>( ؛ )</sup> فى القاموس المحيط : الركب ركبان الإبل اسم جمع وهم العشرة فصاعدا وقد يكون للخيل وجمع ركب أركب وركوب والركبة محركة أقل والأركوب بالضم أكثر من الركب والركاب ككتاب الإبل واحدتها راحلة وجمع ركاب ركب ككتب وركابات وركائب والركاب من السرج كالغرز من الرحل .

<sup>(</sup> ه ) بياض بقدر نحو ثلاث كلمات والتكلة من السيرة الحلبية ( طبعة القاهرة سنة ١٣٢٠ هـ ج ٢ ص ٢٤ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من السيرة الحلبية . ( ٧ ) هكذا في الأصول .

<sup>(</sup> ٨ ) شرح ابن الأثير في النهاية كلمة يقرب في حديث الهجرة : « أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي » فقال : قرب الفرس يقرب تقريباً إذا عدا عدوا دون الإسراع وله تقريبان أدنى وأعلى . ولكن المؤلف شرح التقريب بأنه نوع من عدو الفرس قبل أن ترفع يديها معا وتضعهما معاً . وهذا نحالف لما ورد في دواوين اللغة في ترتيب عدو الفرس فالتقريب من عدو الفرس ليديها معا ووضعها لهما معاً . انظر كتاب فقه اللغة للثعالي ( طبع بيروت سنة ١٨٨٥ م ص ١٨٨٥ ) هو نفسه رفع الفرس ليديه ووضعها لهما معا فذلك التقريب . وإذا أردنا أن نحدد هذا النوع من عدو الفرس كما ويضعهما معا فذلك التقريب . وإذا أردنا أن نحدد هذا النوع من عدو الفرس كما جاء في عبارة « تقرب بي » في الحديث فهو أكثر من الحبب ودون الإمجاج . والحبب هو أن تراوح الفرس بين يديها قاله ابن السكيت وأن يستقيم تهاديها في جربها فتراوح بين يديها وتقبض رجليها قاله الثعالي . والإمجاج أن تأخذ في العدو قبل أن تضطرم في عدوها .

« أَهْوَيْتُ » بيدى : بَسَطْتُها للأَخذ . « الكِنَانَة » : بكسر الكاف الخريطة (١) المستطيلة التي يجعل فيها السهام . « الأَزلام » : واحدها زلم بفتحتين وبفتحة فَضَمَّة وهو القِدْح واحِدُ القِدَاح بكسر القاف وهو عيدان السهام قبل أن تُراش ويُركَّب فيها النَّصَال ، فإذا في فيل ذلك فهي سِهَام . وكان أهل الجاهلية يَسْتَقْسِمُونَ بها مكتوبٌ عليها الأَمر والنهي أى : إقْعَلُ : لا تَفْعَلُ ، فما خَرَجمنها عَمِلوا به . والاستقسام بها هو الضَّرْبُ بها لإخراج ما قسَم الله لم من أمر وغيره بِزَعْمِهم . قال الحافظ أبو العباس تَقِيّ الدين الحَرَّاني (١) : « إن القُرْعة التي مع الطرقية (٣) التي فيها اب ج د من الأزلام ، ونقل ذلك عن أبي جعفر النَّحاس . « سَاخَتْ » : بسين مهملة فألف فخاء معجمة أي غاصت . « ارتُطمَتْ به » : أي سَاخَتْ قوائِمُها في الأَرض (١) . « عُنَان » : بضم العين المهملة والثاء المثلثة المخففة شبه الدُّخان (٥) . « أن سيظهر » : مرفوع ، و « أن » قبله مُخفَّفة من الثقيلة وتقديره : سيظهر . « فلم يُرْزَآني » : براء فزاي لم يُنْقِصَاني مما معي شيئًا . « أَخْفِعَنَّا » : بفتح الهملة أخرى ، موضع بين يضم القاف وفتح الدال المهملة ثم مثناة تحتية ساكنة فدال مهملة أخرى ، موضع بين مكة والمدينة . « بمِحِكن » : بكسر المي وفتح الجيم وتشديد النون : التَّرْس شُمَي مِجَنًا لأنه مكة والمدينة . « بمِحِكن » : بكسر المي وفتح الجيم وتشديد النون : التَّرْس شُمَي مِجَنًا لأنه يوارى حامله أي يستره .

<sup>(</sup> ١ ) الحريطة وعاء من جلد أو نحوه يشد على ما فيه .

<sup>(</sup> ٢ ) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله .. ابن تيمية الحرانى الحنبل ( ٦٦١ – ٧٢٨ هـ ) وهو أشهر من أن يعرف به في هذه الحاشية .

<sup>(</sup>٣) لم يشر المؤلف إلى المرجع الذي نقل عنه من مؤلفات ابن تيمية وما أكثرها ، حتى يتيسر لنا مراجعة هذا الاقتباس

<sup>( ؛ )</sup> فى القاموس المحيط : رطمه من باب نصر أوحله فى الأمر وارتطم عليه الأمر لم يقدر على الحروج منه .

<sup>(</sup> ه ) فى النهاية ( ج ٣ ص ٦٩ ) : فى حديث الهجرة وسراقة : وخرجت قوائم دابته ولها عثان أو دخان وجمعه عوائن على غير تياس . ومنه أن مسيلمة لما أراد الإعراس بسجاح قال : عثنوا لها أى بخروا البخور .

<sup>(</sup>٦) في النهاية ( ج ٢ ص ٣٠٨ : ٣٠٩ ) . أخف عنا أي استر الحبر لمن سألك عنا .

<sup>(</sup> ٧ ) قديد موضع فيه ماء بالحجاز بين مكة والمدينة قاله الحشنى ( ج ١ ص ١٤٤ ) وفى معجم البكرى ( ج ٣ ص ١٠٥٤ ) سميت قديداً لتقدد السيول بها وفى التاج قال ابن سيده وقديد موضع وبعضهم لا يصرفه وذكر كل من ياقوت فى معجم البلدان ( ج ٧ ص ٣٨ ) و ابن دريد فى الاشتقاق ( ص ١٩٥ و ٢٠٥ ) وجوها مختلفة لاشتقاقها .

# الباب الخامس

## فى تَلَقِّى أَهْل المدينة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ونزوله بِقُبَاء وتأسيس مَسْجد قُبَاء

روى البخارى عن عائشة ، وابنُ سعد عن عبد الرحمن بن عُويْم بن ساعدة (۱) عن جماعة من الصحابة أن المسلمين بالمدينة لما سمعوا بِمَخْرَج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتو كَفوا (۲) قدومَه كانوا يخرجون إذا صَلُّوا الصبح إلى [ ظاهر (۱۳) ] الحرَّة ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال (۱) ، ويؤذيهم حَرُّ الظهيرة . فإذا لم يجدوا ظِلاَّ دخلوا ، وذلك في أيّام حَارَّة حتى كان اليوم الذي قَدِم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلوا البيوت فَأَوْفَى (۱) رجل من اليهود على أُطُم من آطامهم لأَمر ينظر إليه ، فَبَصُرَ برسول الله صلى الله عليه وسلم يمثي الله عليه وسلم أن يمثين (۱۱) ، يلوح (۱۱) بهم السَّراب (۱۱) ، فلم يَمْلِك اليهودي نَفْسَه فصر خ (۱۱) بأعلى صوته : «يا بني قَيْلَة (۱۱) »، وفي لفظ يا مَعْشَر العرب ، «هذا عَدُكُم »، وفي لفظ يا مَعْشَر العرب ، «هذا جَدُكُم »، وفي لفظ : هذا صاحبكم الذي تنتظرون ، «قد جاء ». فثار المسلمون إلى السلاح ، فَتَلَقُوْا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلم بظهر الحَرَّة وذلك يوم الاثنين لشهر ربيع الأول ، فخرجوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وهو في ظِلَّ نَخْلَة ومعه أبو بكر في مثل سِنّه .

<sup>(</sup>١) ولد عبد الرحمن قبل الهجرة وأبوه عويم بن ساعدة الأوسى شهد فيها قيل العقبات الثلاث .

<sup>(</sup> ٢ ) توكفوا قدومه استشعروه وانتظروه قاله الحشي .

<sup>(</sup>٣) زیادة من ابن هشام ( ج۲ س ۱۰۹ )

<sup>(</sup> ٤ ) عند الحشى : الظراب جمع ظرب بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء وهو الحبل الصغير .

<sup>(</sup> ه ) أوفى أى طلع

<sup>(</sup> ٦ ) أى عليهم الثياب البيض الى كساها إياهم الزبير وطلحة .

<sup>(</sup> ٧ ) في مواهب القسطلاني : يزول بهم أي يرفعهم ويظهرهم وقال ابن حجر : أي يزول بسبب عروضهم له .

<sup>(</sup> ٨ ) السراب المرقى نصف النهار في شدة الحر كأنَّه ماء قاله الزرقاني .

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصول « قال » والأصوب صرخ كما في سيرة ابن هِشام .

<sup>(</sup>۱۰) قيلة الحدة الكبرى للأنصار والدة الأوس والحزّرج وهي بنت كاهل بن عذرة ، عن شرح المواهب ( ج ۱ ص ٣٥٠) .

وقام أبو بكر للناس ، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامِتًا ، فطَفِقَ مَنْ جاء من الأَنصار مِّنْ لم يرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُحيِّى أبا بكر حتى أصابت الشمس رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأُقبل أبو بكر حتى ظَلَّلَ عليه بردائه فعرف الناس رسول الله عند ذلك .

وفي رواية : « فلما رَأَوْا أَبا بكر ينحاز له عن الظِلَّ عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعكل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين حتى نزل بهم عُلُوَّ(۱) المدينة بقبًاء في غمرو بن عوف على كلثوم بن الهِدْم (۲) بكسر الهاء وسكون / الدال المهملة ، قيل : وكان يومئذ مشركًا ، وبه جَزَم [ محمد بن الحَسَن (۳) ] بن زَبَالة » ، وقيل : « إنما نَزَلَ على سَعْد بن خَيْثَمَة (۱) » . قال رَزِين (۱) : « والأول أصَح » وقال الحاكم إنه الأرْجَح ، وقال ] : « وقد قاله ابن شهاب وهو أعْرَف بذلك من غيره » وقال الدمياطي (۱) : « إنه أَفْبَت » . وقال بعضهم « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على كلثوم بن الهِدْم وكان يخرج للناس من منزله فيجلس للناس في بيت سعد بن خَيْثَمَة لأَنه كان عَزَبًا لا أَهل له

<sup>(</sup>١) فى وفاء الوفا للسمهودى ( ج ١ ص ١٧٥ ) علو المدينة وقباء معدودة من العالية وكأن حكمته التفاؤل له و لدينه بالعلو . ونقل ذلك الديار بكرى فى تاريخ الخميس ( ج ١ ص ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) كتب خطأ في أسد الغابة (ج ؛ ص ٢٥١): كلثوم بن هرم أي هرم بالراء وورد دون ضبط كلمة هدم في سيرة ابن هشام (طبعة التجارية بالقاهرة سنة ١٩٣٧ م ج ٧ ص ١١٠) ولكن ضبطه ابن حجر في الإصابة (ج ه ص ٣١١) فقال: بكسر ألهاء وسكون الدال كما ورد بهذا الضبط في تاريخ الطبري (ج ٧ ص ٢٥٦) وفي جوامع السيرة لابن حزم (ص ٨٩ و ٩٣). وجاء في الاشتقاق لابن دريد ص ٣٣٩: ومنهم كلثوم بن الهدم وهو الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ثم تحول بعد إلى بيت أبي أيوب. والهدم الكساء الحلق والجمع أهدام والهدم أيضا ما سقط من حائط إذا هدمته والمصدر الهدم وما يسقط منه هدم وذكر الطبري وابن قتيبة أن كلثوم بن الهدم أول من مات من الصحابة بالمدينة ثم مات بعده أسعد بن زرارة.

<sup>. (</sup>٣) تكلة اسمه من شرح المواهب (ج ١ ص ٣٥٠) وتاج العروس وميزان الاعتدال للذهبي (ج ٣ ص ١٤٥) وخلاصة الحزرجي (ص ٢٨٣) وهو محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي المدنى روي عن أسامة بن زيد بن أسلم ومالك وأبن وهب وخلائق وروى عنه أبو خيثمة والزبير بن بكار وجماعة كذبه أبوداود وقال النسائي متروك وقال الدارقطني وغيره منكر الحديث.

<sup>(</sup> ٤ ) هو سعد بن خيشمة بن الحارث بن مالك بن النحاط الأوسى وهو عقبى بدرى نقيب كان نقيبا لبنى عمرو بن عوف قتل يوم بدر فنهيداً انظر أسد الغابة ( ج٢ ص ٢٧٥ : ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) هو رزين بن أنس السلمي وزاد ابن حجر في الإصابة ( ج ٢ ص ٢٠٦ ) ابن عامر وقال ابن حبان وابن السكن له صحبة .

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته .

هناك [ وكان مَنْزلَ العُزَّاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين فمن هناك يقال (١) : ] نزل على سعد بن خيثمة . ونزل أبو بكر على خُبَيْب بن إساف (٢) أحد بنى الحارث بالسُّنْح – بسين مهملة مضمومة فنون ساكنة فحاء مهملة (٣) . ويُقال على خارجة بن زيد [ بن أبي زهير أخى بنى الحارث بن الخزرج (١) ] » .

وروى الزبير بن بَكَّار (٥) عن عبد الله بن حارثة (١) قال : « نزل رسول الله صلى الله على كلثوم بن الهِدْم ، فصاح كلثوم بغلام له فقال : يا نُجَيْح . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَنْجَحْتَ (١) يا أبا بكر » وأقام على بن أبي طالب رضى الله عنه بمكة بعد مخرَج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيامًا – قال بعضهم ثلاثة – حتى أدَّى للنَّاس ودائعهم التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخَلفَهُ لِيَرُدّها ، ثم خرج فلَحِقَ برسول الله صلى الله عليه وسلم وخَلفَهُ لِيَرُدّها ، ثم خرج فلَحِقَ برسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهِدْم .

ا ( ۱ ) زيادة من سيرة بن هشام ( ج ۲ ص ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) هو خبيب بن إساف – وقيل يساف – ابن عنبة بن عمرو بن خديج الخزرجى ثهد بدرا وما بعدها وتوفى في خلافة عمر ، وكان قد تأخر إسلامه إلى قبيل غزوة بدر وروى عنه أنه قال : أتيت الذي صلى الله عليه وسلم أناورجل من قوى وقلنا إنا لنستحى أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو أسلمتما ؟ قلنا لا . فقال إنا لا نستمين بالمشركين على المشركين ، قال : فأسلمنا وشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . انظر الإصابة (ج٢ ص١٠٠٣) وأسد الغابة (ج٢ ص١٠٠٩) .

<sup>(</sup>٣) السنح ضبطه البكرى فى معجمه ( ج ٣ ص ٧٦٠ ) بضم أوله وثانيه وضبطه الزبيدى فى التاج بسكون النون وضبها . وفى وفاء الوفا للسمهودى (ج٢ ص ٣٢٥ ) : السنح ألمم لجشم وزيد ابنى الحارث سميت الناحية به وكان بالسنح منزل أبى بكر الصديق .

<sup>. ( 110</sup>  $\omega$  7  $\omega$  ) زيادة من ابن هشام (  $\omega$  7  $\omega$  ) .

<sup>(</sup> ٥ ) هو أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن النوام ( ١٧٢ - ٢٥٦ ه ) كإن شاعرا أخباريا علامة بالأنساب أورد ابن النديم في الفهرست ( ص ١٦٠ : ١٦٢ ) ثبتاً مطولا بمؤلفاته مع ترجمته مها نسب قريش والموفقيات في الأخبار وكتاب الأوس والمخزرج وأخبار عدد كبير من الشعراء . ترجم له ابن خلكان ( ج ١ ص ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن حارثة بن النعان الأنصارى يعد في المدنيين ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ( ج ٣ ص ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٧) في النهاية ( ج ٤ ص ١٢٦ ) : يقال نجح فلان وأنجح إذا أصاب طلبته ونجحت طلبته وأنجحت وأنجحهما الله .

<sup>(</sup> ۸ ) زیادة من ابن هشام ( ج۲ ص ۱۱۱ ) .

عليكِ بَابِكِ كُلَّ ليلة فَتَخْرجين إليه فيُعْطِيكِ شيئًا لا أدرى ما هو ، وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك ؟ قالت : هذا سَهْل بن حُنَيْف ، قد عَرَف أنى امرأة لا أحَدَ لى ، فإذا أَمْسَى عَدَا على أُوثان قومه فكسرها ثم جاءنى بها . فقال : احْتَطِبِي بها ، فكانعلى يَأْثُرُ (١) ذلك من أَمْرسَهْل بن حُنَيْف [حين هلك عنده بالعراق (٢)] .

وكان لكلثوم بن الهِدْم مِرْبَد ، والمِرْبَد الموضع الذي يُبْسَط فيه التَّمْر ليجِفَّ ، فأَخذه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَسَّسه وبناه مَسْجِدًا . وفي الصحيح عن عُرْوَة : « فَلَبِث في بني عَمْرو بن عَوْف وأَسَّس المسجد الذي أُسِّس على التقوى » . وفي رواية عبد الرَّزَّاق عنه قال : « الذين بَنَى فيهم المسجد الذي أُسِّس على التقوى » هم بنو عَمْرو بن عَوْف وكذا عند ابن عائذ [ ولفظه : « ومَكَثَ في بني عَمْرو بن عَوْف ثلاث ليال واتَّخَذَ مكانَه مسجدًا فكان يصلى فيه ثم بناه بنو عَمْرو بن عَوْف فهو الذي أُسِّس على التقوى (٣) » ] .

وروى يونس بن بكير فى زيادات المغازى عن المسعودى عن الحكم بن عُتيْبة - بضم العين المهملة وفَتْح الفوقية وسكون التحتية وبالمُوَحَّدة - قال : لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم فَنْزَلَ بِقبَاء قال عَمَّار بن يَاسِر : « ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بُدّ من أن يجعل له مكانًا يَسْتَظِلُّ به إذا استيقظ ويُصَلِّي فيه » . فجَمَعَ حِجَارةً فَبَنَى مَسْجِدَ قبَاء فهو أول من بنى مسجدًا - روى الحافظ والسيد(٤) - يَعْنِى لعَامَّة المسلمين أو للنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وهو فى التحقيق أوّل مسجدٍ صَلَّى فيه بأصحابه جَمَاعةً ظاهِرًا ، وإن كان مد

<sup>(</sup>١) فى المصباح: أثرت الحديث أثرا من باب قتل نقلته والأثر بفتحتين اسم منه وحديث مأثور أى منقول. وفى التاج قال الزبيدى: فى المحكم أثر الحديث عن القوم يأثره أى من حد ضرب ويأثره من حد نصر أنبأهم بما سبقوا فيه من الأثر وقيل حدث به عنهم فى آثارهم .. وفى حديث على فى دعائه على الحوارج: ولا بتى منكم آثر أى مخبر يروى الحديث . وفى قول أبى سفيان فى حديث قيصر: لولا أن تأثروا عنى الكذب أى تروون وتحكون .

<sup>(</sup>۲) زيادة من ابن هشام (ج۲ ص ۱۱۱) ونسب سهل بن حنيفم كما ساقه ابن الأثير في أسد الغابة (ج۲ ص ٣٦٤) وابن حزم في جوامع السيرة (ص ١٢٦) هو : سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث ابن عمرو بن خنس أو خنساء .. ابن الأوس . وشهد مع الذي صلىالله عليه وسلم المشاهد كلها ، وشهد مع على صفين ومات سهل بالكوفة سنة ٣٨ه .

<sup>(</sup> ٣ ) إضافة من السمهودي

<sup>(</sup> ٤ ) يقصد المؤلف بالسيد : على بن عبد الله بن أحمد بن على نور الدين أبو الحسن السمهودى : نزيل الحرمين وصاحب كتاب وفاء الوفا ويعرف جده بالشريف السمهودى ترجم له السخاوى فى الضوء اللامع ( ج ٥ ص ٧٤٥ : ٢٤٨ ) وقال : « و لا زالت كتبه ترد على بالسلام وطيب الكلام » فالسمهودى توفى سنة ١٩١ ه و السخاوى توفى سنة ٩٠٢ ه م

بُنِيَ غَبْرُه من المساجد ، فقد روى ابن أبي شيبة عن جابر رضى الله عنه قال : لقد لَبِفْنا بالمدينة قبل أن يَقْدَمَ علينا النبي صلى الله عليه وسلم سَنَتَيْن نَعْمرُ المساجِدَ ونقِيمُ الصلاة ، ولذا قيل : كان المُتقَدِّمُونَ في الهجرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار بقباء قد بَنَوْا مسجدًا يُصَلُّون فيه ، يعني هذا المسجد ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وَوَرَدَ قُبَاء صَلَّى بهم فيه إلى بيت المقدس ، ولم يُحْدِث فيه شيئًا أى في أوّل الأَمر لأَن ابن شَبَّة (۱) \_ بالشين المعجمة والمُوحَدة المُشَدَّدة المفتوحتين \_ روى ذلك ، ثم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بني مسجد قُبَاء ، وقَدَّم القِبْلَة إلى موضعها اليوم وقال / : ١٩٥٩ ﴿ جبريل يَوُمٌ بِي البيت (۱) ».

وروى الطبرانى عن جابر بن سَمُرة رضى الله عنه قال : « لما سَأَلَ أَهْلُ قُبَاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم : لِيَقُمْ بعضكُم صلى الله عليه وسلم : لِيَقُمْ بعضكُم فيركب الناقة ، [ فقام أبو بكر رضى الله عنه فَرَكِبَها فحرَّكها فلم تنبعث فرجع فقعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عُمَر رضى الله عنه فركبها فلم تنبعث فرجع فقعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « لَيقُمْ بعضكم فيركب الناقة (٣) » ] ، فقام عَلِيَّ رضى الله عنه ، فلما وضَع رجله في عَرْزالرِّكاب وثبَتَ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَرْخ زمَامَها وابْنُوا على مَدَارها [فإنها مأمورة (٣)] . وروى الطبرانى بَسند رَجالُه ثقات عن الشَّمُوس بفتح الشين المعجمة بنت النعمان (٤) رضى الله عنها قالت : « نظرتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنت النعمان (٤) رضى الله عنها قالت : « نظرتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين

<sup>(</sup>۱) في الأصول: ابن أبي شيبة ولا يتفق هذا مع الضبط التالى الذي أورده المؤلف. فالمقصود عمر بن شبة أبو زيد النميرى البصرى الحافظ الأخبارى الثقة كان حجة في الأخبار والأنساب والقراءات والنحو واللغة أورد بن النديم في الفهرست ثبتا بمؤلفاته منها ما يتعلق بالبصرة والكوفة والمدينة ومكة وأشعار الشراة وغيرها (انظر ص ١٦٣: ١٦٤) توفى سنة ٢٩٢ ه يسرمن رأى عن تسمين سنة انظر ترجمته في ابن خلكان (ج١ ص ٣٧٨: ٣٧٩) ومعجم الأدباء لياقوت (ج١٦ ص ٢٩٠) وطفرات عن ٢٠٠) وظاية النباية لابن الجزرى (ج١ ص ٥٩٠) وبغية الوعاة السيوطي (ص ٣٦١) وشفرات اللهب (ج٢ ص ١٤٦)).

<sup>(</sup> ۲ ) زاد السمهودى ( ج ۱ ص ۱۷۹ ) الذى نقل عنه المؤلف : وقد اختلف فى المراد بقوله تعالى : « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم » ( التوبة آية ۱۰۸ ) فالحمهور على أن المراد به مسجد قباء و لا ينافيه قول المصطلى : « لمسجد المدينة هو مسجد كم هذا » .إذ كل منهما أسس على التقوى .

<sup>(</sup> ٣ ) زيادة من وفاء الوفا ( ج ١ ص ١٧٩ ) الذي نقل عنه المؤلف .

<sup>(</sup>٤) كانت من المبايعات ونسبها كما ساقه ابن الأثير في أسد الغابة (جه ص ٤٨٨) هو : الشموس بنت النمان ابن عامر بن مجمع الأنصارية ، وقال ابن الأثير إنها حضرت مع الذي صلى الله عليه وسلم حين أسس مسجد قباء .

قَادِمَ ونَزَلَ وأَسَّس هذا المسجد : مسجد قُبَاء ، فرأيتُه يأُخذ الحجَر أو الصَّخْرَة حتى يَهْصِرَهُ (١) الحَجرُ ، وأَنظر إلى بياض التراب على بَطْنه أو سُرَّته فيأْتى الرجل من أصحابه ويقول : يا رسول الله بأبى أنت وأمى اعْطِنِي أَكْفِكَ ، فيقول : « لا خُذْ مِثْلَه » ، حتى أَسَّسَه ، ويقول : « إن جبريل عليه السلام هو يَوُمّ الكعبة » قالت : فكان يُقال : إنه أَقْوَمُ مَسْجدِ قِبْلَةً (٢) .

قال السيد (٣): «قد صَحَّ أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس حتى نُسِخ ذلك وجاء نقباؤهم فى صلاة الصبح فأخبرهم وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ، فيُحْتَمَل أن جبريل عليه السلام كان يَوُم [به] البيت ليُسْتَدَل به على جهة بيت المقدس لتقابل الجهتَيْن ويُعْلِمه بما يؤول إليه الأمر من استقبال الكعبة . أو أنه صلى الله عليه وسلم كان مُخيَّراً فى ابتداء الهجرة فى التَّوجُه إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة ، كما قاله الربيع ، فَأَمَّ به جبريل البَيْتَ لذلك ، واختيارُه الصلاة لبيت المقدس أولاً لاستالة اليهود أو أن استقبال الكعبة كان مشروعاً فى ذلك الوقت ثم نُسِخ ببيت المقدس ثم نُسِخ بالكعبة كما قاله القاضى أبو بكر بن العربى وغيره من أن القبلة نُسِخَتْ مرتين ، أو أن ذلك تأسيس آخر غير التأسيس الأول . ويدل على هذا ما قَدَّمناه من رواية ابن شَبَة » .

وروى ابن شَبَّة أيضاً أن عبد الله بن رواحة كان يقول وهم يبنون في مسجد قُبَاء: « أَفْلَحَ مَنْ يَعْمُرُ المساجِدا» ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المساجدا» ، فقال عبد الله: « ويَقْرَأُ القرآن قائماً وقاعِداً » ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وقاعِداً » ، فقال عبد الله : « ولا يبيتُ اللَّيْلَ عنه راقِدا » ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رَاقِدا» ، فقال عبد الله : « ولا يبيتُ اللَّيْلَ عنه راقِدا » ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رَاقِدا» .

#### تنبيهات

الأول : اختُلِف في قَدْر إقامته في بني عَبْرو بن عَوْف ، فني الصحيح عن

<sup>(</sup>١) هصر فلان الذي يهصره هصرا من باب ضرب وهصر النصن عطفه وأماله وفي النهاية (ج ٤ ص ٢٤٩). أصل الهصر أن تأخذ برأس المود فتثنيه إليك وتعطفه . وفي حديث بناء مسجد قباء : فهصر الحجر إلى بطنه أضافه وأماله (٢) استشكل ابن الأثير في أسد الغابة ما جاء في هذا الحديث فقال : قوله يؤم الكعبة فيه نظر فإن الذي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأسس مسجد قباء لم تكن القبلة إلى الكعبة إنما كانت إلى البيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة بعد ذلك وسلم النابة ج ه ص ٤٨٨ : ٤٨٩ ) ونجد فيها أورده المؤلف نقلا عن السبهودي ردا على ذلك .

[ ابن شهاب عن عُرُوة بن الزبير (۱) ] أنه صلى الله عليه وسلم لَبِثَ فيهم بضع عشرة ليلة . وفيه عن أنس أنه أقام فيهم أربع عشرة ليلة ، وقدمه فى الإشارة ، وقيل خمس ليال قاله ابن إسحق . وقال ابن حِبَّان : أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس ، يعنى وخرج يوم الجمعة فلم يَعْتَد بيوم الخروج . وقال ابن عباس وابن عُقْبَة : ثلاث ليال ، فكأنهما لم يعْتَد بيوم الخروج / ولا الدخول . وعن قَوْم من بنى عَمْرو بن عوف أنه أقام فيهم اثنين ١٩٤ ظـ وعشرين يوماً .

الثانى : المُعْتَمَد أنه صلى الله عليه وسلم دخل قُبَاء يوم الاثنين كما فى الصحيح ، قال ابن عُقْبَة لهلال ربيع الأول أى أول يوم منه ، وفى رواية جرير بن حازم عن ابن إسحق : قَدِمَها لليلتَيْن خَلتا من شهر ربيع الأول ، وفى رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق : قدِمها لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ، وعند أبى سعيد فى شرف المصطفى من طريق أبى بكر بن حزم قال : قَدِم المدينة لثلاث عشرة من ربيع الأول ، وهذا يُجْمَع بينه وبين الذى قبله بالحمل على الاختلاف فى رؤية الهلال(٢) .

الثالث : قال الحافظ : الأكثر أنه قَدِم نهاراً ، ووقع فى رواية مسلم ليلاً ويُجْمَع بـأَن ِ القدوم كان آخر الليل فدخل نهاراً .

الرابع : في بيان غريب ما سبق : «تَوكَّفُوا» : انتظروا (٣) . «الظهيرة» : بفتح الظاء المعجمة وكسر الهاء بعدها مثناة تحتية وهي نصف النهار . «أَوفي » : طلع إلى مكانِ عال (٤) .

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصول بقدر نحو ست كلمات والتكملة من صحيح البخارى كتاب المناقب باب هجرة الذي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة (ج ه ص ١٥٩) : حدثنا يحيى ابن بكير عن الليث عن عقيل قال ابن شهاب أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها قالت : ولكن قرب نهاية الحديث بنحو صحيفة ونصف اقتصر في الإسناد على ابن شهاب وعروة .

<sup>(</sup> ۲ ) فى مواهب القسطلانى و شرح الزرقانى طائفة من الروايات عن هذه التحديدات الزمنية انظر شرح المواهب ج ۱ ص ۳۰۱ و ۳۰۲

<sup>(</sup>٣) فى الصحاح التوكف التوقع يقال ما زلت أتوكفه حتى لقيته ، وهو من وكف المطر يوكف وكفا إذا وقع قاله فى النهاية (ج ؛ ص ٢٢٨) ، وتوكف الحبر إذا انتظر وكفه أى وقوعه .

<sup>(</sup> ٤ ) في النهاية ( ج ؛ ص ٢٢٣ ) في حديث كعب بن مالك : أو في على سلع أي أشر ف واطلع .

«الأطم»: بضم أوله وثانيه وهوالحِصْن، ويقال بناء من حجارة كالنقصْر. «مُبَيَّضِين»: أى عليهم الثياب البيض التي كساهم إياها الزَّبير أو طلحة . «يزول بهم» : أى يرفعهم ويُظهِرُهم . «السَّراب» : الذى يكون نصف النهار لاطئاً بالأرض كأنه ماء . «قَيْلَة» : بفتح القاف وسكون التحتية : الجدَّة الكبرى للأنصار . «جَدُّكم » : بفتح الجيم أى حَظُّكم وصاحب دواتكم الذى تَتَوَقَّعُونَه . «طَفِق» : بكسر الفاء وفتحها أى جَعَل . «انحاز» ، بالحاء المهملة والزاى : مال « جَوْفُ اللَّيْل » : وَسَطُهُ . «اشترَبْتُ شَأْنَه » : أى شككتُ فيه . « يأثر ذلك » : أى يُحِدِّث به . « يَهْصِرُهُ » : يُمِيلُهُ . « يؤمّ » : بفتح المثناة التحتية بعدها همزة مضمومة أى يقصد . «الغَوْز» : بغين معجمة مفتوحة فراء ساكنة فزاى : أى ركاب الإبل .

### الباب السادس

# فى قدومه صَلَّى الله عليه وسلم باطِنَ المدينة وما آلَتْ إِلَيْه وفَرَحُ أَهْلِ المدينة برسول الله صلى الله عليه وسَلَّم

روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي بكر ، وسعيد بن منصور عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهم والبيهقي عن موسى بن عُقْبة (۱۱) ، وابن إسحق عن عويم بن ساعدة ، ويحيى ابن الحسن عن عُمَارة بن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل المدينة أرسل إلى بنى النّجّار ، وكانوا أخواله لأن أم عبد المطلب منهم كما تقدم في باب النّسب . فجاعوا متقلدين السيوف ، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه : «اركبوا آمنين مُطاعِين » . وكان اليوم يوم الجمعة فلما ارتفع النهار دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم براحلته وحُشِد المسلمون ولَيسُوا السلاح ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء (۲) والناس معه عن يمينه وعن شِمَاله وخلفه منهم الماشي والراكب فاجتمعت بنو عَمْرو بن عَوْف فقالوا : يا رسول الله أخرَجْت ملالاً لنا أم تريد دارا خيراً من دارنا ؟ عَمْرو بن عَوْف فقالوا : يا رسول الله أخرَجْت ملالاً لنا أم تريد دارا خيراً من دارنا ؟ قال : « إني أمِرْتُ بقرية تأكل القُرى فخلُوها – أى ناقته – فإنها مأمورة » ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قُبَاء يريد المدينة فَتَلَقّاه الناس فخرجوا في الطرق وعلى الأباعر

<sup>(</sup>۱) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش مولى بني الزبير بن العوام من تلاميذ الزهرى بمن ألفوا في المغازى هو ومعبر ابن واشد ومحمد بن إسحق والثلاثة من الموالى توجد قطعة من مغازيه نشرت في برلين سنة ١٩٠٤ م وعن كتابه مقتبسات في روايات الواقدى وطبقات ابن سعد والإصابة لابن حجر وتاويخ الحميس للديار بكرى ، وكان يوثقه مالك بن أنس إذ قال عليكم بمغازى موسى بنعقبة فإنه ثقة ويستنج من المقتبسات الكثيرة التي أوردها ابن سعد أن كتاب موسى كان يحتوى على قوائم بأسماء المهاجرين إلى الحبشة والمشتركين في بيعتى العقبة وغزوة بدر وروى أن مالكا قال عن هذه القوائم: من كان في كتاب موسى قد شهد بدراً فقد شهدها ومن لم يكن فيه فلم يشهدها . ترجم له الذهبي ترجمة موجزة وقال إنه توفي سنة ١٤١ ه . انظر خلاصة الخزرجي ص٣٣٠ والإعلان بالتوبيخ السخاوى والمغازى الأولى ومؤلفوها لهوروفتس ترجمة نصار (القاهرة سنة ١٩٤٩ م ص ٢٩ ت ٧٤) .

<sup>(</sup> ٧ ) فى الأصول القصوى : وفى النهاية ( ج ٣ ص ٢٦٠ ) أنه خطب على ناقته القصواء والقصواء هى الناقة التى قطع طرف أذنها . هذا وقد تعددت أمماء هذه النوق فى الأحاديث فنها العضباء والجدعاء والصلماء شرح معانبها ابن الأثير وجاء فى السيرة الحلبية ( ج ٧ ص ٥ 0 ) أن تلك النوق لم يكن بها شيء من ذلك بل إنها ألقاب لناقة واحدة .

وصار الخدم والصبيان يقولون: «الله أكبر، جاءنا رسول الله جاء محمد» قال أنس/ فيا رواه البيهتي: «إنى لاَ سعى مع الغلمان إذ قالوا محمد جاء فننطلق فلا نرى شيئاً، حتى أقبل وصاحبه أبو بكر فكمنا في بعض جُدُر المدينة وبعثا رجلاً من أهل البادية ليُؤذِن بهما الأنصار فاستقبلهما زُهَاء خمسائة من الأنصار، حتى انتهوا إليهما فقالت الأنصار: انطلقا آمِنين مُطَاعَيْن فَا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم [وصاحبه (۱)] بين أظهرهم ، فخرج أهل المدينة حتى أن العواتق لَفَوْق البيوت يَتَرَاءيْنَه يَقُلُن : أَيُّهم هو ؟ أَيُّهم هو ؟ فما رأينا منظراً شبيها به يومئذ.

روى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضى الله عنه أنه قال : «لما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لَعِبَتُ الحبشة بحرابها فرحاً بقدومه » . وروى البيهتي ورزين عن عائشة رضى الله عنها قالت : «لما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يَقُلْنَ :

طَلَعَ البَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ السَوَدَاعِ وَجَبَ الشَكرُ علينا ما دَعَا للهِ دَاع

زاد رزین:

وأَيُّها المَبْعُوثُ فِينَا جِئْسَتَ بِالأَمْرِ المُطَاع

وروى البخارى عن البراء رضى الله عنه أنه قال : «ما رَأَيْتُ أَهْلَ المدينة فَرِحُوا بشيء فَرَحَهُم برسول الله صلى الله عليه وسلم». وروى ابن ماجه عن أنس رضى الله عنه أنه قال : «لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كُلُّ شيء». وروى ابن أبي خيثمة رضى الله عنه قال : «شَهدْتُ يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلم أرَيوماً أَحْسَنَ منه ولا أضوأ».

فلم يَمُرّ رسولُ الله إصلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار إلا قالوا: «هَلُمَّ يا رسول الله إلى العِزّ والمنعة والثروة». فيقول لهم خَيْراً ويدعو أو يقول: «إنها مأمورة خَلُوا سبيلَها»، فَمَرَّ ببنى سالم فقام إليه عِتْبَان – بكسر العين المهملة – ابن مالك، ونَوْفَل بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول والتكلة من البداية والنهاية لابن كثير (ج٣ ص ١٩٧).

مالك بن العَجُّلان ، وهو آخِذُ بِزِمام راحلته ، فقال : «يا رسول الله انْزِلْ فينا فإن فينا العَدَد والعشيرة والحَلْقة ، ونحن أصحاب [الفضاء (۱)] والحدائق [والدَّرَك (۱)] ، يا رسول الله قد كان الرجل من العرب يدخل هذه البُحْرة (۲) خانفاً فيلجأ إلينا فنقول له : قَوْقِلْ (۳) حيث شئت » . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَبَسَّم ويقول : «خَلُّوا سبيلَها فإنها مأمورة » ، فقام إليه عُبَادة بن الصامت ، وعباس بن [عُبَادة بن (۱)] نَضْلَة بن [مالك ابن (۱)] العَجُلان ، فجعلا يقولان : «يا رسول الله انْزِلْ فينا » ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : «بَارَكَ الله عليكم إنها مأمورة » .

فلما أتى مسجد بنى سالم وهو المسجد الذى فى الوادى : وادى رانوناء (٥) ، أدركته الجمعة هناك فَصَلَّاها فيه وكانت أول جُمُعة صَلَّاها فى المدينة ، وقيل إنه كان يُصَلِّى الجُمُعة بمسجد قُبَاء ، وعند ابن سعد أنه صلى معه الجمعة مائة نفس (١) ، ثم أخذ رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل والتكلة من وفاءُ الوفا للسمهودى (ج١ ص ١٨٣). وفى الصحاح الدرك يسكن ويحرك التبعة ، يقال : ما لحقك من درك فعلى خلاصه . وفى النهاية (ج٢ ص ٢٠) : الدرك اللحاق والوصول إلى الشيء أدركته إدراكا ودركا ، ومنه الحديث : لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته .

<sup>(</sup> ٢ ) جاء فى الفائق للزمخشرى ( ج1 ص ٦٤ ) : أن الذي صلى الله عليه وسلم شكا عبد الله بن أبي بن سلول إلى سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله اعف عنه فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق ، ولقد اصطلح أهل البحرة على أن يعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك أراد بالبحرة المدينة ، يقولون هذه بحرتنا أي أرضنا وبلدتنا ، وأصل البحرة فجوة في الأرض تنبحر أي تنبسط وتتسع . هذا وقد رويت أيضا مصغرة : بحيرة .

<sup>(</sup>٣) في الاشتقاق لابن دريد ( ص ٥٦ ) : القوقلة التغلغل في الشيء و الدخول فيه .

<sup>( ؛ )</sup> تكملة نسبه من أسد الغابة ( ج ٣ ص ١٠٨ : ١٠٩ ) والإصابة ( ج ؛ ص ٣٠ ) ، هذا وقد كان لعباس ابن عبادة الفضل فى شد العقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيعة العقبة .

<sup>(</sup>ه) في معجم البلدان لياقوت (ج ؛ ص ٢١٤) أن الذي صلى الله عليه وسلم أدركته الجمعة في بني سالم وأنه صلاها في المسجد الذي في بطن الوادى: وادى رانوناه ، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. ثم قال ياقوت: وهذا لم أجده في غير كتاب ابن إسحق الذي لحصة ابن هشام . . ورانوناه بوزن عاشوراه . هذا ولم يرد ذكر لرانوناه في معجم البكرى ولا في الفصل الثامن الذي عقده السمهودي في الجزء الثاني من كتابه وفاء الوفا (ص٣٦٠ : ٩٣٩) عن بقاع المدينة وأعراضها حيث رتب أسماهها ترتيبا أبجديا ولكنه في ص ٢١٤ من الجزء الثاني أورد ما قاله المطرى بأن رانوناه ينهي إلى مسجد الجمعة ببني سالم ثم يصب في بطحان أما ابن زبالة فروى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الحمعة ببني سالم في ذي صلب لا رانوناه وحاول السمهودي التوفيق بين الروايتين بقوله : هما وإن افترقا في بعض الأماكن فينهيان إلى مجتمع واحد ، ولذا قال ابن شبة :

<sup>(</sup> ٢ ) لفظ ابن سعد : « فلما أتى مسجد بني سالم جمع بمن كان معه من المسلمين وهم مائة ( الطبقات ج ١ ص ٢٢٣ )

الله عليه وسلم عن يمين الطريق [حتى جاء بنو الحُبْلَى(١)]، فأراد أن ينزل على عبد الله ابن أبيّ [بن سلول(١)]، وهو يومئذ سَيِّد الخزرج في أنفسها فقال: اذْهَبْ إلى الذين دعوك فانْزِل عليهم. فقال سعد بن عُبَادة: «لا تَجِدْ يا رسول الله في نفسك من قوله ، وحوك فانْزِل عليهم. فقال سعد بن عُبَادة : «لا تَجِدْ يا رسول الله في نفسك من قوله ، وحود فقد / قَدِمْتَ علينا والخزرج تريد أن تُملِّكَه عليها ، فلما رَدَّ الله ذلك بالحق الذي أعطاك شَرِق بذلك ولكن هذه دارى ، ذكره [موسى بن] عُقْبَة ورَزِين. قال السيد(١): «الذي في الصحيح ذِكْرُ سعد [بن عُبادة] لذلك في قصة عيادته صلى الله عليه وسلم له من مَرض بعد سُكْنَاه بالمدينة ». قُلْتُ ويُحْتَمَل أن سَعْداً قال ذلك مَرَّتَيْن ، والله أعلم .

فَمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ببنى ساعدة فقال له : سعد بن عُبَادة ، والمُنْذِر بن عَمْرو ، وأبو دُجَانة : «هَلُم يا رسول الله إلى العز والثروة والقوة والجَلَد» ، وسَعْد يقول : «يا رسول الله ليس من قومى رَجُل أكثر عَدْقاً (٤) ولا فم بئر منى مع الثروة والجَلَد والعدد فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا أبا ثابت خل سبيلها فإنها مأمورة» . فمضى واعترضه سَعْد بن الرَّبيع ، وعبد الله بن رَوَاحَة ، وبَشير بن سعد ، فقالوا : «يارسول الله لا تُجَاوِزْنَا فإنا أهْلُ عَدَد وثروة وحَلْقَة» ، قال : «بارك الله فيكم ، خلُوا سبيلها فإنها مأمورة » ، واعترضه زياد بن لبيد ، وفروة بن عمرو ، من بنى بياضة ، فقالا : «يارسول الله هَلُم المواساة والعز والثروة والعَدَد والقوة ، نحن أهل الدرك يا رسول الله » ، فقال رسول الله : «خلُوا سبيلها فإنها مأمورة » . وفي حديث البَرَاء قال : «إنى أنزل على أخوال رسول الله : «خلُوا سبيلها فإنها مأمورة » . وفي حديث البَرَاء قال : «إنى أنزل على أخوال على أخوال على عبد المطلب أكْرِمُهم بذلك » . ثم مَرَّ ببنى عَدِى بن النَّجَار وهم أخواله ، فقام أبو سكيط عبد المطلب أكْرِمُهم بذلك » . ثم مَرَّ ببنى عَدِى بن النَّجَار وهم أخواله ، فقام أبو سكيط

<sup>(</sup>١) زيادة من السمهودى (ج١ ص ١٨٣). وقد شرح المؤلف كلمة حبل فيها بعد عند إيراده لبيان غريب ما سبق على اعتبار أنها وردت في صلب تصنيفه غير أن عدم ورودها يدل على أنه نسى إثباتها فيها ينقله عن غيره ويستبعد أن يكون النساخ لحميع النسخ الحطية من كتاب المؤلف قد أغفلوها. هذا والحبل لقب لقب به سالم بن غم لعظم بطنه ومن ولده بنو الحبل بطن من الأنصار والنسبة إلى حبل حبل وبضمتين حبل وبضمة ففتحة كجهني أنظر القاموس المحيط.

<sup>(</sup> ٢ ) فى السمهودى ( ج ١ ص١٨٣ ): فلما رآه ابن أبى وهو عند مزاحم أى الأطم محتبياً قال : « اذهب إلى الذين دعوك ... وقد شرح المؤلف فيها بعد : مزاحم ومحتبيا بما يدل على أنه أغفل إثبات هذا النص فى صلب كتابه سهوا . وفى معجم بقاع المدينة فى وفاء الوفا (ج٢ ص٣٧٣) قال السمهودى: مزاحم بالضم وكسر الحاء المهملة أطم كان بين ظهرانى بيوت بنى الحبل ، وكان بزقاق ابن حيين سوق يقوم فى الحاهلية وأول الإسلام يقال لموضعها مزاحم كما سبق فى سوق المدينة .

<sup>(</sup>٣) السيد أى السمهودى والعبارة التي نقلها المؤلف عنه في ج 1 ص ١٨٤ من وفاه الوفا

<sup>(</sup> ٤ ) العذق بالفتح النخلة وبالكسر العرجون بما فيه الشهار يخ ويجمع على عذاق قاله في النهاية ( جـ ٣ ص ٧٧ ) . .

وصِرْمَة بن أَبِي أَنَس في قومهما فقالا : «يا رسول الله نحن أَخُوالُك هَلُمَّ إِلَى العَدَد والمَنَعَة والمَنعَة والقوة مع القرابة ، لا تُجَاوِزْنَا إِلَى غيرنا يارسول الله ، ليس أَحَدُ من قومنا أَوْلَى بكَ منا لقرابتنا بك» . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خَلُّوا سبيلَها فإنها مأمورة» .

فسار حتى إذا أتت دار بنى عِدِى بن النَّجَّار قامت إليه وجوههم ، ثم مغى حتى انتهى إلى باب المسجد ، فَبَرَكَتُ [راحلته] على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وذكرالاً قشهْرِى فى روضته عن ابن نافع صاحب مالك فى أثناء كلام نقله عن مالك أن «ناقته صلى الله عليه وسلم لما أتت موضع مسجده بركت وهو عليها وأخذه الذى كان يأُخذه عند الوَحْى » . ثم وثبت فسارت غير بعيد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زِمامها لا يثنيها به ، ثم التفتت خَلفها فرجعت إلى مَبْرَكِها أول مرة ، فبركت فيه ثم تلحلحت (١) وأرزَمَتْ (١) وأرزَمَتْ أنه ما التفتت جَرانها . وجعل جَبَّار بن صخر ينخسها رجاء أن تقوم فتنزل فى دار بنى سَلَمة فلم تفعل (وقُلُ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً وأنْتَ خَيرُ المُنْزِلِين (١) وجاء أبو أيوب فكلَّمُوه فى النول عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وقال : «هنا المنزل إن شاء الله» أيوب : أنَا يانيي الله ، هذه دارى وهذا بابى وقد حُطَفْنَا رَحْلَكَ فيها . قال : «فانْطَلِقْ أيوب : أنَا عنيق يَرُشُونَه ويَعْمُرُونَه ويبتردون فيه حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطبرانى عن عبد الله بن الزبير أنه عن راحلته فا وي إلى الظلّ فنزل فيه فا أناه أبو أيوب فقال : يا رسول الله منولى أقد بعن عن راحلته فا وي إلى الظلّ فنزل فيه فا أناه أبو أيوب فقال : يا رسول الله منزلى أقرب عن راحلته فا وي إلى الظلّ فنزل فيه فا أناه أبو أيوب فقال : يا رسول الله منزلى أقرب عن راحلته فا وي إلى الظلّ فنزل فيه فا أناه أبو أيوب فقال : يا رسول الله منزلى أقرب

<sup>(</sup>۱) في ط وت وم تخلفت وفي ص تجلجلت وهي تصحيف تحلحلت بحامين مهملتين وقد وردت في رواية ابن إتحق ويرى السهيل (ج ۲ ص ۱۲) أنها مقلوبة من تلحلحت فيكون معناها لصقت بموضعها وأقامت وذلك على المعني الذي فسره به ابن قتيبة . والحلحلة معناها الحركة فني كل من الصحاح والقاموس حلحل القوم أي أزعجهم أو أزالهم عن مواضعهم وهذا يتنافي مع استقرار الناقة في مكانها ولذلك فالأولى إثبات كلمة لحلح بتقديم اللام على الحاء لاتفاق معناها مع سكون الناقة جاء في الفائق (ج ۲ ص ۶۰۶) تلحلح ضد تحلحل أي إذا ثبت في مكانه ولم يبرح وفي النهاية (ج ۶ ص ۵ ۲ ص تلحلحت أي أقامت ولزمت مكانها .

<sup>(</sup> ٢ ) أرزمت أى صوتت والإرزام الصوت لا يفتح به الفم قاله فى النهاية والحران باطن عنق البعير . ﴿ ﴿ حَسَبَ

 <sup>(</sup>٣) قال السمهودى (ج ١ ص ١٨٦): لما وجد أبو أيوب جبار بن صحر أعا بني سليمة ينخس الناقة برجله
 قال أبو أيوب: يا جبار: عن منزلى تنخسها ؟ أما والذي بعثه بالحق لولا الإسلام لضربتك بالسيف.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة المؤمنين آية ٢٩

المنازل إليه فانقل رَحْلَك . قال : «نعم» ، فذهب بِرَحْلِه إلى المنزل ، فأتاه آخر فقال : يا رسول الله انْزِلْ عَلَى ، فقال صلى الله عليه وسلم : «المَرْءُ مع رَحْلِه حيث كان» ، فَمَضَتْ مَثَلاً فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منزل أبى أيوب وقرَّ قرارُه واطْمَأَنَّتْ دارُه ونزل معه زيد بن حارثة .

وذكر ابن سعد أن أسعد بن زُرَارة أخذ بزمام النَّاقة فكانت عنده . وعند عائذ وسعيد ابن منصور أن ناقته استناخت به أولاً فجاءه ناس فقالوا : المنزل يا رسول الله ، فقال : «دَعُوها» ، فانبعثت حتى استناخت عند موضع المنبر من المسجد ثم تلحلحت فنزل عنها فأتاه أبو أيوب فقال : منزلى أقرب المنازل فائذن لى أن أنقل رَحْلَك . قال : «نعم» ، فنقل رَحْلَه وأناخ الناقة فى منزله .

وروى الحاكم وأبو سَعيد النيسابورى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل على أبى أبي أيوب خرج جوارٍ من بنى النَّجَّار يَضْرِبْنَ بالدفوف ويَقُلْنَ :

نحن جوارٍ من بسي النَّجَّار يا حَبَّسنا محمدٌ من جسار

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَتُحْبِبْننِي ؟ » قُلْنَ: نعم يا رسول الله. فقال: « وأنا والله أُحِبُّكُنَ » ، قالها ثلاثاً . وذكر ابن إسحق في المُبْتَدَأُ وابن هِشَام في التبجان أن بيت أبي أيوب الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مَقْدِمَهُ المدينة بناه تُبع الأول واسمه تُبان – بضم المُثنّاة الفوقية وتخفيف المُوحَدة – أسعد (۱) ، وكان معه أزبعمائة حَبْر ، فتعاقدوا على ألّا يخرجوا منها . فسأ لم تُبع عن سِرٌ ذلك ، فقالوا : إنا نجد في كُتُبِنا أن نَبِيّاً اسمُه محمد هذه دار هجرته ، فنحن نُقيم لعلنا نلقاه . فأراد تُبع الإقامة معهم ، ثم بني لكل واحد من أولئك داراً واشترى له جارية وزوجها منه وأعطاه مالاً جزيلاً وكتب كتاباً فيه إسلامُه ومنه :

شَهدُتُ على أحمد أنه رسولٌ مِنَ اللهِ بَسارى النَّسَم

<sup>( 1 )</sup> فى ط : تبان بن أسعد وفى القاموس أسعد تبان وقد ذكر السهيل (ج 1 ص٣٧) أن تبان أسعد اسمان جعلا اسما واحداً وأن تبان من التبانة وهىالذكاء والفطنة وفى الصحاح تبن يتبن (من باب فرح) تبناً بالتحريك صارفطنا فهو تبن . ومنه تبن بالتشديد وفىالفائق (ج ١ ص١٢٥) التبانة هىالفطنة والمراد التعمق والإنحاض فى الحدل وأداء ذلك إلى التكلم بما ليس محق .

فسلو مُدَّ عُسْرى إلى عُسْرهِ لكُنْدتُ وزيراً لسه وابْنَ عَمْ [وجَاهَدْتُ بالسيف أَعداءه وفَرَّجْتُ عن صَدْرِهِ كُسلَّ هَمْ](١)

وَخَتَمَهُ بِالذَهِبِ وَدَفِعِهِ إِلَى كَبِيرِهِم وَسَأَلُهُ أَن يَدَفِعِهِ إِلَى النّبِي صَلَى الله عليه وَسَلَم وَلَدِهِ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ ، وَبِنَى لَلنّبِي صَلَى الله عليه وَسَلَم دَاراً يَنْزِلُها أَذْرَكَهُ وَإِلاْ فَمَنْ أَدْرَكُهُ مِن وَلَدَ ذَلِكَ العَالِمِ ، إِذَا قَدِم المدينة ، فتداول الدَّارَ المُلَّاكَ إِلَى أَن صارت لأَبِي أَيُوبٍ ، وهو من وَلَد ذلك العالِم ، وأهل المدينة الذين نَصَرُوه [كُلُّهم] من أولاد أولئك العلماء . ويقال إن الكتاب الذي وأهلُ المدينة الذين نَصَرُوه [كُلُّهم] من أولاد أولئك العلماء . ويقال إن الكتاب الذي فيه الشَّعْر كان عند أبي أيوب حتى دفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو غريب (١). فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته .

وروى الترمذى وصَحَّحه ، ويحيى بن الحَسَن العلوى عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال : قال : « لَمَّا قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انْجَفَلَ الناس [إليه] فجئت لأَنظر إليه ، فلما تبيَّنْتُ وَجْهَه عَلِمْتُ أَن وَجْهَهُ لِيس بوجه كَذَّاب ، فكان أوَّلُ شيءِ سَمِعْتُه يتكلم به أَن قال : «يا أَيُّها النَّاس أَفْشُوا السَّلامَ وأَطْعِمُوا الطَّعَام [وصِلُوا شيءِ سَمِعْتُه يتكلم به أَن قال : «يا أَيُّها النَّاس أَفْشُوا السَّلامَ وأَطْعِمُوا الطَّعَام [وصِلُوا الأَرْحَامُ (٣)] ، وصَدُّوا والنَّاسُ نِيامُ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ [بسلام (٣)] . وروى ابنُ إسحق ومسلم عن أَبى أَيوب رضى الله عنه قال : «لَمَّا نَزَلَ عَلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى بَيْتِى عَن أَبِي أَيوب رضى الله عنه قال : «لَمَّا نَزَلَ عَلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى بَيْتِى نَزَلَ في السِّفْل وأَنا وأُمُّ أَيوب في العِلْو ، فَقُلْتُ له : يانَبِيَّ الله ، بأَبي أَنت وأُمِّى ، إنى نَزَلَ في السِّفْل وأَنا وأُمُّ أَيوب في العِلْو ، فَقُلْتُ له : يانَبِيَّ الله ، بأَبي أَنت وأُمِّى ، إنى

<sup>(</sup>١) زيادة من السهيل (ج١ ص ٢٤) وزاد في المعارف لابن قتيبة ( ص ٢٨) بيتا رابعاً : وألزم طاعته كل من على الأرض من عرب أو عجم .

<sup>(</sup>٢) الحديث الغريب هو ما انفرد به راو عن يجمع حديثه كأن ينفرد رجل فى الحديث عن الزهرى وشبهه وينقسم إلى غريب متناً وإسناداً وإلى غريب إسناداً لا متناً ولا يوجد غريب متناً لا إسناداً ولعل الغرابة فى هذا الحديث ترجم إلى إسناده دون متنه وقد ذكر السهيل (ج ١ ص ٢٤) إيمان تبع بالذى صلى الله عليه وسلم إذ قد روى عنه : لا تسبو تبعا فإنه كان مؤمنا وبلفظ : لأنه كان قد أسلم ، عند الإمام أحمد ، ورواه عبد الرزاق عن وهب بن منبه قال : نهى الذي صلى الله عليه وسلم عنى سب أسعد وهو تبع . غير أن عبد الرزاق روى حديثا آخر عن أبى هريرة مرفوعاً : لا أدرى أتبع لمين أم لا . وهذا فى نظر السمهودى (ج ١ ص ١٣٤) محمول على أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم بحاله . وفى المعارف لابن قديبة أن أسعد أبا كرب الحميرى آمن بالذى صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بسبعمائة سنه وأضاف (ص ٢٨) أنه كان أول من كسا البيت الأنطاع والبرد .

<sup>(</sup> ٣ ) زيادة من صحيح التر مذى عن يحيى عن عبد الله بن سلام نقلا عن السمهودى ( ج1 ص ١٨٨ ) .

لاَّكُرَهُ وأَعْظِمُ أَن أَكُون فَوْقَكُ وتكون تحتى ، فاظهر أَنْتَ فَكُنْ فى العِلْو ، ونَنْزِل نحن فنكون فى السِّفْل ، فقال: «إِنَّ أَرْفَق بنا وبِمَنْ يَغْشَانا أَن نكون فى سِفْل البيت». قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سُفْلِه وكُنَّا فوقه فى المَسْكَن ، فلقد انكسر حُبُّ(١) لنا فيه ماء ، فَقُمْتُ أَنَا وأُمَّ أَيوب بقطيفة لنا مالنا لِحَافٌ غَيْرُها نُنَشِفُ بها الماء [تَخَوُّفاً أَن الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيءٌ فيؤذيه . وذُكِر أَن أَبا أيوب لم يزل يَتَضَرَّع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تَحَوَّل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى العِلْو وأبو أيوب فى السُفْل .

قال أبو أيوب : وكُنّا نصنع له العَشَاء ثم نبعث به إليه ، فإذا رَدَّ علينا فَضْلَهُ تَيَمَّمْتُ أَنَا وأُمَّ أيوب مَوْضِعَ يده فأ كلنا منه نبتغي بذلك البَرَكَة ، حتى بعثنا إليه لَيْلَةً بعَشَائه وقد جعلنا له فيه بَصَلاً أو ثَوْماً ، فَردَّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم أر لِيكِهِ فيه أثراً . قال : فجئتُه فَزِعاً فقُلْتُ : يا رسول الله بأبي أنت وأمّى رَدَدْتَ عَشَاءك ، ولم أر فيه مَوْضِع يَلِك وكُنْتَ إذا رَدَدْتَه علينا تَيَمَّمْتُ أنا وأم أيوب مَوْضِع يَلِك نبتغي بذلك البَرَكة . قال : يا يوب ولم أناجي ، فأما أنتم فكلوه » . قال : فأكلناه ولم نضع له تلك الشجرة بعد .

وفي كتاب أخبار المدينة ليحيي بن الحَسَن (٣) ، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال :

<sup>(</sup>١) الحب بضم الحاء المهملة والباء الموحدة المشددة هو ما يجعل فيه الماء كالجرة والخابية والجمع أحباب وحببة وحباب والحب فارمى معرب قال أبو حاتم أصله خنب فعرب فقلبوا الخاء حاء وحذفوا النون فقالوا حب : انظر المعرب للمواليق (ص ١٢٠).

<sup>(</sup> ٢ % بياض بالأصول والتكلة من ابن هشام ( ج ٢ ص ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في السمهودي (ج ١ ص ١٨٩) وفي كتاب يحيى عن زيد بن ثابت ، ولم يذكر لنا من هو يحيى هذا ؟ وفي ميزان الاعتدال (ج ٤ ص ٣٦٨) : يحيى بن الحسين العلوى اتهمه الذهبي بوضع الأحاديث وقال إنه رافضي متأخر ، وذكر السخاوى في الاعلان بالتوبيخ (ص ٢٦٩ : ١٣٠) ثبتا بأسماه مؤرخي المدينة النبوية منهم الشريف يحيى بن الحسن الحسني العلوى ، وهو الذي يقصده المؤلف ولم يذكر لنا السخاوى شيئا عنه سوى اسمه كما أن المستشرق فرانز روزنتال في ترجمته الإنجليزية لكتاب الإعلان الذي ذيل به كتابه علم التاريخ عند المسلمين (ليدن سنة ١٥٩ م ص ٣٩٨ ) لم يذكر شيئا عنه في تعليقاته كما صنع مع غيره مما يدل على أنه لم يقف على خبر له . وعما يذكر في هذا الصدد أن السخاوى (المتوفى سنة ٢٠٩ هـ) لما ذكر السمهودي (المتوفى سنة ٢١٩ هـ) بين مؤرخي المدينة قال عن كتابه في الإعلان بالتوبيخ (ص ١٣٠) إنه مفتقر إلى تحرير ونظر . فإذا صح أن كتاب وفاء الوفا الذي صنف في أواخر القرن التاسع الهجرى في حاجة إلى التحرير والنظر فهو بلا شك أكثر احتياجا لذلك في أواخر القرن الرابع عشر الهجرى .

«لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى أيوب لم يدخل منزل رسول الله هدية وأول هدية دخلتُ بها عليه قضعة مثرودة خُبْرَ بُرُّ وسَمْناً وَلَبَناً ، فأضعها بين يديه ، فقلت ، هيا رسول الله أرسلت بهذه القَصْعة أمِّى» ، فقال : «بارك الله فيها» ، ودعا أصحابه فأكلوا فلم أرم (١) الباب حى جاءته قصعة سعد بن عُبادة ، على رأس غُلام مغطاة فأقف على باب أبى أيوب فأكشف غِطاءها لأنظر فرأيتُ ثريداً عليه عُراق (١) ، فَلَخُلُ بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم » . قال زيد : «فلقد كُناً فى بنى مالك بن النَّجار ما مِنْ ليلة إلا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الثلاثة والأربعة يحملون الطعام ويتناوبون بينهم حتى تحوّل رسول الله صلى الله عليه وسلم [من بيت أبى أيوب وكان مُقامَّه فيه سبعة أشهر (١) أي مُوب وكان مُقامَّه فيه سبعة أشهر (١) لأم أيوب : « أى الطعام كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنكم عرفتم ذلك لمُقامِه عندكم ؟ قالت : ما رأيته أمر بطعام فصنع له بعينه ، ولا رأيناه أتى بطعام فَعَابة . لمُقامِه عندكم ؟ قالت : ما رأيته أمر بطعام فصنع له بعينه ، ولا رأيناه أتى بطعام فَعَابة فقال أبو أيوب : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهل تلك القِدْر ما لم أرَه ينهل فقال أبو أيوب : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهل تلك القِدْر ما لم أرَه ينهل فقال أبو أيوب : فرأيت رسول الله عليه وسلم ينهل تلك القِدْر ما لم أرَه ينهل غيرها ، فكنا نعملها له ، وكنا نعمل له الهريس وكانت تُعْجِبُه . وكان يحضر عَشَاءه غيرها ، فكنا نعملها له ، وكنا نعمل له الهريس وكانت تُعْجِبُه . وكان يحضر عَشَاءه غيرها ، فكنا نعملها له ، وكنا نعمل له المريس وكانت تُعْجِبُه . وكان يحضر عَشَاءه في الكثرة والقِلَة » .

قال ابن إسحق : «وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زَيْد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة وأعطاهما بُعِيرَيْن وخمسائة درهم فقدِما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتَيْه وسودة [ بنت زمعة ] زوجته وحمل زيد بن حارثة امرأته أمّ أيْمَن مع ابنها أسامة بن زيد ، وخرج عبد الله بن أبى بكر بعيال أبى بكر فيهم عائشة وأختها أساء زوج الزبير

<sup>(</sup>١) في النهاية (ج ٢ ص ١١٨ : ١١٩) قال العباس : لا تبرم من منز لك غدا أنت وبنوك ، أيُّ لا تبرح ، يقال رام يرم إذا برح وزال من مكانه وأكثر ما يستعمل في النفي .

 <sup>(</sup> ۲ ) العرق بالسكون العظم إذا أخذ منه معظم الليم وجمعه عراق وهو جمع نادر يقال عرقت العظم واعترقته وتعرقته
 إذا أخذت عنه الليم بأسنانك – قاله في النهاية ( ج ٣ ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من طبقات ابن سعد (ج ١ ص ٢٢٤) والبداية والنهاية (ج ٣ ص ٢٠٢) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى القاموس المحيط الطفيشل بوزن سميدع نوع من المرق .

وأُم رومان [ أُم عائشة (١) ] فلما قَدمُوا المدينة أُنْزلوا في بيت حارثة بن النعمان . وذكر رزين أَن أبا بكر أرسل عبد الله بن أُرَيْقط مع زيد ليأتيه بأهله .

قال ابن إسحق : «وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يَبْقَ عمكة منهم أحد إلا مفتون أو محبوس . ولما اطمأنت برسول الله صلى الله عليه وسلم دَارُه ، وأظهر الله بها دينه ، وسرَّه بما جمع إليه من المهاجرين والأنصار من أهل ولايته ، قال أبو قيس صِرْمَة بن أبى أنس ، أخو بنى عَدى بن النَّجَّار ، يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خَصَّهم به من نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم :

ثُوى (٣) فى قُرَيْش بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً وَيَعْرِضُ فى أَهْلِ المواسِمِ نَفْسَهُ وَيَعْرِضُ فى أَهْلِ المواسِمِ نَفْسَهُ وَلَمَّ اللهُ دِينَهُ وَأَلْفَى صديقاً واطْمَأَنَّتْ بِهِ النَّوى (٤) يَقُصُّ لَنَا ما قال نُوحٌ لِقَوْمِتِهِ يَقَضَّ لَنَا ما قال نُوحٌ لِقَوْمِتِهِ فَأَصْبَحَ لا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ وَاحِداً بَذَنْنَا له الأَمْوَالَ من حِلِّ (١) مَالِنا وَنَعْهَلُمُ أَن اللهُ لا شَيْءَ غَهِينُهُ وَنَعْهَلُمُ أَن اللهُ لا شَيْءَ غَهِينُهُ

يُذَكِّر لو يَلْقَى صَديقاً مُواتياً (٣) فَ الله يَرَ دَاعِياً فَ الله يَرَ دَاعِياً فَا صَدِيقاً مُواتياً وَالله الله الله الله بَادِيَا وَكَانَ لَنَا (٥) عوناً من الله بَادِيَا وَمَا قَالَ مُوسَى إِذَ أَجَابَ المُنَادِيا وَمَا قَالَ مُوسَى إِذَ أَجَابَ المُنَادِيا قَرِيباً ولا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ نَائِياً (٢) وأَنْفُسنا عند الوَغَى والتآسِيا (٨) وونَعْلَمُ أَن الله أَفْضَلُ هَادِيَا (١)

227

<sup>(</sup>١) في الأصول: «فيهم عائشة وأختها أسماء وأمهما أم رومان» وقد أخطأ المؤلف هنا لأن أم رومان لم تكن أماً / لأسماء بنت أبي بكر فأسماء كانت أختاً لمائشة لأبيها وكانت أسن منها. وأم أسماء تدعى قيلة. وقيل قتيلة بنت عبد العزى بن أسمد ابن جابر بن مالك فهى قرشية من بنى عامر بن لؤى. وقد توفيت أم رومان في سنة ست من الهجرة وأورد ابن حجر في الإصابة (ج ٨ ص ٢٩٣) بيانا مطولا عن الخلاف في تاريخ وفاتها ، انظر ترجمة أسماء في أسد الغابة (ج ٥ ص ٢٩٣: ٢٩٣) وفي الإصابة (ج ٧ ص ٧: ٨).

<sup>(</sup> ۲ ) ثوی أقام .

<sup>(</sup>٣) مواتيا موافقاً .

<sup>( ۽ )</sup> النوي البعد .

<sup>(</sup> ه ) في رواية : وكان له عِوناً ، والضمير في له يعود على الصديق .

<sup>(</sup>٦) في رواية : باغيا .

<sup>(</sup>٧) فى رواية : من جل مالنا بالجيم .

<sup>(</sup> ٨ ) الوغى الحرب والتأسى التماون وتقرأ أيضا بتشديد السينُ .

<sup>(</sup> ٩ ) عجز البيت فى البداية لابن كثير ( ج ٣ ص ٢٠٤ ) ؛ وأن كتاب الله أصبح هاديا ، هذا واختلاف الروايات من ابن كثير والشرح من الخشى ( ج ١ ص ١٣٧ : ١٣٨ ) .

نُعَادِی الذی عَادَی مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ أَقُولُ إِذَا أَدْعُوكُ(۱) فی كُلِّ بَیْعَـة (۱) أَقُولُ إِذَا جَاوَزْتَ أَرْضًا مَخُوفَـةً فَطَأْ مُعْرِضًا (١) إِنَّ الحُتُوفَ كَشيرةً فَطَأْ مُعْرِضًا (١) إِنَّ الحُتُوفَ كَشيرةً فَوَاللهِ مَا يَدْرِی الفَتَی كَیْفَ يَتَّقِی ولا تَحْفِلُ المُعِيمـةُ(٥) رَبَّها ولا تَحْفِلُ المُعِيمـةُ(٥) رَبَّها

جَمِيعاً وإِنْ كَانَ الحَبيبَ المُصَافيا تَبَارَكْتَ قد أَكْثَرْتَ لاسمِكَ دَاعِيا حَنَانَيْكَ<sup>(77)</sup> لاتُظْهرْ عَلَىَّ الأَعَادِيا وإنَّكَ لا تُبْقِى لِنَفْسِكَ باقِيا إذا هو لم يَجْعَلْ لَـهُ اللهُ وَاقِيالاً إذا أصبحت رِيًّا(1) وأصبح ثَاوِيَا(١)

#### تنبیه : فی بیان غریب ما سبق

« حَشَدَ » المسلمون بالدال المهملة : اجتمعوا (٨) . « مُتَقَلِّدِين » السيوف : جعلوا سيورَها في أعناقهم إلى جَنْبهم الأيسر ، عادة العَرَب الآن لا كفِعْل الأتراك وغيرهم بجَعْلها في أوساطهم . « مَلَالاً » : سآمةً . « الدَّار » : هنا القبيلة وكل قبيلة اجتمعت في مَحَلَّة سُمِّيتُ تلك المَحَلَّة داراً ، وسُمِّي ساكنوها بها مجازاً ، أي أهْلُ الدَّار « تَأْكل القُرَى » : يأتى بيانُه في بيان أسهاء المدينة . « كَمِنَّا » : بفتح الكاف

<sup>(</sup>١) في رواية : إذا صليت .

<sup>(</sup> ۲ ) بيعة أي مسجد قاله الحشي .

<sup>(</sup>٣) حنانيك أى تحننا بعد تحنن والتحنن الرأفة والرحمة .

<sup>(.</sup> ٤) فطأ معرضا أى متسعا عند الحشى ولكن شرحها فى الصحاح أدق : يقال طأ معرضا حيث شنت أى ضع رجليك حيث شنت ولا تتق شيئا وقد أمكنك ذلك . وأورد الزبيدى هذا الشرح فى التاج ونما ذكره من الشواهد ببيت عدى بن زيد سره ماله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسدير . هذا وقد ذكر ابن هشام ( ج ٢ ص ١٣٤ و ١٣٥ ) أن الببيت الذى يبدأ صدره فطأ معرضاً ، والبيت الذى يليه هما لأفنون التغلبي صريم بن معشر . وقد أوردهما له ابن قتيبة مع ببيتين آخرين في الشعر والشعراء ( طبعة لبدن بتحقيق دى غوى سنة ١٩٠٤ م ص ٢٤٩ ) غير أن الزبيدى في التاج ذكر أن ابن دريد أنشد للبعيث البيت الذي أوله فطأ معرضا .

<sup>(</sup> o ) النخل المعيمة كما يقول الحشى هى العاطشة من ،العيمة وهو العطش وأكثر ما يقال فى اللبن وفى الصحاح العيمة شهوة اللبن وقد عام الرجل يعيم ويعام عيمة فهو عيمان والمرأة عيمى وعند ابن السكيت العيم إفراط الشهوة إلى اللبن كالقرم إلى اللبن وقد عام الرجل يعيم ويعام عيمة فهو عيمان والمرأة عيمى وعند ابن السكيت العيم إفراط الشهوة إلى اللبن كالقرم إلى اللبم .

<sup>(</sup>٦) قال الحشى : ريا : معناه سروية من الماء (بالسين) وهو خطأ والصواب مروية من الماء .. ونذكر بهذه المناسبة أن طبعة المستشرق برونله لشرح السيرة للحشنى ( القاهرة سنة ١٩١١ م ) مليئة بالأخطاء والتصحيفات وحبذا لو أعيد طبعه عققا .

<sup>(</sup> ٧ ) في رواية ناويا من النوى والنوى عند الحشي الهلاك ولم ترد بهذا المعني في المعجات فالنوى البعد .

 <sup>(</sup> ۸ ) حشد يستممل لازما ومتعدياً فجشد القوم حشوداً من باب ضرب اجتمعوا وحشد القوم حشداً من باب نصر جمعهم .

وكسر(۱) اليم بعدها نون مُشَدَّدة ، أى اسْتَتَرْنَا . «زُهَاء (۱)» : بضم الزاى وبالمدّ أى قَدْر . «العَواتِق» : جمع عاتق وهى الشابّة أول ما تُدْرِك ، وقيل هى التى لم تَبِنْ (۱) من والدنها ولم تُزوَّج وقد أَدْرَكَتْ وشَبَّتْ «الولائد» : جَمْع وليدة وهى الأَنْى ، والوليد الطفل جَمْعُهُ ولدان . «التَّنِيَّات»: جَمْع تَنِيَّة وتَنِيَّةُ الوَداع بفتح الواو . قال المَجْد اللغوى(١) : «هى ولدان . «التَّنِيَّات»: جمْع تَنِيَّة وتَنِيَّةُ الوَداع بفتح الواو . قال المَجْد اللغوى(١) : «هى بنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة ، وقيل من يريد الشام [واختُلِف في تسميتها بلاك فقيل لأَنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة ، وقيل لأَن النبي صلى الله عليه وسلم وَدَّع بعض من خَلِّفَة بالمدينة في آخر خَرْجَاته ، وقيل في بعض سراياه المبعوثة عنه ، وقيل الوَدَاع السم واد بمكة ، والصحيح أنه اسم جاهلي قديم سُمَّى به لتوديع المسافرين (١٠) ] هكذا قال أهلُّ السِّير [والتاريخ (١٠) ] وأصحاب المسالك إنها من جهة الشام ، وكأنهم اعتمدوا قول ابن قيِّم الجوزية في هَدْيه ، [فإنه قال (١٠) ] : «من جهة الشام ثنيًاتُ الوَدَاع ولا يطؤها القادم من مكة وهم هده البيتة (١) ] » . ووجه الجمع أن كلتا الشَّيتَيْن تُسَمَّى بثنية الوداع » . [انتهي كلام ، المجد (١٠) ] .

قُلْتُ : وقال ياقوت (١) في المُشْتَرِك : «ثنية الوداع مشهورة قُرْب المدينة وسُمِّيت بذلك لأن الناس كانوا يودعون المسافرين إلى مكة عندها (٧) » . فاقتضى كلامه أنه يطؤها قاصِدُ

<sup>(</sup>١) وبفتح الميم أيضا في القاموس المحيط : كن له كنصر وسمع كوناً استخلى .

<sup>(</sup> ٢ ) زهاء في العدد وزان غراب يقال هم زهاء ألف أي قدر ألف ويقال كم زهاؤهم ؟ أي كم قدرهم . قاله في المصباح .

<sup>(</sup>٣) من بان يبين بيناً وبينونة والبين الفراق والوصل وهو من الأضداد ، قاله في الصحاح .

<sup>(</sup> ٤ ) هو محمد بن يعقوب بن همد بن إبراهيم . المجد الفيروزابادى الشيرازى اللغوى صاحب القاموس المحيط وغيره من المؤلفات والتصانيف ولد سنة ٧٩٨ ه و توفى سنة ٧٩٨ ه . انظر السخاوى فى الضوء اللامع (ج ١٠ ص ٧٩٠ ، ٨٦ دقم ٢٧٤) والفيروزابادى عن المدينة النبوية كتاب أسماه: « المغانم المطابة فى معالم طابة ». ذكره السخاوى فى ثبت مؤلفاته فى ترجمته له ( ص ٨٢ ) ، وذكره السخاوى مرة أخرى عند ذكره لمن كتبوا فى تاريخ المدينة وذلك فى كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص ٨٠٠ .

<sup>(</sup> ه ) زيادة من وفاء الوفا للسمهودي ( ج ٢ ص ٢٧٧ ) الذي نقل عبارة المجد ونقلها من بعده مؤلف هذا الكتاب.

<sup>(</sup> ٦ ) لياقوت الحموى المتوفى سنة ٦٢٦ ه صاحب معجم البلدان ومعجم الأدباء كتاب اسمه المشترك وضعاً والمفترق صقعاً تناول فيه البلاد التي تتشابه في أسمائها ولكن تختلف في مواقعها طبعه وستنفلد في جوتنجن سنة ١٨٤٦ م .

<sup>(</sup> ٧ ) أورد ياقوت فعوى هذه العبارة في معجم البلدان ( ج ٣ ص ٢٥ ) : إذ قال : ثنية الوداع مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة ، ثم أورد بعد ذلك أقوالا مختلفة في سبب تسميتها .

مكة ، وتبعَه على ذلك فى التقريب وسبقهما إليه القاضى ، وأيَّدَ السَّيِّد كلام صاحب الهَدْى فقال : الروايات متظاهرة على أن هذه التَّنيَّة هى المعروفة بذلك ، اليوم : شامِيّ المدينة بين مسجد الرَّاية الذي على ذُبَاب (١) ومَشْهَد النَّفْس الزَّكِيَّة ، يَمُنُّ فيها المارِّ بَيْنَ صَدَّيْن (٢) مرتفعين قُرْب سَلْع (٣) ، ومن تَأَمَّل كلام ابن شَبَّة فى المنازل [وغيرها] (١) لم يَرْتَب فى ذلك ، ويوضحه ما رواه ابن اسحق فى غزوة الغابة (٥) قلت : وسيأتى سياقه فيها .

ثم قال السَّيد(۱): « وكُوْنُها شاى المدينة لا يمنع كون هذه الأبيات أنشِدَتْ عند الهجرة لأنه صلى الله عليه وسلم رَكِبَ ناقتَه وأرْخَى لها زِمَامَها وقال : «دَعُوها فإنها مأْمورة» ، ومَرَّ بِدُور الأَنصار كما سبق حتى مَرَّ ببتى ساعِدة ، ودارُهم شاى المدينة قُرْب ثَنِيَّة الوَدَاع ، فلم يدخل باطن المدينة إلا من تلك الناحية [حتى أتى منزله بها(۱)] . وقد عَرَ ج النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من بَدْر إلى ثَنِيَّة الوَدَاع ، كما ذكره ابن عُقْبَة : [أنه صلى الله عليه وسلم سَلَك حين خرج إلى بدر حتى ثُقْب (۱) بنى دينار ، ورَجَع حين رَجَع من ثَنِيَّة الوداع (۱)] » . قُلْتُ : فَتَحَسَّلَ من كلامه أن ثَنِيَّة الوَدَاع ليست من جهة مكة وإنما هي الوداع (۱)]

<sup>(</sup>١) فى معجم بقاع المدينة (ج٢ ص ٣٠٨) من وفاه الوفا : ذباب كفراب وكتاب لغتان . قال البكرى ذباب جبل بجبانة المدينة وسبق فى المساجد بيان أنه الجبل الذى عليه مسجد الراية ، وتقدم فى الحندق ما يقتضى أن اسمه ذوباب أيضا .

<sup>(</sup> ٢ ) فى التاج : الصد بالفتح وبالضم الحبل والسين لغة فيه . قال أبو عمرو : يقال لكل جبل صد وصد – يفتح الصاد وضمها – وصد وسد – بفتح السين وضمها – والصد والصد تاحية الوادى والشعب وهما صدان والحميم أصداد وصدود ، وصدا – بفتح الصاد وتشديد الدال – الحبل تاحيتاه فى مشعبته .

<sup>(</sup>٣) فى معجم البكرى (ج٣ ص ٧٤٧) سلع بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده عين مهملة جبل متصل بالمدينة . وفى الأغانى (ج ١٥ ص ١٣٨) أنشدت حبابة جارية يزيد بن عبد الملك وكان شديد الكلف بها ونشأت بسلع : لعمرك إننى لأحب سلما لرؤيتها ومن بجنوب سلع . ثم تنفست الصعداء فقال لها : لم تنفسين والله لو أردته لنقلته إليك حجرا حجرا فقالت : وما أصنع به إنما أردت ساكنيه . هذه الرواية نسبها السمهودي (ج٢ ص٣٤١) إلى الأصمعي .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة من السمهودي ( ج ٢ ص ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup> ه ) فى ابن هشام ( ج ٣ ص ٣٢٣ ) : فى غزوة ذى قرد كان سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمى أول من نذر بالمشركين فغدا يريد الغابة متوشحا قوسه ونبله . . حتى إذا علا ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف فى ناحية سلع ثم صرخ : واصباحاه ثم خرج يشتد فى آثار القوم .

<sup>(</sup> ٦ ) لفظ السمهودى ( ج ٢ ص ٢٧٦ ) : ولعل ذلك كان فى قدومه من غزوة تبوك قلت وذلك لأن ثنية الوداع اليست من جهة طريق مكة على أنى أقول إن ذلك لا يمنع من كونه عند الهجرة قدم من قباء لأنه صلى الله عليه وسلم ركميه ناقته .

<sup>(</sup> ٧ ) زيادة من السمهودي . 🗸

<sup>(</sup> ٨ ) في معجم البلدان لياقوت ( ج ٧ ص ٣٨٣ ) : مثقب ( بدلا من ثقب ) اسم للطريق التي بين مكة و المدينة .

<sup>(</sup>٩) زيادة من السمهودي (ج٢ ص ٢٧٦).

شامى المدينة ، خَرَج النَّبى صلى الله عليه وسلم إلى جهتها فى دخوله باطن المدينة ، ولا حُجَّة لمن قال إنها من جهة مكة إلا ما سَبَق من قول الولائد : «طَلَع البَدْرُ علينا من ثَنِيَّات الوَدَاع» ، وقد عَلِمْت ما فيه .

وروى البخارى عن السائب بن يزيد قال : «أَذْكُر أَنى خَرَجْتُ مع الصبيان نَتَلَقَّى النبى صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مَقْدمه من تَبُوك» . قال / الحافظ فى فتح البارى: «أنكر الداوُدى هذا ، وتَبعَه ابن القَيِّم وقال : ثَنِيَّةُ الوَدَاع من جهة مكة لا من جهة تبُوك بل هى فى مقابلها كالمَشْرِق من المَغْرِب إلا أن يكون هناك ثَنِيَّة أخرى فى تلك الجهة». قال ابن حجر : «ولا يمنع كونها من جهة مكة (۱) أن يكون الخروج إلى الشام من جهتها . وهذا أوضح كما فى دخول مكة من ثنية والخروج منها من أخرى ، وينتهين كلهن إلى طريق واحدة » . قلت : وقد راجعت الهَدْى فى غزوة تَبُوك فرأيته ذكر أن ثنية الوَدَاع شامي المدينة كما نقله عنه صاحب القاموس والسَّيد لا كما نقله عنه الحافظ ولم يَذْكُر فى الهَدْى فى الهَدْى فى الهكرة شيئاً من ذلك (۱) .

<sup>(</sup> ١ ) في الأصول : الحجاز . وذكر الحجاز لا يفيد في تحقيق موقع ثنيات الوداع بالمدينة لأن المدينة تعد من الحجاز ﴿ ولذلك آثرنا إثبات عبارة السمهودي .

<sup>(</sup> ٢ ) حاول كثير من كتاب السير تحقيق موقع ثنيات الوداع التي وردت في كتب الحديث والسيرة النبوية وكثر النقاش حولها ابتداء من عهد القاضي عياض المتوفى سنة ٤٤ه ه ومن أبرز من اشترك فيه ابن القيم وابن حجر ثم استأنف البحث فيه السمهودى المتوفي سنة ٩١١ في كتابه وفاء الوفا والقسطلاني المتوفى سنة ٩٢٣ ه في المواهب اللدنية ومؤلف هذا الكتابالمتوفى سنة ٩٤٢ هـ والديار بكرى المتوفى سنة ٩٨٢ هـ وعلى بن|براهيم الحلبي صاحبالسيرة الحلبية المتوفى سنة ١٠٤٤هـ وأخير ا محمد بن عبدالباقي الزرقاني المتوفي سنة ١١٢٢ هـ . وذلك في شرحه لمواهب القسطلاني وتتفاوت كتابات هؤلاء فيعرضها وإيرادها للروايات المختلفة الحاصة بثنيات الوداع ونقدها والموضوع يتصل بما يسمى حديثاً بالجغرافية التاريخية وأقدر من كتب فيه هو من أتيجت له فرصة الإقامة في المدينة والتجوال في ربوعها وبقاعها مثل السمهودي . وقد أورد المؤلف جانباً نما كتبه في هذا الصدد غير أن أوفي تلخيص له نجده فيها كتبه الديار بكري في تاريخ الحميس ( ج ١ ص ٣٤٣ ) حيث قال : في خلاصة الوفا للسمهودي : ثنية الوداع شامي المدينة خلف سوقها القديمة بين مسجد الراية ومشهد النفس الزكية قرب سلع . وقال عياض هي موضع بالمدينة بطريق مكة . وفي المواهب أنشي ُ هذا الشعرعند قدومه . رواه البيهتي في دلائل النبوة وأبو الحسن ابن مقرى في كتاب الشهائل له عن ابن عائشة وذكره المحب الطبرى في الرياض النضرة . وسميت ثنية الوداع لأن المسافر من المدينة كان يشيع إليها ويودع عندها قديمًا . وصحح القاضي عياض هذا واستدل عليه بقول نساء الأنصار حين قدم عليه السلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع فدل على أنه اسم قديم . وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي عن السائب ابين يزيد قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع وهذا صريح بأنها من جهة الشام . وقال ابن القيم في الهدى النبوى : « هذا وهم من بعض الرواة فإن ثنية الوداع هي من جهة الشام لا يراها القادم من مكة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام وإنما وقع ذلك عند قدومه من تبوك » . لكن قال زين الدين العراق : يحتمل أن تكون الثنية التي من كل جهة يصل إليها المشيعون يسمونها ثنية الوهاع . ثم أضاف الديار بكرى قائلا : يشبه أن يكون هذا هو الحق ويؤيده جمع الثنيات إذ لوكان المراد بها الموضع الذي هو من جهة الشام لم يجمع ، ولا مانع من تعدد وقوع هذا الشعر=

«أضواً»: أنور . « المَنعَة»: بفتح النون يقال فلان في مَنعَة أي في عِزّ من قومه فلا يقدر عليه من يريده . «الثروة»: بفتح الثاء المثلثة كثرة المال . «البُحيْرَة»: يأتى الكلام عليها في باب أساء المدينة . «قَوْقِل»: بقاف مفتوحة فواو ساكنة فقاف مكسورة أي سِرْ حيث شت فإنك آمن . «رانوناء»: [وهو وادٍ في المدينة صلى فيه النبي الجمعة (۱)]. «على فَتْرةٍ من الرُّسُل»: أي على انقطاع بَعْثهم ودروس أعلام دينهم . «ولو بِشِق تَمْرة»: بكسر الشين المعجمة أي نصف تَمْرة ، يريد لا يستقلون (۱) من الصَّدَقة شيئاً . «مُزَاحِم»: بكسر الشين المعجمة أي نصف تَمْرة ، يريد لا يستقلون (۱) من الصَّدَقة شيئاً . «مُزَاحِم»: [بضم الميم فزاي وكسر الحاء المهملة أطم كان بين ظهراني بني الحُبْلَى (۱) ] . «بنو الحُبْلَى بُطْنً [الحُبْلَى الله بنو الحُبْلَى بُطْنً الله بن عَنْم بن عَوْف لُقِّب به لعِظَم بطنه ومن ولَذِه بنو الحُبْلى بَطْنً

<sup>=</sup> مرة عند قدومه من مكة ومرة عند قدومه من تبوك فلا ينانى ما فى صحيح البخارى وغيره و لا ما قاله ابن القيم عن جابر إنه كان لا يدخل أحد المدينة إلا من ثنية الوداع ، فإن لم يعشر بها مات قبل أن يخرج فإذا وقف على الثنية قيل قد ودع فسميت ثنية الوداع حتى قدم حروة بن الورد ( وهو شاعر جاهل أخباره فى الأغانى ج ٣ ص ٨٣ : ٨٨ طبعة دار الكتب سنة ١٩٢٩ م) فلم يعشر ثم دخل فقال : يا معشر بهود ما لكم والتعشير ؟ قالوا : لا يدخلها أحد من غير أهلها فلم يعشر بها إلا مات و لا يدخلها أحد من ثنية الوداع إلا قتله الهزال ، فلما ترك عروة التعشير تركه الناس ودخلوا من كل ناحية كذا فى وفاء الوفا .وجاء فى التاج : وعشر الحمار تعشيرا تابع النهيق عشرا ووالى بين عشر ترجيعات فى نهيقه فهو معشر ، كذا فى وفاء الوفا .وجاء فى التاج : وعشر الحار تعشيرا تابع النهيق عشرا ووالى بين عشر ترجيعات فى نهيقه فهو معشر ، ونهية يقال له التعشير . قال عروة بن الورد : وإنى وإن عشرت من خشية الردى نهاق حار إنى لجزوع ، وفى رواية لصدر هذا البيت : وإنى إن عشرت فى أرض مالك . ومعناه أنهم يزعمون أن الرجل إذا ورد أرض وباء وضع يده خلف أذنه فنهق عشر نهقات نهيق الحار ، ثم دخلها أمن من الوباء .

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصول والتكلة من معجم البلدان لياقوت (ج ٤ ص ٢١٤) أوردناها مختصرة. وذكر ياقوت في مادة رانوناء أنه لم يجدها في غير كتاب ابن إسحق الذي لحصه ابن هشام ، مع أنه وردت روايات كثيرة عن وادي رانوناء ذكرها السمهودي في وفاء الوفا (ج ٢ ص ٢١٢ : ٢٢٠) في الفصل الحاس الذي عقده بعنوان : بقية أودية المدينة ومجتمعها ومغايضها . فقال : ومن هذه الأودية وادي رانوناء ويقال رانون . قال ابن شبة وأما سيل رانون فإنه يأتي من قة جبل في يماني عير ومن حرس شرق الحرة ثم يصب على قرين صريحه ثم سد عبدالله بن عمروعروبن عبان ثم يتفرق في الصفاصف فيصب في أرض إسماعيل ومحمد ابني الوليد بالقصبة ثم يستبطن القصبة حتى يعترض قباء يمينا .. وفي رواية لابن زبالة عن عبد الله بن السائب قال : رانوناء تأتى من بين سد عبد الله بن عرو بن عبان وبين الحرة وقلتي هي وواد آخر عند الجبل الذي يقال له مقمن أو مكن.. ويلي ذلك تحقيقات جغرافية طريفة عن أودية المدينة ومسارها ومغايضها ومنها وادي رانوناء لأيسم المقام لذكرها .

<sup>(</sup> ٢ ) في النباية ( ج ٢ ص ٢٣٠ ) : اتقوا النار ولو بشق تمرة أي نصف تمرة أي لا تستقلوا من الصدقة شيئا . واستقل الثيء وتقاله إذا رآه قليلا .

<sup>(</sup> ٣ ) بياض بالأصل بقدر عدة كلمات والتكلة من السمهودى ( ج ٢ ص ٣٧٣ ) وأضاف السمهودى قائلا : وكان بزقاق ابن حيين سوق يقوم في الجاهلية وأول الإسلام يقال لموضعها مزاح كما سبق في سوق المدينة .

من الأنصار (۱۱) . «مُحتبياً» : أى جمع ظهرة وساقيه بنوب أو غيره ، وقد يَحتبى بيده والاسم الحِبْوة بالكسر (۱۲) . «شرق لذلك» : بشين معجمة مفتوحة فراء فقاف ، أى ضاق صَلْرُه كمن غَص (۱۲) . «تجلجلت» بجيمين : تَحَرَّكُت (۱۱) . «الأَقْشَهْرِى» : [هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أمين الأقشهرى عمل كتاباً سهاه الروضة فيه أسهاء من دُفِن بالبَقِيع (۱۰) . «أرْزَمَت (۱۱)» : براء فزاى صَوَّتَت «الجِرَان» : بكسر الجيم : مُقدَّم عُنُن البعير من مذبحه إلى مَنْحَرِه ، فإذا بَرَك البعير ومَدَّ عُنُقه على الأرض قبل ألتى جِرَانه بالأرض . «انجفل (۱۱) الناس»: أسرعوا . «الحُبّ (۱۱) : بضم الحاء المهملة : الخابية ويقال الزير . «تَنِيَّمْتُ» : قصدت . «القطيفة» (۱۱) : دِثَارً له خَمْل . طَفَيْشَل : بفتح الطاء المهملة وفتح الشين المعجمة وباللام : نوع من المَرَق .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بقدر عدة كلمات والتكلة من القاموس الهيط وزاد الفيروز ابادى قائلا : « والنسبة إليها حبل بالشم وبضمتين وكجهى . وفي الاشتقاق لابن دريد ( ص ٤٥٨ : ٤٥٩ ) ومهم بنو الحبل : سمى بذلك لعظم بطنه ومن بني الحبل عبد الله بن سلول رأس المنافقين .

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ في القاموس المحيط : الحبوة بالفتح ويضم من احتبي بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها .

<sup>﴿</sup> ٣ ﴾ من غص بالماء يغص غصا وغصصاً وقف في حلقه فلم يكد يسيغه فهو غاص وغصان .

<sup>( )</sup> لم نشر على تجلجلت بجيمين فى كتب غريب الحديث . ولكنها وردت فى النهاية ( ج ؛ ص ٥٢ ) تلحلحت بمحامين مهملتين أى أقامت ولزمت مكانها ولم تبرح وهو ضد تحلحل . هذا وإذا كان المراد أن تكون الناقة قد تحركت بما يقال تحلحلت بحامين مهملتين مع تقديم الحاء على اللام .وذكر هذا المعنى أيضًا الزنحشزى فى الفائق ( ج ٢ ص ٤٥٦ )

<sup>(</sup>ه) بياض بالأصول بقدر عدة كلمات والتكلة من كتاب الإعلان بالتوبيخ السخاوى (ص ١٣٠) وينتسب صاحب الروضة إلى بلدة أق شهر في شمال شرقى الأناضول وتوفى الأقشهرى سنة ٧٣١ ه أو سنة ٧٣٧ ه أو سنة ٧٣٩ ه أو سنة ٧٣٩ ه أن الدرر الكامنة (ج ٣ ص ٣٠٩) ويقول فرانز روزنتال في كتابه علم التاريخ عند المسلمين (ص ١١٢) إن الأقشهرى قام يأبحاث أثرية في المدينة .

<sup>(</sup> ٦ ) فى النهاية ( ج ٢ ص ٧٩ ) : إن ناقته تلحلحت وأرزمت أى صوتت والإرزام الصوت لا يفتح به الغم . وفى القاموس المحيط الرزمة محركة صوت الصبى والناقة وذلك إذا رعت ولدها تخرجه من حلقها وأرزم الرعد اشتد صوته أو صوت غير شديد وأرزمت الناقة حنت على ولدها .

<sup>(</sup>٧) في النهاية (ج1 ص ١٦٨) : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله أى ذهبوا مسرعين نحوه يقال جفل وأجفل وانجفل . هذا وجفل يجفل جفولا من باب ضرب مضى أو أسرع .

<sup>(</sup> ٨ ) الحب – كما أشرنا إلى ذلك في حاشية سابقة – فارسي معرب خنب ، وهو وعاء كالزير والجرة والجمع أحباب وحبية وحباب .

 <sup>( )</sup> القطيفة كساء له خل عن النهاية أو دثار ذو أهداب كأهداب الطنافس . وجمع قطيفة قطائف وقطف بضمتين ،
 والحمل هدب القطيفة ونحوها نما ينسج وتفضل له فضول .

" النّوى " : أقام . «البضع (١) " : بالكسر ويُفتَح من الثلاث إلى التسع . «الحِجّة » : بالكسر هنا : السّنة . «مُواتياً (١) " : موافقاً . «ألْفَى » : وَجَد (١) . «النّوى » : بلفظ نَوى التّمر : البُعْد . «بادياً » : ظاهراً . «نائياً » : بعيداً . « من جُلّ مالنا (١) » : مُعْظَمِه «الوغَى » : بفتح الواو والغين المعجمة : الحرب (٥) . «التّالّي » : التعاون . «البِيْعَة » : المَسْجِد (١) . «حَنَانَيْك » : والغين المعجمة : الحرب (٥) . «التّالّي » : التعاون . «البِيْعة » : المَسْجِد (١) . «حَنَانَيْك » : أى تَحَنّنا بعد تَحَنّن والتّحَنّن الرأفة والرحمة . «فطأ مُعْرِضاً » : بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الراء والضاد المعجمة : أى مُتَسَعاً (٧) . «الحتوف » جَمْع حَثْف وهو الموت ، والحتوف هنا أسباب المَوْت وأنواعه . «ولا تَحْفِلْ » : بحاء مهملة ففاء أى لا تُبَالِي ، يُقال حفلت بكذا أسباب المَوْت وأنواعه . «ولا تَحْفِلْ » : بحاء مهملة ففاء أى لا تُبَالِي ، يُقال حفلت بكذا باليت (٨) به « النّخل » بالخاء المعجمة اسم جنس جمعى واحده نَخْلة « المعيمة » بضَمّ الميم وكسر العين المهملة وسكون التحتية : أى العاطشة من العَبْمة بفَتْح العين المهملة بضَمّ الميم وكسر العين المهملة وسكون التحتية : أى العاطشة من العَبْمة بفَتْح العين المهملة وسكون التحتية : أى العاطشة من العَبْمة بفَتْح العين المهملة وسكون التحتية : أى العاطشة من العَبْمة بفَتْح العين المهملة بفَتْح العين المهملة وكسر العين المهر العين المهملة وكسر العين المهر المنافق المهر الم

<sup>(</sup>١) فى المصباح البضع فى العدد بالكسر وبعض العرب يفتح واستماله من الثلاثة إلى التسعة وعن ثعلب من الأربعة إلى التسعة يستوى فيه المذكر والمؤنث فيقال: بضع رجال وبضع نسوة. ويستعمل أيضا من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر لكن تثبت الهاء فى بضع مع المذكر وتحذف مع المؤنث كالنيف ولا يستعمل فيها زاد على العشرين وأجازه بعض المشايخ فيقول بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة. وفى المعجم الوسيط لا يستعمل مع المائة والألف

<sup>(</sup> ٢ ) فى النهاية ( ج ١ ص ١٥ ) فى الحديث : خير النساء المواتية لزوجها : المواتاة حسن المطاوعة والموافقة وأصله الهمز فخفف وكثر حتى صاريقال بالواو الحالصة . وفى المصباح واتيته على الأمر مواتاة .

<sup>(</sup> ٣ ) فى النهاية ( ج ؛ ص ٦٢ ) : لا ألفين أحدكم متكنا على أريكته أى لا أجد ولا ألتى ، يقال ألفيت الشى. ألفيه إلفاء إذا وجدته وصادفته و لقيته .

<sup>(</sup> ٤ ) في رواية من حل مالنا .

<sup>(</sup> o ) في المصباح : الوغى ، مقصور : الحلبة والأصوات ومنه وغي الحرب وقال ابن جي : الوعي بالمهملة الصوت والحلبة وبالمعجمة الحرب نفسها .

<sup>(</sup> ٦ ) فى التاج البيعة بالكسر متعبد النصارى وقيل كنيسة اليهود والجمع بيع كعنب . وفى تفسير القرطبي للآية ٤٠ من سورة الحج ( ج ١٢ ص ٧١ ) . البيع جمع بيعة وهي كنيسة النصارى وقال الطبرى قيل هي كنائس اليهود ، ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي ذلك . هذا ويتضح مما سبق أن البيعة ليست للمسجد .

<sup>(</sup>٧) أوردنا في حاشية سابقة شرح الزبيدي في التاج : يقال طأ معرضاً حيث شئت أي ضم رجلك حيث شئت ولا تتق شيئا .

<sup>(</sup> ٨ ) من حفل الثيء والأمر وبه يحفله ويحفل به حفلا من باب ضرب عنى وبالى . وفي النهاية ( ج ١ ص ٩٥ ) : وتبق حثاله لا يباليهم الله بالة أى لا يرفع لهم قدرا وأصل بالة بالية مثل عافاه الله عافية فحذفوا الياء منها تخفيفا . يقال ما باليته وما باليت وما باليت به أى لم أكرث به .

وهو العَطَش ، وأكثر ما يُقال فى الَّلبَن . «رَبِّها» : صاحبها . «ريًّا» : (١) أى مرتوية من الماء «ثاوياً ٢٠) » : بالمثلثة وآخره مُثَنَّاة تحتية ، ويُرْوَى «تاوِياً ٢٠) » بالمثناة الفوقية من التَّوَى وهو الهلاك .

<sup>(</sup>۱) من روى من الماء ونحوه يروى ريا بالفتح والكسر وكذلك روى ، شرب وشبع فهو ريان والمرأة ريا وزان غضبان وغضبى والجمع فى المذكر والمؤنث رواء وزان كتاب . وروى البعير الماء يرويه من باب رمى حمله .

<sup>(</sup> ۲ ) ثاويا أى مقيها من ثوى بالمكان وفيه يثوى ثواء وثويا أقام واستقر .

<sup>(</sup>٣) من توى المال يتوى توى ذهب فلم يرج ، وتوى الإنسان هلك فهو تو ، والتوى الهلاك .

جُمَّاع أَبُوابٌ بَعضِ فَضَائِل المدِينَةِ الشَّرِيفَة

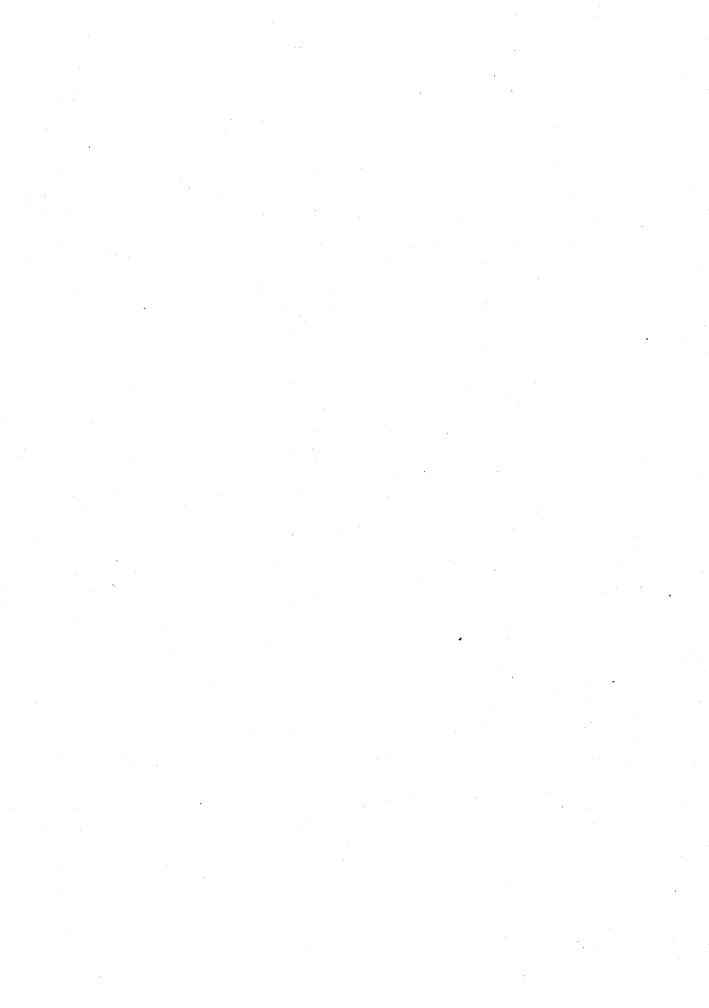

## الباب الأول

#### في بَدْء شَأْنهَا

٤٢٣ و

عن عائشة رضى الله عنها (١١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَكَّة بَلَدُ عَظَّمَه الله، وعَظَّمَ حُرْمَتَه ، خَلَقَ مكة وحَفَّها بالملائكة قبل أن يَخْلُقَ شيئاً من الأَرْض بألف عام ، ووصَلها بالمدينة ، ووصَل المدينة ببيت المقدِس ، ثم خَلَق الأَرْض كُلَّها بعد ألف عام خُلقاً واحِداً » . وعن عَلِي رضى الله عنه : قال : «كانت الأَرْض ما قبعث الله ريحاً فمسحت الأَرْض مسحاً فظهرت على الأَرض زبدة فقسمها أربع قطع ، خلق من قطعة مكة والثانية المدينة والثالثة بيت المقدس والرابعة الكوفة . رواهما الحافظ أبو بكر بن أحمد [بن محمد (١٠)] الواسطى [الخطيب (١٠)] في كتابه فضائل بيت المقدس بِسَنَد لا بأس به خلافاً لقول السيد الموافظ واهيان ، فإني لم أجد في سندهما من تُكُلِّم فيه سوى ابن لهيعة وهو صدوق اختلط [بَهما واهيان ، فإني لم أجد في سندهما من تُكُلِّم فيه سوى ابن لهيعة وهو صدوق اختلط [بَهما واهيان ، فإني لم أجد في سندهما من تُكُلِّم فيه سوى ابن لهيعة وهو صدوق اختلط [بَهما واهيان ، فإني لم أجد في سندهما من تُكُلِّم فيه سوى ابن لهيعة وهو صدوق اختلط

وروى الطبرانى عن ذى مِخْبَر ، وهو بكَسْر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة وقيل بَدَلُها ميم ، وهو ابن أخى النجاشى (٥) رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله [عز وجل] اطّلَع إلى أهل المدينة وهى بطحاء قبل أن تعمر ، ليس فيها

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من رواية ابن لهيعة بسنده مرفوعاً .

<sup>(</sup>۲) زيادة من الإعلان بالتوبيخ للسخاوى (ص ١٢٤) حيث ذكر من كتب في تاريخ بيت المقدس وفضائله ومهم الواسطى الذي أطلع – فيا يبدو – مؤلف هذا الكتاب شمس الدين الشامى على كتابه بما يدل على أن كتاب الواسطى كان لا يزال موجوداً في أو ائل القرن العاشر الهجرى . ولكنا لا نجد له ذكرا في الدراسات الحديثة عن الحفرافية التاريخية لفلسطين في العصور الوسطى وخاصة في كتاب فلسطين في عهد المسلمين للمستشرق جي لوسترانج (أكسفورد سنة ١٨٩٠م) الذي بناء على مؤلفات الكتاب والجغرافيين العرب حتى أو ائل القرن العاشر الهجرى .

<sup>(</sup> ٣ ) زيادة من الإعلان بالتوبيخ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق مستمدة من ترجمته في تذكرة الحفاظ (ج١ ص ٢١٩ : ٢٢٠) وميزان الاعتدال (رقم ٤٥٠٠) .

<sup>(</sup> ٥ ) فى أسد الغابة ( ج ٢ ص ١٤٤ ) : ذو نخبر ويقال ذو نخمر ، وكان الأوزاعي لا يرى إلا نخمر بميمين وهو ابن النجاشي ملك الحبشة معدود فى أهل الشام وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه أبو حى المؤذن وجبير بن نفير والعباس بن عبد الرحمن وعمرو بن عبد الله الخضرمي. وكان ذو مخمر فيمن قدم من الحبشة إلى النبي وكانوا اثنين =

مَدَرة ولاوَبَرَة ، فقال : « يا أَهْلَ يَثْرِب إِنَى مُشْتَرِطٌ عليكم ثلاثاً ، وسَائِقٌ إِليكم من كل النَّمَرَات : لا تعصى ولا تعلى [ولا تكبرى (١)] ، فإن فَعَلْتِ شيئاً من ذلك تَرَكْتُكِ كالجَزُور لا يمنع من أكله » . وقيل : أَوَّلُ مَنْ عَمَر بها الدُّور والآطام ، وزَرَع وغَرَس ، العماليق بنو عِمْلاَق بن أَرْفَخْشَد بن سام بن نوح ، وأخذوا ما بَيْنَ البَحْرَيْن وعُمَان والحجاز إلى الشام ومصر ، ومنهم الجبابرة والفراعنة .

وقال أبو المُنْذِر الشَّرْق بن القطامی (۲) : سَمِعْتُ حدیث تأسیس المدینة من سلیان بن عبد الله بن حنظلة الغسیل ، وسَمِعْتُ أیضاً بَعْضَ ذاک من رَجُلِ من قریش عن أبی عُبیْدة ابن عبد الله بن عَمَّار بن یاسر ، فَجَمَعْتُ حدیثهما لکثرة اتفاقه وقلة اختلافه ، قالا : «بَلَغَنَا أنه لمَّا حَجَّ موسی صلوات الله علیه حَجَّ معه أُنَاسٌ من بنی إسرائیل ، قلما کان فی انصرافهم أَتَوْا علی المدینة فَرَأُوْا مَوْضِعَها صِفَةَ بَلَدِ نَبِیٌ یجدون وَصْفَه فی التوراة بأنه خاتَم النَّبِیِّین ، فاشتورت طائفة منهم علی أن یتخلَّفوا به ، فنزلوا فی موضع سوق

<sup>=</sup> وسبعين رجلا ولزم ذو مخمر الذي يخدمه و عده بعضهم في مواليه . وفي الإصابة (ج ٢ ص ١٧٨) : ذو مخمر الحبشي ابن أخى النجاشي وفد على الذي صلى الله عليه وسلم و خدمه ثم نزل الشام وله أحاديث أخرج منها أحمد وأبو داود وابن ماجة هذا وقد عقد الشيخ أحمد الحفني القنائي الأزهري في كتابه : « الحواهر الحسان في تاريخ الحبشان » ( بولاق سنة ١٣٢١ه ) فصلا في تراجم الأحباش في الخاهلية والأحباش من الصحابة ترجم فيه لذي محمر ( ص ١٣١ : ١٣٣ ) حيث نقل عن السيوطي في كتابه رفع شأن الحبشان : قال : ذو مخمر هو بميمين بينهما خاه معجمة وقيل بباء موحدة بعد الحاء ابن أخي التجاشي أصحمة ملك الحبشة قدم على الذي مع من قدم عليه من الحبشة صحبة جعفر بن أبي طالب ولزم الذي ملازمة كلية حتى عده بعض العلماء من مواليه لكثرة ملازمته خدمة الذي صلى الله عليه وسلم . ثم أورد السيوطي ما رواه ذو مخمر من الأحاديث وقال بأنه نزل الشام ومات بها في حدود الستين بعد الهجرة . وفي البداية والنهاية لابن كثير ( ج ٢ ص ٧٨ ) أن النجاشي أرسل ابن أخيه ذا مخمر ليخدم الذي صلى الله عليه وسلم عوضاً عن عمه .

<sup>(</sup>١) زيادة من السمهودى (ج١ ص ٨٣) لتكلة الثلاث التي اشترطت على أهل يثر ب .

<sup>(</sup>۲) في الأصول: شرق بن قطامي دون أداءة التعريف في الاسمين ولكنا أثبتنا الاسم كما أورده المسعودي في مروج الذهب (ج 1 ص ٢١٣ بولاق سنة ١٢٨٣ هـ) وكنيته في الفهرست لابن النديم (ص ١٣٣ : ١٣٣ ) أبو المثني وليست أبا المنذر وقال ابن النديم إن اسمه الوليد بن الحصين وإنه أحد النسابين الرواة للأخبار والأنساب والدواوين وترجم له الحطيب في تاريخ بغداد (ج ٩ ص ٢٧٨ : ٢٧٠) وقال بأن الشرق كان عالماً بالنسب وافر الأدب وأن أبا جعفر المنصور أقدمه بغداد وضم إليه المهدى ليأخذ من أدبه : والشرق لقب غلب عليه واسمه الوليد بن الحصين . والحصين والد الشرق هو المعروف بالقطامي . وقال إبراهيم الحربي : شرق بن قطامي كوفي قد تكلم فيه وكان صاحب سمر ، هذا ولم يذكر الخطيب العربي عوالده أو وفاته وذكره السخاوي في الإعلان بالتوبيخ (ص ١٥٥ ) في عداد المؤرخين وفي السمهودي وأسعد رزين عن ابن المنذر الشرق (ج١ ص ١٠٠ ) ، والحطأ في تسمية الشرق ابن المنذر وتصويبها ليست بأبي المنذر فكنيته كما ذكر

بنى قَيْنُقَاع ، ثم تَأَلَّفَتْ إليهم أُنَاسٌ من العرب فرجعوا إلى دينهم ، فكانوا أُوَّلَ من سَكَن مَوْضِعَ المدينة . ويُذْكَر أَن قوماً من العمالقة سكنوه قبلهم .

وروى أبو نُعيْم وابن عساكر عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : «بلغني أن بني إسرائيل لما أصابهم ما أصابهم من ظهور بختنصَّر عليهم [وفُرْقتِهم وذِلَّتِهم (۱۱)] تَفَرَّقُوا ، وكانوا يجدون محمداً صلى الله عليه وسلم مَنْعُوتاً في كتابهم ، وأنه يظهر في بعض هذه القُرى العربية في قرية ذات نَخْلٍ ، ولما خرجوا من أرض الشام كانوا يَعْبُرُونَ كُلَّ قرية من تلك القرى العربية بين الشام واليمن ، يَجِدون نَعْتَها نَعْتَ يَثْرِب فينزل بها طائفة منهم يرجون أن يَلْقُوا محمداً فَيَتَّبِعُونَه حتى نزل طائفة من من هرون ممن حمل التوراة إلى يَثْرِب، فمات أولئك الآباء وهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويُحثُّون أبناءهم على اتّباعه ، فأدركه من أدركه من أبنائهم ، فكفروا به وهم يعرفونه لحسَدهم الأنصار حيث سبقوهم إليه .

وروى الزبير بن بكار عن عنمان بن عبد الرحمن التيمى وغيره من أهل المدينة قال : «كان بالمدينة في سالف الزمان قوم يقال لهم : صَعْل وفالِج ، فغزاهم داود النبي عليه المصلاة والسلام وأخذ منهم مائة ألف عذراء ، قالوا : وسلَّط الله عليهم الدود في أعناقهم فهلكوا . ولم تزل اليهود ظاهرين على المدينة حتى كان سيل العرم . قال المُفسَّرون : كانت أرض سَبَأ المَعْنيَّة بقوله تعالى : «بَلْدَةٌ طَيِّبةٌ وَرَبُّ عَفُور(۱)» أخصب بلاد الله لم تكن سبخة [وقيل] لم يكن فيها بعوض ولا ذباب ولابرغوث ولاعقرب . ولاحَيَّة ، ويمر الغريب بواديهم وفي ثيابه القمل فيموت، وتخرج المرأة وعلى رأسها مِكْتَلُها فتعمل بمغزلها وتسير بين ذلك الشَّجرَ فيمتلئ مما يتساقط من الثَّمرَ ، [ وكان طول بلدهم (۱) ] أكثر من شهرين للراكب / المُجِدّ وكذلك عَرْضها ، وأهلها في غاية الكثرة مع اجتاع الكلمة والقوة . وكانوا ٢٢٣ ظلم قصَّ الله تعالى من خبرهم بقوله : ( وَجَمَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ القُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيها

<sup>(</sup>١) زيادة من السمهودي ( ج١ ص ١١٢ )

<sup>(</sup>٢) من الآية الحامسة عشرة من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الكشاف (ج٢ ص ٢٠٣).

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة من مروج الذهب للمسعودي يَـ

قُرَّى ظاهرةً)(١) أَى يُرَى بَعْضُها من بعض لتقاربها [فكانوا آمنين فى بلادهم (٢)]، تخرج المرأة لا تتزود شيئاً تبيت فى قرية وتقييل فى أُخرى حتى تأْتى الشام . فبطروا النعمة (فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا (٣))، أَى بمفاوز بينهم وبين الشام يركبون فيها الرَّوَاحِل ، فَعَجَّل الله لهم الإِجابة كما قال تعالى : «فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ومَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقُ (٤) » .

« وكانوا يقتتلون على ماء واديهم فأمرت بلقيس بواديهم فسدٌ بالعَرِم وهو المُسنّاة (٥) بلغة حِمْير ، فَسَدّت مابين الجَبَكَيْن بالصَّحْر والْقار ، وجعلت له أبواباً ثلاثة بَعْضُها فوق بعض ، وبنَتْ من دونه بِرْكةً ضخمة ، وجعلت فيها اثنى عشر مخرجاً على عدة أنهار يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء ، وإذا استَغْنَوْا سَدُّوها ، فإذا جاء ماء المطر اجتمع إليه ماء أودية اليمن فاحتبس السَّيْلُ من وراء السَّد ، فأمرت بالباب الأعلى فَفُتِح فجرى ماؤه في البرركة ، فكانوا يستقون من الباب الأعلى ثم من الثالث فلا يَنْفَد الماء حتى يرجع الماء من السنة المقبلة ، فكان السيل يأتيهم من مسيرة عشرة أيام حتى يستقر في واديهم فيجتمع الماء من تلك السيول والجبال في ذلك الوادى . وكان السَّدُ فرسخاً في فرسخ بناه لقمان الأكبر العادي وقيل سبأ بن يَشْجُب ، ومات قبل إكماله فأكمله في فرسخ بناه لقمان الأكبر العادي وقيل سبأ بن يَشْجُب ، ومات قبل إكماله فأكمله فلوك جمْير .

« وكان أولاد حمير بن سبأ وأولاد كهلان بن سبأ سادة اليمن فى ذلك الزمان وكان كبيرهم عَمْرو مُزَيْقِياء (٢) بن عامر ماء السهاء ، وكانت زوجة عَمْرو يقال لها طريفة ، من حمير وكانت كاهنة ، فولدت له ثلاثة عشر ولداً : ثعلبة أبو الأوس والخررج ، وحارثة والد خزاعة ، وجَفْنَة والدغسّان \_ وقيل فيهم غَيْرُ ذلك \_ وَوَلَدَتْ له وَدَاعة وأبا حارثة والحارث وعَوْفاً وكعباً ومالكاً وعمراناً هؤلاء أعقبو [كُلُهم] والثلاثة الباقون لم يُعْقِبُوا .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ آية ١٨.

<sup>(</sup>۲) زیادة من السمهودی (ج۱ ص ۱۱۷) .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ آية ١٩

<sup>( ؛ )</sup> سورة سبأ آية ١٩ .

<sup>(</sup> ه ) في المصباح : المسناة حائط يبني في وجه الماء ويسمى السد .

<sup>(</sup> ٦ ) سمى عمرو مزيقياء لأنه كان يمزق عنه كل يوم حلة لئلا يلبسها أحد بعده ، قال ابن دريد في الاشتقاق ص ٣٥٠ . وقيل لأبيه عامر ماء السهاء لحوده وقيامه عند الحدب مقام الغيث . انظر وفاء الوفا ( ج ١ ص ١١٧ ) .

وكان لعمرو مُزَيْقِياء من القصور والأموال ما لم يكن لأَحد فرأَى أخوه عمران وكان كاهِناً (۱) أَن قَوْمَه سَيُمَزَّقُون وتَخْرَبُ بلَادُهُم فذكره لعمرو. ثم أَن طريفة الكاهنة سَجَعت (۱) له بما يدل على ذلك فقال : وما علامته (۱) ؟ قالت : إذا رَأَيْتَ جُرَذاً يُكْثِرُ في السَّدِّ الحَفْر ، ويَقْلِبُ منه بيديه الصَّخْر [فاعلم أَنْ قد وَقَعَ الأَمر (۱)].

« فلما غَضِبَ الله تعالى عليهم وأَذِن في هلاكِهم دخل عَمْرو بن عامر فرأى جُرَذاً (٥) تَنْقُلُ أُولادَها من بطن الوادى إلى أعلى الجَبَل فقال : ما نَقَلَتْ هذه أولادَها من ههنا إلا وقد حَضَرَ أهل هذه البلاد عَذَابٌ فخرقت ذلك العَرِم فَنَقَبَتْ نَقْباً ، فسال الماء من ذلك النَّقْب إلى جَنْبِه فأمر بذلك النَّقْب فَسُدَّ ، فأصبح وقد انفجر بأعظم مما كان ، فأمر به أيضاً فَسُدَّ ، ثم انفجر بأعظم مما كان فلم يَتْرُكُ فُرْجَةً بين حَجَرَيْن إلا أمر بربط فأمر به أيضاً فَسُدَّ ، ثم انفجر بأعظم مما كان فلم يَتْرُكُ فُرْجَةً بين حَجَرَيْن إلا أمر بربط ما يَقْلُ بها خمسون رجلاً . فلما رأى ذلك دعا ابن أخيه فقال : إذا جَلَسْتُ العَشِيَّة في نادى قوى فَأْنْتِنِي فَقُلْ : عَلَامَ تَجْلِس على مالى ؟ فإنى سأقول لك : ليس لك عندى مال ولاترك أبوك شيئاً وإنك كاذب . فإن كذَبْتُك فكذَبْنِي وارْدُدْ عَلَى مِثْلَ ما قُلْتُ لك ، فإذا فَعَلْتَ فلك فإنى سأشتمُك إذا أنت شَتَمْتَنِي وإن أنا لَطَمْتُك فالطمني . قال : ما كنتُ لأستقبلك ذلك فإنى سأشتمُك إذا أنت شَتَمْتَنِي وإن أنا لَطَمْتُك فاطمني . قال : ما كنتُ لأستقبلك بذلك فإنى سأشتمُك إذا أنت شَتَمْتَنِي وإن أنا لَطَمْتُك فاطمني . قال : ما كنتُ لأستقبلك بذلك فإنى سأشتمُك إذا أنت شَلَى فافعل فإنى أريد بذلك صَلاحك وصلاحَ أهل بيتك . فقال الفتى : بذلك ياعَم . قال : بَلَى فافعل فإنى أريد بذلك صَلاحك وصلاحَ أهل بيتك . فقال الفتى :

<sup>(</sup>١) بل كلمة كاهناً: ولم يعقب ، ويناقض هذا ما أورده المؤلف من أن عمراناً كان بمن أعقبوا ، ونقل السمهودى عن ياقوت أن عمرو بن عامر مات قبل سيل العرم وصارت الرئاسة إلى أخيه عمران بن عامر الكاهن وكان عاقراً لا يولد له وأنه صاحب القصة مع طريفة الكاهنة .

<sup>(</sup>٢) من سجمات طريفة الكاهنة : إن الذي رأيت في الغيم أذهب عني النوم ، رأيت غيما أرعد وأبرق ، طويلا ثم أصحق ، فا وقع على شيء إلا احترق ، فا بعده إلا الفرق ، وقالت أيضاً : والنور والظلماء والأرض والسهاء ، إن الماء لغائر وإن الشجر لهالك. فقال لهاعمرو ومن أخبرك بذلك قالت: أخبر تني المناجذ بسنين شدائد، يقطع فيها الولد الوالد، وسلحقاة تحذف بالتراب حذفاً وتقذف بالبول قذفاً . قيل لها وما ترين ؟ قالت : داهية وكيمة وأمور جسيمة . ومن الطريق في هذه القصة التي أورد السمهودي كثيراً من أخبارها أن عمرو مزيقياء كان يلتزم أيضاً السجم في مناقشته لطريفة الكاهنة .

<sup>(</sup>٣) في رواية : وما علامة ما تذكرين ؟

<sup>(</sup> ٤ ) بياض بالأصول و التكلة من السمهودي ( ج ١ ص ١١٨ ) .

<sup>(</sup>ه) في المصباح الجرذ الذكر من الفأر وقال بعضهم هو الضخم من الفئران والجمع جرذان بالكسر مثل صرد وصردان .

<sup>(</sup>٦) زيادة من السمهودي (ج١ ص ١١٨) .

نعم ، حيث عرف رأى عَمْرو . فجاء ، فقال ما أَمْرَه به حتى لَطَمَه فتناول الفتى (١) عَمَّه ولان و فلطمه . فقال / الشيخ : «يا مَعْشَر بنى فلان أألطَمُ فيكم ؟ لاسكَنْتُ فى بَلَد لطمنى فيه فلان أَبداً ، من يبتاع منى (١) ؟ » فلما عرف القوم منه الجدَّ أَعْطَوه ، فنظر إلَّى أفضلهم عَطِيَّة فَوْجَبَ له البَيْع ، فدعا بالمال ، فَنَقَدَهُ ، وتَحَمَّل هو وبنوه من ليلته ، وفي رواية : أن الثَّمَن لَمَّا صار فى يده قال : أَىْ قَوْم إن العذابَ قد أَظَلَّكُم ، وزوال أَمْرِكم قد دَنَا فمن أَراد منكم مَنْزِلاً (١) جديداً وجَمَلاً شديداً وسفراً بعيداً فلْيَلْحَقْ بِعُمَان ، ومن أراد منكم الرَّاسِخات فى الوَحْل المُطْعِمَات فى المَحْل ، المُقِيات فى الضَّحْل فليلحق ومن أراد منكم الرَّاسِخات فى الوَحْل المُطْعِمَات فى المَحْل ، المُقيات فى الضَّحْل فليلحق بيَثْرِب ذات النَّخْل ، فخرج أَهْلُ عُمَان إلى عُمَان ، وخرجت غَسَّان إلى بُصْرَى ، وخرجت الأوس والخزرج وبنو كعب بن عَمْرو إلى يَثْرِب ، فلما كانوا ببطن مَر قال بنو كعب : الأوس والخزرج وبنو كعب بن عَمْرو إلى يَثْرِب ، فلما كانوا ببطن مَر قال بنو كعب وأَقْفَبَلَتْ الأَوْس والخزرج حتى نزاوا بيشرب ، فلما كانوا ببطن مَر قال بنو كعب وأَقْبَلَتْ الأَوْس والخزرج حتى نزاوا بيشرب » فلما كانوا ببطن مَر قال بنو كعب وأَقْبَلَتْ الأَوْس والخزرج حتى نزاوا بيشرب » فلما كانوا بيشر والمُؤَلِّسُون مَن المُوس والخزرج حتى نزاوا بيشرب » فلما كانوا بيشو كوب وأَقْبَلَتْ الأَوْس والخزرج حتى نزاوا بيشرب » فليته وأَقْبَلَتْ الأَوْس والخزرج حتى نزاوا بيشرب » .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن هشام (ج1 ص ۹: ۱۰) الذي أورد هذه القصة مختصرة أن ما حدث كان بين عمرو بن عامر وأصفر أبنائه . فقد جاء فيهما : فكاد عمرو تومه فأمر أصغر ولده إذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه ففعل ابنه ما أمره به . فقال عمرو : لا أقيم ببلد لطم وجهى فيه أصغر ولدى ، وعرض أمواله فقال أشراف من أشراف اليمن : اعتنموا غضبة عمرو . فأشروا منه أمواله .

<sup>(</sup> ٢ ) العبارة التي نقلها السمهودي ( ج ١ ص ١١٩ ) في هذا الصدد عن رزين في تاريخه أقوى من تلك التي أوردها المؤلفك . فقد جاء فيها : فصاح عمرو واذلاه ، اليوم ذهب فخر عمرو ومجده ، فحلف ليقتلنه ، فلم يزالوا به حتى تركه وقال ؛ والله لا أقيم ببلد صنع بي هذا فيه أبدأ ولأبيعن أموالي كلها وأرحل عنكم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: داراً وأثبتنا منز لا ليستقيم السجع.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : الحمر والحمير والعصير . وإضافة العصير هنا لا معنى لهــا وأثبتنا رواية السمهودي .

<sup>(</sup>ه) أضاف السمهودى ، بعد كلمة سدير ، وهما من أرض الشام . هذ وفيا نقله رزين يعد أوفى مما أورده المؤلف فقد روى أن عمرو بن عامر قال لهم عند عروجهم سأصف لكم البلاد فقال ؛ من كان منكم ذا هم بعيد وجمل شديد ومراد حديد فليلحق بقصر عمان المشيد فسكنها أزد عمان ومن كان منكم ذا هم غير بعيد وجمل غير شديد ومراد غير حديد فليلحق بالشعب من كرود وهي أرض همدان فكان الذي سكنوه وداعة بن عمرو بن عامر فانتسبوا في همدان ومن كان منكم ذا هم مدن وجمل معيي فليلحق بالثني من شن وهو بالسراة فسكنه أزد شنوءة ومن كان يريد الثياب الرقاق والحيل العقاق والكنوز من الأرزاق فليلحق بالعراق فكان الذين لحقوا بالعراق جذيمة الأبرش ومن كان يريد الخمر والخمير . . . إلى آخره .

<sup>(</sup>٦) قال ابن دريد : اشتقاق خزاعة من قولهم انخزع القوم عن القوم إذا انقطعوا عهم وفارقوهم ، وذلك أنهم انخزعوا عن جاعة الأسد أيام سيل العرم ، لما أن صاروا إلى الحجاز فافترقوا بالحجاز فصار قوم إلى عمان وآخرون إلى الشام قال حسان : فلما قطعنا بطن مر تخزعت خزاعة منا في جموع كراكر ، انظر الاشتقاق ( ص ١٩٦٨ ) .

« ولما أراد الله ما أراد من تفريق من بَقِي وخرابُ بلادهم أقبلت فأرة حمراء إلى هِرَة من تلك الهِرَر فساوَرَتْهَا حتى استأخرت عنها الهِرَة ، فدخلت [ الفأرة ] في الفُرْجَة التي كانت عندها فتغلغلت بالسَّدِ فَحَفَرَتْ فيه حتى وَهَّنَتْهُ للسَّيْل وهم لا يَدْرُون ، فلما جاء السَّيْل وجد خَلاء فدخل فيه حتى قَلَع السَّدُ وفاض من الماء على الأموال فاحتملها ، فلم يَبْقَ منها إلا ما ذكر الله تعالى » .

« ولما قَدِمَتْ الأوس والخزرج المدينة تَفَرَّقُوا في عاليتها وسافلتها ومنهم من نزل مع بني إسرائيل في قُراهم ومنهم من نزل وحده لامع بني إسرائيل ولا مع العرب الذين تَأَلَّقُوا(١) إلى بني إسرائيل ، ولم قُرَى عَمَرُوا بها الآطام . فمكثت الأوس والخزرج ما شاء الله ، ثم سألوا اليهود في أن يَعْقِدوا بينهم جواراً وحِلْفاً يَأْمَنُ به بَعْضُهم من بعض ، وبمتنعون به مِمَّن سِواهم ، فتحالفوا وتعاقدوا [ واشتركوا وتعاملوا(٢) ] به بَعْضُهم من بعض ، وبمتنعون به مِمَّن سِواهم ، فتحالفوا وتعاقدوا [ واشتركوا وتعاملوا(٢) ] فلم يزالوا على ذلك زماناً طويلاً ، وأمِرَتْ (٣) الأوْسُ والخزرج ، وصار لهم مالُ وعَدَد، فخافت قُريْظَةُ والنَّضير أن يَعْلبوهم على دُورِهم [ وأموالهم ٢١ ] ، فَتَنَمَّرُوا لهم حتى قطعوا فخافت قُريْظَةُ والنَّضير أن يَعْلبوهم على دُورِهم [ وأموالهم ١٣ ] ، فَتَنَمَّرُوا لهم حتى قطعوا الحِلْف [ الذي كان بينهم ٢١ ] فأقامت الأوس والخزرج [ في منازلهم ] ٢١ خائفين أن يُجْلِينُهُمْ يهود ، حتى نَجَمَ منهم مالك بن العَجْلان ، أخو بني سالم بن عَوْف بن الخزرج وسوّدُهُ الحَيَّان الأوس والخزرج ».

« وكان ملك اليهود الفيطيّون (٤) شَرَط أَلا تُهدّى عروس (٥) إلى زوجها حتى تَدْخُلَ عليه ، فلما سَكَن الأوس والخررج المدينة أراد أن يسير فيهم بتلك السيرة . فتزوّجت أخت مالك بن العَجْلان رَجُلاً من بنى سالم ، فأرسل الفيطيّون رسولاً فى ذلك ، وكان مالك

<sup>(</sup>١) فى الأصول : بالغوا ، وهى تصحيف .

<sup>(</sup>۲) زیادة من السمهودی ( ج۱ ص ۱۲۵) .

<sup>(</sup>٣) فى ط: وأثمرت وفى ت وم: أنتمرت ، وفى طبعة القاهرة سنة ١٣٢٦ ه من وفاء الوفا: وأمرت بتشديد الميم ، ونعتقد أن الصواب: وأمرت ، فأمر الشيء يأمراً وإمارة من باب فرخ : كثر ونما فهو أمر ، يقال قل بنو فلان بعدما أمروا أى بعد أن كانوا كثيرى العدد .

<sup>(</sup>٤) جاء في الاشتقاق ( ص ٤٣٦ ) : الفطيون الملك وهذا اسم عبراني وكان الفطيون تملك بيثر ب فقتله رجل من الأنصار قبل أن يسموا بهذا الاسم في الجاهلية الأولى .

<sup>(</sup> ٥ ) فى الأصول : ألا تدخل امرأة على زوجها وأثبتنا رواية رزين عن الشرقى بن القطامى التي أوردها السمهودي ( ج ٢ ص ١٢٧ : ١٢٧ ) .

غائباً ، فخرجت أُختُه في طلبه ، فَمَرَّتْ به في قُوْم ، فنادته ، فقال : لقد حِثْتِ بِسُبَّة ، ثَنَاديني ولا تَسْتَحِي . فقالت : إِن الذي يُرَاد بي أَكبر ، فأخبرَنه أَ. فقال لها : أَكْفِيكِ ذَلك . فقالت : وكيف ؟ فقال : أَتَزَيَّى بِزِيِّ النساء وأَدخل مَعَكِ عليه بالسيف ، فأقتله . ففعل . ثم خرج حتى قَدِم الشام على أَي جُبَيْلَة (١) ، وكان نزلها حين نزلوا هم بالمدينة فَحَيَّش جيشاً عظيماً وأقبل كأنه يريد اليَمَن ، واختنى معهم مالك بن العجلان ، فجاء فنزل بذي حُرُض (١) ، وأرسل إلى أهل المدينة من الأوس والخزرج [ فأتوا إليه (٤) ] فوصلهم ثم أرسل إلى بني إسرائيل وقال : من أراد الحِبَاء (١) [ من ] فلا يقدر عليهم فخرج إليه أشرافهم ، فأمر لهم بطعام حتى اجتمعوا فقتلهم فصار الأوس والخزرج أعَزَّ أهل المدينة » . أشرافهم ، فأمر لهم بطعام حتى اجتمعوا فقتلهم فصار الأوس والخزرج أعَزَّ أهل المدينة » .

« حَفَّها » : أحدق بها . « الزَّبكة » . بفتحتين : الرَّغُوة . « البُطْحاء » : الأَرض المتسعة . « مَدَرَة » : جَمْعُها مَدَر ، مثل قَصَبة وقصب قال الأَزهرى : المَدَر (٥) قِطْع الطين . « المِكْتَل » : بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة الفوقية : الزَّنبيل . « صَعْل » : بصاد فعَيْن مهملتين فلام . « فالحج » : بالجيم « المُسنَّاة » : [ حائط يبنى فى وجه الماء ويسمى السَّد ] (٦) « العَرِم » : جمع عَرِمَة (٧) « السَّكُر » (٨) : بفتح السين المهملة (١) في الأصول : أبوجلة والتصويب من الاشتقاق ( ص ٤٦١ ) حيث قال ابن دريد : بنو زريق بطن من بطون

(١) فى الأصول : أبوجبلة والتصويب من الاشتقاق ( ص ٤٦١ ) حيث قال ابن دريد : بنو زريق بطن من بطون المؤرج كان منهم أبو جبيلة الملك النسانى الذى جاء به مالك بن العجلان فقتل اليهود بالمدينة . كما ورد أبو جبيلة بهذا الضبط فى معجم البكرى وفى السمهودى .

(٢) فى ت وم حوض . وفى معجم البكرى ( ح ٢ ص ٣٤٩ ) حرض بضم أوله وثانيه وضاد معجمة واد يدفع فى رحقان ورحقان يدفع فى الصفراء وهو وادى يليل . وبذى حرض نزل أبو جبيلة الغسانى لما استنصره الحيان : الأوس والحزرج على البهود فآلى ألا يمس طيباً ولايقرب امرأة حتى ينتصر لهم . فلما نزل بهذا الموضع بعث إلى يهود لتأتى ففعلوافأبارهم.

(٣) في الأصول الحياء بالياء وكذلك في السمهودي و لا يستقيم بها المعنى وأرجح أنه الحباء بالباء الموحدة أي العطاء .

( ٤ ) زيادة من السمهودِي .

(ه) يقصد بالمدر في قصة سكني المدينة سكان البيوت المبنية أي أهل القرى والحضر ويقابلهم أهل الوبر أي أهل البادية لأنهم يتخذون بيوتهم من الوبر . (٦) بياض بالأصول بمقدار عدة كلمات والتكلة من المصباح .

(۷) وزان كلم جمع كلمة . وفى صحيح البخارى فى كتاب التفسير (ج ٦ ص ٢١٨) : العرم السد ماء أحمر أرسله الله فشقه وهدمه وحقر الوادى . ولم يكن المساء الأحمر من السد ولكن كان عدّاباً أرسله الله عليهم من حيث شاء ٤ والعرم المسناة بلحن أهل اليمن وقيل العرم الوادى . وحكى السهيلي فى الروض (ج ١ ص ١٥) أن المراد بالعرم المياه وقيل الوادى وقيل الجرذ وقيل المساء الغزير فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته مثل مسجد الجامع . وأورد القرطبي (ج ١٤ ص ٢٥٥ : ٣٣٠) .

( ٨ ) في القاموس المحيط السكر بالفتح سد النهر وبالكسر الاسم منه .

وسكون الكاف : أى السَّد الذى يحبس الماء ، قال ابن الأُعرابي : السَّيْل الذى لا يُطَّاق وقيل العَرِم الوادى وأَصله من العرامة وهي الشِّدَّة والقوة (١١) . « الضَّحْل » : بالضاد المعجمة والحاء المهملة الساكنة : القليل من الماء وقيل الماء القريب : « الفيطْيَوْن » : [ بكسر الفاء وإسكان الطاء المهملة ثم مثناة تحتية مفتوحة وواو ساكنة فنون . والفطيون هو الذي تَملَّكُ بيثرب (٢) ]

<sup>(</sup>١) العبارة التي تبدأ بلفظ : وقيل العرم . حتى كلمة القوة » كان أولى بالمؤلف أن يضعها عند شرحه لكلمة العرم لسابقة .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل بمقدار عدة كلمات والتكلة عن طريق ضبط كلمة فطيون وشرحها كما وردت في الاشتقاق (ص٣٦).

## الباب الثانى

#### في أسماء المدينة مُرَتَّبَة على حروف المُعْجَم

الأول فالأول مستقصاة لأن كثرة الأسهاء تدل على شَرَف المُسمَّى ، فما ذكره ، الزَّرْ كَثِيى فى الإعلام (١) . وصاحب القاموس فى غيره (٢) ، والسيد فى تاريخه (٣) بلغ بها خمسة وتسعين اسما وهى :

١ ــ « أَثْرِبِ » : بالفتح وإسكان المثلثة وكسر الراء فموحدة ، لُغَةٌ في يَثْرِب ، اسم من سكنها أُولاً ، سُمِّيتُ به أَرضُ المدينة كلها عند أَلى عُبَيْدَة أَو هي فقط عند ابن عباس

<sup>(</sup>١) أى كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد لمحمد بن عبد الله الزركشي الذي حققه فضيلة الشيخ أبو الوفا مصطفى المراغى ونشر بالقاهرة سنة ١٣٨٥ ه. وخصائص المسجد النبوى وفضائل المدينة هي في هذا الكتاب من ص ٢٣٢ إلى ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) صاحب القاموس المحيط هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم ، المجد أبو الطاهر الفيروزابادى الشيرازى المشيرازى المتنوق سنة ٨١٧ ه وهو صاحب التصانيف الكثيرة في اللغة وغيرها وفي مقدمتها القاموس . تولى قضاء اليمن في الفترة من حياته ، ترجم له السخاوى في الضوء اللامع (ج٠١ ص ٧٩ : ٨٦) وذكر ثبتاً حافلا بمؤلفاته بهمنا منها فيها يتعلق بتاريخ المدينة الكتاب الذي أسماه : المغانم المطابة في معالم طابة ولعله عقد فيه فصلا عن أسماء المدينة كما يقول مؤلف هذا الكتاب شمس الدين الشامى وربما كان ذلك فيها تناوله الفيروزابادى في كتاب آخر ذكره السخاوى (ص ٨٢) عنوانه : الروض المسلوف فيها له اسمان إلى ألوف .

<sup>(</sup>٣) هو وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى السيد نور الدين أبي الحسن على بن القاضى عبد الله بن أحمد بن على السمهودى بنبة إلى سمهود بلدة بصعيد مصر ( الخطط الجديدة لعلى مبارك ج ١٢ ص ١٥ و ٥٥ والقاموس الجغرافي لمحمد رمزى ج ٤ ق ٢ ص ١٩٧) وينتمى السمهودى إلى أسرة من الأشراف أنجبت عدداً من العلماء ترجم السخاوى لأبيه ( الضوء اللامع ) ج ٥ ص ٥ و ٦ ) كما ترجم له (ج ٥ ص ١٤٥ : ١٥) : تزيل المدينة المنورة وعالمها ومقتبها ومدرسها ومؤرخها ولد سنة ٤٤٨ بسمهود وتوفى بالمدينة سنة ١٩١١ ه هذا ويعد كتابه وفاء الموفا الذي يقع في أكثر من ألف صحيفة أوفى كتاب في تاريخ المدينة المنورة ، رجع إلى مخطوطته الرحالة بوركهارت في أوائل القرن الماضى ( انظر رحلاته في بلاد العرب ، لندن سنة ١٨٢٩ م ) وقد استهل السمهودى كتابه الضخم بذكر أسماء المأد الشريفة (ج ١ ص ٧ : ١٩) قال فيه : « اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ولم أجد أكثر من أسماء هذه البلدة الشريفة وقد استقصيتها بحسب القدرة حتى أنى زدت على شيخ مشايخنا المجد الشير ازى ( الفير و زابادى ) اللغوى وهو علم الناس في هذا الباب نحو ثلاثين اسماً فرقت على ذلك صورة تمييزها وأنا أوردها مرتبة على حروف المعجم » . هذه البلدة وقد نقل الشامى عن السمهودى هذه الأسماء ملتزماً جانب الاختصار ، وقد وضعنا بجانب كل امم رقاً مسلسلا لتسهيل المهاء قد السمه و المهاء عن السمهودى هذه الأسماء ملتزماً جانب الاختصار ، وقد وضعنا بجانب كل امم رقاً مسلسلا لتسهيل المهاء قد السمه و المهاء عن السمهودى هذه الأسماء ملتزماً جانب الاختصار ، وقد وضعنا بجانب كل امم رقاً مسلسلا لتسهيل المهاء قد السمه و المهاء ا

أو ناحية منها . وعلى الثالث فإطلاقه على المدينة مع ذلك صحيح ثابت إما وتضعاً لها أو من إطلاق اسم البعض على الكل أو المشتهر من باب عكسه ، وورد النَّهَىُ عن تسميتها بذلك كما سيأتى .

٧- «أَرْضُ الله »: لقوله تعالى (أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا (١) قال جماعة المراد المدينة ، وفي هذه الإضافة من مزيد التعظيم مالا يَخْفَى . ٣- «أَرْضُ الهِجْرَة» : لحديث فيه [المدينة قُبَّة الإسلام (٣)]. ٤- «أَكَّالة البُلْدَان» : لتسلطها على جميع الأمصار وارتفاعها على سائر بلدان الأقطار وافتتاحها منها على أيدى أهلها فغنموها وأكلوها (٣) . ٥- «الإيمان» : لقوله وحر أكّالة القُرَى » : لحديث : «أُمِرْتُ بقرية تأكل القُرى (٤) » . ٦- «الإيمان» : لقوله تعالى في الأنصار . (وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالإِيمَان مِن قَبْلِهِمْ (٥) قال عثمان بن عبد الرحمن وعبد الله بن جعفر : «سَمَّى الله تعالى المدينة الدَّارَ والإيمان» ، رواه محمد بن الحسَن المخزومي عنهما . وابن شَبَّة عن الثاني . وقال البيضاوي : «سَمَّى الله المدينة بالإيمان لأنها مظهره ومصيره» . وعن أنس بن مالك [أن مَلك (٢)] الإيمان قال : «أَنا أَسكن المدينة» ، فقال ومصيره » . وعن أنس بن مالك [أن مَلك (٢)] الإيمان قال : «أَنا أَسكن المدينة» ، فقال إملك المبالمة (١٠) الحياء : «وأنا معك» ، رواه الدينوري في [كتابه (٢)] المُجَالَسَة (٧). ٧- «البَرَّة» : بتشديد الراء . ٨ - «البَرَّة » : بالتشديد أيضاً لكثرة بِرِها لأهلها خصوصاً ولجميع العالم عموماً ، لأنها منبع الفيض والبركات (٨ ). ٩ - «البَحْرَة» : بالفتح وسكون المهملة . -

<sup>(</sup>۱) من الآية ۹۷ من سورة النساء . وقال السمهودى إن هذا التأويل ذكره مقاتل والثعلبي فيما يتعلق بهذه الآية ، هذا ولم نعثر على ما يماثله في كل من الكشاف ( ج ۱ ص ۱۸۷ : ۱۸۸ ) وتفسير القرطبي ( ج ه ص ۲٤٦ ) وتفسير ابن كثير ( ج ۱ ص ٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>۲) زیادة من السمهودی ( ج ۱ ص ۸ ) .

<sup>(</sup>٣) أثبت المؤلف شرح ، أكالة البلدان في شرح أكالة القرى .

<sup>( ؛ )</sup> الحديث أخرجه البخارى(ج ٣ص٠٥) ومسلم فى باب المدينة تننى شر أرها وقال الزركشى فى إعلام الساجد (ص٥٥٠): وفى معنى تأكل القرىثلاثة أقوال : ١ – أنّها مركز الجيوش الإسلامية . ٢ – أن أكلها وميرتها من القرى المفتتحة . ٣ – أنها تفرغ القرى بوجوب الهجرة إليهسا .

<sup>(</sup>٥) من الآية التاسعة من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٦) زيادة من السمهودي .

<sup>(</sup>٧) ذكر السمهودى الحديث: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها . وأضاف بأن الأمة أجَمعت على أن الإيمان والحياء ببلد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup> ٨ ) وفي رواية : إذ هي منبع الأسرار وإشراق الأنوار وبهما العيشة الهنية والبركات النبوية .

10-«البُحَيْرة»: تصغير ما قبله . 11-«البَحِيرة»: بالفتح والكسر: نقل [الزركشي(۱۱)] الثلاثة في الإعلام عن منتخب كُراع، ونقل غَيْرُه الأوليّن عن معجم ياقوت (۱۲)، والاستبحار السعة لأنها بمُتَّسَع من الأرض ولقول سعد [بن عُبَادة]: ولقد اصطلح أهْلُ هذه البُحيْرة بالتصغير - [على أن يعصبوه بالعِصَابة فلما رَدَّ اللهُ ذلك بالحق الذي أعطاك شَرِقَ بذلك (۱۳)]، ويقال «البَحْر» أيضاً بغير تاء ، سَاكِن الحاء وأصْلُه القُرى وكل قرية بَحْرة (۱۰) . - ويقال «البَحْر» أيضاً بغير تاء ، سَاكِن الحاء وأصْلُه القُرى وكل قرية بَحْرة (۱۰) . - ١٢- «البَكله»: بفتح الموحدة ، نُقِل عن [كتاب : لَيْسَ (۱۵)] لابن خالويه وهو لُغَة الحجارة المفروشة [التي تُفْرَش على الأرض ، والأرض المفروش بها ، والمستوية الملساء فكأنها (۱۲)] سُمِّيَتْ به لكثرته فيها أو لاشتهالها على موضع تُعْرَف به. ١٣- «البَلَد»: قال تعالى : (لاَ أَقْسِمُ بهذَا البَلَدِ (۱۳)) : قيل المدينة وقيل مكة ورَجَّحه القاضي (۱۸) ، لكن السورة مكية والبلد لغة صَدْرُ القُرى . قال الواسطى فها نقله عن القاضي : «أَى يَحْلِف [ لك ]

<sup>(</sup>١) في إعلام الساجد ص ٢٣٥ وفي الفائق للزمخشري (ج١ ص ٢٤) البحرة بفتح الباء وإسكان الحاء المهملة المدينة يقولون هذه بحرتنا أي أرضنا وبلدتنا ، وأصل البحرة فجوة من الأرض تنبحر أي تنبسط وتتسع . وضبطها البكري في معجمه بضم الباء (ج١ ص ٢٢٩) وروى عن أبي إسحق الحربي أنه قال : البحرة بضم الباء دون الوادي وأعظم من التلمة وقيل كان بمكة يهودي يقال إنه يوسف فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولد نبي هذه الأمة في بحرتكم اليوم . وفي التاج البحرة بفتح الباء مدينة النبي كالبحيرة مصغراً والبحيرة كسفينة والأسماء الثلاثة عن كراع ونقلها السيد السمهودي في التاريخ . وقال ابن الأثير في النهاية (ج١ ص ٢٢) : البحيرة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تصغير البحرة وقد جاء في رواية مكبراً والعرب تسمى المدن والقرى البحار .

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان ( ج ٢ ص ٧٢ ) : حيث ذكر ياقوت أن البحرة والبحيرة من أسماء مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الفائق (ج 1 ص ٦٤) لمعرفة الحديث الذي وردت فيه كلمة البحيرة والضمير في يعصبوه يعود إلى عبد الله بن أبي بن سلول الذي أوشك أهل المدينة أن يملكوه عليهم قبيل الهجرة .

<sup>(</sup>٤) سبقت العبارة التي تبدأ بكلمة : يقال – وكلها نما نقله المؤلف عن السمهودى – كلمات أخرى هي : وقال عياض في المشارق البحرة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويروى البحيرة والبحيرة بضم الباء مصغرا ويفتحها على غير التصغير وهي الرواية هنا .

<sup>(</sup>ه) زيادة من السمهودى وعنوان الكتاب : ليس فى كلام العرب . وهو لأبى عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوى اللغوى ، توفى بحلب سنة ٣٧٠ ه صحب سيف الدولة وأدب بعض أولاده وأورد القفطى فى إنباه الرواة (ج ١ ص ٣٣٤ : ٣٢٧) ثبتاً بمؤلفاته فى ترجمته له . كما ترجم له الكثيرون كابن خلكان وياقوت والتاج السبكى والسيوطى

<sup>(</sup>٦) زيادة من السمهودي .

<sup>(</sup>٧) الآية الأولى من سورة البلد .

<sup>(</sup> ٨ ) أي رجح القاضي عياض القول بأن المقصود من البلد في الآية الأولى من سورة البلد هو المدينة .

رَبُّكَ بهذا البَّلُد الذي شَرَّفْتُهُ بمكانك فيه حيًّا وببركتك ميتاً »(١) ، يعني المدينة . ١٤ ـ «بلد رسول الله » صلى الله عليه وسلم : روى البَزَّار عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الشياطين قد يَثِسَتْ ، أَن تُعْبَدَ في بلدي ، / ، هذا يعنى المدينة وجزيرة العرب ، «ولكن [ف] التحريش بينهم (٢)». ١٥- «بيت رسول الله» صلى الله عليه وسلم: قال تعالى (كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّك مِنْ بَيْتِك بِالْحَقِّ(٣)): أي من المدينة لاختصاصها به اختصاص البَيْتِ بساكنه ، أو المراد : بَيْتُه مها . ١٦ ـ «تَنْدُدْ » : مثناة فوقية فنون وإهمال الدَّالَيْن ، كَجَعْفَر . ١٧ ــ «تَنْدَر » : براء بَدَل الدال الأَخيرة مما قبله كما سيأتى في «يَنْدّر» بالتحتية . ١٨ ـ «الجابرة» : ذُكِر في حديث للمدينة عَشْرةُ أساء ، سميت به لأنها تَجْبُر الكسير وتُغْنِي الفقير وتَجْبُر على الإذعان لمطالعة بركاتها [وشهود آياتها ولأنها(؟)] جبرت البلاد على الإسلام. ١٩ ـ «جَبَار » كحَذَام رواه ابنُ شَبَّة (٥) بدل الجابرة ف حديثه المذكور . ٢٠ ـ « الجَبَّارة » : نُقِل عن التوراة (٢٠ . ٢١ ـ «جزيرة العرب » : لقول بعضهم إنها المرادة من الحديث : «أُخْرِجُوا المشركين من جزيرة العرب» ، وفي حديث ابن عباس(٧) : «خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فالتفت إليها وقال : «إن الله برأ هذه الجزيرة من الشُّرك» ، رواه أبويعلى والبزار والطبراني . ٢٧ ـ «الجُنَّة الحصينة (٨٠»:

<sup>(</sup>١) جاء فى تفسير القرطبى ( جـ ٢٠ ص ٢٠ ) : البلد هى مكة أجمعوا عليه أى أقسم بالبلد الحرام الذى أنت فيه لكرامتك على وحبى لك ، ثم أورد القرطبى ما قاله الواسطى ثم قال والأول أصح لأن السورة نزلت بمكة باتفاق .

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث كما في النهاية ( ج ١ ص ٢١٧ ) : « إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم ». أي في حملهم على الفنن والحروب .

<sup>(</sup>٣) من الآية الخامسة من سورّة الأنفال .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة من السمهودي ( ج ١ ص ١٠ ) .

<sup>(</sup>ه) في الأصول: ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٦) ذكر السمهودي أن هذا الاسم نقله صاحب كتاب أخبار النواحي مع الجابرة والمجبورة عن التوراة .

<sup>(</sup>٧) في الأصول: العباس والتصويب من السمهودي.

<sup>(</sup> ٨ ) أضفنا كلمة الحصينة نقلا عن الحديث التالى .

بضم الجيم وهي الوقاية ، أَخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة أُحُد : «أَنا في جُنَّة حصينة  $_{0}$  \_ يعنى المدينة \_ [  $_{0}$  دعوهم يدهلون نقاتلهم  $_{0}$  ] .  $_{0}$  \_  $_{0}$ صلى الله عليه وسلم لها ودعائه لها(٢) . ٢٤ ـ والحَرَم ، : بالفتح [ يمعنى الحرام لتحريمها ، وفي الحديث(٢) : «المدينة حَرَم، ، وفي رواية أنها : «حَرَمٌ آمن، ٧٠ ـ «حرم رسول الله»: صلى الله عليه وسلم لأنه الذي حَرَّمُها ، وفي الحديث : «من أخاف أَهْلَ حَرَى أَخافِ الله ، ، وفي حديث آخر : وحَرَم إبراهيم مكة وحَرَى المدينة ، رواه الطبراني ٢٦ ــ وحَسَنَة ، : [بلفظ مقابل السيئة] ، وقال تعالى : (لَنُبَوَّأَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ (١) أَى مَبَاءةً حسنة وهي المدينة (٥) ، وقيل هو اسمها لاشتمالها على الحسن الحِسِّي والمعنوي ، نقلة الامام فخرالدين الرَّازي . ٢٧ ــ «الخَيِّرة » : بالتشديد . ٢٨ ــ «الخِيرة » بالتخفيف تقول امرأة خَيِّرة وَخِيرة بمعنى كثيرة الخير ، وإذا أردت التفضيل قلتُ : [فلان ] خَيْرُ الناس ، وفي الحديث : ﴿ وَاللَّذِينَةُ خَيْرٌ لَمْمُ لُو كَانُوا يَعْلِمُونَ ﴾ . ٢٩ ــ ﴿ الدَّارِ ﴾ : لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ (٦)) على ما سبق في الإيمان سميت به لأَمْنِها والاستقرار بها وجَمْعِها البناء والعَرْصَة. ٣٠ ـ « دار الأُبرار » ٣١ ـ « دار المختار » : لأُنها دار [المصطفي [المختار والمهاجرين والأُنصار، ولأنها تَنْفِي شرارَها ، ومن أقام بها منهم فليست في الحقيقة له بدار ، وربما نُقِلَ منها بعد الإقبار . ٣٢ ـ « دار الإيمان » : روى الطبراني بسَنَدِ لا بأس به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المدينة قُبَّةُ الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومبوأ الحلال والحرام، ، وروى الشيخان عن أبي هريرة ، والبزار عن عمر أن رسول الله الله

<sup>(</sup>١) تكلة الحديث ، كما أن الإمام أحمد روى برجال الصحيح حديث : رأيت كأنى فى درع حصينة ورأيت بقراً تنحر ، فأولت الدرع الحصينة المدينة . وأضاف السمهودى . وهذاهو المذكور فى كتب السير .

<sup>(</sup> ٢ ) كما ورد فى دعائه لهـا بقوله : اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم. ﴿ ﴿ ﴾ ) من الآية ٤١ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٥) أورد القرطبي (ج ١٠ ص ١٠٧) في تفسير كلمة حسنة ستة أقوال : ١ – نزول المدينة قاله ابن عباس والحسن والحسن والشميي وقتادة . ٢ – الرزق الحسن قاله مجاهد . ٣ – النصر على عدوهم قاله الضحاك . ٤ – إنه لسان صدق حكاء ابن جريج . • – ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات . ٣ – ما بتي لهم في الدنيا من الثناء وماصار فيها لأولادهم من الشرف ، وكل ذلك اجتمع لهم بفضل الله والحمد لله . (٣) من الآية التاسمة من سورة الحشر .

صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِن الْإِيمَانَ لَيَأْرِزِ (١) إِلَى المدينة كما تَأْرِزَ الحَيَّةُ إِلَى جُحْرِها، ، [تأرز] بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء \_ وقد تُضَمّ \_ بعدها زاى ، أى أنها كما تخرج في طلب ما تعيش به فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها كذلك الإيمان انتشر في المدينة ، فكل مؤمن ، له من نفسه شائق إلى المدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم . ٣٣ - ودار السُّنَّة ، ٣٤ - «دار السلامة » . ٣٥ - ودار الفَتْح » : فني الصحيح قول عبد الرحمن ابن عوف لعُمَر رضي الله عنهما : وحتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة ، ــ وفي رواية الكَشْمَيْهُنِي أَحد رواة البخاري ـ ووالسلامة ، وقد فُتِحت منها مكة وسائر الأمصار وإليها هجرة المختار ومنها انتشرت السُّنَّة في الأقطار . ٣٦- الدُّرْع الحصينة » : لحديث أحمد برجال الصحيح : ﴿ رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْعِ حَصِينَةً ، فَأُوَّلْتُ الدُّرْعِ الحَصِينَةِ المدينةِ ، . ٣٧ ـ وذات الحُجَر، : بضم الحاء المهملة وفتح الجيم لاشتالها عليها . ٣٨ ـ وذات الحِرَار، : بكسر الحاء وراءين مهملات ، جمع حَرَّة بفتح الحاء وهي الحِجَارة السُّود لكثرتها مها . ٣٩ - وذات النَّخْل ، : لوصفها بذلك / ولِمَا قبله في خَبَر خُنَافِر (١) مع رَقِيَّه (١) ، وفي سَجْع عِمْرَان بن عامر : فليلحق بيثرب ذات النُّخُل ، وفي الحديث : «أُريت دَارَ هجرتي ذات نَخْل وَحْرة ». ٤٠ - « السَّلِسَقة » : ذكره أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أمين الأَقْشَهْرِي في أسمائها المنقولة عن التوراة ، وهو محتمل ، [ والسلقة ] بفتح اللام وكسرها إذ السُّلَق بالتحريك القاع الصفصف والسلاق(؛) البليغ ، وربما قيل للمرأة السليطة سِلْقَة بالكُسْر ، وسلقت البَيْضُ سلقاً أغلبته بالنار . فسميت المدينة به لاتساعها وتباعد جِبَالها أو لتسلُّطها

<sup>(</sup>١) من أرز يأرز أرزا وأروزا تقبض وتجمع ، وهو من باب ضرب وأرز إلى المكان لجأ ومنه الحديث الشريف . وفى الفائق ( ج١ ص ٢٢ ) : تأرز الحية إلى جحرها أى تنضوى إليه وتنضم . والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه ( ج٣ ص ٢٠ ) عن أبى هريرة .

<sup>(</sup> ٢ ) هو خنافر بن التوأم الكاهن الحميرى سأله شصار بعد أن ظهر الإسلام : من أين أبنى هذا الدين ؟ قال من ذات الإحرين ، والنفر اليمانين ، أهل الماء والطين . قلت : أوضح . قال : الحق بيثرب ذات النخل ، والحرة ذات النعل ( النعل المكان الغليظ من الحرة ) فهناك أهل الطول والفضل والمواساة والبذل . ولما من الله عليه بالهدى بعد الضلالة أنشد أبياتا مطلعها ألم تر أن الله عاد بفضله فأنقذ من لفح الزخيخ خنافرا ، وختمها بقوله : عليكم سواء القصد لا فل حدكم فقد أصبح الإسلام الكفر قاهرا :الحبر بطوله أو رده القالى في أماليه ( ج ١ ص ١٣٤ : ١٣٦ ) مع شرح ما ورد فيه من الغريب .

<sup>(</sup>٣) رئى ورثى بفتح الراء وكسرها هو ما يتر امى للإنسان من الحن .

<sup>(</sup> ٤ ) السلق الواسع من الطرق والقاع المطمئن من الأرض المستوى لا نبات فيه والجميع أسلاق وسلقان بكسر السين وضمها – من المعجم الوسيط .

على البلاد فَتُحَّا أَو لِللُّواتِها وشِدَّة حَرِّها وما كان مها من الحُمَّى . ٤١ - « الشَّافِية »: لحديث، « تُرَابُها شفاء من كل داء » ، ولِمَا صَعَّ في غبارها . وذكر ابن مُسْدِي(١) : الاستشفاء 1 من الحُمَّى ] بكتابة أسمائها وتعليقها على المحموم ، وسيأتى أنها تَنْفِي الذنوب فتشفى من دائها . ٤٢ ــ ( طابَة ، : كشَامَة ، روى مسلم عن جابر رضى الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله تعالى سَمَّى المدينة طابة» (٢٠ . ٤٣ ــ « طَيْبَة » : 1 بسكون المثناة التحتية ] كهَيْبَة وعَيْبَة . ٤٤ - « طَيِّبَة » : بتشديد المثناة التحتية . ٤٥ - « طائب » : ككاتب ، وهذه الأربعة مع اسمها المُطَيِّبة أخوات لفظاً ومَعْنى ، مختلفات صِيغَة ومَبْنى . وفي الحديث : « للمدينة عَشْر أَسهاء هي المدينة وطَيْبَة وطابة » ، وعن وَهْب بن مُنَّبِّه : • إن اسمها في كتاب الله - يعني التوراة - طَيْبَة وطابة ». ونقل عن التوراة أيضاً تسميتها بالطَّيِّبة وكذلك المُطَيِّبة . وتسميتها جذه الأسماء إما من الطَّيِّب بتشديد المثناة وهو الطاهر لطهارتها من [ أدناس ] الشِّرُك ، أو لحلول الطَّيِّب مها صلى الله عليه وسلم ، أو لكونها [ كالكبر ] تننى خَبَثَها (٣) ويَنْصَعُ طِيبُها . قال الإشبيلي : « لِتُرْبَةِ المدينة نَفْحَةُ ليس [ طِيبُها ] كما عُهِد من الطِّيب بل هو أعجب من الأعاجيب » . قال بعض أهل العلم : « وفي طِيب تُرَابِها وهوائها دليلٌ شاهد على صِحَّة هذه التسمية ، لأَن من أقام بها يجد من تُرْبَتِها وحيطانها رائحةً طيبة لا تكاد توجد في غيرها . ». ٤٦ - «طِبابا» : ذكره ياقوت (١٠) وهو بكسر المهملة يعني القطعة المستطيلة من الأرض أو بفتح المعجمة [ ظَبابا ] من ظبّ ، وظبطب إذا حُمَّ لما كان ما من الحُمَّى (٥) . ٤٧ ـ « العاصِمة » : لعصمتها للمهاجرين من المشركين ولأنَّها الدِّرْع الحصينة ، أو هي معنى المعصومة فلا يدخلها الدَّجَّال ولا الطاعون ومن أَرادها بسوء أَذابه الله . ٤٨ ـ « الْعَذْرَاء » : بالمهملة فالمعجمة ، نُقِل عن التوراة لصعوبتها

<sup>(</sup>۱) فى الأصول: ابن سدى وصوابه ابن مسدى وهو الحافظ أبو بكر محمد بن يوسف الأزدى الغرناطى الأندلسي المهلبي كان حافظاً علامة ذا رحلة واسمة ودراية ، جاور بمكة حيث شاع عنه فيها التشيع فقتل غيلة سنة ٦٦٣ ه انظر شذرات الذهب (ج ه ص ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية : إن الله أمرني أن أسمى المدينة طابة .

<sup>(</sup> ٣ ) الحبث بفتحتين ما ينفيه الكبر من الحديد ونحوه عند إحمائه وطرقه ، والحبث أيضا النجس ، وفى الحديث ؛ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً .

<sup>(</sup> ٤ ) لم نعثر في معجم البلدان في مواد الطاء والظاء على هذا الاسم .

<sup>(</sup> ه ) في التاج : ظبظب الرجل بالبناء للمفعول أي حم .

وامتناعها على الأعداء حتى تسلمها مالكها الحقيقي [سيد الأنام(١)] صلى الله عليه وسلم. ٤٩ -- « العَرَاء » : بإهمال أوله وثانيه ، قال أئمة اللغة العَرَاء الجارية العذراء كأنها شُبِّهَت بالناقة العراء التي لا سَنَام لها أو صَغُر سَنامها كصِغر نهد العذراء فيجوز أن تكون تسمية المدينة بذلك لعدم أرتفاع أبنيتها في السهاء . • ٥ - « العَرُوض » : بعين مهملة فراء فواو فضاد معجمة كصبور [ وقيل هو اسم لها ولما حولها(٢) ] لاندففاض مواضع منها ومسايل أودية فيها ، أو لأنها من نجد على خط مستقيم طولًا ، والمدينة معترضة عنها ناحية . ٥١ – « الغَرَّاء » : بالغين المعجمة تأنيث الأُغرّ ذي الغُرَّة والبياض في مُقَدَّم الوجه والغُرَّة أَيضاً خيار كل شيء وغُرَّةُ الإنسان وَجْهُه والأَغَرُّ الأَبيض من كل شيء ، والذي أخذت اللحية جميع وجهه إلا القليل ، والرجل الكريم ، واليوم الشَّدِيد الحَرِّ . والغُرَّاءَ نَبْتُ طَيِّبُ الرائحة ، والسيدة الكبيرة . فسميت المدينة بذلك لأنها (٣) سادت على القُرَى ، وطاب ريحُها ف الورى ، وأَكْرِمَ أَهْلُها وَكَثُرَ غَرْسُها وابْيَضٌ نُورُها وسطع ضياؤها( ُ ؛ ٢٥ ... «غَلَبَة» : مُحَركّة بمعنى الغَلَب لظهورها على البلاد ، وكانت في الجاهلية تُدْعَى « غَلَبَة ، : نزلت يَهُود ما على العماليق فغلبتهم عليها ، ونزلت الأوس والخزرج على يهود فغلبوهم عليها ، ونزل المهاجرون ٢٧٦و على الأَّوم والخزرج فغلبوهم عليها ، ونزل الأَّعاجم على المهاجرين فغلبوهم عليها ﴿ ٥٣-﴿الفَاضِحَةُ﴾ : بالفاء وضادمعجمة وحاء مهملة ، نُقِل عن كُرَاع إِذْ لايُضْمِر بها أَحَدُ عقيدةً فاسدة أو يُبْطِن أَمْراً إِلاظهر عليه وافْتُضِح به ، وهو مَعْنَى كونها تنفي خَبَثها . ٥٤ «القاصمة»: بقاف وصاد مهملة ، نُقِل عن التوراة لقَصْمِها كُلَّ جَبَّار عناها وكسر كل مُتَمَرِّد أَتاها ، وَمَنْ أُوادِهَا بِسُوءَ أَذَابِهِ اللهِ . ٥٥ ــ ﴿ قُبَّةِ الإِسلامِ ﴾ : لحديث : ﴿ المدينة قُبَّة الإِسلام ﴾ . ٥٦ - « قرية الأنصار » : وتقدُّم الكلام على الأنصار . ٥٧ - « قرية رسول الله » صلى الله عليه وسلم ، لحديث الطبراني برجال ثقات : « ثم يسير \_ يعني الدُّجَّال \_ حتى يأني المدينة

<sup>(</sup>۱) زيادة من السمهودي (ج۱ ص ۱۳).

<sup>(</sup>۲) زيادة من السمهودي .

<sup>(</sup> ٣ ) لفظ السمهودى : لشرف معالمها ووضوح مكارمها واشتهارها وسطوع نورها وبياض نورها وطيب رائحتها وكثرة نخلها وسيادتها على القرى وكرم أهلها ورفعة محلها .

<sup>(</sup> ٤ ) فى الأصول : وسطع نورها . وسبق ورود كلمة نورها فى الفاصلة السابقة فتلافيا للتكرار أثبتنا لفظا آخر وهو الضياء بما لا يمس المعنى الذى تصده المؤلف .

ولا يُؤْذَن له فيها فيقول : هذه قرية ذاك الرجل » ، [ يَعْنَى النبي صلى الله عليه وسلم ] . ٥٨ - « قلب الإعمان » : أورده ابن الجوزى فى حديث : « المدينة قُبَّة الإسلام » . ٥٩ - « المُؤْمِنَة » : لتصديقها بالله تعالى حقيقةً لِخَلْقِه قابلية ذلك فيها كما في تسبيح الحَصَى أَن أو مجازاً لاتصاف أهلها بالإعان وانتشاره منها واشتالها على أوصاف المؤمن أُو لإدخالها أَهْلَها في الأَمْن من الأَعداء والطاعون والدَّجَّال . وقد روى في حديث : « والذي نفسى بيده إن تربتها لمؤمنة » ، ورُوى في آخر ؟ « إنها لمكتوبة في التوراة مؤمنة . • · ٦٠ - « الباركة » : لأن الله تعالى بارك فيها بدعائه صلى الله عليه وسلم وحلوله ما(١) . ٦١ – مبوأ الحلال والحرام : رواه الطبراني في حديث : « المدينة قُبَّة الإسلام » ، والتَّبوُّء التَّمَكُّن والاستقرار ، سُمِّيتْ به لأنها مَحَلّ تمكن هذين الحُكْمَيْن واستقرارهما(٢) . ٦٢ - « مُبيِّن الحلال والحرام » : رواه ابن الجوزى وغيره بدل الذي قبله في الحديث المتقدم لأنها محل بيانهما . ٦٣ ـ « المَجْبُورة » : ذُكِر في الحديث : « للمدينة عشرة أسماء » ، ونُقِل عن الكتب المتقدمة ، سُمِّيتُ به لِجَبْرها بخلاصة الوجود حَيًّا ومَيِّنًّا لِحَثِّه على سكناها ، بعد نقل حِماها وتكرر دعائه لها(٣) . ٦٤ ـ « المُحِبَّة » : بضم الميم وبالحاء المهملة وتشديد المُوَحَّدة ، نُقِل عن الكتب المتقدمة . ٦٥ - « المُحَبَّبة » : بزيادة مُوحَّدة على ما قبله . ٦٦ – « المحبوبة » : نُقِل عن الكتب المتقدمة ايضاً ، وهذه ثلاثة مع ما تقدم من اسمها الحبيبة من مادة واحدة ، وحُبُّه صلى الله عليه وسلم لها ودعاؤه به معلوم ، وحُبُّه تابع لِحُبُّ رَبِّه (٤) . ٦٧ ــ « المَحْبُورة » : من الحَبْر وهو السرور أو من الحَبْرَة (٥) بمعنى النعمة

<sup>(</sup>١) وذلك لأحاديث صيحة منها : «اللهم اجعل بالمدينة ضعنى ما جعلت بمكة من البركة. أخرجه البخارى في صيحه في كتاب الحج عن أنس (ج٣ ص ٥٥).

<sup>(</sup> ٢ ) قال السمهودي ( ج ١ ص ١٥ ) . و في بعض النسخ : مثوى الحلال والحرام .

<sup>(</sup> ٣ ) لفظ السمهودى فى هذا المعنى أبلغ إذ قال : لأن الله تعالى جبرها بسكنى نبيه وصفيه حيا وضمها لأعضائه الشريفة ميتا بعد نقل حاها وتطييب مغناها والحث على سكناها وتنزل البركات بمدها وصاعها فهى بهذا السر الشريف مسرورة وبهذه المنح المطيمة مجبورة تسحب ذيل الفخار على سائر الاقطار .

<sup>( ؛ )</sup> زاد السمهودى ( ج ١ ص ١٥ ) : وجاء ما يقتضى أنها أحب البقاع إلى الله ويؤيده أنه تعالى اختارها لحبيبه صلى الله عليه وسلم حيا وميتاً . فهى محبوبة إلى الله ورسوله وسائر المؤمنين ولهذا ترتاح النفوس لذكرها وتهيم القلوب لشهود سرها .

<sup>( • )</sup> في القاموس المحيط : الحبرة بإسكان الباه و فتحها النعمة .

أو المبالغة فيما وُصِف بجميل ، والمحبّار من الأرض السريعة النَّبَات الكثيرة الخيرات . ٦٨ - « المُحَرَّمَة » : لتحريمها . ٦٩ - « المحروسة » : لحديث : « [ المدينة ] مشتبكة بالملائكة على كل نقب منها مَلَك يحرسها » ، رواه الجندى . ٧٠ - « المَحْفُوفَة » : لأَنها حُفَّتُ بالبركات وملائكة السموات ، وفي خَبَر « : تأتي مكة والمدينة محفوفتان بالملائكة (١) » . ٧١ - « المَحْفُوظَة » : لحفظها من الطاعون والدَّجَّال وغيرهما ، وفي خبر : « القُرَى المحفوظة أربع » ، وذكر المدينة منها . ٧٧ ـ « المُخْتَارَة » : لأَن الله تعالى اختارها للمُخْتَار من خَلْقه [في حياته ومماته'٢] . ٧٣ ــ ﴿ مُدْخَل صِدْق ﴾ : قال اللهُ نعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ واجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً (") فَمُدْخَل صِدْق المدينة كما تقدم (١٤) . ٧٤ - « المدينة » : لتكرره في القرآن ونُقِل عن التوراة ، والمدينة من مَدَنَ بالمكان أقام به ، أو من دَانَ إذا أطاع ، إِذِ يُطَاعِ السلطان بالمدينة لسُكْنَاه بها(٥) ، وهي أبيات(٦) كثيرة تُجَاوِز حَدَّ القُرَى ولم تَبْلُغُ حَدُّ الأَمِصار ، وقيل : يُقَال لكل مصر ، وتُطْلَق على أَما كن كثيرة ، ومع ذلك فهو عَلَم للمدينة النبوية ، بحيث إذا أُطْلِق لا يتبادر [ الفَهْم ] إلى غيرها ، ولا يُسْتَعْمَل / فيها ٢٦٦ظ إلا المَعْرِفة ، أما النَّكِرة فاسم لكل مدينة ، ونسبوا للكل مَديني ، وللمدينة النبوية مَدَنِيّ للفَرْق . ٧٥ - « مدينة رسول الله » : صلى الله عليه وسلم ، لقوله في حديث الطبراني : « مَنْ أَخْدَثُ في مدينتي هذه حَدَثًا أَو آوي مُحْدِثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدُلاً(٧) ، م أَضافها إليه لسُكْناه ما ، وله ولخلفائه دانت الأَمم .

<sup>(</sup>١) وروى أيضاً : « المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منها ملك لا يدخلها الدجال و لا الطاعون » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من السمهودي (ج ١ ص ١٦).

<sup>(</sup>٣) آية ٨٠ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup> ٤ ) روى عن زيد بن أسلم ويدل عليه ما رواه الترمذي وصححه في سبب نزول هذه الآية . مدخل صدق المدينة ، و هرج صدق مكة وسلطانا نصيرا الأنصار .

<sup>(</sup> o ) فى الصحاح مدن بالمكان أقام به ، وفى المصباح : المدينة المصر الحامع ووزيها فعيلة لأنها من مدن وقيل مفعلة بفتح الميم لأنها من دان والحمح مدن ومدائن بالهمز على القول بأصالة الميم ووزنها فعائل وبغير همز على القول بزيادة الميم ووزنها مفاعل لأن للياء أصلا فى الحركة فتر د إليها ونظيرها فى الاختلاف معايش .

<sup>(</sup>٦) البيت وهو المنزل يجمع على بيوت وأبيات .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخارى في محيحه ج ٣ ص ه مع اختلاف في اللفظ .

٧٦ \_ ﴿ الْمَرْحُومَة ﴾ : نُقِل عن التوراة ، سُمِّيَتْ به لأنها دار المبعوث رحمةً [ للعالمين ] ومها تَـنْزِلِ الرحمات . ٧٧ ـ « المرزوقة » : لأن الله تعالى رَزَقَها أَفْضَلَ الخَلْق فسكنها (١) ، أَو المرزوق أَهْلُها ، [ فني الحديث ] : « لا يَخْرُج أَحَدٌ منها إِلا أَبدلها الله خَيْراً منه » . . ٧٨ - « مَسْجِد الأَقصى »: نقله ابن الملقن في الإشارات عن صاحب المطالع . ٧٩ - « المِسْكينة »: نُقِل عن التوراة ، وذُكِر في حديث : « للمدينة عشرة أسماء » ، وروى الزبير بن بكار عن كعب الأحبار قال : « نجد في كتاب الله تعالى الذي أُنْزِل على موسى أن الله قال للمدينة : « يا طَيْبَة يا طابة يا مسكينة لاتقبلي الكنوز أرفع أجاجيرك على أجاجير القُرَى» ، والأجاجير (٢) السطوح ، والمسكنة الخضوع ، والخشوع خلقه الله فيها ، أو هي مسكن الخاشعين والخاضعين (١٦) ٨٠ ــ «المُسْلِمة» : كالمؤمنة لخلق الله تعالى فيها الانقياد والانقطاع له أو لانقياد أهلها وفتح بلدهم بالقرآن . ٨١ ــ « مُضجع رسول الله » : صلى الله عليه وسلم كما في الحديث : « المدنية مهاجري ومضجعي في الأرض » . ٨٧ ـ « المُطَيَّبَة » : بضم أوله وفتح ثانية تقدم في طيبة . ٨٣ ــ « المُقَدَّسَة » : لتنزهها عن الشُّرْك وكونها تنفي الذنوب . ٨٤ ــ « المَقَرَّ » : بالقاف كالمَمَرّ من القَرَار ، نقله السيد من بعض كتب اللغة ، وفي دعائه صلى الله عليه وسلم لها قوله : « اللهم اجعل لنا مها قراراً ورزقاً حسبناً » . ٥٥ ــ « المَكَّتَان » : قال سعد ابن أبي السُّوح في حصار عنمان رضي الله عنه : « وأنصارُنَا بالمكَّتَيْن قليلُ (٤) . . وقال نصر بن حَجَّاج بعد نَفْيه من المدينة :

فَأَصْبَحْتُ مَنْفِيًّا عَلَى غَيْر رِيبَةٍ وقد كان لى بالمَكَّتين مُقَامُ (٥)

قال السيد : « والظاهر أن المُرَاد المدينة لأن قصة عثمان ونصر بن حَجَّاج كانتا بها وأطلق ذلك عليها لانتقال أهل مكة أو غالبهم إليها وانضامهم إلى أهلها ». أو أنه من قبيل التغليب والمراد مكة والمدينة . ٨٦ ــ « المكينة » : لِتَمَكُّنها في المكانة والمنزلة عند الله تعالى . ٨٧ ــ «مهاجر رسول الله» : صلى الله عليه وسلم لقوله : « المدينة مهاجرى ». ٨٨ ــ « الموفية » :

<sup>(</sup>١) قال السمهودى : أو المرزوق أهلها أرزاقا حسية ومعنوية ، ومن فوقهم وتحت أرجلهم .

<sup>(</sup> ٢ ) ذكره ابن زبالة بإسناده عن كعب انظر إعلام الساجد ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) في السمهودي (ج1 ص ١٧) .

<sup>(</sup> ٤ ) صدره : أرى الأمر لا يزداد إلا تفاقما .

<sup>(</sup> ه ) وقبله : حققت بى الغلن الذي ليس بعده . . . مقام فمالى بالندى كلام

بتشديد الفاء وتخفيفها لتوفيتها الوافدين حِسًّا ومعنى وأَهْلُهَا الموقون عا عاهدوا الله عليه . ٨٩ - «النَّاجِية » : بالجم لنجاتها من العُتاة والطاعون والدُّجَّال أو الإسراعها في الخيرات فحازت أَشْرَفُ المَخْلُوقَاتُ وَلَارْتُفَاعِ شُأْنَهَا . ٩٠ ـ « نَبْلاًء » : نُقِل مِن كراع ، قال السيد : وأظنه بفتح النون وسكون الموحدة مأُخوذ من النُّبْل بالضم والسكون وهو. الفضل والنَّجابة . ٩١ - « النَّحْر » : بفتح النون وسكون الحاء المهملة ، سميت به إما لشدة جَرِّها كما يقال نَحْر الظهيرة وإما لإطلاق النَّحْر على الأُصل وهما أَساس بلاد الإِسلام . ٩٢ ـ « الهَذْراء » : ذكره ابن النُّجَّار بدل العَذْراء نقلاً عن التوراة ، رُوى بالذال المعجمة وذلك لشدة حَرِّها ، يقال يوم هاذر شديد الحرّ ، أو لكثرة مياهها وأصوات سوانيها ، ويقال هَذَر في كلامه إِذَا أَكْثُر ، ويحتمل أَن يكون بالمهملة من هَدَرَ الحمام إِذَا صَوَّت ، والماء انْصَبِّ وانهمر والعشب طَال ، وأرض هادِرة كثيرة النبات . ٩٣ ـ « يَثْرِب » : لغة في أَثْرِب وقد تقدم الكلام عليه فيه ، وستأتى أحاديث النهى عن تسميتها بذلك . ٩٤ - « يَنْدُد » : بدالين مهملتين ذكره كراع وهو إما من النَّدّ وهو الطِّيب المعروف أو النَّدّ التَّلُّ المُرْتَفِع أو من النَّادُّ وهو الرِّزْق . ٩٥ ــ « يَنْدُر » : كَحيْدَر براء بدل الدال الثانية مما قبله ، كذا في حديث : « للمدينة عشرة أسماء » في بعض الكتب ، وفي بعضها الآخر عثناة فوقية ودالين [ تَنْدُد] ، وفى بعضها كذلك بفوقية ودال وراء [تندر(١٠)] ، وصَوَّب المجد اللغوى « يَنْدَد » / فقط ٤٢٧و بالتحتية ودالين ، وفيه نظر . والحديث رواه ابن زَبَّالة إلا أنه سردها تسعة ، ورواه ابن شَبَّة وسردها ثمانية فحذف منه الدار ، ثم رُوى من [ طريقه أيضاً عن عبد الله(٢) ] بن جعفر [ بن أبي طالب(٢) ] تسميتها بالدار والإيمان ثم قال : « [ وجاء في الحديث الأول ثمانية أسماء وجاء في هذا الحديث اسمان (٢) ] فالله أعلم أهُمَا تمام العشرة أم لا ». ورواه ابن زَبَالة كذلك إلا أنه سرد تسعة فزاد اسم « الدار » وأسقط العاشر ، ونقل ابن زَبَالَة أن عبد العزيز بن محمد الداروردي قال : بلغني أن للمدينة في التوراة أربعين اساً ، انتهى ما ذكره السيد رحمه الله مع زيادات فيه .

<sup>(</sup>١) زاد السمهودى (ج١ ص ١٩) : فتحرر من مجموع ذلك أربعة أسماء اثنان بالمثناة التحتية (يندد ويندر) واثنان بالفوقية (تندد وتندر).

<sup>(</sup> ۲ ) زيادة من السمهودي .

وروى الزبير بن بكتّار عن القاسم بن محمد قال : بلغنى أن للمدينة أربعين اسها . وروى أيضاً عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « للمدينة عشرة أساء هى : المدينة وطَيْبَة وطابة ومسكينة وجابرة ومجبورة ويَنْدَد ويَثْرِب والدار » . ورُوى أيضاً عن إبراهيم بن الحسّن قال : « للمدينة في التوراة أحد عشر اسها : المدينة وطَيْبَة وطابة والمسكينة والجابرة والمجبورة والمرحومة والعذراء والمحبوبة والقاصمة .

### البابالثالث

#### في النُّهي عن تسميتها يثرب

روى الإمام أحمد ومالك والشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمِرْتُ بقرية تأكل القُرى يقولون يشرب وهي المدينة ، تَنْفِي الناس كما يَنْفِي الكير خَبَث الحديد (۱) » . وروى الإمام أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند جَبِّد عن البَرَاء بن عازب رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « مَنْ سَمَّى المدينة بِيَثْرِب فايستَغْفِر الله : هي طابة هي طابة هي طابة » . وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال : « لا تَدْعُوها يشرب فإنها طَيْبَة » ، يعني المدينة ، « ومَنْ قال يشرب فليستغفر الله ثلاث مرات ، هي طَيْبَة هي طَيْبَة هي طَيْبَة هي طَيْبَة هي طَيْبَة هي عَلْبَة هي عَلْبَة هي عَلْبَة هي وبندلك جزم الإمام عيسي بن دينار أحد أثمة المالكية : «من سَمَّى المدينة يشرب كُتِبَتْ عليه خطيئة ، وبذلك جزم الإمام العلامة الشيخ كمال الدَّميري (١) في منظومته في كتاب الحج حيث قال ومَنْ دُعَاهَا يَثْرِباً يَسْتَغْفِرْ فَقَوْلُه خَطِيئة لِتُنْظُسِرْ

وسبب الكراهة إما لكون ذلك مأخوذاً من الثّرَب بالتحريك وهو الفساد ، أو من التثريب وهو المؤاخذة بالذّنب . وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ، ولهذا أسهاها طابة وطيبة كما تقدم . وأما تسميتها في القرآن يثرب فذلك حكاية عن قول المنافقين ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « فذهب وَهَلِي إلى اليامة أو هَجَر فإذا هي المدينة يثرب » ، وقوله في حديث آخر : « لا أراها إلا يثرب » ، فذلك قبل النهي عن تسميتها بذلك .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج عن أبي هريرة ( ج٣ ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن موسى بن عيسى الكمال الدميرى (۷٤٢ هـ ۸۰۸ هـ) لازم بهاء الدين السبكى وتخرج به وبالأسنوى وابن عقيل شارح الألفية وبرع في التحليل والحديث والفقه وأضوله والعربية والأدب وكتب على ابن ماجه شرحا في نحو خس مجملدات وسماه الديباجة ومات قبل تحريره وشرح المهاج وسماه النجم الوهاج وأشهر مؤلفاته حياة الحيوان الكبرى الذي يشتمل على استطرادات في الأدب والتاريخ وكان للدميرى حظ وافر من العبادة وحدث بالقاهرة ومكة وقال المقريزي في عقوده: صحبته سنين وحضرت مجملس وعظه مراراً لإعجابي به وذكره ابن حجر في إنباه الغمر ، انظر ترجمته في الفوء اللامع (ج١٠ ص ٥٩ : ٢٢ رقم ٢٠٤) والحملط الجديدة لعلى مبارك (ج١١ ص ٥٩) ومادة دميرى في الموسوعة الإسلامية الجديدة (المجلد الثاني ص ١٠٩ ليدن سنة ٢٠١١ م).

### الباب الرابع

فى مَحَبَّتِه صِلَى الله عليه وسلم لها ودُعَاثِه لها ولأهلها ورفع الوباء عنها بدعائه صلى الله عليه وسلم

عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قَدِم من سفر فنظر إلى جدر المدينة ، وفي لفظ : دَوْحاتها ، وفي لفظ درجاتها طُرَح رداءه عن منكبيه وقال : «هذه أرواح طَيْبَة » ، وأوضع راحِلتُه ، وإن كان على دابة حَرَّكَهَا من حُبِّه (١) ، وفي لفظ: ٣٤٤٧ « تباشراً بالمدينة » وقال : « اللهم اجعل/ لنا بها قراراً ورزقاً حَسَناً » . رواه الشيخان والمحاملي ومحمد بن الحَسَن المخزومي . وروى الإمام أحمد والشيخان وابن إسحق واللفظ له عن عائشة وضى الله عنها أنها قالت : ﴿ لَمَا قَدِم رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْمُدِينَةُ قَدِمَهَا وهي أُوبًا أَرض الله من الخُمِّي ، وكان واديها يَجْرِي نَجُلاً(٢) \_ يعني ماءً آجناً\_ فـأَصاب أَصْحَابَه منها بلاء وسَقَم ، وصَرَف الله ذلك عن نبيه » . قالت : « فكان أبو بكر وعامر بن فُهَيْرَة وبلال مَوْلِيا أَبِي بَكُر في بيت واحد ، فأَصابتهم الحُمَّى ، فاستأذنتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى عيادتهم ، فأذِن ، فدخلتُ إليهم أعودُهم ، وذلك قبل أن يُضْرَب علينا الحجاب ، وبهم مالايعلمه إلا الله من شدة الوعْك ، فدنوْتُ من أبي بكر فقلت : يا أَبَتِ كيف تَجِدُك ؟ فقال : كُلُّ امرى مُصَبَّحٌ في أَهْلِه والمَوْتُ أَدني من شِراكِ نَعْلِهِ

قالت : فقلتُ والله ما يَدّرى أنى ما يقول ، ثم دنوتُ من عامر بن فُهَيْرَة فقلت : كيف تَجدُك يا عامر ؟ فقال :

<sup>(</sup> ١ ) الحديث أخرجه البخاري عن أنس مع اختلاف في اللفظ ( ج ٣ ص ٥ ه ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ص وت وم : وكان لحان يحدى نخلا » وهو خطأ و تصحيف وصوابه : وكان بطحان يجرى نجلا » وبطحان واد بالمدينة كما في حديث أبي موسى : بقيع بطحان ضبطه البكري في معجمه ( ج ١ ص ٢٥٨ ) بفتح الباء الموحدة وكسر الطاء المهملة . ولكنا أثبتنا عبارة النهاية ( ج ٤ ص ١٣٩ ) : وكان واديها يجرى نجلا وكذلك اللسان وجاء في شرحها في كل منهما : أرادت أنه كان نزا وهو الماء القليل تعني وادى بالمدينة ويجمع على أنجال ، ومنه حديث الحارث بن كلدة قال لعبر : البلاد الوبيئة ذات الأنجال والبعوض أى النزوز والبق ويقال استنجل الموضع أى كثر به النجل وهو الماء يظهر من الأرض ٪

لقد وَجَدْتُ المَوْتَ قبل ذَوْقِه (۱) إِنَّ الجبانَ حَتْفُه من فدوقه كُلُّ امريُّ مُجَاهدُ بِطَوْقِه [كالثَّوْرِ يَحْمِي جِلْدَه بِرَوْقِه (۲)]

قالت : فقلتُ : والله ما يَدْرِى عامِرٌ ما يقول . قالت : وكان بلال إذا أَقلع عنه الحُمَّى اضطجع بِفِنَاء البيت ثم يرفع عقيرته ويقول :

أَلاَ ليت شِعْرِى هل أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بوادٍ وحَوْلِي إِذْخِــرُّ وجَليِــلُ وهل أَرِدَنْ يوماً ميـــاه مِجَنَّـةٍ وهل يَبْدُونَ لَى شَـامَةُ وطَفِيلُ

قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سَمِعتُه منهم. قلتُ: إنهم ليَهْذُون وما يَعْقِلُون من شدة الحُمَّى، فنظر إلى الساء وقال: « اللهم حَبَّبْ إلينا المدينة كما حَبَّبْتَ إلينا مكة (٣) \_ وفى لفظ للجندى ورزين « وأَشَدّ » ، بالواو بدلاً من « أو » \_ « وصَحِّهُا وبارِكْ لنا فى صاعِها ومُدِّها ، ثم انقل وباءها إلى مهيعة (٤) \_ وهى الجُحْفَة » ، وإنه لَيَتَّقِى شُرْبُ الماء من عينها التي يُقال لها عَيْن خُمّ .

وروى البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه ومحمد بن الحَسَن المخزومى عن ابن عُمَر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأيتُ امرأةً سوداء ثائرة الرأس ، خوجت من المدينة حتى نزلت مهيعة ، فأوَّلتُها أن وباء المدينة نُقِل إلى مهيعة . وروى الزبير بن بكمَّار عن عروة بن الزبير مُرسكرٌ قال : « أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ، فجاء إنسان قدم من ناحية طريق مكة ، فقال له : هل لَقيتَ أَحَداً ؟ قال : لا يا رسول الله إلا امرأة سوداء عربانة ثائرة الشَّعر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه تلك الحمَّى ولن تبود بعد اليوم أبدأ » . ورُوى أيضاً عن موسى بن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن أبيه قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وَعَك أَصْحَابُه ، وقدم وقدم رجُلُ فتزوج امرأة كانت مهاجرة ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميثبر فقال : يا أيا الناس « إنما الأعمال بالنيات » ـ ثلاثاً ـ « فمن كانت هجرته / إلى الله ١٤٥٠

<sup>(</sup>١) في رواية : قد ذقت ملمم الموت قبل ذوقه .

<sup>(</sup>۲) زیادة من السمهودی (ج ۱ ص ۳۹) و بروقه أی بقرته ب

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (ج٥ ص ١٦٨) وكذلك (ج٣ ص ٥٦)

<sup>( \$ )</sup> أخرجه البخارى ( ج ٥ ص ١٦٨ ) بلفظ : وانقل حاها فاجعلها بالجحثة ؟

ورسوله فهجرتُه إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يطلبها أو امرأة يخطبها فإنما هجرته إلى ما هاجر إليه (١) » ، ثم رفع يديه وقال : « اللهم انقل عنا الوباء » - ثلاثاً - فلما أصبح قال : أنيتُ الليلة بالحُمَّى فإذا عجوزُ سوداء مُلَبَّبَة فى يَدَى الذي جاء ما فقال : هذه الحُمَّى فما ترى فيها ؟ فقلت : « اجعلوها بِخُمَّ » . وروى البيهتى عن هشام بن عروة قال : كان وباء المدينة معروفاً فى الجاهلية ، وكان إذا كان الوادى وبيئاً فأشرف عليه إنسان فقيل له : انهى نهيق الجمار ، فإذا فعل ذلك لم يضرّه ، قال الشاعر(١) :

#### لَعَمْرِى لِنْنَ عَشَّرْتُ مَنْ حَشِية الرَّدَى نَهِيق الْحِمَارِ إِنْنَى لَجَزُوعُ

قال هشام: وكان المولود إذا وُلِد بالجُحْفَة لم يَبْلُغ الحُلُم حتى تصرعه الحُمَّى. وقال ابن إسحق: وذكر ابن شهاب الزهرى عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قَدِم المدينة هو وأصحابُه أصابتهم حُمَّى المدينة حتى جهدوا مَرَضاً ، وصَرَف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم حتى ما كانوا يُصَلُّون إلا وهم قعود ، قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يُصَلُّون كذلك فقال لمم : « اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم "" ، فَتَجشَّمَ المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم الماساً للفَضْل .

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم اجعل بالمدينة ضِعْفَى ما جعلت ممكة من البركة (٤) » ، رواه الشيخان ، وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن إبراهيم حَرَّم مكة وإنى حَرَّمْتُ المدينة ودَعَوْتُ لها في مُدِّها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة » ، \_ حديث مُتَّفَق عليه \_ وعن عبد الله بن الفضل بن العباس رضى الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أدعوك الأهل المدينة بمثل مكة » ، قال عبد الله : إنا لنتعرف ذلك ، إنا ليُجْزِئ المُدُّ عندنا والصاع بن شُمَّلُي ما يُجْزئ بمكة » ، رواه البخارى في تاريخه . وروى الزبير بن بكار عن إساعيل بن النعمان قال : « دُعَا رسول الله عليه وسلم لِغَنَم كانت تَرْعَى بالمدينة فقال :

<sup>( 1 )</sup> حديث الأعمال بالنيات أخرجه البخارى في كتاب الإيمان ( ج ٢ ص ٣٧ ) عن عمر .

<sup>(</sup>٢) هو عروة بن الورد العبسى وشرحنا التعشير في حاشية سابقة .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى كتاب الصلاة باب صلاة القاعد (ج ٢ ص ١١٠ : ١١١ ) بلفظ آخر عن عمران بن حصين .

<sup>(</sup> ٤ ) صحيح البخارى ( ج ٣ ص ٥٥ ) .

« اللهم اجعل نصف أكراشها مثل ميلها بغيرها من البلاد(١) »

وعن على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم إن إبراهيم عَبْدُك وخليلُك دعا لأهل مكة بالبركة وأنا محمد عَبْدُك ورسولُك وأنا أدعو لأهل المدينة أن تُبارك لهم فى صاعهم ومُدَّهم مثلما باركت لأهل مكة واجعل مع البركة بَرَكَتَيْن (٢) » ، رواه الترمذى وصَحَّحة والطبراني برجال الصحيح .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كان الناس إذا رَأَوْ أُول النَّمر جاعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أخذه رسول الله ــ زاد الطبرانى : وضعه على عينيه ــ قال : « اللهم بارك لنا فى ثمرنا وبارك لنا فى مدينتنا ، وبارك لنا فى صاعنا ، وبارك لنا فى مُدِّنا ، اللهم إن إبراهيم عَبْدُك وخليلُك ونَييُّك وإنه دعاك لمكة ، وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه » . قال : ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الثَّمَر . رواه مسلم (٣) والترمذي والطبراني .

# تَبْيَهَاتُ

الأول: اقتضى هذا الحديث تكرير الدعاء بتكرير ظهور الثمرة والإتيان بأولها . الثانى : تكرير دعائه صلى الله عليه وسلم / بتحبيبه المدينة ، والظاهر أن الإجابة حصلت ١٤٢٨ بالأول والتكرير لطلب المزيد . الثالث : الوباء عموم الأمراض ، وهو أعم من الطاعون ، ولا يُعَارض قدومهم المدينة وهي وبيئة - نَهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على الطاعون ، لأن ذلك كان قبل النهى ، أو أن النهى يَختص بالطاعون ونحوه من الموت الذّريع ، لا المَرض ولو عم . الرابع : هذه البركة المذكورة في الحديث في أمر الدين والدنيا ، لأنها النّماء والزيادة ، فالبركة حاصلة لها في نفس الكيل ، بحيث يكنى المُدّ بها مَنْ لا يكفيه بغيرها ، وهذا أمر محسوس لمن سكنها . الخامس : تحويل الوباء عن المدينة من أعظم المعجزات إذ لا يَقْدِر عليه جميع الأطباء ، قال النووى : وهذا عَلَمٌ من أعلام نُبوَّيه صلى الله المعجزات إذ لا يَقْدِر عليه جميع الأطباء ، قال النووى : وهذا عَلَمٌ من أعلام نُبوَّيه صلى الله

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فَى الْأُصُولُ وَلَمْ نَهْتَدُ إِلَى نَصَ الْحَدَيْثُ وَالمَرَادُ مَنْهُ .

<sup>(</sup> ٢ ) أخرجه بلفظ آخر مسلم في صحيحه بشرح النووى ( جـ ٩ ص ١٣٤ : ١٣٥ ) عن عبد الله بن زيد بن عاصم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم فى صحيحه بشرح النووى ( ج ٩ ص ١٤٥ : ١٤٦ ) .'

عليه وسلم ، فإن الجُحْفَة [ من ] (١) يومثذ وبيئة ولا يشرب أَحَدُّ من مائها إلا حُمَّ ، وقال الخَطَّان : كان أَهل الجُحْفَة إذ ذاك مهوداً .

السادس : في بيان غريب ما سبق : « الجُدُر » : جمع جِدَار كَكِتاب وكُتُب ، والجدَار الجائط . و الدُّوْجَات ، والدال والحاء المهملتين جمع دَوْجَة مثل تَمْرَة وتَمْرات ، والدُّوْحة الشجرة العظيمة . ﴿ الدُّرَجَاتِ ﴾ : جمع دَرَجَة وهي هنا الطُّرُقِ . ﴿ الأَّرُواحِ ﴾ : جمع ريح بمعنى رائحة وهي عَرَضٌ يُدْرَك يحاسة الشَّمِّ . « أَوْضَعَ رَاحِلَتَه » : أَوْضَع بالضاد المعجمة والعين المهملة ، أي حَنُّها على السرعة . « القَرَار » : بالقاف : المُسْتَقِرُّ مَن الأَرْضِ . « بُطْحَان » : بضم المُوحَدة فسكون الطاء المهملة وقيل بفتح أُوَّلِه وكَسْر ثانيه (٢) : واد من أودية المدينة . رُوِّى ابنُ شَبَّة والبَزَّار عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً أن بَطِحَان على ترعة من [ تُرَع ] الجَنَّة . « نَجُلاً » : بفتح النون وسكون الجيم أي أن واديها كان نَزًّا . قال : النَّجْل الماء حين يَسِيل ، وفَسَّره البخاري ماء آجنًا . قال القاضي : « وهو خَطَّأ » ، وقال الحافظ : « وليس كما قال فإن عائشة قالت ذلك في مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئة ، ولا شك أن النَّجْل إذا فُسِّر بكونه الماء الحاصل من النَّز ، فهو بصدد أن يَتَغَيَّر ، وإذا تَغَيَّر كان استعماله مما يُحْدِث الوباء في العادة ». «وَعْك » : الوَعْك بفتح الواو وسكون العين المهملة الحُمَّى . « كيف تَجِدُك » : أَى تَجِدُ نَفْسَك أَو جَسَدَك « مُصَبَّح » : عم مضمومة وصاد مهملة فمُوَحَّدَة ، وزن مُحَمَّد ، أي مصاب بالموت صباحاً ، وقيل المراد يُقال صَبَّحَك اللهُ بالخير ، وقد يَفْجَأُه الموت في بقية النهار وهو مُقِيمٌ بِأَهْله ، ويُرْوَي بالخاء المعجمة وهو أيضاً مكان عمكة (٣) . « شِرَاك النَّعْل » : بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء : السير الذي يكون في وجه النَّعْل ، والمعنى أن الموت أقرب إلى الشخص من شراك نعله برِجْلِه . «بطَوْقِه» : الطَّوْق هنا الطاقة والعُدَّة . « الرَّوْق » (٤) بالراء والقاف القَرْن . « عقيرته »

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup> ٢ ) البكرى في معجمه ( ج ١ ص ٢٥٨ ) لا يرى إلا وجها واحدا في ضبط كلمة بطحان فهو يقول بطحان بفتح . أوله وكسر ثانيه وبالحاء المهملة على وزن فعلان لايجوزغيره . وقال ابن مقبل يرثى عان بن عفان به

عفا بطحان من قريش فيثرب فلق الرحالي من مني فالمحصب

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على مصبخ بالحاء المعجمة في أعبار مكة للأزرق ولا في معجم البكري ولا في معجم البلدان لياقوت .

<sup>. (</sup>٤) هذه الكلمة ورديت في عجز بيت لم يذكره المؤلف وقد أثبتناه فيما سبق ، وهذا يدل على أن المؤلف يشرح إلفاظا يخيل إليه أنه أوردها في صلب كتابه

أى صوته ، قال الأصمعي أن رَجُلاً عُقِرت رِجْلُه فرفعها على الأُخرى وجعل يصيح فصار كل من رفع صَوْتَه يُقال رفع عَقيرتَه وإن لم يرفع رِجْلَه (١) ، قال ثعلب : وهذا من الأساء التي استُعْمِلَت على غير أصلها . « بواد » : أي بوادي مكة (٢) . « الإذْخِر » : بكسر الممزة والخاء المعجمة بينهما ذال معجمة : نَبْتُ طَيب الرائحة . « جليل » : بالجيم واللام : والثُّمَام (٣) بضم الثاء المثلثة : نَبْتُ ضعيف له خوص أو ما يشبهه . « مَجَنَّة » : بكسر المم وفتحها سوق بأَسفل مكة « يَبْدُونْ » : أَى يَظْهَرَنْ « شَامة » : بالشين المعجمة « وطَفيل » بطاء مهملة مفتوحة وفاء مكسورة فمثناة تحتية : جَبَّلان. قال البكرى(٤): جبلان مُشْرفان على مَجَنَّة على بَرِيد من مكة . « يَهُنُون » : بالذال المعجمة : يَخْلِطون ويتكلمون بما لا ينبغي . « مَهْيَعَة » ؛ بفتح الميم وسكون الهاء / وفتح المُثَنَّاة التحتية والعين المهملة (٥٠) . «الجُحْفَة» : 1730 بجم مضمومة فحاء مهملة ساكنة ففاء مفتوحة قرية جامعة الأن السيول اجتحفتها(٢) . « ثائرة الرأس » : بالمثلثة : مُنتَشِرة شَعر الرأس . « مُلَبَّبة » : بضم الميم وفتح اللام والموحدة الأُولى المشددة وتخفيف الثانية ، يقال لَبَّبتُه بالتشديد إذا جمعت ثيابَه عند نَحْره ثم جَرَرْتُه . « خُمّ » : بخاء معجمة مضمومة فميم مُشَدَّدة : غَدِيرٌ على ثلاثة أميال من الجُحْفة يَسْرَةً عن الطريق(٧) . « جُهِدوا » : بالضم مبنى [ للمفعول ] أَى حصل لهم الجَهْد وهو بالفتح المَشَقَّة فَتَجَشَّمَ المسلمون القيام أَى تَكَلَّفُوه . « النَّاس الفضل » : أَى طلبه . « الأَكراش » جمع كِرْش بكسر الكاف يُذَكَّر ويُؤَنَّث وهو لذى الخُفِّ والظَّلْف كالمعدة للإنسان .

- 277 -

<sup>(</sup>١) زاد في النهاية : والعقيرة فعيلة بمعنى مفعولة .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت أيضا في ابن هشام بفخ وكذلك في معجم البلدان وقال ياقوت هو واد بمكة . وفي معجم البكري موضع بينه وبين مكة ثلاثة أنيال .

<sup>(</sup>٣) الثمَّام نبت ضعيف قصير لا يطول . قاله في النهاية .

<sup>(</sup> ٤ ) هذا في معجم البكري ج ٣ ص ٨٩٢ .

<sup>(</sup> ه ) الجحفة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيمة إذ قال : « اللهم انقل وباء المدينة إلى مهيمة » رواه هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عنه . والجحفة هي في الطريق من المدينة إلى مكة . وفي الصحاح : المهيمة هي الجحفة وهي ميقات أهل الشام .

<sup>(</sup> ٦ ) فى الأصول: أجعفتها ، وجعف الشيء يجعفه جعفا من باب فتح قشره. وفى المصباح أجعف السيل بالشيء الجعافاً ذهب به ، وهذا يتمدى بالباء . وفى معجم البكرى اجتحفتها وحدد الفيومى موضع الجعفة بقوله : هى منزل بين مكة والمدينة قريب من رابغ بين بدر وخليص .

 <sup>(</sup> ۷ ) زاد البكرى يقوله : وهذا الغدير تصب فيه عين وحوله شجر كثير ملتف ، وهي الغيضة التي تسمى خم وبين
 الغدير والعين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .

### الباب الخامس

#### فى عصمتها من الدجال والطاعون بِبَرَكَتِه صلى الله عليه وسلم

عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «على أنقاب المدينة ملائكة يَحْرُسُونها ، لا يدخلها الطاعون ولا الدَّجَّال ، رواه الشيخان (۱) . وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليس من بلد إلا سيطؤه الدَّجَّال إلا مكة والمدينة ، ليس من نقب من أنقابها إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها فينزل السبخة ، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات (۱) فيخرج إليه كل كافر ومنافق » ، [حديث] مُتَّفَق عليه . وعن أبي بكر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان » ، رواه البخارى .

وعن تميم الدارى رضى الله عنه فى حديثه الطويل فى رؤية الدَّجَّال فى اليقظة أن الدَّجَّال قال : يوشك أن يُؤْذَن لى فى الخروج فأخرج فأسير فى الأرض ، فلا أدَعُ قريةً إلا هَبَطْتُها فى أربعين ليلة غير مكة وطيبة ،هما مُحَرَّمَتان عَلَى ، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلنى مَلكُ بيده السيف صَلْتاً (٣) ، يصدنى عنها ، وأن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها » ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته فى المنبر : «هذه طَيْبة ، هذه طيبة » ، رواه مسلم . وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المدينة يأتيها الدَّجَّال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله ولا الطاعون إن شاء الله الله عليه والله الله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله الله الله عليه اله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه اله عليه عليه عليه عليه ع

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (ج٣ ص ٥٥) وصحيح مسلم بشرح النووي (ج٩ ص ١٥٣)

 <sup>(</sup> ۲ ) قال العيني في عدة القارى ( ج ١٠ ص ١٥٥ ) أي يحصل بها زلزلة بعد أخرى ثم في الرجفة الثالثة يخرج الله
 منها من ليس مخلصا في إيمانه ويبتى بها المؤمن المخلص فلا يسلط عليه الدجال .

<sup>(</sup>٣) في النهاية ( ج ٢ ص ٢٧١ ) فاخترط السيف وهو في يده صلتا أي مجردا يقال أصلت السيف إذا جرده من عمده ، وضربه بالسيف صلتا وصلتاً بفتح الصاد وضمها .

تعالى» ، قوله إن شاء الله تعالى للتبرك وللجزم به فى بقية الأحاديث . وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال : « يأتى الدَّجَّال وهو مُحَرَّمٌ عليه أن يدخل أنقاب المدينة ، فينزل بعض السباخ التى تلى المدينة ، فيخرج إليه يومئذ رَجُلٌ هو خَيْرُ الناس أو من خَيْر الناس فيقول فيقول : أشهد أنك الدَّجَّال الذى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه ، فيقول الدَّجَّال : أرأيتم إن قتلتُ هذا ثم أحييتُه هل تَشُكُّون فى الأمر ؟ فيقولون : لا ، فيقتله ثم يحييه ، فيقول : والله ما كنتُ فيك أشد بصيرة منى اليوم ، فيريد الدَّجَّال أن يقتله فلا يُسلَّط عليه » ، رواه البخارى(١) .

# تُبْيِهَاتُ

الأول: صَعَ في أحاديث كثيرة / أن الطاعون شهادة. قيل: وإذا كان كذلك ٤٢٩ فكيف قُرِن بالدَّجَال، وكيف مُدِحت المدينة الشريفة بأنه لا يدخلها ؟ والجواب أنه كونه شهادة ورحمة ليس المراد بوصف ذلك ذاته ، وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه ، وأنه سببه ، فإذا تقرَّر ذلك واستُخضِر ما ورد في الأَحاديث من أن طمن الجِنِّ (٢) ظهر به مدح المدينة بأنه لا يدخلها إشارة إلى أن كُفَّار الجِنِّ وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة الشريفة ، ومن اتفق دخوله إليها منهم لا يتمكن من آحاد أهلها بالطمن حماية من الله تعالى لهم منهم . فإن قيل : طمن الجِنِّ لا يختص بوقوعه من كُفَّارهم في مؤمني الإنس ، بل يقع من مؤمني الجِنِّ في كُفَّار الإنس ، فإذا سلم منع الجِنِّ الكُفَار من المدينة لم يُمنّع من آمن منهم من دخولها .فالجواب : إن دخول كفار الإنس المدينة غير مُباح ، فإنه إذ لم يسكن المدينة إلا من أظهر الإسلام ، جَرَتْ عليه أحكام المسلمين ، وصار من لم يكن خالص الإسلام تَبَعًا للخالص ، فحصل الأَمن من دخول الجِنّ إليهم ، فلذلك لا يدخلها الطاعون أصلا . قال الحافظ في بَدَل الطاعون في أخبار المدينة : وهذا المجواب أحْسَن من جواب القرطبي في المُفْهم حيث قال : «المعني لا يدخلها من الطاعون

<sup>(</sup> ١ ) صميح البخاري ( ج٣ ص ٥٣ : ١٥ ) كتاب الحج عن أبي سميد الحدري .

<sup>(</sup> ٢ ) جاء فى السمهودى ( ج ١ ص ٤٦ ) : والحق أن المراد بالطاعون فى هذه الأحاديث ( هو ) الذى ينشأ عن طمن الجن فيبيج به الدم فى البدن فيقتل، فهذا لم يدخل المدينة قط ..

مثل الذى فى غيرها كطاعون عَمَواس (١) والجارف ». وهو جواب صالح على تقدير التنزّل أن لو وقع شيء من ذلك بها . وقال غيره : سبب الرحمة لم ينحصر فى الطاعون وقد قال صلى الله عليه وسلم : «غير أن عافيتك أوسع لى» ، فإن ذلك من خصائص المدينة الشريغة ، ولوازم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصحة . وأجاب المنبجى بأجوبة منها أنها صغيرة ، فلو وقع بها الطاعون أفني أهلها ، ومنها أنه عَوَّضهم عن الطاعون بالحُمَّى لأن الطاعون يأتى بعد مدة والحُمَّى تتكرر فى كل مدة فتعادلا . قال الحافظ : «ويظهر لى جواب أخص من هذه الأجوبة بعد استحضار حديث أبى عسيب (١) أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال : « أتانى جبريل بالحُمَّى والطاعون فأ مسكت الحُمَّى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام » ، الحديث ، وهو أن الحكمة فى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عدداً ومدداً من زاد وغيره ، وكانت المدينة وبيئة كما سبق ، فناسب الحال الدعاء بتصحيح المدينة لتصع أجساد المقيمين بها ليتقوو اعلى جهاد الكفار ، وخير النبي صلى الله عليه وسلم فى أمْريْن ، يحصل لمن أصاب كلاً منهما عظيم الثواب ، وهما الحُمَّى والطاعون ، فاختار الحُمَّى بالمدينة لأن أمرها أخف من أمر الطاعون لسرعة الموت ما غالياً.

فلما أذِن له فى القتال كانت قضية استمرار الحُمَّى ضعف الأجساد التى تحتاج إلى القوة فى الجهاد ، فدعا حينئذ بنقل الحمى إلى الجُحْفَة فأجيب دعاؤه ، وصارت المدينة من أَصَح بلاد الله ، فإذا شاء الله موت أَحَد منهم ، حصل له التى كانت من الطاعون بالقتل فى سبيل الله الذى هو أعلى درجة ، ومن فاته ذلك منهم مات بالحُمَّى التى هى حظ المؤمن من النار ، كُلُّ يَوْم منها يُكَفِّر سَنَةً .

<sup>(</sup>١) عمواس كما ضبطه ابن الأثير في الكامل (ج٢ ص ٢٣٧ بولاق سنة ١٢٩٠ هـ) بفتح العين المهملة والمجم والواو وبعد الألف سين مهملة . وهكذا ضبطه البكري في معجمه وقال : عمواس (ج٣ ص ٩٧١)

قرية من قرى الشام بين الرملة وبيت المقدس وهي التي ينسب إليها الطاعون لأنه منها بدا واستدرك عليه الزبيدي في التاج أنه بسكون الميم وقيل إنما سمى طاعون عمواس . لأنه عم وآس أي جعل بعض الناس أسوة ببعض . وفي المعارف لابن قتيبة أن الطاعون الحارف حدث في سنة ٦٩ هـ في العراق في زمن ابن الزبير وعلى البصرة يومئذ عبيد الله بن عبد الله بن معمر ( ص

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر أسد الغابة ( ج ٥ ص ٢٥٤ ) .

واستمر ذلك بالمدينة بَعْدَه صلى الله عليه وسلم تحقيقاً لإجابة دُعائه صلى الله عليه وسلم. نَعُمْ شاركتها في ذلك مكة المُشرَّقة فلم يدخلها الطاعون فيا مضى من الزمان كما يرويه ابن قتيبة في المعارف<sup>(۱)</sup> ، ونقله جماعة من العلماء عنه وأقروه إلى زمان الإمام النووى رحمه الله. ذكر ذلك في كتاب الأذكار وغيره ، لكن قد قيل إنه دَخَلها بعد ذلك في الطاعون العام / الذي وقع في سنة تسع وسبعين وسبعمائة (۱) ، صرَّح بذلك غَيْرُ واحد من أهل ذلك الزمان . الثانى : مَنْعُ الطاعون عن المدينة معجزة عظيمة لأن الأطباء من أولم إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد من البلاد بل عن قرية من القرى (۱) وقد المتنع الطاعون ، عن المدينة بدعائه صلى الله عليه وسلم هذه المدة الطويلة . الثالث : ظاهر الأحاديث أن الدَّال يدخل جميع البلاد ، وبذلك قال الجمهور ، وشَدَّ ابن حَزْم فقال : «المراد أن يدخله بَعْتَةً [هو أ وجنوده . وكاً نه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد ليوصَمَّ مُدَّته ، وغَفَل عمَّا ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قَدْرَ السَّنة . الرابع : في بيان غريب ما سبق : «الأنقاب» : بالقاف جمع نقب بالسكون وهما بمعنى والمراد الطريق في الجبل وغيره موحدة ، والنقاب بالكسر جمع نقب بالسكون وهما بمعنى والمراد الطريق في الجبل وغيره «السَّبَخة» : بفتح السين المهملة والباء الموحدة والخاء المعجمة موضع بالمدينة بين موضع المدخدق وبين جبل سَلْع (۵) . «ترجف المدينة» : أى يحصل ما زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة الخندق وبين جبل سَلْع (۵) . «ترجف المدينة» : أى يحصل ما زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة الخندق وبين جبل سَلْع (۵) . «ترجف المدينة» : أى يحصل ما زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة الخندق وبين جبل سَلْع (۵) . «ترجف المدينة» : أي يحصل ما زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة المختورة والخاء المحتودة وبين جبل سَلْع (۵) . «ترجف المدينة» : أي يحصل ما زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة المختورة وبين جبل سَلْع (۵) . «ترجف المدينة» : أي يحصل ما زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة المختورة وبين جبل سَلْع (۵) . «ترجف المدينة » أي يحصل ما زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة المختورة وبين جبل سَلْد المحتورة والخاء المحتورة وبين جبل سَلْمُ المحتورة والخاء المحتورة وبين جبل سَلْمُ الله المحتورة والخاء المحتورة وال

. 230

<sup>(</sup>۱) أورد ابن قتيبة في كتابه المعارف (ص ۲۰۹: ۲۰۰) نبذة عن الطواعين وأوقاتها منها عمواس في خلافة عمر والجارف سنة ۲۹ هـ وثالث في عهد عبد الملك وغيرها . ثم أضاف : ولم يقع بالمدينة ولا مكة طاعون قط . وفي الكامل لابن الأثير (ج ۲ ص ۲۳۲ : ۳۱۹) خبر مطول عن طاعون عن طاعون عمواس .

<sup>(</sup> ٢ ) لم يرد ذكر لهذا الطاعون في كل من النجوم الزاهرة وشذرات الذهب . و السلوك للمقريزي .

<sup>(</sup>٣) اقتبس المؤلف هذا من وفاء الوفا للسمهودى مع الاختصار وتمامه يتضمن أن الطاعون مع ذلك يقع بالحجاز ويدخل قرية ينبع وجدة والفرع والصفراء والحيف وغير ذلك من الأماكن القريبة من المدينة ومع ذلك لا يدخل المدينة كما شاهدنا ذلك في طاعون أواخر سنة ٨٨١ ه مع أوائل التي بعدها . ثم أضاف السمهودى: وبالحملة فالمدينة محقوظة منه أتم الحفظ فلله الحمد والمنة (ج ١ ص ٤٧) .

<sup>(</sup> ٤ ) ضبط ابن الأثير فى النهاية ( ج ٤ ص ١٦٨ ) كلمة نقب بفتح النون وقال بأنه الطريق بين جبلين ويجمع على أنقاب ونقاب جمع قلة للنقب .

<sup>(</sup> o ) السبخة بالتحريك ويسكن: أوض ذات ملح ونز جمعها سباخ وفي معجم البكري ( ج٣ ص ٧١٧ ) السبخة بفتح أوله وثانيه وبالحاء المعجمة موضع بالمدينة بين الحندق وبين سلع ، وسلع بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده عين مهملة جبل متصل بالمدينة . ( ج٣ ص ٧٤٧ ) .

حتى يخرج منها من ليس مخلصاً في إيمانه ، ويبقى بها الدين الخالص فلا يُسَلَط عليها الدَّبَال ، ولا يُعَارِض هذا ما في حديث أبي بكر : «لا يدخل المدينة رُعْب الدَّبَال» لأن المراد بالرُّعْب ما يحدث من الفَزَع من ذِكْرِه ، والخوف من عُتُوَّه ، لا الرَّغْفَة التي تقع بالزلزلة لإخراج مَنْ ليس بِمُخْلِص . « صَلْتاً » : أي مُجَرَّدا من غِمْدِه . «المِخْصَرة » : بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة ، وهي العصا أو نحوها ، يأخذها الرجل بيده . «يُوشِك» : أي يَقْرُب .

#### الياب السادس

فى الحَث على الإِقامة والمَوْت بها والصَّبْر على لَارائها ونَفْيِهَا الخَبَث والذنوب واتِّخَاذ الأُصول بها والنَّهْي عن هَدْم بُنْيَانِها

عن الصَّمَيْتَة \_ بصاد مهملة فميم مفتوحة فَمُثَنَّاة تحتية ساكنة فَمُثَنَّاة فوقية مفتوحة فهاء تأنيث \_ اللَّيْشِيَّة (١) رضى الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «من استطاع منكم ألَّا يموت إلا بالمدينة فَلْيَمُتْ بها ، فإن مَنْ يمت بها يُشْفَع أو يُشْهَد له » . رواه ابن حِبَّان والبيهتي .

وعن ابن عُمَر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من استطاع أن يموت بالمدينة فَلْيَمُتْ بها فإنى أشفع لمن يموت بها» . رواه الإمام أحمد والترمذى وصَحَّحَه ابن حِبَّان . وعن سفيان بن أبى زهير (٢) رضى الله عنه قال : سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه رسلم يقول : «يُفْتَحُ اليَمَن فيخرج قَوْمٌ من المدينة بأهليهم ومن أطاعهم يَبُسُّون (٢) ، والمدينة خَيْرٌ لهم أو كانوا يعلمون ، ويُفْتَح العراق ، فيخرج قوم بأهليهم ومن أطاعهم ، والمدينة خَيْرٌ لهم أو كانوا يعلمون ، رواه الشيخان (٤) .

<sup>(</sup>١) الصميتة الليثية من بنى ليث بن بكر بن عبد مناة كانت فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كانت فى حجر عائشة ويقول ابن حجر فى الإصابة (ج ٨ ص ١٣٠) : لا منافاة بين الروايتين . هذا وقد ورد اسمها محرفا فى طبعة الإصابة ، القاهرة سنة ١٣٢٠ ه إذ ورد : « الصمية بالتصغير اللبدية ويقال الدارية . وأورد ابن الأثير في أسد الغابة (ج ٥ ص ٤٢٤) طرق إسناد حديثها .

<sup>(</sup> ٢ ) هو سفيان بن أبي زهير الأزدى الشنوى من أزد شنوءة ، وهناك اختلاف في نسبه ذكره ابن الآثير في أسد الفابة ( ج ٢ ص ٣١٩ ) وأورد الحديث بلفظ يفتح الشام بدلا من اليمن .

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث في النهاية : يخرج قوم من المدينة إلى العراق والشام يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . وشرح ابن الأثير كلمة يبسون بقوله : يقال بسست الناقة وأبسستها إذا سقتها وزجرتها وقلت لها بس بس بكسر الباء وفتحها \_ وقال السمهودي في ضبطها وشرحها : يبسون بفتح المثناة التحتية أوله ، وضم الباء الموحدة وكسرها ، ويقال أيضا بضم المثناة وكسر الموحدة : يسوقون بهائمهم سوقا شديدا ، وقيل البس سرعة الذهاب (وفاء الوفاج 1 ص ٢٩) .

<sup>( ؛ )</sup> صحيح البخارى كتاب الحج باب من رغب عن المدينة ( ج ٣ ص ١٥ : ٥٢ ) وصحيح مسلم بشرح النووى ( ج ٩ ص ١٥٨ ) .

وروى الإمام أحمد والبزار برجال الصحيح عن جابر بن عبد الله ، ومسلم عن أبي هريرة ، والطبراني برجال ثقات عن أبي أيوب وزيد بن ثابت ، والطبراني برجال ثقات عن أبي أسيد الساعدي(۱) رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « سيأتي على الناس زمان يُفتَح فيه فتحات الأرض فيخرج إليها دجّال – وفي لفظ : فيخرج الناس إلى الأرياف يلتمسون الرّخاء ، فيجدون رخاء ، وفي لفظ : مَطْعَماً ومَلْبُساً ومركباً ، فيقال لهم : هلم إلينا فإنكم بأرض حجاز جدوبة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، وفي فيقال لهم : هلم إلينا فإنكم بأرض حجاز جدوبة ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، وفي كانوا يعلمون ، وفي لفظ : فيمرون على إخوان لهم حُجّاجاً أو عُمّاراً ، فيقولون :ما يقيمكم كانوا يعلمون ، وفي لفظ : فيمرون على إخوان لهم حُجّاجاً أو عُمّاراً ، فيقولون :ما يقيمكم في لأ واء العيش وشدة الجوع ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذاهب وقاعد ، حتى قالها مراراً ، والمدينة خير لهم ، لا يثبت فيها أحد فيثبت للأواثها وشدتها حتى عوت إلا كُنتُ له يوم القيامة شهيداً أو شفيعاً ، والذي نفسي بيده لا يَخرج أَحَدٌ رغبةً عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه ، ألا إن المدينة كالكير تُخرِج الخبيث ، لا تقوم الساعة حتى تَنْفِي المدينة شِرارَها كما يَنْفي الكير خَبَث الحديد") ».

وعن سعد بن أبى وَقَاص رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايَصْبِر على لَأُوَاء المدينة وشِدَّتها أَحَدُ من أُمتى إلا كنتُ له شفيعاً يوم القيامة » ، رواه مسلم . وعن عُمر رضى الله عنه أنه قال : اللهم ارزقنى قتالاً في سبيلك واجعل موتى في بلد رسولك » ، رواه البخارى (٣) .

وعن يحيى بن سعيد مُرْسَلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما على الأرض بقعة أَحَبّ إلى أن يكون قبرى بها منها » ، ثلاث مرات ، يعنى المدينة ، رواه الإمام مالك

<sup>(</sup>۱) أبو أسيد الساعدى اسمه مالك بن ربيعة وسياقة نسبه كما فى أسد الغابة (ج ۽ ص ٢٧٩): مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عرو بن الخزرج بن ساعدة ، مشهور بكنيته شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها وعمى قبل أن يقتل عبان روى عنه من الصحابة أنس بن مالك وسهل بن سعد . واختلف فى تاريخ وفاته فقيل سنة ٣٠ ه وقيل سنة ٢٠ ه وقيل سنة ٢٠ ه وهيل سنة ٢٠ ه وهيل سنة ٢٠ ه وهيل سنة ١٠ هـ وهيل المنائى وقول ابن سعد ، انظر ترجمته أيضا فى نكت الهميان للصفدى (ص ٣٣٣) وقال ابن حجر فى الإصابة (ج ٦ ص ٣٣) أسيد فى كنيته بصيغة التصغير وحكى البغوى فيه خلافا فى فتح الهمزة ولكن يحيى بن معين برى أن الضم أصوب .

<sup>(</sup> ۲ ) أخرج مسلم فى صحيحه ( بشرح النووى جـ ٩ ص ١٥١ : ١٥٦ ) عدة أحاديث بروايات وأسانيد مختلفة فى باب الترغيب فى سكنى المدينة .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (ج٣ ص ٥١ : ٥٧) .

في المُوطَّأ . وعن أبي سعيد (١) مَوْلَى المَهْرِي \_ بالراء \_ أنه جاء إلى أبي سعيد الخُدْرِيّ ليالى الحَرَّة فاستشاره في الجلاء عن المدينة وشكا إليه أسْعَارَها وكثرة عياله ، وأخبره ألَّا صَبْرَ له على جَهْد المدينة ولأوائها . فقال له : وَيْحَك لا آمُرُكَ بذلك ، الزم المدينة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه رسلم يقول : لا يَصْبِر أَحَدٌ على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة إذا كان مسلماً » . وفي حديث أخرجه مسلم (٢) : «لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذَوْبَ المِلْح في الماء » . وعن عبد الله ابن عَمْرو رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من صَبَر ابن عَمْرو رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من صَبَر ابنحوه رواه الترمذي .

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من كان له بالمدينة أصل فليتمسّك به ، ومن لم يكن له بها أصل فليجعل له بها أصلاً ، فليأتين على الناس زمان يكون الذى ليس له بها أصل كالخارج منها المجتاز إلى غيرها » ، وفى رواية : «فليجعل له بها أصلاً ولو قَصَرة (٣) » ، رواه الطبراني وابن شبّة بسند لا بأس يه . وروى ابن شبّة عن الزّهرى مُرسَلاً : «لا تتخذوا الأموال بمكة واتخذوها بدار هجرتكم ، فإن المرء مع ماله » . وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمِرْتُ بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تَنفيي الناس كما ينني الكير خَبَث الحديد (١) » .

<sup>(</sup>١) فى خلاصة الحزرجى : روى أبو سعيد مولى المهرى عن أبى دُرْ وروى عنه ابنه سعد ويحيى بن أبى كثيرَ ( صَ ٣٨٠) .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (بشرح النووی م ۹ ص ۱۵۷) عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الحديث مختصرا في النهاية (ج٣ ص ٢٥٦): من كان له بالمدينة أصل فليستمسك به ومن لم يكن فليجمل له بها أصلا ولو قصرة » وقال ابن الأثير في شرح القصرة إنها – بالفتح والتجريك – أصل الشجرة وجمعها قصر . أراد فليتخذ له بها ولو نخلة واحدة . والقصرة أيضا المنق وأصل الرقبة . وفي الفائق الزمخشري (ج٢ ص ٣٥٣) : وفسر قوله تعالى : « بشرر كالقصر » – فيمن حرك – بأنه جمع قصرة وهي أصل الشجرة ومستغلظها وبأعناق النخل وأعناق الابل .

<sup>(</sup> ٤ ) صحيح البخاري كتاب الحج باب فضل المدينة وأنها تنني شرار الناس ( جـ ٣ ص ٥٠٠ ) .

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن أعرابياً بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأصاب الأعرابيُّ وَعْك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيعتي . ٤٣١ و فأ بي . ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي . فأ بي . فخرج الأعرابي . فقال رسول الله صلى / الله عليه وسلم : « إنما المدينة كالكير تنني خَبَتُها ويَنْصَع طيبُها » رواه الشيخان . وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إنها طيبة ـ يعنى المدينة ـ وإنها تنفى الخبث كما ينني الكير خَبَث الفِضَّة » ، رواه مسلم(١) . والمراد هنا الإِقالة من الإِسلام وقيل من الهجرة [كأنه كان قد بايع على هجرة الإقامة (٢) ] . وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آطام المدينة أن تُهْدَم. وروى البزار بسَنَد حَسَن عن عمر رضى الله عنه قال : غلا السعر بالمدينة فاشتد الجَهْد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اصبروا وأَبْشِروا فإنى قد باركتُ على صاعكم ومُدِّكم ، وكلوا ولا تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة ، وإن البركة في الجماعة ، فمن صَبَر على لأوائها وشلتها كنت له شفيعاً أو شهيلاً يوم القيامة ، ومن خرج رغبةً عنها أبدل الله به من هو خَيْرٌ منه فيها ، ومن أرادها بسوء أَذَابِهِ الله كما يذوبِ المِلْحِ في المناء، . وروى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إنها أي المدينة طيبة تنفي الذنوب كما ينفي الكير خيث الفضة

# تبيهات

الأول: قال القاضى رحمه الله: « سئلت قديماً عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: « كنت شهيداً أو شفيعاً ، ولِم خص ساكن المدينة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته وادّخاره إياها لأمته ؟ وأجيب بأن «أو» ليست هنا للشك ، خلافاً لمن ذهب إليه ، إذ قد رواه جابر ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد ، وسعد بن أبى وقاص ، وابن عُمَر ، وصفية بنت أبى عبيد ، وأساء بنت عُميْس رضى الله عنهم بهذا اللفظ ، ويبعد اتفاق الكل واتفاق رواياتهم على الشك ، ووقوعه بصيغة واحدة ، بل الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قال كذلك

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (بشرح النووى ج ١ ص ١٥٥) .

<sup>(</sup>٢) يياض بالأصول والتكلة من السمهودي ج ٢ ص ٢٩.

هكذا ، قاما أن يكون هو أعلم بهذه الجملة هكذا ، وإما أن تكون «أو » للتقسيم ، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعاً لبعض أهل المدينة وشهيداً لبعضهم [الآخر] ، إما شهيداً للطائعين وشفيعاً للعاصين ، أو شهيداً لمن مات في حياته ، شفيعاً لمن مات بعده ، أو غير ذلك مما الله أعلم به ، وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة لكافة المذنبين ، وعلى الشهادة لكافة الأمة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد : «أنا شهيد على هؤلاء» ، فيكون في تخصيصهم زيادة منزلة ، وقد تكون «أو » بمعنى الواو ، فيكون لأهل المدينة شهيداً وشفيعاً بالشفاعة العامة . وإن جعلنا «أو» للشك كما ذهب إليه بعضهم ، فإن كانت اللفظة الصحيحة فلا إشكال ، إذ هي زائدة على الشفاعة المُدَّخرة ، وإن كانت الصحيحة شفيعاً فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء في عمومها وادخاره لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي هي لإخراج أمته من النار [ وإخراج (١) ] بعضهم منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ، وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة زيادة في الدرجات أو تخفيف الحساب عا شاء الله من إكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة.

الثانى: قوله صلى الله عليه وسلم: «تَنْفِى الناس»، وفى لفظ «الرجال»، قال القاضى: «كان هذا يختص بزمنه لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمُقام معه بها إلا من ثبت إعانه», وقال النووى: «ليس هذا بظاهر / لأن عند مسلم لا تقوم الساعة حتى تنفى للدينة شرارها كما ينفى الكير خَبث الحديد، وهذا والله أعلم زمن الدَّجَّال». قال الحافظ: «ويحتمل أن يكون المراد كلاً من الزمانين، وكان الأمر فى حياته صلى الله عليه وسلم السبب المذكور، ويُوَيِّدُه قِصَّة الأعرابي الذي استقاله فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث مُعلِّلاً به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة من البَيْعَة، ثم يكون ذلك أيضاً آخِرَ الزمان، عندما ينزل خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة من البَيْعَة، ثم يكون ذلك أيضاً آخِرَ الزمان، عندما ينزل الدَّجَال فترجف الأرض بأهلها فلا يبقى منافِق ولا كافِر إلا خرج إليه».

وقال السيد<sup>(٧)</sup> : «وقد أبعد الله عنها أرباب الخَبَث الكامل وهم الكُفَّار ، وأما غيرهم

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بنحو كلمة والتكلة يتقضيها السياق .

<sup>(</sup> ٧ ) ما نقله لملؤلف فيما يل عن السمهودي يقع في ص ٧٩ ، ٣٠ من الحزء الأول من وفاء الوفا المطبوعة في القاهرة سنة ١٣٢٦ هـ ولكن توجد اختلافات في اللفظ وتقديم وتأخير وإغفال لبعض العبارات للتي أوردها السمهودي وأغفلها المؤلف ولكن المعنى في مجموعه واحد أو متقارب وقد حافظنا على النص الذي نقله المؤلف وأوردنا بين أقولس ما يحسن إثباته لاستقامة المعنى مما أغفله المؤلف .

فقد يكون إبعاده إن مات بها بنقل الملائكة له كما أشار إليه الأقشهري أو المراد إبعاد أهل الخبّث الكامل فقط وهم أهل الشقاء [والكفر لا أهل السعادة والإسلام لأن القسم الأول ليس قابلاً للشفاعة ولا للمغفرة (١)] ، أو المراد ، فيا عدا قِصَّة الأعرابي والدّجال أنها تُخلّص النفوس من شَرِّها وظلمات ذنوبها ، بما فيها من اللا واء والمشقات ومضاعفة المثوبات [وتوالي الرحمات ، وقد قال تعالي (١)] : (إنَّ الحَسَنَات يُذهبنَ السَّيِّئات (١)) ، ويُحتنَمَل أن يكون بمعني أنه لا يخني حال من انطوى فيها على خَبَث بل تظهر طويته كما هو مُشاهد بها ، [ولم أرَ إلى الآن مَنْ نصَّ على هذا الاحمال وهو في حفظي قدما (١) ويؤيده ما في غزوة أحد في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد رَجَع ناسٌ من أصحابه أي وهم المنافقون فقال صلى الله عليه وسلم : « المدينة كالكير » (الحديث) ، والذي ظهر لي [من مجموع الأحاديث واستقراء أحوال هذه البلدة الشريفة (١) ] أنها تنفي والذي ظهر لي الأربعة » .

وقوله صلى الله عليه وسلم: « لو كانوا يعلمون» أى بفضلها من الصلاة فى المسجد النبوى أو ثواب الإقامة فيها وغير ذلك. ويحتمل أن «لو» بمعنى «لَيْتَ» ولا يحتاج إلى تقدير، وعلى الوَجْهَيْن فقيه تَجْهيل لمن فارقها وآثر غَيْرها. قالوا: والمراد به الخارجون من المدينة رَغْبَةً عنها كارهين لها. وأما من خَرَج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل فى معنى الحديث.

قال الطيب : (الذي يقتضيه هذا المَقام أن ينزل أولئك الذين الا يعلمون » منزلة اللازم لتنتني عنهم المعرفة بالكلية ، ولو ذهبوا مع ذلك التَّمنِي لكان أبلغ لأن التمني طلب مالا يمكن حصوله ، أي لَيْتَهُمْ كانوا من أهل العلم تغليظاً وتشديداً » . قال البيضاوي المعني أنه يفتح اليمن ، فيُعجِب قوماً بلادُها ، وعَيْشُ أهلها ، فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها با نفسهم وأهليهم حتى يخرجوا من المدينة ، والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم لأنها حرّمُ النبي صلى الله عليه وسلم وجواره ومهبط الوَحْي ومنزل البركات لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الأخروية التي يُسْتَحْقَر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية

<sup>(</sup>١) زيادة من السمهودى .

<sup>(</sup> ٢ ) من الآية الرابعة عشرة بعد المائة من سورة هوه .

العاجلة بسبب الإقامة في غيرها». وقواه الطيبي لتنكير قومه ووصفهم يكونهم يَبُسُون ، ثم توكيده بقوله : لو كانوا يعلمون ، لأنه يشعر بأنهم ممن ركن إلى الحظوظ البهيمية والحُطَام الفاني ، وأغرض عن الإقامة في جوار النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك كرَّر قوماً » ووصَفَهُمْ في كل مرتبة بقوله يَبُسُّون [بسبب اتخاذهم (۱)] لتلك الميئة القبيحة .

الثالث: في بيان غريب ما سبق: «يَبُسُون» : عثناة تحتية فموحدة مضمومة وتُكُسُر ، قال أَبو عُبَيْدَة : معناه يسوقون دوابُّهُم والبُسُ سوق الإبل بقول يس يِسْ عند السَّوق وإرادة السرعة . والأرياف » : جمع ريف بكسر الراء ، موضع الخصب بكسر الخاء المعجمة به والمعت في المطعم . «الَّلاُّواء» : بالفتح والمد [الشدة وضيق المعيشة (٢٠)] . «تَنْفي الخَبَث» : أَى بإظهاره وإخراجه / «الكِير» (٣) : بكسر الكاف وسكون التحتية وهو المعروف بين الناس أنه الزَّق الذي يُنفَخ فيه ، لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير كانون الحدَّاد والصائغ ، وقيل الكير هو الزَّق والكانون هو الكور . «خبث الحديد» : بضم الخاء المعجمة والموحدة فمثلثة (٤) : وَسَخُه الذي تُخْرِجه النار ، والمراد هنا لا يُتْرَك فيها مَنْ في المعجمة والموحدة فمثلثة (٤) : يُسَخُه الذي تُخْرِجه النار ، والمراد هنا لا يُتْرك فيها مَنْ في المحجمة والموحدة فمثلثة (٤) : يَسَخُه الذي تُخْرِجه النار ، والمراد هنا لا يُتْرك فيها مَنْ في المحجمة والموحدة فمثلثة (٤) : يُسَخُه الذي تُخْرِجه النار ، والمراد هنا لا يُتْرك فيها مَنْ في المحجمة والموحدة فمثلثة (٤) : مَسْخُه الذي تُخْرِجه النار ، والمراد هنا لا يُتْرك فيها مَنْ في المحدد من جَيَّده ، ويُنْسَب التمييز للكير لكونه السبب الأكيد في اشتمال النار التي يقع التمييز بها . «تَنْصَع » : عثناة فوقية فنون ساكنة فصاد فعين مهملتين من النصوع النار التي يقع التميزة المُوبة المناب ، واستقر بها طِيبُها . رواه الأكثر بها الفاعلية «الآطام» : بالمَد جمع أَمُ بضمتين وهي الحصون التي تُبنَى بالحجارة ، وقبل هو كل بيت مربع مُسطَع .

٤٣٢و

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بنحو كلمتين و الإضافة مما يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل بنحو ثلاث كلمات والتكملة من النهاية .

<sup>(</sup> ٣ ) فى التاج : الكبر بالكسر زق ينفخ فيه الحداد أو جلد غليظ ذو حافات وأما المبى من الطين فكور بالشم . وقد مكس ذلك ابن الأثير فى النهاية ولكنه استدرك بقوله : وقيل الزق الذى ينفخ به النار والمبنى الكور .

<sup>( ؛ )</sup> و ردت في النهاية و التاج بفتح الخاء المعجمة و الباء الموحدة في سياقة هذا الحديث .

<sup>(</sup> ه ) بياض في الأصل بنحو كلمتين والتكلة مما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٦) فى المصباح التثقيل فى مادة ماز يميز مبالغة وذلك يكون فى المشتبهات نحو ليميز الله الحبيث من الطيب وفى المختلطات نحو وامتازوا اليوم أيها المجرمون ,

<sup>(</sup> ٧ ) بياض بالأصل بنحو ثلاث كلمات واستعنا في التكلة بالنهاية .

## الياب السابع

فى وَعِيد من أَحْدَثَ بِهَا حَدَثًا أَوْ أَوَى مُحْدِثًا أَو أَرَادَهَا وأَهْلَهَا بسوء أَو أَخافَهم والوَصِيَّة بهم

روى الطبراني برجال الصحيح عن أبي أمامة (١) ، وعن عَلِيّ رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ أحدث في مدينتي هذه حَدَثاً أو أوى مُحْدِثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً » . وعن السائب بن خَلَّد (١) أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أخاف أهل المدينة ظُلْماً أخافه الله عز وجل ، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً » ، رواه الامام أحمد . وعن أبي سعيد رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ أرادها - يعنى المدينة - بسوء أذابه الله كما يذوب المِلْح في الماء ، وواه الإمام أحمد والشيخان .

وعن مَعْقِل بن يسار (٣) رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المدينة مهاجرى وفيها مَضْجَعى ومنها مبعثى ، حقيقٌ على أُمَّتِى حِفْظُ جيرانى ما اجتنبوا الكبائر ، ومَنْ حَفِظهم كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة ، ومن لم يحفظهم سُقِى من

<sup>(</sup>١) يشترك في هذه الكنية خمسة من الصحابة كما في أسد الغابة لابن الأثير والمكثر في الرواية منهم هو أبو أمامة الباهل توفي سنة ٨١ه، أو سنة ٨٦ هو لعله هو الراوي لهذا الحديث

<sup>(</sup> ٢ ) يوجد اثنان بهذا الاسم وهما : السائب بن خلاد الجهى أبو سهلة ، والسائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة . وحديث من أخاف أهل المدينة رواه عطاء بن يسار من الأول مرفوعاً كما أسندت رواية الحديث نفسه إلى الثانى ، وذكر ابن الأثير هذا فى ترجمة كيل منهما (أسد الغابة ح ٢ ص ٢٥١ و ٢٥٢) وذكر ابن حجر فى الإصابة ( ج ٣ ص ٥٩ ) أن النسائى روى حديثا فى فضل المدينة عن الثانى وهو السائب بن خلاد بن سويد .

<sup>(</sup>٣) هو معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر (أو معير) بن حراق .. المزنى يكنى أبا عبد الله وقيل أبو يسار ، وأبو على ، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بيهة الرضوان وروئ عنه أنه قال ؛ هايمناه على ألا نفر . سكن البصرة واليه ينسب نهر معقل الذي بالبصرة والوفي بها في آخر خلافة معاوية وقيل أيام يزيد بن معاوية . انظر أسد الغابة ج ٤ ص

طينة الخَبَال» ، قيل لمَعْقِل : وما طينة الخبال ؟ قال : عُصَارة أهل النار(١) ، رواه أبو عمرو بن السِّمَاك ، وابن الجَوْزِي في «مثير الغرام السَّاكن (٢) » .

وروى الجندى(٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أَيَّمَا جَبَّار أَراد المدينة بسوء أَذَابِهِ الله كَمَا يَذُوبِ المِلْحِ فِي المُاءِ». وروى البَزَّار بِسَنَدِ حَسَن عن سعد بن أَبِي وَقَّاص رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اللهم اكفهم من دَهَمَهُم ببأس - يعنى المدينة - ولا يريدها أَحَدُ بسوء إلا أذابه الله كما يذوب المِلْح في الماء» وروى محمد بن الحسن المخزوى (٤) عن سعيد بن المُسَيَّب مُرْسَلًا (١٠)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اللهم من أرادني وأَهْلَ بلدى بسوء فعَجِّلْ بهلاكه» . وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم /قال : « من أُخَاف أهل المدينة أخافه الله » ، رواه ابن حِبَّان . وعن عُبَادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم من طَلَم أهل المدينة وأخافَهم فأخِفْهُ ، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً» ، رواه الطبراني بإسناد حَسَن .

<sup>(</sup>١) أورد أبن الأثير في النهاية ( ج ١ ص ٢٨٠ ) هذا الشرح ثم أضاف : والخبال في الأصل الفساد ويكون في الأفمال و الأبدان و العقول .

<sup>(</sup> ٢ ) العنوان الكامل لهذا الكتاب وهو من مؤلفات أبي الفرج بن الجوزى المتوفى سنة ٩٧ هـ ، « مثير الفرام الساكن فى فضائل البقاع والأماكن » وأخطأ جرجى زيدان فى ذكر عنوانه إذ أورده : مثير العظم الساكن وذلك فى كتابه تاريخ آداب اللغة العربية (جـ ٣ ص ٩٣ طبعة سنة ١٩٣١م) ولم يصحح هذا الخطأ في الطبعة المحققة التي قام بها شوقي ضيف لكتاب زيدان ( ج ٣ ص ١٠١ ) . انظر فهر ست الزيات ، دمشق ص٨٠ نقلا عن مادة ابن الجوزي في دائرة المعارف الإسلامية .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: وروى الحندي عن ، ثم بياض بنحو عدة كلمات ، ولم نوفق في العثور على إسناد الحديث .

<sup>(</sup> ٤ ) في ت وم : تحمَّد بن الحَمْد بن الحَرْومي والتصويب من ميزان الاعتدال ( ج٣ ص ١٠٥ رقم (٧٣٨٠) واسمه كاملا : محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي المدني ، وقد كذبه أبو داود وقال النسائي والأزدى متروك وقال يحبي بن ممين ليس بثقة وقال الدارقطي منكر الحديث ، روى عن أسامة بن زيد بن أسلم ومالك وابن وهب وخلائق وروى عنه أبو خيشة والزبير بن بكار ، انظر أيضًا خلاصة الخزرجي ص ٢٨٣ .

<sup>( • )</sup> الحديث المرسل في مصطلح الحديث هو ما سقط منه الصحابي سواء أكان الراوى المرسل تابعيا، كبيرا أم صغيراً وحوضعيف عند الشافعي فلا يحتج به، صحيح عند أبي حنيفة ومالك فيحتج به عندهما إذ لا يشترط في الصحيح عندهما أن يكون متصل الإسناد . وقال ابن الصلاح : وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم يضعفه هو الذي استقر عليه آراه جهاعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه ؛ في تصانيفهم ، انظر الباعث الجثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير ص . . . . . .

وفى المدارك (١) للقاضى قال محمد بن مَسْلَمة : سمعت مالكاً يقول : دخلت على المهدى فقال : أَوْصِنِى ، فقلت : أُوصِيكَ بتقوى الله وَحْدَه والعطف على أهل بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيرانه ، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المدينة مهاجرى ومنها مبعى وبها قبرى وأهلُها جيرانى ، وحقيق على أُمتى حفظ جيرانى ، فمَن حَفِظَهم في كنت له شفيعاً أوشهيداً يوم القيامة ، ومن لم يحفظ وَصِيَّتِي في جيرانى سقاه الله من طينة الخَيال».

وقال مُصْعَب (١): « لما قَدِم المهدى المدينة استقبله مالك وغيره من أشرافها على أميال ، فلما بَصُرَ بمالك انحرف المهدى إليه فعانقه [ وسلَّم عليه (٣)] وسايرَه فالتفت إليه مالك فقال : يا أمير المؤمنين إنك تدخل الآن المدينة ، فتمر بقوم عن يمينك ويسارك ، وهم أولاد المهاجرين والأنصار ، فسلَّم عليهم ، فإن ما على وجه الأرض قوم خَيْرٌ من أهل المدينة ، ولا خَيْرٌ من المدينة قال : ومن أين قُلْتَ ذلك يا أبا عبد الله ؟ فقال : لأنه لا يُعْرَف قَبْرُ نَبِي اليوم على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم عندهم فينبغى أن يُعْرَف فَضْلُهم على غيرهم . ففعل المهدى ما أمره به ، وفيه إشارة وسلم عندهم فينبغى أن يُعْرَف فَضْلُهم على غيرهم . ففعل المهدى ما أمره به ، وفيه إشارة إلى التفضيل بمجاورة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » ، ولم يخص جاراً دون جار .

ومن تَأَمَّل هذا الفضل لم يَرْتَبُ فى تفضيل سُكْنَى المدينة على مكة ، مع التسليم عزيد المضاعفة لمكة ، [ إذ جهة الفضل غير منحصرة فى ذلك() ] فتلك لها مزيد العدد ، وهذه تُضَاعِف البركة والمَدَد ولتلك جوار بيت الله ، ولهذه جوار حبيب الله وأكرم الخلق على الله .

<sup>( 1 )</sup> العنوان الكامل لهذا الكتاب هو ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . ومؤلفه القاضي عياض ترجير ابن فرحون له في الديباج ( ص ١٦٨ : ١٧٢ ) ولد بسبتة سنة ٤٩٦ هوتوفي بمراكش سنة ٤٤٥ ه

<sup>(</sup>٢) رواية نصعب منقولة عن مدارك القالمي عياض كما نص على ذلك السمهودي .

<sup>(</sup>٣٠) زيادة مَنْ السهودي ج ١ ص ٣٩٠٠

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة من السمهودي ( ج ١ ص ٣٦ )

# تَبْيَهَاتُ

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: « لايكدَعُها أَحَدُّ رَغْبَةَ عنها إِلا أَبدل الله فيها من هو خَيْرٌ منه ». قال القاضى: اختلفوا فيه فقيل هو مُخْتَصّ بمدة حياته صلى الله عليه وسلم ، وقال آخرون: هو عام أَبداً ، وهذا أصح. وقال المحب الطبرى: إنه الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخر: «سيأتى على الناس زمان يُفتَح فيه الأطهر لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخر: «سيأتى على الناس زمان يُفتَح فيه فتحات الأرض فيخرج الناس إلى الأرياف يلتمسون الرخاء».. إلى آخر ما تَقَدَّم.

الثانى: قوله صلى الله عليه وسلم: « [ ولا يريد أَحَدُ أهل المدينة بسوء (١) إلا أذابه الله في النار ...» إلى آخر الحديث ، قال القاضى عياض : قوله «في النار» يدفع إشكال الأحاديث التي لم تُذكر فيها هذه الزيادة ، ويبين أن هذا حُكْمُهُ في الآخرة . وقال : قد يكون المراد به أن من أرادها في حياته صلى الله عليه وسلم ، كُفِي المسلمون شرّه واضمحل كيّدُه كما يضمحل الرصاص في النار ، قال : «ويحتمل أن يكون المراد مَنْ كادها اغتيالاً وطلباً لغِرَّتِها فلا يتم له أمر بخلاف من أتى ذلك جهاراً» . قال : «وقد يكون في اللفظ تقديم وتأخير أي أذابه الله كذوب الرصاص في النار ويكون ذلك لمن أرادها في الدنيا فلا يُمْهِلُه الله ولا يُمكِّنُ له سلطاناً ، بل يهلكه عن قُرْب ، كما انقضى شأن من حاربها أيام بني أمية مثل مسلم بن عُقْبَة فأ هُلِك في منصرفه عنها ، ثم هلك يزيد بن معاوية الذي أرسله على أثر ذلك [ وغيرهما بمن صنع صنيعهما (٢) ] .

**٤٣٣**و

الثالث: في بيان غريب ما سبق: «الحَدَث» بالتحريك الأَمر / الحادث المُنْكَر الذي ليس بمعروف في السُّنَة. «المُحْدِث»: بكسر الدال اسم فاعل: أَى من نَصَر جانياً وأواه وأَجاره من خَصْمه وحال بينه وبين أَن يُقْتَصَّ منه ، وبفتحها الأَمر المُبْتَدَع نفسه ، ويكون معنى الإيواء الرِّضا ، فإنه إذا رَضِي به وأَقَرَّ فاعِلَه من غير إنكار فقد آواه. والمراد بلعنة الملائكة والناس البالغة في الإبعاد من رحمة الله تعالى ، والمراد باللَّعْن هنا العذاب الذي

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل والتكلة من نص الحديث

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من السمهودى ( ج ١ ص ٣٠ ) وأضاف السمهودى : وهذا الاحبّال الأخير هو الأرجح وليس فى الحديث ما يقتضى أنه لا يتم له ما أراد منهم بل الوعد بإهلاكه . ولم يزل شأن المدينة على هذا حتى فى زماننا هذا لما تظاهرت طائفة العياشى بإرادة السوء بالمدينة الشريفة لأمر اقتضى خروجهم منها حتى أهلك الله تعالى عتاتهم مع كثرتهم فى مدة يسيرة .

يستحقه على ذنبه فى أول الأمر ، وليس هو كلَعْن الكافر . « الصَّرْف والعَدْل » : بفتح أولهما : اخْتُلِف فى تفسيرهما فِيَعُدّ الجمهور الصَّرْف الفريضة ، والعدل النافلة . وعن الأَصمعي الصَّرْف التوبة ، والعدل الفدية ، وقيل غير ذلك(١) . « انماع(٢) »: ذاب [وسال](٩٠٠ .

<sup>(</sup>١) في النهاية (ج٢ ص ٢٥٩): الصرف التوبة. وقيل النافلة ، والعدل : الفدية وقيل الفريضة وذهب إلى هذا الممني الفيروزابادي في القاموس المحيط ولكنه أضاف بأنها تعني العكس فقال : الصرف هو النافلة ، والعدل الفريضة أو بالعكس أو هو الوزن ، والعدل الكيل أو هو الاكتساب ، ومنه قوله تعالى : « فا تستطيعون صرفاً ولا نصراً » ( المفرقان آية ١٩ ) أي ما يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم العذاب ومن الدهر حدثانه ونوائبه . ولكن الزمخشري كان أكثر تحديدا في شرح هذين اللفظين فني الفائق (ج٢ ص ١٩) : الصرف التوبة لأنه صرف للنفس إلى البر عن الفجور ، والعدل الفدية من المعادلة ، ويث ) سوى في استيجاب اللعن بين الجاني فيها جناية موجبة للحد ، وبين من آوى الجاني ولم يخذله حتى يخرج فيقام عليه الحد . ولكن الزمخشري عند تفسيره للآية السابقة في الكشاف (ج٢ ص ٩٣) أضاف إلى معني كلمة صرف : الحيلة من قولم إنه ليتصرف أي يحتال أو فا يستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب أو أن يحتالوا لكم .

<sup>(</sup>٢) وردت كلمة « إنماع » في حديث لم يذكره المؤلف وهو : لا يربدها (أى المدينة) أحد بكيد إلا انماع كما ينماع الملح في المساء » . وهذا دليل آخر على أن المؤلف يشرح ألفاظاً لم يسبق له إيرادها في صلب كتابه .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل وفى النهاية ( ج ٤ ص ١١٨ ) شرح ابن الأثير انماع بقوله أى يذوب ويجرى ، من ماع الشيء يميع وانماع إذا ذاب وسال .

### الباب الشامن

#### ف تفضيلها على البلاد لحلوله صلى الله عليه وسلم فيها

نقل أبو الوليد الباجى (١) والقاضى عياض وغيرهما الإجماع على تفضيل ماضم الأعضاء الشريفة حتى على الكعبة كما قاله أبو اليمن بن عساكر فى تحفته ، وجزم بذلك أبو محمد عبد الله بن أبى عُمَر البِسْكَرِى (٢) موحدة مكسورة وقيل بفتحها وسين مهملة ساكنة فكاف مفتوحة وكسرها فراء ، مرحمه الله .

جَزَمَ الجميعُ بأَنَّ خَيْرَ الأَرْضِ ما قَلْ خَاطَ ذَاتَ المُصْطَفَى وَحَوَاهَا (٣) وَنَعَمْ لَقَدْ خَاطَ ذَاتَ المُصْطَفَى وَحَوَاهَا (٣) وَنَعَمْ لَقَدْ صَدَقُوا بِسَاكِنها عَلَتْ كَالنَّفْسِ حِينَ زَكَتْ زَكَا مَأْوَاهَا

بل نقل القاضى تاج الدين السبكي (١) عن ابن عقيل (٥) الحنبلي أنها أفضل من العَرْش،

<sup>(</sup>۱) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي الباجي ولد سنة ۴۰٪ ه بمدينة بطليوس و توفي بالمرية سنة ٤٠٪ هر رحل إلى المشرق حيث أقام نحو ثلاثة عشر عاماً سمع فيها عن كثير من علماء العراق والشام والحرمين ومصر وعاد إلى الأندلس حيث ولى القضاء وأخذ عنه في الأندلس كثيرون منهم أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب ، وجرى بينه وبين أبي محمد بن حزم الظاهري مجالس ومناظرات ، والباجي تآليف كثيرة أهمها شروحه على الموطأ والمدونة وكتاب التمديل والتجريح فيمن روى عنه البخارى في الصحيح وغيرها وقد أورد ثبتا بها ابن فرحون في الديباج المذهب حيث ترجم له ترجمة مطولة (ص ١١٥) وفي شذرات الذهب (ج ٣ ترجمة مطولة (ص ٢١٥) وفي شذرات الذهب (ج ٣ ص ٢١٥)

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى بلدة بسكرة التى تقع حالياً فى جمهورية الجزائر على خط عرض ٣٥ شمالى خط الاستواء وشرق خط طول ٥ شرق جرينيتش ، وذكرها يا قوت فى معجم البلدان وقال إنها بلدة بالمغرب من نواحى الزاب بينها وبين قلمة بنى حماد مرحلتان .

<sup>(</sup>٣) هذان البيتان من قصيدة طويلة تقع في ٤٧ بيتاً ختم بها السمهردى (ج ٢ ص ٤٥٤ : ٤٥٦) كتابه وفاء الوفاء ومطلمها : دار الحبيب أحق أن تهواها وتحن من طرب إلى ذكراها .

<sup>(</sup> ٤ ) هو تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى خلف أباه على القضاء وللأب وللابن مؤلفات كثيرة فى الفقه والأصول وغيرهما ، توفى الأب سنة ٥٠٦ هـ وتوفى ابنه سنة ٧٧١هـ .

<sup>(</sup>ه) هو أبو الوفاعل بن عقيل بن محمد بن عقيل شيخ الحنابلة وصاحب التصانيف ومؤلف كتاب الفنون الذي يزيد على أربعائة مجلد ، وفي هذا الكتاب ، وفي هذا الكتاب فوائد كثيرة جليلة في الوعظ والتفسير والفقه والأصلين والنحو واللغة والشمر والتاريخ وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه . ولد سنة ٢١٦ ه وتوفي سنة ٢١٥ اله ابن الجوزي في المنتظم (جه ص ٢١٢ : ٢١٥) ولتائج فكره قيدها فيه . ولد سنة ٢١٠ المعتمدة في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة (ج ١ ص ١٧٤ : ١٩٥ دمشق سنة ١٩٥١) م .

وجزم بذلك أبو عبد الله محمد بن رزين البحيرى الشافعي أحد السادة العلماء الأولياء فقال في قصيدته في الوفاة النبوية:

من الأَرْضِ والسَّبْعِ السَّمَوَاتِ طُــرَّةِ ولاشَكُّ أَنَّ القَبْرَ أَشْرَفُ مَـوْضِعِ مَقَالِي خِلَافٌ عند أَهْلِ الحَقيقةِ وأَشْرَفُ من عَرْشِ المَلِيكِ ولَيْسَ في

وصَرَّح التاج الفاكهي(١) بتفضيلها على السموات ، قال : بل الظاهر المُتَعَيّن تفضيل جميع الأرض على السماء لحلوله صلى الله عليه وسلم بها ، وحكاه الشيخ تاج الدين إمام الفاضلية عن الأَكثرين لِخُلْقِ الأَنبياء منها ودفنهم بها . وقال النووى : « المختار الذي عليه الجمهور أن السموات أفضل من الأرض ، أي ماعدا ماضَمُّ الأعضاء الشريفة . وأجمعوا بعد على تفضيل مكة والمدينة على سائر البلاد ، واختلفوا فيهما ، فذهب عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه وبعض الصحابة وأكثر المدنيين (٢) ، كما قال القاضي إلى تفضيل المدننة ، وهو مذهب الإِمام مالك ، وإحدى الروايَتَيْن عن الإِمام أَحمد ، والخِلاَف في غير الكعبة الشريفة فهي أفضل من بقية المدينة اتفافاً. وإيراد حجج الفريقين مِّمَّا يطول به الكتاب.

ويدل لما ذُكِر من أن النفس تُخْلَق من تربة الدُّفن مارواه الحاكم وصَحَّحَه عن أبي ٣٣٤ سعيد رضى الله عنه قال : مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بِقَبْرٍ ، / فقال : « قَبْرُ مَنْ هذا »؟ فقالوا : قَبْر فلان الحَبَشِيّ يارسول الله . فقال : «لا إِله إِلا الله سِيقَ من أَرضه وسمائه إِلَى التُّرْبَةَ الَّتِي منها خُلِق » .

وتقدم في أول باب من هذا الكتاب أثرُ كعب : « أن النبي صلى الله عليه وسلم خُلِق من القبضة التي أُخِذَت من قبره الشريف (٣) ». وروى [يزيد الجريري قال: سمعت

<sup>(</sup> ج ۱ ص ۲۰ ) : (١) في الأصول الفاكهاني وأثبتنا اسمه كما ورد في السمهودي ولفظ الفاكهي كما في وفاء الوفل. قال : قالوا لاخلاف أن البقعة التي ضمت الأعضاء الشريفة أفضل بقاع الأرض حتى موضع الكعبة .

<sup>(</sup> ٢ ) المراد أهل المدينة النبوية فالنسبة إليها مدنى أما النسبة إلى غير ها من المدن فديبي .

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث الذي رواه كعب الأحبار ويسمى أثراً : « لما أراد الله عز وجل أن يخلق محمداً صلى الله عليه وسلم أمر جبريل فأتاه بالقبضة البيضاء التي هي موضع قبره صلى الله عليه وسلم فعجنت بماء التسنيم ثم غست في أنهار الجنة وطيف بها في السموات والأرض فعرفت الملائكة محمداً وفضله قبل أن تعرف آدم عليه السلام » – السمهودي ج ١ ص ٢٢ ·

ابن سيرين يقول (١) : ] « لو حَلَفْتُ لَحَلَفْتُ صادقاً بارًّا غَيْرَ شَاكً ولا مُسْتَثْنِ أَن الله تعالى ما خَلَق نَبِيَّه صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عُمَر إلا من طينة واحدة ، ثم رَدَّهم إلى تلك الطينة ».

وروى الإمام أحمد والترمذى وحَسَّنَه ، والطبرانى والحاكم عن مَطَر بن عُكَامِس (٢) \_ بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وكَسْر الميم فسين مهملة \_ والترمذى وصَحَّحه عن أبى عَزَّة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قَضَى الله لعَبْد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة » . قال الحكيم الترمذى : « إنما صار أَجَلُه هناك لأنه خُلِق من تلك البقعة وقد قال الله تعالى : « مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٣) » قال : « مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٣) »

وروى ابن الجوزى فى الوفا<sup>(٥)</sup> عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: « لما قُبِض النبى صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى دَفْنِه » فقال عَلِيّ رضى الله عنه : « إِنه ليس [فى الأرض<sup>(١)</sup> ] بقعة أكرم على الله من بقعة قُبِض فيها [نَفْسُ (١) أَ انبيه صلى الله عليه وسلم » . وروى أبو يعلى (١) عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال : «سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لايُقْبَضُ النبى إلا فى أحب الأمكنة إليه (١) » .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول بمقدار نحو سبع كلمات والتكلة من السمهودي ج ١ حر ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) هو مطر بن عكامس السلمى من بنى سليم بن منصور يعد فى الكوفيين ، انظر أسد الغابة (ج؛ ص ٣٧١) وخلاصة الحزرجى (ص ٣٣٣) وفى الإصابة (ج ٦ ص ١٠٣): قال ابن حبان له صحبة وقال الطبر انى اعتلف فى صحبته وقال عثمان الدارى – سألت يحيى بن معين عن مطر ألتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لا أعلمه وما يروى عنه إلا هذا الحديث . وأخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند والترمذى قال حسن غريب ولا يعرف لمطر غير هذا الحديث وصححه الحاكم . وفى أصل كلمة عكامس قال ابن دريد فى الاشتقاق (ص ٥١٥) ليل « عكامس إذا تراكبت ظلمته .

<sup>(</sup>٣) آية ه ه من سورة طه .

<sup>(</sup> ٤ ) بياض بالأصول بنحو كلمتين والتكلة من السمهودى .

<sup>(</sup> o ) عنوانه كاملا : « الوفا في فضائل المصطفى » منه مخطوطة في ليدن وأخرى في المكتبة التيمورية .

<sup>(</sup>٦) زيادة من السمهودي (ج١ ص ٢٣).

<sup>(</sup>٧) هو أبويعلى الموصلي الحافظ توفي سنة ٣٠٧ ه ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ ( ج ٢ ص ٢٤٨ : ٢٤٩ ) .

<sup>( ^ )</sup> فى رواية لهذا الحديث أخرجها محمد بن عيسى الترمذى فى الشهائل المحمدية ( على هامش حاشية إبراهيم البيجوري ص ٢٣٢ : ٢٣٣ بولاق سنة ١٢٩٠ ه ) : عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى دفنه فقال أبو بكر : سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ما نسيته قال : « ما قبض الله نبياً إلا فى الموضع الذى يجب أن يدفن فيه » ، ادفنوه فى موضع فراشه .

قال السيد (١): «وأَحَبُّها إليه أَحَبُّها إلى رَبِّه لأَن حُبَّه تابع لحّب رَبِّه. وماكان أَحَبَّ إلى الله ورسوله كيف لا يكون أفضل ؟ قال : ولهذا سلكت هذا المسلك في تفضيل المدينة فقد صَحَّ قَوْلُه صلى الله عليه وسلم : « اللهم حبِّب إلينا المدينة كَحُبِّنا مكة أو أَشَدّ ، أَى «بل أَشَّد» أو «وأَشَدّ» ، كما رُوى به . وأُجِيبَت دعوته حتى كان يُحَرِّك دابَّتَه إذا رآها من حُبِّها » .

تنبيه : قال سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام : « معنى التفضيل بين مكة والمدينة أن ثواب العمل في إحداهما أكثر من ثواب العمل في الأخرى ، فيُشْكِل قول القاضى : « أجمعت الأمة على أن موضع القبر الشريف أفضل » ، إ ذ لا يمكن لأحد أن يعبد الله فيه . وأجاب غيره بأن التفضيل في ذلك للمُجَاورة ولذا حُرِّم على المُحْدِث مَس جِلْد المصحف لا لكثرة الثواب وإلا فلا يكون جِلْدُ المصحف بل ولا المصحف أفضل من غيره ليتعنز العمل فيه . وقال شيخ الإسلام تتى الدين السبكى : قد يكون التفضيل بكثرة الثواب وقد يكون لأمْر آخر ، وإن لم يكن عملاً ، فإن القبر الشريف ينزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة وله عند الله من المحبة ولساكنه ما تقصر العقول عن إدراكه [وليس فلك لمكان غيره ") ] فكيف لا يكون أفضل الأماكن؟ [وليس مَحَلٌ عَمَلُ لنا فهذا معنى ذلك لمكان غيره ") ] ، وأيضاً فباعتبار ما قيل : إن كل أحد يُدْفَن في الموضع غير تضعيف الأعمال فيه (") ] أكثر من كل أحد [ فلا يَخْتَصَ التضعيف بأعمالنا وسلم حَيّ وأن أعماله مضاعفة (") ] أكثر من كل أحد [ فلا يَخْتَصَ التضعيف بأعمالنا نحن ") ] .

قال السيد: « [ وهذا من النَّفَاسَة بمكان على أَنى أَقول (٤) ] الرحمات [ والبركات ] النازلة بذاك المَحَل يَعُمَّ فَيْضُها الأُمة وهي غير متناهية لدوام ترقياته صلى الله عليه وسلم [ وما تناله الأُمة بسبب نبيها هو الغاية في الفضل ولذا كانت خير أُمة بسبب كون نبيها خير الأُنبياء ،

<sup>(</sup>١) هذا النص في وفاء الوفاء (ج١ ص ٢٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة من السمهودي (ج١ ص ٢١).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصول و التكلة من السمهودي .

<sup>(</sup> ٤ ) بداية كلام السمهودي الذي أغفل المؤلف نقله .

فكيف لا يكون القبر الشريف أفضل البقاع مع كونه (١) ] منبع فيض الخيرات ، [ألاترى أن الكعبة على رأى من (١) ] منع الصلاة فيها ليست محل عملنا أفيقول عاقل بتفضيل المسجد حولها عليها لأنه محل العمل مع أن الكعبة هي السبب في إنالة تلك الخيرات ؟ ... (٣) وسيأتي أن المجيء المذكور في قوله تعالى «وكو أنّهُمْ إذ ظّلَمُوا أنفُسَهُمْ جَاعُوكَ (١) الآية ، حاصِلٌ بالمجيء إلى قبره الشريف ، وكذا زيارته صلى الله عليه وسلم وسؤال الشفاعة منه والتوسل به إلى الله والمجاورة عنده من أفضل القربات ، وعنده تُجَاب الدعوات أيضاً ، فكيف لا تكون أفضل وهو السبب في هذه / الخيرات ؟ وأيضاً فهو روضة من رياض الجنة عهع وما فيها رياضها ، وفي الحديث : ١ لقاب قوس أحدكم [في الجنة] خير من الدنيا

<sup>(</sup>١) تكملة ضرورية من السمهودي لفهم ما جاء بعدها .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل بقدر حدة كلمات .

<sup>(</sup>٣) هنا أغفل المؤلف إيراد أربعة سطور من كلام السمهودى وهى أيضاً من الحجج التى ساقها فى تفضيل المدينة وجاء فيها : « وأيضاً فاهمّامه صلى الله عليه وسلم بأمر أمته معلوم ، وإقبال الله عليه دائم وهو بهذا المحل الشريف ، فتكثر شفاعته فيه لأمته وإمداده إياهم ، وقد ورد فى حديث : وفاتى خير لكم ، بيان ذلك بأن أعمالكم تعرض على فإن رأيت غيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم ، وفى رواية استوهبت الله ذنبوبكم وله شواهد تقويه وسيأتى .

<sup>(</sup> ٤ ) من الآية ٦٤ من سورة النساء .

<sup>(</sup> ٥ ) زاد السمهودى ( ج ١ ص ٢٢ ) بعد ذلك : وقد قال الحكيم الترمذى فى نوادره سمعت الزبير بن بكار يقول : صغف بعض أهل المدينة فى المدينة كتابا وصنف بعض أهل مكة فى مكة كتابا فلم يزل كل واحد مهما يذكر بقعته بفضيلة يريد كل واحد مهما أن يبرز على صاحبه حتى برز المدنى على المكى فى خلة واحدة عجز عها المكى وهى أن كل نفس إنما خلقت من التربة التربة التي تدفن فيها بعد الموت وأن نفس الرسول إنما خلقت من تربة المدينة فحينتذ تلك التربة لها فضيلة بارزة على سائر الأرض .

### الباب التاسع

#### فى تحريمها

عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِن حَرَّمْتُ المدينة مابين لاَبتَيْهَا لا يُقطَع عِضَاهُها ولا يُقتَل (١) صَيْدُها ﴾ ، رواه مسلم (١) . وعن أبي سعيد الخُدري رضى الله عنه قال : ﴿ سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ إِنى حَرَّمْتُ مابين لاَبَتَى المدينة ، وفي رواية مابين مأزميها ، ألا يُهْرَاقَ فيها دم ولا يُحْمَل فيها سلاح ولا يُخْبَطَ فيها شَجَر إلا لِعَلْف ﴾ وعن عليّ رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة : ﴿ لا يُخْتَلَى خَلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل (١) لُقَطَتُها إلا لمن أشادها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يُقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره ﴾ وعن على رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عنه وسلم : ﴿ المدينة حرام مابين عير إلى ثور (٤) ﴾ ، رواه الخمسة. وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله عليه وسلم طلع له أُحُد فقال : ﴿ هذا جَبَلُ يُحِبُنا ونُحِبُهُ ، اللهم إن إبراهم حَرَّم مكة وإني أُحَرِّم مابين لابَتَيْها ﴾ ، يعني المدينة ، رواه الشيخان .

## تُنْبَهَاتُ

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: «إنى حَرَّمْتُ المدينة » ، حُجَّة فى أنها حَرَم ، وبه قال الجمهور ، ونقله عن النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة من الصحابة خِلَافاً لمن قال بخلاف ذلك . وذِكْرُ دليل وروده مما يطول به الباب . الثانى : فى بيان غريب ما سبق : «لابتى المدينة ، تثنية لاَبة وهى الحَرَّة : أرض ذات حجارة سود ، وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهى بينهما ، ويُقال : لابة ولوبة ونوبة بالنون ثلاث لغات ، وجمع

<sup>(</sup>١) فى رواية : لا يصاد صيدها . (٢) صحيح مسلم بشرح النووى ( - ٩ ص ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : تلتقط والتصويب من النهاية (ج ۽ ص ٦٣) حيث شرح ابن الأثير الحكم الفقهى للقطة فى مكة كما ورد فى الحديث : لا تحل لقطتها إلا لمنشد والتفرقة بين لقطة الحرم ولقطة سائر البلدان .

 <sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم ( بشرح النووى حـ ٩ ص ١٤٣: ١٤٣) .

اللَّابِة في القِلّة لابات وفي الكثرة لابٌ ولُوب : «العِضَاه» : بالقَصْر و كَسْر العين المهملة وتخفيف الضاد المعجمة : كُلِّ شَجَر فيه شَوْك، واحِدَتُها (١) عِضاهَة وعَضِيهة . «المَأْزِمان (٢)» : بمرة بعد الميم وبكسر الزاى تثنية مَأْزِم : الطريق بين جَبلَيْن ، أَى حَرَّم مابين جَبلَيْ المدينة . « يُهْرَاق (٣) » : يُصَبّ «يُخْبَط» : يُضْرَب (٤) . «العَلْف (٥) » بسكون اللام مصدر عَلَفْتُ وأَما العَلَف بالفتح فهو اسم للحشيش والتّبن ونحوهما . «يُخْتَلَى» : يُجزَّ ويُقْطَع «الخَدْل» : بالقصر الرَّغْب من الحشيش (١) الواحدة خلاة «لايننقر» : ممثناة تحتية فنون ففاء أَى لايُزْجَر ويُمْنَع من الرَّغى . «أشاد» (٧) : بشين معجمة ودال مهملة أَى أشاعها والإشادة رفع الصوت والمراد به تعريف اللَّقَطَة . وإنشادُها (٨) . «عَيْر » : بفتح العين المهملة وسكون المثناة التحتية وبالراء : الحِمار ، ويقال عَيْر جَبَل يسمى باسمه ، ويمين الأوّل وسكون المناف بالوارد والثانى بالصادر . «تُور» : بالمثلثة مرادف فحل البقر ، جبل صغير خلف أُحد ، بالوارد والثانى بالصادر . «تُور» تنائلة مرادف فحل البقر ، جبل صغير خلف أُحد ، من شاليّه على من أذكر كون ثور بالمدينة وقال إنه خَلْف أُحُد من شاليّه مُدورٌ صغير يعرفه أَهْلُ المدينة خَلَفٌ عن سَلَف . وقال القطب الحلي : « حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البَصْرى أَنه خرج رسولاً إلى العراق / فلما رجع ٢٣٤ ظ الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البَصْرى أَنه خرج رسولاً إلى العراق / فلما رجع ٢٣٤ ظ

<sup>(</sup>١) فى النهاية (ج٣ ص ١٠٥) العضاء شجر أم غيلان وكل شجر عظيم له شوك الواحدة عضة وأصلها عضهة « وقيل واحدته عضاهة وعضهت العضاة إذا قطعتها .

 <sup>(</sup>٢) المأزم المضيق في الجبال حيث يلتقى بعضها ببعض ويتسع ما وراءه ، والميم زائدة ، وكأنه من الأزم القوة
 والشدة ، قاله ابن الأثير في النهاية ( ج ٤ ص ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الهماء في هراق بدل من همزة أراق يقال أراق المماء يريقه وهراقه يهريقه ، بفتح الهماء هراقة ويقال فيه أهرقت المماء أهرقه إهراقاً فيجمع بين البدل والمبدل كما جاء في النهاية (ج ٤ ص ٢٤٧).

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصول : يسقط وليس هذا معنى يخبط فنى حديث تحريم مكة والمدينة : نهى أن يخبط شجرها ، والحبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها ، واسم الورق الساقط خبط بالتحريك فعل بمنى مفعول وهو من علف الإبل .

<sup>(</sup> o ) من علف الحيوان يعلفه علفاً ( طعمه العلف ، وهو من باب ضر ب ، والعلف محركة هو ما تأكله المـاشية وجمعه علاف مثل جمل وجمال .

<sup>(</sup>٦) جام فى النهاية (ج١ ص ٣١٩) فى حديث تحريم مكة : لا يختلى خلاها ، الحلا مقصور هو النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً ، و اختلاؤه قطعه ، وأخلت الأرض كثر خلاها فإذا يبس الحلا فهو حشيش .

<sup>(</sup>٧) وردت هذه الكلمة أيضا فى الحديث : من أشاد على مسلم عورة يشينه بها بغير حق شانه الله بها يوم القيامة ، وشرحها ابن الأثير بقوله : يقال أشاده وأشاد به إذا أشاعه ورفع ذكره من أشدت البنيان فهو مشاد وشيدته إذا طولته فاستمير لرفع صوتك بما يكرهه صاحبك .

<sup>(</sup> ٨ ) من أنشد الضالة عرفها و دل عليها .

إلى المدينة كان معه دليل أى من عرب المدينة ، فكان يذكر له الأماكن والجبال » . قال : « فلما وصلنا إلى أُحُد إذا بِقُرْبِه جَبَلٌ صغير ، فسألته عنه فقال : هذا يُسمَّى ثَوْراً ، فعَلِمْتُ صِحَّةَ الرواية » . وقال المحب الطَّبرَى : « أَخبرنى الثقة العالِم أَبو محمد عبد السلام البَصْرى أَن حِذَاء أُحُد ، عن يَسَارِه ، جانحاً إلى ورائه جَبلاً صغيراً يُقال له ثَوْر ، وأخبرنى أنه تكرر عنه سؤاله لطوائف من الأعراب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجِبال ، فكُلُّ أخبر أَن ذلك الجبل اسمه ثَوْر ، وتواردوا على ذلك » ، : «فعلمنا أن ذِكْر ثور فى الحديث صحيح وأن عدم علم أكابر العلماء به [هو] لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه » ، قال : «وهذه فائدة جليلة » .

### الباب العاشر

#### في ذِكْر بعض خَصَائصها(١)

وهى تزيد على المائة [فقد(٢)] امتازت بتحريمها على لسان أشرف الأنبياء بدعوته صلى الله عليه وسلم . وكون المُتعرِّض لصيدها وشجرها يُسلَب كقتيل الكفار ، وهو أبلغ في الزَّجْر بما في مكة ، وعلى القول بعدمه هو أدل على عظيم حُرْمتها حيث لم يُشرَع له جزاء . ويجوز نقل ترابها للتداوى ، واشتالها على أشرف البقاع وهو محل القبر الشريف ، ودَفْن أفضل الخلق بها وأفضل هذه الأمة وكذا أكثر الصحابة والسلف الذين هم خير القرون ، وخلقهم من تربتها ، وبعث أشراف هذه الأمة يوم القيامة منها على ما نقله [عياض (٢)] في المدارك عن الإمام مالك ، قال : « وهو لا يقول من عند نفسه » .

وكونها محفوفة بالشهداء كما قاله الإمام مالك أيضاً ، وبها أفضل الشهداء الذين بذلوا أنفسهم فى ذات الله بين يكن نبيهم صلى الله عليه وسلم ، فكان شهيداً عليهم ، واختيار الله تعالى إيّاها لأفضل خلقه وأحبّهم إليه ، واختيار أهلها للنصرة والإيواء ، وافتتاحها بالقرآن وسائر البلاد بالسيف والسّنان ، وافتتاح سائر بلاد الاسلام منها ، وجعلها مظهر الدين ، ووجوب الهجرة إليها قبل فتح مكة والسكنى بها لنصرته صلى الله عليه وسلم ومواساته بالأنفس على ماقاله القاضى عياض أنه مُتَّفَقٌ عليه ، قال : « ومن هاجر قبل الفتح فالجمهور على منعه من الإقامة [عكة] (١) بعد الفتح ، ورَخَّص له ثلاثة أيام بعد قضاء نُسْكِه ، والحَث على سُكنى المدينة وعلى اتخاذ الأصل بها وعلى الموت بها ، والوعد على ذلك بالمشفاعة أو الشهادة أوهما ، واستحباب الدعاء بالموت بها ، وتحريضه صلى الله

<sup>(</sup>۱) ذكر السمهودى هذه الحصائص فى وفاء الوفاء (ج۱ ص ۲۰: ۲۲) مرتبة ترتيباً عدديا ووصل بها إلى تسع وتسمين وفى حاشية لناشر طبعة القاهرة سنة ۱۳۲٦ه قال بأنه دخل تحت الحصيصة السادسة والحمسين خصيصتان فيكون مجموع الحصائص مائة . وعقد الزركشى فى كتابه إعلام الساجد فصلا تحت عنوان : ذكر جملة من الحصائص والأحكام والفضائل ، أى المتعلقة بالمدينة النبوية (من ص ۲۶۲:۲۷۳) . أورد منها أربعين بسط القول فيها ولم يوجزكما صنع السمهودى ومؤلف هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضما السياق

عليه وسلم على الموت بها وشفاعته أو شهادته لمن صبر على لأوابها وشِدَّتها ، وطلبه لزيادة البركة بها على مكة ودعاؤه بحبها ، وطرح الرداء عن منكبيه إذا قاربها ، وتسميته لها طيبة » وغيرها مما سبق . « وطيب ريحها ، وللعِطْر بها رائحة لا توجد في غيرها » قاله ياقوت .

وطيب العيش بها وكثرة أسائها ، وكتابتها في التوراة مؤمنة وتسميتها فيها بالمحبوبة والمرحومة وإضافتها إلى الله تعالى في قوله تعالى « أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا (١) »، وإلى النبي بلفظ البيت في قوله تعالى : « كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بالْحَقِ (٢) » وإقسام الله تعالى في قوله تعالى : « لا أقسِمُ بِهَذَا البَلَدِ (٣) » والبداءة بها في قوله تعالى : « وقُل رَّب / أَدْخِلْنِي مُذْخَلَ صِدْقٍ وأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق (٤) » ، مع أن المخرج مُقَدَّم على المدخل . ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لها خصوصاً بالبركة ، ولهارها ومكيالها وأسواقها وأهلها .

ولقوله إنها تنفي الذنوب وتنفي خَبنها ، وأنه لا يَدَعُها أَحَدُّ رَغْبَةً عنها إلا أبدل الله فيها خَيْراً منه ومن أرادها وأهلها بسوء أذابه الله ، الحديث ، فَرَتَّب الوعيد فيها على الإرادة ، كما قال تعالى في حَرَم مكة . « وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بظُلْمٍ نُذِقَهُ مَنْ عَذَابِ الإرادة ، والوعيد الشديد لمن أحدث فيها حَدَثاً أو آوى مُحْدِثاً . والحَدَث يشمل الصغيرة فهي بها كبيرة ، أى يَعْظُم جزاؤها لدلالتها على جرأة مرتكبها بِحَرَم سَيِّد المُرْسَلين وحضرته الشريفة . والوعيد الشديد لمن ظَلَم أهلها أو أخافهم ، ووعيد من لم يُكْرِم أهلها وأن إكرامهم وتعظيمهم حَقَّ على الأُمة ، وأنه صلى الله عليه وسلم شفيع أو شهيدٌ لمن حَفِظَهم فيه ، وقوله : ومَنْ أخاف أهل المدنية فقد أخاف ما بين جَنْي » .

واختصاصها بِمَلَك الإيمان والحياء ، ويكون الإيمان يَأْرِزُ إليها ، واشتباكها بالملائكة وحراستهم لها ، وإنها دار الإسلام أبداً لحديث : « إن الشياطين قد أيسَتْ أن تُعْبَد

۵۳۵و

<sup>(</sup> ١ ) سُورة النساء من الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال من الآية الحامسة .

<sup>(</sup>٣) الآية الأولى من سورة البلد .

<sup>( ؛ )</sup> سورة الإسراء من الآية الثمانين .

<sup>(</sup> ه ) سورة الحج من الآية ٢٥ .

بِبَلدِى هذا » ، وأنها « آخر قُرَى الإِسلام خراباً » ، رواه الترمذى ، وحَسَنَه ، ويأتى بَسْطُه فى المعجزات إن شاء الله تعالى ، وعصمتها ، من الدَّجَّال وخروج الرجل الذى هو خير الناس أو من خير الناس منها لِلدَّجَّال ايُكَذِّبهُ ، ونقل وبائها وحُمَّاها والاستشفاء بترابها وبتمرها كما سيأتى فى الخصائص .

وقولُه في حديث للطبراني : « وحَقُّ على كل مسلم أن يأتيها » ، وسماعُه صلى الله عليه وسلم لمن صَلَّى عليه بها عند قبره الشريف ، ووجوب شفاعته لمن زاره بها ، وغير ذلك ما سيأتي في باب فضل زيارته . وكونُها أوَّلَ مسجد اتخذه بها لعامة المسلمين في هذه الأُمة ، وتأسيس مسجدها على يده صلى الله عليه وسلم ، وعمل فيه بنفسه ، ومعه خَيْرُ الأُمة ، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل في شأنه (لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أوَّلِ يَوْمِ الْحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ (۱) وكونه آخر مساجد الأنبياء ، والمساجد التي تُشَدُّ إليها الرِّحال ، وكونه أَخر مساجد الأنبياء ، والمساجد التي تُشَدُّ إليها الرِّحال ، وكونه أخر مساجد الأنبياء ، والمساجد التي تُشدُّ إليها الرِّحال ، وأن من صَلَّى فيه أربعين صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب ، وأنه بَرِيء وأن من خرج على طُهر لا يريد إلا الصلاة فيه كان عنزلة حِجَّة ، وماثبت من النفاق ، وأن من خرج على طُهر لا يريد إلا الصلاة فيه كان عنزلة حِجَّة ، وماثبت من أنَّ إتيان مسجد قُبَاء والصلاة فيه تَعْدِل عُمْرة وغير ذلك مما ثبت في فضلها .

وأن بين بيته وقبره روضة من رياض الجنة ، مع ذهاب بعضهم إلى أن ذلك يَعُمّ مسجده صلى الله عليه وسلم ، وأنه المسجد الذي لا تُعْرَف بُقْعَة في الأرض من الجنة غيره ، وأنه على حَوْضه صلى الله عليه وسلم ، وما جاء في أن « ما بين منبره الشريف والمُصَلَّى روضة من رياض الجنة »(٣) وسيأتي ما يقتضي أن المُرَاد مُصَلَّى العيد وهو جانب كبير من هذه البلدة .

وقَوْلُه في أُحُد: [ هذا جَبَلُ ] (أ) يُحِبُّنَا ونُحِبُّه ، وأنه على تُرْعة من تُرَع الجَنَّة. وفي

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠٨ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصول بقدر عدة كلمات والتكملة بما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم عن عبد الله بن زيد المسازنى وعن أبى هريرة ولفظه عن المسازنى : ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة وزاد أبو هريرة : ومنبرى على حوضى (صحيح مسلم بشرح النووى جـ ٩ ص ١٦٦ : ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) عن أنس : إن أحدا جبل يحبنا ونحبه ( صحيح مسلم بشرح النووى جـ ٩ ص ١٦٢ ) .

وادى بَطْحَان أَنه على تُرَعة من تُرَع الجَنَّة (١). وَوَصْفُهُ لواديها العقيق بالوادى المُبَارك، وأنه يُحِبُّنَا ونُحِبُّه (٢). وقَوْلُه في ثِمَارها : « إِن العَجْوة من الجَنَّة ». وسيأتى في بئر غَرْس (٣) أَنه صلى الله عليه وسلم رأى أنه أصبح على بِئرٍ من آبار الجَنَّة فأصبح عليها (١) . ورؤيا الأنبياء حق .

واختصاص مسجدها عزيد الأدب. ويُكتب لمن صَلَّى مسجدها صلاةً براءةً من النار وبراءةً من العذاب / وأنه بَرِىء من النَّفاق ، رواه الإمام أحمد والطبراني برجال ثِقَات . وخَفْضُ الصَّوْتِ في تأكيد التَّعَلَّم والتعليم به . [ والحديث ] : أنه « لا يَسْمَعُ النَّدَاء في مسجدى ، ثم يَخْرُج منه إلا لِحَاجَة ثم لا يرجع إليه إلا مُنَافِق » واختصاصه عند بعضهم بِمنْع آكِل التَّوْم من دخوله لاختصاصه عملائكة الوَحْي والوعيدُ الشديد لمن حَلف بميناً فاجرة عند مِنْبَرِها ومضاعفة سائر الأعمال بها كما صَرَّح به الإمام الغزالي . وأن صلاة الجمعة بها كالف جمعة فيا سواها إلا المسجد الحرام . وأن صيام شهر رمضان بها كصيام ألف شهر في غيرها ، كما رواه البيهتي عن جابر بن عبد الله ، والطبراني في الكبير عن بلال بن الحارث ، وابن الجَوْزِي عن ابن عُمر رضي الله عنهما .

وَكُوْنُ أَهْلِهَا أَوَّلَ مَن يَشْفَع لَمُم النبي صلى الله عليه وسلم ، واختصاصهم بمزيد الشفاعة والإكرام . وجاء بَعْثُ المَيِّت بها من الآمنين ، وأنه يُبْعَثُ من بقيعها سبعون ألفاً على صورة القمر يدخلون الجنة بغير حِسَاب ، وتُو كُلُ الملائكة بمقبرة بقيعها كلما امتلاًت أخذوا بأطرافها فكفئوها بالجَنَّة وبَعْثُه صلى الله عليه وسلم منها وبعث أهلها من قبورهم

<sup>(</sup>١) روى ابن شبة والبزار عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن بطحان على ترعة بن ترع الجنة .

<sup>(</sup>٢) عن أنس قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادى العقيق فقال : « يَا أَنسَ خَذَ هَذَهُ المطهرة الملاها من هذا الوادى فإنه يحبنا وتحبه » ، فأخذتها فلاتها .

<sup>(</sup>٣) ضبطه السمهودى (ج ٢ ص ه ١٤) بضم الغين المعجمة قائلا بأنه هو الدائر على ألسنة أهل المدينة (أى فى زمنه ) وضبطه الفير وزابادى بفتح الغين وسكون الراء .

<sup>( ؛ )</sup> عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع مرسلا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى رأيت الليلة أنى أصبحت على بئر من الجنة فأصبح على بئر غرس فتوضأ منها وبزق فيها وأهدى له عسل فصبه فيها وغسل منها حين توفى . وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد على شفير غرس : « رأيت الليلة كأنى نجااس على عين من عيون الجنة يمنى بئر غرس .

قبل سائر الناس واستحباب الدعاء بها فى الأماكن التى دعا بها صلى الله عليه وسلم وسيأتى بيانها إن شاء الله تعالى ويقال إنه بُسْتَجَاب بها عند الأسطوانة المُخَلَّقة ، وعند المنبر وفى زاوية دار عقيل بالبقيع وبمسجد الفتج (۱).

[ واختصاصها ] بكفرة المساجد والمشاهد بها ، واستخباث من عَابَ تُرْبَتَهَا ، وأَفتى (٢) الإمام مالك أنه من قال تربتها رديئة أن يُضْرَب ثلاثون دِرَّة ، وأمر بحبسه وكان له قُدْر ، وقال : ما أحوجه إلى ضرب عنقه ، تُرْبَةٌ دُفِن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يَزْعُم أنها غير طَيِّبة .

واستحباب الدخول لها من طريق والرجوع من أخرى ، والاغتسال لدخولها ، واختصاص أهلها بأبعد المواقيت ، وذهب بعض السلف إلى تفضيل البداءة بها قبل مكة ، وأن نقراً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يبدأون بالمدينة إذا حَجُّوا ويقولون نَبْداً من حيث أخرَم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن علقمة ، والأسود، وعَمْرو بن ميمون أنهم بدأوا بالمدينة وعن العهدى من المالكية أن المَشي لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة. وسيأتى أن من نَذَرَ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أواحداً . وفي وجوب الوفاء في زيارة [قبر] غيره وجهان [قاله ابن كَجَّ<sup>(۱)</sup> وأقره عليه الرافعي والنووي وغيرهما ]<sup>(١)</sup> زيارة [قبر] غيره وجهان إقاله ابن كَجَ<sup>(١)</sup> وأقره عليه الرافعي والنووي وغيرهما ]<sup>(١)</sup> والاكتفاء بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن نَذَر إتيان مسجد المدينة كما قال الشيخ أبو على تفريعاً على القول بلزوم إتيانه كما قاله [الشافعي] والبُويْطِي ، على الشيخ أبو على تفريعاً على اللزوم وعلّله الله لابد من [ضَمَّ (١) ] قُرْبَة إلى الإنيان كما هو الأَصَحِّ [تفريعاً على اللزوم وعلّله الله لابد من [ضَمَّ (١) ] قُرْبَة إلى الإنيان كما هو الأَصَحِّ [تفريعاً على اللزوم وعلّله

<sup>(</sup>١) زاد السمهودى : و مسجد الفتح بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء ، واستجابة الدعاء بمسجد الإجابة ومسجد السقيا وبالمصلى عند القدوم وعند بركة السوق في يوم العيد وعند أحجار الزيت وبالسوق لمما سيأتى عند ذكر هذه الأماكن من ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم بها .

<sup>(</sup>٢) في السمهودي (ج١ ص ٧٥) استحقاق من ماپ ترتبها للتعزير .

<sup>(</sup>٣) هو القاضى أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج أحد أركان المذهب الشافعى كان يضرب به المثل فى حفظ المذهب وارتحل الناس إليه من الآفاق بحيث يفضله بعضهم على الشيخ أبى حلمد الإسفراييني ، وقال له فقيه : يما أستاذ، الاسم لأبى حامد والعلم لك . قال : ذاك رفعته بغداد وحطتني الدينور . . قتله للعيارون بها سنة ٥٠٥ ه . انظر طهقات الشافعية للتاج السبكي (ج ٤ ص ٢٩) وتاج العروس مادة كج .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة من السمهودي ( ج 1 ص ٦١ ) .

الشيخ أبو على بأن زيارته صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات ، وتوقف في ذلك الإمام من جهة أنها لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه ، قال : وقياسه أنه لو تَصَدَّقَ في المسجد أو صام يوماً كفاه ، وفيه نَظَر ، على أن الصحيح ما نُصَ عليه في المُخْتَصَر من ] (١) عدم لزوم الإنيان (٢).

واختصاص أهلها في قيام رمضان بست وثلاثين ركعة على المشهور عند الشافعية . قال الإمام الشافعي : رأيت أهل المدينة يقومون بتسع وثلاثين ركعة منها ثلاث للوتر . ونقل الروياني / وغيره عن الشافعي أن سببه إرادة أهل المدينة مساواة أهل مكة فيا كانوا يأتون به من الطواف ورَكْعَتَيْن بين الترويحات فجعلوا مكان كل أسبوع (٥) ترويحة . قال الإمام الشافعي : « لا يجوز لغير أهل المدينة أن يباروا أهل مكة ولا ينافسوهم لأن الله فضّلهم على سائر العباد » .

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصول والتكملة من السمهودى ج١ ص ٦١.

<sup>(</sup>٢) زاد السمهودى: وإن كان اللزوم أرجح دليلا ، ورجح الرافعى تفريعاً على اللزوم ضم صلاة أو اعتكاف وكذا إذا نذر إتيان المسجد الأقصى فإن نفس المرور لمـا لم يكن فى نفته مزية انصرف النذر إلى ما يقصد به من التمرب . وبهذا يترجع ما قاله الشيخ أبو على لأن اتيان مسجد المدينة يقصد للصلاة والاعتكاف والزيارة مخلاف غيره .

<sup>(</sup>٣) أى التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم للإنذار .

<sup>(</sup>٤) زيادة من السمهودي . ج ١ ص ٦٠ .

<sup>(</sup> o ) أسبوع هناكما في القاموس ؛ طاف بالبيت سبعاً وأسبوعاً وسبوعاً . وشرح الزركشي في إعلام المساجد ص ٢٦٠ ما كان يصنعه أهل مكة وهو أنهم كانوا إذا صلو ا ترويحة طافوا سبعاً إلا الترويحة الحامسة فإنهم يوترون بعدها ولا يطوفون فتحصل لم خس ترويحات وأربع طوافات . فلما لم يمكن أهل المدينة مساواتهم في أمر الطواف الأربع وقد ساووهم في الترويحات الحمس جعلوا مكان كل أربع طوافات أربع ترويحات زوائد فصارت تسع ترويحات فتكون ستاً وثلاثين ركعة لتكون صلاتهم مساوية لصلاة أهل مكة وطوافهم ، ثم أورد الزركشي بعد ذلك قولين آخرين في سبب هذه الزيادة .

وشاركتها مكة فى تحريم قطع الرطب من شجرها وحشيشها وصيدها واصطياده وتنفيره ، وحَمْل السلاح للقتال بها ، ولا تحل لُقَطَتُها إلا لمن أشاد بها ، ونقل ترابها ونحوه منها أو إليها ، ونبش الكافر إذا دُفِن بها . وأن كلاً من مسجد الرسول والمسجد الحرام يقوم مقام المسجد الأقصى لمن نذر الصلاة أو الاعتكاف فيه ، ولو نذرهما بمسجد المدينة لم يُجْزِه الأقصى وأجزاه المسجد الحرام بناء على زيادة المضاعفة ، وإذا نذر المشى إلى بيت المقدس يُخَيَّر بين المشى إليه أو إلى أحدهما ، والذى رَجَّحوه ما اقتضاه كلام البغوى من عدم لزوم المشى فى غير المسجد الحرام .

وإذا نذر تطييب مسجد المدينة والأقصى ففيه تردد لإمام الحرمين ، واقتضى كلام الغزالى اختصاصه بالمسجدين لأنا إن نظرنا إلى التعظيم ألحقناهما بالكعبة أو إلى امتياز الكعبة بالفضل فلا . قال السيد(۱) : فينبغى الجَزْم فى نذر تطييب القبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة والسلام . ورحم الله الإمام مالك أبى عبد الله محمد بن أحمد بن على بن جابر الأندلسي المالكي (۱) الأعمى حيث قال :

هنا وكم يا أهْلَ طَيْبَة قد خَفَى فلا يتحرك ساكِنُ [ثوى بربوعها] (٣) فكم مَلِكِ رَامَ الوصول ليثْلِ ما

فَيِالْقُرْبِ مِن خَيْرِ الوَرَى خِرْتُمُ السَّبْقَا إلى سواها وإن جار الزمان ولو شَقَّا وَصَلْتُمْ فلم يَقْدِرْ ولو مَلَكَ الخَلْقَا

<sup>(</sup>١) لفظ السمهودى (ج١ ص ٦٠): وحيث كان الملحظ ما ذكر فينبغى ألا يتوقف فيها لو نذر تطييب القبر الشريف.

<sup>(</sup>٢) ليس في اسمه مالك كما جاء في ترجمته في كل من نكت الهيمان وشذرات الذهب فاسمه هو : أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن على بن جابر الهواري المربي (أي نسبة إلى بلدة المربة بالأندلس) عرف بابن جابر ، قدم دمشق وسمع بها على أشياخ عصره و توجه من دمشق إلى حلب في أخريات سنة ٣٤٧ ه . قال الصفدي (نكت الهيمان ص ٢٤٥) : اجتمعت به مرات وسألته عن مولده فقال : سنة ٢٩٨ ه بالمربة قرأ القرآن والنحو على أبي الحسن على بن محمد بن أبي الميش والفقه لمالك على محمد بن سعيد الرندي وسمع صحيح البخاري من محمد الزواوي وقال الصفدي إنه ينظم الشعر جيداً وأنشدني منه كثيراً وهو الآن حي يرزق بناحية البيرة . ولقد كتب الصفدي هذا قبل سنة ٢٢٨ التي توفي فيها أما ابن جابر فقد توفي سنة ٨٤٠ ها ابن جابر رفيقاً لأبي جعفر منه المرعيني وهما المشهوران بالأعمى والبصير كان ابن جابر هذا يؤلف وينظم ، والرعيني يكتب وأورد ابن فضل الله العمري المهاد أبن جابر شرح الألفية لابن مالك عني فيه بإعراب الأبيات وله نظم لغصيح ثعلب ونظم لكفاية المتحفظ لابن الأجدابي وشرح على ألفية ابن معطى . هذا ولم يترجم له المقرى فيمن رحلوا إلى المشرق من الأندلسيين .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصول وما أثبتناه مجاولة لتكلة صدر البيت .

**٤٣٦** ظ

فَبُشْرًا كُمُ نِلْتُمْ عِنَايَةً رَبِّكُمْ تَرَوْنَ رَسُولَ اللهِ في كل ساعـة مَتَى جِئْتُمُ لا يُغْلَقُ البَابُ دُونَكُمْ فَيُسْمَعُ شَكُواكُم ويكشف ضُرَّكُمْ بِطَيْبَــة مثواكم وأَكْرَمُ مُرْسَل وكم نِعْمَـةِ لله فيهــا عَلَيْكُمُ أَمِنتُمْ مدن الدُّجَّال فيها فَحَوْلهَا كذاك مسن الطاعون أنتم بِمَأْمَنِ فلا تنظروا إلا لِوَجْهِ حَبِيبِكُمْ حياةً وَمَوْتاً تحت رُحْمَاهُ أَنْتُكُمُ فيا راحِلاً عنهـا لدنيا تُريدُها أَتَخْرُجُ عَسِنْ حَوْزِ النَّبِيُّ وحِرْزِهِ لئن سِرْت من فيض المكارم عنده(١) هو الرِّزْقُ مَقْسُومٌ فليس بزائـــد فَكُمْ قَاعِدِ قد وَسَّعَ اللَّهُ رِزْقَــــهُ فَعِشْ في حِمَى خَبْرِ الأَنَّامِ وَمُتْ بِه إِذَا قُمْتَ فَهَا بِينَ قَبْرٍ وَمِنْبَسِرٍ لقد أَسْعَدَ الرَّحْمَـنُ جَـارَ مُحَمَّدِ

فَهَا أَنْتُم في بحر عِنَايَتِهِ غَرْقَى ومَنْ يَرَهُ فهو السعيدُ بسه حَقًّا وَبَابُ ذوى الإحسان لا يقبل الغَلْقَا ولا يَمْنَعُ الإِحْسَانَ ضَرٌّ ولا رقَّــا يلاحظكم فَالدُّهْرُ يَحْرِى لكم وَفْقَسا فشكرا ونعم الله بالشكر تُسْتَبْقَى ملائكةٌ يَحْمُونَ مِنْ دُونِهَا الطُّرْقَا فوجه التلالى لا يزال لكم طَلْقَـــا وإِن حادت الدُّنْيَا ومَرَّتْ فلا فَرْقَا وحَشْراً فَسِتْرُ الجاه فوقكم مُلْقَسى أَتَطْلُبُ مَا يَفْنَى وَتَتْرُكُ مَا يبقى ؟ إِلَى غَيْرِهِ تَسْفِيهُ غَيْرِكَ قَدْ حَقًّا فَأَكْرَمُ من خَيْرِ البَرِيَّةِ ما تَلْقَى / ولو سِرْتَ حَبَى كِدْتَ تخترق الأَفْقَا ومُرْتَحِلِ قد ضاق بين الورى رِزْقًا إِذَا كُنْتَ فِي الدَّارَيْنِ تَطْلُبُ أَن تَرْقَى بِطَيْبَةَ فَاعْرِفْ أَيْنَ خَيْرٌ لَكَ الْأَرْقَى ومن حال في تَرْحَالِهِ فهـــو الأَشْقَى

ومن أعظم ما نُظِم في ذلك وأعجبه قصيدة الإمام الوكلِّ العارف بالله أبي محمد عبد الله ابن أبي عُمَر البِسْكَرِيّ(٢) . قال العَلَّامة بدر الدين فَرْحُون (٣) أحد أصحاب ناظمها : إن

<sup>(</sup>١) في الأصول: لئن سرت من كريم أعانه .

<sup>(</sup>٢) في توم : أبو محمد عبد الله بن أبي عمران السكرى ، والنسبة الأخيرة خطأ وقد سبق للمؤلف ضبطها في أول الباب الثامن ص ٤٧٨ من هذه المخطوطة : البسكرى ، والاسم كما أورده السمهودى آنفا هو : أبو محمد عبد الله بن أبي عمر وبما أن البسكرى – فيها نرجح – مالكى المذهب لأنه من بلدة بسكرة شرقى الجزائر في المغرب العربي فقد حاولنا ضبط اسمه في كتب طبقات المسالكية مثل الديباج لابن فرحون ونيل الابتهاج للتمبكتي وشجرة النور الزكية لمخلوف ولكنا لم نوفق في المثور عليه .

<sup>(</sup>٣) مِن اسمه ابن فرحوب "ثان : صاحب الديباج المذهب واسمه برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن تور الدين =

بعض الصالحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام ، قال البدر : « وأشك هل كان الشيخ أو غَيْرُه ؟ وأنشد هذه القصيدة ، فلما بلغ آخِرَها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رضيناها رضيناها » . وخَمَّسَها الإمام أبو عبد الله التونسي رحمه الله . وقد رأيت إيراد ذلك هنا(۱) :

أَعْلَامُ طَيْبَةَ لاتَهِمْ بسِوَاهَ بسِوَاهَ فَحَيِيبُ رَبِّ العَالَمِينَ ثواها(٢) وَاعْمُرْ فُؤَادَكَ دائِم الْبِهَوَاهَ اللهِ وَاعْمُرْ فُؤَادَكَ دائِم الْبِهوَاهَ اللهِ وَالْمَا وَتَحِنُ مِن طَرَبِ إِلَى ذِكْرَاهَا

لا تُخْلِ خَدَّ تُرَابِها مِنْ قُبْلَسة وَبِكُلِّ عَامٍ قُمْ إليه بِرِخْلة (٣) لا تَقْنَعَنَّ مِسنَ المَزَارِ بِمَسرَّة وَعَلَى الجُفُونِ مَى هَمَمْتَ بِزَوْرَةٍ لا تَقْنَعَنَّ مِسنَ المَزَارِ بِمَسرَّةً عَلَيْك أَن تَغْشَاهَا

اقْطَعْ زَمَانَكَ إِن سَعَدْتَ بِبَلْدَةِ حَوَتِ الرَّسُولَ فَتِلْكَ أَطْيَبُ تُرْبَة جَاوِرْهُ تَأْمَنْ أَن تُصَابَ بِشِدةً فَلَأَنْتَ أَنْتَ إِذَا حَلَلْتَ بِطَيْبَة وَظَلَلْتَ تَرْتَعُ فَي ظِـلَال رُبَاهَا

هى جُنَّتِى مِمَّا أَخَاف وَجَنَّتِى وَبِجَاهِ مَنْ فيها تُخَلَّصُ مُهْجَتِي وَإِذَا نَظَرْتُ لَهَا فَذَلك بُغْيَتِسى مَعْنَى الجَمَالِ مُنَى الخَوَاطِرِ والَّتِي سَلَبَتْ عُقُولَ العاشقين حُلَاهَا

تِلْكَ المَنَازِلُ لاَ نَعِيمَ كَتُرْبِهِا تِلْكَ الهِيَاهُ لِنَا الشِّفَاءُ بِشُرْبِهَا يَا طِيبَ نَفْحَتِها وحُسْنَ مَهَبِّها لاَ تَحْسَبِ الهِسْكَ الذَّكِيَّ كَتُرْبِهَا هَيْهَاتَ أَيْنَ الهِسْكُ مِنْ رَيَّاهَا

<sup>=</sup> أبى الحسن على بن محمد أبو القاسم فرحون بن محمد بن فرحون اليممرى توفى سنة ٧٩٩ هـ ، انظر شذرات الذهب جـ ٦ ص ٣٥٧ . وابن فرحون الآخر هو عبد الله بن محمد بن أبىالقاسم فرحون بن محمد بن فرحون بناليممرى المتوفى سنة ٧٦٩ هـ وليس فى اسميهما بدر الدين .

<sup>(</sup>١) أورد السمهودي القصيدة بطولهـا دون تخميس في خاتمة كتابه ج ٢ ص ٤٥١ : ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٢) فى القاموس : ثوى المكان وبه يثوى ثواء وثوياً – بالضم – أطال الإقامة به أو نزل .

<sup>(</sup>٣) عجز البيت فى الأصل . وبكل عام كن لهذا رحلة . وفى البيت على هذه الصورة إقواء ، فضلا عن ركاكة التعبير عند القول : كن لهذا رحلة . و لذلك غير ناه . و بكل عام قم إليه برحلة ، للمحافظة على طلا وة القصيدة .

لِمَ لا تَطِيبُ ثَناً وَنَكُرُمُ مَنْبِتاً والمصطفى حَيَّا حَوَثْهُ وَمَيِّناً فَنَى فَنَسِيمُهَا يَحْكِى العَبيرَ إِذَا أَتَى طَابَتْ فإن تَبْغِ التَّطيُّبَ يا فَتى فَنَسِيمُهَا يَحْكِى العَبيرَ إِذَا أَتَى طَابَتْ فَإِن تَبْغِ التَّطيُّبَ يا فَتى فَنَسِيمُهَا فَرَاهَا

لَوْ لَمْ تَكُنْ أَزْ كَى البلادِ وأَطْهَرَا ما اختارَهـا لرسوله لَمَّا سَرَى فبطيبها أَيْقِنْ وخَلِّ من افْتَرَى وابْشِرْ فنى الخَبَر الصَّحِيحِ مُقَرَّرًا فبطيبها أَيْقِنْ وخَلِّ من افْتَرَى وابْشِرْ فنى الخَبَر الصَّحِيحِ مُقَرَّرًا أَن الإله بِطَابَةٍ سَمَّاهَـا /

دارُ الحَبِيبِ لنا فَلُذْ بِرَحِيبِها فَالنَّفْسُ مُولَعَةٌ بـــدار حَبِيبِها اللهُ شَرَّفها بالطَّيِّبينَ لِطِيبِهــا اللهُ شَرَّفها بالطَّيِّبينَ لِطِيبِهــا واختارها ودَعَا إلى سُكْنَاهــا

مَدَّتُ بِهَا رُحْمَى الإلهِ ظِلَالهَ اللهِ طَلَالهَ مِنْ مَنْ مَنْعَ النُّفُوسَ ضَلَالهَا جُلْ فَى البِلَادِ فَلَنْ تصيب مِثَالهَا لا كَالْمَدِينَةِ مَنْزِلٌ وكفى لها شَرَفًا حُلُولُ مُحَمَّد بِفِينَاهَا شَرَفًا حُلُولُ مُحَمَّد بِفِينَاهَا

مَنْ لَى بِلَّنَ أَلْقَى الحَبِيبَ وَأَظْفَرَا وأَشُمَّ مِنْ مَثْواهُ مِسْكَاً أَذْفَـــرَا وأَشُمَّ مِنْ مَثُواهُ مِسْكاً أَذْفَــرَرَا وأَرَى التَى شُغِفَتْ بِهِ مُهَجُ الورى خُصَّتُ (١) بِهِجْرَةِ خَيْرِ مَنْ وطيءَ الثَّرَى وأَرَى التَى شُغِفَتْ بِهِ فَكُورًا فكيف تَرَاهَا(١) ؟

كُلَفِى بِهَا طَبْعٌ بغير تَكَلَّسِفِ صَفَتِ القُلُوبُ لِهَا لأَجْلِ مَنْ اصْطُفِى وَجَلَالُ تلك الأَرْضِ ما هو بالخَفِى كُلُّ البِلَادِ إِذَا ذَكَرْتَ كَأَحْرُفِ فَي وَجَلَالُ تلك الأَرْضِ ما هو بالخَفِي فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِل

هى للقلوب الصافيات حَبِيبَةً وَلأَهْلِهَا والنَّازِلِين رَحِيبَةً فَاقَتْ جَمِيعَ الأَرْضِ فهى غَرِيبَةً حاشا مُسَمَّى القُدْسِ فهى قَرِيبَةً منها وَمَكَّة إِنَّها إِيَّاهَا ۲۳۷ و

<sup>(</sup>۱) رواية السمهودى : حظيت .

<sup>(</sup>٢) من الجائز أن تقرأ ثراها ، بالثاء المثلثة .

فَاجُعَلْ مَزَّارَكَ للثَّلاثِ وَظِيفَ قَ وَأُمَنْ بِمَكَّةَ والمَدِينَ قِ خِيفَ قَ فَاجُعُلْ مَزَّارَكَ للثَّلاثِ وَظِيفَ قَ كَلِا هُمَا تَدَعُ القُلُوبَ نَظِيفَ قَ لاَ فَرْقَ (١) إِلاَّ أَنَّ ثُمَّ لَطِيفَ قَ كَلِا هُمَا تَدَعُ القُلُوبَ نَظِيفَ قَ لاَ فَرْقَ (١) إِلاَّ أَنَّ ثُمَّ لَطِيفَ قَ كَالاَهُمَا مَنْهَا مَنْهَا بَدَتْ بَيَجْلُو الظَّلَامَ سَنَاهَا

فَافْهُمْ وأَرجو أَن تُفِيقَ وتَفْهَمَا أَمْرَ الَّذِى هُوَ قَدْ سَمَا فَوْقَ السَّمَا إِن الفضيلة حيث أصبح منهما جَزَمَ الجَمِيعُ بأَن خَيْرَ الأَرْضِ ما قَدْ حَاطَ ذَاتَ المُصْطَفَى وحواها

فَمْنُ الْعَجَائِبِ مُهْجَتِي عَنْهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إِن أَقُولَ فَلَا تَكُنْ ذَا غَيْبَ قِفَ عَنْدَ حُجْرَتِهِ بِمَوْقِفِ هَيْبَةً فَاسْأَلُ فَإِنْكَ لَنْ تَرَى ذَا خَيْبَةً وَبِهَذِهِ ظَهَرَتْ مَزِيَّةُ طَيْبَ الْفَضْلِ فَى مَعْنَاهَا فَعَدَتْ وَكُلُّ الفَضْلِ فَى مَعْنَاهَا

مِنْهَا بَدَا لِلْخَلْقِ وَاضِحُ سُنَّةٍ فعلى البِلاَدِ لهَا عَظِيمةُ مِنَّسَةٍ ولهَا خَصَائِصُ فَضْلِهَا ذو مُكْنَسَةً حَتَّى لقد خُصَّتْ برَوْضة جَنَّةً ولها خَصَائِصُ فَضْلِهَا ذو مُكْنَسَةً جَتَّى لقد خُصَّتْ برَوْضة جَنَّةً اللهُ شَرَّفَهَا بها وحَبَاهَا

هِيَ غَيْرُ خَافِيةٍ لِقَلْبٍ مُبْصِدِ فَاغْسِلْ مِنَ الأَهْواءِ قَلْبَكَ وَانْظُر / وَابْشُطْ هُنَاكَ اللَّخَدَّ مِنْكَ وَعَفِّدِ مَا بَيْنَ قَبْرٍ لِلنَبِّي ومِنْبَدر وَابْشُطْ هُنَاكَ اللَّخَدَّ مِنْكَ وَعَفِّدٍ مَا بَيْنَ قَبْرٍ لِلنَبِّي ومِنْبَدر وَابْشُولَهُ وَسَقَاهَدا

مُحْرُوسَةٌ من كُلِّ رِجْنِ طارِقِ وَدُخُــولِ دَجَّـالِ وطَعْنِ لاَحِق فَالْمَرْءُ فيها ذو فؤادٍ وَاثِــقِ هَذِى مَحَاسِنُهَا فَهَلْ مِنْ عَـاشِق كَلِفٍ شَحِيحٍ بَاخِــلٍ بنواها

**١٤٣٧** 

<sup>(</sup>١) في السمهودي ( ج ٢ ص ٥٥٤) : لا غرو .

رَبِّى أَدِمْنِى فَ حِمَايَسَةِ صَوْنِها وَمَى هَمَمْتُ بِغَيْبَةٍ عَسَنَ عَينها فَاجْعَلْ مَاتَى قَبْلَ سَاعَةِ كُونَهِا إِنَى لَأَرْهَبُ مِن تُوتُّع بَيْنِهِا فَاجْعَلْ مَاتَى قَبْلَ سَاعَةِ كُونَهِا إِنَى لَأَرْهَبُ مِن تُوتُّع بَيْنِهِا فَاجْعَلْ مُوجَعاً أَوَّاهِا

يَا خَيْرَ مَسْنُولِ وَأَكْرَمَ مَنْ دُعِي لا تُقْصِ عنها رِحْلَتِي وتَسوَدُّعِي فَمَن الخَسَارِ فِرَاقُ ذَاك المَوْضِعِ وَلَقَلَّمَا أَبْصَرْتُ حَسالَ مُوَدِّع فِمن الخَسَارِ فِرَاقُ ذَاك المَوْضِعِ لَهُ وَشَجَاهَا المَوْتِ عَسالًا وَشَجَاهَا المَوْقِعِ لَهُ وَشَجَاهَا المَوْقِعِ اللهِ وَسُعِيْ اللهِ وَسُعِيْ المُورِقِيْقِي اللهِ وَسُعِيْقِي اللهِ وَاللهِ وَسُعِيْقِي اللهِ وَسُعِيْقِي اللهِ وَسُعِيْقِي اللهِ وَسُعِيْقِي اللهِ وَاللهِ وَسُعِيْقِي اللهِ وَسُعِيْقِي اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالْ

لا تجعلوا غنها الرَّحِيلَ صِنَاءَ ــةً إِنَى أَرَى ذَاكَ الرَّحِيلَ إِضَاعَـةً وَإِذَا أَقَمْتُم كَان ذلك طَاعَــةً فَلَكَمْ أَرَاكُمْ قافلين جَمَاعــةً وَإِذَا أَقَمْتُم كَان ذلك طَاعَــةً فَلَكَمْ أَرَاكُمْ قافلين جَمَاعــةً في إِثْرِ أُخْرَى طالبين ثواها(۱)

فِيمَ التَّرَحُّلُ فِي المدينة صَوْنُكُم (٢) وَبِجَاهِ خَيْرِ الخَلْقِ يَحْصُلُ عَوْنُكُمْ فَالْخَيْرُ مُكْثُكُمُ هُنَـاكَ وَكَوْنُكُمْ قَسَمَاً لقد أَذْكَى فُؤادِي بَيْنُكُمْ فَالْخَيْرُ مُكْثُكُمُ هُنَـاهـا(٣)

ضَيَّعْتُمُ واللهِ كُلَّ جَمِيسَلَةً عُودُوا فمسا خيراتُها بقليلة مالى إذا لم يقبلوا من حِيسَلَةً إِنْ كَانَ يُزْعِجُكُمْ طِلَابُ فَضِيلَةً فَضِيلَةً فَضِيلَةً فَضِيلَةً فَضِيلَةً فَضِيلَةً

أَوْ كَانَ يَدْعُو كُمْ إِلَى أَن تَرْحَسِلُوا جَاهٌ يُنَالُ فَجَسِاهُ أَحْمَدَ أَكُمَلُ أَو كَانَ يَدْعُو كُمْ إِلَى أَن تَرْحَسِلُوا الْمَنْهَلُ أَو خِفْتُمُ ضُرًّا بهسسا فَتَأَمَّلُوا بَرْكَات بُلْغَتِهَسِا فَمَا أَزْكَاهَا بَرْكَات بُلْغَتِهَسِا فَمَا أَزْكَاهَا

فإذا امْرُوُّ لَم يَرْتَحِلْ مَـن شِدَّةٍ فيها وَعَاشَ بِهَا بِأَيْسَرِ بُلْغَـةٍ فَاقْنَعْ هُنَاكَ ولو بأَدنى لُقْمَـةٍ أُفِّ لَن يَبْغِى الكَثِيرَ لِشَهْوَةٍ (٥) فَاقْنَعْ هُنَاكَ ولو بأَدنى لُقْمَـة لم يَدُّرِ مِـا عُقْبَاهَـا

<sup>(</sup>١) فى السمهودى : هواها . (٢) فى م صولكم باللام وأثبتنا ما فى ت .

<sup>(</sup>٣) لعلها من ميه السيف أى وضعه فى الشمس حتى ذهب ماؤه .

<sup>(</sup>٤) رواية السمهودى: فالحير كل الحير في مثواها .

<sup>(</sup> ه ) رواية السمهودى : إلا إذا يبغى الكثير لشهوة .

لا تُرْحَلَــنَ لِشَهْـوة وتَلَــنَّذِ وانْظُر إِلَى ذَاكَ الحِمَى وَتَلَــنَّذِ وَانْظُر إِلَى ذَاكَ الحِمَى وَتَلَــنَّذِ وَعَا يَقْيَمُ النَّفْسَ (١) فَاقْنَعْ وَاغْتَذِ فَالْعَيْشُ مَا يَكُفِى وَلَيْسَ هُو الَّذِى يُطْغِى النَّفُوسَ وَلَا خَسِيسَ مُنَاهَا /

٤٣٨

للهِ مَــنْ لَم يَكْتَرِثْ بِمَجَاعَة فيها وَعَاشَ بَا مُـلَاذِمَ طَـاعة وَرأَى المُقَامَ بِسِينَ كساعة يارَبِّ أَسأَل مِنْكَ فَضْلَ قَنَاعَــة ورأَى المُقَامَ بيسِيرِهَا وَتَحَصُّناً (٢) بِحِمَــاهَا

هِيَ نِعْمَةُ فَأَفِضْ عَلَى نَعِيمَهِ اللهِ وَتَوَلَّ زَائِرَهَا وأَرْضِ مُقِيمَهَ اللهِ وَأَنَا السَّعِيدُ إذا رُزِقْتُ قُدُومَهَ اللهِ وَرِضَاكَ عَنِّى دَائِم ا وَلُزُومَها وَلُزُومَها السَّعِيدُ إذا رُزِقْتُ قُدُومَها مَهْجَتَى أُخْسراها

سَهَّلْتَ يَا رَبِّى عَلَىَّ وُصُولَهَ اللهِ وَحَثَثْتُ (٣) نَفْسِى أَن تَنَالَ دَخُولَهَا وَالنَّفْسُ تَسَأَّلُ يَا كريم قَبُولَهَا فَأَنا الذي أَعْطَيْتُ نفسى سُؤْلَهَا وَالنَّفْسُ الذي أَعْطَيْتُ نفسى سُؤْلَهَا وَلَيَابُشْرَاهَ الذي أَعْطَيْتُ نفسى سُؤْلَهَا وَلَيَابُشْرَاهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

إِن كُنْتَ ذَا صِدْقِ وَصَاحِبَ هِمَّةً فَاخْدِمْ حِمَاهُ فَلِيسَ ضَائع خِدْمَةً وَأَقِمْ فَإِنَّكَ لا تَزَالُ بِنِعْمَــةً بِجِوَارِ أَوْفَى العَالَمِينَ بِذِمَّــةً وَأَقِمْ فَإِنَّكَ لا تَزَالُ بِنِعْمَــةً وَأَقِمْ بَالْقُرْبِ مِنه يُبَاهَى

مع كُلِّ رَكْبٍ أَمَّ طَيْبَةَ فَانْفُسِدِ وَبِمِلْءِ كَفِّ إِن تَيَسَّرَ فَاغْتَسِدِ وَبِكُلِّ عَامٍ فَى زيارته خُسِدِ مَنْ جاء بالآيات والنور الَّذِى دَاوَى القُلُوبَ مِن العَمَى فشفاها

وَلَهُ مِنَ الإِسْرَاءِ أَشْرَفُ رُتْبَــةِ وهو الشَّفِيعُ لنا الكَرِيمُ المُنْيَــةِ وهو الشَّفِيعُ لنا الكَرِيمُ المُنْيَــةِ وهو المُكَرَّمُ باختصاصِ الرُّؤْيَــةِ أَوْلَى الأَنَامِ بِخُطَّةِ الشَّرَفِ الَّتِي وهو المُكَرَّمُ باختصاصِ الرُّؤْيَــةِ أَوْلَى الأَنَامِ بِخُطَّةِ الشَّرَفِ الَّتِي تَيْ

<sup>(</sup>١) فى الأصول : وبماذا تقيم فاقنع واغتذ .

<sup>(</sup>٢) رواية السمهودى : وتحبباً .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : ورضيت ، وبها ينكسر الوزن إلا إذا حذفنا واو العطف وضعفنا الفعل أى : رضيت نفسى أن تنال دخولهـا .

.

كُلُّ المكارم هُــنَّ طَیُّ بُــرُودِهِ ولقد أضاء الكَوْنَ عند وروده وَالْبَحْرُ يَقْصُرُ عن مَوَاهِب جُـودِهِ إِنسانُ عَيْنِ الكَوْنِ سِرُّ وجُودِهِ إِنسانُ عَيْنِ الكَوْنِ سِرُّ وجُودِهِ ياسين إكسير الحيــاة طاها

كانت حَمَامُ الغار بَعْضَ حُمَساته والذِّنْبُ في البَيْدَاء بَعْضَ دُعَاتِهِ ماذا أُعَدِّدُ مسن جَلَالَة ذَاتِسهِ حَسْبِي فَلَسْتُ أَفِي ببعض صِفَاتِهِ وَلَا أَعَدِّدُ مسن جَلَالَة ذَاتِسهِ عَدَدَ الحَصَى أَفْ سواهَا

حُكْمُ الشَّمَاءَةِ فِي يديه وأَمْرُهَا وغَزَالةٌ نَادَتْهُ أَذْهَبَ ضُرَّهـا وعُزَالةٌ نَادَتْهُ أَدْهَبَ ضُرَّهـا والرُّوحُ حِينَ أَتَتْهُ شَرَّفَ قَدْرَهَا كَثُرَتْ محاسِنُه فأعجز حَصْرَهَا فَالرُّوحُ حِينَ أَتَتْهُ شَرَّفَ وما نَلْقَى لحا أَشْبَاهَا

الله أرسل مدايسة وحَبَاه فى الدَّارَيْن كُلَّ عِنَسايَة فلقد حوى فى المجمد أبعدَ غاية / إنى اهتديت مسن الكتاب بآية فلقد حوى فى المجمد أبعدَ غاية / إنى اهتديت مسن الكتاب بآية فلقد حوى فى المجمد أبناً عُلاهُ ليس يُضَاهَى

فَشَهِدْتُ أَن اللهُ خَصَّ مُحَمَّدَا فَعَدَا بِأَمِدُكُ السَّمَاءِ مُؤَيَّدَا وَعَلَى لِسَانِ الأَنْبِيَاءِ مُمَجَّد اللهَ وَرَأَيْتُ فَضْلَ العَالَمِينَ مُحَدَّدَا وَرَأَيْتُ فَضْلَ العَالَمِينَ مُحَدَّدًا وعلى لِسَانِ الأَنْبِيَاءِ مُمَجَّدا المُخْتَدا لا تَتَنَاهَى

أَمْدَاحُهُ تَبْقَى على مَرِّ الزَّمَــنْ كَمْ آية فِينـا له مَدْحٌ حَسَنْ أَمْدَاحُهُ تَبْقَى على مَرْ الزَّمَـنْ كَيْفَ السَّبِيلُ إلى تَقَصَّى مَدْحَ مَنْ أَعْيَتْ مَدَائِحُهُ الحِسَانُ ذوى اللَّسَنْ كَيْفَ السَّبِيلُ إلى تَقَصَّى مَدْحَ مَنْ أَعْيَتْ مَدَائِحُهُ الحِسَا قال الإلهُ لَهُ وَحَسْبُكَ جاهـا

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ أَفَخُصَّ وكُرِّما وبقول مَا كَذَبَ الفُوَّادُ لقد سَمَا وكفاه ما قد قاله رَبُّ السَّمَا إِن الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَــا فيا يَقُولُ يُبَــايِعُــونَ اللهُ

٨٣٤ظ

يا أُمَّةُ الهادى ومَنْ كَمِثَالِكُمْ فَجَلَالُ أَحْمَدَ شَاهِدٌ بكمالِكُ مَمْ وَسِتْرُكُمْ هُو ذُخْرُكُمْ لمالكم صَلُّوا عليه وَسَلِّمُوا فَبِذَلِكُ مُ

ما فى عِبَــادِ اللهِ مِنْــلُ مُحَمَّدِ فَمَقَامُه المَحْمُودُ يُعَرَفُ فى غَــدِ وَلِيحَوْضِهِ اللهُ غَيْرَ مُقَيَّدِ وَلِيحَوْضِهِ اللهُ غَيْرَ مُقَيَّدِ وَلِيحَوْضِهِ اللهُ غَيْرَ مُقَيَّدِ وَلِيحَوْضِهِ اللهُ غَيْرَ مُقَيَّدِ وَلِيحَوْضِهِ اللهُ عَيْرَ مُقَيَّدِ وَلِيحَوْضِهِ اللهُ عَيْرَ مُقَيَّدِ وَلِيحَانِهِ أَنْمَاهِـا

إِن الصَّلَاةَ عليه تُنْجِينَا غَدَا فإذا هُمُو ذَكُرُوا لَدَيْكُ مُحَمَّهُ اللَّكَابُرِ آلِهِ سَوْجِ الهُدَى غِظْ بالصلاة عليه أَكْبَادَ العِدَا وعلى الأَكابِر آلِهِ سَوْجِ الهُدَى أَكْبُ بِعِنْرَتِهِ وَمَسِنْ وَالأَهَا

أَعْزِزْ بِسَآلَ مُحَمَّد فَلَدَيْهِ بِسَمُ يُعْطَى المُنَى فالجُودُ مِلْكُ يَدَيْهِمُ وَلِيهِ صَرْفُ ثَنائنسا وإليه مُ وكذا السلام عليه ثُمَّ عَلَيْهِمُ وإليه صَرْفُ ثنائنسا وعلى عِصَابَتِهِ التي زَكَّاهَا

كانوا إذا التمس السَّمَاحُ سَحَابَهُ ولقد أَتَوْا(١) عند الحواثج بَابَهُ مَلَكُوا من المَجْدِ الأَنْيلِ لُبَسابَهُ أَعْنِى الكِرَامَ أُولَى النَّهَى أَصْحَابَهُ / مَلَكُوا من المَجْدِ الأَنْيلِ لُبَسابَهُ ومن المُتَدَى بِهُدَاهَا

مَدْحِي لِأَحْمَدَ لا حِمَى كَمَلاذِهِ فإن ارتضاه وجاد لى بِنَفَاذِهِ فَلَنِعْمَ مَا أَنَا عَائِذٌ بِمُعَـاذِهِ والحَمْدُ لِلهِ الكريم وهَالَيْ فَلَنِعْمَ مَا أَنَا عَائِذٌ بِمُعَالِدِهِ والحَمْدُ لِلهِ الكريم وهَالَيْ فَلَنِعْمَ مَا أَنَا عَائِذٌ بِمُعَالِدِهِ وَلَنِّي أَنْدَه يَرْضَاهَا

زاد مُخَمِّسُها الشيخ أبو عبد الله محمد ، عفا الله تعالى عنه بِمَنَّه ولُعُلْفِه وكَرَمِه آمين :

مُنِحَتْ قَصِيدُ البِسْكَرِيِّ قَبُسولَا وسُئِلْتُ فِي تَخْمِيسِهَا لِتَطُسولَا فَأَرَدْتُ فِي بَابِ الثَّوابِ دُخُسولًا وأَطَلْتُ فِي نَسْجِ الكَلَامِ ذُيُسولًا فَأَرَدْتُ فِي بَابِ الثَّوابِ دُخُسولًا فَرَادَ شَذَاهَا قَيلِ الرِّيَاضُ نَمَتْ فَزَادَ شَذَاهَا

۲۳۹و

<sup>(</sup>١) في الأصول : غدوا .

غَفُر الإِلهُ لَهُ ولِي ولمن قُرَا وأَعَدُّ فِي دارِ النَّعِيمِ لنا القِرَى وَحَبَاهُ أَجْرَ المُخْلِصِينَ لنا القِرَى فَعَلَى قَصِيدَتِهِ سَنَا صِرْقٍ يُسرَى وَحَبَاهُ أَجْرَ المُخْلِصِينَ لنا القِرَى فَعَلَى قَصِيدَتِهِ سَنَا صِرْقٍ يُسرَى وَكَنَاهُ رُوْيَا فِي المَنَامِ رُآهَا

قال الرَّسُولُ له رَضِيتُ فَيَالَهَا بُشْرَى بِنِيَّتِهِ الجَمِيلَةِ نَالَمَا اللَّعَادَةُ قدد مُنِحْتُ نَوَالهَا فَإِنِ ارْتَخَيْتُ بِأَنالَ مِثَالَهَا فَهِيَ السَّعَادَةُ قدد مُنِحْتُ نَوَالهَا وَإِنِ ارْتَخَيْتُ بِمُنَاهَا

يَارَبِّ بِالمُخْتَارِ يَسِّوْ أَسْسِرَنَا وَاغْفِرْ خَطَايَانَا وأَذْهِبْ ضُرَّنَسِا وَاجْزِلْ عِطايانا واجْمِلْ سَتْرَنَسِا وَاجْعَلْ بِطَيْبَةَ فَى حِمَسَاه مَقَرَّنَا وأجِبْ سُؤالَ نفُوسِنَا وَدُعَاهَا

يارَبِّ صَلِّ على النَّبِيِّ مُحَمَّدِ وَالْآلِ والصَّحْبِ الكِرَامِ المَحْتِدِ القَائِمِدِ مَلَّ السَّجَّدِ بِحُمَاةِ دِينِكَ بِالِّلسَانِ وباليَدِدِ القَائِمِدِينَ السَّجَّدِ بِحُمَاةِ دِينِكَ بِالِّلسَانِ وباليَدِدِ القَائِمِدِينَ السَّجَّدِ بِحُمَاةِ دِينِكَ بِاللِّسَانِ وباليَدِدِ القَائِمِ مَا اللَّهُ الرَّسُولِ وَجَهاهَا والمالِ حُبًا للرَّسُولِ وَجَهاهَا

تنبيه : سيأتى في المعجزات وفي الخصائص أشياء تتعلق بالمدينة الشريفة الكريمة إن شاء الله تعالى ،

جُمَّاع أبواب بَعْض حَوادِت مِن السَّنة الأولى والتَّانية مِن الهِ جبرة



### الباب الأول

٤٣٩

فى صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة ببنى سالم بن عوف/

وهي أوَّلُ جمعة صَلَّاها وأوَّلُ خُطْبة خطبها كما جزم به [ أبو سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف والعيون [نقلاً عن] (\*) ابن إسحق ، والبيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : «كان أول خُطْبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنه قام فيهم فحَمِدَ الله وأثنى عليه عا هو أهْله ثم قال : «[أما بعد] (\*) : أيها الناس فَقَدِّموا لأَنفسكم [تعْلَمُنَ (\*)] والله وأثنى عليه على هو أهْله ثم قال : «[أما بعد] (\*) : أيها الناس فَقَدِّموا لأَنفسكم [تعْلَمُنَ (\*)] والله وأيضعَقَنَ ] (\*) أَحَدُكم ثُمَّ لَيَدَعَنَّ غَنَمَهُ ليس له الما راع ، ثُمَّ ليَقُولَنَّ له رَبّه ، وليس له ترجُمانُ ولا حاجِبٌ يَحْجُبُهُ دُونَهُ : أَلَمْ يَأْتِكَ رَسُولِي فَبَلَّعٰكَ وآتَيْتُكَ مالاً وأَفْضَلْتُ عَلَيْكَ فما قَدَّمْتَ لنَفْسِك ؟ فَلَيَنْظُرنَّ عَيناً وشِمَالاً فلا يَرَى شيئاً ، ثُمَّ ليَنْظُرنَّ قُدَّامَه فلا يَرَى فما قَدَّمْ مَا نَفْرَة فَلْيَفْعَلْ ، ومَنْ لم يَجِدْ غَيْرَ جَهَنَّمَ ، فمن استطاع أن يَقِي وَجُهَهُ من النَّارِ ولو بشِقً من تَمْرة فَلْيَفْعَلْ ، ومَنْ لم يَجِدْ فَيْكُلمة طَيِّبَة ، فإنَّ بها تُجْزَى الحَسَنَةُ عَشْرَ أَمْثَالِها إلى سَبْعِمائة ضِعْفٍ ، والسلام [عليكم] وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته ».

ثم خَطَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّةً أُخْرَى فقال : «إِن الحَمْدَ لله أَحْمَدُهُ وَأَستَعِينُه ، نَعُوذُ بالله من شرورِ أَنفسنا وسَيِّئَاتِ أَعمالنا ، من يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له ومَنْ يُهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له ومَنْ يُهْدِلُ الله وَحُدَه لاشريك له ، إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله يَسْلِلْ فلاهَادِى له ، وأَشهد أَلَّا إِله إِلاَ الله وَحْدَه لاشريك له ، إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله تبارك وتعالى ، قد أَفْلَحَ من زَيَّنَه الله في قلبه ، وأدخله في الإسلام بعد الكُفْر ، واختاره على ماسواه من أحاديث الناس ، إنه أحْسَنُ الحديثِ وأَبْلَغُه ، أَحِبُّوا من أَحَبُّه () الله ، أَجِبُّوا الله من كل

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول والتكملة من ابن هشام ( ج٢ ص ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصول.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ابن هشام والإمتاع للمقريزي (ج ١ ص ٤٦) .

<sup>(</sup> ٤ ) بياض بالأصول والتكملة من ابن هشام والإمتاع .

<sup>(</sup> ٥ ) في ابن هشام : أحبوا ما أحب الله .

قلوبكم ولا تَمَلُّوا كلامَ الله وذِكْرَه ، ولا تَقْسُ عنه قلُوبُكُمْ ، فإنه من كل ما يَخْلُق الله يَخْتَار وَيَصْطَفَفِي قد سَمَّاه الله خِيرَتَه من الأَعمال ومُصْطَفَاهُ من العِبَاد والصَّالِحَ من الحديث ، ومن كل ما أُوتِي النَّاسُ من الحَلالِ والحَرَامِ ، فاغبُدوا الله ولا تُشْرِكوا به شيئاً واتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِه واصْدُقُوا الله صالِحَ ما تقولون بأَفواهكم ، وتَحَابُّوا بِرُوحِ اللهِ بينكم ، إن الله يَغْضَبُ أَن يُنْكَثَ عَهْدُهُ . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » .

وروى ابن جرير (() عن سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحِيّ أنه بلغه [عن] خُطْبَة رسول الله عليه وسلم في أول جمعة صَلَّاها بالمدينة في بني سالم بن عوف : « الحَمْدُ لله أَحْمَدُهُ وَأَسْتَغِينُه ، وأَسْتَغْفِرُهُ وأَسْتَهْدِيه ، وأومِنُ به ولا أَكْفُرُهُ ، وأعادِي من يَكْفُرُه ، وأشهد وألا إله إلا الله وَحْدَه لاشريك له ، وأن محمداً عَبْدُه ورسولُه أرسله بالهُدى ودين الحق ، والنور والمَوْعِظة ، على فَتْرة من الرُّسُل ، وقِلَّة من العِلْم ، وضلالة من الناس ، [وانقطاع من الزمان ] ، ودُدُو من الساعة ، وقُرْب من الأَجَل ، مَنْ يُطِع الله ورسولَه فقد رَشِد ، ومن المُسلِم أن يَطِع الله عَرْور وَمَنَّ فَصَلاً بعيداً . أوصِيكُم بتقوى الله ، فإنه خَيْرُ ما أوصى به المُسلِم الله الله يَعْمِهِما فقد عَوى وفَرَّط وضَلَّ ضَلالاً بعيداً . أوصِيكُم بتقوى الله عز وجَلَّ ، فاحْذَرُوا ما حَلَّر كُم الله من نفسه ولا أفضَل من ذلك ذِحْراً ، وإن تقوى الله لمن عَيل به على وَجَل و مَخَافَة [مِنَ إربِّها () مَن نفسه ولا أفضَل من ذلك ذِحْراً ، وإن تقوى الله لمن عَيل به على وَجَل و مَخَافَة [مِنَ إربِّها () عَوْنُ صِدْق على ما تَبْغُونَ من أمر الآخرة ، ومَنْ يُصلِح [الذي] بينه وبين الله تعالى من أمر أن أومن بذلك إلا وَجْهَ الله يَكُنْ له ذِحْراً في عاجل أمْرِه أَلهُ يَعْشَد الموت ، حين يفتقر المرء إلى ما قَدَّم . وما كان مما سوَى ذلك يَوَدُّ لو أَنَّ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ أَمَدا بعيداً « وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَمُوفٌ بالعِبَادِ () » هو الذي صَدَقَ قَوْلَه ، بينته وبين الله في ما تَنْهُوا الله في عاجل أمْر حَمْنُ بَتَقُ الله وأَنْجَزَ وَعْدَه ، لا خُلْفُ لك أَن لك أَنْ يقول عَزَّ وجَلّ « ما يُبَدَّلُ القَوْلُ لَكَى وَمَا أَنَا بظلامً وأَنْجَوْدُ عَدْد و الله الله قَوْدُه ، وأَنْ بَتَقُوا الله في عاجل أَمْر والمَدْن عَلَو الله والمُلانية فإنه ومَمَنْ يَتَقَى الله ومَا ما تَقَوْل الله ومَا كَان مَا مَا عَدَى الله والمَلانية فإنه ومَمَنْ يَتَقَى الله ومَمَنْ يَتَقَوْل الله ومَمَنْ يَتَقُوا الله ومَا كَانَ الله والمَلانية في الله والله والله ومَا يَا يَتَقَلُ الله ومَمَنْ يَتَقَى الله ومَا كان مَا ومَا كان مَا عَرَا في ومَا يُتَقَلُ الله ومَا كَانَ عَالِمُ ومَا كَانَا عَلَا والله ومَا كان عَلَا ومَا كان عَلْ ومَا كَانَ عَالِم ومَا كانَّ

<sup>(</sup>١) إسناده كما أورده ابن جرير الطبرى فى تاريخه ( ج ٢ ص ٢٥٥ ) : حدثنى يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنى سعيد بن عبد الرحمن الجمحى .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من تاريخ الطبرى الذي نقل عنه المؤلف . ﴿ ٣ ) من الآية الثلاثين من سورة آل عمران .

<sup>(</sup> ٤ ) من الآية التاسعة و العشرين من سورة ق .

<sup>(</sup> ه ) الأسطر الواقعة بين معقفين ساقطة من ت وم والتكلة من تاريخ الطبري ج ٢ ص ٢٥٥ وتفسير القرطبي ج ١٨ ص ٩٥ و ٩٩ .

يُكفَّرْ عَنْهُ سَيِّمَاتِهُ ويُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (۱) » وَمَنْ يَتَّقِ الله فقد فاز فوزاً عظيماً . وإن تَقْوَى الله تُبيِّضُ / الوجوه (۲) ، وتُرْضِي تُوقِّى مَقْتَه وتُوقِّى عَقُوبَتَه وَتُوقِّى سَخَطَه وإِن تَقْوَى الله تُبيِّضُ / الوجوه (۲) ، وتُرْضِي الرَّبَّ ، وتَرْفَعُ الدَّرَجة . فَخُذُوا بِحَظِّكُم ولا تُفَرِّطُوا في جَنْبِ الله ، فقد عَلَّمكم كتابَه ، ونَهَجَ لكم سَبِيلَه ، لِيَعْلَم الذين صَدَقُوا وَيَعْلَم الكاذبين . فَأَخْسِنُوا كما أَحْسَنَ الله إليكم ، وعادوا أعداءه ، وجاهدوا في الله حَقَّ جِهادهِ ، هو اجْتَبَاكُمْ وسَمَّاكُم المسلمين (ليَهْلِكُم ، وعادوا أعداءه ، وجاهدوا في الله حَقَّ جِهادهِ ، هو اجْتَبَاكُمْ وسَمَّاكُم المسلمين (ليَهْلِكُم مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَة وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَة (۳) » ولا حَوْلَ ولا قُوَّة إلا بالله فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ تعالى واعملوا لما بعد الموت (۱) ، فإنه من يُصْلِحُ ما بينه وبين الله يَكْفِه اللهُ ما بينه وبين الله يَكْفِه اللهُ ما بينه وبين الله يَكفِه اللهُ ما بينه وبين الله يَكْفِه اللهُ ما بينه وبين الله أكبر ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّة إلا بالله المَلِيَّ العظيم » .

## تَنْيَهَاتُ

الأول : قال فى الرَّوْض : قَوْلُه صلى الله عليه وسلم : « أَحِبُّوا الله من كل قلوبكم » ، يريد أن تستغرِقَ مَحَبَّةُ الله تعالى جميع أجزاء القَلْب ، فيكون ذِكْرُه وَعَمَلُه خارجاً من قلبه خالصاً لله (ه). وتَرَكَّم الكلام على مَحَبَّتِه لعَبْده ، وَمَحَبَّة العَبْدِ لِرَبِّه فى اسمه صلى الله عليه وسلم : «حبيب الله » .

وقوله صلى الله عليه وسلم: « ولا تَملُّوا كلامَ الله وذِكْرِه . . فإنه من كل ما يَخْلُقُ الله يَخْدُارُ وَيَصْطَفِي » قال السهيلي : « الهاء في قوله : (فإنَّهُ) لا يجورُ (١) أَن تكون عائدة على كلام الله تعالى ، ولكنها ضمير الأَمر والحديث ، فكأَنه قال : إن الحديث من كل ما يَخْلَقُ الله يختار ، فالأَعمال إذاً كُلُّها من خَلْق الله ، قد اختار منها ماشاء ، قال سبحانه : « وَرَبُّكُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (٧) » .

<sup>(</sup>١) من الآية الحامسة من سورة الطلاق . ﴿ ﴿ ﴾ في الأصول : الوجه ، وأثبتنا رواية الطبري والقرطبي .

<sup>(</sup>٣) من الآية الثانية والأربعين من سورة الأنفال . ﴿ ﴿ ﴾ في الطبرى لما بعد اليوم .

<sup>(</sup> ٥ ) زاد السهيل بعد ذلك ( الروض الأنف ج ٢ ص ١٥ ) : وإضافة الحب إلى الله تعالى من عبده مجاز حسن ، لأن حقيقة المحبة إرادة يقارنها استدعاء للمحبوب إما بالطبع وإما بالشرع ، وقد كشفنا معناها بغاية البيان في شرح قوله عليه السلام : « إن الله جميل يحب الجال » .

<sup>(</sup> ٦ ) في ت وم ; «لابد» وهذا مناقض للسياق ، والتصويب من السهيلي ج٢صه١ ( ٧ ) من الآية ٦٨ من سورة القصص .

وقوله: «قد سَمَّاه الله خِيرَتَه من الأَعمال » ، يعنى الذَّكُر وتلاوة القرآن [ لقوله سبحانه: « ويختار » فقد اختاره من الأَعمال (۱) ] . وقَوْلُه: « والمُصْطَفَى من عِبَاده » : أَى وسَمَّى المصطفى من عباده بقوله تعالى : « الله يَصْطَفِى مِنَ المَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ (۱) » ويجوز أن يكون معناه المصطفى من عباده أى العَمَّلِ الذي اصطفاه منهم واختاره من أعمالم ، فلا تكون «من» على هذا للتبعيض ، إنما تكون لابتداء الغاية ، لأَنه عمل استخرجه منهم بتوفيقه إياهم ، والتأويل الأول أقرب مأخذاً . والله أعلم بما أراد دسولُه (۱) ».

وقوله في أول الخُطْبَة : « إِن الحمدُ لله أَحْمَدُه » ، هكذا برفع الدال [من قوله : الحَمْدُ لله] (أ) وَجَدْنُهُ مُقَيَّداً مُصَحَّحاً عليه ، وإعرابه ليس على الحكاية ، ولكن على إضار الأمر ، كأنه قال : « إِن الأمر الذي أَذكره » ، وحَذَفَ الهياء العائدة على الأَمر كي لا يُقَدِّم شيئاً في اللفظ من الأَساء على قوله : «الحمد لله» . وليس تقديم «إِنَّ » في اللفظ من باب تقديم الأَساء لأَنها حَرْفُ مُؤكِّدُ لِمَا بَعْدَهُ مع ما في اللفظ من التَّحَرِيِّ للفظ القرآن والتَّيمُن به [والله أعلم (ا) ] .

الثانى: اخْتُلِفَ فى تسمية اليوم بذلك ، مع أنه كان اتفاقاً (٥) يُسمَّى فى الجاهلية: العَرُوبة » ـ بفتح المهملة وضَم الراء وبالمُوحَدة ـ قلت : قال أبو جعفر النَّحَاس فى كتابه: «صناعة الكتابة » : لا يعرفه أهل اللغة إلا بالألف واللام [ إلا ] (١٦) شَاذًا ، ومعناه اليوم المُبيِّن المُعَظَّم من أَعْرَبَ إذا بَيَّن . فقيل سُمِّى بذلك لأن الخلائق جمعت (٧) فيه ، ذكره أبو حذيفة البخارى فى المبتدا عن ابن عباس ، وإسناده ضعيف . وقيل لأن خلق آدم جمع فيه .

<sup>(</sup>١) زيادة من السميل.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧٥ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة منقولة أيضا عن السهيل ج ٢ ص ١٥.

<sup>( ؛ )</sup> زيادة من السهيل .

<sup>(</sup> ه ) في الأصول : « مع أنه الاتفاق كان » والتصويب من تاج العروس مادة عرب ,

<sup>(</sup> ٦ ) زيادة من تاج العروس فى شرحه لكلمة عروبة .

<sup>(</sup>٧) في ت وم : جمع

وروى الإمام أحمد والنسائى وابن خزيمة وابن أبى حاتم عن سلمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَتَدْرى مايوم الجمعة ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قالما ثلاث مَرَّات . قال فى الثالثة : « هو اليوم الذى جمع فيه أبوكم آدم » . الحديث ، وله شاهد عن أبى هريرة رضى الله عنه ، رواه ابن أبى حاتم بإسناد قوى ، والإمام أحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف . قال الحافظ / : « وهذا أصَح . ويليه ما رواه عبد الرَّزَاق عن ابن سيرين (۱) بسند صحيح إليه لم فى قصة تجميع الأنصار ، مع أسعد بن زُرَارة . وكانوا سيرين يوم الجمعة يوم العَرُوبَة ، صَلَّى بهم [فيه] وَذكَّرهم فسَمَّوهُ يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه » . وبهذا جَزَمَ ابن حَزْم فقال : إنه الم إسلامى لم يكن فى الجاهلية وإنما كان يُسَمَّى العَرُوبَة . وفيه نَظَر ، فقد قال أهل اللغة (۱) : إن العَرُوبَة اسم قديم كان للجاهلية ، وقالوا : الجمعة هو يوم العَرُوبة . والظاهر أنهم غَيَّروا إنّ العَرُوبة اسم قديم كان للجاهلية ، وقالوا : الجمعة هو يوم العَرُوبة وشِيار (۱) .

<sup>(</sup>١) أورد السهيل ( ج١ ص ٢٧٠) هذا الحديث بإسناده فقال : ذكر الكثى وهو عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : جمع أهل المدينة قبل أن يقدم الذي صلى الله عليه وسلم المدينة وقبل أن تنزل الجمعة . وهم الذين سمو الجمعة . قال الأنصار : إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام والنصاري مثل ذلك ، فهلموا فلنجعل يوما نجتمع فيه ونذكر الله ونصلي ونشكر ، أو كما قالوا . فقالوا يوم السبت اليهود ويوم الأحد النصاري ، فاجعلوا يوم العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة ، فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلي بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا . فذبح لم أسعد شاة فتغدوا وتعشوا منها لقلتهم فأنزل الله عز وجل : « إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » (سورة الجمعة آية ٩) ، وفي رواية القرطبي لهذا الحديث ذكر تمامه : فهذه أول جمعة في الإسلام ( تفسير القرطبي ج ١٨ ص ٩٨ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) قال الزبيدى فى التاج : وفى حديث الجمعة كانت تسمى عروبة وهو اسم قديم لها ، وكأنه ليس بعربى ، يقال يوم عروبة ويوم العروبة والأفصح ألا يدخلها الألف واللام . وعن بعض أثمة اللغة أن أل فى العروبة لازمة قال ابن النحاس لايعرفه أهل اللغة إلا بالألف واللام إلا شاذاً . قال معناه المبين المعظم من أعرب إذا بين ولم يزل يوم الجمعة معظما عند أهل كل ملة . وقيل العروبة اسم يوم الجمعة فى الجاهلية اتفاقا. و اختلف فى أن كعب بن لؤى سماه الجمعة لابجاع الناس إليه فيه ، وبه جزم الفراه وثعلب وغيرهما وصمح . أو إنما سمى بعد الإسلام وصمحه ابن حزم . وقيل أول من سماه الجمعة أهل المدينة لمسلاتهم الجمعة قبل قدومه صل الله عليه وسلم مع أسعد بن زرارة .. ونص السهيل فى الروض الأنف : أن كعب بن لؤى جد رسول الله عليه وسلم هو أول من سماها الجمعة فكائت قريش تجتمع إليه فى هذا اليوم فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبى صلى الله عليه وسلم ويعلمهم أنه من ولده ويأمرهم باتباعه والإيمان به وينشد فى هذا أبياتا منها :

يا ليتني شاهد فجواء دعوته إذا قريش تبغى الحلق عذلانا

<sup>(</sup> ٣ ) أورد القلقشندى فى صبح الأعشى ( ج ٢ ص ٣٦١ : ٣٦٥ ) ثلاث روايات فى أسماء أيام الأسبوع عند العرب نقتصر هنا على ذكراثنتين منها : الأولى ما نطقت به العرب المستعربة ،والأصل فى ذلك ما روى عن ابن عباس أنه قال : إن الله عزوجل خلق يوماً واحداً فسهاء الأحد ثم خلق ثانيا فسهاء الاثنين .. إلى يوم الخميس، ولا ذكر فى هذه الرواية =

وقال الجوهرى : وكانت العرب تسمى يوم الاثنين «أَهْوَن » فى أَسهائهم القديمة . فهذا يُشْعِرُ بأَن لها أَسهاء وهى هذه المُتَعَارفَة إلى آخرها الآن . وقيل إن أول من سَمَّى العَرُوبَة «الجمعة ». كعب بن لُوتَى ، فيحتاج من قال إنهم غَيَّروها إلى الجمعة ، فَأَبْقُوْها على تسمية العَرُوبَة إلى نقل خاص .

الثالث: تَقَدَّم أَن صلاة الجمعة صَلَّتُها الصحابة بالمدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، فقيل ذلك بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لِمَا رواه الدارقطني عن ابن عباس ، قال : أَذِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمعة قبل أَن يهاجر ، ولم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن يجمع بمكة ولا [يبدى(١)] لهم ، فكتب إلى مُصْعَب بن عُمَيُر رضى الله عنه :

= للحمعة والسبت ، وقد ذكرهما الله تعالى فى كتابه العزيز قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ». وقال جل وعز : « إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا » ( الأعراف آية ١٦٣ ) .. والجمعة ومعناها الجمع واختلف في سبب تسميته بذلك فقال النحاس لاجتماع الحلق فيه . وهذا ظاهر في أن الاسم كان بها قديمًا . وقيل لاجتماع الناس للصلاة فيه . ثم اختلف فقيل سميت بذلك في الجاهلية، واحتج له بما حكاه أبو هلال العسكري في كتابه «الأوائل» أن أول من سمى الجمعة جمعة كعب بن لؤى جد النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك أنه جمع قريشا وخطبهم ، فسميت جمعة ، وكانوا لايعرفون قبل ذلك إلا المروبة . وقيل إنما سميت بذلك في الإسلام ، وذلك أن الأنصار قالوا : إن لليهود يوما يجتمعون فيه بعد كل ستة أيام وللنصارى كذلك إلخ فسموه يوم الحمعة لاجهاعهم فيه فأنزل الله تعالى سورة الحمعة ، على أن السهيلي قد قال في الروض الأنف : إن يوم الجمعة كان يسمى بهذا الاسم قبل أن يصلى الأنصار الجمعة . أما الرواية الثانية ففيها ما يروى عن العرب العاربة وهوانهم كانوا يسمون الأحد؛ أول، لأنه أول أعداد الأيام، ويسمون الاثنين : أهون، أخذاً من الهون والهويني، وأوهد أيضًا أخذاً من الوهدة وُهي المكان المنخفض من الأرض لانخفاضه عن اليوم الأول في العدد . ويسمون الثلاثاء : جباراً – بضم الحيم – لأنه جبر به العدد . ويسمون الأربعاء : دباراً – بضم الدال المهملة – لأنه دبر ما جبر به العدد بمعني أنه جاء دبره ، ويسمون الحميس: مؤنسا لأنه يؤنس به لبركته . قال النحاس: ولم يزل ذلك أيضا في الإسلام . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به ولا يسافر إلا فيه وقال : اللهم بارك لأمتى في بكورها يوم خيسها . ويسمون الجمعة:العروبة . وفى لغة شاذة : عروبة بغير ألف ولا لام مع عدم الصرف ، ومعناه اليوم البين أخذا من قولهم : أعرب إذا أبان، والمراد أنه بين العظمة والشرف إذ لم يزل معظما عند أهل كل ملة ، وجاء الإسلام فزاده تعظيماً . وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة:فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه أخرج منها . ويسمون السبت شيارا - يفتح الشين المعجمة وكسرها مع الياء المثناة التحتية - أخذاً من شرت الشيء إذا استخرجته وأظهرته من مكانه ، وإما بمعى أنه استخرج من الأيام التي وقع فيها الحلق على مذهب من يرى أنه آخر أيام الأسبوع، وأن ابتداء الحلق الأحد وانتهاءه الحمعة ، وإما بمعنى أنه ظهر أول أيام الجمعة على مذهب من يرى أنه أول الجمعة وكان ابتداء الحلق فيه ، وإلى هذه الأسماء يشير النابغة بقوله :

> أَوْمِّلُ أَن أَعِيشَ وأَن يَوْمِي لأَوَّلَ أَوْ لأَهْوَنَ أَو جُبارِ أو التالى دُبار فإن أَفْتُهُ فمؤنِس أو عَرُوبَةَ أَوْ شِيارِ (١) بياض بالأصول بنحو كلمة والتكلة من السبيل.

(أما بعد فانظر اليوم الذي تَجْهر فيه اليهود بالزبور لَسَبْتِهم ، فاجمعوا نساء كم وأبناء كم ، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة (۱) فَتَقَرَّبُوا إِلَى الله تعالى بركعتين . قال : فَأَوَّلُ من جَمَّع مُصْعَب بن عُمَيْر حتى قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فَجَمَّع عند الزوال من الظهر ، وأظهر ذلك . وفي سنده أحمد بن محمد بن غالب الباهل (۱)، وهو متهم بالوضع . قال في الزهر : « والمعروف في هذا المتن الإرسال ، رَوَيْناه في كتاب الأوائل لأبي عروبة الحرَّاني، قال : « حَدَّثنا هاشم بن القاسم حدثنا ابن وَهْب حدثنا ابن جُريْج عن سليان بن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب به » . وقيل باجتهاد الصحابة ، روى عبد الرَّزَّق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال : جَمَّع أهْلُ المدينة قبل أن يَقْدَمَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وقبل أن تنزل الجُمُعَة ، فقالت الأنصار : إن لليهود يوماً يُجمَّعُونَ (۱) فيه كل سبعة أيام ، وللنصاري مثل ذلك فَهَلُمُوا فلنجعل يوما تُجمَّع فيه فنذكر الله ونصلي ونشكر . فجعلوه يوم العَرُوبَة ، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة ، فصَلَى بهم يومئذ ، وأنزل الله تعالى بعد ذلك : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْم الجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْر الله تعالى بعد ذلك : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي للصَّلَاةِ مِنْ يَوْم الجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْر الله تعالى بعد ذلك : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي

<sup>(1)</sup> نسى المؤلف أن يذكر ما قيل فى ضبط كلمة الجمعة . وقد وردت بضم الميم فى الآية التاسعة من سورة الجمعة ، وقال القرطبى فى تفسيره (ج ١٨ ص ٩٧) : قرأ عبد الله بن الزبير والأعمس وغيرهما الجمعة بإسكان الميم على التخفيف وهما لغتان وجمعهما جمع وجمعات . قال الفراء : يقال الجمعة بسكون الميم والجمعة بضم الميم والجمعة بفتح الميم فيكون صفة اليوم أى تجمع الناس كما يقال ضحكة للذى يضحك . وقال ابن عباس نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم فاقرموها جمعة يعنى بضم الميم . وقال الفراء وأبو عبيد : والتخفيف أقيس وأحسن نحو غرفة وغرف وطرفة وطرف وحجرة وحجر . وفتح الميم لغة بنى عقيل . وقيل إنها لغة الذى صل الله عليه وسلم . وعن سلمان أن الذى صلى الله عليه وسلم قال : إنما سميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم . وقيل لأن الله تمالى فرغ فيها من خلق كل شيء فاجتمعت فيها المخلوقات . وقيل لتجتمع الجاعات فيها . وقيل : لاجتماع الناس فيها للصلاة .

<sup>(</sup>۲) هو أحمد بن محمد بن غالب الباهل ويدعى غلام خليل . روى عن إسماعيل بن أبى أويس وشيبان وقرة بن حبيب وروت عنه طائفة . كان من كبار الزهاد فى بغداد ولكنه كان متهما بوضع الأحاديث . قال النهاوندى لفلام خليل : ما هذه الرقائق التي تحدث بها ؟ قال : وضعناها لنرقق بها قلوب العامة . وقال الدارقطنى متروك وقال ابن النهار قال : ما أظهر أبوداود السجستانى تكذيب أحد إلافى رجلين الكديمى وغلام خليل . هذا وقد توفى الباهلى فى سنة ١٧٥ ه انظر ترجمته فى تاريخ بغداد للخطيب (ج ٥ ص ٧٨ : ٨٠ رقم ٢٤٥ ) وميزان الاعتدال للذهبى (ج ١ ص ١٤١ : ١٤٢ رقم ٧٥٥) تاريخ بغداد للخطيب (ج ٥ ص ٢٨٠ ) : جمعت بالتشديد أى صليت . ومنه حَديث معاذ أنه وجد أهل مكة يجمعون فى الجبر أى يصلون صلاة الجمعة .

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة آية ٩

شاهد بإسناد حَسَن ، رواه أَبو داود وابن ماجه ، وصَحَحَه ابنُ خُزَيْمَة وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال : « كان أول مَنْ صَلَّى بنا الجُمْعَةَ قبل مَقْدَم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أَسعِد بن زُرَارَة » ، الحديث وقد تَقَدُّم ، فَمُرْسَل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة باجتهاد ، ولا يمنع ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عَلِمَه بالوَحْى وهو بمكة ، فلم يتمكن من إقامتها كما في حديث ابن عباس والمُرْسَل بعده ، ولذلك جَمَّع بهم أول ما قَدِمَ المدينة كما حكاه ابن إسحق وغيره ، وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بخَبَرَ نَبِيَّ البيان والتوفيق . وقيل : الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع ٤٤١و خَلْق آدم فيه / ، والإِنسان إِنما خُلِق للعبادة ، فناسب أَن يشتغل بالعبادة فيه ، وكان الله تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي يَنْتَفِيعُ بها ، فناسب أن يشكر الله على ذلك بالعبادة فيه ، ولهذا تَتِمَّة تأتى في الخصائص إن شاء الله تعالى .

### البابالثانى

#### فى بناء مَسْجِدِه الأَعْظم وبعض ماوقع فى ذلك من الآيات

تَقَدَّمَ أَن ناقته صلى الله عليه وسلم بَرَكَتْ عند باب مسجده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا المنزل إن شاء الله » ، ثم أخذ في النزول ، فقال : « رَبِّ أَنْزِلْني مُنْزَلاً مُبَاركاً وَأَنْتَ خَيْرُ المُنْزِلِينَ (١) » . وكان مِرْبَداً لِيتِيمَيْن هما : سهل وسُهيْل ، قال يحيى ابن الحَسَن ، والبلاذري وغيرهما : « ابنا رافع بن أبي عَمْرو بن عائذ بن ثعلبة بن غَنْم ابن مالك بن النَّجَار ، وبذلك صَرَّح ابن حزم ، وأبو عُمَر ورَجَّحَه ، وكانا في حِجْر أَسْعد ابن زُرَارة كما في صحيح البُخاري عند أكثر رواته . وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني النَّجَار بسبب موضع المسجد ، فقال : « يابني النَّجَار ، ثَامِنُونِي بحائطكم هذا » . فقالوا : « والله لانطلب ثمنه إلا من الله » وفي رواية : فدعا بالغلامَيْن وساومهما بالعِرْبُد ليتخذه مسجداً . فقالا : بل نبه لك يارسول الله . فأي أن يقبله منهما النبي صلى الله عليه وسلم .

وروى يحيى بن الحَسَن عن النَّوَار بنت مالك (٢) أم زيد بن ثابت أنها رأت أسعد ابن زُرَارة قبل أن يَقْدَمَ النبى صلى الله عليه وسلم ، يُصَلِّى بالناس الصلوات الخَمْس ، ويُجَمِّع بهم فى مسجد بناه فى مِرْبَد سهل وسُهَيْل ، ابْنَىْ رافع بن أبى عَمْرو بن عائذ قالت : « كأَنى أنظر إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لما قَدِم صَلَّى بهم فى ذلك المسجد ، وبناه فهو مسجده » ، وذكر البلاذرى نَحْوَه .

وروى الشيخان والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال : كان المسجد جداراً ليس له

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنين آية ٢٩.

<sup>(</sup> ٢ ) ترجم لها ابن الأثير فى أسد الغابة ج ٥ ص ٥٥٥ و الإصابة ج ٨ ص ٢٠٠ .

سَقْف ، وقِبْلَتُه إِلَى القُدْس ، فأَمر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بالنَّخْل بالغَرْقَد أَن يُقْطَع ، وكان في المِرْبَد ماء وكان فيه قبور جاهلية ، فأَمر بها فنُبِشَتْ وأَمَر بالعِظَام أَن تُغَيَّب ، وكان في المِرْبَد ماء فَسَيَّره حتى ذهب ، وكان فيه خرب (١) فأَمر بها فَسُوِّيَتْ ، فصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةً له ، أَى جُعِلت سوارى له في جهة القِبْلَة فسُقِّفَ عليها وجعلوا عضادتيه حجارة .

وروى ابن عائد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وهو عَرِيش اثنى عشر يوماً ثم شُقّف ، وروى محمد بن الحَسَن المخزومى ، ويحيى بن الحَسَن عن شَهْر بن حوشب قال : « لما أراد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يبنى المسجد قال : « ابْنُوا لى عريشاً كَعَرِيش موشى ثُمَامَات (٢) وخشبات وظُلَّة كظُلَّة موسى والأَمر أعْجَل من ذلك » . قيل وما ظُلَّة موسى ؟ قال : « كان إذا قام أصاب رأسه السَّقْفُ . وعَمِل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فى بناء المسجد ، بنفسه الكريمة ، كما فى الصحيح أنه طَفِقَ ينقل معهم اللَّين ترغيباً لهم فى العمل ويقول :

اللَّهُمَّ إِن الأَّجْرَ أَجْرُ الآخِرَة فَارْحَمْ الأَنْصَارَ والمهاجرة (٣)/

١٤٤ظ

ويُذْكَر أَن هذا البيت لعبد الله بن رَوَاحَة ، وعن الزهرى أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : اللهم لا خَيْرَ إلا خير الآخرة فارحم المهاجرين والأنصار . وكان لا يقيم الشَّعْر .

وروى محمد بن الحسن المخزومي عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت : « بنى رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه عليه وسلم مسجده فَقَرَّب اللَّبِن وما يحتاجون إليه ، فقام رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) أورد الزرقانى فى شرحه على المواهب (ج١ ص ٣٦٥) ما قيل فى ضبط كلمة خرب: فنى سن أبى داود هى بفتح الحاء المعجمة وكسر الراء فوحدة جمع خربة مثل كلمة وكلم ، وحكى الحطابى كسر أوله وفتح ثانيه جمع خربة كمنب وعنبة . وجوز الحطابى أنها حرب بضم المهملة وسكون الراء وموحدة وهى الحروق المستديرة فى الأرض ، أو حدب بمهملتين أى مرتفع من الأرض أو جرف بكسر الحيم وفتح الراء وهو ما تجرفه السيول وتأكله الأرض . قال وهذا لائق بقوله : فسويت لأنه إنما يسوى المكان المحدوب أو الذى جرفته الأرض أما الحراب فيبنى ويعمر دون أن يصلح ويسوى ورده ابن حجر فقال : ما المانع من تسوية الحراب بأن يزال ما بنى فيه وتسوى أرضه ولا ينبغى الالتفات إلى هذه الاحتمالات مم توجيه الرواية الصحيحة .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصول : لما مات ، وصوابها ثمامات جمع ثمام و احدة ثمامه وهو نبت ضعيف .

<sup>(</sup> ٣ ) رواية ابن إسحق :

لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة ( ابن هشام ج ٢ ص ١١٤ ) .

وسلم فوضع رداءه ، فلما رأى ذلك المهاجرون الأولون والأنصار أَلْقَوْا أرديتهم وأكسيتهم وجعلوا يرتجزون ويعملون ويقولون :

لَئِنْ قَعَدْنَا والنَّبِيُّ يَعْمَلُ ذَاك إِذَا لِلْعَمَلُ المُضَلَّلُ وروى البيهتي عن الحَسَن قال : لما بني رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أعانه أصحابه وهو معهم يتناول اللَّبِن حتى اغْبَرَّ صَدْرُه . وكان عثمان بن مظعون (١) رجلاً مُتنَطِّعاً (٢) وكان يَحْمِل اللَّبِنَة فيهُ جَافى بها ثَوْبَه ، فإذا وَضَعَها نَفَضَ كُمَّه ونظر إلى ثَوْبِه ، فإن أصابه شيء من التراب نَفَضَه ، فنظر إليه عَلَى بن أبي طالب رضى الله عنه فأنشد يقول : لا يَسْتَوِى مَنْ يَعْمُرُ المَسَاجِدَا يَدْأَبُ فيها قَائِماً وقاعِدَا لا يَسْتَوِى مَنْ يَعْمُرُ المَسَاجِدَا يَدْأَبُ فيها قَائِماً وقاعِدَا

ومن يُرَى عن الغُبَارِ حائِدًا عَمَّار بن ياسِر ، فَجَعَل يَرْتَجز بها وهو لا يدْرى مَنْ يَعْنِي بها . فَمَرَّ بعثمان فقال

فسَمِعَها عَمَّار بن ياسِر ، فجَعَل يَرْتَجِز بها وهو لاَ يدْرِى مَنْ يَعْنى بها . فَمَرَّ بعثان فقال : يا ابن سُمَيَّة ، ما أَعْرَفَنِى بمن تُعَرِّض ، ومعه جريدة (٣) ، فقال : لَتَكُفَّنَّ أَو لاَّعْتَرِضَنَّ بها وَجْهَك . فَسَمِعَه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، فغضِب ثم قال : « إِن عَمَّار بن ياسِر جِلْدَةُ ما بين عَيْنَى وأَنْفِى فإذا بُلِغ ذلك من المرء فقد أبلغ .» ووضع يُدَه بين عَيْنَيْه . فكَفَّ الناسُ عن عَمَّار ، ثم قالوا لعَمَّار : إِن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قد غَضِبَ فيك ، ونخاف أَن يَنْزِل فينا قرآن . فقال : أنا أُرْضِيه كما غَضِب . فقال : يا رسول الله مالى ولأصحابك ؟ قال : « مَالَكَ ولم ؟ » قال : يريدون قَتْلى ، يَحْمِلون لَبِنةً لَبِنَة ويَحْمِلون عَلَى البَّنتَيْن لَبِنَتَيْن لَبِنَتَيْن . فأَخذ بيده وطاف به في المسجد ، وجعل يَمْسَح وَفْرَته (٤) بيديه من

<sup>(</sup>۱) انظر فی ترجمته أسد الغابة (ج ۳ ص ۳۸۰ : ۳۸۷) هذا ولم يسم ابن إسحق صاحب هذه القصة ونسبها الديار بكرى(تاريخ الحميس ج ۱ ص ۳۶۰). والسمهودي في وفاء الوفا (ج ۱ ص ۲۳۰) إلى عثمان بن عفان .

<sup>(</sup>٢) التنطع كما في النهاية (ج؛ ص١٥٣) هو كل تعمق قولا وفعلا. وفي التاج : تنطع الصانع في عمله تحذق فيه . وقال الزرقاني في شرحه على المواهب (ج ١ ص ١٣٨) : إنها من تنطع إذا تغالى وتأنق. ولكنها وردت في رواية أخرى في الدياربكري والسمهودي . وكان رجلا نظيفا متنظفا وتابعهما رفاعة رافع في كتابه : نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز (القاهرة سنة ١٢٩١ه ص ١٢٧) ، وشرح متنظفا بقوله : أي مترفها . والرواية الأخيرة أوفق في نظرنا لأن في نسبة التنطع إلى صحابي جليل سواء أكان عنان بن مظمون أم عنان بن عفان بما يمس شرف صحبته للذي صلى الله عليه وسلم . ويؤيد هذا ما ورد في الحديث . هلك المتنطعون .

<sup>(</sup>٣) في ت وم : حديدة وأثبتنا جريدة كما وردت في الدياربكري والسمهودي ، وفي السيرة لابن هشام : عصا .

<sup>(</sup> ٤ ) الوفرة : شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن ، قاله في النهاية ( ج ٤ ص ٢٢٣ ) .

التراب ويقول: « ياابْنَ سُمَيَّة ، ليسوا بالذين يقتلونك ، تقتلك الفِئَةُ الباغية ، تَدْعُوهم إلى الجَنَّة ويَدْعُونَك إلى النار » ، ويقول عَمَّار: أعوذ بالله من الفِتَن .

وروى عبد الرزَّاق بسنَد على شرط الشيخَيْن عن أم سَلَمَة ، والبخارى والبيهقى عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضى الله عنه قال : « لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد ، جَعَل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل كل رجل منهم لَينَة لينَة ، وعَمَّار يحمل لَينَتَيْن : لَينَة عنه ولَينَة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرة وقال : « يَابْنَ سُمَيَّة للناس أَجْر ولَكَ أَجْرَان ، وآخر وَاكِ شَرْبة من لَبن ، وتَقْتُلُك الفِئَة الباغية ، تدعوهم إلى الجَنَّة ويدعونك إلى النار » ، وعَمَّار يقول : « أعوذ بالله من الفِتَن » .

وروى أبو يعلى برجال الصحيح إلا أن التابعى لم يسمع عن عائشة رضى الله عنها قالت : « لَمَّا أَسَّس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه ، وجاء أبو بكر بحجر فوضعه ، وجاء عمر بحجر فوضعه ، وجاء عمان بحجر فوضعه ، قالت : فسئل رسول الله عليه وسلم – عن ذلك فقال : « هذا أمْرُ الخلافة من بَعْدِى» .

وروى البيهتي / بسند قوى جَيِّد عن سَفِينَة (١) رضى الله عنه نَحْوَه ، وفيه قال : « هؤلاء وُلاَةُ الأَمر من بعدى » . وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه أنهم كانوا يحملون اللَّبِن إلى بناء المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « فاستقبلت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ، قال : « فاستقبلت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو عارِضٌ لَيِنَةً على بطنه فظنَنْتُ أنها شَقَّتْ عليه ، فقلت : « يا رسول الله نَاوِلْنِيهَا » . فقال : « خُذْ غَيْرَها ، لاعَيْشَ إلا عَيْشُ الآخرة » . وهذا كان

2230

<sup>(</sup>١) سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل مولى أم سلمة زوج الذي صلى الله عليه وسلم كان أصله من فارس فاشرته وأعتقته واشترطت عليه أن يخدم الذي صلى الله عليه وسلم ، واختلف في اسمه قيل كان اسمه مهران وقيل طهمان وقيل عبس ، وعدد له ابن حجر في الإصابة (ج ٣ ص ١٠٩) واحدا وعشرين اسما ، وكنيته أبوعبد الرحمن وقيل أبو البخترى . والأول أكثر . روى عنه حشرج بن نباته ، وسعيد بن جمهان . وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لانه كان معه في سفر ، فكلما أعيا بعض القوم ألتى عليه سيفه وترسه ورمحه حتى حمل شيئا كثيراً . فقال الذي صلى الله عليه وسلم : «أنت سفينة » فبتى عليه . وكان إذا قيل له : ما اسمك ؟ يقول : ما أنا بمخبرك ، سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة فلا أريد غيره . وعن سعيد بن جمهان قال حدثي سفينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الخلافة في أمتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك » . . انظر أسد الغابة (ج ٢ ص ٣٢٤) .

فى بنائه المَرَّة الثانية، لأَن أَبا هريرة لم يُسْلِمْ فى الأَولى . وروى يحيى بن الحَسَن عن أسامة ابن زيد رضى الله عنهما عن أبيه ، قال : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه حجر ، فلقيه أُسَيْد بن حُضَيْر ، فقال : يا رسول الله أعطنيه . فقال : « اذهب فاحْتَمِلْ غَيْرَه فإنك لست عبأَفقر إلى الله منى » .

وروى الامام أحمد ويحيى بن الحسن عن طَلْق بن على (١) رضى الله عنه قال : أُتَيْتُ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو يبنى المسجد ، والمسلمون يعملون فيه معه ، وكنتُ صاحبُ علاج وخَلْط طين ، فأخذتُ المِسْحَاة أُخْلِطُ الطين والنبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ ينظر إلى ويقول : « قرَّبُوا اليمامِيّ من الطين فإنه أحسنكم [ له ] مسكاً وأشد كم مَنْكِباً » .

وروى يحيى بن الحَسَن من طريق عبدالعزيز بن عمر ، عن يزيد بن السائب ، عن خارجة ابن زيد بن ثابت رضى الله عنه ، قال : « بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مسجده سبعين في ستين ذراعاً أو يزيد ، ولَبِنَ لَبِنَة من بقيع الخبخبة (٢) وجعله جداراً وجعل سواريه خشباً شُقَّة ، وجعل وسَطَه رحبة ، وبنى بيتين لزوجتيه . » .

وروى يحيى أيضاً عن جعفر / بن محمد عن أبيه قال : كان بناء مسجد رسول الله صلى ١٠١٠ت الله عليه وسلم ـ بالسميط لبنة على لبنة ، ثم بالسعيد لَبِنَة ونصف أخرى ، ثم كَثُر الناس فقالوا : « يا رسول الله لو زِيدَ فيه » فَفَعَل ، فبنى بالذَّكر والأُنثَى وهى لَبِنَتَان مختلفتان ،

<sup>( 1 )</sup> فى رواية ابن سمد : جاء رجل يحسن عجين الطين وكان من حضر موت، ورواية يحيى من طريق ابن زبالة عن الزهرى أنه من أهل اليمامة من بنى حنيفة . وفى أسد الغابة أن طلق بن على بن طلق بن عمرو الربعى الحنى كان من الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا . ( ج ٣ ص ٣٣ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) ذكر السمهودى فى وفاء الوفا ( ج ٢ ص ٢٦٤ ) بقيع الحبجبة . وضبطها قائلا : بفتح الحاء المعجمة ثم باء موحدة وفتح الحيم والباء ثم هاء . قال الحجد ( الفير وزابادى ) : كذا ذكره أبو داود فى سننه . والحبجبة شجر عرف به هذا الموضع . قال السهيلى : وهو غريب وسائر الرواة ذكروه بميمين انتهى . وليس فى السنن ضبط بل ذكره قبل الجنائز بباب قصة المقداد حين وجد به الدنائير ، ولم يذكر ضبطا ، فلمل المراد به أن الرواية فيها بهذا الغبط ، لكن ضبطه ابن الأثير فى نهايته ( وذلك فى ج ١ ص ٧٩ ) حيث قال : بقيع الحبخبة بفتح الحامين وسكون الباء الأولى موضع بنواحى المدينة كاءين معجمتين بينهما موحدة . وفى القاموس بقيع الحبجب ( بجيمين ) بالمدينة أو هوبالحاء أوله ( أى الحبجبة ) والحبجبة شجر عن السهيل وسمى البقيع به لأنه كان منبتها . وفى التاج : ذكره صاحب المراصد بالحيم وأشار إلى الحلاف .

وكانوا رفعوا أساسَه قريباً من ثلاثة أَذْرُع بالحجارة ، وجعلوا طُولَهُ مما يلى القِبْلَة إلى مُؤخَّرِه مائة ذراع ، وكذا فى العَرْض ، وكان مُرَبَّعاً . [وفى رواية جعفر (١)] : ولم يُسطَّح فَشكُوا الحَرِّ ، فجعلوا خَشَبَهُ وسواريه جذوعاً وظلَّلُوه بالجريد ثم بالخَصَف (٢) ، فلما وَكَف (٣) عليهم طَيَّنُوه بالطين ، وجعلوا وَسَطَه رَحَبَة (٤) ، وكان جِدَارُه قبل أَن يُسَقَّف قامةً وشيئاً .

وروى يحيى عن [ أسامة بن ] زيد بن حارثة عن أبيه رضى الله عنهما أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – جعل قِبْلَتَه إلى بيت المقدس وجعل له ثلاثة أبواب في مُؤخّره: باب أبى بكر وهو في جهة القبلة اليوم ، وباب عاتكة الذي يُدْعَى باب عاتكة ويقال له باب الرحمة ، والباب الذي كان يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو باب آل عثمان اليوم ، وهذان البابان لم يُغَيَّرا بعد أن صُرِفَت القِبلَة ، ولما صُرِفَت القِبلَة سَدًّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الباب الذي كان خَلْفَه ، وفَتَح هذا الباب، وحذاه هذا الباب [ أي ] (ه) ومحاذيه هذا الباب الذي سُدٌ .

وروى ابن زَبَالة عن جعفر بن محمد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنى مسجده مرتين : بناه حين قَدِم أقل من مائة فى مائة ، فلما فتح الله عليه خَيْبَر بناه وزاد عليه مثله فى الدور . وروى الزبير بن بَكَّار عن أنس رضى الله عنه أنه قال : بنى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مسجده أول ما بناه بالجريد ، وإنما بناه باللَّبِن بعد الهجرة بأربع سنين .

وروى الطبرانى عن أبى المليح أنه قال : « قال رسول الله على وسلم الله عليه وسلم - لصاحب البُقْعَة التى زيدت فى مسجد المدينة ، وكان صاحبها من الأنصار ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : « لَكَ بها بَيْتٌ فى الجَنَّة » . قال : فجاء عَمَان ، فقال له : لَكَ بها عشرة آلاف

<sup>(</sup>١) زيادة من السمهودي ( ج١ ص ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) فى ت وم بالحص والتصويب من السمهودى. وفى النهاية الحصف محركة جمع خصفة وهى الحلة التي يكنز فيها التمر وكأنها فعل بمغى مفعول ، والحصف إبسكون الصاد المهملة وهو ضم الشيء إلى الشيء لأنه شيء منسوج من الحوص (ج1 ص ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) في الصحاح : وكف البيت وكفا ووكيفا وقو كافأ أي قطر .

<sup>(</sup> ٤ ) فى المصباح رحبة المسجد الساحة المنبسطة، قيل بسكون الحاء والجمع رحاب مثل كلبة وكلاب وقيل : بالفتج وهو أكثر ، والجمع رحب ورحبات مثل قصبة وقصبات .

<sup>(</sup> ٥ ) بياض بالأصل والتكملة من السمهُودي ( ج1 ص ٢٤٠ ) .

دِرْهَم ، فاشتراها منه ، ثم جاء عثان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله اشتر منى البُقْعَة التى اشتريتُها من الأنصارى ، فاشتراها منه ببيت فى الجَنَّة . فقال عثان : إنى اشتريتها بعشرة آلاف درهم ، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَبنَة ، ثم دعا أبا بكر فوضع لَبِنَة ، ثم دعا عُمَر فوضع لَبِنَة ، ثم دعا عثان فوضع لَبِنَة ، ثم قال للناس : «ضعوا » ، فوضعوا .

وروى الإمام أحمد والترمذى وحَسَّنه فى حديث قِصَّة إشراف عَمَان يوم الدار ، عن ثمامة ابن حَزَن (۱) القُشَيْرِى ، والإمام أحمد والدارقطنى عن الأحنف (۲) بن قيس، أن عثان رضى الله عنه ، أشرف على الناس فقال : « أَهْهُنَا / على ؟ » قالوا : نعم . قال : « أَهْهُنا طلحة ؟ » ١٠١١ قالو : نعم . قال : « أَنشد كم بالله الذى لا إله إلا هو ، أتعلمون أن رسول الله وصلى الله عليه وسلم وسلم وال : « مَنْ يبتاع بُقْعَة بنى فلان فليزيدها فى المسجد بخَيْرٍ منها فى الجنة ؟ » وفى رواية : « غفر الله له . » فاشتريتُها من صُلْب مالى بعشرين أَلفاً فأتيت النبى وصلى الله عليه وسلم فقلتُ قد ابتعتُها . فقال : « اجعلها فى مسجدنا ولك أَجْرُها » . قالوا : « اللهم نعم » .

وروى الزبير بن بكاً عن نافع بن جبير ، وداود بن قيس ، وابن شهاب وإساعيل ابن عبد الله الأزدى عن رجل من الأنصار ، والطبراني بِسنَد رجاله ثقات ، عن الشَّمُوس بنت النعمان رضى الله عنها ، ويحيى بن الحسن عن الخليل بن عبد الله الأسدى عن رجل من الأنصار ، عن ابن عجلان والغرافي – بالغين المعجمة والفاء فى ذيله – عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن ابن عُمر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أقام رهطاً على زوايا المسجد ليُعد لل القبلة ، فأتاه جبريل ، فقال : « يا رسول الله ضَع القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة » ، ثم قال بيده [هكذا] فانماط (٣) كُل جَبل بينه وبينها فوضع تربيع المسجد ، وهو ينظر إلى الكعبة لا يحول دون نظره شيء . فلما فرغ قال جبريل بيده فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حالها وصارت قبائته إلى الميزاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والشجر والأشياء على حالها وصارت قبائته إلى الميزاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما وضعت قبالة مسجدى هذا حتى رُفِعَتْ لى الكعبة فوضعتها أمامها »

<sup>(</sup>۱) فى الأصل ثمامة بن حزم والتصويب من خلاصة الخزرجى ص٤٩ : وهو ثمامة بن حزن آخره نون – القشيرى البصرى مخضرم . روى عن عمر وعثمان وعائشة وروى عنه القاسم بن الفضل وداود بن أبى هند ، وثقه يحيى بن معين .
(٣) فى الأصل الأخنس وهو تحريف (٣) وردت فى السمهودى فأحاط وفى شرح المواهب فاتماط

وقال الإمام مالك رحمه الله كما في العُتْبِيَّة (۱): «سَمِعْتُ أَن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم قِبْلَةَ مسجد المدينة ». وروى البخارى وأبو داود عن نافع ، وأبو داود من طريق ابن عطية ، كلاهما عن ابن عُمَر رضى الله عنهما أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل النَّخُل وأعلاه مُظَلَّل بجريد النَّخْل ، ثم أنها نَخَرَتْ في خلافة أبي بكر فبناه بجذوع النخل وبجريد النخل ، ولم يزد فيه ، وزاد فيه عُمَر ، وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللَّبِن والجريد وأعاد عَمَدَهُ خَشَباً ، ثم أنها نَخَرَتْ في خلافة عثمان ، فزاد فيه زيادة كبيرة ، وبني جداره بالحجارة المنقوشة والقَصَّة (۱) ، وجعل عَمَدَه من حِجَارة منقوشة وسَقَّفَه بالسَّاج . زاد في العيون : ونَقَلَ إليه الحَصْبَاء من العقيق .

وأول من اتخذ فيه المقصورة مروان بن الحكم بناها بحجارة منقوشة [ وجعل لها كُوك (٢)] ، ثم لم يُحْدِث فيه [شيئا] إلى أن ولى الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد أبيه ا فكتب إلى عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة يأمره بهدم المسجد وبنائه ، وبعث إليه بمال وفُسَيْفِسَاء ورخام وثمانين صانِعاً من الروم والقِبْط من أهل الشام ومصر ، فبناه وزاد فيه ، وولى القيام بأمره والنفقة عليه صالح بن كيسان (١) وذلك في سنة سبع وثمانين ويقال من سنة ثمان وثمانين .

<sup>(</sup>۱) العتبية كتاب في مذهب الإمام مالك ، مصنفه العتبى واسمه محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي عتبة . ينسب إلى جدم وليس لآل عتبة بن أبي سفيان . وهو قرطبى أندلسى من أعلام الفقهاء سمع بالأندلس من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان وغيرهما ورحل فأخذ بالقيروان عن سحنون و بمصر عن أصبغ بن الفرج . وكان حافظاً للمسائل جامعا لها عالما بالنوازل وهو الذي جمع المستخرجة التي كثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الفرية الشاذة توفى سنة ٥٥١ ه وقيل سنة ٤٥٢ ه ترجم له ابن الفرضي في تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (ج٢ ص ٨ و ٩ رقم ١١٠٤) وابن فرحون في الديباج (ص ٢٣٨ : ٢٣٨) وابن المهاد في الشذرات (ج٢ ص ١٢٩) .

<sup>(</sup> ٢ ) مصحفة فى الأصل : الفضة وصوابها القصة بفتح القاف . وفى التاج القصة : الحجارة من الحص ويكسر عن ابن دريد قال أبو سعيد السير افى بكسر القاف وغيره يقول بفتحها .

وَٰقِ النَّهَايَةِ ( ج ٣ ص ٢٥٨ ) تقصيص القبور هو بناؤها بالقصة وهي الحص .

<sup>(</sup>٣) زيادة من السمهودي (ج١ ص٣٦٢).

<sup>(</sup> ٤ ) قال الطبرى فى تاريخه ( ج ٨ ص ٨٨ ) قال محمد بن عمر : حدثنى يحيى بن النعان الففارى عن صالح بن كيسان قال : لما جاء كتاب الوليد من دمشق بهدم المسجد تجرد عمر بن عبد العزيز. قال صالح : فاستعملنى على هدمه وبنائه فهدمناه بعال المدينة فبدأنا بهدم بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم حتى قدم علينا الفعلة الذين بعث بهم الوليد . وقد حدثت معارضة لهذا العمل أورد أخبارها السمهودى فى الفصل السادس عشر فى الحزء الأول من كتابه ( ٣٧٣ : ٣٧٣ ) .

ولم يُحْدِث فيه أَحَدُ من الخلفاء شيئاً حتى اسْتُخْلِف المهدى . قال محمد بن عُمر : بَعَث المهدى عبد الملك(۱) بن شبيب الغَسَّائى ورجلاً(۱) من ولَد عمر بن عبد العزيز إلى المدينة لبناء مسجدها والزيادة فيه ، وعليها يومئذ جعفر بن سليان بن على ، فمكثا(۱) في عمله سنة ، وزاد في مُوَخَّرِه مائة ذراع فصار طوله ثلاثمائة ذراع وعَرْضُه مائتى ذراع . وقال على ابن محمد المدائني(٤) : «ولَّى المهدى جعفر بن سليان(٥) مكة والمدينة واليامة فزاد في مكة ومسجد المدينة ، وتَمَّ بناء مسجد المدينة في سنة اثنتين وستين ومائة . وكان المهدى أتى إلى المدينة في سنة ستين ومائة قبل الحج فأمر بقلع المقصورة وتسويتها مع المسجد ، ويقال إن المائمون عمره أيضاً وزاد فيه . والله أعلم(١) .

ثم لم يزد فيه شيئاً أَحَدُ من الخلفاء بعد المأمون ، ولم يُعَمِّرُوا إلا مواضع يسيرة ، إلى أن حصل الحريق [في المسجد النبوي] في أول شهر (٧) رمضان سنة أربع وخمسين وستانة أول الليل لدخول أبى بكر بن أوحد الفَرَّاش (٨) الحاصِلَ الذي في الزاوية الغربية

<sup>(</sup>١) في الأصل عبد الله والتصويب من السمهودي (ج١ ص ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) اسمه عبد الله بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز .

<sup>(</sup>٣) توفى عبد الله بن عاصم وولى المهدى مكانه عبد الله بن موسى الحمصى .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائى مولى شمس بن عبد مناف ولد سنة ١٣٥ ه و توفى سنة ٢٢٥ ه من أعلام الأخباريين تستغرق عناوين مؤلفاته فى الفهرست لابن النديم ست صفحات ( من ص ١٤٧ إلى ص ١٥٢ ) وتتناول أعبار النبى صلى الله عليه وسلم وأخبار قريش والخلفاء والأحداث والفتوح والعرب والشعراء وغيرها ، لم يصلنا منها سوى ما نقله المؤرخون فيها بعد عنها .

<sup>(</sup>ه) هو جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس .

<sup>(</sup>٦) لفظ السمهودى (ج ١ ص ٣٨٦): وقيل إن المأمون زاد فيه وأتقن بنيانه أيضاً فى سنة ٢٠٢ ه قال السميل وهوعلى حاله ،ورزين ينكر ذلك ، ويمكن الجمع بأنه جدده ولم يزد. هذا وينص ابن قتيبة فى كتابه المعارف (ص ٢٤٥) على أنه قرأ عل موضع زيادة المأمون ما يلى: أمر عبد الله عبد الله (الأولى نكرة والثانية معرفة لأن المأمون اسمه عبد الله المأمون) بهارة مسجد رسول الله سنة ٢٠٢ ه طلب ثواب الله وطلب جزاه الله وطلب كرامة الله فإن الله صنده ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميماً بصيراً , أمر عبد الله عبد الله بتقوى الله ومراقبته وبصلة الرحم والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم وتعظيم ما صغر الجبارة من حقوق الله وإحياه ما أماتوا من العدل، وتصغير ما عظموا من العدوان والجور وأن يظاع الله ويطاع من أطاع الله ويعصى من عصى الله فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الله ، والتسوية بينهم فى فيهم ووضع الأخاس مواضعها .

<sup>(</sup>٧) فى السمهودى (ج ١ ص ٤٦٧) ليلة الجمعة وفى الذيل على الروضتين لأبي شامة ( ص ١٩٤) أن الحريق ابتدأ من زاوية المسجد الغربية من الشهال .

<sup>(</sup> ٨ ) اسمه في شذرات الذهب ( ج ه ص ٢٦٣ ) أبو بكر المراغي ، وذكر السمهودي بأنه أحد القوام بالمسجد الشريف .

لاستخراج قناديل لمنائر المسجد ، وترك الضوء الذي كان في يده على قفص من أقفاص القناديل وفيه مشاق فاشتعلت النار فيه وأعجزه إطفاؤها وعَلِقَتْ بِبُسُط وغيرها مما في الحاصل وتزايد الالتهاب حتى اتصلت بالسقف بسرعة [ثم دَبَّتْ في السقوف (۱)] آخذة قبلكة فأعجلت الناس عن إطفائها بعد أن نزل أمير المدينة واجتمع معه غالب أهلها ، فلم يَقْدِروا على قطعها ، وما كان إلا أقل من القليل حتى استولى الحريق على جميع (۱) سقف المسجد [الشريف] وما احتوى من البِنبر النبوى والأبواب والخزائن والمقاصير والصناديق ولم تَبْق خَشَبة واحدة ، وكذا الكتب ، وكُسُوة الحجرة الشريفة . قال القُطْب القسطلاني : وكان عليها حينئذ إحدى عشرة ستارة (۱۱) ، وأزالت النار تلك الزخارف التي لاتُرْضي ، وشوهد من هذه النار صِفة القهر والعَظَمة الإلهية مُسْتَوْلِية على الشريف والمشروف . وكان هذا الحريق عقب ظهور نار الحجازالمُنْذَر (۱) بها من أرض المدينة ، وحماية أهلها منها لمسالة عبرات إن شاء الله تعالى .

وربما خَطَر ببال العوام أن حَبْسَها عنهم ببركة الجِوَار مُوجِبٌ لَحَبْسِها عنهم في الآخرة ، مع اقتراف الأوزار ؛ فاقتضى الحال البيان بلسان الحال الذي هو أفصح من لسان المقال . والنار مُطَهِّرةٌ لأَدناس الذنوب / وقد كان [ ذلك] لاستيلاء الروافض حينئذ [ على المسجد النبوى والمدينة ]

<sup>(</sup>١) زيادة من الذيل على الروضتين لأبي شامة .

 <sup>(</sup>۲) هذا مما نقله المؤلف من كتاب : « عروة التوثيق في النار والحريق » للقسطلاني و لفظه كما أورده السمهودي :
 وتلف جميع ما احتوى عليه المسجد الشريف . . وكان عليها إحدى عشرة ستارة .

<sup>(</sup>٣) قال السهودى بعد ذلك : ثم ذكر القطب القسطلانى حكماً لذلك وأسراراً لكون تلك الزخارف لم ترضه صل الله عليه وسلم ولكون القلوب لما لاحظت المساجد الثلاثة بعين التعظيم - ولا يجوز فى ذلك أن تنزل فوق قدرها بمل لابد أن يعتقد أن صفة قهره تعالى وعظمته مستولية على الجميع . فوقع الحريق فى الكعبة وبيت المقدس قديماً ثم وقع بهذا المسجد فى هذا الزمان .

<sup>( ؛ )</sup> يشير المؤلف هنا إلى ما وقع من الزلازل والطفح البركانى فى سنة ١٥٤ ه ببلاد الحجاز وقد ساق خبرها عدد كبير ك من المؤرخين منهم أبو شامة فى الذيل على الروضتين ( ص ١٩٢ : ١٩٣ ) وابن تفرى بردى فى النجوم الزاهرة ( ج ٧ ص ١٦ : ١٩ ) والمقريزى فى السلوك ( ج ١ ق ٢ ص ٣٩٨ : ٣٩٩ ) وابن العاد فى شدرات الذهب ( ج ٥ ص ٢٦٣ ) .

وكان القاضى والخطيب منهم ، وأساءوا الأدب كما بسط ذلك ابن جبير فى رحلته (١) ولذا وُجدَ عَقِب الحريق على جدران المسجد :

لَم يَحْتَرِقْ حَسَرَمُ النَّبِيِّ لِرِيبَسة يُخْشَى عَلَيْسهِ ومابه من عَسارِ لَكِنَّها أَيْسِدِي الرَّوَافِضِ لاَ مَسَتْ تِلْكَ السرُّسُومَ فَطُهِّرَتْ بالنَّارِ (٢)

وَوُجدَ أيضاً :

قُلْ لِلرَّوَافِضِ بِالمَدِينَةِ مَا بِكُمْ لِقِيَادِكُمْ لِلللَّهِ لَللَّمِ كُلَّ سَفِيهِ مَا أَصْبَحَ الصَّحَابَةِ فِيهِ مَا أَصْبَحَ الصَّحَابَةَ فِيهِ مِا أَصْبَحَ الصَّحَابَةَ فِيهِ

ولم يَسْلَم من الحريق سوى القُبَّة التي أحدثها الناصر لدين الله لِحفظ ذخائر الحَرَم. قال المؤرخون: وبقيت سوارى المسجد قائمة كأنها جذوع النَّخْل إذا هَبَّت الرياح تمايل، وذاب الرصاص من بعض الأساطين فسقطت ووقع السَّقْف الذي كان على أعلى الحجرة الشريفة على سقف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعا جميعاً في الحجرة الشريفة وعلى القبور المقدسة.

وفى صبيحة الجمعة عزلوا مَوْضِعاً للصلاة وكتبوا بذلك للخليفة المُسْتَعْصِم بالله[أبي أحمد عبد الله(٣)] بن المُسْتَنْصِر بالله [في شهر رمضان ٣)] ، فوصلت الآلات صُحْبة الصُّنَاع مع رَكْب العِراق في الموسم وابْتُدِيء بالعِمَارة أول سنة خمس وخمسين وسهائة ، وقصدوا إزالة ماوقع من السقوف على القبور الشريفة ، فلم يجسروا على ذلك . واتفق رأى [صاحب المدينة يومئذ وهو ٣)] الأمير منيف بن شيحه [ بن هاشم بن قاسم بن

<sup>(</sup>١) أشار إلى ذلك ابن جبير فى رحلته (ص ١٨٠ طبعة القاهرة سنة ١٩٠٨ م) بقوله : وفى يوم الجمعة المذكور وهو السابع من محرم شاهدنا من أمور البدعة أمراً ينادى له الإسلام : يالله ! يا للمسلمين ! وذلك أن الجطيب وصل الفظبة فصعد منبر النبى صلى الله عليه وسلم وهو على ما يذكر على مذهب غير مرضى ، هذا وقد قام ابن جبير ( ١٩٥٥ هـ ١٩٠٤ هـ) بثلاث رحلات من الأندلس إلى المشرق وحج فى كل واحدة منها وقد بدأها فى سنة ٧٥٥ ه. انظر ترجمته فى الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الحطيب (القاهرة سنة ١٣١٩ هـ ٢ ص ١٦٨ : ١٧٤) .

<sup>(</sup> ۲ ) روى هذان البيتان فى الذيل على الروضتين ( ص ١٩٤ ) والنجوم الزاهرة ( ج ٧ ص ٣٦ ) :

لم يحترق حرم الذي لحادث يخشى عليه و لا دهاه العار لكتها أيدى الروافض لامست ذالة الجناب فطهرته النار

<sup>(</sup>٣) زيادة من السمهودي (ج١ ص ٢٩٤ : ٣٠٤).

مهنىء الحسيني (۱) ] مع رأى أكابر الحرّم الشريف أن يُطالَع الإمام المستعصِم بالله بذلك فيفعل ما يصل إليه أمره . فأرسلوا بذلك فلم يصل جوابه لاشتغاله وأهل دولته بإزعاج التتار لهم واستيلائهم على أعمال بغداد فى تلك السنة . فتر كوا الرَّدْم على حاله ولم يَنْزِل أَحَدٌ هناك . زاد المجد اللغوى : ولم يَجْسُر أَحَد على التَّعَرُّض لهذه العظيمة (۱) التى دون مرامها تزِلُ الاقدام ولا يتأتى من كل أحد بادىء بدئه الدخول [فيه] والإقدام . ووصلت (۱) الاستعصِم بن المنصور الآلات من صاحب اليمن [يومئذ وهو الملك] المُظفّر شمس الدين يوسف بن المنصور عُمر بن رسول (۱) . ثم عُزِل صاحب مصر ، وتولى مكانه مملوك أبيه المظفر سيف الدين

<sup>(</sup>۱) زيادة من السمهودى غير أن أمير المدينة ابتداء من حوالى سنة ٦٣٥ ه كان جماز بن أبي فليتة كما في الترجمة العربية لمعجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي للمستشرق زامباور (القاهرة سنة ١٩٥١ م ج ١ ص ١٧٧). وتناول ابن الساعي المتوفى سنة ١٧٤ ه في نهاية كتابه : مختصر تاريخ الخلفاء (بولاق سنة ١٣٠٩ ه ص ١٢٩ ومابعدها) بيوث الملك والإمارات من الإسلام الآن. وقال في ص ١٣٠ : ومنهم أمير المدينة المنورة وهي (أي الإمارة) في بي حسين وهي الآن في بني جماز بن شيحه. ولم يتيسر لنا الرجوع إلى مخطوطات المطرى وابن النجار وغيرهما في تاريخ المدينة لتحقيق اسمه .

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا الحريق عبد الرزاق بن أحمد الفوطي البندادي ( ٦٤٢ هـ - ٧٢٣ هـ ) في الجزء الأول من كتابه : الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المـائة السابعة ( بغداد سنة ١٣٥١ ه ص ٣١٦ ) فقال : وفي شعبان ( سنة ٦٥٤ هـ ) وقع حريق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته بالمدينة أيُضاً واحترق المنبر الذي كان من عهده وسقف حجرته وسبب ذلك أن القيم أشعل المصابيح فوقعت منه شرارة نار على ثوبه فاحترق ، ثم تعدت النار إلى قفص من أقفاص القناديل فالتهبت المشاقة التي فيه ، فأنزعج القيم وشده ، وبيده إبريق فيه زيت فصبه على النار ظناً منه أنه ماء فازدادت النار الهاباً . فلما بلغ الخليفة المستعصم ذلك أرسل قاضي القضاة سراج الدين النهرقلي وعدة منالعدول وأصحبهم مالا لعارة ما احترق ، فساروا إلى هناك وعمروا ما خرب وأعادوه إلى أحسن مما كان وملـكت بغداد وهم هناك . وقيل إن القاضي توفي بقية السنة ودفن بالبقيم . وأشار إلى كل من النار والحريق التاج السبكى في طبقات الشافعية ( ج ه ص ١١٢ : ١١٣ ) حيث قال : كان لظهور النار بالمدينة النبوية دوى عظيم ثم زلزلة عظيمة وظهرت تلك النار في الحرة يبصرها أهل المدينة وسالت الجبال نيراناً واستمرت فوق الشهر . وهي مما أخبر بها المصطفى صلوات الله عليه حيث يقول : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لهـا أعناق الإبل ببصرى » . وقد حكى غير واحد من كان ببصرى في الليل أنه رأى أعناق الإبل في ضومًــا . وقال السبكي عن حريق المسجد النبوي الشريف إنه وقع في مستهل رمضان وكان ابتداؤه من زاويته الغربية فأحرقت سقوفه كلها وذاب رصاصها ووقعت بعض أساطينه واحترق سقف الحجرة النبوية . وفي البداية والنهــاية لابن كثيرٌ ( جـ ١٣ ص ١٩٢ ) ما ذكره ابن الساعي عن هذه النار وماقاله شيخ حرم المدينة بأنهــا آية عظيمة وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة . ثم أورد أبن كثير في ص ١٩٣ ما قاله أبو شامة عن حريق المسجد النبوى الذي عده منذرًا بما أعقبه من الأحداث مشيرًا بذلك إلى سقوط أيغاد في أيدي التتار سنة ٢٥٦ ه . انظر أيضاً تاريخ همر بن الوردي ( ٣٠٠ ص ١٩٥ ) و تاريخ الحلفاء للسيوطي ( القاهرة سنة ١٣٥١ ه ص ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة المطرى التي نقلها المؤلف وقبلها : وصلت الآلات من مصر وكان المتولى عليهــا حيلتذ الملك المنصور نور الدين على بن الملك المعز عز الدين أيبك الصالحي ( من سنة ٥٦٥ هـ إلى صنة ٧٥٧ هـ ) .

<sup>(</sup>٤) أشار إلى هذا على بن الحسن الخزرجي في كتابه العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ( جـ ١ ص ١٢٨ – القاهرة سنة ١٩١٦ م) وذلك بقوله : وهذه السنة ( أي سنة ١٥٦ هـ ) تولى السلطان أمر الحرم الشريف وأقام منارته وخدمة جوامك خدامه .

قُطُز المُعِزِّى واسمه الحقيقى محمود بن ممدود ، وأمه أخت السلطان جلال الدين خوارزم شاه ، وأبوه ابن عَمِّه ، أسر عند غَلَبة التتار ، فبيع بدمشق ، ثم [انتقل بالبيع إلى ] مصر ، وتَمَلَّك فى ثامن عشر (۱) ذى القعدة من سنة سبع [وخمسين وسمائة] . وفى شهر رمضان من سنة ثمان أعزَّ الله تعالى الإسلام على يده بوقعة عين جالوت . ثم قُتِل بعد الموقعة بشهر وهو داخل إلى القاهرة .

وكان العمل بالمسجد الشريف في تلك السنة من باب السَّلام إلى باب الرحمة [ المعروف قديماً بباب عاتكة] ومن باب جبريل إلى باب النساء . وتولى مصر آخر تلك السنة الملك الظاهر ركن الدين بيبرس / الصالحي البندقداري ، فحصل منه اهتمام بأمر المسجد فَجَهَّز ١٠١٤ الأَخشاب والحديد والرصاص، ومن الصُّنَّاع ثلاثة وخمسين صانعاً ، وما يَمُونُهم ، وأنفق عليهم قبل سفرهم وأرسل معهم الأمير جمال الدين مُحْسِن الصالحي وغيره ، ثم صار يُمِدُّهم بما يحتاجون إليه من الآلات والنفقات . فعُمِل في أيامه باقي سقف المسجد كما كان قبل الحريق سقفاً فوق سقف إلا السقف الشهالي فإنه جعل سقفاً واحداً .

ولم يزل المسجد على ذلك حتى جُدِّد السَّقْف الشرق والسَّقْف الغربي اللذان عن يمين صحن المسجد وشِمَالِه وذلك في سنتى خمس وست وسبعمائة في أوائل دولة الملك الناصر محمد ابن قلاون الصالحي ، فَجُعِلا سَقْفاً واحداً شبه (٢) السقف الشَّمالي [ أي سقف الدِّكاك (٣)] . ثم في سنة يَسْع وعشرين وسبعمائة أمر الملك الناصر محمد المذكور بزيادة رواقين [في المُسَقَّف القِبلي (٤)] متصلين بمُوَّخَرِه فاتسع مُسَقَّفُهُ بهما وعَمَّ نَفْعُهُما . ثم حصل في هذين الرواقين خَلَل فجَدَّدَهُما الملك الأشرف بَرْسِباي سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة من مال جوالي قبرص . وجَدَّد الأشرف أيضاً شيئاً من السقف الشامي [مما يلي المنارة السنجارية (٥)] .

ثم حصل خَلَل في سقف الروضة الشريفة وغيرها من سقف المسجد في دولة الظاهر

<sup>(</sup>۱) جاء فی ج ۱ ص ۹۹ من بدائع الزهور لابن إياس ( بولاق سنة ۱۳۱۱ هـ) أن قطز تسلطن فی يوم السبت سابع عشر ذی القعدة الحرام سنة ۵۰۷ هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : نسبة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من السمهردي (ج ١ ص ٤٣٣).

<sup>( ؛ )</sup> بياض بالأصل و التكلة من السمهودي .

<sup>(</sup> ه ) زیادة من السمهودی .

جقمق ، فجدّد ذلك في سنة ثلاث وخمسين وثماناة . ثم جَدّد السلطان الملك الأشرف قايتباى كثيراً من سقف المسجد ، ثم احترق المسجد النبوى ثانياً في الثلث الأخير من ليلة الثالث<sup>(۱)</sup> والعشرين من شهر رمضان ، سنة ست وثمانين وثماناتة ، وذلك أن رئيس المؤذّنين [وصدر المدرسين] شمس الدين محمد بن الخطيب قام يُهلّل حينئذ بالمنارة الشرقية<sup>(۲)</sup> اليانية المعروفة بالريّسيّة ، ، وصعد المؤذّنون بقييّة المناثر وقد تراكم الغيموحصل رعد قاصف ، فسقطت صاعقة أصاب بعضها هلال المنارة المذكورة فسقط شرق المسجد لَهبّ كالنار وانشق رأش المئذنة ، وتوفى الريّس لحينه صعقاً . وأصاب ما نزل من الصاعقة سقف المسجد الأعلى [ بين المنارة الرئسية وقبة الحجرة النبوية فثقبه ثقباً كالتّرس ] فعلقت النار فيه وفى السقف الأسفل ، ففُتِحت أبواب المسجد وذودى بأن الحريق في المسجد .

فاجتمع أمير المدينة قَسْطَل بن زُهيْر الجَمَّازى (٣) وأهلها بالمسجد الشريف ، وصعد أهلُ النَّجْدَةِ منهم بالمياه الإطفاء النار وقد التهبت سريعاً في السَّقْفَيْن ، وأخذت في جهة الشهال والغرب ، فعجزوا عن إطفائها وكادت أن تدركهم فهربوا . وسقط بعضهم فهلك ، ونجا بعضهم مع من حالت النار بينه وبين الأبواب إلى صحن المسجد . وجملة من مات بسبب ذلك بضع عشرة نفساً . وعظمت النار جداً حتى صارت كبحر لُجَّى من نار ، بسبب ذلك بضع عشرة نفساً . وعظمت النار جداً حتى صارت كبحر لُجَّى من نار ، ولما زفير وشهيق وألسُن تصعد في الجو ، وصارت ترمى بشرر كالقصر / ويَسْقُط بالبيوت المجاورة ومع ذلك فلا تؤثر فيها . وحمل بعض خزائن الكتب والربعات والمصاحف غير مابا دروا بإخراجه ، وذلك كله في نحو عشرة أدراج [ فأصابها الشرر فأحرقها ] . وأخبر أمير المدينة قسطل الجَمَّازي أن شخصاً من العرب الصادقين رأى [ في النام ] قبل ذلك بِلَيْلة أن السهاء فيها عن أمتيشر شم أعقبته نار عظيمة ، فأخذ النبي — صلى الله عليه وسلم — النار وقال : « أمسكها عن أمتى » .

<sup>(</sup>١) في السمهودي (ج١ ص ٥٥٤) : أول الثلث الأخير من ليلة الثالث عَفْر من فَهْرَ رَمْضَانَ . وفي بدائعُ الزهور لابن إياس (ج٢ ص ٢٠٩) ما يؤيد التاريخ الذي ذكره السمهودي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الشريفة والتصويب من السمهودي .

<sup>(</sup>٣) ذكر السمهودى أن اسمه هو السيد الشريف زين الدين فيصل الجازى ، وحقق اسمه مترجم معجم الأنساب المستشرق زامباور بأنه قسيطل على صورة التصغير (ج ١ ص ١٧٨ ) وذلك نقلا عن تحقيق فستنقلد التكتاب السمهودى . وقد أثبتنا الاسم كما أورده المؤلف شمس الدين الشامى .

قال السيد: وأخبرنى جماعة أنهم شاهدوا أشكال طيور بيض تحوم حول النار كالذى يَكُفُها عن بيوت الجيران (١) ، مع هرب كثير منهم لما رأوا تساقط الشَّرر. وخرج بعضهم من باب المدينة لعِظَم ماشاهدوه من الهول وظنوا أنهم قدأ حيط بهم ، ثم خمدت النار ثانى يوم وأرسلوا للسلطان قايتباى يُعْلِمونه بذلك فاهتم بذلك رحمه الله تعالى الذى أهله لهذا الأمر وعَمَر المسجد الشريف والحجرة الشريفة العمارة المُحْكَمة الموجودة فى زماننا (١).

# تنبيكات

الأول: اختُلِفَ في اسم أبي اليَتِيمَيْن اللذين كان المسجد لهما فقال [ موسى ابن عقبة : هما ابنا رافع بن عَمْرو بن أبي عَمْرو (٣)] ، وقال الزهرى وابن اسحق هما ابنا عمرو . قال في العيون إنه الأشهر . وحاول السهيلي التوفيق بين القولين فقال : « هما ابنا رافع بن عَمْرو (٤)»، فعلى هذا نُسِبا إلى جَدِّهما . قال الحافظ: «والأرجح هو قول الزهرى وابن إسحق » . الثانى : ذكر ابن إسحق أنهما كانا في حِجْر مُعَاذ بن عَفْراء ، وقال أبو ذرّ الهروي " الثانى : ذكر ابن إياس في كتابه بدائع الزهود ( ج ٢ ص ٢٠٩ ) خبر هذا الحريق في أحداث سنة ٨٨٦ ه وأضاف أن أهل المدينة عاينوا عدة أطيار بيض بأعناق طوال طائفة حول المسجد تمنع النار أن تحرق البيوت التي حول المسجد ، وأن المسجد جميعه قد احترق حتى صار كالتنور فلما سمع السلطان (قايتباي ) ذلك بكي ، وبكي من كان حوله وتعجب الناس في خرت في هذا المكان الشريف .

(۲) ذكر ذلك ابن إياس بقوله : «ثم أن السلطان شرع في تجديد المسجد الشريف فمين الحواجا شمس الدين محمد بن الزمن بأن يتوجه إلى المدينة وأرسل معه عدة من البنائين والنجارين والمرخين وغير ذلك وأمر بهدم القبة الشريفة وإعادتها وتجديدها وتجديدها وتجديد غيرها من الحديد المخرم - وكانت قبل ذلك من الحشب - وتغيير المنبر والمآذن التي كانت بالحرم ، ثم توجه ابن الزمن إلى هناك وشرع في البناء حتى انتهى من العمل في أواخر سنة ١٨٨ ه ، فجاء غاية في الحسن من أجل الأبنية وأعظمها ، حتى قبل إن السلطان صرف على بنائه نحواً من مائة ألف دينار وجدد معالمه وتناهى في زخرفته إلى الغاية » . هذا ويبدو أن جانباً على الأقل من هذه التجديدات ظل باقياً إلى ما بعد منتصف القرن الماضى ( الميلادى ) فقد ذكر الرحالة السويسرى بوركهارت الذي حج في سنة ١٨٨٥ م منتحلا أمم الشيخ إبراهيم المهدى وزار المدينة أنه لا يعتقد إذا كان المسجد النبوى قد أصابه تغيير مادى منذ عهد السمهودي وبعد الحريق الذي وقع سنة ١٨٨٦ ه انظر كتابه : رحلات في بلاد العرب ( لندن سنة ١٨٨٠ م من ١٣٣٠ ) . وذكر ريتشرد بيرتون في رحلته إلى الحباز التي بدأ بها في خريف سنة ١٨٥٠ م أن المسجد السادس كما هو قائم الآن تقريباً شيده السلطان قايتهاى في سنة ١٨٨٨ ه ، انظر الفصل ١٧ الذي عقده عن تاريخ المسجد النبوى في كتابه : حجة إلى المدينة و مكة (لندن سنة ١٨٥٥ وقد رجعنا إلى طبعة لندن سنة ١٩٧٤ م ج١ ص ٢١ ) الذي ساق نسب سهل وسهيل هكذا : المسجد البنا رافع بن عرو بن أبي عرو بن عبيد بن ثعلبة بن غم بن مالك بن النجار ، وأضاف أن سهيلا شهد بدراً والمشاهد كلها ابنا رافع بن عرو بن أبي عرو بن عبيد بن ثعلبة بن غم بن مالك بن النجار ، وأضاف أن سهيلا شهد بدراً والمشاهد كلها

ومات فى خلافة عمر ، وأن سهلا لم يشهد بدراً وشهد غيرها ومات قبل أخيه سهيل . (٤) أورد ابن الأثير فى أسد الغابة (ج٧ ض ٣٦٥ وما بعدها) سياقة أبى عمر لنسهما إذ قال : سهل بن رافع بن عمرو بن عائذ بن ثعلبة . . . والاختلاف فى عمرو وعائذ . أحد رواة الصحيح: أسعد [بن زرارة] بإثبات الألف [في أسعد]. قال الحافظ والسيد: «وهو الوجه». وقال ابن زَبَالة ويحيي إنهما كانا في حِجْراً بي أيوب.وقد يُجْمَع باشتراك مَنْ ذُكِر في كونهما في حُجُورهم، وبانتقال ذلك بعد أسعد بن زُرَارة إلى مَنْ ذُكِر واحداً بعد واحد، سيا وقد روى محمد بن الحَسَن المخزومي عن ابن [أبي ] فُدَيْك (۱) قال: «سَمِعْتُ بعض أهل العلم يقولون إن أسعد توفي قبل أن يبني رسول الله المسجد، فباعه رسول الله من سهل وسهيل ».

الثالث: في الصحيح أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أرسل إلى مَلاً بنى النّجّار بسبب موضع المسجد ، فقال : «يابنى النّجار ثَامِنُونِي بحائطكم هذا » ، فقالوا : «والله لا نطلب ثمنه إلا من الله » . وفي رواية : «فدعا بالغلامَيْن فساومهما بالمِرْبَد يتخذه مسجداً » . ووقع في رواية ابن عُيننة : «فكلّم عَمّهما ، أي الذي كانا في حِجْره ، أن يبتاعه منهما » ، فقال : «ما تصنع به ؟ » فلم يَجِدْ بُدًا من أن يَصْدُقَهما ، فأخبرهما أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فبناه . الله عليه وسلم أراده ، فقالا : «نحن نعطيه » ، فأعطياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبناه . أخرجه الجندي (٢) .

وذكر ابن زَبَالة ، ويحيى، أن أبا أيوب قال : يا رسول الله أنا أرْضِيهُمَا . وذكر ابن مُقْبَة أن أسعد عَوَّضهما عنه نَخْلا ، / قال : وقيل ابتاعه منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . وطريق الجمع بين ذلك كما أشار إليه الحافظ أنهم لما قالوا : « لا نطلب ثمنه إلا من الله » سأل عَمَّن يختص بمِلْكه منهم ، فعَيَّنوا الغُلاَمَيْن ، فابتاعه منهما أو من وَلِيَّهما إن كانا غَيْرَ بَالِغَين (٣) ، وحينئذ فيُحْتَمَل أن الذين قالوا : « لا نطلب ثَمَنه إلا من

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: ابن فريك بالراء والتصويب من الذهبى فى تذكرة الحفاظ (ج ۱ ص ۳۱٦) واسمه هو : محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبى فديك دينار الديلسى المدنى محمد المدينة . قال البخارى توفى سنة • • ۲ ه روى عن ابن أبى ذئب والفسحاك ابن عان وابن الفضل وخلق، وروى عنه عبد بن حميد وأحمد بن الأزهر وسلمة بن شبيب قال النسائى ليس به بأس ، انظر أيضاً محلاصة الخزرجي ص ۲۷۹.

<sup>(</sup>٧) روى البلاذرى في فتوح البلدان ( ص ١٢ طبعة القاهرة سنة ١٩٠١ م) أن رسول الله صلى الشعليه وسلم ، صلى في مسجد أسعد بن زرارة ثم إنه سأل أسعد أن يبيعه أرضاً متصلة بذلك المسجد كانت في يده ليتيمين في حجره يقال لهما سهل وسهيل ابنا رافع بن أبي عرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم، فعرض عليه أن يأخذها ويغرم عنه لليتيمين ثمنها فأبي رسول القصلي الله عليه وسلم ذلك وابتاعها منه بعشرة دنانير أداها من مال أبي بكر الصديق رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) زاد الزرقانى فى شرحه على المواهب (ج ١ ص ٣٦٤) : ولا ينافيه وصفهما باليتم لأنه باعتبار ما كان ، أو كانا يتيمين وقت المساومة وبلغا وقت التبايع .

[ الله (۱)] تَحَمَّلُوا عنه للغُلَامَيْن بالثمن . فقد نقل ابن عُقْبَة أَن أَسعد بن زُرَارة عَوَّضَ الغُلامَيْن عنه نخلاً له فى بياضَة . وتَقَدَّم أَن أَبا أيوب قال : أَنا أُرْضِيهما ، فأرضاهما ، وكذلك مُعَاذ بن عفراء ، فيكون بعد الشِّراء . ويُحْتَمَل (٢) أَن كُلاَّ من أسعد ، وأبى أيوب وابن عفراء أرضى اليَتيمَيْنِ بشيءٍ فنُسِبَ ذلك لكل منهم .

وقد رُوِى أَن اليتيمين امتنعا من قبول عِوض ، فيُحْتَمَل ذلك على بدء الأَمر ، ولكن قال الواقدى : إنه صلى الله عليه وسلم اشتراه من بنى عفراء بعشرة دنانير ذهباً دفعها أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، فلعله رَغِب فى الخير ، فدفع العَشَرة مع أُولئك، أَو أَنه صلى الله عليه وسلم أَخذ أُولاً بعض المِرْبك فى بنائه الأَول سَنَة قدومه ، ثم أُخذ بعضاً آخر لما سَبَق عليه وسلم أَخذ أولاً بعض المِرْبك فى بنائه الأَول سَنَة قدومه ومن الآخرين فى الأُخرى (٣).

الرابع: ذكر السيد<sup>(٤)</sup> أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعَمَّار: «تقتلك الفئة الباغية ». كان فى البناء الثانى؛ لأن البيهتى روى فى الدلائل عن أبى عبد الرحمن السُّلَمى أنه سمع عبد الله بن عَمْرو بن العاص يقول لأبيه عَمْرو: «قد قتلنا هذا الرجل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما قال ». قال: «أى رجل ؟ » قال: «عَمَّار بن ياسر، أمَا تَذْكُر يوم بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، وكنا نحمل لَيِنَةً لَبنَة ، وعَمَّار يحمل لَيِنَتَيْن يُحمل لَيِنَةً عَلى رسول الله عليه وسلم [ فقال: (٥) « تحمل لَيِنَتَيْن يحمل لَيِنَتَيْن يَحمل لَيِنَةً عَلى رسول الله عليه وسلم [ فقال: (٥) « تحمل لَيِنَتَيْن

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيهـــا السياق ومثبتة في روايات هذا الحبر .

<sup>(</sup> ٢ ) ابتداء من كلمة «يحتمل» حتى كلمة «الأخرى» هو بما أورده الزرقاني في شرحه على المواهب ناقلا إياه عن مؤلف هذا الكتاب شمس الدين الشامي مع التصريح بنسبته إليه .

<sup>(</sup>٣) ثم أضاف الزرقانى : « و ذكر البلاذرى أن العشرة التى دفعها من مال أبى بكر كانت ثمن أرض متصلة بالمسجد لسهل وسهيل وعرض عليه أسعد أن يأخذها ويغرم عنه لهما ثمنها فأبى . وجمع البرهان : بأنهما قضيتان وأرضان كلتاهما لليتيمين فاشترى كل واحدة بعشرة ، إحداهما المسجد والأخرى زيادة فيه ، وأدى ثمنهما معا أبو بكر . والواحدة عاقده عليها أسعد بن زرارة والأخرى معاذ بن عفراء . أما ما ذكر من شراء أبى يوب منهما فيحمل على المجاز على ( اعتبار ) أنه كان يتكلماً بينهما أو عقد معهما بطريق الوكالة أو الوصية ، أو أنها أرض ثالثة ، وفيه بعد » .

<sup>(</sup>٤) النص التالى في ص ٢٣٦ من الجزء الأول من وفاء الوفا للسيد السمهودي .

<sup>(</sup> o ) فى الأصل: « فذكر نحورواية الصحيح » وأثبتنا بدلا من هذه العبارة ما جاء فى النصالذى نقله المؤلف عن السمهودى ( ج ١ ص ٢٣٦ ) . وفى رواية أخرى للحديث عن عكرمة عن ابن عباس : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عنه ويقول « ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار »، أخرجه البخارى ولم يذكر «تقتله الفئة الباغية» وأخرجها أبو بكر البرقاني والإسماعيلي ( تيسير الوصول ج ٣ ص ٨٥ ) .

لبنتين وأنت تُرْحَض (١) ؟ أمّا إنك ستقتلك الفِئة الباغية ، وأنت من أهل الجنّة » . فدخل عَمْرو بن العاص على معاوية : فقال : « قتلنا هذا الرجل ، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال : » فقال معاوية : « اسكت فوالله ما تزال تَدْحَضُ (٢) فى بَوْلِك ، أَنَحْنُ قتلناه ؟ إنما قتله عَلِي وأصحابه جاءوا به حتى ألْقَوْه بينناً . قال السمهودى : ] « وهو يقتضى أن هذا القول لعَمَّار كان فى البناء الثانى للمسجد ؛ لأن إسلام عَمْرو بن العاص كان فى السنة الخامسة للهجرة . »

الخامس: في بيان غريب ما سبق: « المورْبَد » - بكسر الميم - : الموضع الذي يُجْمَل فيه التّمْر . « الملا » - بفتح الميم واللام - : أشراف الناس ورؤساؤهم ومُقَدمُوهم الذين يُرْجَع إلى قولهم . « النّجَّار » : بالنون والجيم . « ثَامِنُونِي » (٣) : أَى بايعوني وقاولوني . « الحائط » هنا : البستان ، وتَقَدَّم أَنه كان مِرْبَداً فلعله كان أولا حائطاً ثم خَرِبَ فصار مِرْبَداً ، ويؤيده قوله : لِيُتَّخَذَ مسجداً . « النّوَّار (٤) » : بفتح النون وتشديد الواو بعد الألف راء . « عايد » : بالثناة التحتية والذال المعجمة . « الجدار » ككِتَاب : الحائط . « الغَرْقَد » بالغين المعجمة بالمثناة التحتية والذال المهملة :ضَرْبُ من شَجَر العِضَاه ، واحده غَرْقَدَةً . «خِرَب » بكسر الخاء/المعجمة وفتح الراء والقاف والدال المهملة :ضَرْبُ من شَجَر العِضَاه ، واحده غَرْقَدَةً . «خِرَب » بكسر الخاء/المعجمة وسكون الراء وبالمُوحَدَّدة [ جَمْع خِرْبَة وهي الموضع الخراب (٥) ] ، وفي لفظ بالحاء المهملة وسكون الراء والمثلثة : آجَنْ في ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص ، وهو المراد هنا . « ثمامات » : جمع ثُمَام بضم المثلثة : نَبْتُ ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص ، وربما حُشِي » « ثمامات » : جمع ثُمَام بضم المثلثة : نَبْتُ ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص ، وربما حُشِي »

<sup>(</sup>١) من رحض بالبناء للمجهول : رحض المحموم رحضاً عرق حتى كأنه غسل جسده .

<sup>(</sup> ٢ ) فى النهاية ( ج ٢ ص ١٥ ) فى حديث معاوية قال لابن عمرو : لا تزال تأتينا بهنة تدحض بهــا فى بولك . أى تزلق ، ويروى بالصاد المهملة أى تبحث فيهــا برجلك .؛

<sup>(</sup>٣) فى حديث بناء المسجد فى النهاية (ج1 ص ١٣٥) : ثامنونى بحائطكم ، أى قرروا معى ثمنه وبيعونيه بالثمن. يقال ثامنت الرجل فى البيع أثامنه قاولته فى ثمنه وساومته على بيعه واشترائه .

<sup>(؛)</sup> لم نعثر على هذه الكلمة فى المعجمات بتشديد الواو إلا إذا كانت بضم النون، فالنوار هو الزهر واحدته نوارة . أما النوار بفتح النون والواو مع عدم تشديد الواو فهو المرأة النفورمن الريبة، وكاسم علم هى بهذا الضبط . والمؤلف يشير إلى النوار بنت مالك بن صرمة من بنى عدى بن النجار وهى أم زيد بن ثابت الأنصارى الفقيه الفرضى كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم . روت عهما أم سعد بنت أسعد بن زرارة (أسدالغابة ج ه ص ٥٥٠) .

<sup>(</sup> ه ) زيادة من معجمات اللغة لتوضيح مراد المؤلف.

به أو سُدَّ [ به (۲) ] خِصَاص (۱) البيوت [ الواحدة ثُمَامَة (۲) ] . « العِضَادتان » : تثنية عِضَادة – بكسر العين المهملة والضاد المعجمة وبعد الألف دال مهملة – : جانب الباب (۳) . « طَفِقَ » : جعل (٤) « الحمَال (٥) » : بكسر الحاء المهملة من الحمَّل ، والذي يُحمَل من خَبْبر : [ التَّمْر . أَى أَنَّ (١) ] هذا في الآخرة أَفْضَلُ من ذاك وأَحْمَدُ عاقِبَةً ، كأنه جمع حِمْل أو حَمْل ويجوز أن يكون مصدر حَمَل أو حَامَل . « خَبْبر » : يأتى الكلام عليها في غَزْوَتِها . « أرديتهم » : جمع رداء . « مُتنَطَّعاً » – بميم مضمومة فمثناة فوقية فنون مفتوحتين فطاء مهملة مكسورة فعين مهملة : ون تنطَّع إذا تعمَّق وتَغَلى وتَأَدَّق . « الوَفْرة » : بواو مفتوحة ففاء فراء : الشَّمَر المُجْتَمِعُ على الرأس ، أو ما مال على الأُذُنين منه أو ما جاوز شَحْمَة الأُذنين ثم الجُمَّة ثم اللَّمَة . (٧) « وَيْعَ » : كلمة تَرَحُّم وتَوجُع ، يقال لمن وقع في هَلكة لا يَسْتَحِقُها ، وقد يقال بمني المَدْح والتَّعَجُّب، وهي منصوبة على المصد (٨). « الحَبْحَبَة » : لا يَسْتَحِقُها ، وقد يقال بمني المَدْح والتَّعَجُّب، وهي منصوبة على المصد (٨). « الحَبْحَبَة » : العراق الرقي والفرْس تُسمّيه المندى . « بالسّييط » أي على لَبنة واحدة ، والسّمِيط من العراق الرقي والفرْس تُسمّيه المندى . « بالسّمِيط » أي على لَبنة واحدة ، والسّمِيط من العراق الرقي والفرْس تُسمّيه المندى . « بالسّمِيط » أي على لَبنة واحدة ، والسّمِيط من وي النان المنب والقسب وجمع عس . وي النان ( ) المعس بيت يعمل من المنث والقسب وجمع عس . وي النابية ( ج ١ ص ٢٩٧ ) المن بيت يعمل من المنث والقسب وجمع عس . وي النابية ( ج ١ ص ٢٩٧ ) المن بيت يعمل من المثب والقسب وجمعه عساس

هذا الحال لا حال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر

وهذا البيت لعبد الله بن رواحة . وفى المواهب قال ابن شهاب الزهرى : ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم تمثل بشعر تام غيرهذا، وقيل إن الممتنع عليه إنشاء الشعر لا إنشاده . وانظر أيضاً في هذا الصدد السيرة الحلبية (ج ٢ص ٦٨) وشرح المواهب (ج ١ ص ٣٦٧) .

(٦) زيادة من النهاية (ج١ ص ٢٦٠) التي نقل عنهـــا المؤلف.

(٧) فى فقه اللغة للثمالين ( ص ٩٣ ) الوفرة ما بلغ شحمة الأذن من الشعر، واللمة : ما ألم بالمتكب منه وجبعه لحم ولمام ، والجمة ما غطى الرأس من الشعر وجمعه جمم وجهام .

( A ) أضاف ابن الأثير الذي نقل عنه المؤلف : وقد ترفع وتضاف ولا تضاف : يقال ويح زيد وويحاً له وويح له . وفي التاج قال أكثر أهل اللغة إن ويلا تقال لمن وقع في هلكة أوبلية لا يترحم عليه وويح تقال لكل من وقع في بلية يرحم ويدعى له بالتخلص منها . ورفعه على الابتداء ونصبه بإضار فعل . وزاد الزنخشري في الفائق ( ج ٣ ص ١٨٧. ) كأنه قيل – في حديث عمار – ترحم ابن سمية أي أترحمه ترحماً . وفي القاموس أصل ويح وي وصليت بحاء مرة فقيل ويح وبلام مرة فقيل ويس وهي فيها عدا ويل يمني الترحم .

<sup>(</sup>١) الحصاص جمع خص . وفي اللهاية ( ج ١ ص ٢٩٧ ) الحص بيث يعمل من الحشب والفصب وجمعه خصاص وأخصاص سمى به لمـا فيه من الحصاص وهي الفرج والأنقاب .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الصحاح الذي نقل عنه المؤلف ، وتمامات التي زادها المؤلف هي جمع الجمع يـ

<sup>(</sup>٣) في التاج، عضادتاً الباب: هما الحشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله .

<sup>(</sup> ٤ ) طفق بمعنى أخذ فى الفعل وجعل يفعل وهي من أفعال المقاربة ، قاله فى النهاية .

<sup>( • )</sup> في حديث بناء مسجد المدينة بيت من الشعر لم يذكره المؤلف وهو :

النّعْل: الطّاق الواحد [لا رقعة فيها(١)]. « السّوارى » : جمع سارِية وهي الاسطوانة . « السّعْد» [ ثُلْثُ اللّبِنة والسّعْيْد كُزُبَيْر رُبعُها ] (٢) . « وكّفَ » : سال ماؤه (٢) . « الخَصَف » بخاء معجمة فصاد مهملة مفتوحتين : المنسوج من الخُوص (٤) . «الشّمُوس » بفتح الشين المعجمة وضم الميم وبالواو والسين : [ بنت النّعْمَان بن عامر بن مجمع (٥) ] من الأنصار . « الرّحَبة » بالراء والحاء المهملة والموحدة المفتوحات ، قال في الصحاح : رَحَبَهُ السبجد بالتحريك ساحته والجمع رَحَب ورَحَبَات وَرِحَاب . « الزوايا » جمع زاوية : الناحية . « انْمَاط » : بالنون والميم والطاء المهملة بعد الألف : أَى تَنَحَى . « نَخِرَتْ » بالنون المفتوحة والخاء المهملة بعد الألف : أَى تَنَحَى . « نَخِرَتْ » بالنون المفتوحة فنون فقاف والخاء المعجمة المكسورة والراء : يَبِسَتْ وَتَقَنَّتَتْ . « المَنْقُوشَة » بيم مفتوحة فنون فقاف فواو فشين معجمة : المُلَوّنة بلَونيْن أَو أَلوان . « السّاج » بسين مهملة وجم مُخفَفَة : نوع من الشجر . « القَصَّة » بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة المفتوحة فتاء نوع من الشجر . « القَصَّة » بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة المفتوحة فتاء الأُول وفتح السين المهملة فتحتية ساكنة ففاء مكسورة ثم سين مهملة أعرى ممدودة ، السين المهملة فتحتية ساكنة ففاء مكسورة ثم سين مهملة أعرى ممدودة ،

<sup>(</sup>١) السميط هو الآجر القائم بعضه فوق بعض وكالسميط كزبير ، ونعل سمط وسميط وأسماط لا رقعة فيهما ليست بمخصوفة ، عن القاموس والتاج والصحاح .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل والتكلة من القاموس المحيط.

<sup>(</sup>٣) وكف البيت والدمع إذا تقاطر . يكف وكفأ ووكيفاً ووكفاناً أى سال وقطر قليلا قليلا .

<sup>(</sup>٤) الحصف بالتحريك جمع خصفة وهي ضم الشيء إلى الشيء لأنه منسوج من الحوص ، قاله في النهاية (ج ١ ص ٢٩٧).

<sup>(</sup>ه) زيادة من أسد الغابة (ج ه ص ٤٨٨) لأن الشموس هذه هي التي يقصدها المؤلف حيث سبق له أن ذكرها وأغفل إثبات اسمها هنا كاملا. وقد روى سويد بن عامر ، وعتبة بن ربيعة عهما أنهما قالت : نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم و نزل وأسس هذا المسجد مسجد قباء فرأيته يأخذ الحجر ، أو الصخرة حتى يهصره الحجر وأنظر إلى بياض التراب على بطنه حتى أسسه ويقول : إن جبريل يؤم المكعبة . وكان يقال أقوم مسجد قبلة مسجد قباء . أخرجه الثلاثة واستشكل ابن الأثير هذا الحديث قائلا : قولهما يؤم المكعبة فيه نظر فإن الذي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأسس مسجد قباء لم تكن القبلة إلى الكعبة إلى الكعبة إلى الكعبة إلى الكعبة إلى الكعبة الله الكعبة بعد ذلك

<sup>(</sup>٦) زيادة من القاموس لتوضيح مراد المؤلف وكذلك من التاج وهي بفتح القاف وبكسرها . وفي التاج الجمس بالفتح ويكسر ، وكسر الجيم أفصح ، هو ما يبني به. ونقل في اللسان عن ابن دريد الكسر فقط وفي المعرب للجواليق ؛ لا تجتمع الصاد والجيم في كلمة عربية وأنها فارسية معربة (ص ١١ و ٩٥) .

هكذا سُمِع الناس ينطقون به وكذا رأيتُه مُحَرَّرًا بخط كمال الدين بن العديم (١) فى تاريخه فى غير موضع ، وكذا رأيته مضبوطاً بالقلّم فى مطالع ابن فرفود (٢)، وهو فصوص صغار من ألوان الزجاج تُلْصَق بالحائط وتُطْلَى بماء الذهب ، وهى كثيرة بجامع دمشق وبيت المقدس [ وهى غاية (٣)] فى الحُسْن والبهجة .

<sup>(</sup>۱) هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن هبة الله بن أبى جرادة كال الدين العقيلي الحلبي المعروف بابن العديم ولد سنة ٥٨٦ ه وتوفي سنة ١٦٠ ه وقيل سنة ٢٦٦ ه وقاريخه الذي يشير إليه المؤلف هو بغية الطلب في تاريخ حلب أو مختصره الذي أسماه مؤلفه : زبدة الحلب من تاريخ حلب . وكان ياقوت الحموى المتوفي سنة ٢٦٦ ه معاصراً له وترجم له ترجمة مطولة في معجم الأدباء (ج ١٦ ص ٥ : ٧٥) صدرها بإشارات إلى سير الأعلام من بيت أبي جرادة الذي ينتمي إليه ابن العديم . وقد ترجم له أيضاً ابن شاكر وأبو الفداء وابن الوردي وصاحب النجوم الزاهرة وحسن المحاضرة وشذرات الذهب .

<sup>(</sup> ٢ ) لم نوفق في ضبط اسمه في المؤلفات الحاصة بتاريخ الفنون الإسلامية .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل بنحو كلمة أو كلمتين أكلناها بما يقتضيه السياق .

## البابالثالث

### فى بِنَائه صلى الله عليه وسلم حُجَر نِسائه رَضِيَ الله عَنْهُنَّ

قال فى الروض: «كانت بيوته صلى الله عليه وسلم تسعة: بعضها من جريد مُطَيَّن بالطين وسَقْفُها من جريد ، وبعضها من حجارة مَرْضُومَة بعضها فوق بعض ، وسقفها من جريد أيضاً (۱)». قال الحافظ الذهبى فى « بُلْبُل الروض »: «لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم بُنى له تسعة أبيات حتى بنى المسجد ولا أَحْسَبُهُ فَعَل ذلك ، إنما كان يريد بيتاً واحداً لسَوْدَة أم المؤمنين رضى الله عنها . ولم يَحْتَجُ إلى بيت آخر حتى بَنَى لعائشة رضى الله عنها في شَوَّال سنة اثنتين ، وكان صلى الله عليه وسلم بناها في أوقات مختلفة » . انتهى .

وتقدم فى الباب الثانى أنه صلى الله عليه وسلم بنى لِزَوْجَيْه : سَوْدَة وعائشة رضى الله عنهما ، على نَعْت بناء المسجد ؛ لأَن عائشة كانت زَوْجَهُ حينئذ ، وإِن تَأَخَّر الدخوَّل بها ، ثم بنى بَقِيَّة الحُجَر عند الحاجة إليها .

قال محمد بن عُمَر الأسلمى : « كانت لحارثة بن النعمان (٢) رضى الله عنه منازل قررب المسجد وَحَوْلَه ، وكلما أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهْلاً نزل له حارثة عن منزل ، أى مَحَل حُجْرة حتى صارت منازله كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه» . « قال محمد بن عُمَر : « حَدَّثنا عبد الله بن يزيد الهُذَلِيّ قال : رَأَيْتُ بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين هَدَمَها عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد بن عبد الملك ، كانت بيوتاً من اللّبِن ، ولها حُجَر من جريد مَطْرُورَة (٣) بالطّين ، عَدَدْتُ تسعة أبيات بحُجرِها ، وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزل بحُجرِها ، وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزل

<sup>(</sup>١) الروض الأنف ج٢ ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) هو كما فى أسد الغابة (ج ١ ص ٣٥٨ : ٣٥٩) حارثة بن النمان بن نقع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غم ابن مالك بن النجار الأنصارى الخزرجي، شهد بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من فضلاء الصحابة.

<sup>(</sup>٣) فى النهاية (ج٣ ص ٣٤) فى حديث عطاء : إذا طررت مسجدك بمدر فيه روث فلا تصل فيه حتى تغسله السهاء . أى إذا طينته وزينته ، من قولم رجل طرير أى جميل الوجه .

أسهاء بنت حَسَن [ اليوم ] (١) . قال : ورأيتُ بيت أم سَلَمة [ زوج النبي صلى الله عليه وسلم دُومَة وحجرتها من الله عليه وسلم دُومَة المَجَنْدل بَنَتْ أُم سَلَمة حجرتها بلبن . فلما قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم / نَظَر إلى اللَّبِن ١٠١٥ وَدَخَل عليها أول نسائه فقال : « ما هذا البناء ؟ » فقالت : « أردتُ يا رسول الله أن أكف وَخَل عليها أول نسائه فقال : « ما هذا البناء ؟ » فقالت : « أردتُ يا رسول الله أن أكف أبْصَارَ الناس » . فقال : « يا أم سَلَمة إن شَرَّ ما ذهب فيه مالُ المسلم البنيان » .

قال محمد بن عُمَر : فَحَلَّنْتُ بهذا الحديث مُعاذ بن محمد الأنصارى فقال : « سَبِعْتُ عَطَاء الخُرَاسانى فى مجلس فيه عمران بن أبى أنس (٣) يقول وهو فيا بين القبر الشيف والمنبر المنيف : أَذْرَكْتُ حُجَر أَزواج النبى صلى الله عليه وسلم [ من جريد على أبوابها المسوح من شَعَر أسود ، فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يُقرأ ، يأمرنا بهدم حُجَر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم (١) ] ، فما رأيت يوماً كان أكثر باكياً من ذلك اليوم . [ قال عطاء : ] « فسَمِعْتُ سعيد بن المُسيَّب يقول يومئذ : « والله لَوَدِدْتُ أَنهم تركوها على حالها ، ينشأ ناشِي من أهل المدينة ويَقْدَم القادم من الآفاق فيرى ما اكتبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته ، فيكون ذاك مما يُزَهِّد الناس فى التفاخر والتكاثر، قال معاذ : « فلما فرغ عطاء الخراسانى من حديثه قال عمران بن أبى أنس : كان فيها أربعة أبيات بلبن ، لها حُجَر من جريد ، وكانت خمسة أبيات من جريد مُطيَّنة لا حُجَر لها ، على أبوابها مسوح الشَّعر ، ذَرَعْتُ الساتر فوجدته ثلاثة أذرع فى ذراع وعظم اللراع أو أدنى من العظم . فأما ما ذُكر من البُكاء يومئذ فلقد رَأَيْتُنِي فى المسجد وفيه نَفَر من أبناء أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم أبو سَلَمة بن عبد الرحمن [ بن عوف ] ، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وإنهم لَيَثُكُون حتى يَفْصُلُ الناسُ وأبو أمامة بن سهل بن حنيف ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وإنهم لَيَبْكُون حتى يَفْصُلُ الناسُ لحَاهِم من الدمع . وقال يومئذ أبو أمامة : « لَيْتَهَا تُو كَتْ فلم تُهُدْم حتى يَفْصُلُ الناسُ ليحاهم من الدمع . وقال يومئذ أبو أمامة : « لَيْتَهَا تُو كَتْ فلم تُهُدْم حتى يَفْصُلُ الناسُ

<sup>(</sup>١) زيادة من السمهودى (ج١ ص ٣٢٦). هذا وفى الأصل ساق المؤلف نسب أسماء على أنهسا بنت حسن بن عبد الله ابن عباس واقتصر السمهودى على القول بأنهسا بنت حسن ولم نعثر فيها لدينا من المراجع على سياقة هذا النسب.

<sup>(</sup>۲) زيادة من السمهودي .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ابن أبى أنيس والتصويب من خلاصة الخزرجى ( ص ٢٥٠ ) : وهو عمران بن أبى أنس القرشى العامرى المصرى، روى عن أبى هريرة وسهل بن سعد ، وروى عنه يزيد بن أبى حبيب البصرى وابن إسحق والليث ، وثقه أبو حاتم . وقال ابن يونس توفى بالمدينة سنة ١١٧ هـ . (٤) زيادة من الهمهودى .

عن البناء (۱) ويرَوْا مارَضِى الله لِنَبِيه صلى الله عليه وسلم ، ومفاتيح خزائن الدنيا بيده » وروى ابن سعد ، والبخارى فى الأدب ، وابن أبى الدنيا ، والبيهتى فى الشّعب عن الحسَن البَصْرِى قال : « كنت وأنا مُراهِق أدخل بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فى خلافة علمان فأتناول سقفها بيدى »(۲) وروى البخارى فى الأدب ، وابن أبى الدنيا ، والبيهتى عن دا ود بن قيس قال : « رأيت الحُجَر من جريد النخل تُعَشَّى من خارج بمسوح من الشعر ، وأظن عَرْضَ البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحواً من سِت أو سَبْع أذرع ، وأخْرِدُ البيت من الداخل عَشْر أذرع ، وأظنَّ سُمْكَهُ بين الثَّمَانِ والسَّع » .

وروى محمد بن الحسن المخزوى عن محمد بن هِلَال قال : « أَدْرَ كُتُ بيوت أَزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، كانت من جريد مستورة بمسوح الشَّعَر ، مستطيرة في القِبْلَة النبي صلى الله عليه وسلم ، ليس في غربي / المسجد منها شيء ، وكان باب عائشة يُواجِه الشام وكان بمصراع واحد من عرعر أو ساج » . وروى ابن مَنْدَه عن بشر بن صُحَار العبدى قال : « كنتُ أَدخل بيوت أَزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأنال سقفها » . وروى ابن سعد عن عمرو بن دينار ، وعُبَيْد الله بن أبي مرثد قالا : « لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على بيته من حائط ، فكان أول من بني عليه جداراً عمر بن الخطاب رضي الله عنه » . قال عبيد الله « كان جداره قصيراً ثم بناه عبد الله بن الزبير » .

## ننظيتهات

الأول : روى البخارى في تاريخه وفي الأدب عن أنس رضى الله عنه ، والبيهتي في المدخل عن المغيرة بن شعبة قال : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) في رواية : حتى ينقص الناس من البنيان .

<sup>(</sup>۲) زاد فى رواية الحبر : وكان لكل بيت حجرة وكانت حجره من أكسية من خشب عرعر . هذا و دخون الحسن البصرى تلك البيوت فى خلافة عبّان ذلك لأنه و لد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الحطاب ، وكان ابناً لمولاة لأم سلمة زوج الذي صلى الله عليه وسلم اسمهاخيرة ، وكانت أم سلمة تخرجه للصحابة يباركون عليه و أخرجته إلى عمر بن الحطاب فدعا له بقوله : اللهم فقهه فى الدين وحببه إلى الناس . وكان والده من جملة السبى الذى سباه خالد فى خلافة الصديق من الفرس. و الأحاديث التي رواها الحسن البصرى عن على أخرجها جاعة من الحفاظ كالتر مذى والنسائى والحاكم والدار قطنى و أبو نعيم وهى ما بين الحسن والصحيح (٣) فى أسد الغابة (ج ١ ص ١٨٦) أن عبدان بن محمد ذكره فى الصحابة وقال بإسناده عن سلم بن قتيبة عن بشر بن صحار قال رأيت ملحفة الذي مورسة و أدركت مربط حاره وكنت أدخل بيوته فأنال سقفها ، أخرجه أبو موسى . ويرى ابن الأثير أنه من أتباع التابعين ذلك لأن « رؤيته للملحفة لاتصيره صحابياً إذ لو كانكل من رأى من آثار الذي صلى الله عليه وسلم شيئاً كان صحابياً لكان أكثر الناس صحابة . وسلم بن قتيبة من المتأخرين لا يقضى له إدراك التابعين فكيف بالصحابة ؟

وسلم يقرعون بَابَه بالأَظافير تأدبا وإِجلالاً ، وقيل إِن بابه لم يكن له حَلَق يُطْرَق بها . قال السهيلي : الأَول أَوْلى .

الثانى : فى غريب ما سبق : « الرَّضَمْ » - بفتح الراء والضاد المعجمة وتُسكَّن : حِجارة مجتمعة بعضها فوق بعض ، الواحدة رَضْمَة . « بَنَى » . بفلانة دَخَل عليها ، وقال ابن السَّكِيت زُفَّت إليه ، وأصله أن الرجل إذا تزوج بنى للعروس بيتاً وجهزه بما يحتاج إليه ، أو بُنى له تكريماً ، ثم كَثُر . حتى كُفِى به عن الجماع . « الحُجَر » : غُرف البيوت . « المُسُوح » : جمع مِسْح وهو البكرس (۱) . « مستطيرة » فى القِبلة أى مُنتَشِرة . « المِصْراع » من الباب : الشطر ، وهما مِصْراعان . « العَرْعَر » بفتح العينين وبالرَّاءين المهملتين - قال فى الصحاح : شجرُ السَّرو (۲) . « السَّاج » بالسين المهملة والجيم : ضَرْبٌ من الخشب ، عظيم من الشَّجر ، يُجْلَب من الهند ، وجَمْعُها ساجات (۳) . قال الزمخشرى : الساج خَشَبُ أُسود رزين يُجلب من الهند ولا تكاد الأرض تُبليه ، والجمع سيجان مثل نار ونيران . « مطرورة » بالطين – بالطاء المهملة المُشالَة – أى مُطيَّنَة به . « دُومَة الجَنْدَل » دُومَة – بضم الدال المهملة ، والجَنْدَل بالجيم والنون والدال المهملة [ حِصْن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طبّيء على مبع مراحل من دمشق ] (٤) . « الأُفْق » بِضَمَّتَيْن : الناحية . « يَنْشَأ » : يحدث وَيَتَجَدّد . «أَخْضَل» لحَيْبَتَه ، بخاء فضاد معجمتين : بلّها . « مُرَاهِق » : مقارب الاحتلام . «أنال» أدرك وأبلغ . (١) المُعَلَّى المستور . «أنال» أدرك وأبلغ . (١) المُعَلَّى المستور . «أنال» أدرك وأبلغ . (١)

إن لا يكن شيخك ذا غراس فهوعظيم الكيس والبلاس

قال أبوعبيدة : هو مما دخل فى كلام العرب من كلام فارس . انظر المعرب للجواليتى ( ص ٤٦ و ٥١ ) وتعليقات محققه المرجوم الشيخ أحمد شاكر ، وكذلك التاج فى مادتى م س ح ، وب ل س .

(٢) فى التاج العرعر كجعفر شجر السرو فارسية (ومع ذلك لم أعثر عليها فى المعرب للجواليتى ولا فى كتاب الألفاظ الفارسية المعربة لإدى شير الكلدانى) وقيل هو الساسم أو الشيزى أو شجر عظيم جبلى لا يزال أخضر يسميه الفرس السرو وقال أبو حنيفة (الدينورى): للعرعر ثمر أمثال النبق . . يحلو فيؤكل ، واحدته عرعرة وبه سمى الرجل .

(٣) فى التاج : الساج شجر يعظم جداً ويذهب طولا وعرضاً وله ورق يتغطى به الرجل والورقة منه تكنه من المطر وله واتحة طيبة مع رقة ونعومة . وفى المصباح : الساج ضرب عظيم من الشجر ، الواحد ساجة وجمعها ساجات .

(٤) زيادة من معجم البلدان لياقوت (ج ۽ ص ١٠٦ : ١٠٩) وانظر أيضاً معجم البكرى (ج ٢ ص ٢٠٥ : ٥٣٥). وفي فتوح البلدان للبلاذرى (ص ٢٠ : ٧٠) قال الواقدى : كان الذي صلى الله عليه وسلم غزا دومة الجندل في سنة ٥ ه فلم يلق كيداً ،ووجه خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك الكندى بدومة الجندل في شوال سنة ٩ ه . و بعد إسلام خالد بعشر بن شهراً . ثم غزاها خالد مرة أخرى في خلافة أبي بكر عندما ارتد أكيدر .

(ه) أنال يتمدى إلى مفعولين : أنال فلانا الشيء أى أعطاء إياه ، وأدرك الشيء لحقه وبلغه وناله، أي أنه يتعدى لمفعول واحد، ولذلك فإنه لا يؤدي معي أنال .

<sup>(</sup>١) المسح بكسر الميم وسكون السين المهملة فحاء مهملة وجمعه مسوح وهو البلاس بفتح الباء الموحدة كسحاب وهو ثوب من الشعر غليظ وجمعه بلس بضمتين وباثعة بلاس كشداد . قال الراجز لامرأته .

# الباب الرابع

#### في بَدْء الأَذان وبعض ما وَقَع فيه من الآيات

روی الشیخان والترمذی والنّسائی عن ابن عُمر ، وابن إسحق ، وإسحق بن راهویه ، وأبو داود بسند صحیح صحّحه النووی عن محمد بن عبد الله / بن زید بن ثعلبة بن عبد ربه ، عن أبیه ، وأبو داود بسند صحیح عن ابن عُمر عن أنس بن مالك عن عموه له من الأنصار رضی الله عنهم ، وإسحق بن راهویه عن الشّبی مُرْسَلا بسَند حسن ، وعبد الرّزّاق وأبو داود عن عُبیْد بن عُمیْر أحد كِبَار التابعین ، وابن أبی شیبّة ، وأبو داود ، وابن خُریْمة ، وأبو الشیخ ، والدارقطی ، والبیهی ، والطحاوی عن عبد الرحمن ابن أبی لَیْنی قال : « حَدَّننا أصحابُنا - ولفظ ابن أبی شیبة وابن خزیمة والطحاوی والبیهی : حدثنا ، أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم - حین قدیم المدینة إنما كان یَجْمَع للصلاة حین مواقیتها بغیر دَعْوة ، فلما كثر الناس اهتم النبی صلی الله علیه وسلم كیف یجمع حین مواقیتها بغیر دَعْوة ، فلما كثر الناس اهتم النبی عنی شبور (۱۳ الیهود، وفی لفظ: البوق ، وفی لفظ: القرن الذی یَدْعُونَ به لصلاتهم ، فلم یعجبه ذلك وقال : « هو من أمر الیهود » ، فذ كِرَ له الناوس فقال : « هو من أمر الیهود » ، فذ كِرَ له الناوس فقال : « هو من أمر الیهود » ، فذ كِرَ له الناوس فقال : « هو من أمر الیهود » ، فذ كِرَ

<sup>(</sup>۱) في النباية (ج ٣ ص ٢٨١) في حديث الأذان أنه اهم للصلاة كيف يجمع لحما الناس فذكر له القنع – بضم القاف وتسكين النون فعين مهملة – فلم يعجبه ذلك . فسر القنع في الحديث، أنه الشبور وهو البوق . وهذه اللفظة – وهي القنع اعتلف في ضبطها، فرويت بالباء والتاء والثاء والنون، وأشهرها وأكثرها النون . قال الحطابي : سألت عنها غير واحد من أهل اللغة فلم يثبتوه لى على شيء واحد . فإن كانت الرواية بالنون صحيحة فلا أراء سمي إلا لإقناع الصوت به وهو رفعه ، يقال أقنع الرجل صوته ورأسه إذا رفعه . ومن يريد أن ينفخ في البوق يرفع رأسه وصوته . قال الزمخيري أو لأن أطرافه أقنعت إلى داخله أي عطفت . وقال الحطابي : وأما القبع بالباء المفتوحة فلا أحسبه سمي به إلا لأنه يقبع في صاحبه أي يستره أو من قبعت الجوالق والجراب إذا ثنيت أطرافه إلى داخل . قال الهروى : القبع بالباء هو البوق . وأنكره الأزهري وقيل بالمثلثة ولم يسمع من غير والجراب إذا ثنيت أطرافه إلى داخل . قال الهروى : القبع بالباء هو البوق . وأنكره الأزهري وقيل بالمثلثة ولم يسمع من غير بالتاء وهو دود يكون في الخشب، الواحدة قتعة . قال ومدار هذا الحرف على هشيم وكان كثير المن والتحريف على جلالة محله في المديث .

<sup>(</sup>٢) الشبور هو البوق ويرى ابن الأثير في النهاية ( ج ٢ ص ٢٠٢ ) أن اللفظة عبرانية .

وفي حديث عُمَر عند الشيخَيْن وغيرهما : فقال عُمَر : « أَوَلاَ تبعثون رجلاً ينادى بالصلاة (١) ؟ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يابلال قُمْ فَنَادِ بِالصلاة » . فانصرف عبد الله بن زَيْد ، وهو مُهْتَمَّ لِهَمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرى الأَّذان في منامه . قال : طاف بي وأنا نائم (٢) رجل عليه ثُوْبَان أَخْضَران يحمل ناقوساً في يده ، فقلت له : يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قال : قلتُ : نَدْعُو به إلى الصلاة . قال : أَفَلَا أَدُلُّك على ما هو خَيْرٌ من ذلك ؟ قلتُ : بَلَي . فقال : تقول : « الله أكبر ، الله أكبر \_ وفي لفظ الشعبي : إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فَمُرْهُ أَن يقول : \_ الله أكبر ، الله أكبر \_ أشهد ألاَّ إِله إِلا الله ، أشهد ألاَّ إِله إِلا الله ، أشهد أَن محمداً رسولُ الله ، أشهد أن محمداً رسولُ الله ، حَيَّ على الصلاة ، حَيَّ على الصلاة ، حَىَّ على الفلاح ، حَيَّ على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، . \_ وفي رواية إسحق بن راهويه : فقام على جذم (٣) حائط ، وفي رواية : فقام على المسجد فأذَّن \_ قال : ثم استأخر عَنِّي غير بعيد ثم قال : تقول إذا أقيمت الصلاة : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسولُ الله ، حَيَّ على الصلاة ، حَيَّ على الفلاح/قد ٢٧٠٠ت قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وفي رواية : « فَأَذَّن ثُم قَعَد قَعْدَة ، ثم قام فقال مِثْلَها إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة ، فلما أصبحت أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه بما رأيت ، ولولا أن يقول الناس ، لَقُلْتُ إنى كنت يقظاناً غير نائم».

وفى حديث ابن عُمَر رضى الله عنه عند ابن ماجة أن عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله عليه وسلم أبيلًا . وفى حديثه أيضا عند ابن سعد « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل شيئا يَجْمَع به الناس للصلاة قد كر عنده البوق وأمّلُه فكرهه ، وذُكر الناقوس ، وأملُه فكرهه ، حتى أرى رجل من الأنصار يقال العبد الله بن زيد الأذان ، وأريّه عمر

<sup>(</sup>١) هذه رواية مسلم (ج ٤ ص ٧٦ بشرح النووى) وفي البخارى (ج ١ ص ٢٤٩) بزيادة لفظ «منكم» وهي رواية الكشميهي .

<sup>(</sup> ٢ ) في ابن هشام ( ج ٢ ص ١٢٨ ) طاف بي هذه الليلة طائف .

<sup>(</sup>٣) جذم حائط أى بقية حائط أو قطعة من حائط ، قاله فى النهاية ( ج ١ ص ١٥٢ ) .

ابن الخطاب تلك الليلة(١) فأما (٢) عُمَر رضي الله عنه فقال : إذا أصبحتُ [ أخبرت ] (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الأنصارى فطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلاً فأخبره . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّهَا لَرُوْيَا حَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ﴾ . وف رواية : « لقد أراكَ اللهُ خيراً ، فَقُمْ مع بِلالَ فَأَلْقِ عليه ما رأيت » . وفي رواية « فَمُرْ بِلالاً فَلْيُؤَذِّن فَإِنَّهَ أَنْدَى منك صوتاً ، فقُمْتُ مع بِلال فجعلتُ أَلْقِيه عليه ويُؤذِّن به . فَسَمِع عَمْرُ بِنَ الخَطَابِ رَضَى الله عنه، فخرج يَجُرُّ رداءه [ وهو (٣)]يقول: « والذي بَعَثُكُ بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى».

وفي حديث أبي عُمَيْر بن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رآه فَكُتُمه عشرين يوماً . وفي حديث عُبَيْد بن عُمَيْر : « فبينما عمر بن الخطاب يريد أن يشترى خَشَبَتَيْن للناقوس إِذ رأى في المنام: « لا تجعلوا الناقوس بل أَذِّنوا » ، فذهب عُمَر ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رأى ، وقد جاء الوَحْي فما راع عُمَرَ إِلا بِاللَّ يُؤَذِّن . قال عبد الله بن زيد : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعُمَر : « ما مَنَعَك أن تخبرني ؟ » فقال : سبقني عبد الله بن زيد فاسْتَحْيَيْتُ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فلِلَّه الحمد فذلك ثَبَّت ، قال الزهرى ، ونافع بن جُبيّر ، وابن المُسيَّب : وبتى ينادى في الناس : « الصلاة جامعة » . للأَمر يحدث فيحضرون له يُخْبَرون به (<sup>۱)</sup>وإن كان في غير وقت صلاة . وروى ابن ماجة عن شيخه أبي عبيد محمد بن عبيد ، بن ميمون المدني(٥) قال: أخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد قال في ذلك شِعْراً

> ــه فَأَكْرِمْ بنه لَدَى بَشِيرًا كُلَّما جَساء زادني تَسوْقيرا /

إذ أتسانى به البشير من اللـ فى ليسسال وَالَى بِهِنَّ ثلاثُ

٦١٠٢٣

<sup>(</sup>١) ساقطة من ت والتكملة من طبقات ابن سعد ( ج ٢ ص ١٢ و ١٣ ) الى نقل عبسا المؤلف .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : فأمر والتصويب من ابن سعد .

<sup>(</sup>٣) زيادة من البداية والنهاية ( ج ٣ ص ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) زاد في الأصل بعد « فيحضرون له يخبرون به » : الصلاة جامعة ، وهذا تكرار لمـا سبق .

<sup>(</sup> ه ) روى عن الدراوردي وروى عنه البخاري و ابن ماجة . قال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ ، قاله في خلاصة الخزرجي ( ص ۲۸۹ ) .

قال الحافظ ابن كثير: (١) « وهذا الشّعر غريب ، وهو يقتضى أنه رأى ذلك ثلاث ليال حتى أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ». قلت : سَنَدُهُ منقطع وأبو بكر الحكمى مجهول . وروى البيهتى فى الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : كان وجل من اليهود تاجراً إذا سمع المنادى ينادى بالأذان قال : « أحرق الله الكاذب » . فبينا هو كذلك إذ دخلت جارية بشعلة من نارفطارت شرارة منها فى البيت فأحرقته . وروى ابن جرير ، وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ عن السّدّى قال : « كان رجل من النصارى إذا سمع المنادى ينادى : أشهد أن محمداً رسول الله قال : أحرق الله الكاذب : فلخلت خادمة ذات ليلة من الليالى بنار وهو نائم وأهله نيام فأحرقت البيت واحترق هو وأهله » .

وروى مسلم عن سهيل بن أبى صالح قال: أرسلنى أبى إلى بنى حارثة ومعى غلام لنا [ أو صاحب لنا (٢) ] فناداه مُنَاد من حائط باسمه ، فأَشرف [ الذى معى ] (٢) على الحائط ، فلم يَرَ شيئاً ، فذكرت ذلك لأبى ، فقال [ لو شَعَرْتُ أَنك تَلْقَى هذا لم أَرْسِلْكَ ولكن (٣) ] إذا سَمِعْتَ صوتاً فَنَادِ بالصلاة ، فإنِّى سَمِعْتُ أبا هريرة يُحَدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الشيطان إذا نُودِى بالصلاة ولَّى وله حُصَاص »(٤) . وروى البيهتى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : « إذا تَعَوَّلَتُ لأَعدكم الغيلان فليُوذِّن فإن ذلك لا يَضُرَّه » . وروى البيهتى عن الحَسَن أن عُمر بَعَث رجلاً إلى سعد ابن أبى وقاص ، فلما كان ببعض الطريق عَرَضَتْ له الغول ، فأخير سَعْداً فقال : « إنا أبن أبى وَقَاص ، فلما كان ببعض الطريق عَرَضَتْ له الغول ، فأخير سَعْداً فقال : « إنا كنا يسير كنا نُوْمَر إذا تَعَوَّلَتْ لنا الغُول أن ننادى بالأذان » . فلما رَجَع إلى عُمَر عَرَض له أن يسير معه ، فنادى بالأذان ، فذهب عنه ، فإذا سكت عَرَض له ، فإذا أَذَّن ذهب عنه .

<sup>(</sup>١) هذا في البداية والنهاية جـ ٣ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من صحيح مسلم ( ج ٤ ص ٩٠ و ٩١ بشرح النووى ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل والتكلة من صحيح مسلم الذي نقل عنه المؤلف .

<sup>(</sup>٤) وروى النسائى أنه قال : عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل فإذا تغولت لكم النيلان فبادروا بالأذان . وقال النووى : ولذلك ينبنى أن يؤذن أذان الصلاة إذا عرض للإنسان شيطان . والحصاص كما فى النهاية (ج ١ ص ٢٣٤) شدة العدو وحدته ، وقيل هو أن يمصع بذنبه ويصر بأذنه ويعدو وقيل هو الضراط . وفى رواية أخرى للحديث أوردها النووى في شرحه على صحيح مسلم (ج٤ ص ٩١) : إذا نودى الصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لايسمع التأذين فإذا قضى التأذين أقبل حتى إذا ثوب المصلاة أدبر حتى إذا قضى التأديب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر سخنا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدرى كم صلى .

تنبيهات : الأول : الأذان لُغَة :الإعلام ، قال الله تعالى : ( وَأَذَانُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) (١) واشتقاقه من الأَذَنِ بِفَتْحَتَيْن وهو الاستاع(٢) ، وشرعاً : الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة .

الثانى : فى بعض أسرار الأذان وبدائعه ، قال القاضى : « الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على تَوْعَيْه من العقلبات والسمعيات ، فَأَوَّلُهُ إِثْبات الذات ، وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها ، وذلك بقوله : « الله أكبر » ، وهذه اللفظة مع اعتصارها فى حقه سبحانه وتعالى ، وهذه عُمْدَةُ الإيمان والتوحيد المُقلَّمةِ على كل وظائف الدين ثم صَرَّح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم ، وهى قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية ، وموضعها بعد التوحيد لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع ، وتلك المقدمات من باب الواجبات . وبعد هذه القواعد كَمُلت (\*) العقائد العقلبات فيا يجب ويستحيل ويجوز فى حقه سبحانه وتعالى . ثم دعاهم إلى ما دعاهم الله إليه من يجب ويستحيل ويجوز فى حقه سبحانه وتعالى . ثم دعاهم إلى ما دعاهم الله إليه من النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة العقل . ثم دعا إلى الفكرح ، وهو الفوز والبقاء النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة العقل . ثم دعا إلى الفكرح ، وهو الفوز والبقاء الإسلام . ثم كرَّر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها ، وهو مُتَضَمَّن لتأ كيد الإيمان ، وتكرار ذِ كُره (٤) عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان ، وليدخُل المُصَلَّى فيها على بَيَّنَة من أمره وبَضِيرة بإيمانه ، ويستشعر عظم ما دخل فيه وعَظَمة حق من يعبده وجزيل بين بيده بينية من أمره وبَضِيرة بإيمانه ، ويستشعر عظم ما دخل فيه وعَظَمة حق من يعبده وجزيل بينية من أمره وبَضِيرة بإيمانه ، ويستشعر عظم ما دخل فيه وعَظَمة حق من يعبده وجزيل

<sup>(</sup>١) من آلأية الثالثة من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) قال النووى في نهذيب الأسماء واللغات (ج ١ ص ٦ قسم اللغات) : الأذان الإعلام وأذان الصلاة معروف ويقال فيه الأذان والأذين والإيذان وقال الأزهرى الأذان اسم من قولك آذنت فلاناً بكذا أوذنه إيذاناً أى أعلمته إعلاماً ، إعلام الصلاة، ويقال أذن المؤذن تأذيناً وأذاناً أى أعلم الناس بوقت الصلاة فوضع الاسم موضع المصدر ، قال : واصل هذا من الأذن كأنه يلق في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم قد ندبوا إلى الصلاة . وقوله صلى الله عليه وسلم « ما أذن الله تعالى لشيء كاذنه لنبي » فقوله أذن بكسر الذال وقوله كأذنه بفتح الذال معناه ما استمع والله تعالى لا يشغله سمع عن سمع

<sup>(</sup>٣) فى الأصل « كانت » والتصويب من شرح النووى على مسلم ( ج 1 ص ٨٩ ) وقد أورد النووى هذه الفقرة بطولها من كلام القاضي عياض فى الأذان .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : وتكرَّار ذلك وأثبتنا نقل النووي .

ثوابه ». انتهى كلام القاضى قال النووى: « وهو من النفائس الجليلة [ وبالله التوفيق (١٠ ] قلتُ : قد ألّف الإمام الحافظ برهان الدين البقاعى (٢٠ رحمه الله جزءاً لطيفاً في أسرار الأَذان سَمَّاه . « الإيذان بفتح أسرار التَّشَهَّد والأذان » . وأنا مُورِدٌ هنا ما ذكره في الأذان ليُسْتَفَاد فإنه نفيس جدا .

قال رحمه الله بعداً ن أورد أحاديث بعض الأذان والتشهد : « مقصودُه \_ أى الأذان \_ الإعلام بأوقات الصلاة تنبيها على أن الدين قد ظَهَر ، وانتشر عَلَمُ لوائه فى الخافقين واشتهر ، وسار فى الآفاق على الرموس فَبهَر ، وأذَلَّ الجبابرة وقهر [ و ] . أعْلَمَ أنه لما كان الدين المحمدى دين الإسلام الذى لا يَقْبَلُ الله من أحد دينا غَيْرَه ، قد عَلَا على كان الدين ، فظهر كُلُّ مُخَالِف ، وخفقت راياته بعد أن كانت خَفيَّة ، وانتشرت أعلام ألويتِه بعد أن كانت خَفيَّة ، وانتشرت أعلام ألويتِه بعد أن كانت مَلْويَّة ، وبعُمَّاةِ أهل الأباطيل مَطْويَّة . وقد كان الشَّرْكُ منذ أزمان فى غاية الظهور ، والباطل هو المعمول به والمشهور ، فناسَبَ أن يُصَرَّح بأَذَانِهِ ، ويُشَدّى به على غاية إعلانه ، ولما كانوا يشركون به سبحانه ، ويتَعَبَّدُون بسواه ، كان نسَب الأمور البَدَائِه بالتنبيه على تَفَرُّدِهِ / بالكِبْرِيَاء ، وتَوَحُّدِه بالعَلَاء ، فقال ١٠٥٠ كان نشي الأمور البَدَائِه بالتنبيه على تَفَرُّدِهِ / بالكِبْرِيَاء ، وتَوَحُّدِه بالعَلَاء ، فقال ١٠٥٠ الدُن لا كُفء له ولا سَبِي ، ولا ضِد ولا نظير ، وأتى بالخَبر نكرة ليكان على إسناده الذى لا كُفء له ولا سَبِي ، ولا ضِد ولا نظير ، وأتَى بالخَبر نكرة ليكان على إسناده المه على الإطلاق ، وأنه لا خَفَاء فى انفراده بذلك ، فقال : « أكبر » ، ولم يَذْكُر الشُّرَكُ أيليا على النايات وأنهى النهايات ولما كان قد طال ما قرَّر الشَّرك فى الإقامة مع أنها فَرَادَى .

لك الحمد الجزيل بلا امتنان وفضل بالعطاء بلا زاع فطهر قلبنا من كل غل وجنبنا الحبيث من البقــاع

هذا وقد سبق للسخاوى الطمن في معاصر يه .

<sup>(</sup>۱) زيادة مما يقله النووى عن عياض .

<sup>(</sup>۲) هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي الشافعي المحدث المفسر المؤرخ ولد سنة ٨٠٩ ه وتوفي سنة ٨٨٥ ه أخذ عن أساطين عصره كابن الجزري وابن ناصر الدين وابن حجر وبرع وتميز وانتقد حتى على شيوخه وصنف تصانيف عديدة منها : المناسبات القرآنية ، وعنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران ، وتنبيه الذي بتفكير عمر بن الفارض وابن عربي وتناولته الألمن بسبب هذا التأليف وكثر الرد عليه فمن رد عليه السيوطي بكتابه : تنبيه الذي بتبرئة ابن عربي انظر شذرات الذهب (ج ٧ ص ٣٣٩ : ٣٤٠) وقد ترجم له السخاوي في الفوء اللامع (ج ١ ص ٢٠٠ : ١١١) ترجمة وصمه فيها بكل قبيح وقد جمعت أهاجي الشعراء فيه في مجلد ومنها :

« ولما كان المراد [ من ] جميع كلمات الأذان مُجَرَّدَ الإعلام بالوقت وبهذه المقاصد المُرَاد بها نَسْخُ ما عداه ، قال مُوَكِّداً من غير عَطْف لشيءٍ من الجُمَل : « الله أكبر » . ولما كان الحال من جميع الأكوان شديد الاقتضاء ، لم يُذْكَر التأكيد لتطاول أزمان الشَّرْك قال مُلَذِّذاً لأَسهاع الموجودات ، ومُرْوِياً لعِطَاش أكباد الكائنات : « الله أكبر » . ولما تنمَّ تقرير ذلك في الأذهان ، وعُلِم عِلْماً تامًا أن التوحيد قد عَلا ، وقهَر جميع الأديان ، ارتقب كُلُّ سامع ما يُقال بعده ، فقال مبتدئاً دَوْراً جديداً من هذا الإعلام (١) لذيد التقرير عند جميع الأنام : « الله أكبر » .

﴿ فلما أَخَذ المَقَامُ حَظَّهُ مِن التَّاكِيد ، ولم يَحْتَجُ إلى مَزِيد ، فتَلَقَّى ذلك بالقَبُول العَبِيد ، فَثَبَتَتْ رسالةُ الذي أَني بهذا الدّين ، وجاهد به الجاخدين ، حتى قَهَرَهُم وَحْدُه صاغرين أجمعين ، قال على طريق النتائج المُسلَّمة : « أشهد أن مُحمَّداً » ـ ذاكراً أشهر أنهائه وأطيبها وأظهرها ـ « رسولُ الله » ، مُخَصِّصاً وَصْفَ الرِّسَالةِ الذي هو بين الخقّ والخَلْق ، لأن المَقَامَ داع إليه ، ومَقْصُورٌ عليه ، ثم أَنْبَعَ ذلك ما اقتضاه الحال من تأكيده في تعظيمه وتمجيده فقال : « أشهدُ أن محمداً رسولُ الله » . فلما أخَذَ المَقَامُ من تأكيده في تعظيمه وتمجيده فقال : « أشهدُ أن محمداً رسولُ الله » . فلما أخَذَ المَقَامُ حَظّه من التأكيد للإعلام ، عاكان فيه للإسلام من الشدائد والآلام ، أتْبَعَه ما اقتضاه حظه من التأكيد للإعلام ، عاكان فيه للإسلام من الشدائد والآلام ، أتْبَعَه ما اقتضاه ليمن فيه حقيقة تُخَالِفُ شويعة ، وخاصة أن (۱) المُتَشَرِّع به يجب عليه أن يكون مِثْلَ ليعن فيه حقيقة تُخَالِفُ شويعة ، وخاصة أن (۱) المُتَشَرِّع به يجب عليه أن يكون مِثْلَ

<sup>(1)</sup> في الأصل: هذه الأعلام.

<sup>(</sup>٢) أسر إليه حديثاً أو صله وأعلمه وهو المقصود وليس أسره بمعني كتنه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وخاصاً على .

« فلما استقر في الأذهان سِر هذا الإعلان ، أتبعه ما اقتضى الحال من الشهادة للآتي بهذا الله بن من صِدْق المَقَال ، في دَعْوَى الإرسال ، فقال : « أشهد أن محمداً رسول الله » ، ثم أكد كما مضى فقال : « أشهد أن محمداً رسول الله » . ولما ثبت ذلك ، وانجلت دياجير تلك الأمور الحَوَالِك ، فَتَيَسَّرَ السُّلُوكُ لكل سالك ، في أشرف المسالك قال ذا كِراً لما آثرته الرسالة من الخلاص من أشراك الضلالة ، والرَّد على طُرُقها المَيَّالة ، وأوديتها المُغْتَالَة : « حَيَّ على » \_ أى هَلُمُّوا أَقْبِلُوا جَهَاراً غَيْرَ خانفين من أَحَد \_ إلى والصلاة » ، بادئاً مما هو نهاية الدِّين ، الجَامِع لشَمْلِه ، المُمَيِّزُ لأَهْلِه .

« ولما كان الناظر لذلك الحال ، يستدعى عَجَباً من الوصول إلى هذا المال ، قال مؤكّلاً : « حَى على الصلاة » . فلما تَقَرَّر ذلك كان كتأنه قيل : هل من عَمَل غيرها ؟ فقال : « حَى على الفكر - » ، فكان ذلك ، مع أنه دعاءً إلى كل عمل يوجب الفوز والظّفر بكل مُرَاد مُؤ كّداً للدِّعَاء إلى الصلاة على أبلغ وَجْه ،

« ولا شَكَّ أنه أَحْسَن مما ورد في بعض الآثار الموقوفة في المُوطَّأ ، رواية محمد بن الحَسَن ، وجاء مع عبد الرَّزَاق عن ابن عُمر رضى الله عنهما ، وصَرَّح الحُفَّاظ بأنه لم يَثبُتْ عن النبي صلى الله عليه وسلم [ قَوْلُه : « حَيَّ على خَيْر العَمَل » ، لأَنه مع كونه لم يشبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (۱) [ فقد صار شعار الرَّوافِض لا يشمل جميع الأعمال الصالحة ، وكان الوارد في الصحيح أبلغ من وجهين : من جهة أنه شامل لكل الخير ] ، ومن جهة التعبير عن ذلك باللازم الذي هو الغاية المترتبة على العمل تحبيباً فيه ، وتشويقاً إليه ، مع أنه كان يقوله بعد : « حَيَّ على الفلاح ».

« ولما كان تطاول الصَّوْلَة بالإذلال والقَهْر ، مُوجِبًا لاستبعاد الإقبال على كل عمل من أُعِمال الشَّرْع على سبيل القَنهْر ، أَكَّد هذا الكلام الدَّاعي إلى كل خير لهذا وللإشارة

<sup>(</sup>١) زيادة من م ومقصود البقاعي أن إضافة الشيعة لعبارة « حي على خير العمل » في أذان الصلاة معناها أن ما سبقها ال لا يُشمل جميع الأعمال الصالحة . وتاريخ الأذان في مصر وما استحدثه الشيعة فيه فصله المقريزي في خططه ( ج ۽ ص ٤٤ : ١

إلى أنه لِحُسْنِه جَدِيرٌ « بالتأكيد ، وأَهْلُ لأَن يُعْرَف بمقدار لجلالة آثاره ، فقال : « حَيَّ على الفلاح » ، وفيه إشارة إلى أن الأَمر خطير ، والطريق صَعْب ، فلابُدَّ من التَّأَهُّب له ، بأعظم الزَّاد ، لتحصل الراحة في المآل والمَعَاد ،

و ولما كان المَدْعُو قد يكون نائماً ، وكان النوم قد يكون خيراً ، إما بأن يكون القصد به رَاحة البَكن للتَّقوِّى على الطاعة ، أو/ أن يكون للتَّخلِّى عن المعصية ، وكان أكثر ما يكون ذلك في آخر الليل ، كان التثويب(١) خاصًا بأذان الصبح ، فقال فيه : الصلاة » - التي هي أعظم الفلاح ، ومن أعظم مقاصد هذا الأذان الإعلام بوقتها والدَّعَاءُ إليها - « خَيْرٌ من النوم » . ولما كان مَنْ يَغْلِبُهُ النوم مُحتاجاً إلى الإزعاج ، أكد ذلك بالتكرير ، فقال : « الصلاة خير من النوم » . ولما كان للصبح أذانان كان التثويب ربما كان في الأول ، فكان دُعَاءً إلى قيام الليل الذي شُرَّع له ذلك الأذان ، كما بَيَّن سِرَّه في بعض الروايات في قوله : « لِيَرْجِعَ قائِمُكُمْ وَيُنَبَّهُ نائِمُكُم » . وربما كان في الثاني ، فكان دُعَاءً إلى فرض الصبح ، وهو بالأول أنسب ، لأن الفرض له حَاثُ يَحُثُ عليه ، وداع مُلِحَّ يدعو إليه ، وهو الوجوب الذي مَنْ أَخلً به عُوقِب ، ومَنْ جاوز حَدَّهُ لِيمَ وعُلَّب .

و ولما تُمَّ الدَّينُ بجُمْلَته ، وكَمُل أَصلاً وفرعاً ، قولاً ونيةً وعَمَلا ، بِرُمَّتِه ، عَلَّل الدُّعاء إليه مُرَغِّباً مُرَهِّباً ، بقوله ، مُذَكِّراً بما بَدَأَ الأَمْرَ به ، لاستحضار عظمته التي أظهر به اللهِّين ، وأذَلَّ بها المعتدين ، بعد أن كانوا على ثقة من أنه لاغالب لهم ، « الله أكبر » ، ثم أكد بمسيس الحاجة إلى ذلك في الترغيب والترهيب ، فقال : « الله أكبر » . فلما تمَّ الأَمر ، وَجَلَا التشويق والزَّجْر ، لم تَدْعُ حَاجَةً إلى تربيع التكبير هنا كما كان في الأَول ،

<sup>(1)</sup> جاء في النهاية (ج1 ص ١٣٧): « إذا ثوب بالصلاة فاثترها وعليكم السكينة ». والتثويب ههنا إقامة الصلاة والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصر خاً ، فيلوح بثوبه ليرى ويشهر ، فسمى الدعاء تثويباً لذلك . وكل داع مثوب وقيل إنما سمى تثويباً من ثاب يثوب إذا رجع ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة وأن المؤذن إذا قاله حيى على الصلاة فقد دعام إليها ، وإذا قال بعدها الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها . ومنه حديث بلال : قال: أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر وهو قوله : « الصلاة خير من النوم » ، مرتين . وأورد للزبيدي في التاج كلام ابن الأثير وأضاف : والتثويب الصلاة بعد الفريضة . ويقال تثوب إذا تطوع أي تتقل بعد المكتوبة ولا يكون التثويب إلا بعدها وهو العود للصلاة بعد الصلاة .

فَخَتَم بِمَا بِدأَ بِهِ مِن التوحيد إعلاماً بأنه لا يُقْبَل شيء مِن الدِّين إلا بِه مُقَارِنا له مِن ابتدائه إلى انتهائه ، فقال : « لا إله إلا الله » .

« ولما كان [قد] وصل إلى حَد لا مَزِيد عليه ، لم يَحْتَجْ إلى تأكيد ، حتى ولا بلفظ الشهادة إعلاماً بأنه ليس وراء هذا إلا السيف لو تَوَقَّف عنه ، أو ما عَانَدَ فيه . ولما كان من أَجَل ما يُرادَ بالأَذان .. كما مضى .. الإعلام بظهور الإسلام على جميع الأَديان ، وأَنه قد أَوْرَق عُودُه ، وزكا وجودُه ، وثَبَتَ عَمُودُه ، وعَزَّ أنصارُه وجنودُه ، جاء على سبيل التعديد ، والتقرير والتأكيد ، من غير عاطف ولا لافِت عن هذا المُراد ولا صارِف تنبيها على أَن كُلَّ جُملَةٍ منه رُكْنُ برأسه ، مُسْتَقِلُ بذلك بنفسه ، مُعْرِبٌ عما هو المُراد من الإظهار بالتَّعْدَاد .

« هذا ما شرحه الله تعالى لعباده من الأذان في حال النوم واليقظة ، في الليل والنهار ، على وفاء لامزيد عليه ، كما صَرَّح به في قوله حصلى الله عليه وسلم : « اللهم رَبّ هذه الدعوة التامَّة ، فمن زاد حَرْفاً فما فوقه فقد أساء / وتَعَدَّى وظَلَم » . ومن الواضح البين ١٠٧٥ أن المعني في إجابة السامع لألفاظه بها الإيذان باعتقاده ، والإذعان لمُرَادِه ، وأنه تخصيص الجواب في الدعاء إلى الصلاة والفكر ع ، بالحوقلة ، والمراد بها سؤال المعونة على تلك الأقعال الكرام بالتبرو (١) من القدرة على شيء بغير تقدير الله ، ردًّا للأَمر إلى أهلِه ، وأخذا له من مَعْدِنِه وأصلِه ، والإقامة فرادى ، لأنه لما ثبت بالأذان أمر الوحدانية والرسالة ، وعلم المتدعو ما نُسِب إليه ، صار الأمر عن التأكيد ، فلم يَحْتَجُ إلى غير الإعلام بالقيام إلى ماقد دُعِي إليه ، وأعلِم بوقته ، وأكد التكبير بما ذكر في الأذان نَوْعَ تأكيد بالقيام إلى ماقد دُعِي إليه ، والإقامة لإسراع مَنْ عنده بَعْضُ غَفْلَة أو تَوَانِ » . انتهى .

الثالث: اختُلِف في السنة التي فيها شُرِع [ الأَذان ] . قال الحافظ: « والرَّاجِع أَنه في الشانية » .

الرابع : قول ابن عُمَر : فقال عُمَر : « أَوَ لاتبعثون رجلاً منكم يُنَادِي بالصلاة » . قال بالصلاة » . قال بالصلاة » . قال .

<sup>(</sup>١) في الأصل : تبرأ .

النووي(١) : هذا الدعاء دُعاء إلى الصلاة غير الأذان وكان قد شُرِّع قبل الأذان . قال الحافظ : والظاهر أن إشارة عُمَر بإرسال رجل ينادى بالصلاة كان عقب المشاورة فيا يفعلونه ، وأن رؤيا عبدالله ابن زيد كانت بعد ذلك . وكان اللفظ الذي يُنَادِي به بلال [ هو ] « الصلاة جامعة » ، كما رواه ابن سعد ، وسعيد بن منصور عن سعيد بن المُسيَّب مُرْسلاً . وقد وقع للقاضي أبي بكر العربي هنا كلام غير مُحَرَّر طَعَنَ فيه في صحة حديث ابن عُمَر الثابت في الصحيح » وقد بسط الحافظ الكلام على ردِّه .

الخامس: روى الطبرانى أن أبا بكر الصدِّيق رضى الله عنه رأى الأَّذان ، وسَندُه واه ، ووقع (٢) في الوسيط للغزالي أنه رآه بضعة عشر رجلاً . وعبارة الجيلي في شرح التنبيه: أربعة عشر رجلاً وأنكره ابن الصلاح (٣) [ فقال لم أجد هذا بغد إمعان البحث (٤) أم النووى [ في تنقيحه فقال: هذا ليس بثابت ولا معروف وإنما الثابت خروج عُمر يَجُرُّ رداءه] (٤) ، ونقل مغلطاى (٥) عن بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعة عشر رجلاً من الأنصار. قال الحافظ: « الحق أنه لايثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد ، وقصة عُمر جاءت في بعض الطرق ».

وروى الحافظ ابن أبي أسامة عن كثير بن مُرَّة (٦) أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_

<sup>(</sup>١) قال النَّووى في شرحه لهذا الحديث الذي أخرجه مسلم (ج ۽ ص ٧٦) : قال القاضي عياض ؛ ظاهره إنه إعلام ليس على صفة الآذان الشرعي بل إخبار بحضور وقتها ، وهذا الذي قاله مجتمل أو متعين فقد صح في حديث عبد الله بن زيد في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه رأى الآذان في المنام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فجاء عمر فقال ؛ يارسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى . فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر .

<sup>(</sup>٢) هذا ما نقله المؤلف عن المواهب القسطلاني .

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ أبو عمرو عبَّان بن عبد الرحين ، تتى اندين بن الصلاح ( ٧٧٥ هـ – ٦٤٣ هـ) من أثمة التفسير والفقه والحديث وأسماء الرجال له كتاب الفتاوى وعلوم الحديث وأدب المفتى والمستفتى وغيرها وكان شيخاً لابن خلكان الذي ترجم له فى وفياته (ج 1 ص ٣١٣ : ٣١٣) كما ترجم له ابن العاد فى شذرات الذهب (ج ٥ ص ٣٢١ : ٣٢٢) .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة من شرح الزرقاني على المؤاهب ( ح ١ ص ٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>ع) هو مفلظای بن قلیج بن عبد الله علاء الدین البکجری ( ۱۸۹۹ هـ ۷۹۲ هـ) تولی مشیخة الحدیث بالقاهرة بالبیبرسیة والضرغتمشیة والناصریة. له الزهر الباسم فی سیرة أبی القاسم و شرح البخاری و إکمال تهذیب المکال و المؤتلف والمختلف و شرح قطعة من سنن ابن ماجه . ترجم له ابن قطلوبغا فی تاج التراجم ( ص ۷۷ بغداد سنة ۱۹۹۲م) و السیوطی فی حسن المحاضرة ( ج ۹ ص ۱۹۷۸) .

<sup>(</sup>٦) هو كثير بن مرة الحضرى الحمصى أبوالقاسم الرهاوى ، تابعي ، أدركسبعين بدرياً ، روى عن معاذ و أبى الدرداء وعبادة ابن الصامت وطبقهم ، وروى عنه خالد بن معدان ومكحول وسليم بن عامر وعبد الرحمن بن جبير ويزيد بن أبى حبيب وثقه العجل وقال النسائى : لا بأس به . قال أبو مسهر مات فى خلافة عبد الملك ، انظر تذكرة الحافظ (ج ١ ص ٤٩) وخلاصة الخزرجي ص ٢٧٣ .

قال أوَّلُ : من أذَّن بالصلاة جبريل في الساء فسمعه عُمَر وبلال ، فسَبَق عُمَر بلالاً ، فأُخبر ما الله عليه وسلم ، ثم جاء بلال ، فقال : « سَبَقَك مها عُمَر » . وسَنَدُه / واه جداً ، في سنده سعيد بن سِنان (١) ، قال الذهبي في المغنى : « متروك مُتَّهَم » .

السادس: وردت أحاديث تَدُلُ على أن الأذان شُرِع بمكة قبل الهجرة، منها للطبراني عن عبد الله بن عُمَر رضى الله عنهما، قال: « لما أُسْرِى برسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إليه: بالأذان، فنزل به، فعلّمه بلالاً، وفي سَندِه، طَلْحَة بنزيد الرّقيّي (٢) هالك. قال الحافظ أبوالفرج بن رجب: (٣) هذا حديث موضوع بهذا الإسناد بغير شك، قلت: وبغيره أيضاً. ولابن شاهين (١) عن على [بن أبي طالب]: « عَلِمَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الأذان ليلة أُسْرِى به وفُرِضَتْ عليه الصلاة »(٥)، وفي سَندِه حصين بن مُخَارِق (٢)، وهو وضاع. وللدار قطني في الأفراد، وعن أنس رضى الله عنه « أن جِبْريل أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بالأذان حين فُرِضت الصلاة »، وسَنده ضعيف.

ولابن مَرْدَوِيه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ﴿ لَمَا أُسْرِيَ فِي أَذَّن جبريل ،

<sup>(</sup>۱) هو أبو سنان سعيد بن سنان الثيباق الكوفى نزيل الرى روى عن طاوس والضحاك وروى عنه الثورى وابن المبارك وأبو نعيم وسمع منه أبو داود الطيالسي فرد حديثه . قال أحمد : ليس بالقوى ، وثقه الدارقطي ويحيى بن معين وأبو حاتم وقال النسائي ليس به بأس ، توفى قبل سنة ١٦٠ه . انظر ميزان الاعتدال (ج٢ ص ١٤٣ رقم ٣٢٠٧) وخلاصة الخررجي، (ص ١١٨) .

<sup>(</sup>٣) في الآصل طلحة بن يزيد والتصويب من الذهبي والحزرجي ، وهو طلحة بن زيد الرق وقيل الكوفي وقيل الشامي نزيل واسط ، روى عن ثور بن يزيد الكلاعي وهشام بن عروة وإبراهيم بن أبي عبلة والأوزاعي وروى عنه شيبان بن فروخ وجاعة . قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك وقال ابن حبان منكر الحديث جداً لا يحل الاحتجاج بخبره وقال أحدة وعلى بن المديني يضع ، انظر ميزان الاعدال (ج ٢ ص ٣٣٨ : ٣٣٩ رقم ٥٠٠٠) وخلاصة الخزرجي ( ص ١٥٢) .

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب البغدادى الدسق الحنبلي المتوفى سنة ٥٩٥ هم له مصنفات عديدة منها شرح الترمذي والأربعين النووية والبخارى حتى كتاب الجنائز ، وكتاب الطائف في الوعظ والقواعد الفقهية وطبقات الحنابلة الذي جعله ذيلا على طبقات أبي يعلى الفراء . ترجم له أبن حجر في الدرر السكامنة (ج٢ ص ٣٢٠) والسيوطي في ذيل طبقات الحفاظ (ص ٣٦٧: ٣١٠) والسيوطي في ذيل طبقات الحفاظ (ص ٣٦٧: ٣١٠) والراد في شذرات الذهب (ج٢ ص ٣٠٩) .

ر (٤) - هو اعمر أبن أحمد بن عثمان أبو حفص الواعظ المعروف بابن شاهين ( ٢٩٧ هـ - ٣٨٥ هـ) له مصنفات في التفسير والتاريخ قالزهد ترجم له الحطيب في تاريخ بغداد ( ج١٠ ٢ ص ٢٥٠ ٪ : ٢٦٧ رقم ٢٨٨ ٢.) .

<sup>﴿ (</sup>١٥) ﴿ أَخْرِجِهِ اللَّهِ الرَّاقِ مُسْتِدُهُ عَنْ مُحْمَدُ إِنْ عُمَانَ بِنَ مُخَلِدُ عَنْ زَيَادُ بِنَ المنذرُ عَنْ مُحَمَّدُ بِنَ عَلَى بِنَ الحَسِينُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ جده على بنُ أَبِي طالبٍ . كما في المواهب وشرحها ( جـ ١ ص ٣٧٨ : ٣٧٨) .

<sup>(</sup>١٠) هني حصين بن مخاري بن ورقاء أبو جنادة ، روى عن الأعمش قال الدارقطني : يضع الحديث ، ونقل ابن الجوزى . أن ابن حبان قال : لا يجوز الاحتجاج به ، قاله الذهبي في ميزان الاعتدال ( ج ١ ص ٥٤، رقم ٢٠٩٧ ) . . .

فَظَنَّت الملائكة أنه يُصَلِّى جم ، فقدَّمنى فصلَّيْت » ، وفى سنده من لا يُعْرَف . وقال الذهبى في مختصر الإمام ، أصل الإلمام (۱) لابن دقيق العيد : « هذا حديث منكر بل موضوع » . وللبزَّار وغيره من حديث قال : « لما أراد الله عز وجل أن يُعلِّم رسولَه الأذَان أتاه جبريل بدابة يقال لها البُرَاق فركبها [ حتى أتى الحجاب الذى يلى الرحمن ، فبينا هو كذلك إذ خرج مَلَكُ من الحجاب ، فقال : يا جبريل من هذا ؟ قال : والذى بَعَثَك بالحق إنى لأَورب الخلق مكاناً وأن هذا الملك ما رأيته منذ خُلِقت قبل ساعتى هذه فقال الملك : الله أكبر ، الله أكبر ، فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدى ، أنا أكبر ، أنا أكبر (٢) ] » فذكر بقية الأذان ، وفى آخره : « ثم أخذ الملك بيده فَأَمَّ أهل السهاء .. ، وفى إسناده زياد ابن المنذر (٣) وهو متروك أيضاً . وقال ابن معين : عدو الله كذّاب . وقال الذهبى : « هذا

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وعنوان كتاب ابن دقيق العيد هو : الالمام الجامع لأحاديث الأحكام ، وهو الذي قال فيه الإدفوى في الطالع السعيد : لو كلت فسخته في الوجود ، لأغنت عن كل مصنف في ذلك موجود ، وقال صاحب الشذرات : له كتاب الإلمام في الحديث وشرحه وسماه الإمام . وابن دقيق العيد هو تق الدين أبو الفتح محمد بن على بن وهب القشيرى المنفلوطي المصرى ( ١٩٥ه – ١٠٧ه) تفقه على والده بقوص وكان مالكي المذهب ثم تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي فيحقق المذهبين وأتي فيهما وسمع الحديث وول القضاه بمصر ، ودرس الحديث في الكاملية ، ومن مصنفاته عدا كتاب الشافعي في أصول الدين ، وشرح محتصر ابن الحاجب وشرح عمدة الأحكام وغيرها ، وقال ابن عبد السلام : الإلمام : الاقتراح في أصول الدين ، وشرح محتصر ابن الحاجب وشرح عمدة الأحكام وغيرها ، وقال ابن عبد السلام : تقضر ديار مصر برجلين في طرفيها : ابن منير بالإسكندرية وابن دقيق الميد بقوص . وقال الذهبي في معجمه : "هو قاضي القضاة بالديار المصرية وشيخها وعالمها الإمام العلامة الحافظ القدوة الورع شيخ العصر كان علامة في المذهبين المالكي والشافعي عارفاً بالحديث وفنونه سارت بمصنفاته الركبان . وقال التاج السبكي : لم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة .

هذا وقد أورد له السبكى فى طبقات الشافعية (ج ٦ ص ٢ : ٢٧) ترجمة مطولة وكذلك الإدفوى فى الطالع السعيد (ص ٣١٧ : ٣٣٨ طبعة القاهرة سنة ١٩١٤ م) وأورد كل منهما خطبة كتاب الإلمام بطولها كا أورد له أشعاراً من نظمه ومع ذلك فإنهما لم يزودانا بثبت كامل لمصنفاته . ولابن دقيق العيد تراجم مختصرة فى فوات الوفيات (ج ٧ ص ٤٤٠ : ٩٧ القاهرة (ج ٨ القاهرة سنة ١٩٥١ م) والبداية والنهاية (ج ١٤ ص ٧٧) وشدرات الذهب (ج ٢ ص ٥ : ٦) وفى النجوم الزاهرة (ج ٨ ص ص ٢ : ٧ كان المبافى وهى فى الجزء المخطوط الذى ص ٢٠٠٠ : ٧٠٧) قال ابن تغرى بردى فى ترجمته المختصرة له إنه استوفاها فى كتابه المنهل الصافى وهى فى الجزء المخطوط الذى المبتر بعد .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الجارود زياد بن المنذر الهمدانى الكوفى الأعمى سرحوب الحراسانى العبدى توفى سنة بعد ١٥٠ ه. قال ابن معين كذاب ، وقال النسائى وغيره متروك . وقال ابن حبان : كان رافضياً يضع الحديث فى الفضائل والمثالب ، وإليه ينسب الجارودية ، انظر ميزان الاعتدال (ج ٢ ص ٩٣ : ٩٤ رقم ٢٩٦٥) وأشار إليه ابن النديم فى الفهرست فى كلامه عن الزيدية (ص ٢٥٣) وكتبت عنه كتب الفرق مثل النويختى فى فرق الشيعة (ص ٢١ طبعة النجف سنة ١٩٣٦ م) والأشعرى فى مقالات الإسلاميين ) . ج ١ ص ٣٧ طبعة استنهول سنة ١٩٣٨ م والفرق بين الفرق المبغدادى (ص ٢٢ و٣٣ طبعة القاهرة سنة ١٩٤١ م (والشهرستانى فى الملل والنحل ق ١ ص ٣٢٣ تحقيق بدران القاهرة سنة ١٩٥١ م ) وأشار إليه المقرزى فى الحطط (ج ٤ ص ١٧٥) .

من وَضْعِه » . وقال ابن كثير : « هذا الحديث الذى زعم السهيلى أنه صحيح هو منكر ، تَفَرَّد به زياد بن المنذر الذى تُنسَب إليه الفِرقة الجارودية من الرافضة وهو من المتهمين ، ولوكان النبي صلى الله عليه وسلم - سَمِعه ليلة الإسراء لأمر به بعد الهجرة » . ولابن شاهين من طريق زياد المذكور ، قال : « قلت لابن الحنفية : كنا نتحدث أن الأذان كان رؤيا ، فقال : هذا والله الباطل ، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما عُرِج به بُعِثَ إليه مَلَك علمه الأذان » . قال [ الحافظ ابن حجر (۱) ] : « هذا باطل ويمكن على تقدير صحته أن يُحْمَل على تعدّد الإسراء ، فيكون ذلك وقع بالمدينة ، وأما قول القرطبي لا يلزم / من ١٠٣٠ كونه سمِعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعاً في حقه ، ففيه نَظَر لقوله في أوله : « لما أراد الله أن يُكمّ رسوله الأذان » ، وكذا قول المحب الطبرى ، يُحْمَل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوى وهو الإعلام ، [ وهذا ] فيه نَظَر أيضاً لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه » .

ولابن شاهين من طريق زياداًيضاً عن الباقر عن أبيه عن أبي رافع عن على رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله—صلى الله عليه وسلم — : « ياعلى إن الله علّمنى الصلاة والأذان ، وزياد [ رَاوِيه ] كَذّاب . ولأبي الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « نزل الأذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فَرْض الصلاة » ، وفي سنده عبد العزيز بن مروان (٢) ، وهو تالف . قال الحافظ : « والحق أنه لا يَصِح شيء من هذه الأحاديث ، وقد جزم ابن المنذر « أنه—صلى الله عليه وسلم — كان يُصَلّى بغير أذان ، منذ فرُضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد » — انتهى كلام ابن المنذر . وقد حاول السهيلي الجمع بينهما فتكلف وتَعسَّف والأَخذ بما صَحَّ أَوْلَى ، فقال بانياً على صحته حاول السهيلي الجمع بينهما فتكلف وتَعسَّف والأَخذ بما صَحَّ أَوْلَى ، فقال بانياً على صحته الحكم في مجيء الأذان على لسان الصحابي في المنام فقصه فوافق ما كان النبي—صلى الله عليه المحكم في مجيء الأذان على لسان الصحابي في المنام فقصه فوافق ما كان النبي—صلى الله عليه وسلم—سَيعه فقال : « إنها لرؤيا حَق » ، وعُلِم حينئذ أن مراد الله بما أربَه في السهاء أن يكون

<sup>(</sup>١) زيادة من شرح المواهب (ج ١.صُ ٣٧٨) . .

<sup>(</sup> ۲ ) عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى أبو الأصبغ الأمير ، والد الخليقة عمر بن عبد العزيز ، روى عن أبى هريرة وروى عنه ابنه وعل بن رباح وثقه ابن سعد والنسائى توفى سنة ٨٦ ه . انظر ميزان الاعتدال ( ج ٢ ص ٦٣٥ رقم ١٢٨ ه ) وخلاصة الخزرجى ( ص ٢٠٤ ) .

سُنَّة في (١) الأَرض ، وقوَّى ذلك عنده موافقته [ رؤيا ] عُمَر [ للأَنصاري ] لأَن السكينة " تنطق على لسان عمر » . . انتهى .

ويؤخد منه عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حتى أضيف إليه عُمَر للتقوية التي ذكرها . ولكن قد يقال : فلِمَ اقتصر على عُمَر ؟ فيمكن أن يجاب ليصير في معنى الشهادة . وقد جاء في رواية ضعيفة سَبَقت ما ظاهره أن بلالاً أيضاً رأى ، لكنها مُؤوَّلة ، فإن لفظها : «سَبَقَكَ بها عُمَر » ، يحمل المراد بالسَّبْق على مباشرة التأذين برؤيا عبد الله بن زيد .

السابع: قال السهيلي<sup>(۲)</sup>: « اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الأذان على لسان غير النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين لما فيه من التنويه من الله تعالى بعبده والرفع لِذِ كُرِه ، فلأَن يكون ذلك على لسان غيره أَنْوَهَ به وأَفْخَمَ لشأنه ، وهذا معنى بيِّن ، فإن الله تعالى يقول : ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِ كُرَكَ (٢) ) ، فمِنْ رَفْع ِ ذِ كُرِه أَن أشار به على لسان غيره » . انتهى كلام السهيلي – وهذا حَسَن بديع .

۱۳۰۹ت الثامن: من أغرب ما وقع فى بدء / الأذان ما رواه أبو الشيخ من طريق عبد العزيز ابن مروان – وهو تالف – عن عبدالله بن الزّبير قال: « أُخِذَ الأَذان من أذان إبراهم عليه السلام ( وأذّن في النّاس بالحَجِّ )(٤) الآية ، قال: « فَأَذّن النبي صلى الله عليه وسلم - » ، وما رواه أبو نُعَيْم بِسَند فيه مجاهيل عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما: « أن جبريل نادى بالأذان لآدم عليه السلام حين أهبط من الجنة ».

التاسع: ذكر بعضهم مناسبة اختصاص بلال بالأذان دون غيره ، كونه الم عُذَّب للرجع عن الإسلام كان يقول: أحَد أحَد ، فجُوزِي بولاية الأذان المشتمل على التوحيد من ابتدائه إلى انتهائه .

العاشر : اسْتُشْكِلَ إِثبات حُكْمِ الأَذَانِ برؤيا عبدالله بن زيد ، ورؤيا غير الأَنبياء لا يَنْبَنِى عليها حكم شرعى . وأُجيب باحمال مقارنة الوحى لذلك بأنه صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) فى الأصل : منه . والتصويب من السياق ومن السهيلي ( ج ٢ ص ٢٠ ) .

<sup>﴿</sup> ٢ ) مَا نَقَلُهُ الْمُؤْلِفُ عَنِ السَّهِيلِ هَنَا تَلْخَيْصِ السَّمَى الذِّي أَرَادِهِ السَّهِيلِ و ليس بلفظه .

<sup>(</sup>٣) الآية الرابعة من سورة الشرح .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الحج آية ٢٧ .

أمِر بمقتضاها لينظر أيُقرَّ على ذلك أم لا ، ولاسيا لما رأى نَظْمَها يُبْعِد دخول الوسواس فيه ، ويؤيد الأول حديث عُبَيْد بن عُمَيْر ، أحد كبار التابعين : « أن عُمَر لما رأى (١) الأذان جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوَحْى قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال » . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « سَبَقَكَ بذلك الوَحْى » . وهذا أصَح كما بلال » . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - : « سَبَقَكَ بذلك الوَحْى » . وهذا أصَح كما حكاه الداودى (٢) عن ابن إسحق « أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم - بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد بثمانية أيام » .

الحادي عشر : قيل إن الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان إعلام للغائبين مُتكرِّر ليكون أوصل إليهم ، بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين ، ومن ثَمَّ استُحِب للغائبين مُتكرِّر ليكون أوصل إليهم ، بخلاف الإقامة ، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه أن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة .

الثانى عشر: فى بيان غريب ما سبق: « بَدْء » الأَذان ، بفتح الموحدة وسكون الدال المهملة ] وبالهمزة ، أى ابتداؤه . « الحين » : الزمان قَلَّ أَو كثر (٣) . « يَتَحَيَّنُون » الصلاة أى يطلبون حِينَها . « المواقيت » جمع ميقات وهو الوقت المضروب للفعل . « الدَّعْوَة » : بالفتح الأَذان . « القُنْع » : بضم القاف وسكون النون هو البُوق ـ بضم الموحدة ـ شيء مجوف يُنفَخُ فيه . « الشَّبُور » : بشين معجمة مفتوحة فموحدة مضمومة الموحدة ـ شيء مجوف يُنفَخُ فيه . « الشَّبُور » : بشين معجمة مفتوحة فموحدة مضمومة

<sup>( ( )</sup> الأصوب : أن عر لما أرى الأذان .

<sup>(</sup>۲) قال ابن فرحون في الديباج المذهب (ص ٣٥) هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدى من أثمة المالكية المغرب كان فقيها متقناً له حظ من السان و الحديث والنظر ، انتقل من طرابلس إلى تلمسان ، له كتاب النامي في شرح الموطأ والواعي في الفقه والنصيحة في شرح البخاري والإيضاح في الرد على القدرية وغير ذلك . لم يتفقه في أكثر علمه على إمام مشهور و إنما وصل بإدراكه ، وقد أخذ عنه أبو عبد الملك البوني وأبو بكر بن محمد بن أبي زيد ، توفي بتلمسان سنة ٢٠٤ هم وقبره عند بناب العقبة . وفي شرح الزرقاني على المواهب (ج١ ص ٣٧٨) أنه توفي سنة ٣٠٤ هـ وذكر مخلوف الذي نقل مناجاء في الديباج أنه توفي سنة ٤٤٠ هـ انظر شجرة النور الزكية (ج١ ص ١١٠ : ١١١ رقم ٢٩٣) .

<sup>(</sup>٣) الجين بكسر الحاء المهملة هو كما في القاموس المحيط وقت مهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر - أما الحين بفتح الحاء وإسكان المثناة التحتية فهو الهلاك - وفي تفسير القرطبي (ج 4 ص ٣٢٢): قال الفراء: الحين حينان : حين لا يوقف على حده ، والحين الذي ذكر الله جل ثناؤه: « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » ، ستة أشهر ، قال ابن العربي (وهو القاضي أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن وليس محيي الدين بن عربي): الحين المحهول لا يتعلق به حكم (شرعي) وألحين (الوقت) المعلوم منه ومالك وألحين (الوقت) المعلوم منه ومالك يرى في الأحكام والأيمان أعم الأسماء والأزمنة . والشافعي يرى الأقل وأبو حنيفة توسط فقال ستة أشهر . . والمعول على المني بعد معرفة مقتضي اللفظ لغة .

مُشَدَّدَة وهو البوق . « النَّاقُوس » : آلة من النحاس يُضْرَب فيُصَوِّت « حَيَّ » على الصلاة : أَقْبِلُوا . « الفلاح » : أَى الفَوْز ، أَى هَلَمُّوا إلى طريق النجاة والفَوْز . « أَلدى » صوتاً فما « رَاعَ » أَمَد وأبعد / وأرفع غاية ، وقيل أَحْسَن وأَعْنَب . « أَلْقِهِ » عليه أَى عَلَّمه إياه . فما « رَاعَ » عُمَر أَى ما شعر عُمر أَى ما أَعْلَمه (١) « لَدَى » : بفتح اللام وتشديد التحتية أى عندى ، وإلى بذلك تابع (١) « التوقير » : التعظيم . « الحصاص » بحاء مضمومة فصادين مهملتين : الضراط ، وقيل شدة العَدُو ، ويفعل ذلك الشيطان لئلا يسمع الأَذان أنيُضْطَر (١) ] إلى الشهادة يوم القيامة . « الغيلان » : واحدها غول ، والغيلان جنس من الجن كانت العرب تَزْعُم أَنها تتراءى للناس فى الفلاة فتَتَمَثّل فى صُورَ شَتَّى فَتَغُولُهم أَى تُضِلَّهم عن الطريق وتُهلِكُهم ، فنفاه صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا غُول [ ولاصَفَر (١٠) ] ، يس نَفْيًا [ لعَيْن الغول (١٠) ] ووجوده وإنما فيه إبطال زَعْم أن تُضِلَّ أَحداً (١٠) . ومنه الحديث : « إذا تَعَوَّلت (١) الغيلان فبادروا بالأذان » ، أى ادفعوا شرَّها بذكر [ الله ] (١) ، وهذا يَدُلُ عَل أَنه لم يُرِدْ بِنَفْيِها عَلَمَها .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ أَي مَا أَشَمُو ﴾ والتصويب من شرح الزرقاني على المواهب ( ج ١ ص ٣٧٨ ) إذ نقل عبارة المؤلف ونسبها إليه قائلا : قاله الشامى ، ثم أضاف : فحقيقة الروع هنا منتفية واستعمل في لازمه لأن من فزع من الشيء استشمر وجوده و لكن قد لا يحصل من الشعور العلم فتدرج في البيان ففسره لغة ثم مراداً . هذا والروع الذي ذكره الزرقافي هن بفتح الراء بمعني الفزع أما الروع بالفيم فهو القلب والعقل كما في الصحاح وكليات أبي البقاء (ص١٩٧) وفي القامون المحيط : راع لازم متعد ، راع يروع روعاً فزع وواع الأمر فلاناً أفزعه . وفي النهاية ( ج٢ ص ١١١ ) : ومنه حديث أبن عباس فلم يرعني إلا رجل آخذ بمنكبي أي لم أشعر ، وإن لم يكن من لفظه كأنه فاجأه بغتة من غير موعد ولا معرفة فراعه ذلك وأفزعه . هذا ومن معاني راع الإعجاب : راع الثي فلاناً أعجبه .

<sup>(</sup>٢) « إلى بذلك تابع » ، هكذا في الأصل .

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل بنحو كلمة أو أكثر والتكلة مستمدة من شرخ النووي على صحيح مسلم (جريف ص ١٢) حيث جاء فيه : قال العلماء : وإنما أدبر الشيطان عند الأذان لئلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة لقولو النهي صلى الله عليه وسلم : « لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة » . قال القاضي عياض : وقيل إنما يشهد له المؤمنون من الجن والإنس ، فأما الكافر فلا شهادة له . قال : ولا يقبل هذا من قائلة لمنا لجاء في الآثار من خلافه . قال : ولا يقبل هذا من قائلة لمنا لجاء في الآثار من خلافه . قال : وقيل إن هذا فيمن يضح منه الشهردة من يمسع . . إلخ .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة من النهاية ( ج ٣ ص ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>ه) زاد ابن الأثير في النهاية ؛ ويشهد له الحديث الآخر ؛ لا غول وليكن السعالى .... والسعالي سحرة الجن أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل .

 <sup>(</sup>٦) التغول هو التلون.
 (٧) ليست في الأصل والتكلة من النهاية...

# البابالخامس

#### في مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم

قال أبو عُمر ، وأقرّه في العيون ، والفتح ، ونقله في كتاب الصيام عن أصحاب المفازى : « كانت المؤاخاة مَرَّتَيْن : الأولى : بين المهاجرين بعضهم بعضاً قبل الهجرة على الحق والمواساة فآخى رسول الله—صلى الله عليه وسلم—بين أبى بكر وعُمر ، وبين حمزة وزيد بن حارثة . وروى أبو يَمْلَى برجال الصحيح عن عبد الرحمن بن صالح الأسدى وهو ثِقة عن زيد بن حارثة أنه قال : « إن رسول الله—صلى الله عليه وسلم— آخى بيني وبين حمزة بن عبد المطلب ، وبين عثان وعبد الرحمن بن عوف ، وبين الزبير بن العَوَّام وابن مسعود ، وبين عبيدة بن الحارث [ بن المطلب بن عبدمناف ] وبلال ، وبين مُعمّب بن عُميّر وسعد بن أبى وقاص ، وبين عبيدة وسالم مولى أبى حليفة ، وبين سعد بن أبى زيد أبن عَمْرو بن نُفَيْل ] وطلحة بن عبيد الله ، وبين على بن أبى طالب ونفسه صلى الله عليه وسلم . وروى الحاكم والخِلْمى عن ابن عُمر رضى الله عنهما قال : « آخى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بين أصحابه ، فآخى بين أبى بكر وعُمر ، وفلاناً ، حتى بنى على رضى الله عنه تَدْمَع عيناه ، فقال : يا رسول الله آخَيْت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد ، عنه تَدْمَع عيناه ، فقال : يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد ، فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم : « أما ترضى أن أكون أخاك ؟ » قال : بلى يا رسول الله رضيت . قال : « فأنت أخى / في الدنيا والآخرة » .

الثانية : قال أنس بن مالك رضى الله عنه : « حالف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين المهاجرين والأنصار في دارنا » رواه الإمام أحمد والشيخان وأبوداود . وروى الإمام أحمد ، وأبو داود الطيالسي ، والبخارى ، وأبو داود [السجستاني] وأبو الشيخ ، والطبراني عن ابن عباس مُخْتَصَراً ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه من طريق عنه مُطَوَّلاً ، وابن سعد والحاكم وصححه عن الزبير بن العَوَّام ، وابن سعد عن الزهرى ، وإبراهيم التيمى ، وضمرة ابن سعد ، قالوا : لما قَدِم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المدينة آخى بين المهاجرين ابن سعيد ، قالوا : لما قَدِم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المدينة آخى بين المهاجرين

ニュ・アア

والأنصار ، آخى بيئهم على الحق والمواساة ، ويتوارثون بعد المات دون ذوى الأرحام . قال ابن عباس رضى الله عنهما : « فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة ، وبين أبى بكر الصديق وخارجة بن زيد بن الحارث (۱) ، وبين عمر ابن الخطاب وعِتْبان بن مالك ، وبين الزبير بن العوام وسَلَمة بن سلامة بن وَقُش – ويقال بينه وبين عبد الله بن مسعود ، وبين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك ، وبين عبد الرحمن ابن عوف وسعد بن الربيع ، وقال لسائر أصحابه : « تَوَاحُوا وهذا أخى » – يعنى على ابن أبى طالب .

قام المسلمون على ذلك حتى نزلت سورة الأنفال ، وكان مما شَدَّ الله عَقْدَ نبيه قوله تعالى : « إِنَّ النَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالنَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيا لِم بَعْضُ وَالنَّذِينَ آمَنُواوَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءِ وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياء بَعْضُ وَالنَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْم بَنْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ مِنْ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَولِياء بَعْض إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَة مِينَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » « وَالنَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَولِياء بَعْض إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَة وَنَاقً فِي اللَّهِ وَالنَّذِينَ آوَوْا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالنَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولِيك هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُم مَعْفِرة ورِزْقٌ كريم (١) .

فأَحْكُمَ الله بنه الآيات العَقْد الذي عَقَد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار ، يتوارث الذين آخوا دون من كان مقيماً بمكة من ذوى الأرحام والقرابات . فمكث الناس على ذلك العَقْد ماشاء الله . فلما كان بعد بدر أنزل الله تعالى الآية الأُخرى فنسخت ما كان قبلها ، فقال تعالى : « وَالّذين آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا / وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ في كِتَابِ الله إِنَّ الله بِهِ مَنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا / يَكُلُّ شَيءٍ عليم "(١) » وانقطعت المؤاخاة في الميراث ورسجع كل إنسان إلى نَسَبِه وَوَرثَه فَوُو رَحِمِهِ .

وروى الخرائطي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «قال المهاجرون : « يا رسول الله

<sup>(</sup>١) في الأصل طلحة بن عبيد الله , والتصويب من سيرة ابن هشام (ج٢ ص١٢.٤) وجوامع السيرة لابن جزم (ص ٢٦). .

<sup>(</sup>٢) الآيات ٧٢ و ٧٣ و ٤٤ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال آية ه٧.

مارأً ينا مِثْلَ قَوْم قَدِمْنَا عليهم أَحْسَنَ مواساةً فى قليلٍ ولا أَحْسَنَ بذلاً من كثير ، [لقد] كَفَوْنَا الْمَثُونَة ، وأشركونا فى المَهْنَا حتى لقد خَشِينا أَن يذهبوا بالأَجر كُلِّه » . قال : (لاما أَثْنَيْتُمْ عليهم ودعوتم [الله] لهم (١) » .

وروى مسلم والنَّسَائى والخرائطى عن ابن عُمَر رضى الله عنهما قال : «لقد رأيتنا وما الرجل المسلم بأحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ». قال الزهرى ، وإبراهيم التيمى ، وحمزة بن سعيد ، كما رواه ابن سعد (٢) عنهم : «كانوا تسعين رجلاً : خمسة وأربعون رجلاً من المهاجرين وخمسة وأربعون من الأنصار » . ويقال : «كانوا مائة : خمسون من المهاجرين وخمسون من الأنصار » . قال ابن إسحق ، وسُنَيْد (٣) بن داود ، وأبو عُمَر ، وأبوالفَرَج : «آخى رسول الله عليه وسلم بين على بن أبي طالب رضى الله عنه وبين نفسه صلى الله عليه وسلم » ، قال أبوعُمَر : «وقال له : «أنت أخى فى الدنيا والآخرة » .

وروى أبو بكر الشافعي عن أبي أمامة رضى الله عنه قال : « لما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس آخى بينه وبين عليّ ، وبين حمزة بن عبد المطلب وأسيّد - بضم الممزة وفتح السين - ابن حُضَيْر - بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة - ، وبين جعفر ابن أبي طالب وهو بأرض الحبشة ومُعاذ بن جَبَل » . واسْتُشْكِل ذلك ويأتى جوابه فى ثالث التنبيهات إن شاء الله ، « وبين أبي بكر وخارجة بالخاء والجيم المعجمة - ابنزيد ، وبين عمر بن الخطاب وعِتْبان بن مالك - بعين مهملة مكسورة ففوقية ساكنة فموحدة وقد تُضَمَّ العين - وبين عثمان بن عَفَّان وأوْس بن ثابت بن المنذر أخى حَسَّان بن ثابت ، وذكر أبو الفرَج بدل كعب بن مالك ، وذكر أبو الفرَج بدل كعب بن مالك ، وبين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك » ، وذكر أبو الفرَج بدل كعب بن مالك ، أبيّ بن كعب ، وقيل أبيّ بن كعب وسعيد بن زيد ، وبين الزبير بن العوام وسلَمة ابن سلامة بن وقش - بفتح الواو وسكون القاف وبالشين المعجمة - كما ذكروا فى حديث ابن سلامة بن وقش - بفتح الواو وسكون القاف وبالشين المعجمة - كما ذكروا فى حديث

<sup>(</sup>١) أخرجه أيضاً الإمام أحمد عن يزيد عن حميد عن أنس.

 <sup>(</sup>٢) في طبقات ابن سعد ( ج ٢ ص ٣).

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « سند أبى دارد » والتصويب من خلاصة الحزرجى ( ص ١٣٧ ) وهوستيد – بنون مصغراً – ابن داود المصيصى أبو على المحتسب صاحب التفسير ، روى عن حاد بن زيد وشريك وابن المبارك وروىعنه أبو زرعة وأبو بكر الأثرم ، وجاء فى التهذيب أن أبا حاتم ذكره فى شيوخه وقال بغذادى صدوق وقال ابن أبى عاصم مات سنة ٢٢٠ هـ .

الزبير السابق أنه وَاخَى بين سعد بن أبي وَقَاص ومحمد بن مسلمة ، وبين سعيد بن زيد وأُبَى بن كعب ، وبين عبد الرحمن بن عوف / وسعد بن الربيع » .

وروى البخارى فى أوائل [كتاب] البيوع بَسَند وعَلَقه فى باب كيف آخى رسول الله عليه وسلم بين أصحابه ، والإمام أحمد والشيخان عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله عليه وسلم واخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع ، فعرض سعّد على عبد الرحمن أن يناصفه أهّله وماله . قال سعد : أنا أكثر أهل المدينة مالاً فأَقْسِمُ لك نصف مالى وانظر أى زوْجَى هَوِيت ، نزلت لك عنها ، فإذا حلّت تزوّجْتها . فقال عبد الرحمن : بارك الله عزّ وجلّ لك فى أهلك ومالك دُلُّونِي على السوق(١) ، فاشترى وباع ، وسيأتى الحديث فى المعجزات إن شاء الله تعالى . [وَوَاخي] بين أبي عُبيدة بن الجراح وأبي طلحة [زيد بن سهل الأنصارى النجارى(٢)] ، فهذا أصّح مما ذكره ابن إسحق وأبو عُمر إلا أن يكون آخى بين أبي عُبيدة وسعد بن مُعاذ . وذكر سُنيد أنه واخى بين وأبي عُبيدة وسعد بن مُعاذ . وذكر سُنيد أنه واخى بين وأبي بن حمي وابين عمار وثابت بن قيس [بن الشَّماس(٤) ] لأن حذيفة إنما أسلم زمان أحدُ ، وبين اليمان ، وبين عمار وثابت بن قيس [بن الشَّماس(٤) ] لأن حذيفة إنما أسلم زمان أحدُ ، وبين أبي حُليْقة بن اليمان ، وبين عَمار وثابت بن قيس [بن الشَّماس(٤) ] لأن حذيفة إنما أسلم زمان أحدُ ، وبين أبي حُليْقة بن عُتْبة [بن ربيعة(٤) ] وبين أبي ذرّ الفِفَارى والمنذر بن عمر [ المُعْنِق وبالشين المعجمة - [ابن وقش(٤) ] ، وبين أبي ذرّ الفِفَارى والمنذر بن عمر [ المُعْنِق وبالشين المعجمة - [ابن وقش(٤) ] ، وبين أبي ذرّ الفِفَارى والمنذر بن عمر [ المُعْنِق وبالشين المعجمة - [ابن وقش(٤) ] ، وبين أبي ذرّ الفِفَارى والمنذر بن عمر [ المُعْنِق

وأنكر ذلك محمد بن عُمَر الأسلمي لأن أبا ذر إنما قَدِم المدينة [بعد بدر وأُحُد (٥)] ، وعنده طُلَيْب \_ بالتصغير \_ ابن عُمَيْر والمنذر بن عَمْرو ، وسيأتى الجواب عن ذلك في ثالث التنبيهات إن شاء الله تعالى . [وَوَاخَى ] بين عبد الله بن مسعود وسَهْل بن حُنَيْف ، وبين

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب البيوع (ج ٣ ص ١١٢ و١١٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة من أسد الغابة ( ج ٥ ص ٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من أسد الغابة (ج ٤ ص ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ابن هشام ( ج٢ ص ١٢٥ و١٢٦ ) .

<sup>(</sup> ه ) بياض بالأصل بنحو كلمتين والتكلة من الإصابة ( ج ٧ ص ٦٢ ) .

سَلْمَانَ [الفارسى(١)] وأَبِي الدرداء [عُويَمِر بن ثعلبة (١)] كما في صحيح البخاري عن أَبِي جُحيْفَة [وهب بن عبد الله(١)] رضى الله عنه ، وأنكر ذلك محمد بن عُمَر لأَن سَلْمَان إِنَّا أَسلَم بعد وقعة أُحُد ، وأول مشاهده الخندق ، ويأتي الجواب عن ذلك .

[وَوَاخَى] بين بلال [بن رباح مولى أي بكر (٣)] وأبي رُويْحة – بضم الراء وفتح الواو وبعدها تحتية ساكنة فحاء مهملة – واسمه عبد الله بن عبد الرحمن الْخَنْعَيى ، وبين حاطب بن أبي بَلْتَعَة – بموحدة فلام ساكنة ففوقية فعين مهملة – وعُويْم – بلفظ تصغير عام – ابن ساعدة ، وبين عبد الله بن جَحْش وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلَح ب بفتح الهمزة وسكون القاف فلام فحاء مهملة ، وبين عُبَيْدة بن الحارث [ ابن المطلب ابن عبد مناف(٤)] وعُميْر بن الحُمام – بضم الحاء المهملة – ، وبين الطفيل بن الحارث أخى عُبَيْدة ، وسُفْيان بن نَسْر – بفتح النون وسكون المهملة / كما ضبطه الأمير ، وقيل ١٠٣٦ عُبَيْدة وعبد الله بن جُبيْر – بلفظ تصغير جبر – « [ ابن النعمان الأوسي (٣) ] ، وبين عبان ابن مظعون – بالظاء المعجمة المُشالة – [ ابن حبيب بن وهب القرشي الجُمَحيّ (٨) ] والعباس ابن المينم ابن التحتية المُشَدَّدة ، وبين عُبْنة بن غزوان – بغين ابن التحتية المُشَدَّدة ، وبين عُبْنة بن غزوان – بغين ابن التحتية المُشَدَّدة ، وبين فصاد مهملتين ويقال فيه مفتوحة فزاي ساكنة معجمتين – ومُعاذ بن مَاعِص – بعين فصاد مهملتين ويقال فيه ناعص – [ ابن قيس بن خَلْدة بن عامر بن زُريْق (١) ] ، وبين صَفْوان [ بن وهب بن ربيعة ناعص – [ ابن قيس بن خَلْدة بن عامر بن زُريْق (١٠) ] ، وبين صَفْوان [ ابن وهب بن ربيعة ناعص – [ ابن قيس بن خَلْدة بن عامر بن زُريْق (١٠) ] ، وبين صَفْوان [ ابن وهب بن ربيعة

<sup>(</sup> آ ) زیادة من ابن هشام ( ج۲ ص ۱۲۵ و ۱۲۹ )

<sup>(</sup>٢) زيادة من أسد الغابة (جه ص ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) زيادة من ابن هشام ج ٢ ص ١٢٩ وكتب السيرة .

<sup>(</sup> ٤ ) فى الأصل : أبى عبيدة والتصويب وسياقة النسب من أسد الغابة ( ج ٣ ص ٣٥٦ ) وانظر أيضاً ترجمة أخويه : الطفيل والحصين وورد ذكر الثلاثة فى الإصابة وجوامع السيرة .

<sup>(</sup> o ) قال فيه محمد بن حبيب بشر بالباء الموحدة والشين المعجمة وعن ابن اسحق أيضاً بشير بزيادة ياء تحتهـا نقطتان وقال ابن ماكولا : الصواب : نسر .

<sup>(</sup>٦) زيادة من أسد الغابة (ج٢ ص ٣٢٢).

<sup>(</sup>٧) زيادة من أسد الغابة (ج٣ ص ١٣٠).

<sup>(</sup> ٨ ) زيادة من جوامع السيرة ض ٤٧ و أسد الغابة جـ ٣ ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٩) زيادة من جوامع السيرة ص ١٤٠ ومن أسد الغابة (ج٤ ص ٣٨٣) و لكن إنى ماعص و ناعص في الأخيرة مصحفة بالضاد المعجمة .

القرشي الفهرى وهو المعروف<sup>(۱)</sup> بـ آبن بيضاء ورافع بن المُمكِي ـ بلفظ اسم المفعول من العُلُوّ بالعين المهملة ـ [ ابن لَوْذَان بن حارثة (۲) ] ، وبين المقداد بن عمرو وعبد الله ابن رَوَاحة ، وبين ذى الشَّمالين [ بن عبد عَمْرو بن نضلة بن غُبْشَان (۲) ] ويزيد بن الحارث (٤) وبين أبي سَلَمَة بن عبد الأسد ـ بالمهملة ـ وسعْد بن خَيْنَمة ـ بخاء معجمة فتحتية فثاء مثلثة ، وبين عامر (٥) بن أبي وَقَاص وخُبَيْب ـ بخاء معجمة مضمومة فموحدة مفتوحة ـ ابن عَلِيّ (١) ، وبين عبد الله بن مظعون وقُطبة ـ بلفظ تأتيث قُطب ـ ابن عامر ، وبين شمَّاس ـ بشين معجمة مفتوحة فميم مُشَدَّدَة فألف فسين مهملة ـ ابن عمان وبين الأرقم بن أبي الأرقم وطلحة بن زيد الأنصارى ، وبين زيد بن الخَطَّاب ومَعْن بن عَلِيّ ، وبين عَمْرو بن سُرَاقة وسَعْد بن زيد الأَشهلي ، وبين عاقِل ـ بعين مهملة وبعد الله بن مَحْرَمة وفَرْوَة بن عَمْرو البياضي ، وبين خُنَيْس ـ بخاء عبد الله بن مَحْرَمة وفَرْوَة بن عَمْرو البياضي ، وبين خُنَيْس ـ بخاء عبد الله بن مَحْرَمة وفَرْوَة بن عَمْرو البياضي ، وبين خُنَيْس ـ بخاء عبد الله بن مَحْرَمة وفَرْوَة بن عَمْرو البياضي ، وبين خُنَيْس ـ بخاء عبد الله بن مَحْرَمة وفَرْوَة بن عَمْرو البياضي ، وبين خُنَيْس ـ بخاء عبد الله بن مَحْرَمة وفَرْوَة بن عَمْرو البياضي ، وبين خُنَيْس ـ بخاء عبد الله بن مَحْرَمة وفَرْوَة بن عَمْرو البياضي ، وبين خُنَيْس ـ بخاء

<sup>(</sup>١) زيادة من أسد الغابة ( جـ ٣ ص ٢٧ ) وبيضاء أمه اسمها دعد . وقيل آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين رافع بن العجلان .

ر ٢) زيادة بن جوامع السيرة ص ١٤٠ ، وقيل اسمه الحارث بن المعلى أبو سعيد الأنصارى . انظر أسد الفابة ج ١ س ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) ذو الشهالين واسمه عمير وسياقة نسبه أوردها كل من ابن حزم فى جوامع السيرة ( ص ١١٨ ) وابن الأثير فى أسد المغابة ( ج ٢ ص ١٤١) وهناك اختلاف بعد غبشان وذو الشهالين خزاعى حليف لبنى زهرة، وهو غير ذى اليدين ذلك يسمى الحرياق وهو من بنى سليم . وكان ذو الشهالين أعسر ، شهد بدراً وقتل بها .

<sup>( ؛ )</sup> هو يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك . . الحزرجى وهو المعروف بابن قسحم وهى أمه وأم أخيه عبدالله بن قسحم ( ضبطت فى القاموس المحيط على وزن قنفذ ) ونص ابن الأثير فى أسد الغابة ( ج ه ص ١٠٧ ) على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين يزيد بن الحارث وذى الشالين وأضاف أنه شهد بدراً وقتل بها و لا عقب له .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل عمر والتصويب من الرياض النضرة (ج ٢ ص ٢٩٣ ) وأسد الغابة (ج ٣ ص ٩٧ ) وهو أخو سعد ابن أبي وقاص لأبيه وأمه .

<sup>(</sup>٦) هو حبيب بن عدى بن مالك بن عامر أحد بنى جحجبى الأوسى شهد بدراً وأسر فى بعث الرجيع وصلب بالتنعيم بمكة وهو القائل إذ قرب ليصلب :

ولست أبالى حين أقتل مسلماً على أى جنب كان في الله مصرعي

من أبيات ، وهو أول من سن الركعتين عند القتل . انظر جوامع السيرة ص١٧٦ : ١٧٨ وأسد الغابة ج ٢ ص ١١٩ : ١١٣ . (٧) هـ حنظلة من أن عامر عبد عمر من مرز من والله الأمر ، عركان أرو أور عامر قد ترهر في الحاها ة مرز الله

<sup>(</sup>٧) هو حنظلة بن أبى عامر عبد عمرو بن صينى بن مالك الأوسى ، وكان أبوه أبو عامر قد ترهب فى الجاهلية وتنسك ولمسا جاء الإسلام فر إلى مكة ثم قدم مع قريش يوم أحد محارباً ومات كافراً سنة ٩ ه أما ابنه حنظلة فكان من سادات المسلمين واستشهد يوم أحد جنباً ، ففسلته الملائكة . ولذلك سمى حنظلة غسيل الملائكة . انظر ابن هشام وجوامع السيرة ( ص ١٥٩ : ١٦١) وأسد الغابة ( ج ٢ ص ٢٠ ، ٢٠ ) .

معجمة مضمومة ونون مفتوحة فتحتية ساكنة فسين مهملة \_ ابن حُلَافة ، والمُنْلِر بن محمد ابن عُقْبَة بن أُحَيْحة \_ بممهلتين \_ تصغير أَحَة (۱) ، وبين أبي سَبْرة \_ بسين مهملة مفتوحة فموحدة ساكنة \_ ابن أبي رُهُم \_ وهو بضم الراء وسكون الهاء ، ومُبادة بن الخَشْخَاش \_ بخاءين الأولى مفتوحة وشينين الأولى ساكنة مُعْجَمَات ، كما ذكره الأمير ، وبين مِسْطَح \_ بمع مكسورة فسين مهملة فطاء مفتوحة وحاء مهملتين \_ ابن أثاثة \_ بالضم ومثلثتين مُخَفَّفة \_ وزيد بن المزين \_ ضبطه الدارقطني والأمير بضم المي وفتح الزاي و آخره نون مُصغر ، وشدد أبو عُمر بِخَطُه التحتية \_ والله أعلم ، وبين أبي مَرْقد \_ بفتح الميم وسكون الراء فثاء مثلثة \_ الغنوى \_ بالغين المعجمة المفتوحة والنون \_ وعُبادة بن الصامت ، وبين عُكَاشة بعين مهملة مضمومة فكاف تشديدها أفصح من تخفيفها \_ ابن مِحْصَن \_ بكسر الميم ، \_ والمُبجَدَّر \_ بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الذال المعجمة المفتوحة ثم راء \_ ابن فياد \_ ببكسر الما المعجمة المفتوحة ثم راء \_ ابن فياد وتشديد الذال المعجمة أوله وتشديد الذال المعجمة ، وقيل إنه بفتح أوله وتشديد النال المعجمة أبو بن عامر بن فُهيَرة \_ بالتصغير \_ والحارث بن الصَّمَّة \_ بكسر الصاد المهملة ثانيه \_ ، وبين مِهْجَع \_ بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الجيم \_ مَوْلَى عُمَر ، وتشديد الميم ، \_ وبين مِهْجَع \_ بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الجيم \_ مَوْلَى عُمَر ، وتشديد الميم ، وبين مِهْجَع \_ بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الجيم \_ مَوْلَى عُمَر ، وتشديد الميم ، \_ وبين مِهْجَع \_ بكسر الميم وسكون الهاء وفتح المجيم \_ مَوْلَى عُمَر ،

# تَبْيَهَاتُ

الأول: قال في الروض (٢): « آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حين نزلوا المدينة لتذهب عنهم وَحْشَة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض ، فلما عَزَّ الإسلام واجتمع الشَّمْل وذهبت الوَحْشة [ أنزل الله سبحانه: « وأُولُوا الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض في كِتَاب اللهِ (٣) » أعنى في الميراث (٤) ] ، شم جعل المؤمنين كلهم إخوة يعنى في التواد وشمول الدعوة ».

الثانى : اخْتُلِف فى ابتدائها فقيل بعد الهجرة بخمسة ، أشهر ، وقيل بتسعة ، وقيل وهو يبنى المسجد ، وقيل بنائه ، وقيل بسنة ، وقيل بثلاثة أشهر وقيل بدر ، وتقدم عن

ر ٣ ) من الآية ٧٥ من سورة الأنفال . ( ٤ ) زيادة من السهيلي الذي نقل عنه المؤلف ، ُوفي الأصل : أبطل المواريث .

<sup>(</sup>١) فى الاشتقاق لابن دريد ( ص ٧٨ ) : أحيحة تصغير أحة والأحة هو ما يجده الإنسان فى قلبه من حرارة غيظ وحزن . وفى القاموس والتاج : الأحاح بالضم العطش والغيظ وحزازة الغم أو حرارته . وقال الفرأء فى صدره أحاح وأحيحة من الضغن والغيط والحقد . (٢) الروض الأنف ( ج ٢ ص ١٨ ) .

أنس بن مالك أن ذلك كان في داره ، وذكر أبو سعد النيسابوري في الشرف أن ذلك كان في المسجد . فالله أعلم .

الثالث: أنكر الواقدى مواخاة سَلْمَان لأبي الدرداء لأن سَلْمان إنما أسلم بعد وقعة أحد ، وأول مشاهده الخندق . وأجاب الحافظ بأن التاريخ المذكور [هو] للأخوة الثانية وهو ابتداء الأخوة ، واستمر صلى الله عليه وسلم يُجَدِّدها بحسب من يدخل في الإسلام ويحضر إلى المدينة ، وليس باللازم أن تكون المؤاخاة وقعت وقعة واحدة حتى يرد هذا التعقيب . وما أجاب به الحافظ يجاب به عن مؤاخاة ألى ذرّ والمنذر بن عَمْرو ، وعن مؤاخاة حُذَيْفة وعَمَّار ، وعن مؤاخاة جعفر ومُعَاذ بن جَبل ، ويقال بأن مُعَاذ أرْصِد لمؤاخاة جعفر حتى يقدم . الرابع : نقل محمد بن عُمَر ، عن الزّهْرِي أنه أنكر كُلَّ مؤاخاة وقعت بعد بدر ،

الرابع: نقل محمد بن عمر ، عن الزهرى انه انكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدر ، ويقول : قَطَعَتْ بَدُرُ المواريث . قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهذا لا يدفع المؤاخاة من أصلها ، وإنما يدفع المؤاخاة المخصوصة التي كانت عُقِدَتْ بينهم ليتوارثوا بها .

الخامس: أنكر الحافظ أبو العباس بن تيمية المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصاً مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعليّ رضى الله عنه . قال لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً ولتتألّف قلوب بعضهم على بعض ، فلا معنى لمؤاخاته لأحد ولا لمؤاخاة مهاجرى بعضاً ولتتألّف قلوب بعضهم على بعض ، القياس وإغفال عن /حكمة المؤاخاة لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوة ، فَوَاخَى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى ، وبهذا تظهر [حكمة(۱)] مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه ، لأنه هو الذى كان يقوم بعليّ من عهد الصّبا قبل البعثة واستمرّ ، وكذلك مؤاخاة حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة لأن زيداً مولاهم ، فقد ثُبَتَتْ إخوبهما وهما من المهاجرين ، وفي الصحيح في عُمْرة القضاء أن زيداً قال : «إن ابنة حمزة ابنة أخى» . وأخرج الحاكم وابن عبد البَرّ بسَنَد حَسَن عن أبي الشعثاء (۲)

<sup>(</sup>١) زيادة من شرح المواهب (ج١ ص ٣٧٣).

<sup>(</sup>۲) هو أبو الشيئاء جابر بن زيد البصرى أحد الأعلام وصاحب ابن عباس روى عنه قتادة وأيوب وعمرو بن دينار وطائفة ، قال أحمد والبخارى توفى سنة ۹۳ ه وقال الواقدى وابن سعد مات سنة ۱۰۳ ه . وهناك راو آخر له نفس الكنية وهو سليم بن أسود بن حنظلة المحارب أبو الشيئاء الكوفى روى عن عمر وابن مسعود وحذيفة وأبى ذر توفى سنة ۸۲ ه . انظر في ترجمة الأول الذي يقصده المؤلف تذكرة الحفاظ (ج ۱ ص ۲۷ : ۲۸) وفي ترجمة الثانى خلاصة الحزرجي ( ص ۱۲۷ )

قال : آخَى النبى صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العَوَّام وعبد الله بن مسعود ، وهما من المهاجرين ، وأخرجه الضياء المقدسى فى المختارة ، وابن تيمية يُصَرِّح بأَن أحاديث المختارة أَصَح وأقوى من أحاديث المشتدرك ، قلت : يأتى الكلام مبسوطاً على أُخُوة النبى صلى الله عليه وسلم فى ترجمة على رضى الله عنه عند ذكر تراجم العشرة إن شاء الله تعالى .

السادس: روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى وابن حِبَّان عن شُعْبَة بن التوأم بفتح الفوقية والهمزة \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا حِلْفَ فى الإسلام» ، زاد شعبة بن التوأم : «ولكن تَمَسَّكوا بحِلْف الجاهلية» . انتهى . «وأيُّما \_ وفي لفظ : كل \_ حِلْف كان فى الجاهلية لم يَزِدْهُ الإسلام إلا حِدَّة وشِدَّة ، وما يَسُرُّني أن لى حَمْر النّعم وأنى نقضتُ الحلف الذي كان فى دار الندوة» .

وروى البخارى فى الكفالة وفى الاعتصام ، ومسلم فى الفضائل ، وأبو داود فى الفرائض عن عاصم بن سليان الأحول قال : «قلت لأنس بن مالك : أبلَغك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا حِلْف فى الإسلام ؟ قال : قد حالف النبى صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار فى دارى(۱) » . قال الطبرانى : ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا يُنافى الأحاديث السابقة فى نفيه ، فإن الإخاء الذكور كان فى أول الهجرة ، وكانوا يتوارثون به ، ثم نُسِخ من ذلك الميراث ، وبتى مالم يُبطله القرآن وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد الظالم ، كما قال ابن عباس : «إلا النصر والنصيحة » ، ويوصى به فقد ذهب الميراث )

<sup>(</sup>١) وأخرجه أبو داود بلفظ : في دارنا مرتين أو ثلاثًا . وروى أحمد والترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمرو بن العاصى رفعه : « أوفوا محلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة و لا تحدثوا حلفاً في الإسلام » .

<sup>(</sup>٢) لحص الدياربكرى في تاريخ الحميس (ج ١ ص ٣٥٣) موضوع المؤاخاة بقوله: نقل ابن حجر في شرح صحيح البخارى عن ابن عبد البر أن المؤاخاة كانت مرتين: الأولى قبل الهجرة بمكة بين المهاجرين خاصة. وروى الحاكم النيسابورى حديثاً يدل على ما قاله ابن حجر وهو حديث أبي عمرو قال: آخى الذي عليه الصلاة والسلام بين أبي بكر وعر، وبين طلحة والزبير، وبين عبان وعبد الرحمن بن عوف، وفي رواية بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة. فقال على: يا رسول الله آخيت بين أصحابك فن أخى ؟ قال: أنا أخوك. وفي رواية: أنت أخى في الدنيا والآخرة. وهؤلاء كلهم من المهاجرين. والأنصار وكانت قبل وقمة بدر، وبعد بدر أزل الله تعالى: « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ». فنسخت هذه الآية ما كان قبلها وانقطعت المؤاخاة في الميراث ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذوو رحمه.

وقال الخَطَّابى: قال ابن عيينة: حالف بينهم أَى آخى بينهم ، يريد أَن معى الحِلْف ١٠٣٩ في الحلف في الإسلام جارٍ على / أحكام الدين وحدوده ، وحلف الجاهلية جارٍ على ما كانوا يتواضعونه بينهم ، فَبَطَلَ منه ما خَالَفَ حُكْمَ الإسلام وبَقِى ما عدا ذلك على حاله .

والحِلْف بكسر الحاء المهملة وسكون اللام بعدها فاء، قال في النهاية (١) : أصله المُعاقدة والمُعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق ، فما كان منه في الجاهلية على الفِينَن والقتال بين القبائل والغارات ، فذلك الذي وردالنهي عنه [ في الإسلام ] بقوله صلى الله عليه وسلم : «لا حِلْفَ في الإسلام». وما كان منه في الجاهلية على نَصْر المظلوم وصِلة الأرحام كحِلْف المُطيّبين وما جرى مُجْرَاه فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : «وأيّما حِلْف كولْف الجاهلية لم يَزِدْهُ الإسلام إلا شِدّة» ، يُريد من المُعاقدة على الخير ونُصْرة الحق [وبذلك يجتمع الحديثان وهذا هو الحِلْف الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما خالف حُكْم الإسلام (١) ] والله سبحانه وتعالى أعلم .

٠ ٢٤٩ ص ١٠٠ (١)

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من النهاية التي نقل عنهـــا المؤلف ، وأضاف ابن الأثير قائلا : وقيل المحالفة كانت قبل الفتح ، وقوله : « لا حلف في الإسلام » قاله زمن الفتح ( أي فتح مكة ) ، فكان ناسخاً .

### الياب السايس

#### في قِصَّة تحويل القِبلَة

روى ابن إسحق (١) وابن سعد (٢) ، وابن أى شيبة ، وعَبْد بن حُمَيْد ، والستة (٣) ، وأبو داود في ناسخه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والدارقطي ، والبيهتي عن البّرَاء بن عازب ، وابن إسحق وابن أبي شيبة ، وأبو داود والنحاس في ناسخهما ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وأبو داود فى ناسخه عن أَى العالية مُرْسَلًا ، ويحيى بن الحَسَن العلوى في أخبار المدينة عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه ، والإمام مالك ، وعَبْد بن حُمَيْد والشيخان ، وأبو داود في ناسخه ، والنسائي ، ويحيى ابن الحَسَن ، عن عثمان بن محمد بن الأحنس ، وعَبْد بن حُمَيْد ، وابن المنذر عن قتادة ، والزبير بن بكار عن عثمان بن عبد الرحمن ، وابن سعد عن محمد بن عبد الله بن جَحْش ، وابن جرير عن مجاهد ، يزيد بعضهم على بعض : «أَن أُول ما نُسِخ من القرآن القِبْلَة ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو مكة نحو بيت المقدس ، والكعبة بين يديه » . وقال ابن جُرَيْج ، كما عند ابن جرير : «صَلَّى النَّبي صلى الله عليه وسلم أول من صلى إلى الكعبة ثم صُرِف إلى بيت المقدس وهو عمكة فصَّلَى ثلاث حِجَج ثم هاجر ٥. ولما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله سبحانه وتعالى أن يستقبل صخرة بيت المقدس ، فعَرَّض اليهود بذلك ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس. وكان يُعْجِبه أَن تنكون قِبْلَته قِبَل البيت ، لأَن اليهود قالوا / : «خالفنا محمد ويتبع ١٠٤٠ت

<sup>(</sup>۱) فی ابن هشام ج۲ ص ۱۷۹ و ۱۷۷.

<sup>(</sup>۲) في الطبقات الكبرى ج٢ ص ٦ : ٩ .

<sup>(</sup>٣) أحاديث تحويل القبلة أخرجها الستة : البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه والنسائى ، كما أعرجها مالك وأحمد والدارى . هذا وقد أخرجها البخارى فى صحيحه فى كل من كتاب الصلاة (ج ١ ص ١٧٦ : ١٧٧) وفى كتاب التفسير (ج ٦ ص ٤٩ : ١٥) ، وفى صحيح مسلم (ج ٥ ص ٩ : ١١ بشرح النووى) .

وقال صلى الله عليه وسلم اجبريل : «وَدِدْتُ أَن الله عزَّ وجَل صرفنى عن قِبْلَة بهود إلى غيرها» ، فقال جبريل عليه السلام : «إنما أَنا عَبَدٌ مثلك لا أَمْلِك لك شيئاً إلا ما أُمِرْتُ به ، فاذُعُ الله تعالى» . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى ويُكثير النَّظَرَ إلى الساء ينتظر أمر الله تعالى ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زائراً أمَّ بِشر بن البَرَاء بن معرور ، فى بنى سلِمة – بكسر اللام – فصنعت له طعاماً ، وحانت صلاة الظهر ، فصلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فى مسجد هناك الظهر ، فلما صلى ركعتين نزل جبريل فأشار إليه أن صل إلى البيت ، وصلى جبريل إلى البيت فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ، واستقبل الميزاب . فَتَحَوَّل النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء ، فهى القبلة التي قال الله تعالى ( فَلَنُولِينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاها ( الله عليه الله المحبد القِبْلَتَيْن . وكان الظُهْر يومئذ أربعاً : اثنتان إلى بيت المقدس واثنتان إلى الكعبة ، مسجد القِبْلَتَيْن . وكان الظُهْر يومئذ أربعاً : اثنتان إلى بيت المقدس واثنتان إلى الكعبة ، فخرج عَبَّادبن بشر ( المنه على الله عليه وسلم قبك البيت » فاستداروا . وأشهد بالله لقد صَلَيْت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبكل البيت » فاستداروا .

قال رافع بن خديج : «وأنانا آت ونحن نصلي في بني عبد الأشهل فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يوجه إلى الكعبة ، فأدارنا إمامُنا إلى الكعبة ودُرْنا معه » . قال ابن عُمَر : «وبينها الناس بقباء في صلاة الصبح إد جاءهم آت – قال ابن طاهر المقدسي هو عَبّاد بن بشر أيضاً – فقال : «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها " ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة » .

وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قِبَل بيت المقدس

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤٤ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) ترجم إبن الأثير في أسد الغابة (ح٣ ص ٩٩ و ١٠٠) لاثنين بهذا الاسم : عباد بن بشر بن قيظى وهو الذي ورد إسمه في حديث نويلة بنت أسلم ، والآخر عباد بن بشر بن وقش والأول من بني حارثة والثانى من بني عبد الأشهل وكلاهما من الأنصار وينسب إلى كل منهما حديث تغيير القبلة وإبلاغه إلى قولهما .

<sup>(</sup>٣) روى فاستقبلوها بكسر الباء وفتحها والكسر أصح وأشهر وهو الذى يقتضيه تمام الكلام بعده ، قاله النووى في شرحه على صحيح مسلم (ج ه ص ١٠) .

وأَهْلُ الكتاب فلما وَلَى وَجْهَه قِبل البيت أَنكروا ذلك . وقال المنافقون : «خَرَّ محمد إلى أَرضه» . وقال المشركون : «أَراد محمد أَن يجعلنا قِبْلَةً له ووسيلة ، وعرف أَن ديننا أَهْدَى من دينه ، ويوشك أَن يكون على ديننا » .

وقال اليهود للمؤمنين : ما صرفكم عن قِبْلة موسى ويعقوب وقبلة الأنبياء ؟ والله إِنْ أَنتُم إِلا قوم تَفْتَنُونَ . وقال المؤمنون : لقد ذهب مِنَّا قومٌ ماتوا وما ندرى أَكُنَّا نحن / ١٠٤١ت وهم على قِبْلَة أو لا . وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بن قيس ، وكَرْدَم(١) بن عَمْرُو ، وكَعْب بن الأَشرف ، ورافع بن أبي رافع ، والحَجَّاج بن عَمْرُو حليف كعب بن الأُشرف ، والربيع وكِنَانة ابنا [الربيع بن] أبي الحُقَيْق ـ بلفظ تصغير حق ـ فقالوا : ﴿ يِا مَحْمَدُ مَا وَلَأَكَ عَن قِبْلَتِكُ الَّي كُنْتُ عَلِيهَا وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنْكُ عَلَى مِلَّةً إِبراهيم ودينه ؟ إِرجِع إِلَى قبلتك التي كنت عليها نَتَّبِعك ونُصَدِّقك » . وإنما يريدون بذلك فِتْنَتَه عن دينه ، فأَ نزل الله عزوجل:(سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ) ــ الجُهَّال واليهودوالمشركون [والمنافقون(٢)] (مَا وَلَّاهُمْ) - أَى صرفهم - (عَنْ قِبْلَتِهِم) - التي كانوا على استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس، والإِنيان بالسين الدَّالَّة على الاستقبال من الإِخبار بالغيب \_ (الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) - أَى الجهات كلها ، فيأَ مر بالتوجه إلى أَى جهة شاء لااعتراض عليه - (يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) - هدايته - (إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣) ) - دين الإسلام ، أي ومنهم أنتم ، ذَلَّ على هذا ( وَكَذَلِكَ ) أَى كما هديناكم إليه ( جَعَلْنَاكُمْ ) يا أُمة محمد ( أُمَّةً وَسَطاً ) خياراً عدولاً ( لِتكُونُوا شُهَدَاء على النَّاسِ ) يوم القيامة أن رَسُلَهم بِلُّغَتْهُم ( وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) أَنه بِلُّغَكُم ( وَمَا جَعَلْنَا ) صَيِّرنا ( القِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ﴾ أولاً وهي جهة بيت المقدس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى إليها تَأَلُّفاً لليهود فصلَّى إليها ستة أو سبعة عشر شهراً ثم حُوِّل (إلاَّ لِنَعْلَمَ) عِلْم ظهور (مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ) فَيْصَدِّقه (مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْه) أَى يرجع إِلى الكفر شَكَّا

<sup>(</sup>۱) فى الأصل فردم بالفاء وكذلك فى سيرة ابن هشام (ج ٢ ص ١٧٦ طبعة التجارية) والتصويب من الاشتقاق (ص ٢٨١) والكردمة عدو بفزع فيه ثقل وبطه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من تفسير القرطبي (ج٢ ص ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ١٤٢.

فى الدين وظَناً أن النبيّ فى حيرة من أمْرِه ، وقد ارْتَدَّ لذلك جماعة (وَإِنْ) مُخَفَّهُة من الثقيلة واسمها محذوف ، أى وإنَّها(١) (كانت) التولية إليها - (لَكَبِيرَة) شَاقَّة على الناس (إلاَّ عَلَى النَّذِينَ هَدَى اللهُ) منهم (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم) أَى صَلاَتَكُم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليها لأن سبب نزولها السؤال عَمَّن مات قبل التحويل (إنَّ اللهَ بِالنَّاسِ) المؤمنين (لَرَّوُونُ رَحِيمٌ (١)) فى عدم إضاعة أعمالهم ، والرأفة شِدَّة الرحمة وقدَّم الأبلغ الفاصلة .

(قَدْ) للتحقيق (نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) أَى تَصَرُّف وجهك في جهة الساء تَطَلَّعاً إِلَى الوَحْي ، وتَشَوُّقاً للأَمر باستقبال الكعبة وكان يَوَد ذلك لأَنها قِبْلة إبراهيم ولأَنه أَدْعَى إِلَى إسلام العرب ( فَلَنُولِيَّنَكَ ) نُحَوِّلَنَك ( قِبْلَةً تَرْضَاهَا) تُحِبُّها (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ ) استقبل في الصلاة ناحية المسجد الحرام أَى الكعبة ( وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ ) المَسْجِدِ الحَرَامِ ) استقبل في الصلاة ناحية المسجد الحرام أَى الكعبة ( وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ ) على المَسْجِدِ الحَوَامِ ) السَّقبل في الصلاة (شَطْرَهُ) ( وَإِنَّ الَّذِينَ أُوثُوا الكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ) أَى التَّوَلِي إِلَى الكعبة ( الحَقُّ ) الثابت (مِنْ رَبِّهِمْ ) لِمَا في كُتُبهم من نَعْت النبي صلى الله عليه وسلم من أَنه يَتَحَوَّل إليها ( وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ( القِبْلَة . التَه الله عليه وسلم من أَنه يَتَحَوَّل إليها ( وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ( القِبْلَة . المَا المَوْمنون من امتثال أَمْره ، وبالياء أَى اليهود من إنكار القِبْلَة .

(وَلَئِنْ) لام قَسَم (أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ) على صِدْقِك في أمر القِبْلَة (مَا تَبِعُوا) أَى لم يَتَبِعوا (قِبْلَتَكَ) عِناداً (وَمَا أَنْتَ بِتَابِع قِبْلَتَهُمْ) قَطْعٌ لِطَمَعِه في إسلامهم وطَمَعِهِمْ في عَوْدِه إليها (وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع قِبْلَةَ بَعْضٍ) أَى اليهودقبلة النصارى وبالعكس (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ) التي يدعونك إليها (مِنْ بَعْدِ مَا جَاءك مِنَ العِلْمِ) الوَحْي (إنَّكَ إِنَّا لَينَ الظَّالِمِينَ (أَ)) أَى إِن انَّبَعْتَهم فَرْضاً.

# تَبْيَهَاتُ

الأول: تصوير ما ذُكِر من تحويل الرجال مكان النساء وتحويل النساء مكان النساء مكان الرجال أن الإِمام يتحول من مكانه في مُقَدَّم المسجد إلى مُؤَخَّره ، لأن من استقبل

<sup>(</sup>١) ذهب الفراء إلى إن « أن » واللام بمعنى ما وإلا ، والبصريون يقولون هي إن الثقيلة خففت . وقال الأخفش أي وإن كانت التولية لكبرة ( تفسير القرطبي ج ٢ ص ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٤٣. (٣) سورة البقرة آية ١٤٤. (٤) سورة البقرة آية ١٤٥.

الكعبة بالمدينة فقد استدبر بيت المقدس ، وهو لو دار كما هو مكانه لم يكن خُلفَه مكان يَسَع الصفوف ، فلما تَحَوَّل الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خُلفَه ، وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال . وهذا يستدعى عَمَلًا كثيرا في الصلاة . ويُحْتَمَل أن ذلك وتج قبل تحريم العمل الكثير ، كما كان قبل تحريم الكلام ، ويحتمل أن يكون اغْتُفِر العمل المذكور لأجل المصلحة المذكورة ، أو لم يَتَوَالَ الخطأ عند التحويل بل وقعت متفرقة .

الثانى: اختُلِف فى تاريخ تحويل القِبلة ، فقال البرَاء بن عازب كما عند البخارى (۱) :
كان على رأس ستة عَشر أو سبعة عَشر شهراً . وقال ابن عباس كما عند ابن إسحى (۱۲) ،
وأبى داود فى ناسخه سبعة عشر شهراً . وكذا قال عَمْرو بن عَرْف (۱۲) كما عند البزاروالطبرانى .
وقال ابن عباس أيضاً كما عند ابن أبى شيبة وأبى داود فى ناسخه ، والطبرانى والزهرى كما عند البيهقى ، وسعيد بن المُسيَّب كما عند الإمام مالك وأبى داود فيه ، وابن جرير وقتادة كما عند عَبْد بن حُميْد ، وابن المنذر «على رأس ستة عَشر شهراً» . وقال أنس بن مالك عما عند البزار ، وابن جرير تسعة عشر شهراً . قال الحافظ : «فطريق الجمع بين رواية ستة عشر وسبعة عشر شهراً ، ورواية الشَّك فى ذلك : أن من جَزَم بستة عشر لَفَق من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى (۱) الأيام الزائدة ، ومن جزم بسبعة عشر عَدَّهُما معاً ، ومن شكَّ تَدَّد / فى ذلك ، وذلك أن القدوم كان فى شهر ربيع الأول بلا خلاف وكان التحويل ١٠٤٣ بعد الزوال فى نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح ، وبه جزم الجمهور ، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس . وقول ابن حِبَّان : سبعة عَشر شهراً وثلاثة أيام مَبْنِيُّ على أن القدوم كان فى ثانى ربيع الأول ، وأسانيد رواية ثلاثة عشر شهراً ، وعشرة أشهر ، ورواية شهرين ، ورواية سنتين هى أسانيد ضعيفة ، أيام مَبْنِيُّ على أن القدوم كان فى ثانى ربيع الأول ، وأسانيد رواية ثلاثة عشر شهراً ، وعشرة أشهر ، ورواية شهرين ، ورواية سنتين هى أسانيد ضعيفة ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى ج ١ ص ١٧٧ ولفظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ج۲ ص ۱۷٦.

<sup>(</sup>۳) فی الأصل عمرو بن عبود والتصویب من الخزرجی (ص ۲۶۸) وشرح المواهب (ج ۱ ص ۳۹۹) ، والراوی هو عمرو بن عوف الأنصاری حلیف بنی عامر بن لؤی صحابی بدری روی عنه المسور بن مخرمة .

<sup>( £ )</sup> في الأصل « إلى » والتصويب من شرح المواهب ( ج ١ ص ٤٠٠ ) .

والاعتماد على [الثلاثة(١)] الأول.

الثالث: اختُلِف في أى شهر كان [تحويل القبْلَة]. فقال محمد بن حبيب (٢): في نصف شعبان ، وهو الذي ذكره النووى في الروضة وأقره ، مع كونه رَجَّع في شرحه على صحيح مسلم روابة ستة عشر شهراً لكونها مجزوها بها عند مسلم (٣). ولا يستقيم (١)أن يكون ذلك في شعبان إلا بإلغاء شَهْرَى القدوم والتحويل. وجَزَم [موسى] بن عُقْبَة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة (٥).

الرابع: اخْتُلِف في أى صلاة كان التحويل ، فني الصحيح (١) عن البَرَاء بن عازب أن أول صلاة صَلّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر ، والأ كثر على أنها صلاة الظهر . قال الحافظ : والتحقيق أن أوّل صلاة صَلّاها في بني سَلِمَة \_ بكسر اللام \_ الظهر ، وأوّل صلاة صَلّاها بالمسجد النبوى العصر ، وأما الصبح فهو لأهل قُبَاء .

الخامس: اختلف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وهو بمكة ، فروى ابن ماجه عن طريق أبى بكر بن عيّاش عن البَراء أنه قال: «صَلّيْنًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراً ، وصُرِفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين». وظاهره أنه كان يصلى بمكة إلى بيت المقدس مَحْضاً. وحكى الزهرى خِلَافاً في أنه جعل الكعبة خَلْفَ ظَهْره أو أنه جعلها بينه وبين بيت المقدس ، وعلى الأول فكان يجعل الميزاب خَلْفَه ، وعلى الثاني كان يَصَلّي بين الرّكنيّن اليانييّن .

<sup>(</sup>١) إضافة من شرح المواهب (ج١ ص ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) هو أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية مولى بنى العباس توفى سنة ٢٤٥ ه وكان من علماء بغداد بالأنساب والأخبار والله و

<sup>(</sup>٣) لم يجزم النووى بذلك فى شرحه على صحيح مسلم وإنما اكتنى بما أخرجه مسلم فى صحيحه من رواية البراء بن عازب التي نص فيها على ستة عشر شهراً (ج ٥ ص ٩ : ١١) .

<sup>( ؛ )</sup> هذا كلام الحافظ ابن حجر .

<sup>(</sup>ه) أفاض الزرقاني في شرحه على المواهب (ج ١ ص ٣٩٩ : ٤٠٦) في تمحيص الروايات الخاصة بالتحديد الزمي لتحويل القبلة .

<sup>(</sup>٢) يقصد المؤلف صحيح البخاري والحديث في ج ١ ص ١٧٧.

وزغم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة ، فلما قَدِم المدينة استقبل بيت المقدس ، شم نُسِخ . قال الحافظ : «وهذا ضعيف ويلزم منه دَعْوَى النَّسْخ مَرَّتَيْن ، والأول أصَح لا أنه يجمع بين القَوْلَيْن . وقد صَحَّده الحاكم وغَيْره . وحَمَل أبو عُمَر هذا القول على الثانى ويؤيده [في] حَمْلِه على ظاهره إمامة جبريل ، فنى بعض طُرُقه أن ذلك كان عند البيت . وروى ابن جرير وغيره بسَنَد جَيِّد قَوِى عن ابن عباس قال : «لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس إلى المدينة وأمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس إلى الحره/، وظاهره أن استقبال بيت المقدس أن استقبال بيت المقدس أنها وقع بعد الهجرة إلى المدينة ، لكن روى الإمام أحمد من وجه أن استقبال بيت المقدس أن النبى صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى وهو بمكة نحو بيت المقدس والمكعبة بين يكيه » . ورواه ابن سعد (١) أيضاً وسَنَدُه جَيِّد قَوِى والجمع بينهما بمكن بأن يكون أمر لما هاجر أن يستمر على الصلاة إلى بيت المقدس .

وقوله فى حديث ابن عباس الأول: «أمره الله» يَرُد قَوْلَ من قال: «إنه صلى الله عليه وسلم صَلَّى إلى بيت المقدس باجتهاد» ، كما رواه ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وعن أبى العالية أنه صَلَّى إلى بيت المقدس يَتَأَلَّف [بذلك] أهْل الكتاب ، وهذا لا ينبغى إلا بتوقيف.

السادس: الذين ماتوا قَبْل فَرْض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشر أنفس: مكة من قريش (٢) [١] عبد الله بن شهاب [٢] والمطلب بن أزهر ، الزَّهْرِيَّان ، [٣] والسكران ابن عَمْرو العامرى. وبأرض الحبشة منهم: [٤] حَطَّاب بن الحارث الجُمَحِيِّ - حَطَّاب بالحاء المهملة - [٥] وعمرو بن أمية الأَسدى ، [٦] وعبد الله بن الحارث السهمي (٣) ، بالحاء المهملة - [٥] وعمرو بن أمية الأَسدى ، [٦]

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ج ۲ ص ٦ وإسناده كما أورده ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر عن إبراهيم بن إسهاعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) أورد الزرقانى فى شرحه على المواهب (ج ١ ص ٤٠٤) أساء هؤلاء العشرة وقد وضعنا لهم أرقاما وراجعتا أساءهم فى معجمات الصحابة .

<sup>(</sup>٣) يشترك في هذا الاسم أربعة عشر رجلا ترجم لهم ابن الأثير في أسد الغابة وليس فيهم من هو من بني سهم سوئ عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم القرشي السهمي وكان من مهاجرة الحبشة ولكنه لم يمت بها بل استشهد يوم الطائف وقيل استشهد يوم اليمامة (أسد الغابة ج ٣ ص ١٣٩) هذا ولم نعش في تراجم السهميين الذين ذكر أبن إسحق أسامهم بين من هاجروا إلى الحبشة (ابن هشام ج ١ ص ٣٥٠ : ٣٥١) أحداً عن مات بالحبشة منهم .

[٧] وغُرُورَة بن عبد العُزَّى ، [٨] وعَدِى بن نَضْلة - بالنون والضاد المعجمة - العَلَويَّان - ومن الأَنصار بالمدينة : [٩] البَرَاء بن معرور - بمهملات - ، [١٠] وأَسْعَد بن زُرَارة . فهؤلاء العَشَرة مُتَّفَق عليهم ، ومات في المدة أيضا إياس بن مُعَاد الأَشهلي لكنه مختلف في إسلامه .

السابع: وقع في رواية رهير بن معاوية في حديث البراء بن عازب رضى الله عنه في صحيح البخارى وغيره: أنه مات على القبلة - أى قبلة بيت المقدس من قبل أن تُحوّل [قبل البَيْت(۱)] - رجالٌ قُتِلوا [ فلم نَدْرِ ما نقول فيهم(۱۲)] . قال الحافظ: « ذِكْرُ القتل لم أَره إلا في رواية الزهرى وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط ، ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحداً من المسلمين فُتِل قبل تحويل القبلة ، لكن لايلزم من عدم الذكر عدم الوقوع ، فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فتُحْمل على أن بعض المسلمين مِّن لم يشتهر قبيل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يُضبط لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك » . قال : « ثم وجدت في التاريخ ذكر رجل اختلف في إسلامه وهو سويد بن الصامت(۱۳) » فذكر ما تقدم في بدء إسلام الأنصار . ثم قال الحافظ: « فيُحْتَمل أن يكون هو المراد » قال : وذكر لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يُراد من قُتِل بمكة من المُسْتَضْعَفِين كأبوى عَمَّار فقلت يحتاج بعض الفضلاء أنه يجوز أن يُرَاد من قُتِل بمكة من المُسْتَضْعَفِين كأبوى عَمَّار فقلت يحتاج الى ثبوت أن / قتلهما بعد الإسراء

الثامن: في بيان غريب ما سبق: « حِجج » ، بكسر الحاء المهملة وُفتح الجيم الأولى وكسر الثانية [أى سنين] «قبل» لبيت بكسر القاف وفتح الموحدة - أى جهنه . «مَعْرُور(٤٠)» بعين مهملة . «حانت» الصلاة دنا وَقْنُها .

<sup>(</sup>١) زيادة من تفسير القرطبي (ج٢ ص ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) زيادة من شرح المواهب. وأضاف الزرقاني (ج ١ ص ٤٠٥) : فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله : وما كان له ليضيع إعانكم ».

<sup>(</sup>٣) هو سويد بن الصامت بن خالد الأنصارى الأوسى من بنى عمرو بن عوف قدم مكة حاجاً أو معتمراً فتصدى له رسول الله ودعاه إلى الله عزوجل وإلى الإسلام فقال له سويد لعل الذى معك مثل الذى معى فقال لهرسول الله وما الذى معك ؟ قال مجلة لقمان فقال رسول الله أعرضها على فقال إن هذا الكلام حسن والذى معى أفضل منه : قرآن أنزله الله على ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد ثم انصرف وقدم المدينة فلم يلبث أن قتلته الخزرج فكان رجال من قومه يقولون إنا لنراه مات مسلماً (أسد الغابة ج ٢ ص ٣٧٨).

<sup>( )</sup> معناها اللغوى كما ذكره إبن دريد في الاشتقاق ( ص ٤٦٤ ) : معرور مفعول من قولهم عره بشر يعره عراً إذا لطخه به وفلان يعره الناس أي ينتابونه .

حُبِمَّاع أبواب بَعْض أمور دَارَست بَيْن رَسُول اللهِ صَلّى للهُ عَلَيهِ وَسَلّم وَبَين الْهِ وُدوالْنافِقينَ ونُزول صَدرمِن سُورة البقرة وَغيرةُ مِنَ القرآنِ في ذٰلكَ



## الباب الأول

فى أَخذ الله سبحانه وتعالى العهد عليهم فى كُتُبهم أَن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، إِذا جاءهم ، واعتراف جماعة منهم بنُبُوَّته ، ثم كُفْر كثير منهم بغياً وعِنَاداً

فذكرت أحاديث كثيرة في أول الكتاب وأذكر ما لم أذكر هناك . قال الله سبحانه وتعالى «يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفَ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاكَ فَارْهَبُونِ (١) » روى ابن إسحق وابن جرير وابن أنى حاتم ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وابن المنذر عن ابن مسعود رضى الله عنه في الآية ، قال الله تعالى للأحبار من يهود : « اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ » أَى من بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه : « وأَوْفُوا بَعَهْدى » الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم «أوف بِعَهْدِكُمْ (١) » يقبول : أرْضَ عنكم وأذْخِلُكُم الجنة . وروى ابن جرير عن أبي العالية في الآية قال : يقول : « يا مَعْشَر أَهل الكتاب ، آمِنُوا بما أَذرلتُ على محمد منى الله عليه مصد أله الله عليه وسلم . وروى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « وَلا تَلْبِسُوا الحَقَّ بالْبَاطِلِ (٣) » أَى لاتَخْلِطُوا الصَّدُق بالكذب « وتَكْتُمُوا الحَقَّ وأَنتُم تَعْلَمُونَ (١٤) » أَى لاتَخْلُوا الصَّدُق بالكذب « وتَكْتُمُوا الحَقَّ وأَنتُم تَعْلَمُونَ (١٤) » أَى لاتَحْدِودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون وروى عبْد بن حُمَيْد عن قتادة قال : «لاتلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون وروى عبْد بن حُمَيْد عن قتادة قال : «لاتلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) أوف بعهدكم أى بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم وقال أبوالعالية : عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه (تفسير ابن كثير ج ١ ص ٨٣) .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٢ من سورة البقرة .

<sup>( ؛ )</sup> من الآية ٢ ؛ من سورة البقرة .

أن دين الله الإسلام ، وأن اليهودية والنصرانية بِدْعَة ليست من الله تعالى : « وتَكُتُمُوا الحَقُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » أَنه رسول الله « يَجدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ ، يَأْمُرُهُمْ وَالْمَعْرُوفِ وَينْهاهُمْ عَن الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثُ (۱) وروى ابن جرير عن السُّدِّى في قوله « وتَكُتُمُوا الحَقَّ » قال : هو محمد صلى الله عليه وسلم . وروى البيهتي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : وصف الله محمداً في التوراة ، أكحل العَيْن، رَبْعَة ، جَعْد الشَّعر ، حَسن الوجه ، فلما قدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم حَسده أحبار عود ، فغيروا صِفتَه في كتابهم وقالوا : لا نَجِد نَعْتَه عندنا ، وقالوا : نَجِد النبيّ الأُمِّي عليه وسلام أزرق سنْط الشَّمَر ، وقالوا للسِّفلَة : « ليس هذا نَعْت النبي الذي يُحَرِّم كذا وكذا » كما كتبوه ، وغيروا أنعْت هذا كما وُصِف ، فلبَسوا بذلك على الناس . وإنما فعلوا ذلك كما كتبوه ، وغيروا أن يُعْتِمهم إياها السَّفْلَة لقيامهم على التوراة ، فخافوا أن يُؤْمِن السِّفلَة فتقطع تلك الما الماكلة .

وروى البيهقى عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة رضى الله عنهم قالوا: «كانت العَرَب تَمُرّ باليهود فيؤذونهم ، وكانوا يجدون محمداً صلى الله عليه وسلم فى التوراة فيسألون الله تعالى أن يَبْعَثُه فيقاتلون معه العرب ، فلما جاءهم كفروا به حين لم يكن من بى إسرائيل ». وروى ابن إسحق وابن جرير ، وابن المُنْذِر ، وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وأبو نُعيْم عنه من طُرُق ، وعَبْد بن حُمَيْد ، وابن جرير ، وأبو نُعيْم عنه من طُرُق ، وعَبْد بن حُمَيْد ، وابن جرير ، وأبو نُعيْم عن قتادة : أن يهود أهل المدينة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانوا إذا قاتلوا من يليهم من مُشْرِكى العرب من أسد وغطفان وجُهيئنة وعُذْرة يستفتحون يَدْعُون الله على الله على اللهم إنا نستنصر بحق محمد النبى الأُمِّي يكْعُون الله على اللهم أبنعث النبي الأُمِّي الذي نجده في التوراة الذي وَعَدْتَنا أنك باعثُه في آخر الزمان » . فلما جاءهم ما عَرَفُوا ، كفروا به في التوراة الذي وَعَدْتَنا أنك باعثُه في آخر الزمان » . فلما جاءهم ما عَرَفُوا ، كفروا به حسَداً للعرب ، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال لهم مُعَاذ بن جَبَل ،

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥٧ من سورة الأعراف .

وبِشر بن البَرَاء أخو بني سَلِمَة (١): «يا معشر يهود اتَّقُوا الله وأَسْلِمُوا ، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أَهْلُ شِرْك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه [لنا] بصفته .

وروى ابن جرير ، وابن المُنْذِر عن ابن جُرَيْج عن بعض من أَسْلَم من أَهل الكتاب ، قال : « والله لَنَحْنُ أَعْرَف برسول الله منا بأَبنائنا من أَجل الصِفَة والنَّعْت الذى نجده في كتابنا ، أَما أَبناؤنا فلا ذَرْرى ما أَحْدَث النساء » / وروى ابن إسحق ، والبيهقى ، ١٠٤٧ وأبو نُعَيْم عن أُم المؤمنين صَفِيَّة بنت حُيى رضى الله عنها أنها قالت : « لم يكن أَحَدُ من ولَد أبى وعمى أبى ياسِر أَحَبَّ إليهما مِنِّى ، لم أَلْقَهُمَا قَطَّ مع ولَد لهما إلا أَخذانى دونه . فلما قَدِم رسول الله عليه وسلم - قُبَاء قرية بنى عَمْرو بن عَوْف غَدَا إليه أبى ، حُيى ابن أَخطب وعمى أبو ياسر بن أخطب مُعلِّسَيْن ، فوالله ما جاءانا إلا مع مَغِيب الشمس ، فجاءانا بأمر أبى كَبشة [ كَالَيْن كَسْلاَنيْن (٢) ] ساقِطيْن بمشيان الهُويْنَى فهشِشْتُ إليهما حَيى فجاءانا بأمر أبى كَبشة [ كَالَيْن كَسْلاَنيْن (٢) ] ساقِطيْن بمشيان الهُويْنَى فهشِشْتُ إليهما حُيى ما كنت أَصْنَع ، فوالله ما نظر إلى واحِدٌ منهما ، فَسَعِعْتُ عَيّى أبا ياسِر وهو يقول لأَبى حُيى بن أَخْطَب : أَهُوَ هُوَ ؟ قال : نعم . قال : أَتَعْرِفُه بِنَعْتِه وصِفَتِه ؟ قال : نعم والله .

وذكر ابن عُقْبة عن الزُّهْرِى قال : « إِن أَبا ياسِر بن أَخْطَب حين قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه فَسَمِع منه وحادثه ثم رَجَع إلى قومه فقال : ياقَوْم اطبعونى فإن الله تعالى قد جاءكم بالذى تنتظرونه فَاتَّبِعُوه ولا تُخَالفوه . فانطلق أخوه حُبَى بن أخْطَب ، وهو يومئذ سيِّد يهود ، وهما من بنى النَّضِير ، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسَمِع منه ، ثم رجع إلى قومه ، وكان فيهم مُطَاعاً . فقال : أتَيْتُ من عند رجل والله لأأزال له عَدُواً . فقال له أخوه أبوياسر : يا ابن [أم] أطِعْنى فى هذا الأمر واعْصِنى فيا شئت بعد لأمهلك . فقال : والله لا أطِيعُك . فاستحوذ عليه الشيطان ، وتَبِعَه قَوْمُه على رأيه » .

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسدد عن جابر بن سَمْرَة رضي الله عنه ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل : داود بن سلمة وليس فى أسد الغابة ولا فى الإصابة من يسمى بهذا الإسم ، والتصويب من ابن هشام حـ ٢ ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ابن هشام ح٢ ص ١٤٠.

أنه قد جاء جَرْمَقَانِيّ إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أَيْنَ صاحِبُكُم هذا الذي يَزْعُم أنه نَبِيّ ، لئن سَأَلتُه لأعلمني نبي هو أو غير نبي . ثم قال الجَرْمَقَانِيّ : « هذا والله الذي جاء به موسى » ، الجَرْمَقَانِيّ بجيم مفتوحة فراء ساكنة فميم مفتوحة فقاف فألف فنون ، منسوب إلى الجرامقة . قال في الصحاح : قَوْمٌ بالمَوْصِل أصلهم من العَجَم ، وقال غيره : وجرامقة الشام أنباطها .

وروى البيهتي عن ابن عباس رضى الله عنهما أن حَبْراً من أحبار اليهود دخل على رسول الله عليه وسلم فواقفه يقرأ سورة يوسف فقال : « يا محمد مَنْ عَلَّمَكَها ؟ » قال : « الله عز وجل عَلَّمَنِيها » ، فعَجِب الحَبْر لِمَا سمع / منه . فرجع إلى اليهود فقال : « إن محمداً ليقرأ القرآن ، كما أُنْزِل في التوراة » . فانطلق جماعة منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة ، ونظروا إلى خَاتَم النبوة بين كَتِفَيْه ، فجعلوا يستمعون إلى قراءته لسورة يوسف ، فتعجبوا منه وأسلموا عند ذلك .

وذكر محمد بن عُمَر الأسلمي أن النَّعْمَان السَّبِيِّيّ (٢) وكان من أحبار يهود اليمن فلما سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قيرم عليه فسأَله عن أشياء ، ثم قال له : « إِن أَبي كان يَخْتِمُ على سِفْر ويقول : « لا تَقْرُأُهُ على يهود حتى تسمع بنبيٍّ قد خرج بيثرب ، فإذا سَمِعْتَ به فافتَحْهُ » . قال النعمان : « فلما سمعتُ به فَتَحْتُ السِّفْر فإذا فيه صِفتُكَ كما أراك الساعة ، وإذا فيه ماتُحِل وماتُحَرِّم ، وإذا فيه أنك آخر الأنبياء ، وأُمَّتُكَ تَرْبَانُهم دِمَاوُهُمْ ، وأَناجِيلُهم صدُورُهم ، لايَحْضُرونَ آخر الأُمَم ، واسمُك أحمد ، وأُمَّتُك قُرْبَانُهم دِمَاوُهُمْ ، وأَناجِيلُهم صدُورُهم ، لايَحْضُرونَ قِتَالاً إلاوجبريل معهم ، وَيَتَحَنَّنُ الله تعالى عليهم كَتَحَنَّنِ الطَّيْر على أَفْراخِه ، ثم قال لى : إذا سَمِعْتَ به فاخرُج إليه وصَدَّقَهُ » . وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ أَن يُسْمِعَ

<sup>(</sup>١) جرمقانى ضبطت فى القاموس المحيط واللسان : بضم كل من الجيم والميم ، كما وردت أيضاً بهذا الضبط فى المعرب العبواليق (ص ٩٤) وهو مخالف لضبط المؤلف .

<sup>(</sup>٢) النعمان السبئي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمــا عاد إلى قومه قتله الأسود العنسي الذي تنبأ في حركة الردة ، نقل هذا ابن الأثير في أسد الغابة ( ح ه ص ٢٥ ) عن كتاب الردة الواقدي .

أصحابَه حديثه . فأتاه يوماً فقال : « يا نُعْمان حَدِّثنا » ، فابتدأ الحديث من أوَّلِه ، فرأى رسولَ الله » . ويُقال إن فراًى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ، ثم قال : « أشهد أنى رسولُ الله » . ويُقال إن النعمان هذا هو الذى قتله الأسود العَنْسِيّ الكَذَّابِ وقطَّعه عضواً عضواً ، والنعمان يقول : « أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسولُ الله ، وأنك كَذَّاب مُفْتَرٍ على الله عز وجل » . ثم حَرَّقه بالنار ، والآثار في هذا كثيرة لا تُحْصَى .

## البابالثاني

### في إسلام عبد الله بن سَلَام بن الحارث أبي يُوسُف(١)

وهو من ذرية سيدنا يوسف الصّدِيق عليه السلام حليف القواقل من الخزرج ، الإسرائيلي ثم الأنصارى رضى الله عنه . كان اسمه الحُصَيْن فَمَيَّره النبي صلى الله عليه وسلم دار عاليم أهل الكتاب ،وكان إسلامه فى اليوم الذى دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أبي أيوب أول ،اقدم ، كما فى رواية عبدالعزيز بن صُهَيْب عند البيهتى . وروى ابن إسحى عن رجل من آل عبد الله بن سَلام رضى الله عنه قال : « لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم نزل بقباء فى بنى عَمْرو بن عَوْف . فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه .. » الحديث . وسلم نزل بقباء فى بنى عَمْرو بن عَوْف . فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه .. » الحديث . الحافظ عماد الدين بن كثير (٢) : « فَلَكَلَه رآه أول ما رآه بقباء واجتمع به بعد ،ا صار الله دار بنى النّجًار والله أعلم » .

وروى البخارى والبيهتى عن أنس ، وابن إسحق عن رجل من آل عبد الله بن سَلَام ، والإمام أحمد ، ويعقوب بن سفيان عن عبد الله بن سَلَام ، والبيهتى عن موسى بن عُقْبة وعن ابن شهاب ، قال : لما سَمِعْتُ برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه وهيئته [ وزمانه ] الذي كنا نَتَوكَّفُ له (٣) ، فكنت مُسِرًّا بذلك صامتًا عليه حتى قدم رسول الله عليه وسلم المدينة ، فلما قَارِم نزل بقباء في بني عَمْرو بن عوف ، فأقبل رسول الله عليه وسلم المدينة ، فلما قَارِم نزل بقباء في بني عَمْرو بن عوف ، فأقبل

<sup>(</sup>١) قصة إسلامة في سيرة ابن هشام (ح٢ ص١٣٨و ١٣٩) وشرح السهيلي (ح٢ ص ٢٥ و ٢٦) والبداية والنهاية ( ٢٠ ص ٢٠: ٢١٠ ) وأخرج البخارى في صحيحه ( ح ٥ ص ١١٥: ١١٥ ) ثلاثة أحاديثٍ في مناقبه ، وترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ( ح٣ ص ١٧٦ : ١٧٧ ) وابن حجه في الإصابة ( ح٤ ص ٨٠ : ٨١ رقم ٤٧١٦ ) وقد نافح عن عمّان يوم الدار وتوفي بالمدينة سنة ٣٣ ه .

<sup>(</sup>٢) في البداية والنهاية (٣٠ ص ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) فى الأصل نتوقع والتصويب من ابن هشام وابن كثير ، وتوكف الحبر انتظر وكفه أي وقوعه . قاله فى النهاية ( - ٤ ص ٢٢٨ ) .

رجل حتى أنعبر بقدومه ، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها ، وعَمَّتِي خالدة بنت الحارث تحتى جالسة . فلما سَمِعْتُ الخَبَر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كَبَّرْتُ . فقالت عَمَّتِي حين سمعت تكبيري : « لو كُنْتُ سمعت عموسي بن عمران ما زدت ؟ . قلت لها : « أَى عَمَّة وهو ، الله أَخو موسى بن عمران ، وعلى دينه ، بُعِث بما بُعِث به » . فتالت له: « يا ابن أَخي ، أَهو الذي الذي كُنَّا نُخْبَر أَنه يُبْعَث مع نَفَس (١) الساعة ؟ » قلت لها : « نعم » . قالت : « فذاك إذًا » . قال : « فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تَبَيَّنْتُ وَجْهَه عرفت أنه ليس بوجه كَذَّاب ، فكان أول شيء سمعته يقول : « افشوا السلام ، وأَطْعِمُوا الطعام ،وصِلُوا الأَرحام ،وصَلُّوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام، [ وعند البيهقي عن أنس قال : سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي حملي الله عليه وسلم \_ فأَتى النبي (٢) ] فقال : « إِني سائلك (٣) عن خلال لا يعلمهن إِلا نبي : ما أول أشراط الساعة ، وما أول طعام أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ وماهذا السواد الذي في القمر ؟ قال : «أخبرني بهنَّ جبريل آنفاً . قال : «جبريل » ؟ قال : «نعم» . قال « عدو اليهود من الملائكة ». « [ ثم قرأً (٤) : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٠)] قال : « أما أول أشراط الساعة : فَنَارٌ تَحْرِج على الناس من المَشْرِق [ تسوقهم (٤) ] إلى المَغْرِب ، وأما أول طعام يأً كله أهل الجنة : فزيادة كبد حوت ، وأما الولد : فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجلنزعت الولد ، وأما السواد الذي في القمر : فإنهما كانا شُمْسَيْن. قال الله تعالى : ( وَجَعَلْنَا النَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةً اللَّيْلِ(٦٠) فالسواد الذي رأيت هو المَحْو » . فقال : « أشهد ألا إله إلا الله وأنك رسولُ الله » . ثم رجع إلى أهل بيته فأمرهم فأسلموا وكتم إسلامه . ثم خرج إلى رسول اللهـصلى الله / عليه وسلمـفقال : « يارسول ١٠٥٠ت

<sup>(</sup>١) في النهاية (ح؛ ص ١٦٤) : بعثت في نفس الساعة أي بعثت وقد حان قيامها وقرب إلا أن الله أخرها قليلا فبعثني في ذلك النفس ، فأطلق النفس على القرب .

<sup>(</sup>٢) زيادة من البداية والنهاية (ح٣ ص ٢١١).

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : إنى سائلك عن ثلاث وفى لفظ خلال ، وعدتها أربع وليست بثلاث .

<sup>( ؛ )</sup> زيادة من البداية والنهاية (ح ٣ ص ٢١١) .

<sup>(</sup>ه) من الآية ٩٧ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) من الآية الثانية عشرة من سورة الإسراء.

الله ، إن اليهود قدعلمت أنى سيدهم وابنسيدهم ، وأعلمهم وابن أعلمهم ، وأنهم قوم بُهْت ، وأنهم إن يعلموا بإسلامى قبل أن تسلّهم عنى بَهَتُونِى ، وقالوا فِيّ ماليس فِيّ ، فأحب أن تدخيل بعض بيوته ، وأرسل إلى اليهود فدخلوا عليه فقال : « يا معشر يهود يا ويلكم اتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله قد جئتكم بالحق فأسلموا » . فقالوا : ما نعلمه . فقال : « أى رجل فيكم الحُصَيْن ابن سكلام ؟ » قالوا : « خَيْرُنا وابنُ خَيْرِنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا » . فقال : « أرأيتم إن أسلم » قالوا : « أعاده الله من ذلك » . فقال : « يا ابن سكلم اخرُج إليهم » فوالله وأشهد أن محمداً رسول الله ، يا معشر يهود فخرج عبد الله فقال : « أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، يا معشر يهود اتقوا الله واقبلوا ماجاء كم به ، فوالله إنكم لتعلمون أنه لرَسُولُ الله حقاً ، تجدونه مكتوباً عند كم فى التوراة : اسمه وصفته ، فإنى أشهد أنه رسول الله وأومِن به وأُصَدِّقُه وأغْرِفُه . عندكم فى التوراة : اسمه وصفته ، فإنى أشهد أنه رسول الله وأومِن به وأُصَدِّقُه وأغْرِفُه . قالوا : « كَذَبْتَ أنت شَرُّنا وابنُ شَرِّنا » ، وانتقصوه . قال : « هذا الذى كنتُ أخاف يا رسول الله ، ألم أخبر في أنهم قَوْمٌ بُهْت ، أهلُ عَدْرٍ وكذِب وفجور ؟ » قال : « وأظهْرت ياسلامي وإسلام أهل بيتى ، وأسلمت عَمَّى خالدة بنت الحارث وحَسُنَ إسلامها » .

#### [ بيان غريب ما سبق(١)]

« نَفَس الساعة » بفتح النون والفاء ، أى بُعِثْتُ وقد حان وقت قيامها وَقَرب ، إلا أَن الله أَخَّرها قليلاً ، فبَعَثَنِى فى ذلك النَّفُس ، فأطلق النَّفَس على القُرْب . وقيل معناه : أنه جَعَل للساعة نَفَساً كَنَفَس الإنسان ، أراد : أنى بُعِثْتُ فى وقت قريب مِنها أُحِس فيه بنفسها كما يُحَسُّ بنفس الإنسان إذا قَرُب [المرء] منه . يعنى بُعِثْتُ فى وقت بانت أشراطها فيه وظهرت علاماتها (٢) . « نَزَع » إلى أبيه فى الشّبه أى ذَهَبَ . « بُهْت » : جَمْع بَهُوت من بناء المبالغة فى البُهْت مثل صَبُور وصُبُر ، ثم سُكِّن تخفيفاً ،والبُهْت الكذب [ والافتراء (٣)] .

<sup>(</sup>١) زيادة عن الأصل جرياً على عادة المؤلف في شرح غريب ما يذكره .

<sup>(</sup>٢) هذا الشرح نقله المؤلف عن النهاية (ح ۽ ص ١٦٤) وقد أوردنا جانباً منه في حاشية سابقة . وأضاف ابن الأثير : ويروى في نسم الساعة ، وعنده (ح ۽ ص ١٤١) أن النسم أول هبوب الريح الضعيفة أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها ، وقيل هو جمع نسمة أي بعثت في ذوى أرواح خلقهم الله تعالى قبل اقتراب الساعة كأنه قال في آخر النشو من بني آدم . .

<sup>(</sup>٣) زيادة من النهاية غير أن كلمة بهت لا تعنى فحسب الكذب أو الافتراء بل الباطل الذي يتحير من بطلانه كما نص على ذلك الفير وزابادي في القاموس ، وابن الأثير في النهاية . كما تفيد أيضاً الحيرة والانقطاع .

## البابالثالث

فى موادعته صلى الله عليه وسَلَّم اليهود ، وكَتْبِه بينه وبينهم كتاباً بذلك ، ونَصْبِهم العَهْد العداوة له ولأصحابه حَسَدًا وعدوانًا ، ونَقْضِهم للعَهْد

قال ابن إسحق (۱): « وكتب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادّع فيه يهود وعاهدهم وأقرَّهم على دينهم وأموالهم واشترط / عليهم وشرط لهم » . ١٠٥١ أى لَمَّا امتنعوا من اتباعه ، وذلك قبل الإذن بالقتال وأخْذ الجزية مِمَّن أبى الإسلام ، وذكر ابن إسحق نسخة الكتاب وهو نحو ورقتين (۲) بغير إسناد ، ورواه أبو عُبيد (۳) في كتاب الأموال (٤) بسَنَد جَيِّد عن الزُهري ، ولعلى أذكره في أبواب مكاتباته – صلى الله عليه وسلم – .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام (ج٢ ص ١١٩).

<sup>(</sup>٢) من ص ١١٩ إلى ص ١٢٣ من الجزء الثاني من سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) هو أبوعبيد القاسم بن سلام اللغوىالفقيه الأديب . أورد ابنالنديم فى الفهرست (ص١٠٦) ثبتاً بمؤلفاته . وحبذا لونشر غريب المصنف وغريب الحديث . توفى بمكة سنة ٢٢٣ه أو ٢٢٤ه فى خلافة المعتصم . ترجم له ابن خلكان (ج ١ ص ٤١٨ : ٤١٩) والقفطى فى إنباه الرواة (ج ٣ ص ١٢ : ٣٣) كما ترجم له الحطيب فى تاريخ بغداد (ج ١٢ ص ٤٠٣ : ٤١٦ رقم ٢٨٦٨) والتاج السبكى فى طبقات الشافعية (ج ١ ص ٢٧٠ : ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٤) في النسخة المطبوعة من كتاب الأموال التي نشرها المرحوم الشيخ محمد حامد الفقى في القاهرة ١٣٥٣ ه يستغرق نص هذا الكتاب بين المهاجرين والأنصار واليهود الصفحات من س ٢٠٢ إلى ٢٠٢ وقد راجعناه على ما أورده محمد بن إصحق في سيرة ابن هشام وابن كثير في البداية والنهاية (ح٣ ص ٢٢٤: ٢٢٦) وحقق النص بالرجوع إلى مصادر مختلفة محمد حميد الله الحيدر ابادي في كتابه: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة (القاهرة سنة ١٩٤١م ص ١ : ٧) وقد رقم ما جاء فيه إلى مواد بلغت عدتها ٤٧ مادة وتوجد بعض الاختلافات والزوائد بين هذه النصوص فضلا عن أخطاء غير قليلة فيا جاء في البداية والنهاية طبعة القاهرة سنة ١٩٣١م .

ونورد فى هذه الحاشية نص هذه الوثيقة الهامة التى هى أولى وثائق التاريخ الإسلامى كما أوردها باسنادها أبوعبيد القاسم ابن سلام الذىاعتمد عليه حميد الله إلى حد كبير فى تحقيق نصها كما يتضح من الحواشى التى ذيل بها النص .

قال أبوعبيد : حدثنى يحيى بن عبدالله بن بكير ، وعبدالله بن صالح قالا : حدثنا الليث بن سعد قال : حدثنى عقيـــل ابن خالد عن ابن شهاب (الزهرى ) أنه قال : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب :

<sup>«</sup> هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم ، فلحق بهم ، فحل ==

# وروى ابن عائذ عن عُرْوَة بن الزبير : أَن أُول من أَتى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من اليهود أَبوياسر بن أَخطب أخو حُييّ بن أخطب ، فسَمِع منه ، فلما رجع قال لقومه:

= معهم وجاهد معهم : إنهم أمة واحدة دون الناس : المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين والمسلمين ، وبنوعوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة مهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين – ثم ذكر هذا الشرط لكل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار وهم : بنو الحاوث بن الخزرج ، وبنو ساعدة ، وبنوجشم ، وبنو النجار ، وبنو عمرو بن عوف ، وبنو النبيت ، وبنو الأوس إلى أن قال : – وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا (أي مثقلا بالدين) منهم أن يعينوه بالمعروف في فداء أو عقل ، وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغي وابتغي مهم دسيعة [أي عطية] ظلم أو إثما أو عدوانا أو فساداً بين المؤمنين ، وأن أيديهم عليه جميعه ولو كان ولد أحدهم ، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ، ولا ينصر كافرا على مؤمن . والمؤمنون بعضهم موالى بعض دون الناس ، وأنه من تبعنا من اليهود فإن له المعروف والأسوة غير مظلومين ولا متناصر علمه . وأن سلم المؤمنين واحد ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله ، إلا على سواء وعدل بينهم ، وأن كل غازية غزت يعقب بعضهم بعضاً ، وأن المؤمنين يبيء [أي يكف] بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله [هذه المــادة في ابن هشام وليست في كتاب الأموال] ، وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه ، وأنه لا يجير مشرك ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن ، وأنه من اعتبط مؤمناً قتلا [عن بينة] فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول بالعقل وأن المؤمنين عليه كافة [ولا يحل لهم إلا قيام عليه] ، وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة أو آمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً أو يؤويه ، فن نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل ، وأنكم ما اختلفتم فيه من شيء فإن حكمه إلى الله والرسول ، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين ، وإن يهود بني عوف وموالبهم وأنفسهم أمة مع المؤمنين ، اليهود دينهم والمؤمنين دينهم إلامن ظلم أو أثم فإنه لايوتغ إلانفسه وأهل بيته وإن ليهود بني النجار مثل ما أيهود بني عوف – وكذلك ليهود كل من بني الحارث وبني جثم وبني ساعدةً والأوس – وإنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد [وأنه لا ينحجز على ثأر جرح وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم وإن الله على أبر هذا وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم] وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة [وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وأنه لم يأثم أمرؤ بحليفه] وإن النصر للمظلوم وإن المدينة جوفها حرم لأهل هذه الصحيفة [وأن الحار كالنفس غير مضار ولا آثم وأنه لا تجار حرمة إلابإذن أهلها ] وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث [أو اشتجار] يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله [وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها ، وإن الله على أتتي ما في هذه الصحيفة وأبره] وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإنهم إذا دعوا اليهود إلى صلح حليف لهم فإنهم يصالحونه وإن دعينا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤميين إلا من حارب في الدين وعلى كل أناس حصتهم من النفقة وإن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم [على مثل ما لأهل هذه الصحيفة ] مع البر المحسن [ وعند حميد الله : مع البر المحض] من أهل هذه الصحيفة ، وإن بني الشطبة بطن من جفنة وإن البر دون الإثم فلا يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره [وأنه] لا يحول هذا الكتاب دون ظالم ولا آثم وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن [بالمدينة] إلا من ظلم وأثم وأن أولاهم بهذه الصحيفة البر المحسن . [عند حميد الله بدلاً من الحملة الأخيرة : وأن الله جار لمن بر واتق ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم] » .

قال أبو عبيد: قوله بنو فلان على رباعهم: الرباعة هي المعاقل وقد يقال فلان على رباعة قومه إذا كان المتقلد لأمورهم والوافد على الأمراء فيما ينومهم. وقوله: إن المؤمنين لايتركون مفرخا في فداء أو عقل ، المفرح: المثقل بالدين. يقول: فعلهم أن يعينوه إن كان أسيراً فلك من إساره وإن كان جي جناية خطأ عقلوا عنه. وقوله: ولا يجير مشرك مالا لقريش ، يعنى البهود الذين كان وادعهم يقول فليس من موادعهم أن يجيروا أموال أعدائه ولا يعينوهم عليه. وقوله من اعتبط مؤمناً وتلا فهو قود. الاعتباط أن يقتله بريئاً محرم الدم. وأصل الاعتباط في الإبل أن تنجر بلا داء يكون بها. وقوله إلا أن يرضى أولياء المقتول بالمقل فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحيار في القود أو الدية إلى أولياء القتيل. وهذا مثل حديثه الآخر: =

« أطيعونى فإن هذا هو النبى الذى كنَّا ننتظره » فعصاه أخوه ، وكان مطاعاً فيهم ، فاستحوذ عليهم الشيطان فأطاعوه .

وروی أبو سعید النیسابوری فی الشرف عن سعید بن جبیر قال : « جاء میمون بن یامین ، و کان رأس بهود ، إلی رسول الله – صلی الله علیه وسلم – فقال : « یا رسول الله ابعث إلیهم واجعلنی حَكَماً بینهم فإنهم یرجعون لی » فأدخله داخلاً ، ثم أرسل إلیهم ، فأتوه ، فخاطبوه ، فقال : « اختاروا رجلاً یکون حَكَماً بینی وبینكم » . قالوا : « قد رَضِینا میمون ابن یامین » . فلما خرج إلیهم قال : « أشهد أنه رسول الله » . فأبوا أن یُصدقوه . وروی الامام أحمد والشیخان عن أبی هریرة رضی الله عنه أنه قال : « قال رسول الله — صلی الله علیه وسلم – : « لو آمن بی عَشَرة من أحبار بهود لآمن بی كل بهودی علی وجه الأرض » .

وروى ابن أبي حاتم وأبوسعيد النيسابوري وزاد في آخره قال : « وقال كعب : اثني

[قال أبو عبيد] : وإنما كان هذا الكتاب – فيما نرى – حدثان مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبل أن يظهر الإسلام ويقوى وقبل أن يؤمر بأخذ الحزية من أهل الكتاب . وكانوا ثلاث فرق : بنو قينقاع وكانوا حلفاء عبد الله بن أبى [بن سلول] . فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة . ثم بنو النضير ثم بنو قريظة . فكان من إجلائه أو لئك وقتله هؤلاء ما قد ذكرناه في كتابنا هذا . (انتهى ما ذكره أبو عبيد في شرح كتاب الموادعة) .

هذا وما أوردناه بين معقفين هو من رواية ابن إسحق إلا إذا ذكرنا أنه من تحقيق حميد الله للنص. وقد ذكر ابن كثير في ختام ما نقله عن ابن إسحق أن أبا عبيد القاسم بن سلام تكلم عليه في كتاب الغريب وغيره بما يطول. ولعله يقصد كتاب غريب الحديث. هذا وقد ترجم بعض المستشرقين نص كتاب الموادعة في مؤلفاتهم ولكنهم أخطأوا في ترجمة كلمة حرمة التي وردت في النص : لاتجار حرمة بغير إذن أهلها أو وليها. كما صنع موير في حياة محمد (أدنبرة سنة ١٩٧٤ م ص ١٨٤) وتلاه مونتجومري واط في كتابه محمد في المدينة (أكسفورد سنة ١٩٥٦ م ص ٢٢٤) إذ ترجماها : أنثي أو امرأة مع أن حرمة هنا هو كما فسرها ابن الأثير في النهاية (ج ١ ص ٢٢٠). ما لا يحل انتهاكه.

<sup>«</sup> ومن قتل له قتيل فهو بأحدالنظرين إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية » . وهذا يرد قول من يقول : ليس الولى فى العمد أن يأخذ الدية إلا بطيب نفس من القاتل ومصالحة منه له عليها . وقوله : ولا يحل لمؤمن أن ينصر محدثاً أو يؤويه : المحدث : كل من أتى حدا من حدود الله فليس لأحد منعه من إقامة الحد عليه . وهذا شبيه بقوله الآخر : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره . وقوله لا يقبل منه صرف ولا عدل : الصرف التوبة والعدل الفدية . قال أبو عبيد : وهذا أحب إلى من قول من يقول الصرف الفريضة والعدل النافلة لقول الله تبارك وتعالى : « ولا يؤخذ منها عدل » فكل شيء فدى به شيء فهو عدله : وقوله : وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين ، فهذه النفقة فى الحرب خاصة فقد شرط عليهم المعاونة على عدوه ونرى أنه إنما كان يسهم اليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط الذى شرطه عليهم من النفقة . ولولا المؤمنين ومعاونتهم أياهم على عدوهم بالنفقة التى شرطها عليهم . فأما الدين فليسوا منه فى شيء ألا تراه قد بين ذلك فقال : الميود دينهم والمسلمين دينهم . وقوله : ولا يوتغ إلا نفسه أى لا يهلك غيرها . يقال : قد وتغ الرجل وتغاً إذ وتغ فى أمر الميهود دينهم والمسلمين دينهم . وقوله : ولا يوتغ إلا نفسه أى لا يهلك غيرها . يقال : قد وتغ الرجل وتغاً إذ وتغ فى أمر الميك ، وقد أو تغه غيره .

عشر، ، وتصديق ذلك في [سورة [ المائدة : (وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَر نَقِيبًا(١)) قال الحافظ : فعلى هذا فالمُراد عشرة مختصة ، وإلاَّ فقد آمن به صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة ، وقيل المعنى : « لو آمن في الزمان الماضي كالزمن الذي قبل قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم ـــ المدينة أو حال قدومه . » قال الحافظ : «والذي يظهر أنهم [ وهم] الذين كانوا حينتُذ رؤساء في يهود ، ومن عداهم كان تَبَعاً لهم ، فلم يُسْلِيم منهم إلا القليل كعبد الله بن سلام ، وكان من المشهورين بالرياسة في يهود [ بني قينقاع ] عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بني النَّضير : أبو ياسر ـ بتحتية وسين فراء مهملتين ـ ابن أَخْطَبْ ـ بخاء مجعمة فطاء مهملة فمُوحَّدة \_ وأخوه حُينيّ ابن أخطب ، وكعب بن الأَشرڤ وأبو رافع ١٠٥٢ت سلام بن الربيع بن أبي الحُقَيْق (٢) \_ بقافين مُصَغَّر . ومن بني قَيْنُقَاع : سعد بن حُنَيْف ، (١) وفِنْحَاصِ ـ بِفَاءَ مُكْسُورَةً فَنُونَ سَاكَنَةً فَحَاءً مَهُمَلَةً فَأَلْفُ فَصَادَ مَهُمَلَةً ـ ورفاعة بن زيد [ ابن التابوت] (١) . ومن بني قُرَيْظَة : الزَّبِير – بفتح الزاي – ابن بَاطَي (٥) [ بن وَهْب ] ، وكعب بن أسد(١) [ وهو صاحب عقد بني قريظة الذي نقض عام الأَحزاب](١) وشمويل ابن زيد ، فهؤلاء لم يثبت أحد منهم ، وكان كل منهم رئيساً في اليهود ، لو أَسْلم لتَبِعه جماعة ، فيحتمل أن يكونوا المراد. وروى أبو نُعَيْم في الدلائل من وجه آخر عن أبي هريرة رضى الله عنه بلفظ : «لو آمن بي الزَّبِير بن باطَي وذووه من رؤساء لأَسلموا كلهم . » وأُغرب السهيلي فقال : لم يُسْلِم من أحبار اليهود إلاَّ اثنان : عبد الله بن سَلَام ، وعبد الله ابن صورى. قال الحافظ: كذا قال ، ولم أرّ لعبد الله بن صورى إسلاماً من طريق صحيحة ، فإنما نسبه السهيلي في موضع آخر لتفسير النَّقَّاش .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢ من سورة المسائدة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل رافع ابن أبي الحقيق . وفي ابن هشام (ج٢ ص ١٣٦) ذكر ابن إسحق من بني النضير اليهود الذين كانوا يحقدون على النبي : كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وأخاه سلام . قال ابن إسحق وهو أبو رافع الأعور الذي قتله أصحاب رسول الله بخير ، وهذا الأخير هو الذي يقصده المؤلف .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : عبد الله بن حنيف وليس بين يهود بنى قينقاع سوى : سعد بن حنيف وعبد الله بن صيف ممن تقارب أسماؤهم ما ذكره المؤلف .

<sup>(</sup> ع ) زيادة من ابن هشام ( ج ٢ ص ١٣٧ ) .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل باطا وكتبناها بالياءكما في القاموس المحيط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل كعب بن أسعد والتصويب من ابن هشام . ﴿ ٧ ﴾ زيادة من ابن هشام .

قال ابن إسحق: «ونصَبَت بعد ذاك أحبار يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة بغياً وحَسَداً وضِغْنًا لما خَصَّ الله تعالى به العرب من اصطفاء رسوله منهم . وكانت أحبار يهود ، هم الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويَتَعَنَّتُونَه ويأْتونه باللَّبْس ليَلْبِسوا الحَقَّ بالباطل ، وكان القرآن ينزل فيهم وفيا يسألون عنه ، إلا قليلاً من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسألون عنها » .

وذكر ابن إسحق وغيره أساء اليهود ، ولا حاجة بى هنا إلى ذكرهم ، بل من جاء فركره فى كتابى تكلمت عليه ، وكانوا ثلاث قبائل : قَيْنُقاع \_ بفتح القاف وتثليث النون وبالعين المهملة ، ويجوز صَرْفُه على إرادة الحَى وترّك صَرْفِه على إرادة القبيلة أو الطائفة \_ وهم الوسط من يهود المدينة . وإذا قلت : بنو قينقاع فالوجه الصّرْف ، وقُرَيْظة \_ بقاف مضمومة فظاء معجمة مشالة ، وهو أخو النضير والوسط من يهود المدينة ، والنّضير بضاد معجمة ساقطة وزن كريم . وحاربته الثلاثة ، ونقضوا العهد الذي بينه وبينهم ، فَمَنَّ بضاد معجمة ساقطة وزن كريم . وحاربته الثلاثة ، ونقضوا العهد الذي بينه وبينهم ، فَمَنَّ على بنى قينقاع ، وأجلى بنى النضير ، وقتل بنى قُرينظة ، وسبَى ذريتهم ، ونزلت سورة الحشر فى بنى النضير ، وسورة الأحزاب فى بنى قُرينظة ، وسيأتى بيان ذلك مُفَصَّلاً فى المغازى إن شاء الله تعالى .

## الباب الرابع

في سؤال اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح

روى الإمام أحمد والشيخان والترمذى والنسائى وابن جرير وابن / المُنْذِر وغيرهم عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : « كنتُ أمشى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى حَرْث المدينة - وفى لفظ حرث الأنصار وفى لفظ فى ندخل - وهو مُتَوكِّى ء على عَسيب وفى لفظ ومعه جريدة - إذ مر اليهود - وفى لفظ إذ مر بنفر من اليهود - فقال بعضهم لو نسألوه ، لا يُسْمِعكم ما تَكْرَهون - وفى لفظ لا يستقبلكم بشىء تكرهونه - فقال بعضهم لا نسألوه ، لا يُسْمِعكم ما تَكُرهون - وفى لفظ الا يستقبلكم بشىء تكرهونه - فقال بعضهم لبعض : انسألنه ، فقام إليه رجل - وفى لفظ : فقاموا إليه فقالوا : « يا محمد » - وفى لفظ « يا أبا القاسم ما الروح ؟ » - وفى لفظ : « فأخبرنا عن الروح ، كيف تُمَلَّب الروح الذى فى الجسد ؟ وإنما الروح من الله عز وجل أم فسكت - وفى لفظ : ويكن فقط : وفي أفظ : فما زال مُتَّكِنًا على العسيب ، فعلمت أنه يُوحَى إليه ، فتأخرت (۱) فلما نزل الوحى قال : ( ويَسْأَلُونَكَ عنِ الرُوح - قُلِ الرُوح مِنْ أَمِر رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِن العِمْمِ إلاَّ قَلِيلاً أَلِيلاً أَلِيلاً إلاَّ قَلِيلاً أَلِيلاً أَلِيلاً أَلَا الله عنه عنه ابن مسعود رضى الله عنه : فقالوا : « هكذا نجده فى كتابنا . فقال بعضهم عن علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه : فقالوا : « هكذا نجده فى كتابنا . فقال بعضهم عن علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه : فقالوا : « هكذا نجده فى كتابنا . فقال بعضهم البعض : «قد قلنا لكم : لا تسألوه » .

# تَبْيَهَاتُ

الأول : ذَلَّ حديث ابن مسعود على أن نزول هذه الآية كان بالمدينة وروى الإمام أحمد والترمذي وصَحَمَه ، والنسائي وابن حِبَّان عن ابن عباس قال : قالت قريش ليهود : اعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا : سلوه عن الروح. فنزلت :

٣١٠٥٣

<sup>(</sup>۱) في رواية : نقمت مقامي .

<sup>(ُ</sup> ٢) سورة الإسراء آية ٥٥.

<sup>﴿</sup> ٣ ﴾ ﴿ إِسْنَادُ الْحَدِيثُ عَنْ الإِمَامُ أَحِمَدُ ؛ حَدَثْنَا وَكَيْعِ حَدَثْنَا الْأَعْشُ عَنْ إبراهُمْ عَنْ عَلَقَمَةً عَنْ عَبْدُ الله هو ابن مسعود .

( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً). قالوا: « أُوتينا عِلْما كثيراً . أُوتينا التوراة ، ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيراً كثيراً » . فأنزل الله عز وجل ( قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَدَوْه البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِه مَددًا ) (١) سند رجاله رجال صحيح مسلم ، ورواه ابن إسحق من وجه آخر نحوه ، وسبق في باب امتحان المشر كين رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأشياء لا يعرفها إلا نبي .

وروى ابن إسحق وابن جرير عن عطاء بن يسار قال : نزلت بمكة : ( وَمَا أُوتِيتُمْ مِن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً )، فلما هاجر رسول الله عليه وسلم إلاَّ قليلاً ) أَفَعَنَيْتَنَا أَم فقالوا : يا محمد ، يلغنا أنك تقول : ( وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قليلاً ) أَفَعَنَيْتَنَا أَم عَنَيْتُكُم » . فقالوا : و إنك تتلو / أَنَّا أُوتِينا التوراة وفيها ١٠٥٤ تبينان كل شيء » . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « هى في علم الله قليل وقد آتاكم الله ما إِن عَمِلْتُم به انتفعتم » ، وأنزل الله عز وجل : ( وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِن مَحْجَرَةِ أَفْلاَمُ وَالْبُحرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِمٌ ، مَا خَلَقُكُمْ وَلاَ بَعْنُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ الله سَيعٌ بَصِيرٌ (١٠) ) . وذلَّ حديث ابن مسعود ، مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْنُكُمْ الله عَلِي الله الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك إن ساغ ذلك ، بتعدد النزول ، ويُحْمَل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك إن ساغ ذلك ، بتعدد النزول ، ويُحْمَل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك إن ساغ ذلك ، وإلا فما في الصحيح أصَح . وقال الشيخ رحمه الله تمالي في الإتقان " : « إذا استوى الإسنادان في الصحيح أصح أصح أحدهما بكون [ راويه (١٠) ] حاضر القصة أو نحو ذلك من وجوه الإسنادان في الصحة فيرجح أحدهما بكون [ راويه (١٠) ] حاضر القصة أو نحو ذلك من وجوه الترجيحات » ، ثم ذكر [ مثالاً له (١٠) ] حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس المذكورين . الترجيحات » ، ثم ذكر [ مثالاً له (١٠) ] حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس المذكورين .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان آية ٢٧ و ٢٨ . .

<sup>(</sup>۳) (۱۰ ص ۲۲ : ۲۳)

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإتقان.

ثم قال : و قهذا ... أى حديث ابن عباس ... يقتضى أن الآية نزلت بمكة ، والحديث الأول خلافه . وقد رجح أن ما رواه البخارى<sup>(١)</sup> أصح من غيره ، وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة .

الثانى : قال أبو نعيم : « قيل من علامات نبوة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ف الكتب المُنزَّلَة أنه إذا سُيل عن الروح ، فَوَّض العلم بحقيقتها إلى منشئها وبارتها ، وأمسك عما خاضت فيه الفلاسفة وأهل المنطق القائلون بالحدس والتخمين ، فامتحنه اليهود بالسؤال عنها ليقفوا منه على نعته المُثبَت عندهم في كتابهم ، فوافق كتابه ماثبت في كتبهم »

الثالث: قال ابن التين: و اختُلِف في الروح المسئول عنها في هذا الخبر على أقوال: الأول: روح الإنسان، الثانى: روح الحيوان، الثالث: جبريل الرابع: عيسى الخامس: القرآن السادس: الوحى السابع: ملك يقوم وحده صفاً يوم القيامة الثامن: ملك له سبعون ألف وجه الكل وجه منها سبعون ألف لسان منها سبعون ألف لغة (٢٠) يُسبَّح الله تعالى [ بتلك اللغات كلها ] ويخلق الله سبحانه وتعالى من كل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة، وقيل ملك رجلاه في الأرض السفلي ورأسه عند قائمة العرش التاسع : خَلْق كَخَلْق بني آدَم يأكلون ويشربون ، لا يَنْزِلُ مَلكُ من الساء إلا نزل معه مُلكُ منهم وقيل هو صِنْف من الملائكة يأكلون ويشربون » . قال الحافظ: « وهذا إنما يُجمّع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ « الروح » الوارد في القرآن لا خصوص هذه الآية ، فَمَنْ الذي أمل التفسير في معنى لفظ « الروح » الوارد في القرآن لا خصوص هذه الآية ، فَمَنْ الذي وحادث في القرآن : [1] ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا لَ الْمَاكِلُ وَحَيْنَا لَ الْمَاكِ رُوحًا مِنْ

<sup>(</sup>١) الحديث في صحيح البخارى كتاب التفسير (ح٢ ص١٦٢) وإسناده : حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود . ويفهم منه أن سؤال اليهود عن الروح وقع في المدينة . وفي بيان المكي والمدنى في الإتقان قال السيوطي (ح1 ص10) استثنى من سورة الإسراء المكية «ويسألونك عن الروح» لما أخرج البخاري عن ابن مسعود ، أنها نزلت بالمدينة في جواب سؤال اليهود عن الروح .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل ١١٫٠٠٠ والتصويب من الحديث الذي أخرجه ابن جرير عن على بن أبي طالب ( تفسير ابن كثير ً • ٣ ص ٦٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل ألف ألف لغة والتصويب من تفسير ابن كثير . وفي تفسير القرطبي ( - ١٠ ص ٣٢٤) دواية
 عطاء عن ابن عباس : الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجه يسبح الله إلى يوم القيامة .

<sup>( ؛ )</sup> سورة الشعراء آية ١٩٣ .

أَمْرِنَا(١))، [٣] (يُلْقِى الرُّوحَ مِنَ أَمْرِه(٢)، [٤] (وَأَيَّا هُمْ بِرُوحِ مِنْهُ(٣))، [٥] (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ والمَلَاثِكَةُ صَفًّا(٤))، [٦] ( يُنَزِّلُ المَلَاثِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِه (٥)) ؟ فَالأَول : جبريل ، والثانى القرآن ، والثالث الوَحْى ، والرابع القوة ، والخامس والسادس مُحْتَمِل لجبريل أو غيره ، ووقع إطلاق الروح على عيسى .

وروى إسحق بن راهويه بَسَند صحيح عن ابن عباس قال : والروح من الله ، وخَلْقُ من خَلِيّ الله ، وصَور كبنى آدم ، لا يَنْزِل مَلَكُ إلا ومعه أَحَدٌ من الروح » . وقال الخَطَّاني : وحَكُوْا في المراد بالروح في الآية أقوالاً ، وقال الأكثرون : سألوه عن الروح وامتزاجها بالجسّد ، الحياة في الجسّد . وقال أهل النظر : و سألوه عن مسلك الروح وامتزاجها بالجسّد ، وهدا هو الذي استأثر الله بعليه . وقال القرطبي : و الراجع أنهم سألوه عن روح الإنسان ؛ لأن البهود لا تعترف بأن عيسي روح الله ، ولا نجهل أن جبريل ملك وأن الملائكة أرواح » . وقال الإمام فخر الدين (۱) : « المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة ، وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه ، وبيانه : أن السؤال عن الروح يحتمل أ أن يكون ] عن ماهيتها ، وهل هي قديمة أو حادثة ، وهل تبقي بعد انفصالها من الجسد أو تَفْنَى ، وما حقيقة تعليبها وتنعيمها وغير ذلك من تعلقاتها ؟ » قال : « وليس في السؤال ما يُخَصِّص أحد هذه المعاني إلا أن الأظهر أنهم سألوه عن الماهية ، وهل الروح قديمة أو حادثة ؟ والجواب يَدُلُّ على أنها شيء موجود مغاير الطبائع والأخلاط وتركيبها ، فهي جوهر بسبط مُجَرَّد لا يَحْدُث إلا بُمُحْدِث ، وهو قوله للطبائع والأخلاط وتركيبها ، فهي موجودة مُحْدَثَة بأمر الله عزوجل ، وتكوينه ، ولها تأثير لفادة الحياة للجسد ، ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نَفْتِها .

<sup>(</sup>١) سورة الشوري آية ٢٥.

<sup>(</sup>۲) سورة غافر آیة ه ۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة آية ٢٢ ..

<sup>(</sup>٤) سورة النبأ آية ٣٨ .

<sup>(</sup>ه) سورة النحل آية ٢ .

<sup>(</sup>٦) يقصد المؤلف الإمام فخر الدين الرازى المعروف بابن الخطيب (٤٤٥ هـ- ٢٠٦ ه) .

الرابع: تَنَطَّع قوم « فتباينت أقوالهم فى الروح ، فقيل هى النَّفُس الداخل الخارج، وقيل الحياة ، وقيل جسم لطيف يحل فى جميع البدن ، وقيل هى الدم ، وقيل هى عَرَض، حتى قيل: إن الأقوال بلغت المائة ، ونقل ابن مندة عن بعض المتكلمين أن لكل نبى خمس أرواح ، وأن لكل مؤمن ثلاثاً ، ولكل حَيٍّ واحدة .

الخامس: قال القاضى أبو بكر بن العربى: « اختلفوا فى الروح والنفس ، فقيل معادي متغايران وهو الحق ، وقيل هما شيء / واحد ، وقد يُعبَّر بالروح عن النفس وبالعكس ، كما يُعبَّر عن الروح وعن النفس بالقلب وبالعكس ، وقد يُعبَّر عن الروح بالحياة حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء بل إلى الجُهال مجازًا(۱).

قال تلميذه السَّهَيْلي : يعنى على مغايرة الروح والنفس قوله 1 تعالى 1 : ( فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (٢) ) ، وقوله تعالى : ( تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَ لَا أَعْلَمُ مَافِى نَفْسِك (٣)) ، فإنه لا يصلح جَمْل أحدهما موضع الآخر ، ولولا التغاير لسَاغَ ذلك .

السادس: في قوله تعالى: (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ ربِّى) ، قال الإِمام فخر الدين الرازى: « يُحْتَمَل أَن يكون المراد بالأَمر هنا الفيعُل كقوله تعالى: (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ (٤) ) أَى فِعْله ، فيكون الجواب: الروح من فِعْل ربِّى ، إِن كان السؤال: هل هي قديمة أو حادثة ؟ فيكون الجواب: أنها حادثة » . . إلى أن قال: «ولهذا سَكَت السلف عن البحث في هذه الأَشياء والتَّعَمُّق فيها » . وقال الإسماعيلى: « يُحْتَمَل أن يكون جوابًا وأن الروح من جملة أمر الله وأن يكون المراد: اختص الله عز وجل بعلمه ولا سؤال لأَحد عنه » .

<sup>(1)</sup> لفظ ابن العرب في تفسيره أحكام القرآن (ح ٢ ص ٥٤ طبعة القاهرة سنة ١٣٣١ ه). بعد أن أورد حديثي ابن مسعود وابن وهب : «ومعي هذا أن الأنبياء لا يتكلمون مع الحلق في المتشابهات ولا يفيضون معهم في المشكلات وإنما يأعنون في البين من الأمور المعقولات ، والروح خلق من خلق الله تعالى جعله الله في الأجسام فأجياها به وعلمها وأقدرها وبني عليها الصفات الشريفة والأخلاق الكريمة وقابلها بأضدادها لنقصان الآدمية فإذا أراد العبد إنكارها لم يقدر لظهور آثارها وإذا أراد معرفها وهي بين جنبيه لم يستطع لأنه قصر عها وقصر به دونها . وقال أكثر العلماء إنه سبحانه ركب ذلك فيه عبرة كما قال : «وفي أنفسكم أفلاتبصرون» . ليرى أن البارى لا يقدر على جحده لظهور آياته في أفعاله . ويتضح من هذا أن ما نقله المؤلف عن ابن العربي محالف لم ابن العربي اسمه أنوار الفجر ، يقع في ثمانين ألف ورقة ، ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ولكن هناك تفسير آخر مطول لابن العربي اسمه أنوار الفجر ، يقع في ثمانين ألف ورقة ، ذكر ابن فرحون أن تأليفه استغرق عشرين سنة ، قلعل نقل الشامي من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر آية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المسائدة آية ١١٦.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة هود آية ٩٧ .

وقال السهيلي بعد أن حكى ما المراد بالروح في الآية : « وقالت طائفة : الروح الذي سألت عنه اليهود هو روح الإنسان. ثم اختلف أصحاب هذا القول ، فمنهم من قال : لم يُجِنُّهُم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤالهم ، لأنهم سألوه تَعَنَّتًا واستهزاءً ، فقال الله عزوجل : (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) ، ولم يَأْمُره أَن يُبَيِّنَه لهم . وقالت طائفة : بل أخبرهم وأجامهم بما سَأَلُوه ، لأَنه قال لِنَبيِّه صلى الله عليه وسلم : ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ ، وأَمْرُ الرَّبِّ هو الشرع والكتاب الذي جاء به ، فمن دخل في الشُّرْع وتَفَقُّه في الكتاب والسُّنَّة عرَف الروح ، فكان معنى الكلام ادخلوا في الدين تعرفوا ما سألتم عنه ، فإنه من أمْر ربِّي أي من الأمر الذي جئتُ به مُبَلِّغًا عن الرَّبِّ ، وذلك أن الروح لا سبيل إلى معرفتها من جهة الطبيعة ولامن جهة الفلسفة ولامن جهة الرأى والمعرفة ، وإنما تُعْرِفُ من جهة الشُّرْع . فإذا نظرتُ إلى ما فى الكتاب والسُّنَّة من ذِكْرِها نحو قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَيْخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ (١ ) أَى من روح الحياة ، والحياة من صفات الله سبحانه وتعالى ، وإلى ما أُخْبَرُ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ﴿ الأَرُواحِ جَنُودٌ مُجَنَّدة ﴾ ، وأنها تتعارف وتَتَشَامٌ في الهواء ، وأنها تُقْبضَ من الأَّحِساد / بعد الموت ، وأَنها تُسْأَل في القبر فتفهم السؤال وتسمع وتري ، وتنعم ١٠٥٧، وتُعَذَّب ، وتلتذ وتتألُّم ، وهذه كلها من صفات الأَّجسام ، فإنك تعرف أنَّها أَجسام بهذه الدلائل ، لكنها ليست كالأُجسام في كثافتها وثقلها وإظلامها ، إذ الأُجسام خُلِقت من طين وحماً مسنون(٢) ، فهو أصلها ، والأرواح خُلِقت من ماء كما قال الله سبحانه وتعالى ، ويكون النَّفْخ المتقدم المضاف إلى المَلَك ، والملائكة خُلِقَتْ من النَّور كما جاء في الصحيح وإِنْ كَانَ قَدَأَضَافَ النَّفْخِ إِلَى نفسه سبحانه وتعالى وكذلك أَضاف قَبْض الأَرواح إِلَى نفسه فقال : ( اللهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا(٢) ) ، وأضاف ذلك إلى المَلَك أيضاً فقال : ( قُلْ

<sup>(</sup>١) سورة السجدة آية ٩.

<sup>(</sup>٢) من الآية السادسة والعشرين من سورة الحجر وشرح القرطبي ( في ج ١٠ ص ٢٤ من تفسيره ) الآية ٢٩ من نفس السورة : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي » بقوله أي سويت خلقه وصورته ، والنفخ بإجراء الريح في الشيء، والروح جسم لطيف أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم وحقيقته إضافة خلق إلى خالق فالروح خلق من خلقه، أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكريماً كقوله : ارضي وسمائي وبيتي وناقة الله وشهر الله ، ومثله : « وروح منه » (سورة النساء آية ١٧١) . هذا وقد أورد القرطبي في تفسير الآية الأخيرة ثمانية أجوبة ( ج ٦ ص ٢٢ و ٣٣)

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر آية ٤٢ .

يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ المَوْتِ الذَّى وُكِّل بِكُمْ (١) »، والفِعْل مضاف إلى الملَك مَجَازًا وإلى الرَّبُّ حقيقةً .

فالروح إِذًا جسم ولكنه من جنس الريح ، ولذلك سمّى روحًا من لفظ الريح ، ونَفْخَةُ المَلَكُ في معنى الرّيح ، غير أنه ضُمَّ أوله لأنه نورانى ، والريح هواءٌ مُتَحَرِّك . وإذا كان الشَّرْع قد عَرَّفنا من معانى الروح وصفاتها هذا القَدْر ، فقد عَرَّف من جهة أمْرِها كما قال سبحانه وتعالى : ( وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً(٢) ) ، وقوله : « مِنْ أَمْرِ رَبِّى(٢) ) ، أيضاً ، ولم يقل من أمر الله ، ولا من أمر ربكم ، يدل على خصوص ، وعلى ما قَدَّمنا من أنه لا يَعْلَمُه إلا من أخذ معناه من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ، بعد الإيمان بالله ورسوله واليقين الصادق والفقه في الدين ، فإن كان لم يخبر اليهود حين سألوا عنها ، فقد أحالم على موضع العلم مها .

السابع : قال ابن القَيِّم : ليس المراد بالأَمر هنا الطلب اتفاقًا ، وإِنمَا المراد به المأَمور ، والأَمر يُطْلَق على المخلوق ، ومنه ( لَمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ (٣) ) الآية .

الثامن : قال ابن بطَّال : « معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله عز وجل بعلمه بدليل هذا الخبر » ، قال : « والحكمة في إبهامه اختبار الخَلْق ليُعرِّفهم عَجْزَهم عن علم مالا يدركونه حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه » . وقال القرطبي : « الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء ، لأنه إذا لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحَق من باب أونى » .

التاسع: قُبَت عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان لا يُفَسِّر الروح أى لا يُعَيِّن المراد بها فى الآية. وممن رأى الإمساك عن الكلام فى الروح أستاذ الطائفة أبو لا يُعَيِّن المراد بها فى الآية ، وممن رأى عما فى عوارف المعارف(٤) / عَنْهُ بعد أن نقل كلام الله الناس فى الروح ، وكان الأوْلى الإمساك عن ذلك ، والتَّأَدُّبَ بأدب النبى صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) سورة السجدة آية ١١.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨٥ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) سورة هود آية ١٠١.

<sup>(</sup> ٤ ) صاحب كتاب عوارف المعارف هو شهاب الدين أبو حفص السهروردي ( ٣٩ ه – ٦٣٢ ه ) .

انظر ابن خلکان ( ج۱ ص ۳۸۰ : ۲۸۱ )

وسلم . ثم نقل عن الجُنَيْد أنه قال : « [ الروح شَيْءُ ] (١) استأثر الله عز وجل بعلمه ، ولم يُطْلِعْ عليه أحداً من خَلْقِه فلا تجوز العبارة عنه بأ كثر من موجود » .

وعلى ذلك جرى ابن عطية وجَمْعٌ من أهل التفسير ، وأجاب من خَاضَ فى ذلك بأن اليهود سألوا عنها سؤال تَعْجيز وتغليظ لكونه يُطلَق على أشياء ، فأضمروا بأنه بأى شيء أجاب ؟ قالوا : ليس هذا المراد ، فَرَدَّ اللهُ كَيْدَهم وأجابهم جواباً مُجْمَلاً مطابقاً لسؤالهم المُجْمَل .

وقال في العوارف: « ويجوز أن يكون كلامهم في ذلك عثابة التأويل لكلام الله تعالى والآيات المُنزَّلة حيث حُرِّم تفسيره وجُوِّز تأويله (٢) ، إذ لا يسوغ التفسير إلانقلا ، وأا التأويل فتمتد العقول إليه بالباع الطويل وهو ذكر ما تتحمل الآية ( من المعنى ] من غير القطع بأنه المراد . وإذا كان الأمر كذلك فللقول فيه وَجُهُ ومَحْمَل . (٣) قال : وظاهر الآية المنع من القول فيها ، فختم الآية بقوله : ( وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلاً قَلِيلاً ) أي اجعلوا حكم الروح من الكثير الذي لم تؤثوه فلا تسألوا عنه فإنه من الأسرار .

العاشر: نقل ابن منده في كتاب الروح له عن الإمام الحافظ المطلع على اختلاف الأحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصار محمد بن نصر المَرْوَزِيِّ أَنه نقل الإجماع على أن الروح مخلوقة ، وإنما نُقِل القول بقِدَمها عن بعض غُلاة الرافضة والمُتَصَوِّفة.

الحادى عشر: اختُلِف هل تفنى عند فناء العالم قبل البعث أو تستمر باقية ؟ على قولين أرْجَحُهُما [الثانى] عند الجمهور.

الثانى عشر : ذكر بعض المفسرين أن الحكمة فى سؤال اليهود عن الروح أن عندهم فى التوراة أن روح بنى آدم لا يعلمها إلا الله عز وجل ، فقالوا : نسأله فإن فَسَّرها فهو نبى ، وهو معنى قولهم : لا يجىء بشيء تكرهونه .

<sup>(</sup>١) زيادة من كتاب السهروردي الذي نقل عنه المؤلف.

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : « ويجوز أن يكون معنى خاص فيها صلك سبيل التأويل لا التفسير » ونظراً لاضطراب هذه العبارة أثبتنا لفظ السهروردي الذي نقل عنه المؤلف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فن ثم يكون القول فيه » والعبارة هنا مبتورة . و أثبتنا ما جاء في عوارف المعارف.

الثالت عشر: جنح ابن القَيِّم في كتاب الروح إلى ترجيح أن المراد بالروح المسئول عنها في الآية ما وقع في قوله تعالى (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالمَلَائِكَةُ صَفًّا "(١) وأما أرواح بني آدم علم يقع تسميتها في القرآن إلا نَفْساً. قال الحافظ: ﴿ كذا قال ولا دلالة في ذلك لم رَجَّحه ، بل الراجح الأُوَّل: ، فقد روى ابن جرير من طريق العَوْفي عن ابن عباس رضى الله عنهما في هذه القصة أنهم قالوا: أخْبِرْنَا عن الروح ، وكيف يُعَذَّب الروح الذي في الجَسَد ؟ إلى آخر [ ما قالوا وقد ] تَقَدَّم بهامه .

الرابع عشر : قال بعضهم : ليس فى الآية دلالة على أن الله سبحانه وتعالى لم يُطلِع مرد تَبِيَّه على حقيقة الروح ، بل يُحْتَمَل أن يكون أطلَعه ، ولم يأمره أن يُطلِعهم ، وقد قال فى عِلْم الساعة نحو هذا كما سيأتى مبسوطاً فى الخصائص إن شاء الله تعالى .

الخامس عشر : وقع في الصحيح في العِلْم (٢) والاعتصام (٣) والتوحيد ، وكذا عند مسلم (٤) : إذ مَرَّ بِنَفَرٍ ، عند ابن حَجَر من وجه آخر : إذ مررنا على يهود ، ووقع في التفسير : إذ مَرَّ اليهودُ ، بالرفع على الفاعلية ، ويُحْتَمَل هذا الاختلاف على أن الفريقين تَلاَقُوْا فَيَصْدُق أَن كلاً مَرَّ بالآخر .

السادس عشر : فى بيان غريب ما سبق : « حَرْث » : بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة ، ووقع عند البخارى فى كتاب العام (٥) : [ حَرِب ] بخاء معجمة مفتوحة فراء مكسورة . « يَتَوَكَّأُ » : يعتمد . « عَسِيب » : بعين فسين مهملتين وآخره موحدة

<sup>(</sup>١) سورة النبأ آية ٣٨.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (ج ۱ ص ۷۱: ۷۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ج ٩ ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووى ( ج ١٧ ص ١٣٦ : ١٣٨ ) وجاء فيه : غير أن في حديث وكيع «وما أوتيّم من العلم إلا قليلا» وفي حديث عيمي بن يونس : « وما أوتوا » من رواية ابن خشرم .

<sup>(</sup>ه) صبح البخاري جـ١ ص٧١ وجاء فيه : في خرب المدينة وخرب جمع خربة والحربة موضع الحراب، ولكنَّ النووي في شرحه على صبيح مسلم يقول (جـ١٧ ص ١٣٧) : الحرب جمع خواب .

بوزن عظيم وهو جريدة [ النخل<sup>(۱)</sup> ] التي لا خوص عليها<sup>(۱)</sup> . قال ابن فارس : العسبان من النخل كالقضبان من غيرها « يَهُود » : هذا اللفظ معرفة تدخله الألف واللام تارةً وتارةً يَتَجَرَّد ، وحذفوا منه ياء النَّسْبَة تَفْرِقةً بينه وبين مفرده ، كما قالوا : زنْج وَزَنْجي .

<sup>(</sup>١) زيادة من النهــاية .

<sup>(</sup> ٢ ) فى القاموس والتاج : العسيب جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها ، وجمعه أعسبة وعسب بضمتين وعسوب وعسوب وعسوب وعسبان بالغم والكسر. وفى التهذيب العسيب جريد النخل إذا نحى عنه خوصه ، والعسيب فويق الكرب للذى لم ينبت عليه الخوص من السعف ، وما نبت عليه الخوص فهو السعف .

## البابالخامس

ف تَحَيِّرِهم في مُدَّة مُكْث هذه الأُمة لَمَّا سَمِعُوا الحروف المُقَطَّعة في أَوائل السُّور

قال ابن إسحق - فيا ذُكِر لى عن عبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله بن رتاب - (۱) و إن أبا ياسر بن أخطب مَو برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يتلو فاتحة البقرة (الآم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى للمُتَّقِينَ (۲) ، فأَنى أخاه حُيىً بن أخطب فى رجال من يهود ، فقال : تَعَلَّمُوا ، والله لقد سمِعْتُ محمداً يتلو فيا أُنزِل عليه : (المَ ذَلِكَ الْكِتَابُ ) فقالوا : أنت سَعِعْتَه ؟ قال : نعم . فمشى حُيىً بن أخطب فى أُولئك النفر من بهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا له : « يا محمد، ألم يذكر لنا أنك تتلو فيا أُنزِل عليك (المَ ذَلِكَ الْكِتَابُ ) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بَلَى » . قالوا : « أجاءك عليك (المَ ذَلِكَ الْكِتَابُ ) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بَلَى » . قالوا : « أجاءك با جبريل من عند الله ؟ قال : « نعم» . قالوا : « لقد بَعَثَ الله قَبْلُكُ أُنبياء أُنبياء ما نعلمه با جبريل من عند الله ؟ قال : « نعم » . قالوا : « لقد بَعَثَ الله قَبْلُكُ أُنبياء أُنبياء ما نعلمه وأخبَن لِنتِي منهم [ ما ] مُدَّة مُلْكِه وما أَجَلُ (۱) أُمَّتِه غيرك » . فقام (۱) حُيىً بن أخطب ، وأقبل على مَنْ معه فقال لهم : « الألِف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة ؟ سنة ، أفتلخلون في دين [ نبِي (٥)] إنما مُدَّةُ مُلْكِه وأَجَل أُمَّتِه إحدى وسبعون سنة ؟ سنة ، أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «[ يا محمد] (١) هل مع هذا غيره ؟ » قال: «نعم»

<sup>(</sup>۱) فى الأصل رباب وكذلك فى أسد الغابة (ج۱ ص ۲۰٦) وفى تفسير ابن كثير (ج۱ ص ۳۸) وهو تصحيف وصوابه رئاب كما فى القاموس والتاج حيث جاء فيمما : رئاب بن النعان بن سنان وهو جد جابر بن عبد الله الحزرجى السلمى الصحابي . وقد ورد مصححاً فى جوامع السيرة (ص ۷۰) وفى الإصابة (ج۱ ص ۲۲۲ رقم ۱۰۲۱) وجاء فى الاشتقاق لابن دريد (ص ۱۱۹) رئاب مهموز من قولم رأبت الشيء أرأبه رأباً إذا أصلحته .

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى والثانية من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : وأكل أمته ، وكذلك فى ابن هشام (ج٢ ص ١٧١ طبعة التجارية بالقاهرة سنة ١٩٣٧ م ) والسياق ينفيه، كما أنها وردت : أجل أمته فى تفسير ابن كثير (ج١ ص ٣٨).

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : فقال .

<sup>(</sup> a ) زيادة من ابن كثير .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ابن هشام .

قال : ماذا ؟ قال ( الدّمَ م) (١) قال : « هذا أثقل وأطول : الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وستون ومائة سنة ، هل مع هذا يا محمد غيره ؟ » قال : « نعم » . [ قال : وما ذاك (١٠) ؟ ] قال : [ الرّ (٣) ] قال : « هذه أثقل وأطول : الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان ، فهذه إحدى وثلاثون ومائتا [ستة] فهل مع هذا غيره يامحمد؟ قال: وتعم » [ الدّم والراء مائتان ، فهذه إحدى والله أثقل وأطول : الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مائتان ، فهذه إحدى وسبعون وماثنا سنة » . ثم قال « : [ لقد ] لُبّس علينا أمرُك يا محمد حتى مائتان ، فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة » . ثم قاموا عنه ، فقال : أبو ياسر لأخيه ولمن معه من الأحبار : « ما يدريكم (٥) لَمَلَّه قد جُمع هذا كله لمحمد : إحدى وسبعون [ وإحدى وستون ومائة ] (١) ، وإحدى وشعون ومائتان ، فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون » (١) . فقالوا : اقد تشابه علينا أمره أن فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم : وثلاثون » أنزَل عَلَيْك الكِتَاب مِنْه آيَات مُحْكَمَات هُنَّ أُمُّ الكِتَاب وأخر مُتَشَابهات ) (١)

[ قال أبن إسحق<sup>(۱)</sup> ] : « وقد سَمِعْتُ مَنْ لا أَتَّهِم من أَهل العلم [ يذكر ] (۱) أَن هؤلاء الآيات أَنْزلَت في أَهل نَجْرَان حين قَدِموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن عيسى بن مَرْيَم . وقد حَدَّثْنَى محمد بن أَبي أَمَامة بن سَهْل بن حُنَيْف أَنه سَمِع أَن هؤلاء الآيات إنما أَنْزِلْنَ في نَفَرٍ من يهود ولم يُفَسِّر ذلك لى ، فالله أعلم أَى ذلك كان (۱۰) » .

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ابن کثیر .

<sup>(</sup>٣٠) من الآية الأولى من سورة يوسف .

<sup>(</sup> ٤ ) من الآية الأولى من سورة الرعد .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : ما يدريك .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل والتكلة من ابن هشام و ابن كثير .

<sup>(</sup>٧) في الأصل سبمائة وأربع وستون وحاصل الجمع يوضح المطأ .

<sup>(</sup> ٨ ) سورة آل عران آية ٧ .

<sup>(</sup> ٩ ) زيادة من ابن هشام .

<sup>(</sup>١٠) على ابن كثير فى تفسيره (ج ١ ص ٣٨ و ٣٦) على هذا الخبر بقوله ؛ فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبى وهو عن لا يحتج بما انفرد به ، ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من الجروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرار فأطم وأعظم . والله أعلم ...

الأول : روى البخارى في تاريخه وابن جرير من طريق ابن إسحق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث السابق ، فبَانَ سَنَد ابن إسحق بذلك . ورواه يونس بن بُكَيْر عن ابن إسحق عن محمد بن أَلَى محمد ،عن عِكْرمة ، عن أبي سعيد . ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن ابن جرير مُفَصَّلًا .

الثانى : قال السُّهَيْلي(١) : « وهذا القول من أخبار مهود ، وما تَـأُوَّلُوه من معانى هذه الحروف مُحْتَمَل حتى الآن أن يكون من بعض ما دَلَّتْ عليه هذه الحروف المُقَطَّعة ، فإِن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُكَلِّبِم فيما قالوا من ذلك ولا صَدَّقَهم . وقال في حديث آخر : « لا تُصَدِّقوا أَهل الكتاب ولا تُكَذِّبوهم ،وقولوا آمَنَّا بالله وبرسوله » . وإذا كان في حَدُّ الاحتمال وَجَبَ أَى يُفْحَص عنه في الشريعة ،هل يُشير إلى كتاب أو سُنَّة ؟ فوجدنا في التنزيل ( وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَة مِمَّا تَعُدُّونَ (٢) ) ووجدنا في حديث زمل الخزاعي حين قَصَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم رُؤْيا قال فيها : « رأيتُكُ با رسول الله على مِنْبِر له سَبِع درجات ، وإلى جَنْبك ناقة عجفاء كأنك تبعثها ». ففَسَّر له النبي صلى الله عليه وسلم الناقة بقيام الساعة التي أنذر بها ، وقال في المنبر ودرجاته : « الدنيا ١٠٦١ سبعة آلاف سنة / بُعِثْتُ في آخرها أَلفاً ﴾ والحديث وإن كان ضعيف الإسناد فقد رُوي. موقوفًا عن أبن عباس من طُرُق صِحَاح أنه قال : « الدنيا سبعة أيام كل يوم منها . أَلفَ سَنَة » ، وبُعِث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم منها ، وقد مضت [ منه] (٣) سنون أو قال مثون : [ قال السهيلي(٤) ] : ولكن إذا قلنا : إنه عليه الصلاة والسلام بُعِث في الألف الأخيرة بعد ما مضت منه سنون ، ونظرنا بعد إلى الحروف المُقَطَّعة في أوائل السور وجدناها أربعة عشر حرفاً يجمعها قولك : « أَلَم يسطع نَصّ حق كُرِه » ، ثم نـأخذ العدد على حساب ألى جاد ، فنجد «ق» مائة و«ر» مائتين و«س» ثلمائة فهذه سمائة و «ع» سبعين ، و «ص» ستين ، فهذه سبعمائة وثلاثون ، و «ن» خمسين و «ك» عشرين ، فهذه ثمانمائة و «م» أربعين و«ل» ثلاثين ، فهذه تمانمائة وسبعون ، و«ي» عشرة و«ط»تسعة و«ا» واحد ، فهذه ثمانمائة وتسعون ،

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف (جـ٣ ص ٣٠ و٣٦). (٣) زيادة من السهيل . (٤) في الأصل : ثم قال ، وهذا عا يوحي للقارئ بأن القائل هو راوي الحديث السابق .

ولاح» ثمانية و (ه» خمسة ، فهذه تسعمائة وثلاثة . ولم يُسمَّ الله عز وجل في أوائل السُّور إلا هذا الحروف، فليس يَبْعُد أن يكون من بعض مقتضياتها وبعض فوائدها الإشارة إلى هذا العدد من السنين لِمَا قدمناه في حديث الألف السابع الذي بُعِث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . غير أن الحساب يُحْتَمَل أن يكون من مبعثه أو من وفاته أو من هجرته ، وكُلُّ قريبٌ بعضه من بعض، فقد جاءت أشراط (۱) الساعة ولكن لا تأثيكم إلا بَعْتَة . وقد رُوي قريبٌ بعضه من بعض، فقد جاءت أشراط (۱) الساعة ولكن الا تأثيكم إلا بَعْتَة . وقد رُوي أن المتوكل العياسي سأل جعفر بن عبد الواحد القاضي ، وهو عباسي أيضاً عماً بقي من الدنيا فحديث رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن أحسنت أمتى فبقاؤه وخرع من أيام الآخرة وذلك ألف سنة ، وإن أساءت فنصف يَوْم » ، فني هذا الخديث تتّمِيم للحديث المتقدّم وبيانً له ، إذ قد انقضت الخمسمائة والأُمة باقية والحمد لله (۱) » . هذا الحديث المتقدّم وبيانً له ، إذ قد انقضت الخمسمائة والأُمة باقية والحمد لله (۱) » . هذا الحديث المتقدّم وبيانً له ، إذ قد انقضت الخمسمائة والأُمة باقية والحمد لله (۱) » . هذا الحديث المتقدّم وبيانً له ، إذ قد انقضت الخمسمائة والأُمة باقية والحمد لله (۱) » . هذا الخديث المتقدّم وبيانً له ، إذ قد انقضت الخمسمائة والأُمة باقية والحمد الله (۱) » . هذا الحديث المتهيلي ، وفيه مناقشات من الزهر والفتح مع زيا دتها من غيرها .

الأولى: قوله: وجدنا في حديث زمل الخزاعي إلخ صوابه: ابن زمل، وسمّاه بعضهم: عبد الله ، وبعضهم: الضّحّاك ، وبعضهم: عبد الرحمن ، وصوّب الحافظ في الإصابة (٣) الأول ، وقوله الخزاعي صوابه الجهني كما ذكره في الزهر . الثانية : قوله : وإن كان إسناد هذا الحديث ضعيفاً . إلخ ، اقتصر على ضَعْفه ، قال [ ابن حجر ] في الفتح : إسناده ضعيف جداً ، وقال في الإصابة : « تَفَرّد برواية [ حديثه ] سليان بن عَطَاء القرشي الحرّاني عن مسلم (١) بن عبد الله الجُهني » . انتهى . قُلْتُ : وسليان بن عطاء (٥) قال الذهبي في المغنى : مسلم (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل فقد جاء أشراطها .

<sup>(</sup> ٢ ) يقع هذا النص الذي نقله المؤلف عن السهيل في «ج ٢ ص ٣٧» من الروض الأنف.

<sup>(</sup>٣) في الإصابة (ج ؛ ص ٧٧ : ٧٧) وفي القاموس المحيط : عبد الله بن زمل بكسر الزاي وإسكان الميم، جهني تابعي مجهول غير ثقة . وقول الصغاف : صحاب ، غلط . وقال ابن حجر في الإصابة : عبد الله بن زمل الجهني ذكره ابن السكن وقال : روى حديث « الدنيا سبعة آلاف سنة » بإسناد مجهول وليس بمعروف في الصحابة ، ثم ساق الحديث وفي إسناده ضعف ، قال : وروى عنه بهذا الإسناد أحاديث مناكير . ويقال اسمه الضحاك ويقال عبد الرحمن والصواب الأول والضحاك غلط ، فإن الضحاك بن زمل (هو رجل) آخر من أتباع التابعين .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل سلمة وأثبتنا ما ذكره ابن حجر فى نهاية ترجمته لعبد الله بن زمل ، إذ قال : تفرد برواية حديثه سليمان بن عطاء عن مسلم بن عبد الله الجهنى ، غير أن الذهبى فى ميزان الاعتدال ذكره باسم مسلمة الجهنى .

<sup>(</sup>ه) فى ميزان الاعتدال (ج ٢ ص ٢١٤ : ٢١٦) قال الذهبى : سليمان بن عطاء الحراني روى عن مسلمة الجهيي . وقال أبوحاتم : ليس بالقوى واتهمه ابن حيان وغيره . وقال البخارى: فى حديثه بعض المناكير . وعند ابن حيان عن سليمان ابن عطاء عن مسلمة الجهي عن أبي مشجعة عن ابن زمل (ضبطها محقق ميزان الاعتدال بفتح الزاى) قال . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا فقص ابن زمل ما رآه وعبره رسول الله بأن الدرجات السبع : الدنيا سبعة آلاف سنة .

١٠٠٧ت و هالك اتّهم بالوضع » . وقال الحافظ في التقريب : « منكر الحديث »/ . وأورده ابن الجوزى في الأّحاديث الواهية ، ووصف بعض رجاله بوضع الحديث . وقال ابن الأثير : « ألفاظه مصنوعة مُلَفَّقَة » .

وروى ابن عدى عن أنس مرفوعاً: « عُمْر الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرة » . وفى سنده العلاء ابن زَيْدَل »(۱) وهو المتهم به . ورواه ابن عساكر من طريق أبي على الحسين ابن داود البلخي ، قال الخطيب : « ليس بثقة ، حديثه موضوع » . وقال الحاكم : « روى عن جماعة لا يَحْتَمِل سِنّه الساع منهم ، وله عندهم العجائب يُسْتَدَلُ بها على حاله » . وفي سَنَدِه أيضاً أبو هاشم الأبلى . ورواه الحاكم ، والترمذي الحكيم في نوادره ، (۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه ، وفي سَنَدِه صالح بن محمد ، عن يَعْلَى بن هِلَال ، عن ليث بن مجاهد .

الثالثة : قوله : « فقد رُوى موقوفاً عن ابن عباس من طُرُق صِحَاح » ، قلت : لم أقف له إلا من طريق واحد غير صحيح ، رواه ابن جرير (٣) في مقدمة تاريخه ، ومنه أخذ السهيلي من طريق يحيى بن يعقوب وهو أبو طالب القاص (١) الأنصارى ، قال البخارى : منكر الحديث ، وقال أبو حاتم : مَحَلَّه الصدق . وذكره ابن حِبَّان في الثقات وقال :

<sup>(</sup>١) في الأصل العلاء بن زندك والتصويب من ميزان الاعتدال ( ج ٣ ص ٩٩ ) وهو : العلاء بن زيدل الثقى بصرى روى عن أنس بن مالك ، يكني أبا محمد ، تالف .

<sup>(</sup> ٢ ) الاسم الكامل لكتاب الحكيم الترمذي هو : نوادر الأصول في معرفة أخباد الرسول طبع في استنبول سنة ١٢٩٣ هـ وعليه شرح بقلم مصطفى بن إسماعيل الدمشتي هنوانه : هرقاة الوصول إلى نوادر الأصول .

<sup>(</sup>٣) أورد ابن جرير الطبرى في تاريخه (ج ١ ص ٦ : ١١) روايات مختلفة عن عمر الدنيا مها ما روى عن كعب وعن وهب بن منبه وغيرهما وأخرج عن أبي ثعلبة الحشى أنه سمع الذي صلى الله عليه وسلم يقول : « ان يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم » ، أى نصف اليوم الذي مقداره ألف سنة . ثم أضاف ابن جرير : إن أولى القولين الله بن ذكرت في مبلغ قدر مدة جميع الزمان الله بن أحدهما عن ابن عباس والآخر منهما عن كعب بالصواب وأشبههما بما دلت عليه الأخبار الواردة عن رسول الله عليه وسلم قول ابن عباس الذي وينا عنه أنه قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة وإذ كان ذلك كذلك وكان الحبر عن رسول الله صحيحاً أنه أخبر عن الباق من ذلك في حياته أنه فصف يوم وذلك خمسمائة أنه عام كان معلوماً أن المماضي من الدنيا إلى وقت قول الذي عليه السلام مارويناه عن أبي ثعلبة الحشي عنه وكان قدر سنة آلاف سنة وخمائة سنة أو نحواً من ذلك . والله أعلى .

<sup>(</sup>٤) جاء في ميزان الاعتدال (ج٤ ص ٤١٥) : يحيى بن يعقوب أبو طالب القاص ، روى عن إبراهيم التيمي . قال أبو حاتم محله الصدق وقال البخارى منكر الحديث ، كوفي روى عن عبد الأعل عن إبراهيم التيمي وهو خال أبي يوضف القاضي ، روى عنه أبو تميلة .

يُخْطِىء . الرابعة : ما ذكره فى عدد الحروف مبنى على طريقة المغاربة : السين بثلثانة ، والصاد بستين ، وعند المشارقة : السين سِتُون والصاد تسعون . فيكون المقدار عندهم سمّاتة وثلاثة وتسعون ، وقد مَضَتْ وزيادة عليها فإنه فى سنة خمس وثلاثين وتسعمائة (١) فالجملة على ذلك من هذه الحيثية باطلة .

الخامسة : ثَبَت عن ابن عباس الزَّجْر عن عدد أبي جاد ، والإِشارة إِلى أَن ذلك من جملة السَّحْر . قال الحافظ : « وليس ببعيد فإنه لا أَصْل له في الشريعة » . السادسة : قال القاضي أبو بكر بن العربي شيخ السهيلي في قوله صلى الله عليه وسلم : « بُعِشْتُ أَنَا والساعة كهاتَيْن » ، وكذلك وأشار بالسَّبابة والوُسْطَى . قيل الوُسْطَى تزيد على السَّبابة بنصف سُبْع إِصْبَع (۱) ، وكذلك المباق من البعثة إلى قيام الساعة » . قال : « وهذا بعيد ، ولا يُعلَم مقدار الدنيا ، فكيف يتحصَّل لنا نصف سُبْع أَمَد مجهول ؟ فالصواب الإعراض عن ذلك » . وقال القاضي في الإكمال : « حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الإصبعين كنسبة ما بني من الدنيا إلى ما مضى ، وأن جملتها سبعة آلاف سنة ، واستند إلى أخبار لا تَصِعَ ، وذكر ما أخرجه أبو داود في تَأْخُر هذه الأُمة نصف يوم وفسَّره بخمسانة سنة ، فيُؤخذ من ذلك نصف بيع وهو قريب مما يلى السَّبابة ، والوُسْطَى في الطول » ، قال : « وقد ظهر / عدم صحة ذلك ١٠٦٣ لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار ولو كان ذلك ثابتاً لم يقع خلافه ». انتهى .

وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد القاضى (٣) إلى هذا الحين نحو الأربعمائة سنة . وقال ابن العربي أيضا في فوائد رحلته : « ومن الباطل علم الحروف المُقَطَّعة في أوائل السُّورَ ، وقد تَحَصَّل لى فيها عشرون قولاً وأزيد ، ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم ولا يصل فيها إلى

<sup>(</sup>١) هذاً يدل على أن المؤلف كتب هذا سنة ٩٣٥ ه أى قبل وفاته بسبع سنوات.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: نصف سبعها والزيادة من السهيلي (ج٢ ص ٣٧) وقد أضاف السهيلي قائلا: كما أن نصف يوم من سبعة لصف سبع. وقد مضت الحسمائة من وفاته (أى وفأة الطبرى سنة ١٣٥ه) إلى اليوم بنيف عليها. وليس فى قوله تد لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم ما ينفي الزيادة على النصف ، ولا فى قوله: « بعثت أنا والساعة كهاتين » ما يقطع به على صحة تأويله. وقد قيل فى تأويله غير هذا وهو: أن ليس بينه وبين الساعة نبى غيره و لا شرع غير شرعه ، مع التقريب لحينها كما قال سبحانه: « اقتربت الساعة وانشق القمر » ( الآية الأولى من سورة النَّمَل ) « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » ( الآية الأولى من سورة النَّمَل ) .

<sup>(</sup>٣) القاضى أبو بكر بن العرب توفى سنة ٢٤٥ هـ وإلى وقت كتابة المؤلف لكتابه أى قبل وفاته سنة ٩٤٦ هـ : إن يحسن به أن يقول إلى ما يقرب من الأربعائة سنة .

فَهُم ، إلى آخر ما ذكره . وقد ذكرته مع فوائد أخرى فى الكلام على هذه الحروف فى كتابى : « القول الجامع الوجيز الخادم للقرآن العزيز» . لا توجد مجموعة فى غيره .

السابعة: قال الحافظ: « وأما عدد الحروف فإنما جاء عن بعض البهود ، وعلى تقدير أن يكون ما ذُكِر في عدد الحروف فليُحمَل على جميع الحروف الواردة ولا يحلف المُكرَّر فإنه ما من حرف إلا وله سِرَّ يَخُصُه، أو يُقتَّصَرعلي حذف المكرر من أساء السُّور ولو تكررت الحروف فيها ، فإن السور التي ابتُدِنت بذلك تِسْعُ وعشرون سورة ، وعدد حروف الجميع ثمان وستون حرفاً (١) وهي : النم : سنة ، وحم : سبعة (١) ، والر : خمسة ، وطمّم : ثنتان والمص وكهيعص وطه وطس ويس وص وق ون . فإذا حُذِف ما كُرِّر من السُّور وهي خمس من المر وست عددها بالجُمَّل المغربي بلغت ألفين وسمائة وأربعة وعشرين ، ثمان وثلاثون حرفاً . فإذا حسبت عددها بالجُمَّل المغربي بلغت ألفين وسمائة وأربعة وعشرين ، وأما بالجُمَّل المَعْرِي بلغت ألفين وسمائة وأربعة وعمرين ، فإما الحافظ : لا ولم أذكر له ينبغي الاعتاد عليه لشدة التخالف له هه » .

الثامنة : في جامع مَعْمَر عن مجاهد وعِكْرِمة في قوله تعالى : ﴿ فِي يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَى لَالْ لِللَّهِ عَرْ وَجَلَّ .

التاسعة : ما نقله عن جعفر بن عبد الواحد (٥) ، فهو شيء موضوع لا أصل له ، ولا يُعْرَف إلا من جهته ، وهو مشهور بوضع الحديث عند الأنمة ، مع أنه لم يسبق له سُنَد بذلك ، والعَجَب من السهيلي كيف سكت عليه مع علمه بحاله .

<sup>(</sup>١) جبلة الحروف الموجودة في أوائل السور هي ٧٥ وليست ٦٨ حرفا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل سنة وصوابهــا سبعة فالحواميم هي غافر وفصلت والشوري والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف . ﴿

<sup>(</sup>٣) نسى المؤلف أن يذكر المر في أول سورة الرعد . والجملة في نظرتا بعد حدّف المكرر هي أثنان وثلاثون حرفاً ليست ٣٨.

<sup>( ۽ )</sup> سورة المعارج آية ۽ .

<sup>(</sup>ه) هو جعفر بن عبد الواحد الهماشمي القاضي توفى سنة ٢٥٧ هـ قال الدارقطني : يضبع الحديث وقال أبو زرعة : روى أحاديث لا أصل لهما ، وقال ابن عدى : يسرق الحديث ويأتي بالمناكير عن الثقات . قال الخطيب : عزله المستعين عن القضاء ونفاء إلى البصرة لأمر بلغه عنه (ميزان الاعتدال ج ١ ص ٤١٢ : ١٣ لا رقم ١٥٥١) .

### الياب السادس

#### فى سَبَب نزول سورة الإخلاص

روى أبو الشيخ في العظمة عن أنس بن مالك ، وابن أبي حاتم ، وابن عدى ، والبيهقي في الأساء والصفات عن ابن عباس والطبراني في السنة عن الضَّحَاك ، وابن جرير ، وابن المنذر عن قتادة ، أن رَهْطاً من اليهود منهم / كعب بن الأشرف وحُييّ بن أخطب ، جاءوا ١٠٦٥ لله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : «يا محمد ، هذا الله خَلَقَ الخَلْق فمن خَلَق الله ؟ ه فغضِب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتُقع لَوْنُه ، شم ساوَرَهم غَضَباً لِرَبّه ، فجاء جبريل فعضَب النبي على الله عليه وسلم حتى انتُقع لَوْنُه ، شم ساوَرَهم غَضَباً لربّه ، فجاء جبريل فعضَّت وقال : « خَفِّض عليك يا محمد » ، وجاءه من الله عز وجل بجواب ما سألوه [ عنه ] فعنَّزل الله تعالى ( قُلْ هُو الله أحد (١١) ) ، أصل أحد هنا واحد ، الأنه بمعنى الواحد ، قُلِيَت الواو هَمْزَة ، وهو دَالٌ على جميع صفات الجلال ، كما ذَلَّ الله على جميع صفات الكمال ، إذ الواحد الحقيقي ما يكون مُنَزَّه اللهات عن اتحاد التركيب والتَّعَدُّد ، وما يستلزمه أحدهما إذ الواحد الحقيقي ما يكون مُنَزَّه اللهات عن اتحاد التركيب والتَّعَدُّد ، وما يستلزمه أحدهما كالجسمية والتَّحيُّز ( الله الصَّمَد ) : المقصود في الحواثج على الدوام ، أوهو الذي قد انتهى في سؤدده ، فيصمد الناس إليه في حوائجهم ، والخلائق يفتقرون إلى رحمته ، أو هو مَن سؤدده ، أو هو الكامل في جميع صفاته ، أو الذي لا يطعم ولا يخرج منه شيء ،

<sup>(1)</sup> جاء في أسباب النزول للواحدى (ص ه ٣٤٠ : ٣٤٦ وليمة القاهرة سنة ١٣١٥ هـ) قال قتادة والضحاك ومقاتل : جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا ؛ صف لنا ربك فإن الله أنزل نعته في التوراة ، فأخبرنا من أي شيء هو ومن أي جنس هو ؟ أذهب هو أم نحاس أم فضة وهل يأكل ويشرب وممن ورث الدنيا ومن يورثها ؟ فأنزل الله تباوك وتعالى هذه السورة . . وعن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى هذه السورة . هذا وقد أورد ابن كثير في تفسيره (ج ٤ ص ٥٦٥ : ٧١١ ) مختلف ما روى في سبب نزوطسا وفضلها . وأفرد لها ابن تيمية كتاباً في ١٤٠ صيفة عنوانه : تفسير سورة الإخلاص ( القاهرة سنة ١٣٢٣ هـ) به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » . ( القاهرة سنة ١٣٢٥ هـ) رد فيه على سؤال عما قيل في فضلها مع أن كلام الله واحد بالنسبة إليه عز وجل .

أو الباقى بعد فناء خُلْقه ، والله تعالى هو الموصوف بهذا على الإطلاق ، فإنه مُسْتُغُنِ عن غيره مطلقاً ، وكل ما عداه يحتاج إليه فى جميع جهاته ، وتعريفه بصمديته بخلاف أحديته . وتكرر الاسم الكريم للإشعار بأنه من لم يتصف به لم يستحق الألوهية ، وإخلاء الجملة من العاطف ؛ لأنها كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها .

(لم يَلِدْ): المفعول محلوف أى لم يلد أحداً ، والأصل يَوْلِد ، حُلِفت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة ولام مكسورة فصار مثل « يَجِد » . ( وَلَمْ يُولَد ): النائب عن الفاعل محلوف أى لم يَلْدِه أحد ، وثبتت الواو فى يُولَد لأَنها لم تقع بين ياء مفتوحة وكشرة . ولما كان الرَّب سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته قديماً ، موجوداً قبل وجود الأشياء ، وكان كل مولود مُحْدَثاً انتفت عنه الوالدية ، ولما كان لا يشبهه أَحدٌ من خُلْقِه ولا يجانسه حتى يكون له من جنسه صاحبة فيتوالد ، انتفت عنه الوالدية ، ومن هذا قوله تعالى : ( أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبةً (١) ) ، ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ) : أى لم يكن له أحَدُ يكافئه أى عائله من صاحبة وغيرها « وله » متعلق بـ « كُفُواً أحدً ) : أى لم يكن له مَحظُ القصد ، وأخر « أحد » وهو اسم « يكنُنْ » عن خبرها رعاية للفاصلة (١٠) . ولاشهال هذه السورة مع قِصرَها على جميع المعارف الإلهية والرَّدَ على من ألْحَد فيها ، جاء فى الحديث أنها تعميل ألمث مُنْ فَلْفُ كُلُونُ مُنْ الله على جميع المعارف الإلهية والرَّد على من ألْحَد فيها ، جاء فى الحديث أنها تعميل المقصود بالذات (١٠) . / قال ابن إسحى : « فلما تلاها عليهم ، قالوا : « قَصِفُ لنا يا محمد رَبَّك كيف خَلْقُه ، كيف ذَرْعُهُ (١٠) ، كيف عَضُدُه ؟ » فغضِب النبى صلى الله عليه وسلم أَشَدٌ من غضبه الأَول ، وساورهم غَضَباً لربَّه . فأَتاه جبريل ، فقال له مثل مقالته وجاءه وسلم أَشَدٌ من غضبه الأَول ، وساورهم غَضَباً لربَّه . فأَتاه جبريل ، فقال له مثل مقالته وجاءه

<sup>(</sup>١) سورة الأنغام آية ١٠١ ...

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي (ج ٢٠ ص ٢٤٦) في تفسير : « ولم يكن له كفواً أحد » أي لم يكن له مثلا أحد ، وفيه تقديم وتأخير ، تقديره ولم يكن له أحد كفؤاً . فقدم خبر كان على اسمها لينساق أواخر الآي على نظم واحد .

<sup>(</sup>٣) قال بعض العلماء: إنها عدلت ثلث القرآن لأجل هذا الاسم وهو «الصمد» فإنه لا يوجد في غيرها من السور وكذلك «أحد» ، وقيل إن القرآن أنزل أثلاثًا: ثلثًا منه أحكام وثلثًا منه وعد ووعيد وثلثًا منه أسماء وصفات وقد جمعت «قل هو الله أحد . الأثلاث وهو الأسماء والصفات» ودل على هذا التأويل ما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي عليه السلام أنه قال : «إن الله جل وعز جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجمل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن » وجهذا المعني سميت صورة الإخلاص . عن تفسير القرطي (ج ٢٤٠ ص ٢٤٧).

<sup>( ؛ )</sup> في ابن هشام : ذراعه و لكن رواية المؤلف أصح فالذرع هو القياس بالذراع .

من الله تعالى بجواب ما سألوه عنه . ( وَمَا قُدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ ، وَالأَرْضُ جَمِيهاً قَبْضَتُهُ يَوْمُ القِيامَةِ وَالسَّمُواتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَمِينِهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى عَمَّا يُشرِكُونَ (١) ) ، أَى ما عرفوه حَقَّ معرفته وما عَظَّموه حق عَظَمته حين أشركوا به وشبَّهُوه بخَلْقِه . « والأَرْضُ جميعاً » ، جميعاً: حال ، أَى السَّبْع ، « قَبْضَتُه » أَى مقبوضة له أَى فى مِلْكِه وتَصَرُّفِه يوم القيامة ، « والسمواتُ مَطْوِيَّات » أَى مجموعات (١) ، « بيمينه » أَى بقدرته سبحانه وتعالى عما يُشْرِكون معه .

تنبیه : كذا ذكر ابن إسحق سبب نزول هذه الآیة (۲) . وروی الشیخان (۱) وغیرهما عن ابن مسعود رضی الله عنه فی سبب نزولها غیر ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر آية ٦٧.

<sup>(</sup>۲) قال القرطبي ( جـ ١٥ ص ٢٧٨ ) في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَوَاتَ مَطُويَاتَ بَيْمِينَهُ ﴾ ليس بريد به طيا بعلاج وانتصاب ، وإنما المراد بذلك الفناء والذهاب . يقال قد انطوى عنا ما كنا فيه وجاءنا غيره ، وانطوى عنا دهر بممنى المضي والذهاب .

<sup>(</sup>٣) قال الواحدى في أسباب النزول (ص ٢٧٨): عن أب الشيخ عن ابن أب عاصم عن ابن نمير عن أب معاوية عن الأعمش عن علقمة عن عبد الله قال . أني النبى صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال : يا أبا القاسم ، بلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبح والأرضين على إصبح والشجر على إصبح والثرى على إصبح ؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، فأنزل الله تعالى : وما قدروا الله حتى قدره . الآية ، ومعى هذا أن الله تعالى يقدر على قبض الأرض وجميع ما فيها من الخلائق قدرة أحدنا ما محملة بأصبعه فخوطبنا بما نتخاطب فيها بيننا لنفهم ألا ترى أن الله تعالى قال : والأرض حميماً قبضته يوم القيامة . أي يقبضها بقدرته .

<sup>( ؛ )</sup> في صحيح البخاري في كتاب التفسير ( ج ٦ ص ٢٢٥ ) .

### الياب السابع

# في إرادة شأْس بن قَيْس إيقاع الفتنة بين الأوْس والخزرج لَوْد مُجْتَمِعَة لَمُ اللَّهُ مَا رأى كَلِمَتَهم مُجْتَمِعَة

روى ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن زيد بن أسلم مُطوّلاً ، والفريابي وابن جرير وابن جرير وابن عن جكريمة ، وابن جرير وابن أبي حاتم عن السُّدِي كذلك واللفظ للأول ، قال : كان شأس بن قَيْس شيخاً قد عَسا (۱) ، عظيم الكُفْر ، شديد الضّغن على المسلمين ، شديد الحسد لهم ، هَمرَّ على نَفَر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جَمعهم يَتَحَدَّدُون فيه ، فغاظه ما رأى من ألفَتِهم وجماعتهم وصَلاَح داتِ بَيْنِهم على الإسلام ، بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية . فلما أن جاء الإسلام اصطلحوا وألَف الله بين قلوبهم . فقال : « لقد اجتمع مَلوَّهُمْ [ بها ] من قرار » . فأمر فتي شابًا من يهود كان معه فقال : « اعمد إليهم فاجلس معهم ، ثم اذكر يوم بُعاث وما كان قبله (۱) وأنشِدهُم بَعْضَ ما كانوا تَقَاوَلوا فيه من الأشعار (۳) . ففعل ، فأنشدهم بعض ما قاله أحد الحَيَّيْن في حَرْبهم (۱) ، فكأنهم دَخلَهُمْ من ذلك [ شيء (۱) ]

<sup>(</sup>۱) فى النهاية (ج ۳ ص ۹٦) عسا – بالسين المهنلة أى كبر وأسن . وفى القاموس كذلك : صبا الشيخ يعسو عسواً وحسواً وعساء وعسياً أسن وكبر ، وعلى ذلك فليس صحيحاً ما كتبه ناشر سيرة ابن هشام فى التجارية سنة ١٩٣٧ م ج ٢ ص ١٨٣ : عسا : اشتد وقوى، يريد أنه تمكن فى كفره فصعب إخراجه عنه .

<sup>(</sup>٣) في الواحدي ( ص ٨٥ ) : و ما كان فيه .

<sup>(</sup>٣) زاد ابن إسحق ( ابن هشام ج ٣ ص ١٨٣ ) وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه يومئة للأوس على الخزرج وكان الظفر بن فيه يومئة للأوس على الخزرج وكان على الخوس يومئة حضير بن سماك الأشهل أبو أسيد بن حضير ، وعلى الخزرج عمرو بن التمان البياضي فقتلا جبيماً . وهناك تفصيل أوفى عن يوم بعاث في الأغان ( ج ١٧ ص ١١٨ وما بعدها ، المقاهرة سنة المعان وفي وفاء الوفا السمهودي ( ج ١ ص ١٥٠ : ١٥٩ ) .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : فى ذلك . و نظراً لورود كلمة ذلك فيها بعد ، أثبتنا عبارة الواحدى .

<sup>(</sup> ه ) زيادة من تفسير القرطبي ( ج ۽ ص ١٥٥ ) .

فقال الحَى الآخرون: وقد قال شاعرنا [ في يوم كذا] (١) : كذا وكذا [ فقال الآخرون: وقد قال شاعرنا في يوم كذا : كذا وكذا] (٢) . فتكلَّم القومُ عند ذلك ، وتنازعوا وتفاخروا ، حتى تُواثب رجلان من الحَيِّين : أوس بن قَيْظِي [ أحد بني حارثة بن الحارث] (٣) من الأوس ، وجَبَّار بن صَخْر [ أحد بني سَلِمَة (٣) ] من الخزرج ، فتَقَاوَلا ، ثم قال أحَدُهما الماحبه : « إن شِئْتُم رَدَدْناها الآن جَذَعَة » . فغضِب الفريقان جميعاً ، وقالوا(٤) : « قد فعلنا ، مَوْعِدُكم الظاهرة ـ والظاهرة الحَرَّة ـ السِّلاحَ السِّلاحَ السِّلاحَ » . فخرجوا إليها . [ فانضَمَّتُ الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية ] (٥) .

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله / عليه وسلم ، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من ١٠٦٦ أصحابه حتى جاءهم فقال : « يا مَعْشَر المسلمين : الله الله ، أَبِدَعْوَى الجاهلية وأنا بين أظهر كم بعد أن هدا كم الله للإسلام وأكرمكم به ، وقطع به عنكم أمْر الجاهلية ، واستنقذ كم به من الكُفْر ، وألَّف به بينكم ، فترجعون إلى ما كنتم عليه كُفَّاراً ؟ » فعرَف القومُ أنها نزْغَة (١) من الشيطان ، وكَيْدُ من عَدُوهم ، فألقوا السلاح من أيدهم وبكوا ، وعانق الرجال من الأوس والخزرج بَعْضُهم بعضاً ، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مُطِيعِين ، قد أطفاً الله عنهم كيْد عَدُوهم : عَدُو الله شأس بن قَيْس ، فأنزل الله تعالى : مُطيعِين ، قد أطفاً الله عنهم كيْد عَدُوهم : عَدُو الله شهيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ . قُلْ يا أهْلَ الكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَاللهُ شهيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ . قُلْ يا أهْلَ الكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَاللهُ شهيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ . قُلْ يا أهْلَ الكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَاللهُ شهيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ . قُلْ يا أهْلَ الكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَاللهُ شهيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ . قُلْ يا أهْلَ الكِتَابِ لِيمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَاللهُ شهيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ . قُلْ يا أهْلَ الكِتَابِ لِيمَ تَكْفُرُونَ بِيرَاتِ اللهِ وَاللهُ شهيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ . قُلْ يا أهْلَ الكِتَابِ لِيمَ لَيْهِ وَاللهُ الْهُ عَلَى الْهُ الْهَالِقُونَ . قَلْ يا أَهْلَ الكِتَابِ لِيمَ اللهِ الْهَالِيمَ اللهِ المَنْ المُنْهَا اللهِ المُنْهِ اللهُ الكِتَابِ المَالِمُ المُنْهِ اللهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهِ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُن

<sup>(</sup> ١ ) زيادة من رواية عكرمة في أسباب النزول ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من رواية عكرمِة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من أبن هشام (ج ٢ ص ١٨٤) .

<sup>( ؛ )</sup> هذه روایة زید بن أسلم أما روایة عکرمة فقد جاء فیمسا : فنادی هؤلاء یا آل أوس و نادی هؤلاء یا آل خزرج ، فاجتمعوا و أخذو ا السلاح و اصطفوا للقتال ( الواحدی ص ۸۵ ) .

<sup>(</sup> ه ) زيادة من رواية زيد بن أسلم في الواحدي (ص ٨٦) .

<sup>(</sup>٦) فى سيرة ابن هشام (ج ٢ ص ١٨٤ طبعة التجارية سنة ١٩٣٧ م ) نزعة بالعين المهملة وصوابها بالغين المعجمة فى النهاية (ج ٤ ص ١٣٧) : نزع الشيطان بينهم ينزغ نزغاً ( من باب منع ) أى أفسد وأغرى ، ونزغه بكلمة سوء أى رماه بهما وطعن فيه ، والنزغة الطعنة والنخسة ومنه نزغة الشيطان التي يقصد بهما إغراءه على ارتكاب المماصي .

لِم تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عَوْجاً وَأَنْتُمْ شُهَداءُ وَمَا اللهُ بِغافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٠) وَأَنزل الله في أُوس بن قَبْظي ، وجَبَّار بن صَخْر ، ومن كان معهما من قومهما الذين صَنْعوا ما صَنعوا ما أَذْخَل عليهم شأْس من أمر الجاهلية : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ النَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ يَرُدُوكُم ، بَعْدَ إِيمَانِكُم كَافِرِينَ . وَكَيْفَ تَكُفْرُونَ وَأَنْتُم تُعْلَيْكُم وَاللهِ فَقَدْ هُدِي إِللهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ (١١) » . تُنبيه : في بيان غريب ما سبق : « شأْس » : بشين معجمة فهمزة ساكنة فسين عملة . تنبيه : في بيان غريب ما سبق : « شأْس » : بشين معجمة فهمزة ساكنة فسين عملة . « عَسَا » بعين فسين مهملتين أي كبر وأسنّ . « الضّغْن » بكسر الضاد المعجمة : الحِقْد . « عَسَا » بعين فسين مهملتين أي كبر وأسنّ . « الضّغْن » بكسر الضاد المعجمة : الحِقْد . ممملة ومثلثة ـ وتَقَدَّم الكلام عليها مبسوطاً في أبواب بَدْء إسلام الأَنصار . « جَبَّار » : بالجم وتشديد المُوحَدة . « جَذَعَة » بفتح الجم والذال المعجمة : أي أَحدثنا الحرب (١٠) . والله وتشديد المُوحَدة . « جَذَعَة » بفتح الجم والذال المعجمة : أي أَحدثنا الحرب (١٠) . والله والماء المُشدَدة : [ وهي الأَرض ذات الحجارة السُود] (١٠) . والله والماء المُشدَدة : [ وهي الأَرض ذات الحجارة السُود] (١٠) . والله

سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة آل عران آية ٩٨ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية ١٠١ ، ١٠١ وفي تفسير القرطبي (ج؛ ص ١٥٥) : « يا أيها الذين آمنواً » يعني الأوس والخزرج ، « إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب » يعني شأساً وأصحابه . وتلا ذلك في القرطبي وفي أسباب النزول الواحدي (ص ٨٦) : قال جابر بن عبد الله : ما كان طالع أكوه إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فا زأيت يوماً أقبح بيده فكففنا وأصلح الله تعالى ما بيننا ، فا كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فا زأيت يوماً أقبح ولا أوحش أولا وأحسن آخراً من ذلك اليوم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من القاموس المحيط .

<sup>(</sup>٤) جاء في التاج عامن المجاز أعدت الأمر جدعاً أي جديداً كما بدا ، وفي الأساس للزنخشري (جـ ١ مس ١١٣ ) : وطفئت حرب بين قوم فقال أحدهم : إن شئم أعدناها جذعة . أي أول ما يبتدأ فيها .

ـ (٥) زيادة من النهـاية (لج ١ ص ٢١٥) ....

### الباب الشامن

فى سَبَب نزول قَوْلِه تَعَالى : ( لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياء (١) ) وَقَوْلِهِ تعالى : ( إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بشَرٍ مِنْ شَيْءٍ (٢) )

روى ابن إسحق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، وابن جرير عن الله عنه دَخَل بيت جرير عن الله عنه دَخَل بيت المهدراس (٣) بعد نزول قوله تعالى : ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرضُ الله قَرْضاً حَسَنًا (٤) ) فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يُقال له / فِنْحاص [ بن عَازُوراء (٥) ] وكان من علمائهم ١٠٦٧ قد اجتمعوا أبو بكر : ويُلك (٢) يا فِنْحاص : « اتَّقِ الله عزَّ وجَل وأسلِم ، فوالله إنك لتَعْلَم أن محمداً رسولُ الله [ قد جاءكم بالحق من عند الله] (٧) تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة (٨) » . فقال فِنْجاص لَعَنه الله : « والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فَقْر ، وإنه إلينا لفقير ، وما نَتَضَرَّعُ إليه كما يَتَضَرَّع إلينا ، وإنّا عنه لأَغنياء [ وما هو عَنَّا بغَني (٩)] ولو كان عَنَّا غَنِيًّا ما استقرض منا أموالنا كما يَزْعُم صاحِبُكُم ، ينها كم عن الرِّبا ويُعْطيناه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنمام آية ٩١.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل بيت المقدس والحطأ فيه واضح وبيت المدراس هو البيت الذي يدرس فيه اليهود ما يتعلق بديانتهم .
 وفى الكتب الحاصة بالديانة اليهودية تنطق هذه الكلمة بالشين المعجمة ويقصد بالمدراش التفسير العبرى للمهد القديم .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة البقرة آية ه ٢٤ .

<sup>(</sup> ه ) تكملة الاسم من تفسير القرطبي ( ج ؛ ص ٢٩٤ ) ومن أسباب النز ول للواحدي (ص ٩٨) .

<sup>(</sup>٦) فى سيرة ابن هشام (ج٢ ص ١٨٧) : ويحك .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ابن هشام والواحدى .

<sup>(</sup> ٨ ) زاد ابن هشام: الإنجيل وهذه رواية ابن إسحق و هي تدل على عدم الإلمام باليهودية فاليهود لا يعترفون بالإنجيل . ولقد كان كل من المؤلف والواحدى دقيقاً في اقتصارهما على ذكر التوراة ، إذ كان النقاش محصوراً بين الصديق واليهود .

<sup>(</sup> ٩ ) زيادة من ابن هشام .

ولو كان عَنَّا غَنِيًّا ما أعطانا الرِّبا » . فعضِبَ أَبو بكر فضرَب وَجْهَ فِنْحاص ضَرْبَةٌ شديدة وقال : « والذي نَفْسِي بيده لولا العَهْد الذي بيننا وبينك لضَرَبْتُ عُنُقَك أَى عَدُوَّ الله » .

فذهب فِنْحَاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ، انظر ما فعل بى صاحبُك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر : « ما حَمَلَك على ما صَنَعْت ؟ به فقال أبو بكر : يا رسول الله [ إن عدو الله(۱) ] قال قولاً عظياً [ إنه ] زَعَم أن الله عز وجل فقير وأنهم عنه أغنياء ، فلما قال ذلك غَضِبْتُ لله يمّا قال فضربتُ وَجْهَه . فجَحَد [ ذلك(۱) ] فقير وأنهم عنه أغنياء ، فلما قال ذلك غَضِبْتُ لله يمّا قال فضربتُ وَجْهَه . فجَحَد [ ذلك(۱) ] فِنْحَاص ، وقال : ما قُلْتُ ذلك . فأنزل الله تعالى فيا قال فِنْحَاص [ رَدّاً عليه(۱)] وتصديقاً لأبى بكر رضى الله عنه : ( لَقَدْ سَمَعَ الله قَوْل الّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياء سَنكْتُبُ مَا قَالُوا وقَتْلَهُمُ الأَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَق وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ (۱) ونزل فى أبى بكر الصَّدِيق ، وما بَلَغه فى ذلك من الغَضَب : ( وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ من قَبْلِكُمْ الشَّدِينَ أَشَرَكُوا أَذَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأَمُورِ (۱) ) .

وروى ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ عن السُّدِّى في قوله تعالى : ( إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْء ، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكِتَاب الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى (٥) ) . قال فِنْحاص اليهودى : ما أَنزل الله على محمد من شيء . قال السُّدِّى : والمشهور أنها نزلت في مالك بن الضَّيْف . وروى وروى ابن جرير ، وابن المندر عن عِكْرِمة في الآية قال : نزلت في مالك بن الضَّيْف . وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جُبَيْر ، وابن جرير عن محمد بن كعب القرطي قال : جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الضَّيْف ، ومعه جماعة فخاصم النبي صلى الله عليه وسلم . وفي رواية : فقالوا : با أبا القاسم ، ألا تَأْتِنا بكتاب من السهاء كما جاء به موسى ألواحاً . فأنزل الله عز وجل : ( يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكِتَابِ أَنْ تُتَزَلُ عَلَيْهُمْ كِتَاباً مِنَ به موسى ألواحاً . فأنزل الله عز وجل : ( يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكِتَابِ أَنْ تُتَزَلُ عَلَيْهُمْ كِتَاباً مِنَ

<sup>(</sup>١) زيادة من ابن هشام ( ج ٢ ص ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ١٨١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عران آية ١٨٦.

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الأنعام آية ٩١ .

السَّمَاء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ مُبَينا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىه وسلم : ﴿ أَنْشُدُكَ بِاللّٰذِى أَنزِلِ التوراة على موسى مُبينا (١) ). فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَنْشُدُكَ بِاللّٰذِى أَنزِلِ التوراة على موسى أمّا تجد في التوراة أن الله يَبْغَض الحَبْر السَّمينَ ؟ ﴾ وكان حَبْراً سميناً . فعضِب وقال : [ والله (١) ] ما أنزل الله على بَشَر من شي . [ فقال له أصحابه اللّٰين معه : وَيْحَك ! ولا على موسى ؟ فقال : والله ما أنزل الله على بَشَر من شي (١) ] فأنزل الله عَزَّ وجُلّ [ نقضاً لقولم ورَدًا عليهم (١) ] : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْء وَلَا مَنْ أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَر مِنْ شَيْء وَلَا مَنْ أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَر مِنْ شَيْء وَلُو مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَر مِنْ شَيْء وَلُو مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَر مِنْ شَيْء وَرَدًا عليهم (١) ] : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَر مِنْ شَيْء وَرَدًا عليهم (١) ] . ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَر مِنْ شَيْء وَلَا آبَاقُ كُمْ قُلُوا اللهُ ثُمْ ذَرْهُمْ في خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ هَا مُوسَى وَدَدُو فَا أَنْ اللهُ ثُمْ ذَرْهُمْ في خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ ﴿ مَنْ اللهُ مُن كَثِيراً وعُلَّمُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاقُ كُمْ قُلِ اللهُ ثُمْ ذَرْهُمْ في خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ (١٠).

<sup>(</sup> ١ ) سورة النساء آية ٣ه١ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من تفسير القرطبي (ج٧ ص ٣٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمام آية ٩١.

## الباب التاسع

ف سوالهم عن أشياء لا يعرفها إلا نَبِي وجوابه لهم وتصديقهم إيّاه بِأَنَّه أَصَاب وتَمَرُّدهم عن الإيمان به

روى ابن إسحق والطيالسي والفرياني والإمام أحمد ، وعَبْد بن حُمَيْد ، وابن جرير ، والبيهقي ، وأَبُو نُعَمِ عَن غيرهم بسَنَد حَسَن عن ابن عباس رضي الله عنهما ، والبخاري في تاريخه ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طريق آخر عنه مختصراً ، قال : « حَضَرَتْ عِصَابَةً من اليهود نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم حَدِّثنا عن خِلاَلِ نسأَلُك عنها لا يعلمها إلا نَبِيّ . قال : « سَلُونى عَمَّا شئتم ولكن اجعلوا لى ذِمَّة الله عز وجل ، وما أُخذ يعقوب على نبيه لئن حدثتكم شيئاً لَتُبَايُعنِّي ». قالوا : فذلك لك. قالوا : أُربع خلال نسألك عنها : أَخْبِرْنا أَيَّ طعام حَرَّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ وأُخْبِرْنا كيف ماء الرجل من ماء المرأة ، وكيف الأُنثى منه والذكر ؟ وأُخْبِرْنا كيف هذا النبي الأُمِّيّ في النوم ومن يليه من الملائكة ؟ وأخْبِرْنا ما هذا الرَّعْد ؟ فأَخذ عليهم عَهْدَ الله وميثاقه : « لئن أُخبرتكم لتبايِعُنِّي » . فأَعْطَوْه ما شاء من عهد وميثاق . قال : فأَنْشُدكم بالله الذي أَنزل التوراة على موسى : هل تعلمون أن إسرائيل مَرِضَ مَرَضاً طال سَقَمُه فَنَذَر لثن عافاه الله عَزَّ وجَلَّ ليُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الطعام والشراب ، وكان أَحَبُّ الطعام إليه لُحْمَانَ الإِبل وأَحَبُ الشرابِ إِليه أَلبانَها » ، وفي رواية : كان يسكن البادية فاشتكي عِرْق النِّسا ، فلم يجد شيئاً يداويه إلا لحوم الإبل وألبانها . فقالوا : اللهم نعم ، اللهم اشهد . وقال : « أَنشُدُ كم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأَيهما عَلاَ كان الوَلَدوالشُّبَه بإِذْنِ الله عَزُّ وجَلَّ : إِنْ عَلاَ ماءُ الرجل كان ُذَكُراً بِإِذْنِ الله تعالى ، وإن عَلاَ ماءُ المرأة كان أُنْثَى بإذن الله تعالى » . قالوا : اللهم نعم ١٠٦٩ت اللهم اشهد . / قال : « فأُنشدكم بالله الذي أَنزل التوراة على موسى ، هل تعلمون أَن النبيُّ الأُمِّى تنام عَيْنُه ولا ينام قَلْبُه (۱) ؟ قالوا : اللهم نعم اللهم اشهد . قالوا : أنت الآن حَدِّنَنَا مَنْ وَلِيَّكَ من الملائكة ؟ فعندها نجامعك أو نُفَارِقُك قال : « وَلِيِّى جبريل ، ولم يبعث الله عز وجل نَبِيًّا قَط إلا وهو وَلِيَّه » . قالوا : فعندها نُفارِقُك ، لو كان وَلِيَّك سواه من الملائكة . لا تَبَعْنَاك وصدَّقناك . قال : « فما يمنعكم أن تُصدِّقوني ؟ » قالوا : هذا عَدُونا من الملائكة . فأنزل الله عز وجل : (قُلْ مَنْ كَانَ عَدُواً لِجبريل فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ (۱) ) الآية . ونزلت : ( فَبَاعُوا بِغَضَب عَلَى غَضَب (۱) ) . وفي رواية : فقالوا : يا أبا القاسم نسألك عن خمسة أشياء . وذكر نحو ما تَقَدَّم . وزاد : قالوا : أخبرنا عن هذا الرَّعْد . قال : « مَلَكُ مَن مَلائكة الله عز وجل ، مُوكَلُّ بالسحاب ، بيده – أو قال : في يده – مِخْرَاق (١) مَن نار مَنْ مَلائكة الله عز وجل ، مُوكَلُّ بالسحاب ، بيده – أو قال : في يده – مِخْرَاق (١) مَن نار عَرْبُه السحاب فيسوقه حيث أمره الله » . قالوا : فما هذا الصوت ؟ قال : « صوته » . قالوا : صَدَفَتَ .

وروى الإمام أحمد ، والبزار ، والطبراني عن ابن مسعود رضى الله عنه أن يهودياً قال : يا محمد مِم يُخْلَق الإنسان ؟ قال : «يا يهودي ، يُخْلَق من كُل من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة ، أما نُطْفَةُ الرجل فنُطْفَةُ غليظة منها العَظْم والعصب ، وأما نُطْفَةُ المرأة فنُطْفَة رقيقة منها اللّحم والدّم » . فقال اليهودي : هكذا كان يقول من كان قبلك .

وروى الترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه ، والحاكم وصَحَّحه ، والبيهنى ، وأبو نعيم عن صَفْوَان بن عَسَّال ـ بعين فسين مشددة مفتوحتين مهملتين ـ قال : «قال يهودى لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبى فنسأله . فقال له صاحبه : لا تَقُلُ نبى فإنه لو سمعك تقول نبى كان له أربعة أعين ، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاد عن قول الله عز وجل :

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام ( ج ٢ ص ١٦٨ ) قال : ﴿ أَنشدكُمْ بِاللَّهِ وَبِأَيَّامُهُ عَنْدُ بَنِي إِسْرَائِيلِ هَلْ تَمْلُمُونَ أَنْ نُومُ الذي تَرْخُمُونُ أَنْيَ لَسَتْ بِهِ تَنَامُ عِينَهُ وَقَلْبُهُ يَقْطَانَ ﴾ ؟ فقالوا : اللَّهُم نَعْمَ . قال : ﴿ فَكذَلْكَ نُومُ تَنَامُ عَيْنُ وَقَلْبِي يَقْطَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٩٠.

<sup>(</sup>٤) فى النهاية (ج ١ ص ٢٩١) : المخراق فى الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً أراد أنه آلة ترجر بهما الملائكة السحاب. وجمعه مخاريق ومنه حديث على : البرق مخاريق الملائكة .

(وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتَ بَيِّناتُ(١) ) فقال : « لا تُشْرِكوا بالله شيئاً ولا تقتلوا النَّفْسَ التي حَرَّم الله إلا بالحق ولا تَزْنُوا ولا تَسْرِقوا ولا تَسْحَرُوا ولا تمشوا ببرى إلى ذى سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا مُحْصَنَة ولا تَفِرُّوا من الزَّحْف وعليكم [ يا معشر(٢)] اليهود خاصَّةً ألاَّ تعدوا في السبت » . فقبَّلا يَدَيْه ورجْلَيْه وقالا : « نشهد أنك نبيي » . قال : « فما يمنعكما أن تُسْلِما ؟ » فقالا : « إن داود دعا الله ألَّا يزال في ذُرِّيته نَبِي ، وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا مهود » .

وروى مسلم عن تَوْبان رضى الله عنه قال : كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من اليهود فقال : أين الناس يوم تبدل الأرض / غير الأرض ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فى ظلمة دون الجسر » . قال : فمن أول الناس إجازة ؟ قال : « فقراء المهاجرين » . فقال : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال : « زيادة كبد نون » . قال : « فما غذاؤهم على أثره ؟ قال : « يُنْحَر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها » . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : « من عين فيها تسمى سلسبيلا » . قال : صَدْقت .

قال : « وجئتُ أَسَأَل عن شيء لا يعلمه أَحَدُ من أَهل الأَرض إِلا نَبِيَّ أَو رَجل أَو رَجلان ، حَثَت أَسَأَل عن الوَلَد . قال : « ماء الرجل أَبيض وماء المرأة أَصفر ، فإذا اجتمعا فَعَلا مَنِيُّ الرأة مَنِيُّ المرأة مَنِيُّ الرجل فأنثي بإذن الله الرجل مَنِي المرأة مَنِيُّ الرجل فأنثي بإذن الله عز وجل ، وإذا عَلاَ مَنِيُّ المرأة مَنِيُّ الرجل فأنثي بإذن الله عز وجل » . قال اليهودي : صَدَقَتَ وإنك لَنبِي . ثم انصرف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه سألني عن هذا الذي سألني عنه ، وما أعلم شيئاً منه حتى أنباني الله عز وجل » .

وروى ابن أبي شيبة ، وأحمد بن منيع ، وعَبْد بن حُمَيْد ، والنسائى فى الكبرى ، والطبرانى بسند صحيح عن زَيْد بن أَرْقَم رضى الله عنه قال : جاء رجل من اليهود يقال له ثعلبة بن الحارث فقال : يا أبا القاسم أتَرْعُم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ؟ وقال

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ١٠١ والحديث بطوله في تفسير القرطبي ( ج ١٠ ص ٣٣٥ : ٣٣٦ وج١ ص ٤٣٩ :

<sup>(</sup>٢) زيادة من تفسير القرطبي (ج.١٠ ص ٣٣٥).

اليهودى الأصحابه: إن أقرَّ بها خَصِمْتُه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تُوْمِن بشجر اليسك ؟ » قال : نعم . قال : « والذى نقسى اليسك ؟ » قال : نعم . قال : « والذى نقسى بيده إن أحدهم لَيْعُطَى قوة مائة رجل إلى المطعم والمشرب والجماع » . فقال اليهودى : الذى يأكل ويشرب يكون له الحاجة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حاجتُهُمْ عَرَقٌ يَغْيِضُ مَن جلودهم مثل ربح البِسْك ، فَتَضْمُر بُطُونُهم » .

وروى سعيد بن منصور وأبو يَعْلَى ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبزار ، والحاكم ، والبيهتى ، وابن جرير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ققال : يا محمد أخبرنى عن النجوم التي رآها يوسف عليه السلام ساجدة له ما أساؤها ؟ فلم يُجبه بشيء . فنزل عليه جبريل فأحبره [بأسائهاا،] . فبعث إلى اليهودي (١) وقال له : « أتُسلم إن أخبرتُك [بأسائها ؟ » قال : نعم (١) ] فقال : « [هي (١) ] : حرثان وطارِق والنبيال وذو الكنفات وذو الفرغ ووثاب وعمودان وقايس والضروج والمُصبع والفلييق والضياء والنور . رآها [يوسف عليه السلام (٥) ] في أفن الساء ساجدة له » . فقال اليهودى : هذه والله أساؤها . قال / الحكم بن ظهير أحد رواته : الضّياء هو الشمس وهو ١٠٠١ أبوه ، والنور هو القمو وهي أمه . قال الحافظ في حاشية كتبها على مجمع الزوائد : رأيت أن في نُسْخة مُصَحَحة [ أنه ] من ضعفاء العُقَيْلى .

بيان غريب ما سبق : « حرثان »(٦) مهملة مفتوحة ثم مثلثة . « الدِّيَّال» : بمعجمة ثم

<sup>(</sup>١) زيادة من تفسير ابن كثير (ج٢ ص ٤٦٨) .

<sup>(</sup>٢) هذا اليهودى يقال له بستانة كما فى تفسير القرطبى (ج ٩ ص ١٢١) وتفسير ابن كثير والبداية والنهاية له (ج ١ ص ١٩٩) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من تفسير ابن كثير والبداية والنهاية .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة من البداية والنهاية وتفسير القرطبي وميزان الاعتدال ( ج ١ ص ٧٧ ه ) .

<sup>(</sup> ه ) زيادة من تفسير القرطبي .

<sup>(</sup>٢) أسماء هذه الكواكب مصحفة ومغلوطة فى المراجع التى رجعنا إليها وهى تفسير القرطبى وتفسير ابن كثير والبداية والنهاية له وميزان الاعتدال وقد صححنا عدداً منها نقلا عن القاموس والبعض الآخر نقلا عن حاشية الشيخ محمد قطة العلوى ومحمد الصباغ اللذين قاما يتصحيح طبعة بولاق للكشاف سنة ١٢٨١ هـ ١٨٦٤ م. وأثبتنا ضبط المؤلف كما أورده فى صلب كلامه وذكرنا التصويبات فى الحواشى . وحرثان فى حاشية الكشاف (ج ١ ص ٢٧٨) صوابها جريان بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية منقول من اسم طوق القميص .

تحتية ثقيلة . ١ الكنفات (١) ، بنون ففاء و آخره مُثَنّاة . «الفَرْغ (٢)» [بفاء وراء ثم غين معجمة (٣) ] . « عَمُودَان» [ بلفظ تثنية عمود (٤) ] . « قايس (٥) » : بقاف ومُوحَدة ثم مهملة . « الضَّرُوج » : بفتح الضاد المعجمة و آخره جيم (٢) . « المُصَبِّح (٧) » : بضم الميم ثم فتح المهملة ثم مُوحَدة مُثْقَلَة ثم مهملة . [ الفَلِيق ] : [ بالفاء واللام والمثناة التحية فقاف (٨)]

<sup>(</sup>١) الكنفات صوابه كما في حاشية الكشاف ذو الكتفين بلفظ تثنية كتف نجم كبير وهي نجوم غير مرصودة هذا توضيح ما نقل عن الشهاب [ الخفاجي] .

<sup>(</sup> ٢ ) صوابه ذوالفرغ وفى القاموسالمحيط: فرغ الدلو المقدم والمؤخر منز لان القمر كل واحد كوكبان بين كل كوكبين فى المرأى قدر رمح .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل والتكملة نقلا عن ضبط القاموس .

<sup>(</sup> ٤ ) بَيَاضُ بِالأَصِلُ وَالتَّكُلَّةُ مِنْ حَاشِيةً الْكَشَافُ .

<sup>(</sup> ه ) بقاف وموحدة وسين مهملة منقول من وصف مقتبس النار عن حاشية الكشاف .

<sup>(</sup>٢) صوابه الضروح بالحاء المهملة في آخره كما في نسخ الكشاف وأبي السعود بهذا الضبط .

<sup>(</sup>٧) ما يطلع قبل الفجر .

<sup>(</sup> ٨ ) زيادة عن الأصل وهذا الضبط من حاشية الكشاف وجاء فيها أن الفليق نجم منفرد . هذا وقد أورد السيوطى في كتابه « مفحمات الأقران في مبهمات القرآن » ( ص ٢١ القاهرة سنة ١٣٢٦ هـ) أسماء هذه الكواكب في تفسيره لأحد عشر كوكباً وأضاف قائلا كما ورد في حديث مرفوع أخرجه الحاكم في مستدركه . وقد وردت أسماؤها مضبوطة ويبدو لنا أن الضبط منقول عن حاشية الكشاف في طبعة بولاق . هذا ولم نعثر على أسماء هذه الكواكب في الفصول التي مقدها محمد بن أحمد ابن يوسف الكاتب الحوارز مي المتوفى سنة ٣٨٧ ه في كتابه مفاتيح العلوم ( طبعة القاهرة سنة ١٣٤٧ ه ) ص ١٧٢ وما بعدها ) عما يتعلق بالنجوم .

## البياب العاشر

فى رجوعهم إليه صلى الله عليه وسلم فى عقوبة الزانى وما ظهر فى ذلك من كِتْمَانِهم ما أَنزل الله عَزَّ وَجَلّ فى التوراة من حكمه وصِفة نلك من كِتْمَانِهم ما أَنزل الله عَزَّ وَجَلّ فى التوراة من حكمه وصِفة نبيًه صلى الله عليه وسلم

روى ابن إسحق وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهتى فى السّنَن عن أنى هريرة رضى الله عنه ، وعبد الرّزّاق ، وأحمد ، وعَبد بن حُميد ، وأبو داود ، وابن جرير ، والبيهتى فى الدلائل من وجه آخر عنه ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنّحّاس فى ناسخه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم عن البراء بن عازب ، والشيخان عن ابن عُمَر ، وابن جرير ، والطبرانى عن ابن عباس ، وعَبد بن حُميد فى مُسْنَدِه ، وأبو داود ، وابن ماجه وابن المنذر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما :

أن أحبار بهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد زَنَى رَجُلٌ بعد إحصان بامرأة من بهود [قد أحصنت (۱)] - قال جابر: من أهل فكك ، كتب أهلها إلى أناس من بهود المدينة « أن سلوا محمداً عن ذلك ، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرَّجْم فلا تأخذوه عنه ». انتهى . قال أبو هريرة : فلما اجتمعوا في بيت المِدْراس قال : ابعثوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمد ، وفي لفظ : اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بُعِث بتخفيف (۱) ، فإن أفتانا بفُتْيا دون الرَّجْم قَبِلْناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فُتْيا نبييً من أنبيائك . وفي رواية : فقالوا : وَلُوه الحُكْم فيهما فإن عمل فيهما بعملكم من التَّجْبِية حوهي الجَلْد بِحَبْلٍ من ليف مَطْلِيًّ بقار ثم تُسَوَّد وجوههما ،

<sup>(</sup>١) زيادة من ابن هشام (ج٢ ص ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) أى بعث بتخفيف العقوبة .

ثم يُحْمَلان على حِمارين<sup>(۱)</sup> وتجعل وجوههما من قبل أدبار الحِمَارَين<sup>(۱)</sup> ـ فـاتَّـيعوه فإنما هو مَلِك سَيِّدةوم ، وإن هو حَكَم فيهما بالرَّجْم فإنه نَبِيُّ فاحذروه على ما فى أيديكم أَن يَسْلُبَكُمُوه (۱۲)

فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى المسجد فى أصحابه ، فقالوا : 
«يا أبا القاسم / هذا رجل قد زَنّى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد وَلّيْنَاك الحكم فيهما فقد وَلّيْنَاك الحكم فيهما ويُجْلَدان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما تَجدون فى التوراة ؟ » قالوا : نفضحهما ويُجْلَدان . وفى رواية قالوا : دَعْنا من التوراة وقُلْ ما عندك . فأفتاهم بالرّجْم ، فأنكروه . فلم يُكلِّمُهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أتى بيت مِدْراسِهم ، فقام على الباب فقال : «يا مَعْشَرَ يهود أُخْرجُوا إلى علماء كم » . فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا وأبا ياسِر بن أخطب ، ووَهْب بن بهوذا ، فقالوا : إن هؤلاء علماؤنا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشُدُ كم الله الذي أنزل التوراة على مومى ما تجدون في التوراة على من زَنَى بعد إحصان ؟ قالوا: يُحَمَّم (١) ويُجبَّب (١). فقال عبد الله بن سكام: كذبتم إن فيها آية الرَّجْم. فَأَتَوْه بالتوراة فنشروها فوضع [ أحدهم (١)] يده. على آية الرَّجْم فقراً ما قبلها وما بعدها ، فقال عبد الله بن سكام: ارفع يكك. فرفعها فإذا آية الرَّجْم تلوح. قال: صَدَقَ محمد. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقسم عليهم بالله عز وجل سكت شابُّ منهم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ألظً (١) به عليهم بالله عز وجل سكت شابُّ منهم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ألظً (١) به المسألة (١) ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) في الأصل بصيغة المفرد وأثبتنا صيغة المثنى كما في ابن هشام ( ج ٢ ص ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يسلبكم .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: ماترى فى رجل وامرأة منهم زنيا؟ وهذه عبارة مقتضبة لم يرد فيها ذكر الإحصان ورواية ابن إسحق أوضح .

<sup>(</sup>٤) من حسم الرجل أى سود وجهه وفي النهاية (ج ١ ص ٢٦١) في حديث الرجم أنه مر بيهودي محسم أي مسود الوجه من الحسة الفحمة وجمعها حسم .

<sup>(</sup>ه) فى الصحاح التجبيه أن يقوم الإنسان قيام الراكع وقى حديث ابن مسعود فى ذكر القيامة حين ينفخ فى الصور قال فيقومون فيجبون تجبية رجل واحد قياماً لرب العالمين والتجبية تكون فى حالين أحدهما أن يضع يديه على ركبته وهو قائم والآخر أن ينكب على وجهه باركاً وهو السجود .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيهـــا السياق.

<sup>(</sup>٧) فى النهاية ( ج ؛ ص ٥٨ ) ألظ بالشيء يلظ إلظاظاً إذا لزمه وثابر عليه .

<sup>(</sup> ٨ ) زيادة من أبن هشام .

و فما أوّلُ ما رخصتم أمر الله عز وجل ؟ » قال : زنى رجل ذو قرابة من مَلِك من ملوكنا فأخّر عنه الرّجْم . شم زنى رَجُلٌ فى أُسْرَة (١) من الناس فأرادوا رَجْمَه فحال قَوْمُه دونه وقالوا : والله لا يُرْجَم صاحبنا حتى تجىء بصاحبك فَتَرْجُمه ، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم . وفى رواية أن الزّنى كَثُر فى أشرافنا ، فكُنّا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحَدّ ، فقلنا : تَعَالَوْا حتى نجعل شيئاً ونُقِيمُه على الشريف والوضيع . فأجمعنا على التحميم والجَدْد ، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرِفون إنك نبى مُرْسَل ولكنهم يَحْسُدُونك .

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « اللهم إنى أوَّلُ من أَحْيَا أَمْرَكَ إِذَ أَمَاتُوه قديماً بالشهوة » . فجاءوا بأَربعة [شهود] فشهدوا بأنهم رَأَوْا ذكره فى فَرْجها مِثْل المِيل فى المُكْحُلَة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرُجِما عند باب مسجده ، وفى رواية بالبلاط . قال ابن عُمَر : فرأيتُ الرجل يُجْنِيُ (٢) على المرأة لِيَقِيها الحجارة ، وفى لفظ : فكنت فيمن رَجَمهما فلقد رأيتُه يَقِيها الحجارة بنفسه .

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: « بيت المِدْرَاس »: بكسر الميم [ وهو البيت ] الذي يقرأ فيه أهل الكتاب (٣) كُتُبهَم. « التَّجْبِيه »: بفتح / الفوقية وسكون الجيم وكسر ١٠٠٣ الموحدة بعدها تحتية ساكنة ثم هاء ، فُسِّرَ الحديث بالجَلْد والتحميم والمخالفة في الركوب قال ثابت بن قاسم: وقد يكون معناه التعيير والإغلاظ من جَبَهْتُ الرجل أي قابلته بما يكره، وضبطها بعضهم بمثناة في آخره وقبلها حركة، وأصله البروك وهو بعيد هنا. « صوريا »: بصاد مهملة مضمومة وآخره ياء وألف. « ياسِر »: بتحتية وسين مهملة. « أخطب »: بوزن أفعل التفضيل من الخُطْبَة . « أنشُدكم بالله (٤) »: أذ كُرُكم أو سألتُكم به مُقْسِماً عليكم.

<sup>( + )</sup> فى النهاية ( ج ١ ص ٣١ ) زنى رجل فى أسرة من الناس . الأسرة عشيرة الرجل وأهل بيته لأنه يتقوى بهم .

<sup>(</sup>٢) فى النهاية (ج ١ ص ١٨٠) : يجنى ً عليهـا أى يكب ويميل عليهـا ليقيهـا الحجارة من أجناً يجنىء إجناء . وفى رواية أخرى فلقد رأيته يجانى ً عليهـا مفاعلة من جاناً يجانى ً ، و يروى بالحاء المهملة .

 <sup>(</sup>٣) تعريف المؤلف هنا المدراس غير مانع لأنه يشمل النصارى وهم أهل كتاب مع أن المدراس خاص باليهود وحدهم
 دون النصارى .

<sup>( ؛ )</sup> يقال : نشدتك الله ونشدتك بالله ونشدتك الرحم وبالرحم .

« ثلوح » : تبدو . « أَلَظُ » به لازمه . « النَّشْدة (١) » : بكسر النون من المناشدة . « الأُسْرَة » : القُوَّة « البَلاط » - بفتح الموحدة : الحِجَارة المفروشة ، وموضع بالمدينة وهو المراد هنا . « يُجْنِىء عليها (٢) » : يُكِبُ [ ويميل ] عليها .

<sup>(</sup>١) نشد من باب نصر نشد الضالة ينشدها نشداً ونشدة ونشداناً بكسرهما طلب وعرفها ، عن القاموس المحيط يــ

<sup>(</sup> ٢ ) أثبتنا هنا ضبط ابن الأثير فى النهاية على اعتبار أن الفعل رباعى ولكن الثلاثى منه من باب فتح يؤدى نفس الممى فنى اللسان يقال أرادوا ضربه فجنأت عليه أقيه بنفسى وإذا أكب الرجل على الرجل يقيه شيئاً قيل أجناً، وجنأت المرأة على الولد أكبت عليه ، عن التاج . ثم أورد الزبيدى حديث الرجم بلفظ يجناً عليها .

#### الباب الحادىعشر

## فى سؤاله لهم أَن يَتَمَنَّوْا المَوْتَ إِن كَانُوا صادقين في مُعَاوَى ادَّعُوها

قال الله عز وجل : (قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا المَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (١) ) روى ابن جرير عن أَبِي العالية أَنه قال : «قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نَصَارَى ، وقالوا نحن أبناء الله وأحبَّاوُه (١) » . فأنزل الله تعالى الآية الأولى لما نزلت قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِن كنتم في مقالتكم صادقين قولوا اللهم أمِنْنا فوالذى نفسى بيده لا يقولها رجل منكم إلا غَصَّ بريقه فمات مكانه » ، فأبوا أن يفعلوا وكرهوا ما قال لهم ، فنزل : ( وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا بِما قَدَّمَتْ أَيْلِيهِمْ وَاللهُ عَلَي عملته أيدهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول عليم بالله عليه وسلم عند نزول هذه الآية : « والله لن يَتَمَنُّوهُ أَبداً » . وروى ابن إسحق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم من طريق آخر عنه ، قال : « لو تَمَنَّى اليهود الموت لَشَرِقَ أَحَدُهم بريقه » . وروى الإمام عنهما عن رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم أنه قال : « لو تَمَنَّى اليهود الموت لَشَرِقَ أَحَدُهم بريقه » . وروى الإمام عنهما عن رسول الله عليه الله عليه وسلم أنه قال : « لو أن اليهود تَمَنَّوا المَوْتَ ، لماتوا عنهما عن رسول الله عليه الله عليه وسلم أنه قال : « لو أن اليهود تَمَنَّوا المَوْت ، النار . « لو أن اليهود تَمَنَّوا المَوْت ، النار .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٩٤.

<sup>(</sup>٢) في هذا اقتباس من الآية ١٨ من سورة المائدة : (وقالت اليهود والنصاري نحن أبناه الله وأحباؤه) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٩٥.

#### الباب الثانىعشر

#### في سِخْرِهم إِيَّاهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

こハ・ソダ

روى الشيخان والإماعيلي ، وابن مَرْدَويه ، والبيهتي عن عائشة رضي الله / عنها ، والإمام أحمد ، وعَبْد بن حُمَيْد ، والبخارى ، والنسائى عن زيد بن أَرْقَم ، وابن مَرْدَوِيه عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، وابن سعد ، والبيهقي ، وابن مَرْدُويه عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وابن سعد عن عُمَر بن الحكم مُرْسَلاً،قال عُمَر بن الحكَمَ : لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحُدَيْبِيَة [ في ذي الحجة (١) ] ودخل المُحَرَّم سنة سَبْع جاءت رؤساء بهود [ الذين بَقُوا في المدينة مِمَّن يُظهر الإسلام وهو منافق(١) ] إلى لَبيد بن الأَعْصَم، وكان حليفاً في بني زُرَيْق وكان ساحراً [قد علمت ذلك يهود أنه أعلمهم بالسِّحْر وبالسموم (١٠)] فقالوا له : يا أبا الأعصم أنت أَسْحَرُنا ، وقد سَحَرْنا محمداً فلم نصنع شيئاً [ وأنت ترى أَثْرَه فينا ، وخِلافَه دينَنَا ، ومن قتل منا وأَجْلَى<sup>(١)</sup> ] ونحن نجعل لك على ذلك جُعْلاً [ على أن تسحره لنا سِحْراً يَنْكُوُّه (١) ] فجعلوا له ثلاثة دنانير [ على أن يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم<sup>(٢)</sup> ]

وقالت عائشة رضي الله عنها في رواية عبد الله بن عُمَيْر : سحررسولَ الله صلى الله عليه وسلم يهودى من يهود بني زُرَيْق . وفي رواية ابن عُيَيْنَة : رجل من بني زُرَيْق حليف مود وكان منافقاً . وفي حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند ابن سعد : إنما سَحَرَه بنات أعْصَم أخوات لَبيد [ وكُنَّ أَسْحَر من لبيد وأُخْبَث<sup>(٣)</sup> ] وكان لبيد هو الذي ذهب يه فأَدخاه تحت رَاعُوفَة البئر(٤) ، فلما(٥) عَقَدُوا تلك العُقَد أَنكر رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) زيادة من طبقات ابن سعد (ج ٤ ص ١١) الذي نقل عنه المؤلف.

<sup>(</sup>٢) زاد ابن سعد : فعمد إلى مشط وما يمشط من الرأس من الشعر ، فعقد فيه عقداً وتفل فيهما تفلا وجعله في جب ( وفي رواية في جف ) طلع نخلة ذكر ثم انتهى به حتى جعله تحت راعوفة البئر فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرأ أنكره حتى يخيل إليه أنه يفعل الشيء و لا يفعله .

<sup>(</sup>٣) زيادة من طبقات ابن سعد (ج ٤ ص ١١) الذي نقل عنه المؤلف .

<sup>(</sup>٤) راعوفة البئر كما في النهاية ( ج ٢ ص ٨٧ ) هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفوت تكون ناتئة هناك فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنتي عليها . وقيل هي حجر يكون على رأس البئر يقوم المستقى عليه ، ويروى بالثاء المثلثة راعوثة والمشهور بالفاء.

<sup>(</sup> ٥ ) يل ذلك في الأصل : حتى يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ، وهذه العبارة لا تأتلف مع ما سبقها وأثبتنا بدلا مهما تكلة رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك كما نقلها المؤلف عن طبقات ابن سعد .

وسلم تلك الساعة بَصَرَه ، ودَسَّ بناتُ أَعْصَم إحداهن فدخلت على عائشة رضى الله عنها [ فَخَبَّرَتها عائشة أو سمعت عائشة تذكر ما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بَصَره (١٠) ] ثم خرجت إلى أخواتها [ وإلى لبيد (٢) ] فأخبرتهم بذلك . فقالت إحداهن : « إن يَكُنْ نَبيّاً فَسَيُخْبَرُ وإن يَكُ غَيْرَ ذلك فسوف يُدَلِّهُهُ هذا السِّحْر حتى يذهب عقله » .

وفى رواية فى الصحيح [ عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سُحِر<sup>(٣)</sup> ] حتى كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن » . قال سفيان وهذا شر ما يكون إذا كان كذا .

وفي مُرْسَل يحيى بن يعمر عن عبد الرَّزَاق : حتى أَنكر بَصَرَه ، فدخل عليه أصحابه يعودونه فخرجوا من عنده وهم يرون أنه لما به [ مطبوب ] . وفي رواية عمرة عن عائشة عند البيهتي : فكان ينوب وما يدرى ما وَجَعُه فاشتكى لذلك أياماً . وفي رواية أبي ضمرة عند الإساعيلي : مكث أربعين ليلة . وفي رواية وهيب عند الإمام أحمد : ستة أشهر ، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندى دعا الله عز وجل ثم دعا ثم قال : « يا عائشة أشعَرْتِ أَن الله أَفْتانى فيا اسْتَفْتَيْتُه فيه ؟ » قلت : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « أتانى رجلان \_ وفي حديث ابن عباس : جبريل وميكائيل \_ فقعد أحدهما عند رأسي \_ قال الدمياطي هو جبريل \_ والآخر عند رجلي . ثم قال أحدهمالصاحبه \_ وفي حديث ابن عباس : فقال ميكائيل : ياجبريل والآخر عند رجلي . ثم قال أحدهمالصاحبه \_ وفي حديث ابن عباس : فقال ميكائيل : ياجبريل وأن صاحبك شاكي . قال : أجل . قال : وما وَجَع الرجل ؟ فقال : / مطبوب . قال : ومَنْ ١٠٧٥ مُشْط ومُشَاطَة \_ وفي لفظ : مُشْط ومُشَاقة وجُفّ طَلْع نخلة ذكر » .

وفى حديث عائشة من طريق ابن عينة ، « فقال الذى عند رأسى » . قال الحافظ : « وكأنها أصوب » . وفى حديث ابن عباس عند البيهتي قال : وأين هو ؟ قال : في بشر

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل والتكلة من طبقات ابن سعد ( ج ٤ ص ١١ و ١٢) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ابن سعد .

<sup>(</sup>٣) زيادة من صحيح البخاري كتاب الكهانة والسحر (ج٧ ص ٢٥١).

ذى أروان \_ وفي لفظ: بئر ذِرْوَان \_ وفي حديث أبن عباس عند ابن مَرْدُويه : وهو بئر ميمون في كُذْيَة (١) تحت صخرة في الماء. قال : فما دواء ذلك ؟ قال : تُنْزَح البشر ثم نُقْلَب الصخرة فتؤخذ الكدية فيها مثال إحدى عشرة عُقْدَة فتُحْرَق فإنه يَبْرَأُ بإذن الله تعالى ﴿ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا وعَمَّاراً(٢) . وفي حديث آخر : ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أُنَاس من أصحابه إلى البئر ، فنظر إليها ، وعليها نَخْل ، فدخل رجل فاستخرج جُفَّ طَلْعَة [ ذكر ] من تحت الراعوفة ، فإذا فيها مُشْط رسُول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا وَتَر [ معقود(٣) ] فيه إحدى عشرة عُقْدَة مُغرزة بالإبر ، فنزل جبريل عليه السلام بالمعوذتين : سورة الفكَّق وسورة الناس [ وهما إحدى عشرة آية على عدد تلك العُقَد وأَمر أَن يُتَعَوذً بهما(٤) ] فجعل كلما قرأ آية انْحَلَّتْ عُقْدَة ، وكلما نَزَع إبرة وجد لها أَلَمًا ويجد بعدها راحة . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنَّما أُنْشِط من عِقَال (٥٠) . قالت عائشة : فلما رجع قال : لكأنّ ماءها نُقَاعةُ الحِنَّاء وكأنّ رءوس نخلها الذي يشرب ماءها قد التوى سَعَفُه كَأَنَّه رءوس الشياطين . قلت : يا رسول الله أَفَلاَ استخرجته ؟ قال : « لا » ــ وفى رواية من حديث عائشة فى الصحيح وغيره : فقلت يا رسول الله أَفَلا<sup>(٦)</sup> ـــ قال سفيان: أَى تَنَشَّرْتَ (٧) \_ فقال: « أَما والله » \_ وفي رواية: « أَمَّا أَنا فقد عافاني الله وشفاني ، وَخَشِيتُ أَن أَثُوَّرَ ــ وفي رواية أُثِيرَ ــ على الناس منه شَرًّا » . وأَمَر بها فَدُفِنَتْ . فقيل يا رسول الله لو قتلته فقال : « ما وراءه من عذاب أَشَدٌ » . وفي رواية : فأُخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف فعفا عنه ولم يقتله (٨).

<sup>(</sup>١) في النباية (ج ۽ ص ١١) الكدية هي القطعة الغليظة الصلبة التي لا يعمل فيها الفأس. وأكدى الحافر إذا

<sup>(</sup>٢) فى تفسير القرطبى ( جـ ٢٠ ص ٢٥٣ ) أنه أرسل أيضاً الزبير بن العوام .

<sup>(</sup>٣) زيادة من تفسير القرطبي .

<sup>(</sup>٤) زيادة من طبقات ابن سعد .

<sup>(</sup> o ) زاد القرطبى : وجعل جبريل يرقى رسول الله فيقول : باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر حاسد وعين والله يشغيك .

<sup>(</sup>٦) وفي لفظ: هـلا.

<sup>(</sup>٧) فى النهاية (ج؛ ص ١٤٤) من النشرة بالضم وهى ضرب من الرقية يعالج به من كان يظن أن به مساً من الجن سميت نشرة لأنه ينشر بهـا عنه ما خامره من الداء أى يكشف ويزال فيقال قد نشرت عنه تنشيراً .

<sup>(</sup> ٨ ) فى طبقات ابن سعد ( ج ٤ ص ١١ ) أن الذي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى لبيد بن الأعصم فقال له : « ما حملك على ما صنعت فقد دلى الله على محرك وأخبرنى ما صنعت ؟ » فقال : حب الدنانير يا أبا القاسم .

## تُبْسَهَاتُ

الأول : السِّحْر يُطْلَق ويراد به الآلة التي يُسْحَر بها ، ويطلق ويراد به فِعْل الساحر، وتكون الآلة تارةً معنى من المعانى فقط كالرُّقَى والنَّفْث فى العُقَد ، وتارةً تكون بالمحسوسات. وتارةً تجمع الأَمْرين الحسى والمعنوى وهو أَبلغ .

الثانى : اختلف فى السحر ، فقيل هو تخييل فقط ولاحقيقة له ، وهو اختيار أبى جعفر الأستراباذى من الشافعية ، وأبى بكر الدارى من الحنيفة ، وابن حزم الظاهرى وطائفة . قال النووى : « والصحيح أن للسحر / حقيقة ، وبه قطع الجمهور ، وعليه عامة العلماء ، ١٠٧٦ ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة » انتهى . ولكن محل النزاع : هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا ؟ فمن قال إنه تخييل فقط ، منع . وقيل إن له حقيقة . واختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يُعير المزاج فيكون نوعاً من الأمراض ، وينتهى إلى حالة بحيث يصير الجماد حيواناً مثلاً وعكسه؟ فالذى عليه الجمهور ، الأول . وذهبت طائفة قليلة إلى الثانى .

فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمُسلَّم به ، وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف ، فإن كثيراً بمن يَدَّعى ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه . وذكروا قوماً أنكروا السحر مُطلَقاً وكأنهم عنوا القائلين بأنه تخييل وإلا فهذه مكابرة (١١) . قال المازرى : جمهور العلماء على إثبات السحرواً نله حقيقة ،وننى بعضهم حقيقته وأضاف مايقع منه إلى خيالات باطلة ، وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر ، ولأن العقل لا ينكر أن الله تعالى قد يخرق العادة عند نُطْق الساحر بكلام مُلَفَّق أو تركيب أجسام أو بمزج بين قُوًى على ترتيب مخصوص ، ونظير ذلك ما يقع من حُذَّاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض على حتى ينقلب الضَّار منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعاً . وقيل لا يزيد تأثير السحر على ماذكر الله تعالى فى قوله : ﴿ يُفَرِّقُونَ بِهِ بين المَرْء وزَوْجِو(١) ﴾ لكون المقام مَقامَ تهويل ، فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لَذكره . قال المازرى : ﴿ والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك ، والآية ليست نصاً فى منع الزيادة ولو قلنا إنها ظاهرة فى ذلك ﴾ .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : وذكر قوماً أنكروا السحر مطلقاً وكأنه عنى القائلين بأنه تخييل وإلا فهى مكابرة ، وعبارة المؤلف على أية حال غامضة .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٠٢..

ثم ذكر الفرق بين السُّحْر والمُعْجزة والكرامة ، وقد ذكرته في أبواب المعجزات.

الثالث: قال النووى: « عمل السحر حرام وهو من الكبائر بإجماع ، وقد عَدَّه النبي صلى الله عليه وسلم من السبع النمويقات ، ومنه ما يكون كُفْراً ، ومنه مالايكون كُفْراً بل معصية كبيرة ، فإن كان فيه قول أو فِعْل يقتضى الكُفْر فهو كفر كالتَّعبُّد للشياطين أو الكواكب . وأما تَعْلِيمُه وتَعلُّمُه فحرام ، فإن كان فيه ما يقتضى الكفر استُثيب منه [متعاطيه] ولا يُقتل . فإن تاب قُبِلَتْ تَوْبَتُه ، وإن لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عُزر . وعن الإمام مالك: السَّاحِر كافر يُقتل ولا يُستَتاب، بل يَتَحَتَّم قَتْلُه كالزِّنْدِيق . قال القاضى: «وَبِقُولِ مالك قال أحمد، وجماعة من الصحابة والتابعين» . انتهى . وإلى ذلك جنع البخارى.

الرابع: قال الحافظ: « أَجاز بعض العلماء تَعَلَّمَ السَّحْر لأَحد أمرين: إِما لِتَميَّزِ ما فيه الرابع عَنْ من خَيْره ، وإِما لإِزالته عَمَّن وقع / فيه . فأما الأوَّل فلا محلور فيه إلا من جهة الاعتقاد ، فإذا سَلِم الاعتقاد فمعرفة الشيء معرفة مجردة لاتستلزم مَنْعاً ، كمن يعرف عبادة أهل الأوثان ؛ لأَن كيفية ما يعرفه السَّاحِر إِنما هي حكاية قوْل وفِعْل ، بخلاف تعاطيه والعَمَل به . وأما الثاني فإن كان لايَتِم كما زَعَم بعضُهم إلا بنوع من أنواع الكُفْر أو الفِسْق فلا يحل أصلاً ، وإلا جاز للمعنى المذكور ، ولهذا مزيد بَسُط يأتي إن شاء الله في أبواب عصمته صلى الله عليه وسلم .

الخامس: لَبِيد - بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها تحتية ساكنة ثم مهملة - ابن الأعصم بوزن أحمر بمهملتين - وصُفِ في رواية بأنه من يهود بني زُريَّق (١). وفي رواية [أخرى] بأنه رجل من بني زُريَّق حليف يهود (١) ، وكان منافقاً . ويُجْمَع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ما في نفس الأمر ، ومن أطلق عليه منافقاً نظر إلى ظاهر أمرد . قال أبو الفرج: وهذا يدل على أنه أسلم نفاقاً وهو واضح .

السادس : في مدة مُكْثِه صلى الله عليه وسلم مَسْخُوراً : وقع في رواية أبي ضَمْرة عند الإِساعيلي في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم مَكَث أربعين ليلة . وفي رواية وُهَيْب عن

<sup>(</sup>١) هذه رواية هشام عن أبيه عن عائشة في صحيح البخاري(+ ٧ ص ٢٥١) .

<sup>(</sup>٢) هذه (واية الزهرى عن ابن المسيب وعروة فى طبقات ابن سعد (ج ٤ ص ١٢) .

هشام عند الإمام أحمد ستة أشهر . ويمكن الجمع بينهما بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مِزَاجه والأربعين يوماً من استحكامه . قال السهيلي(١) : لم أقف على شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكت صلى الله عليه وسلم فيها من السحر ، حتى ظَفِرْتُ به في جامع مَعْمَر [بن راشد(٢)] عن الزُّهْري قال : « سُحِر رسول الله صلى الله عليه وسلم سَنَة [يُخَيَّل إليه أنه يفعل الفِعْل ولايفعله(٣)]» . وقد وجدناه موصولاً بإسناد صحيح فهو المعتمد .

السابع: قوله: « فدعا الله عز وجل ثم دعا الله عز وجل »: قال الإمام النووى: « فيه استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره [وحُسن (٤)] الالتجاء إلى الله تعالى في رفع ذلك (٥) ». قال الحافظ: « سَلَك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية مَسْلَكَيْ التفويض وتعاطى الأسباب ، فني أول الأمر فَوَّضَ وسَلَّم لأَمر رَبِّه ، واحتسب الأَجْر في صبره على بلائه. ثم لما تمادى ذلك وخشى من تماديه أن يَضْعُفَ عن عبادته جنح إلى التداوى ثم إلى الدعاء. وكل من المَقَامَيْن غاية « في الكمال » .

الثامن : وقع فى حديث ابن عباس عند ابن سعد (١) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل علياً وعَمَّاراً لاستخراج السحر . وفى رواية عائشة فى الصحيح (٧) : أنه صلى الله عليه وسلم تَوَجَّه إلى البئر مع جماعة . وعند ابن سعد (٨) عن عُمَر بن الحَكَم مُرْسَلاً : « فَدَعا جُبَيْر بن إياس الزُّرَق فَدَلَّه على مَوْضِعِه / فى بئر ذَرْوَان [تحت أُرعوفة البئر فخرج جُبَيْر ١٠٧٨ ت

<sup>(</sup>١) الروض الأنف (ج ٢ ص ٢٤ و ٢٥) ولفظ السهيلي :غير أنى لم أجد فى الكتب المشهورة كم لبث رسول الله بذلك السحر حتى شفى منه ثم وقعت على البيان فى جامع معمر بن راشد .

<sup>(</sup>٢) التكملة من السهيلي .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الصحيحين و لفظ مسلم يفعل الشيءُ .

<sup>( ؛ )</sup> زيادة من شرح النووى على مسلم ( ج ؛ ١ ص ١٨٦ ) الذي نقل المؤلف عنه .

<sup>(</sup> ٥ ) فى رفع ذلك ، من عند المؤلف ولم ترد فى كلام النووى .

<sup>(</sup> ٦ ) طبقات ابنِ سعد (ج ٤ ص ١٢ ) .

<sup>(</sup>۷) صحیح البخاری (ج۷ ص ۲۰۱).

<sup>(</sup> ٨ ) ابن سعد (ج ٤ ص ١١) .

حى (١)] استخرجه. قال ابن سعد (٢): ويقال: إن الذى استخرج السَّحْر [ بأُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣)] قيس بن مِحْصَن الزُّرَقِي. ويُجْمَع بأَنه أَعان جُبَيْراً على ذلك وباشره بنفسه فنُسِب إليه.

التاسع: في بيان غريب ما سَبَق: «الحُدَيْبِية»: يأْني الكلام عليها في غزوتها. «الحليف» المُعَاهِد. « بنوزُرَيْق»: بتقديم الزاى تصغير أزرق. «أَشَعَرْت؟» أَعَلِمْت؟ «مطبوب»: مَسْحُور. يقال: طُبَّ الرجل بالضَّمّ إذا سُحِر وكَنَوْا بالطِّبِّ عن السَّحْر تفاؤلاً [بالبُرْء (٤)] كماكنَوْا بالسَّلِم عن اللَّدِيغ. وقال القرطبي في المُفْهِم: « إنما قالوا للسحر طِبّ ؛ لأن أصل الطبّ الحِدْق بالشيء والتَّفَطُن له ، فلما كان كل من عَالَج المَرض والسَّحْر إنما يأتي عن فِطْنة وحِدْق ، أُطْلِقَ على كل منهما هذا الاسم. «مُشْط (٥)»: معروف وتقدم الكلام عليه في شرح غريب قصة المعراج. «مُشَاطة». ما مُشِط من الرأس. «مُشَاقة (١)» قيل مُشاقة الكتّان. وقيل المُشاقة هي المُشاطة بعينها ، والقاف تُبْدَل من الطّاء لِقُرْب المَخْرَج وهما بمعني واحد. «جُفّ (٧)»: بالجم والفاء وهو الغشاء الذي يكون على الطّلْع. «الطّلْع»: يطلق على الذكر

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ابن سعد (۲) ابن سعد (ج ۶ ص ۱۲) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من النهاية (ج٣ ص ٣٠) وفي الأضداد للأصمعي والسجستاني وابن السكيت (بيروت سنة ١٩١٢ م ص ٢٣٧) : الطب:السحر والمداوى من السحر وغيره . وفي كتاب الأضداد في اللغة لابن الأنبارى ( القاهرة سنة ١٩٣٥هـ ص ٢٣٠) : الطب من الأضداد يقال الطب لعلاج السحر وغيره من الآفات والعلل ويقال العلب للسحر ، ورجل مطبوب إذا كان مسحوراً . . . قال علقمة بن عبدة :

فإن تسألونى بالنساء فإنى خبير بادواء النساء طبيب فالطبيب ههنا الحاذق وإنما قيل المعالج طبيب لحذقه قال عنرة :

إن تغدق دونى القناع فإننى طب بأخذ الفارس المستلم وقال الآخر :

وكنت كذى سقم تبنى لنفسه طبيباً فلما لم يجده تطبباً وفي التاج : ومن المجاز الطب بمعنى السحر . قال ابن الأسلت :

ألا من مبلغ حسان عنى أطب كان داؤك أم جنون

<sup>(</sup>٥) فى القاموس وشرحه: المشط مثلثة الأول واقتصر الجوهرى على الضم وهو أفصح لغاته وهو آلة يمتشط أى يسرح بهما الشعر والجمع أمشاط كقفل وأقفال. وفى النهاية (ج؛ ص ٩٦) المشاطة هى الشعر الذى يسقط من الرأس واللحية عند تسريحه بالمشط.

<sup>(</sup>٦) فى النهاية المشاقة هي المشاطة . وهي أيضاً ما يتقطع من الإبريسم والكتان عند تخليصه وتسريحه. والمشق جذب الشيء ليطول .

 <sup>(</sup>٧) الجف وعاء الطلع وهو الغشاء الذي يكون فوقه ويروى أيضاً في جب طلعة . قاله في النهاية وفي الفائق (ج ١
 ص ٧٠٠) جفها وعاؤها إذا جف ، وجبها جوفها ومنه جب البئر وهو جرابها .

والأنثى ، فلهذا قَيَّدَه بالدُّكُو ، وفي رواية في الصحيح بتنوين طَلْعَة [ذَكُو<sup>(۱)</sup>] فهو صفة الحصّ إلى ذَكَو . «بثر ذَرْوَان<sup>(۱)</sup>» : بالذال المعجمة وزن مَرْوَان . وفي رواية «ذي أَرْوَان» وهي الأصل فسُهلّت الهمزة لكثرة الاستعمال فصارت ذَرْوَان . وفي رواية السهيلي<sup>(۱)</sup> : ذي روان بإسقاط همزته [وهو] غلط . «الرَّاعُوفة» : كذا لأَكثر رواة الصحيح بزيادة ألف خلافاً لابن التَّين حيث زَعَم أن رعوفة (١٠) للأصيلي فقط وهو المشهور في المغة . وفي لغة أرعوفة . وفيها وفي رواية عند أحمد «رعوثة» ، بثاء مثلثة بدل الفاء وهي لغة أخرى معروفة . وفيها لغة أخرى « زَعُرِية» بالزاى والموحدة ، وهما يمغي واحد . والراعوفة حَجَرٌ يُوضَع عند رأس لغة أخرى « زُعُرية» بالزاى والموحدة ، وهما يمغي واحد . والراعوفة حَجَرٌ يُوضَع عند رأس يبطس عليها الذي يُنطَف البئر ، وهو حجر يُوجَد صلباً لا يستطاع قَلْعُه . « أَقتاني فيا أستفتيته فيه : أَجَابَني فيا دَعُوتُه ، فأطلق على الدعاء استفتاء لأن الداعي طالب ، والمُجِيب مُشتَفتي ، والمعنى : أجابني عما سألته عنه ؛ لأن دعاءه كان الله أطلعه على حقيقة ما هو فيه أستفتيت عليه الأمر . « أَنْشِطَ من عِقال » : بضم الهمزة . وفي رواية إسقاط الألف ، أى حُلّ كما قال في النهاية (٥) ، وكثيراً ما يجيء في الرواية « كأَمَا نَشِطَ من عِقال » وليس بصحيح ، يقول العرب : «كأَمَا أَنْشِط من عقال » ، بضم الهمزة . ويقال في المَثَل (١٠) للمريض يُسْرع يقول العرب : «كأَمَا أَنْشِط من عقال » ، بضم الهمزة . ويقال في المَثَل (١٠) للمريض يُسْرع تقول العرب : «كأَمَا أَنْشِط من عقال » ، بضم الهمزة . ويقال في المَثَل (١٠) للمريض يُسْرع

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بنحو كلمة والتكلة من صحيح البخاري ( ج ٧ ص ٢٥١ ) من حديث هشام عن أبيه عن عائشة .

<sup>(</sup>٢) فى وفاء الوفا السمهودى (ج٢ ص ٢٥٢): بئر ذروان بفتح الذال المعجمة وسكون الراء عند رواة البخارى كافة . وذروان بئر فى بنى زريق قال الجرجانى رواة مسلم كافة بئر ذى أروان . ووقع عند الأصيلى بئر ذى أوان بغير راء . قال عياض وتبعه المجد (أى للفيروزابادى) هو وهم فإن ذا أوان موضع آخر على ساعة من المدينة وهو الذى بنى فيه مسجد الضرار .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخة المطبوعة بالقاهرة سنة ١٩١٤ م من الروض الأنف السهيل ( ج ٢ ص ٢٤ ) ورد اسم هذه البئر
 بالألف ذى أروان .

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الكلمة في صحيح البخاري (ج٧ ص ٢٥١) بدون ألف : رعوفة . مع أنهــا في القاموس : راعوفة البئر أو أرعوفهـــا صن التنقية أو تكون على رأس البئر أو أرعوفهــا حين التنقية أو تكون على رأس البئر يقوم عليمــا المستى وهي بهذا الضبط والممنى في الصحاح والغائق والهاية وزاد ابن الأثير رعوثة وزعوبة .

<sup>(</sup> ٥ ) النهاية (ج ٤ ص ١٤٥) .

<sup>(</sup>٦) كتاب البارع في اللغة هو لأبي على القالي المتوفي سنة ٥٦٦ ه صاحب كتاب الأمالي بناء على حروف المعجم .

<sup>(</sup>٧) في مجمع الأمثال للميداني (ج٢ ص ٧٥ المطبعة الحيرية بالقاهرة سنة ١٣١٠ هـ).

١٠٧٩ تبرُوُه ، والمَغْشِيّ عليه تُسْرِع إِفاقته في أَمر / شَرَع فيه عزيمته : « كَأَمَا أُنْشِط من عِقال » ، ويقال نشط (١) » ، انتهى . فأنبت الله الرواية لغة ، وهو أعرف باللغة من صاحب النهاية : « تَنَشَّرْت (٢) » : ظاهر صحيح البخارى أنه من النَّشْرَة ، ويحتمل أنه من النَّشْر بمعنى الإخراج فيوافق رواية من رواه بلفظ « أَفاَخرجته ؟ » ورواية «أفلا» وحُذِف المفعول للعلم بهويكون المُرَاد بالمُخْرَج ماحواه الجُف لا الجُف نفسه ، ليتأكد الجَمْع المتقدم ذِكْرُه . والنَّشْرَة فلك لأَنه يُكْشَف ضَرْبٌ من العلاج يُعَالَج به من يُظَنُّ أَن به سِحْراً أَو مَسًا . قيل للنَّشْرَة ذلك لأَنه يُكْشَف بها عنه ما خالطه من الداء . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) لم نشر في المعجمات على نشط بمعنى أنشط كما يقول المؤلف غير أن الزبيدى في التاج قال : أنشطه أوثقه هكذا في النسخ . وأضاف بأنه قد تقدم آنفاً أن النشط هو الإيثاق ، والإنشاط هو الحل فإن صح ما ذكره المصنف فيكون هذا منهاب الأضداد . وقد بحثنا عن هذه المسادة في كتب الأضداد للأصعى والسجستاني وابن السكيت وابن الأنباري فلم نعثر عليها .

<sup>(</sup>٢) فى النهاية (ج ٥ ص ١٤٤): ومنه الحديث: فلعل طباً أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس أى رقاه ، والحديث الآخر: هلا تنشرت. وفى القاموس وشرحه: ومن الحجاز النشرة بالضم رقية يعالج بها المجنون والمريض وقد نشر عنه إذا رقاه وسميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أى يكشف ويزال وفى الحديث أنه سئل عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. وفى النهاية أنه لم يخرج فى سفر إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت ، أى ابتدأت سفرى. وكل شيء أخذته غضاً فقد نشرته وانتشرته ومرجمه إلى النشر ضد الطي.

#### الباب الثالث عشر

فى معرفة بعض طُغَاة المنافقين الذين انضافوا إلى اليهود وبعض أمور دارت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم

سَرَد ابن إسحق وجماعة أسماء المنافقين ، وأنا ذَاكِرٌ هنا بعض من نزل القرآن الكريم بكشف حاله ، وأُقَدِّم قبل ذلك معنى النِّفاق . النفاق : اسم إسلامى لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به ، وهو فِعْل المنافق الذى يَسْتُر كُفْرَه ويُظْهِر إيمانه كما يَتَسَتَّر الرجل بالنَّفَق الذى هو السَّرَب(۱) ، فقيل هو اشتقاقه من هذا . وقيل من قولم نافق اليربوع إذا دخل في قاصعائه وخرج من نافقائه وبالعكس . وذلك أن اليربوع له جِحَرة (۱) أربعة : النافقاء والقاصعاء (١) والرَّاهِطَآء (٥) والدَّامًاء (١) ، فهو يُرَقِّق أقصى النافقاء ويكتمها ويظهر غيرها ،

<sup>(</sup>١) السرب المسلك في خفية.قاله في النهاية (ج٢ ص ه١٥) وفي القاموس النفق محركة سرب في الأرض لا مخلص إلى مكان. وانتفق: دخله .

<sup>(</sup>٢) الجعر الضب واليربوع والحية والجميع جحرة مثل عنبة قاله في المصباح ويجمع أيضاً على جحور وأجحار .

<sup>(</sup>٣) فى الصحاح : النافقاء إحدى جحرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها وهو موضع يرققه فإذا أتى من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أى خرج . والجمع النوافق والنفقة مثال الهمزة . ونفق اليربوع تنفيقاً ونافق أى أخذ فى نافقائه ومنه اشتقاق المنافق فى الدين .

<sup>(؛)</sup> في التاج : القاصعاء جحر لليربوع يحفره ويدخله فإذا فزع ودخل فيه سد فه لئلا يدخل عليه حية أو دابة . وقيل هي باب جحره ينقبه بعد الداماء في مواضع أخر . وقيل فم جحره أول ما يبتدئ في حفره ومأخذه من القصع وهو ضم الشيء على الشيء . وقيل قاصعاؤه تراب يسد به باب الجحر والجمع قواصع . قال الجوهري في الصحاح شهوا فاعلاء بفاعلة وجعلوا ألفي التأنيث بمنزلة الهاء .

<sup>(</sup>ه) فى التاج : الراهطاء والرهطاء كخيلاء والرهطة كهمزة نقل الجوهرى الأولى والثالثة من جحرة اليربوع التي يخرج مها التراب ويجمعه وهي أول حفيرة يحتفرها. زاد الازهرى بين القاصعاء والنافقاء يخبأ فيها أولاده . قال أبو الهيثم : الراهطاء التراب الذي يجعله اليربوع على فم القاصعاء وما وراء ذلك وإنما يغطى جحره حتى لا يبتى إلا على قدر ما يدخل الضوء منه . قال : وأصله من الرهط الجلد الذي يقطع سيوراً يصير بعضها فوق بعض تتوقى به الحائض . وفي القاصعاء مع الراهطاء فرجة يصل بها إليه الضوء .

<sup>(</sup>٦) فى القاموس : دم اليربوع جحره غطاه وسواه والداماء إحدى جحرة اليربوع وتراب يجمعه ويخرجه من الجحر فيسوى به بابه والجمع دوام .

فإذا قصد من غيرها من الجُحْر ضرب النافقاء برأسه فانتفق منها أى خرج . وقيل إنها نافذة بعضها إلى بعض ، فمن أيّها قصد خرج من الأُخرى . فكذلك المنافق يدخل فى الإيمان من جهة ويخرج من جهة أُخرى فاشتقاقه من فعل اليربوع . وقيل اشتقاقه من صورة النافقاء لامن فعل اليربوع ، وذلك أن النافقاء ظاهره مدخل وباطنه مخرج ومهرب ، فكذا المنافق ظاهره إيمان وباطنه كُفْر ، ومحل النفاق القلب(١) .

ولما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم بَشَر كثير مِمَّن أراد الله عز وجل هدايته . وانضاف إلى اليهود أناس من الأوس والخزرج بمن كان عَسَا فى الجاهلية ، فكانوا أهل نِفَاق على دين آبائهم من الشَّرْك والتكذيب بالبعث ، إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره ، وكان واجتماع قومهم عليه ، فتظاهروا بالإسلام / واتخلوه جُنَّة من القتل ونافقوا فى السَّر ، وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وجحودهم الإسلام .

وقد ذكر الله أخبارهم في سورة براءة وغيرها . فمن المنافقين : الجُلاس (٢) \_ بجيم مضمومة فلام مُخَفَّفَة فأليف فسين مهملة \_ ابن سُويْد بن الصامت . قال ابن إسحق : وكان مِمَّن تَخَلَّف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك . وروى ابن إسحق ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، وعبد الرَّزَّاق ، وابن سعد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، وعبد الرَّزَّاق ، وابن سعد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ عن عُرْوة قالوا : لما نزل القرآن فيه ذِكْرُ المنافقين قال الجُلاس : «والله لئن كان هذا الرجل صادقاً [على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارُنا (٣)] لنحن شرَّ من الحمير » . فسمعها عُمَيْر بن سعد رضى الله عنه ، وكان في حجر جُلاس خلَف على أمه بعد أبيه . فقال له عُمَيْر : « والله يا جُلاس إنك [لاَّحَبُ الناس إلى وأحسنه على أمه بعد أبيه . فقال له عُمَيْر : « والله يا جُلاس إنك [لاَّحَبُ الناس إلى وأحسنه

<sup>(</sup>١) في التعريفات للشريف الجرجاني ( ص ١٦٦ ) النفاق إظهار الإيمان باللسان وكمان الكفر بالقلب .

<sup>(</sup>٢) فى الاشتقاق ( ص ١٦١ ) الجلاس من الجلس والجلس ، الفلظ والعلو فى الأرض والعرب تسمى نجداً الجلس لارتفاعها ، وكل غليظ فهو جلس . وترجم له ابن الأثير فى أحد الغابة (ج ١ ص ٢٩١ : ٢٩٢) فقال هو الجلاس بن سويد ابن الصاءت بن خالد بن عطية بن خوط . . الأنصارى الأوسى . له صحبة وله ذكر فى المفازى . وقصته مع عمير بن سعد مشهورة فى التفاسير وقد اعترف بذنبه وحسنت توبته .

<sup>(</sup>٣) زيادة من تفسير القرطبي (ج ٨ ص ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل بنحو كلمة والتكلة من ابن هشام ( ج ٢ ص ١٤١ ) .

عندى يدًا وأغزُّه عَلَى أن يُصِيبَه شيء يكرهه ، ولقد قُلْتَ مقالةً لئن رَفَعْتُها عليك \_ لَأَ فْضَحَنَّكُ ولئن صَمَتُ لَيَهْلِكَنَّ ديني ولإحداهما أَيْسَرُ عليّ من الأُخرى» . فمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فحلف جُلاس . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فحلف جُلاس بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «لقد كذّب عَلَيَّ عُمَيْر وماقلتُ ما قال عُميْر . فقال عُميْر : «بل والله قُلْتَه فَتُبْ إلى الله تعلى ، ولولا أن ينزل قرآن فيجعلني معك ما قلته » . فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسكتوا لا يتحرك أحد . وكذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوَحْي ، فَرُفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلابِهمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إلَّا أَنْ أَعْنَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً فَمَوا بِعَد الله عَذَابًا أَلِيما فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِنْ وَلَى فَكُو الْمَا مَنْ مَنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً فَمَا الله عَذَابًا أَلِيما فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِنْ وَلَى وَلَا الله عَلَى التوبة فَأَنا أَتُوب » . فَشُيل وَلَا نَعْمُ الله عَذَابًا أَلِيما فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِنْ وَلَى وَلَا ابن سيرين لما نزلت هذه الآية : ذلك أمنه ، وكان هُمَ أَن يلحق بالمشركين . [وقال ابن سيرين لما نزلت هذه الآية : ذلك أمنه ، وكان هُمَ أَن يلحق بالمشركين . [وقال ابن سيرين لما نزلت هذه الآية : ذلك المنه عليه وسلم بأذُه نُعُمَيْر وقال (٢٠) : « يا غُلام وَفَتْ أَذُنُك [وصَدَّقَك \_ رَبُك » (٢٠)].

## تنبيهات

الأول: ذُكِر في سبب نزول هذه الآية شيء آخر: وهو قول عبد الله بن أُبئ في غزوة المُرَ يُسِيع: «والله ما مَثَلُنا ومَثَلُ محمد إلا كما قال القائل: سَمَّنْ كَلْبَك يَأْكُلُكُ(٢). والله لئن رجعنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ منها الأَذَلَّ». فسعى بها زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل خَلْفَ ابن أُبئ فحلف بالله ما قاله ، / ١٠٨١ فأنزل الله تعالى الآية. رواه ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن قَتَادة. وسيأتى بيان ذلك في غزوة المُرَيْسِيع إن شاء الله تعالى.

الثانى : روى محمد بن عمر عن عبد الحميد بن جعفر ، أن الجُلاس تاب وحَسُنَت تُوبَّتُه ، ولم ينزع عن خَيْرٍ كان يصنعه إلى عُمَيْرُ ، وكان ذلك مما عُرِفت به توبته .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ٧٤. (٢) زيادة من أسد الغابة ج ٤ ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال للميداني ج ١ ص ٢٢٥ : ٢٢٦ .

ومن المنافقين: نَبْتَل (١) ببنون مفتوحة فموحدة سائة ففوقية مفتوحة فالام الدارث، وكان رجلاً جسيماً ، أذلَم ، ثائر شَعر الرأس أحمر العينين، اسمع الخدين، وهو الذي قال فيه رسول صلى الله عليه وسلم: (من أَحَبُّ أَن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نَبْتَل بن الحارث».

وروى ابن إسحق (٢) عن بعض بنى العَجْلان أنه حُدَّث أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : «إنه يجلس إليك رجل أدْلَم ثائر شعر الرأس أسفّ الخدَّيْن أحمر العينين كأنهما قِرْران من صُفْر ، كَبِدُه أغلظ من كَبِد الحِمَار ، يَنْقُل حديثك إلى المنافقين فاحْذَرْه » . وكانت تلك صفة نَبْتَل بن الحارث يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين . وهو الذي قال لم : «إنما محمد أذُن ، مَنْ حَدَّثه بشيء صَدَّقَهُ » . فأ نزل الله تعالى : «وَمِنْهُمُ النَّذِينَ يُوْذُونَ النَّبِي وَيَقُولُونَ هُو أَذُن ، مَنْ قل أَذُن خَيْرٍ لَكُمْ يُوْمِنُ بِاللهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الله لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمَ ") .

تنبيه : فى بيان غريب ما سَبَق : «الأَّدْلَم» : بدال مهملة الأَّسود الطويل . «ثاثر شعر الرأْس» : منتشر . الشعر «أَسْفَع الخَدَّيْن» : السُّفْعة ـ بالضَّمّ : سَوَادٌ مُشْرَبٌ بحُمْرَة أَو زُرْقة (١٠) «الصُّفْر» بضم الصاد المهملة وبالقاء : النُّحَاس .

ومنهم (٥) : مِرْبَع - بميم مكسورة فراء ساكنة فموحدة مفتوحة فعين مهملة - ابن قَيْظيِّ - بقاف فتحتية فظاء معجمة مُشَالَة - وهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أَجاز في حائطه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عامِدٌ إلى أُحُد : «لا أُحِلُ لك يا محمد

<sup>(</sup>١) في القاموس النبتل كجعفر : الصلب الشديد .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام (ج٢ ص ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية ٦١ .

<sup>(</sup> ٤ ) فى التاج : السعفة من اللون سواد ليس بالكثير وقيل سواد مع لون آخر وقيل سواد مع زرقة وصفرة وقيل سواد أشرب حسرة . قال الليث : و لا تكون السعفة فى اللون إلا سواداً أشرب حسرة .

<sup>(</sup>ه) رواية ابن إسحق في ابن هشام (ج ٢ ص ١٤٥) وأشار ابن الأثير في أسد الغابة (ج ٤ ص ٣٤٣) إلى قصة مربع بن قيظي في ترجمته لولده مرارة بن مربع وقال بأنه كانت لمرارة وإخوته زيد وعبد الله وعبد الرحمن صحبة . وترجم الصفدي المربع ترجمة موجزة في نكت الهميان (ص ٨٨) .

إِن كَنْتُ نَبِياً أَنْ تَمُرُّ فَ حَايْطَى (١) ، وأَخذ فى يده حفنة من تراب ثم قال : «والله لو أعلم أَنى لا أُصيب بهذا التراب غَيْرَك لَرَمَيْتُكَ به» . فابتدره القوم ليقتلوه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دَعُوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البَصَر » .

ومنهم عبدالله بن أبئ بن سلُول ، وسلُول هي أم أبئ (٢) وهو أبئ بن مالك العَوْفِي أحد بني الحُبْلَى (٣) . وكان / رأس المنافقين وإليه يجتمعون ، وهو الذي قال : ولئن رجعنا ١٠٨٣ إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ منها الأَذَلَّ » في غزوة بني المُصْطَلَق . وفي قوله ذلك نزلت سورة المنافقين (٤) بأسرها . وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعبد الله بن أبئ سيد أهلها لايختلف عليه في شرفه من قومه اثنان ، لم يجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين غَيْره حتى جاء الإسلام . وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجُوه ثم يُملكوه عليهم ، فجاءهم الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم [ وهم على ذلك] فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضَفِنَ ، ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه مُلْكاً . فلما أن رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مُصِرًا على نِفاق وضِغْن .

وروى ابن إسحق ، والإمام أحمد ، والشيخان عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما . قال : رَكِب رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً عليه إكاف فوقه قطيفة فَدَكِيَّة مُخْتَطمة بحبل من ليف . قال : وأردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم خَلْفَه يعود سعد بن عُبَادة فى بنى الحارث بن الخزرج قبل وقعة بَدْر ، فمربعبد الله بن أبَى وذلك قبل أن يُسْلِم وهو فى

<sup>(</sup>١) زاد في أسد الغابة : بغير إذنى . والحائط كما في النباية ( ج ١ ص ٢٧١ ) : هو البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار وجمعه حوائط .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : وهي أمه والتصويب من السهيل ( ج ٢ ص ٥٠ ) وأضاف السهيل : وهي خزاعية .

<sup>(</sup>٣) بنو الحبل من بطون الخزرج وفي الاشتقاق (ص ٥٥٪) سمى بذلك لعظم بطنه . وفي السهيل : اسم الحبلي : سالم ، والنسب إليه حبل بضمتين :

<sup>(</sup>٤) أخرج البخارى فى كتاب التفسير فى صحيحه (ج ٢ ص ٢٦٧ : ٢٧٢) عدة أحاديث عن هذه السورة يوضح أولها السبب فى نزولها . فمن زيد بن أرقم قال : كنت فى غزاة فسمعت عبد الله بن أبى يقول : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمى أو لعمر فذكره الذى فدعانى فحدثته فأرسل رسول الله إلى ابن أبى وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبى رسول الله وصدقه فأصابى هم لم يصبى مثله قط فجلست فى البيت فقرأ فقال لى عمى : ما أردت إلى أن كذبك رسول الله ومقتك فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون » فبعث إلى الذى فقرأ فقال . إن الله قد صدقك يا زيد . والقصة بطولها فى أسباب النزول ( ص ٣٢٠ : ٣٢٢ ) . وتفسير القرطبى ( ج ١٨ ص ١٢٠ وما بعدها ) . وما بعدها ) . وما بعدها ) .

ظِلٍّ أَطُم وفي مجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عَبَدة الأَوثان ، واليهود في مجلسِ عبد الله بن رواحة . فلما غَشِيت المجلس عجاجة الدَّابَّة خَمَّر عبدُ الله بن أُبَىَّ أَنْفَه بردائه وقال : لا تُغَبِّروا علينا . فسَلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف فنزل فدعاهم إلى الله فقراً عليهم القرآن [وحَذَّر وبَشَّر وأنذر(١)] فقال له عبد الله بن أبي : «يا أيها المرء إنه لا أَحْسَنَ من حديثك هذا إن كان حَقًّا فلا تؤذونا به في مجلسنا ، وارجع إلى رَحْلِك فمن جاءك فاقصص عليه». قال : فقال ابن رواحة : «بلي يا رسول الله فَاغْشَنَا به في مجالسنا فهو والله مما نُحِبً » . فاستبّ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون . فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخَفِّضهم حتى سكتوا . فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل إلى سعد بن عُبَادة ، فقال له : «أَى سعد أَلْم تسمع ما قال أَبو حُبَاب ؟» يريد عبد الله بن أُبَىَّ . فقال سعد : «يا رسول الله اعْفُ عنه واصْفَحْ فلقد أعطاك الله ما أعطاك ، ولقد اجتمع أهل البُحَيْرَة على أن يُتَوِّجُوه فيعصبوه ، فلما رُدَّ ذلك بالحق الذي ١٠٨٣ت أعطاك / شَرِق ، فذلك الذي فعل به ما رأيت (٢) ، .

وعن أنس رضى الله عنه قال : قلت : يانَبيُّ الله لو أتيت عبد الله بن أبيَّ ؟ فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فركب حِماراً ، وانطلق المسلمون [ بمشون ] (٣) ، وهي [أرض(٤)] سَبِخَة . فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إِلَيْكَ عَنِّى فوالله لقد أَذَانى نَتْنُ حِمَارِك . فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أَطْيَبُ ريحاً

 <sup>(</sup>١) زيادة من ابن هشام ( ج ٢ ص ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أورد ابن الأثير في أسد الغابة ( ج ٣ ص ١٩٧ ) هذا الخبر في ترجمته لابن عبد الله بن أبي بن سلول ، واسمه عبد الله وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم . وقال عبد الله لرسول الله : والله هو الذليل وأنت العزيز يا رسول الله إن أذنت لى في قتله قتلته فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بهما أحد أبر بوالده مي و لكني أخثى أن تأمر به رجلا مسلماً فيقتله فلا تدعى نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي على الأرض حيا حتى أقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار . فقال النبي بل نحسن صحبته ونترفق به ما صحبنا ولا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ولكن بر أباك وأحسن صحبته . فلما مات أبوه سأل ابنه عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم ليصل عليه . هذا وقد قتل عبد التشهيداً يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب.

<sup>(</sup>٣) زيادة من أسباب النزول للواحدي (ص ٢٩٣) .

<sup>( ؛ )</sup> زيادة من تفسير القرطبي (ج١٦ ص ٣١٥) .

فَغَضِب لعبد الله رجل من قومه فشتمه ، وغَضِب لكُلِّ واحد منهما أصحابُه ، فكان بينهم ضَرْبٌ بالجَرِيد \_ وفى لفظ بالحديد \_ والأيدى والنَّعَالُ ، فبلغنا أنه أُنْزِل فيهم (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا(١) ). رواه الشيخان(٢) .

قال ابن إسحى : وقال عبد الله بن أبَى حين رأى من خلاف [قومه(٣)] ما رأى : مَتَى ما يَكُنْ مَوْلَاكَ خَصْمَكَ لا تَزَلْ تَنَوْلُ ويَصْرَعْكَ (١) الذين تُصَارِعُ ومل يَنْهَضُ البازى بغَيْرِ جَنَاحِه وإن جُذَّهُ يَوْماً ريشُه فهو واقعُ(١)

ومنهم أبو عامر الفاسق واسمه : عبد عمرو بن صينى بن النعمان (٧) الأوسى أَحَد بنى ضُبَيْعَة بن زيد ، وهو أبو حَنْظَلَة غَسِيل الملائكة . وكان أبو عامر قد تَرَهَّب فى الجاهلية ولَبِس المسوح ، فكان يقال له الراهب (٨) . وكان شريفاً مُطاعاً فى قَوْمِه فشقى بشرفه وضَرَّهُ .

ولما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه أبو عامر قبل أن يخرج إلى مكة فقال : يا محمد ما هذا الدين الذي جئت به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وجئت بالحنيفييَّة دين إبراهيم » . قال : فإنى عليها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية ٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخارى عن مسدد و رو اه مسلم عن محمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر بن سليهان .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ابن هشام (ج ٢ ص ٢١٩) .

<sup>(</sup> ٤ ) رواية ابن قتيبة فى الشعر والشعراء ( ص ٢٣ ليدن سنة ١٩٠٤ م ) . ويعلوك .

<sup>(</sup>ه) في ابن قتيبة : قص .

<sup>(</sup>٦) قال ابن هشام (ج ٢ ص ٢١٩) . بأن البيت الثانى عن غير ابن إسحق . وقبل هذين البيتين : ولم أر مثل الحق أنكره امرؤ ولا الغسيم أعطاه امرؤ وهو طائم

نقله المستشرق ديمومبين عن الآمدى فى تحقيقه لمقدمة كتاب الشعروالشعراء لابن قتيبة التى نشر نصها العربي مع الترجمة الفرنسية مع مقدمة و تعليقات فى باريس سنة ١٩٤٧م ( ص ٢٢ و ٧١) . والبيتان اللذان أوردهما المؤلف شمس الدين الشاى نقلا عن ابن هشام ( ج ٢ ص ٢١٩) . ذكرهما ابن قتيبة في كتابه : الشعر والشعراء ، وقدم لهما بقوله : وقد يختار (الشعر) ويحفظ لأن قائله لم يقل غيره أو لأن شعره قليل عزيز كقول عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق :

<sup>(</sup>٧) هذا نسبه كما ساقه ابن الكلبى وتمامه : ابن النعان بن مالك بن أمية بن صبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن موف بن الأوس بن حارثة الأنصارى . وعند ابن إسحق : أبو عامر عمرو بن صيفى بن زيد بن أمية بن ضبيعة . (أمد الغابة ج ٢ ص ٦٧) .

<sup>(</sup> ٨ ) سبب تسميته بالفاسق أنه خرج إلى مكة ببضعة عشر رجلا مفارقاً للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقولوا الراهب ولكن قولوا الفاسق » . ( إبن هشام ج ٢ ص ٢١.٦ : ٢١.٧ ) .

ولَسْتَ عليها [لأنك أَذْخَلْتَ فيها ما ليس منها(١) ]. قال : بل أدخلت يا محمد فى الحنيفية ما ليس منها . قال : «ما فعلت بل جئت بها بيضاء نَقِيَّة » . فقال أبو عامر : أمات الله الكاذب [منا(١) ] طريداً وحيداً . وإنما قال ذلك يُعرِّض برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث خرج من مكة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم أمات الله الكاذب منا كذلك » . فكان ذلك هو عَدُو الله فخرج إلى مكة . فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، خرج إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريداً غريباً وحيداً(١)

[ تم بحمد الله الجزء الثالث من السيرة الشامية حسب التجزئة الموضوعة لنشر الكتاب]

<sup>(</sup> ٧ ) زيادة من تقسير القرطبي (ج٧ ص ٣٢٠) .

<sup>(</sup>٢) أوجز المؤلف هنا قصة أبي عامر الراهب ولعله آثر بسط القول فيها. في باب المغازي .

## مراجع التحقيق والتعليق

## في التفسير والحديث:

- الكَشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأَقاويل في وجوه التأويل للزمخشرى بتحقيق محمد قطة العدوى ، ومحمد الصبَّاغ ـ بولاق سنة ١٢٨١ ه في مجلدين .
- ٢ -شرح شواهد الكشاف لمحب الدين أفندى ، تحقيق نصر الهوريني بولاق سنة
- ٣ ـ تفسير القرطبي : الجامع لأَحكام القرآن ـ دار الكتب بالقاهرة (١٩٣٤ـ١٩٥٠ م) الله عشرين جزءا .
  - ٤ تفسير ابن كثير مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة في أربعة أجزاء طبعة غير مؤرخة.
  - مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٣١ هـ
     ف جزءين .
    - ٦ \_ أسباب النزول للواحدي ــ مطبعة أمين هندية بالقاهرة سنة ١٣١٥ هـ.
  - ٧ البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم مطبعة عيسى الحلبي (١٩٥٧-١٩٥٩ م) ٤ أجزاء.
  - ٨ تفسير سورة الإخلاص لتى الدين بن تيمية المطبعة الحسينية بالقاهرة سنة
     ١٣٢٣ ه .
  - ٩ -جواب أهل العلم والإيمان لتى الدين بن تيمية المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة
     ١٣٢٥ ه.
  - ١٠ حالاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي في جزءين ــ مطبعة المعاهد بالقاهرة
     سنة ١٣٥٤ هـ .

- ١١ مُفْحِمات الأقران في مُبْهَمات القرآن لجلال الدين السيوطى مطبعة السعادة
   بالقاهرة سنة ١٣٢٦ ه .
- ١٢ ـ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ـ مطبعة مصطنى الحلبي بالقاهرة سنة ١٩٦١ م.
- ۱۳ ـ النشر في القراءات العشر لابن الجزرى تحقيق على محمد الضَّبَّاع في جزءين ـ مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة ـ طبعة غير مؤرخة .
  - ١٤ صحيح البخارى في تسعة أجزاء طبعة منير الدمشقي بالقاهرة طبعة غير مؤرخة .
- ١٥ صحيح مسلم بشرح النووى في ١٨ جزءاً طبعة محمود توفيق ، القاهرة طبعة سنة ١٣٤٩ هـ.
  - ١٦ ـ سنن ألى داود ـ طبعة التجارية بالقاهرة .
  - ١٧ ــ مسند أنى داود الطيالسي ــ طبعة حيدراباد بالهند سنة ١٣٢١ ه.
- ١٨ تيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن الدَّيْبَع الشيباني الجمالية بالقاهرة سنة ١٣٣٠ ١٣٣١ ه في ثلاثة أجزاء.
- 19 ـ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للجلال السيوطي في جزءين ـ المطبعة الحسينية القاهرة سنة ١٣٥٧ هـ.
- ٢٠ ــمختصر ابن أبى جَمْرة مع حاشية الشنوانى ــ طبعة مصطفى الحلبى ــ القاهرة سنة
   ١٣١٧ ه.
- ٢١ ـ كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق لعبد الرؤوف المناوي ـ بولاق سنة ١٢٨٦ هـ.
- ۲۲ ــمختصر سنن أبي داود ومعالم السنن للخطابي ــ تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامــد الفـق ــ القاهرة سنة ۱۳۲۷ هـ .
- ۲۳ الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير تحقيق أحمد شاكر مطبعة حجازى القاهرة سنة ١٣٥٥ ه.
- ۲۶ الفائق في غريب الحديث للزمخشري تحقيق البجاوي وأبي الفضل عيسي ۲۱۶ -

- الحلبي (١٩٤٥-١٩٤٩ م) في ثلاثة أجزاء.
- ٢٥ ــ النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين بن الأثير ــ المطبعة العثمانية بالقاهرة
   سنة ١٣١١ ه في أربعة أجزاء .

## السيرة والتاريخ ومعجمات التراجم:

- ٢٦ سيرة ابن هشام طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة في أربعة أجزاء سنة ١٩٣٧ م .
  - ٧٧ ــالروض الأُنُف للسهيلي في جزءين ــ المطبعة الجمالية ــ القاهرة سنة ١٩١٤ م .
- ٢٨ ـ طبقات ابن سعد \_ القسم الخاص بالسيرة في أربعة أجزاء \_ لجنة نشر الثقافة
   الإسلامية \_ القاهرة سنة ١٣٥٨ ه.
- ٢٩ ــشرح السيرة رواية ابن هشام لأبي ذر الخُشي ــ تحقيق برونله ــ مطبعة أين
   هندية في جزءين ــ القاهرة سنة ١٣٢٩ ه .
- ٣٠ ـ جوامع السيرة لابن حزم ـ تحقيق عباس والأسد ومراجعة أحمد شاكر ـ المعارف
   بالقاهرة ـ طبعة غير مؤرخة .
- ٣١ ـعيون الأثر في فنون المغازى والشائل والسير لابن سيد الناس ـ طبعة القُدْسي في جزءين القاهرة سنه ١٣٥٦ه .
  - ٣٢ ـ مغازى رسول الله للواقدى ـ طبعة القاهرة سنة ١٩٤٨ م .
- ۳۳ الشائل المحمدية لمحمد بن عيسى الترمذي مع حاشية إبراهيم البيجوري بولاق سنة ١٢٩٠ ه .
- ۳۶ كتاب المعراج لعبد الكريم بن هوازن القشيرى تحقيق على حسن عبد القادر القاهرة سنة ١٩٦٤م .
- ۳۰ ــ الشفا فى حقوق المصطفى للقاضى عياض بشرح الخفاجى ومُلَّا على القارىء فى أربعة
   مجلدات ــ الأزهرية سنة ۱۳۲۷ هـ .
- ٣٦ ــ المواهب اللدنية للقسطلاني بشرح الزرقاني في ٨ مجلدات ــ الأَزهرية سنة ١٣٢٨ ه.
  - ٣٨ ــزاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية على هامش شرح المواهب.

- ٣٩ ـ إمتاع الأسماع للمقريزى الجزء الأول تحقيق محمود شاكر ـ اجنة التأليف ـ القاهرة سنة ١٩٤١ م .
- ٤ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس للديار بكرى في جزءين المطبعة الوهبية القاهرة سنة ١٢٨٣ ه .
- ٤١ ـ إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون لبرهان الدين الحلبي، في ٣ أجزاء ـ القاهرة سنة ١٣٢٠ ه.
- ٤٢ ـ تاريخ الأَمم والملوك لمحمد بن جرير الطبرى ـ في ١٣ جزءاً ـ المطبعة الحسينية ـ القاهرة سنة ١٣٢٦ ه.
  - ٤٣ \_ الكامل في التاريخ لعز الدين بن الأَثير \_ في ١٢ جزءاً \_ بولاق سنة ١٢٩٠ ه.
- ٤٤ البداية والنهاية لابن كثير في ١٤ جزءاً مطبعة السعادة القاهرة سنة ١٣٥١ هـ
   ١٣٥٨ هـ .
- ٤٥ ـنهاية الأرب للنويري ـ في ١٨ جزءاً ـ دار الكتب ـ القاهرة سنة ١٩٢٣ ـ ١٩٥٥ م .
- 27 نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز لرفاعة رافع الطهطاوي ــ مطبعة المدارس الملكية ــ القاهرة سنة ١٢٩١ ه.
- 2۷ ـ مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوى لمحمد حميد الله ـ لجنة التأليف ـ القاهرة سنة ١٩٤١ م .
  - ٤٨ فتوح البلدان للبلاذري مطبعة الموسوعات القاهرة سنة ١٣١٩ ه.
    - ٤٩ ـ مروج الذهب للمسعودي في مجلدين ـ بولاق سنة ١٢٨٣ ه .
  - ٥ ــ أخبار مكة للأَزرق في جزءين ــ تحقيق رشدى الصالح ملحس ــ مكة سنة ١٣٥٢ .
  - ٥١ وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى للسمهودي ـ في مجلدين ـ القاهرة سنة ١٣٢٦ ه.
    - ٥٢ ـ قصص الأَنبياء المسمى بالعرائس للثعلبي ـ بولاق سنة ١٢٨٦ ه .
- ۵۳ المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم لابن الجوزى، من ج ٥ إلى ج ١٠ حيدر اباد سنة ١٠ ١٣٥٨ هـ.

- ٤٥ ــ مختصر تاريخ الخلفاء لابن الساعي ــ بولاق سنة ١٣٠٩ هـ.
- - ٥٦ ـ تاريخ عمر بن الوردى ـ في جزءين ـ المطبعة الوهبية ـ القاهرة سنة ١٢٨٥ ه.
- ٥٧ \_ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، المنسوب لابن الفوطى \_ بغداد
- ٨٥ ــ السلوك للمقريزى ٣ أجزاء في ٩ أقسام ــ لجنة التأليف ــ القاهرة سنة ١٩٣٤ ــ
   ١٩٧٧ م .
- ۹۵ ـ النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ـ دار الكتب ـ فى ۱۳ جزءاً ـ القاهرة سنة
   ۱۹۲۹ ـ ۱۹۷۰ م .
- ٦ حسن المحاضرة لجلال الدين السيوطى ـ فى جزءين ـ مطبعة الموسوعات ـ القاهرة ـ طبعة غير مؤرخة .
- ٦١ ــ تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين لجلال الدين السيوطى ــ طبعة منير الدمشق ــ القاهرة
   سنة ١٣٥١ ه .
  - ٦٢ ــ الذيل على الروضتين لأنى شامة ــ تحقيق الكوثري ــ القاهرة سنة ١٩٤٧ م .
- ٦٣ ـ الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب ، ج ١ ، ٢ مطبعة الموسوعات ـ القاهرة سنة ١٣١٩ ه .
- ٣٤ ــ بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس في ٣ أُجزاء ــ بولاق سنة ١٣١١ هـ -١٣١٢ هـ .
  - ٦٥ ــ نفح الطيب للمقرى ــ في أربعة أجزاء ــ بولاق سنة ١٢٧٩ ه.
- ٦٦ أزهار الرياض في أخبار عياض للمقرى في ثلاثة أجزاء لجنة التأليف القاهرة
   سنة ١٩٣٩ ١٩٤٢ م .
  - ٧٧ ـ جمهرة أنساب العرب لابن حزم ـ دار المعارف ـ القاهرة سِنة ١٩٤٨ م .

- ٦٨ أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير في خمسة أجزاء المطبعة الوهبية القاهرة سنة ١٢٨٠ ه .
- 79 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ، في ٨ أُجزاء مطبعة السعادة القاهرة . ١٣٢٣ ١٣٢٥ ه .
- ٧٠ الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري، في جزءين ـ القاهرة سنة ١٣٢٧ ه .
- ٧١ ميزان الاعتدال للذهبي ، في ٤ أجزاء تحقيق البجاوى ـ مطبعة عيسى الحلبي ـ القاهرة سنة ١٩٦٣ م .
- ٧٧ المشتبه في الرجال : أسمائهم وأنسابهم للذهبي في جزءين تحقيق البجاوي مطبعة عيسى الحلبي القاهرة سنة ١٩٦٢ م .
  - ٧٣ ـ تذكرة الحفاظ للذهبي في أربعة أجزاء ـ حيدر آباد سنة ١٣٣١ ه .
  - ٧٤ ــ ذيل تذكرة الحِفاظ للدمشتي ــ دمشق سنة ١٣٤٧ هـ ، ولحظ الأَلحاظ لابن فهد .
    - ٧٥ ـ خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ـ المطبعة الخيرية ـ القاهرة سنة ١٣٢٢ ه .
- ٧٦ حلية الأولياء لأبي نُعَيمُ الأصبهاني ، في عشرة أجزاء \_ مطبعة السعادة \_ القاهرة سنة ١٣٥١ هـ ١٣٥٨ ه.
- ٧٧ \_ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ، في ١٤ جزءاً \_ مطبعة السعادة \_ القاهرة سنة ١٩٣١ م .
- ٧٨ ــ تاريخ العلماء والرواة بالأُندلس لابن الفرضي ــ في جزءين ــ القاهرة سنة ١٩٥٤ م .
- ٧٩ \_ الأَنسابُ للسمعاني \_ طبعة زنكية في مجموعة جيب التذكارية \_ ليدن سنة ١٩١٢ م .
- ٨٠ ـ معجم الأدباء لياقوت ـ طبعة فريد رفاعي ـ في ٢٠ جزءاً ـ القاهرة سنة ١٩٣٧ م .
  - ٨١ \_ إخبار العلماء بـأُخبار الحكماء للقفطي \_ مطبعة السعادة \_ القاهرة سنة ١٣٢٦ ه .
- ۸۲ ــ إنباء الرواة للقفطى فى ٣ أجزاء ــ تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ــ دار الكتب القاهرة سنة ١٩٥٠ ــ ١٩٥٥ م .
- ٨٣ ــ وفيات الأُعيان لابن خلكان ــ في مجلدين ــ المطبعة الميمنية ــ القاهرة سنة ١٣١١ ه.
- ٨٤ فوات الوفيات لابن شاكر الكُتبي في جزءين مكتبة النهضة القاهرة سنة ١٩٥٣ م.

- ٨٥ الطالع السعيد في أسهاء الرواة والفضلاء بأعلى الصعيد للإدفوى القاهرة سنة ١٩١٤ م.
   ٨٨ نَكْت الهمْيَان في نُكَت العميان للصفدى تحقيق أحمد زكى القاهرة سنة ١٩١١ م
   ٨٧ تهذيب الأسهاء واللغات للنووى ، طبعة منير الدمشتى القاهرة طبعة غير مؤرخة .
   ٨٨ طبقات الشافعية الكبرى ، في ستة أجزاء للتاج السبكى المطبعة الحسينية القاهرة سنة ١٣٢٤ ه.
- ٨٩ ــ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ــ القاهرة سنة ١٣٥١ ه.
  - ٩ نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التمبكتي على هامش الديباج .
  - ٩١ ـ سيرة عمر بن عبد العزيز، لعبد الله بن عبد الحكم ـ القاهرة سنة ١٩٢٧ م .
- ٩٧ ـ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزرى، في جزءين، تحقيق برجستراسر ـ القاهرة سنة ١٩٣٧ م .
  - ٩٢ ـ تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قَطْلُوبُغًا ـ بغداد سنة ١٩٦٢ م .
- ٩٤ ــ الفوائد البهية في تراجم طبقات الحنفية لأبي الحسنات اللكنوي ــ مطبعة السعادة ــ
   القاهرة سنة ١٣٢٤ هـ.
  - ٩٠ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ـ القاهرة سنة ١٩٦٦ م .
- 97 ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوى ، فى ١٢ جزءاً ــ طبعة القدسى ــ القاهرة سنة ١٣٥٣ ــ ١٣٥٥ هـ .
  - ٩٧ ــ الإعلان بالتوبيخ لمن ذَّمَّ التاريخ للسخاوي ــ دمشق سنة ١٣٤٨ هـ.
- ٩٨ ــ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي ــ مطبعة السعادة ــ
   القاهرة سنة ١٣٢٦ هـ .
  - ٩٩ ــ النور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدروسي ــ بغداد سنة ١٩٣٤ م . .
- ١٠٠ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى ، فى ٨ أَجزاء طبعة القدسى القاهرة
   سنة ١٣٥٠ ١٣٥١ م.

- السلفية ــ القاهرة سنة ١٣٤٩ ــ ١٣٥٠ ه .
- ۱۰۲ ـ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ، ج ۱ تحقيق لاوست والدهان ـ دمشق سنة ١٩٥١ م .
- ١٠٣ ـ الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان لأَحمد الحفني القنائي ـ بولاق سنة ١٣٢١ ه. كتب الادب:
  - ١٠٤ ـ ديوان الهذليين في قسمين ـ دار الكتب ـ القاهرة سنة ١٩٤٥ ـ ١٩٤٨ م .
  - ١٠٥ ـ شرح ثعلب لديوان زهير بن أبي سلمي ـ دار الكتب ـ القاهرة سنة ١٩٤٤ م .
    - ١٠٦ ـ شرح ديوان حسان للبرقوقي ـ المكتبة التجارية ـ القاهرة سنة ١٩٢٩ م .
      - ۱۰۷ ــ شرح ديوان جرير للصاوى ــ القاهرة سنة ١٣٥٣ ه .
      - ۱۰۸ ـ شرح ديوان الفرزدق للصاوى ـ القاهرة سنة ١٣٥٥ ه .
- ١٠٩ ــ ديوان الأُخطلُ وذيوله ــ تحقيق الأَب صالحاني ــ بيروت سنة ١٨٩٠ ــ ١٩٣٦ م .
  - ١١٠ شرح الأنباري على المفضليات للضي تحقيق لَيَل بيروت سنة ١٩٢٠ م .
    - ١١١ كتاب المعارف لابن قتيبة طبعة القاهرة سنة ١٩٣٤ م .
- ١١٢ ــ الميسر والقِدَاح لابن قتيبة ــ تحقيق محب الدين الخطيب ــ المطبعة السلفية ــ المقاهرة سنة ١٣٤٣ هـ .
  - ١١٣ أدب الكاتب لابن قتيبة المكتبة التجارية القاهرة سنة ١٣٥٥ ه.
    - ١١٤ الشعر والشعراء لابن قتيبة تحقيق دى غوى ليدن سنة ١٩٠٤ م .
- 110 مقدمة الشعر والشعراء لابن قتيبة تحقيق النص العربي مع ترجمته إلى الفرنسية لدعومبين ، باريس سنة ١٩٤٧ م .
- 117 ـ الكامل في اللغة والأدب للمبرد في جزءين ـ مطبعة التقدم العلمية ـ القاهرة سنة ١٣٢٣ ـ ١٣٢٢ ه.
  - ١١٧ شرح المقصورة الدريدية طبع الجوائب القسطنطينية سنة ١٣٠٠ ه.

- ١١٨ ـ الاشتقاق لابن دريد ـ تحقيق عبد السلام هارون ـ القاهرة سنة ١٩٥٨ م .
- ۱۱۹ ــ الأَغانى للأَصبهانى ــ دار الكتب ــ القاهرة سنة ۱۹۲۷ ــ ۱۹۷۰ م فى ۱۷ جزءاً وطبعة الساسى سنة ۱۹۰۷ م .
  - ١٢٠ ـ الأمالى للقالى ، جزءان ، والذيل والتنبيه ـ دار الكتب ـ القاهرة سنة ١٩٢٦ م .
- ۱۲۱ ـ العقد الفريد لابن عبد ربه ـ تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين، في ٧ أجزاء ـ لجنة التأليف ـ القاهرة سنة ١٩٤٠ ـ ١٩٥٣ م .
  - ١٢٢ مجمع الأمثال للميداني المطبعة الخيرية في جزمين القاهرة سنة ١٣١٠ ه.
- ۱۲۳ ـ التصحيف والتحريف للحسن بن عبد الله العسكرى ـ ج ١ ـ مطبعة الظاهر ـ القاهرة سنة ١٣٢٦ ه.
  - ١٧٤ ديوان عمر بن الفارض المطبعة الحسينية القاهرة طبعة غير مؤرخة .
- ١٢٥ ـ صبح الأعشى ، في صناعة الإنشا للقلقشندى ـ في ١٤ جزءاً ـ دار الكتب ـ القاهرة سنة ١٩١٤ ـ ١٩١٩ م .

### كتب اللفسة:

- ۱۲٦ ـ القاموس المحيط للفيروز ابادى ـ فى ٤ أَجزاء ـ المطبعة الحسينية المصرية ـ القاهرة سنة ١٩٣٣ م .
- ١٢٧ ـ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ـ في عشرة أُجزاء ـ القاهرة سنة ١٣٠٧ هـ .
  - ١٢٨ ــ لسان العرب لابن منظور ــ في عشرين جزءاً ــ بولاق سنة ١٣٠٣ هـ .
  - ١٢٩ ـ تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى ـ في مجلدين ـ بولاقي سنة ١٢٨٢ ه .
  - ١٣٠ ــ المصباح المنيىر للفيومى ــ فى جزءين ــ المطبعة الأُميرية ــ القاهرة سنة ١٩٠٩ م .
    - ١٣١ ــ فقه اللغة للثعالبي ــ بيروت سنة ١٨٨٥ م .
- ١٣٢ ــ شرح التبريزي لكتاب الأَلفاظ لابن السِّكيت ــ تحقيق شيخو ــ بيروت سنة ١٨٩٥م.
  - ۱۳۳ أساس البلاغة للزمخشري في جزءين دار الكتب القاهرة سنة ١٩٢٣ م.

- ١٣٤ ــ الأَفْعَالُ لابن القوطية ــ تحقيق على فوده ــ القاهرة سنة ١٩٥٧ م . .
- ١٣٥ ـ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ـ طبعة القدسي ـ القاهرة سنة ١٣٥٣ ه .
  - ١٣٦ ــ فرائد اللغة الجزء الأول في الفروق للأب لامنس ــ بيروت سنة ١٨٨٩ م .
    - ١٣٧ ــ المذكر والمؤنث للفراء ــ تحقيق مصطفى الزرقا ــ حلب سنة ١٣٤٥هـ.
      - ١٣٨ \_ كفاية المتحفظ لابن الأجدابي \_ حلب سنة ١٣٤٣ ه .
      - ١٣٩ ـ الكليات لأبي البقاء الكَفَوِي ـ بولاق سنة ١٢٨١ ه.
    - ١٤٠ \_ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي \_ ج ١ \_ استنبول سنة ١٣١٧ ه .
- ١٤١ ـ الأصداد للأصمعي والسجستاني وابن السكيت ـ تحقيق هَفْنَر ـ بيروت سنة ١٩١٢م
- ١٤٢ الأضداد في اللغة لمحمد بن القاسم الأنباري المطبعة الحسينية القاهرة سنة ١٣٢٥ه
- 184 ـ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل للشهاب الخفاجي ـ تحقيق النعساني ــ القاهرة سنة ١٣٢٥ ه .
  - ١٤٥ الألفاظ الفارسية المعربة لإدى شير الكلداني بيروت سنة ١٩٠٨ م.
- 187 درة الغَوَّاس في أوهام الخواص للحريري مع شرح الخفاجي مطبعة الجواثب القسطنطينية سنة ١٢٩٩ ه.
  - ١٤٧ كشف الطرة عن الغرة للشهاب الألوسي المفسر ــ دمشق سنة ١٣٠١ ه .
- ۱٤٨ حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في جزئين بولاق سنة ١٢٩١ ه .
- 189 ـ حاشية الدمنهورى على متن الكافى فى علمى العروض والقوافى ــ بولاق سنة ١٢٨٥ ه . كتب البلدان والخطط :
  - ١٥٠ البلدان لليعقوبي تحقيق دى غوى ليدن سنة ١٨٩١ م .

- ١٥١ ـ الأعلاق النفيسة لابن رُسته ـ تحقيق دى غوى ـ ليدن سنة ١٨٩١ م .
- ١٥٢ مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه تحقيق دى غوى ليدن سنة ١٨٨٥ م .
- ۱۵۳ أحسن التقاسيم في معرفة الأُقاليم للمقدسي البشاري تحقيق دى غوى ليدن سنة ١٩٠٦ م .
  - ١٥٤ صفة جزيرة العرب للهمداني تحقيق بُلَيْهد النجدي القاهرة سنة ١٩٥٣ م .
- ١٥٥ ــ معجم ما استعجم للبكرى ــ تحقيق مصطفى السقا ــ لجنة التأليف ــ ٤ أجزاء ــ القاهرة سنة ١٩٤٥ ــ ١٩٥١ م .
  - ١٥٦ ــ معجم البلدان لياقوت ــ ٨ أُجزاء ــ مطبعة السعادة ــ القاهرة سنة ١٩٠٦ م .
    - ١٥٧ ــ خِطط المقريزي ــ طبعة المليجي ــ ٤ أُجزاء ــ القاهرة سنة ١٣٢٤ ه .
      - ١٥٨ ـ الخطط الجديدة لعلى مبارك ـ ٢٠ جزءاً ـ بولاق سنة ١٣٠٦ ه .
- ١٥٩ ـ بلدان الخلافة الشرقية بقلم جى لوسترانج ـ أكسفورد سنة ١٩٠٥ م والترجمة العربية ـ بغداد سنة ١٩٥٤ م .
- ۱۹۰ ـ القاموس الجغرافي للبلاد المصرية لمحمد رمزي ـ ٥ أَجزاء ـ دار الكتب القاهرة سنة ١٩٥٤ ـ ١٩٦٠ م .
  - ١٦١ ــ رحلة ابن جبير ــ القاهرة سنة ١٩٠٨ م .

#### في الفقه والتصوف والفرق:

- ١٦٢ ــ الوجيز في فقه الإمام الشافعي للغزالي ــ جزءان ــ القاهرة سنة ١٣١٧ ه.
- ١٦٣ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي جزءان بولاق سنة ١٢٨٤ ه .
- 178 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي تحقيق أبي الوفا المراغي القاهرة سنة ١٣٨٥ ه .
- 170 كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق محمد حامد الفتى القاهرة سنة ١٣٥٣ ه.
  - ١٦٦ ـ المقصد الأسنى في شرح أسهاء الله الحسنى للغزالي ـ القاهرة ـ طبعة غير مؤرخة .

- ١٦٧ ــ إحياء علوم الدين للغزالى ــ ٤ أجزاء ــ مطبعة عيسى الحلبي ــ القاهرة سنة ١٣٤٨ ه. 1٦٨ ــ عوارف المعارف للسهرودي مهامش الإحياء .
- ١٦٩ \_ الرسالة في علم التصوف للقشيري \_ مطبعة التقدم العلمية \_ القاهرة سنة ١٣٤٦ ه.
  - ١٧٠ ــ مقالات الإسلاميين للأشعرى ــ جزءان ــ استنبول سنة ١٩٢٨ م .
    - ١٧١ ــ فِرَقُ الشَّيْعَةُ للنُّونجِيُّ ــ النجفِ ــ سنة ١٩٣٥ م .
    - ١٧٢ الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي القاهرة سنة ١٩٤٨ م .
  - ١٧٣ \_ الملل والنحل للشهرستاني \_ تحقيق بدران \_ مجلدان \_ القاهرة سنة ١٩٥١ م .

#### متنوعات وفهارس:

- ١٧٤ ـ بلوغ الأرب لمحمود شكرى الألوسي ـ ٣ أجزاء ـ القاهرة سنة ١٩٢٤ م .
- ١٧٥ \_ حياة الحيوان الكبرى للدميري \_ جزءان \_ المطبعة الميمنية \_ القاهرة سنة ١٣٠٥ ه.
  - ١٧٦ ـ عجائب المخلوقات للقزويني مهامش حياة الحيوان للدميري.
- ۱۷۷ ـ تعطير الأَنام في تعبير المنام لعبد الغني النابلسي ـ جزءان ـ المطبعة الأَزهرية ـ القاهرة سنة ١٣٠١ ه .
  - ١٧٨ ـ الفهرست لابن النديم ـ المكتبة التجارية ـ القاهرة سنة ١٣٤٨ .
- ١٧٩ \_ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع بقلم إدوارد فانديك \_ مطبعة الهلال \_ القاهرة سنة ١٨٩٦ م .

#### دراسات للمستشرقين:

- ١٨٠ \_ محمد « صلى الله عليه وسلم » في المدينة بقلم مونتجومري واط\_أ كسفورد سنة ١٩٥٦م.
- ١٨١ ــ الإسلام والكوميديا الإلهية بقلم آسين بلاثيوس ــ مدريد سنة ١٩١٩ م وترجمه من الإسبانية إلى الإنجليزية ه . سذرلاند ــ لندن سنة ١٩٢٦ م .
  - ١٨٢ ـ فلسطين في عهد المسلمين بقلم جي لوسترانج ـ أكسفورد سنة ١٨٩٠ م .
  - ١٨٣ \_ المغازى الأُولى ومؤلفوها بقالم هوروفتز \_ ترجمة حسين نصار \_ القاهرة سنة ١٩٤٩ م.

- ١٨٤ ـ رحلات في بلاد العرب بقلم بوركهارت ـ لندن سنة ١٨٢٩ م .
- ١٨٥ \_ حجة إلى المدينة ومكة بقلم ريتشارد بيرتون \_ لندن سنة ١٨٥٥ م .
- ١٨٦ ـ علم التاريخ عند المسلمين بقلم فرانز روزنتال ـ ليدن سنة ١٩٥٢ م والترجمة العربية ـ بغداد سنة ١٩٦٣ م .
- ۱۸۷ عالم الإسلام بحوث لتكريم فليب حِتِّى تحرير كريتزيك ووِنْدَر ـ لندن سنة ١٩٦٠م ١٨٨ ـ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى بقلم زامباور ـ هانوفر سنة ١٩٢٧م . والترجمة العربية نشرتها الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية
  - ــ جزءان ــ القاهرة سنة ١٩٥١ ــ ١٩٥٢ م
- ١٨٩ ـ الموسوعة الإسلامية ـ الطبعة الأولى ـ لبدن سنة ١٩١٣ ـ ١٩٣٨ م والطبعة الثانية ابتداء من سنة ١٩٥٤ م.

# بيسسان عن المؤلفات التي وردت فيها قصة الاسراء والمعراج

لقد اضطررنا إلى حذف كثير من الشروح والتعليقات وتراجم الأعلام فى هذا الجزء جُرْيًا على النهج المُقَرَّر فى تحقيق أجزاء السيرة الشامية ، ولعله أيضاً من قبيل التَّخَفُّف من حواش كثيرة قد تَحْجبُ القارئ عن المؤلف ، ولكنا مع ذلك نَسْتَثْنِي فيا يلى ما يتعلق بقصة الإسراء والمعراج :

انظر فى بيانها سيرة ابن هشام (ج ٢ ص ٢ : ١٥) وشرحها للسَّهيْلى فى الروض الأُنُف (ج ١ ص ٢٤٢ : ٢٥٧) والطبقات الكبرى لابن سعد (القاهرة سنة ١٣٥٨ هج١ ص ١٩٧ إلى ٢٠٠) وعيون الأثر لابن سيد الناس (ج ١ ص ١٤٠ : ١٤٤) والبداية والنهاية لابن كثير (ج ٣ ص ١٠٨ : ١١٧) وإمتاع الأسماع للمقريزى (ج ١ ص ٢٩) وتاريخ الخميس للديار بكرى (ج ١ ص ٣٠٦). وأفاض فيها المفسرون بالمأثور فى تفسيرهم للآية الأولى من سورة الإسراء، وتفسيرهم لسورة النجم مشابن جرير الطبرى وابن كثير . وأوضحتها كتب الحديث وفى مقدمتها صحيحا البخارى ومسلم وشروحهما . وتناولها القاضى عياض فى كتابه الشفا وشرحه للخفاجى (ج ٢ ص ٢٣٠ : ٣٦٦) وزاد المعاد لابن القيم والمواهب اللدنية للقسطلاني وشرحها للزرقاني (ج ٢ ص ٢٣٠ : ٣٦٦) والخصائص الكبرى للسيوطى .

وممن أفرد الإسراء والمعراج بالتأليف: النَّجْم الغَيْطي في المعراج الكبير ( القاهرة سنة ١٣٢٤ هـ) وعبد الكريم بن هوازن القشيري صاحب الرسالة القشيرية وذلك في كتاب المعراج ( القاهرة سنة ١٩٦٤ م ) .

هذا وللإسراء والمعراج تفسير سُنِّى وتفسير صوفى ، كما عُنِى المسلمون بنقد الأحاديث المَرْويَّة عن قصة المعراج والنص على المقبول منها والمردود ، وفى مقدمة هؤلاء ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى .

وعمن توافر على دراسة الإسراء والمعراج من المستشرقين: المستشرق الإسباني آسين بالأثيوس الذي نشر في مدريد سنة ١٩١٩ م كتابًا ضخمًا عنوانه: « الأخرويات الإسلامية في الكوميديا الإلمية ، لدانتي أليَّجيرى » . نُشِرت له ترجمة إنجليزية في لندن سنة ١٩٢٦ م ، وقد أورد فيه من الحجيج التاريخية ما دَلَّل به على تَأثُّر الشاعر الإيطالي الكبير دانتي (سنة ١٢٦٥ م ١٣٢١ م ) بقصة المعراج الإسلامية ، وأنها هي التي أوحت إليه بنظم قصته الشعرية . وقد عارض المتعصبون لأصالة عبقرية دانتي من الإيطاليين نظرية بالاثيوس . غير أن هذه النظرية قد أصبحت حقيقة مقررة كما أوضحها أخيرًا المستشرق الإيطالي فرانشسكُو جَابُرييلي في مقال له بعنوان : « ضوء جديد على دانتي والإسلام » نشره في مجلة ديوجين وهي المجلة الدولية للفلسفة والدراسات الإنسانية الربع سنوية ( العدد السادس سنة ١٩٥٤ م ص ٦٠ :

# القهرس

| الموضوع الصنحة                                           | الموضوع الصفحة                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| جماع أبواب بدء اسلام الاتصار                             | مقدمة المحقق مقدمة                            |
| $(\Upsilon 1 \Upsilon \xi 1)$                            | جماع أبواب معراجة صلى الله عليه وسلم          |
| الباب الأول :                                            | $(11-\lambda 37)$                             |
| فى نسهم بريان دور ۲۵۱                                    | الباب الأول:                                  |
| الباب الثاني:                                            | فى بعض فوائد قوله تعالى : « سبحان الذى        |
| <br>فى فضلهم وحبهم والوصية بهم والتجاوز عن               | أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد   |
| مسيئهم والنهى عن بغضهم ٢٥٤                               | الأقصى» ۱۳ الأقصى                             |
| الباب الثالث:                                            | الباب الثاني :                                |
| فى بىدە إسلامهم ٢٦٢                                      | فى تفسير سورة النجم ٣٨                        |
| الباب الرابع:                                            | الباب الثالث :                                |
| د کر یوم بسا <b>ت</b> ۲۹۰                                | فى اختلاف العلماء فى رؤية النبى صلى الله عليه |
| الباب الخامس :                                           | وسلم لربه تبارك وتعالى ليلة المعراج ٨٢        |
| 1 80 7 7 8 7 7                                           | ذكر أدلة القول الأول ٨٨                       |
|                                                          | ذكر أدلة القول الثانى ٩١                      |
| الباب السادس :                                           | الباب الرابع:                                 |
| فى بيعة العقبة الثانية ٢٧٠                               | في أي زمان ومكان وقع الإسراء ٩٤               |
| الباب السابع :                                           | الباب الخامس :                                |
| إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ٧٧٢                      |                                               |
| الباب الثامن:                                            | في كيفية الإسراء وهل تكرر أم لا ٩٨            |
| في بيعة العقبة الثالثة ٢٧٧                               | الباب السادس :                                |
| <ul> <li>- شرح أبيات كعب بن مالك الأنصاري ٢٩٠</li> </ul> | فى دفع شبهة أهل الزيغ فى استحالة المعراج ١٠٧  |
| – شرح أبيات ضرار بن الجطاب وحسان<br>ابن ثابت ۲۹۲         | الباب السابع :                                |
| ابن نابت ٢٩٧ ٢٩٢ ٢٩٢                                     | في أسماء الصحابة الذين رووا القصة عن الذي     |
| (مرتبة على حروف المعجم) ٢٩٢                              | صلى الله عليه وسلم ١١٠                        |
| الباب التاسع:                                            | الباب الثامن:                                 |
|                                                          | في سياق القصة ١١٣                             |
| جماع أبواب الهجرة الى المدينة الشريفة                    | الباب التاسع :                                |
| بدع بوب مجبره می معید اسرید (۲۱۱ – ۲۰۱)                  | فى تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة           |
| الباب الأول:                                             | المعراج ( بلغت عدتهما مائة وأحد عشر           |
| فى إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في              | تنبيهاً من ص ١٤٩ إلى ص ٢٧٧ ) ٢٠٠              |
| الهجرة إلى المدينة ١٩٠٣                                  | الباب الماشر:                                 |
| الباب الثاني :                                           | فى صلاة جبريل بالذي صلى الله عليه وسلم ليلة   |
| فی سبب هجرة النبی صلی الله علیه وسلم بنفسه               | الإسراء وكيف فرضت الصلاة ٢٤٣                  |
|                                                          |                                               |

| **           |                                                      | 4.            | 11                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| سفحة         |                                                      |               | الموضوع<br>الكريمة وكفاية الله تعالى رسوله مكر المشركين |
| 171          | <b>1</b>                                             |               | حين أوادوا ما أوادوا                                    |
|              | الباب السادس :                                       | 111           |                                                         |
|              | في الحث على الإقامة والموت بهــا والصبر على          |               |                                                         |
|              | لأوائهما ونفيهما الحبث والذنوب واتخاذ                |               | فى قدر إقامة النبى صلى الله عليه و سلم بمكة بعد         |
| £ <b>₩</b> ٩ | الأصول بهـا والنهى عن هدم بنيانهـا                   | 444           | البعثة ورؤياه الأرض التي يهاجر إليهـــا                 |
|              | الباب السابع:                                        |               | الباب الرابع:                                           |
|              | فی وعید من أحدث بهــا حدثاً أو أوی محدثاً            |               | في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه              |
|              | أو أرادها وأهلها بسوء أو أخافهم ، والوصية            | 440           | الكريمة وما وقع فى ذلك من الآيات                        |
| 111          | ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··               | 787           | – قصة أم معيد                                           |
|              | الباب الثامن:                                        | 401           | <ul> <li>قصة سراقة رضى الله عنه</li> </ul>              |
|              | فى تفضيلها على البلاد لحلوله صلى الله عليه           | 777           | <ul><li>شرح قصة أم معبد</li></ul>                       |
| 201          | وسلم فیہا                                            | ***           | – شرح شعر حسان                                          |
|              | الباب التاسع :                                       | 440           | ب شرح قصة سراقة                                         |
| <b>£</b> 07  | نی تحریمهـــا                                        |               | الباب الخامس :                                          |
|              |                                                      |               | فى تلتى أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه             |
|              | الباب العاشر:                                        | ***           | و سلم و نز و له بقباء و تأسيس مسجد قباء                 |
| 209          | فى ذكر بعض خصائصها                                   |               | الباب السادس :                                          |
| نة           | جماع ابواب بعض حوادث من الس                          |               | فى قدومه صلى الله عليه وسلم باطن المدينة                |
|              | الأولى والثانية من الهجرة                            |               | وماآلت إليه وفرح أهل المدينة برسول الله                 |
| (08          | ₹ — <b>१</b> ٧०)                                     | 440           | صلى الله عليه وسلم                                      |
|              | الباب الأول:                                         | لشريفة        | جماع أبواب بعض غضائل المينة ا                           |
|              | في صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة ببني سالم         | ( <b>ξγ</b> : | <b></b> ( • • • • • • • • • • • • • • • • • •           |
| <b>1</b> V V | ان عوف ابن عوف                                       |               | الباب الأول:                                            |
|              | الباب الثاني :                                       | ٤٠٥           | نی بده شأنها فی بده شأنها                               |
|              |                                                      |               | الباب الثاني :                                          |
| ξ Λ o        | فى بناء مسجده الأعظم وبعض ما وقع فى ذلك<br>من الآيات |               | في أسماء المدينة مرتبة عل حروف المعجم                   |
|              | الباب الثالث :                                       | 111           | ( رقت لتسهيل المراجعة )                                 |
| •            |                                                      |               | الياب الثالث:                                           |
|              | فى بنائه صلى الله عليه وسلم حجر نسائه رضي            | £ 7 V         |                                                         |
| ۲۰۹          | الله عنهن                                            |               | الباب الرابع:                                           |
|              | الباب الرابع:                                        |               | في محبته صلى الله عليه وسلم لهـا ودعائه لهـا            |
| •1•          | في بدء الأذان وما وقع فيه من الآيات                  |               | ولأهلها ورفع الوباء عهما بدعائه صلى الله                |
|              | الباب الخامس :                                       | £ Y A         | وسلم                                                    |
|              | فى مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين أصحابه             |               | الباب الخامس :                                          |
| • Y V        | رضى الله عنهم                                        |               | في عصبتها من العجال والطاعون ببركته                     |
|              |                                                      |               | <u> </u>                                                |

| الموضوع الصفحة                                                                  | الموضوع الصنحة                                                                                |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| لباب الثامن :                                                                   | الباب السادس: ا                                                                               |    |
| في سبب نزول قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ سَمَ اللَّهُ                                  | في قصة تحويل القبلة ٣٧٠                                                                       |    |
| قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ۾                                      | جمساع ابواب بعض امور دارت بین                                                                 |    |
| وقوله تمالى : « إذ قالوا ما آنزل الله على بشر                                   | رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                  |    |
| من شیء ۵                                                                        | وبين اليهود والمنافقين ونزول صدر من سورة                                                      | )  |
| لباب التاسع :                                                                   | البقرة وغيره من القرآنِ في ذلك ا                                                              |    |
| في سؤالم عن أشياء لا يعرفها إلا نبي وجوابه                                      | (7.0-080)                                                                                     |    |
| لهم وتصديقهم إياه بأنه أصاب وتمردهم عن                                          | الباب الأول:                                                                                  | j  |
| الإيمان به ۴۸۰                                                                  | في أخذ الله سبحانه وتعالى العهد عليهم في كتبهم                                                |    |
| ئباب العاشر :                                                                   | أن يؤمنوا بمحمد إذا جاءهم واعتراف جاعة                                                        |    |
|                                                                                 | مهم بنبوته ثم كفر كثير مهم بنياً وعناداً ٧٤٥                                                  |    |
| في رجوعهم إليه صلى الله عليه وسلم في                                            | الباب الثاني :                                                                                | ı  |
| عقوبة الزانى وما ظهر فى ذلك من كمانهم<br>ما أنزل الله عز وجل فى التوراة من حكمه | في إسلام عبد الله بن سلام بن الخارث أبي                                                       |    |
| وصفة نبيه صلى الله عليه وسلم ٩١                                                 | يوسف ٧٥٥                                                                                      |    |
|                                                                                 | الباب الثالث:                                                                                 | İ  |
| لباب العادي عشر:                                                                | و موادعته صلى الله عليه و سلم البهود وكتبه بيينه                                              |    |
| فى سؤاله لهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين                                    | وبينهم كتابأ بذلك ونصبهم العداوة له                                                           |    |
| فی دعاوی ادعوجا ۵۹۰                                                             | ولأمنمايه حسنداً وعلواناً ونقضهم البهد • • •                                                  |    |
| لباب الثاني عشر :                                                               | الباب الرابع :                                                                                | )  |
| في محرهم إيساء صلى الله عليه وسلم ٩٩٥                                           | ئي سؤال اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                   |    |
| لبالب الثالث مشر :                                                              |                                                                                               |    |
| فى معرفة بعض طفاة المنافقين الذين انضافوا                                       | الباب الفايس :                                                                                | j  |
| إلى اليهود وبعض أمور دارت بين رسول                                              | في تحييرهم في مدة مكث هذه الأمة لمنا سمنوا                                                    |    |
| الله صلى الله عليه وسلم وبينهم ه ٩٠٠                                            | الحروف المقطعة في أوائل السور ٢٠٠                                                             |    |
| نهاية كلام المؤلف ماية كلام المؤلف                                              | الباب المدادس :                                                                               | j. |
| – مراجع التحقيق والتعليق ٢١٣                                                    | · · · · · · · نزون سورة ألإخلاص · · · · · · · · · · · · · ·                                   |    |
| <ul> <li>بيان عن المؤلفات التي وردت فيها قضة</li> </ul>                         | الباب السابع :                                                                                | ì  |
| الإسراء والمعرج ٢٢٦                                                             |                                                                                               | •  |
| فهرس موضوعات الجزء الثالث من السيرة<br>أنه ا. :                                 | فى إرادة شأس بن قيس إيقاع الفتة بين الأوس والخزرج لما الأوس والخزرج لما رأى كلمتهم مجتمعة ٨٥٠ |    |
| الشامية ١١٠ ١٨٠٨                                                                | الوس واحروج ما رای سمهم جمعه ۱۸۰۰                                                             |    |

ربتم الايداع بدار الكتب

1777 / 7771

مطئابع الأهشرام بحوزنيش النيل